د عبد الوهاب المسيري



دار الشروق

# موسسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

نموذج تفسيري جديد

عبد الوهاب محمد المسيري



## الغلاف الداخلي:

المعيد/ القلعة في لنسك . كان أعضاء الجماعية اليهبودية موضع كبراهيية الحساهير لأنهم كانوا يمثلون النسلاء حماعير ملهم لاور يسول اسباره الإقطاعيين البولندين في أوكرانيا ، ويستغلون شعبها لحساب هؤلاء النبلاء . ولهذا السبب كان عليهم أن يعيشوا في حالة تأهب دائم ، خوفا من هجمهات الفلاحين وفسرسان

النوراق. فاكتبت حياتهم طابعاً عسكريا نسدى بشكل مستسر في

المعدر القلعة

#### الطبعسة الأولسى 1999

جميع حقوق الطبع محضوظة

رقم الإيداع :۹۸/۱۰۰۱۰ الترقيم الدولى : 1- 0515 - 97 - ISBN:

## @ دارالشروق\_\_

أستسها محدائعت فم عام 197۸

القاهرة: ۸شارع سيبويه المصري ـ رابعة العنوية ـ منينة نصر صرب: ۲۳ البانوراما ـ تليفون: ٢٠٢٣٩٩ ـ فاكس: ٧٧٥٧٧ ـ (٠٠) بيروت: ص. ب: ٨٠١٤ ـ هاتف: ٣١٥٨٥٩ ـ ٣١٧٢١٣ ـ ٨١٧٢١٣ فاكس: ٨١٧٧١٥ (١٠)

### المجلد الخامس

## 

يه وديان بلبسان شال الصلاة (طاليت)، يحمل أحدهما لفانف التوراة ويسرتدي على رأسه تميسمة الصلاة (تيفلين).

للمضاهيم والمصطلحات (اتعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة موضوعياً]))، وثبتاً تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات والأجزاء والأبواب والملاخل، وآخر الفياتي عربي، وثالث الفياتي إنجليزي.

يضم للجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («أليات الموسوعة») ومفتاحاً

### 

|            | الجزء الأول: اليهودية: بعض الإشكاليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | <ul> <li>١ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية</li> <li>اليهودية : المصطلح ١٥ - اليهودية : بعض الإشكاليات ١٥ - الرؤية اليهودية لفكون ١٦ - اليهودية باعتبارها تركيب جيولوجياً تراكمياً : التعريف ١٦ - أسباب تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي ١٨ - مظاهر وتناتج تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي ١٨ - مظاهر وتناتج تحول اليهودية الى تركيب جيولوجي تراكمي ٢٠ - عناصر في اليهودية من الديانات واخضارات الأخرى ٢٦ - العقائد (كمرادف لكنمة الديان) ٢٣ - العقائد (بمعنى أصول الدين وأركانه) ٢٤ - اللاهوت ٢٧ - السريعة اليهودية ٢٧ - السريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة الاكتوبة ٢٧ - الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية ٢٧ - الديانات</li> </ul>                                                                                                                                      |
| ۲.         | <ul> <li>٢ إشكالية الحلولية اليهودية .</li> <li>١- الحلولية الكمونية البهودية : تاريخ ٣٠ الثنائية الصلبة (حتى نهاية القرن الناسع عشر) ٣٠ السيولة الشامعة (في انقرن العشرين) ٣٤ الثنوية (أو الإثنينية) اليهودية ٣٥ القدامة في اليهودية ٣٦</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.7        | ٣ إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10         | <ul> <li>إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lo         | الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية<br>١ الاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | التصور اليهودي للإله ٦٥ ـ التوحيد ٦٨ ـ أسماء الإله ٦٨ ـ تقديس لاسم (قيدوش هاشيم) ٦٩ ـ إيل ٦٩ ـ يهو: (يهو ق) ٧٠<br>الوهيم ٧٠ ـ تتراجرامانون ٧١ ـ أدون ي ٧١ ـ شذاي ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17         | <ul> <li>٢ الشعب المختار</li> <li>الشعب المختار ٧٣ أمة الروح ٧٤ الشعب المقالس ٧٤ البقية الصاخة ٧٥ كلال يسرائيل ٧٥ كنيست بسرائيل ٧٦ العهد ٧٦ المثاق ٧٧</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · <b>A</b> | . tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .٣         | ۱ الارض (إرتس) ٧٨ - صهبون ٨٠ - الأرض المقدِّمة ٨١ - أرض الميعاد ٨١ - احترام حية البهودي (بكوح نبغيش) ٨١ ع الكرب (إرتس) ٨٨ - صهبون ٨٠ - الأرض المقدِّمة ٨٠ - على ١٨ - المنار موسى الخصة ١٨ على ١٨ - المنار موسى الخصة ١٨ - الكتب المقدِّمة والدينية ٨٣ - العيد القديم ٨٤ - التوراة ٨٦ - الكتاب ٨٨ - الغريات ٩٠ - البرجمة تناخ ٨٨ - الكتاب المقدِّس ٩٩ - الإنجيل ٩٩ - المسوراء ٩٩ - الترجوم ٩٩ - انفوجاته (أو الشعبية) ٩٩ - البرجمة تناخ ٨٨ - الكتاب المقدِّم ٩٩ - الغروج ٩١ - سفر العدد ٩١ - سفر اللاويين ٩٢ - الوصيا العدر ٩٦ - سفر المنار ١٩ - الوصيا العدر ٩١ - سفر المزامير ٩٦ - سفر المراثي (مراثي إرميا) ٩٠ - سفر أيوب ٩٥ - سفر الأمثال ٩٥ - سفر الجامعة ٩٥ - سفر المزامير ٩٦ - سفر المواثي (مراثي إرميا) ٩٠ - سفر أيوب ٩٥ - سفر المواثية والكتب الخسوبة أو الكتب الخشية (أبو كريفا) ٥٠ - الكتب المنسوبة |

| 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ه الأنبياء والنبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <ul> <li>الأنبياء والنبوة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 8 الانبياء والنبوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | المحرم ١١٠ صفية ١٢٠ ما ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178 | ملاخي ۱۲۲_عوبديا ۱۲۳_يوتيل ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <ul> <li>٢ اليهودية الحاخاصة (التلمودية)</li> <li>١ اليهودية الحاخاصة (التلمودية)</li> <li>١ اليهودية الحاخاصة (التلمودية)</li> <li>١ اليهودية الحاخاصة (التلمودية)</li> <li>١ التلمود ١٣٥٥ - التلمود ١٣٥٥ - التلمود ١٣٥٥ - التلمود ١٣٥٥ - سمات التلمود ١٤٠١ - التلمود</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | المعلومة المانة المراقبة المراقبة المراقبة ١٣٤ - اليهودية المعلومة ١٣٠ - اليهومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | اليهودية الحاخامية (التلمودية) ١٣٤ ـ اليهودية الربانية ١٣٤ ـ اليهودية المعيارية ١٣٠ ـ اسمات التلمود الأساسية ١٤٠ ـ التلمود<br>اليهودية الحاخامية (التلمود ١٣٠ ـ الموضوعات الأساسية الكامئة في التلمود ١٣٥ ـ سمات التلمود الأساسية ١٤٠ ـ التلمود<br>تاريخ ١٢٥ ـ أقسام التلمود ١٣٠ ـ الموضوعات الأساسية الكامئة ١٤٣ ـ المشناة ١٤٣ ـ الجماراة ١٤٥ ـ التشريع والشريعة ١٤٥ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ناريخ ١٣٥ _ أقسام التلمود ١٣٠ _ الموضوعات الأساسية الكامنة في التلمود ٢٠٠ ـ الجماراه ١٤٥ _ التشريع والشريعة ١٤٥ _ واعضه ١٤٥ ـ الجماراه ١٤٥ _ التشريع والشريعة ١٤٥ _ واعضه الجماعات البهودية ١٤٢ ـ كتب التنسير (مدراش) ١٤٣ _ المشناة ١٤٣ ـ الجماراه ١٤٧ ـ القباوى ١٤٧ ـ القواعد التكميلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | وأعف الجماعات البيودية المستعدد في المستعدد (أجاداه) ١٤٦ أجاداه ١٤٧ - الفتاوي ١٤٧ - الفواعد التكميلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | و أعضاء الجماعات البهودية ١٤٦ - كتب التفسير (مدراش) ١٤٦ - المسلة ١٨٠ - الفتاوى ١٤٧ - القواعد التكميلية ها المسلودية (أجاداه) ١٤٦ - أجاداه ١٤٧ - الفتاوى ١٤٧ - القواعد التكميلية ها لاحاء ١٤٦ - النفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) ١٤٦ - إيلبول ١٤٩ - الكتاب الخارجي (برايتا) ١٤٩ - وتافانوت) ١٤٨ - القرارات (جزيروت) ١٤٨ - بيلبول ١٤٩ - الكتاب الخارجي (برايتا) ١٤٩ - القرارات (جزيروت) ١٤٨ - بيلبول ١٤٩ - الكتاب الخارجي (برايتا) ١٤٩ - القرارات (جزيروت) ١٤٨ - بيلبول ١٤٩ - الكتاب الخارجي (برايتا) ١٤٩ - القرارات (جزيروت) ١٤٨ - بيلبول ١٤٩ - الكتاب الخارجي (برايتا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | (تافانوت) ۱۶۸ -الاعراف (منه-۲۰۱۴ - الصواوت مسيورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | التنييل (توسفتا) ١٤٩ ـ الشولحان عاروخ ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ۷ الفقهاه (الحاخاصات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | الحاجاءات (بمعنى النفتهاء) ١٥١ ـ العلب (تسويريم)<br>الأول ١٥٣ ـ شماي ١٥٣ ـ يوحنان بن زكاي ١٥٣ ـ يفنه ١٥٤ ـ جَمَلائيل الثاني ١٥٤ ـ عقيبا بن يوسف ١٥٤ ـ يهودا الناسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | الأول ١٥٣ ـ شماني ١٥٣ ـ يوحنان بن ركاني ١٥١ ـ يصف ١٥٠ ـ وصفو ميل من بي المناه ١٥٥ ـ الفي فيهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الاول ١٥٣ - شعباي ١٥٣ - يوخنان بن رقاي ١٥٠ - يعت ١٥٠ - أسي ١٥٥ - المفسرون (صبوراثيم) ١٥٥ - الفقهاء<br>(الأمير) ١٥٤ - إليشع بن أبوياء ١٥٥ - الشُراح (أموراثيم) ١٥٥ - أشي ١٥٥ - المفسرون (صبوراثيم) ١٥٥ - الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ١٥١ - ١٥٥ - ما ١٠٠٠ في الفريم (سعلها حادول) ١٥١ - اصحاب السروح الم تصافية الوصفوك المساور ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - المراكب الم |
|     | ق بشقته ۱۵۹ جوزف کارو ۱۹۰ موسی ایسپرلیز ۱۱۰ ملیون دي مودینا ۱۱۱ ماورییل انوست ۱۱۱ میپیوپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ر.<br>ساسبورتاس ۱۳۱ ـ إلياهو بن سولومون زلمان (فقيه فلنا) ۱۹۱ ـ أدين شتاينـــالتس ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777 | ٨ القبالاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الصوفية اليهودية (التبَّالاه) ١٦٣ ـ القبَّالاه : تاريخ ١٦٤ ـ أسباب شعبية القبَّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | اختفائها ١٦٩ ـ الموصوعات الأساسية الكامنة في القبَّالاه وبنية الأفكار ١٧٠ ـ الباهير ١٧٥ ـ التجليات النورانية العشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | (سفيروت) ١٧٥ ـ التوحد بالإله والالتصاق به (ديفيقوت) ١٧٨ ـ التفسيرات الرقمية (جماتريا) ١٧٨ ـ التجلي الأنثوي للإله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | (شخينه) ۱۷۸ ـ الدورات الكوية ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111 | ٩ قبالاة الزوهار والقبالاء اللوريانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | قبالاة الدوهنر والفيَّالاء اللوريانية ١٨١ ـالزوهار ١٨١ ـالقبَّالاه النبوية ١٨٢ ـ إبراهيم أبو العافية ١٨٢ ـ إسحق أبرابانيل ١٨٣ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | القبَّالاه اللَّوريانية ١٨٤ ـ الانكماش (تسيم تبسوم) ١٨٦ ـ تهشم الأرعية (شفيرات هَكُليم) ١٨٦ ـ الشرارات الإلهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | (نبتسوتسوت) ١٨٦ _إصلاح الحلل الكوني (تيقُون)١٨٦ _موسى كوردوفيرو ١٨٦ _إسحق لوريا ١٨٧ _حاييم فيتال ١٨٧ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | يوسف بن طبول ۱۸۷ _إسرائيل سروج ۱۸۷ _يعقوب أبو حصيرة ۱۸۸ _أدولف جلينك ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | ١٠ السحر والقّبالاه المبيحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | السحر ١٩٠ ـ الجُولم ١٩٢ ـ نوستراداموس ١٩٣ ـ صمويل فولك ١٩٣ ـ القبَّالاه المسيحية ١٩٤ ـ فلافيوس ميثراديتس ١٩٧ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | يكو ديللا ميراندولا ١٩٧ ـباولوس ريسيوس ١٩٩ ـ يوحانيس ريوشلين ١٩٩ ـ إلياهو دا نولا ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1 | ١١ الشعائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الشعائر ٢٠١ - الأوامر والنواهي (متسفوت) ٢٠٤ - الوصايا ٢٠٦ - الختان ٢٠٧ - بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | مستنده ۲۰۷ - برمنستاه ۲۰۸ - اللحبه ۲۰۸ - السوالف ۲۰۹ - الطعام و القوانين الخاصة به في السهردية ۲۰۹ - الطعام الشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (موسيس ١٠١٠) - فتوسيس ١١١ -اللبع النسوعي ٢١١ - تمسمة البياب (مناوزاه) ٢١١ ١١ - ٢١٢ . دي ارزوز در ١١ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | اقيدوش) ٢١٢ دعاء انتهاء السبت (هندالاه) ٢١٣ - الصوم ٢١٤ - صوم العاشر من طيبت ٢١٤ - التّحلَّة ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717 | ١٢ للعبداليهودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | المعبد اليهودي ٢١٦ لوحا الشريعة (لوحا العهد لوحا الشهادة) ٢١٨ - تابوت لفائف الشريعة ٢١٩ - لفائف الشريعة ٢١٩ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            | ١٣ الحساخام (بمعنى القائل الديني للجماعة اليهودية))                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | الحاخام (بمعنى الفائد الديني للجماعة اليهودية) ٢٢٢ راباي ٢٦٤ ربي ٢٧٤ - ارباني ٢٢٥ ـ الأحبر ٢٣٤ ـ سمة<br>الحاخام ٢٢٤ - لله تا (حداد) ٢٢٤ - الدامنا أن بعاد المستدر ٢٠٠٠ - المستدر ٢٢٤ ـ الأحبر ٢٣٤ ـ سمة                                                                                         |
|            | الحاخام ٢٢٤ _ المرتل (حزَّان) ٢٢٤ _ الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) و٢٧                                                                                                                                                                                                                           |
|            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **7        | ١٤ الصلوات والأدعية                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | الصلوات اليهودية ٢٢٦ - الأدعية (الابتهالات واللعنات) ٢٢٧ - اللعنات ٢٢٩ - نشياع ٢٢٩ - نشياية عنير دعاء (نسمويه                                                                                                                                                                                   |
|            | عسرية (عميداه) * (١ = مسمولة عسرية ٢٠١١ = صلاة اختاء (نعسلاء) ٢٠٠١ _اف يجزالاه مروار الرواري ١٣٠٠ الرواري                                                                                                                                                                                       |
|            | للحكومة ١١١ - البيوط ١١١ - فراءه الشوراة ١٢٢ - كا السلور (دعية) ٢٣٣ ـ الفاديث (شيريا ١٠٠ ٧٠٠ من از                                                                                                                                                                                              |
|            | (1806) 11 ما تعلق الصلوات اليهودية (سلور) 470 ما كتب صلوات العبد (محتور) 470 ما يا قسر 1770 بالتصور التي ع                                                                                                                                                                                      |
|            | (منيان) ۱۱۱ دسال الصادة (طالبت) ۲۱۱ دالاهداب (تسبت تسبت) ۷۳۷ د تيمه الصلاة (تسليز) ۲۴۸ د غرف الصلاة                                                                                                                                                                                             |
|            | (يرمُلكا) ٢٣٨ ـ البوق (شوفار) ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71.        | ١٥ الأغيار والطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •          | الأغيار (جوييم) ٢٤٠-جويم ٢٤٢-الشيكا (امرأة من الأغيار) ٢٤٢-شريعة نوح ٢٤٠-اخط لمحفير بن استات                                                                                                                                                                                                    |
|            | والحيوانات (كيلتيم) ٢٤٢ ـ الطهارة والنجاسة ٢٤٣ ـ البقرة الصغيرة الحسراء ٢٤٣ ـ الحماء الفقيرسي (مكك) ٢٠٠                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * 13       | ١٦ الأسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | الأمسرة ٢٤٥ - المرأة السهودية ٢٤٥ - الجنس ٢٤٨ - الوني ٢٥١ - الدواح ٢٥١ - وتيشف نزواج ٢٥٠ - روح كارمت ٢٠٠٣ - ا<br>الالمدود هذه المراق المدود المراجع الم                                                                 |
|            | الطلاق ٢٥٣ ـ قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) ٢٥٤ ـ العجوناه ٢٥٤ ـ طفي غير شرعي (مامزيراً ٢٠١                                                                                                                                                                                                         |
| 7:7        | ١٧ التقويم اليهودي                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | التقويم اليهودي ٢٥٦ ـ تشري ٢٥٧ ـ حشقان ٢٥٨ ـ كسليف ٢٥٨ ـ تبغت ٢٥٨ ـ شعاط ٢٥٨ ـ أهر ٢٥٨ ـ سب ٢٥٦ ـ                                                                                                                                                                                               |
|            | إيَّار ٢٥٩_سيفان ٢٥٩_تموز ٢٥٩_آف ٢٥٩_إيلول ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77.        | ١٨ الأعياد اليهودية                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ا مياديهودية ٢٦٠ أيام الأعياد الكبرى ٢٦٣ عيد رأس السنة أبيهودية (روش هندمه) ٢٦٣ منشيخ ٢٦٤ عبد العال                                                                                                                                                                                             |
|            | (سوکوت) ۲۶۴ سالسوکاه ۲۰۱ عیدیوم الغفران (یوم کیپور) ۲۳۶ سیوم تیپور ۲۳۳ سیوم کیپور ۲۳۰ سالت ۲۳۳ س                                                                                                                                                                                                |
|            | ويلوونون ١٠٠ من السواحة ( من النصيب (بوريم) ٢٦٧ - عبد الفصح أو الفسح ٢٦٨ - سنر ٢١٠ - حر العظير (مند ٢٠٠١ - عد                                                                                                                                                                                   |
|            | عيد المنطقين ( علو ما ١٠٠ ما عيد المنطق (هاجاداه) ٢٧٦ - المنطق ٢٧١ - عيد الاستقلال ٢٧٣ - يوم الدكري ٢٧٣ - عيد الأسبع<br>كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) ٢٧٦ - المبمونه ٢٧١ - عيد الاستقلال ٢٧٣ - يوم الدكري ٢٧٣ - عيد الأسبع                                                                  |
|            | (شفوعوت) ۲۷۳ _ التاسع من أف ۲۷۶ _ بهجة التوراة (سمحات توراء) ۲۷۱ _ عبد كاس خدمي السبيعي عسيرت ٢٧١ _ ١                                                                                                                                                                                           |
|            | وتصوفوك ٢٠١ ما المناطع من الت المعلم المجاهد ٢٧٥ ما المعام ٢٧٠ ما المنطقة المستبعة المستبعة ١٠ وسم الموليان ٢٧٠ م                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TVV</b> | سنة اليوبيل ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , , ,      | 19 الفكر الأخروي                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ۱۹ العكو الاحروي                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ۱۸۵ - الانتخار ۲۸۱ - الدعن واغدافن ۱۸۱ - الستريخ ۱۸۰ ما منز من ۱۸۰ - ميت ترول ۱۹۲ - اخن والشياطير ۳۹۳ - نبير<br>الموتي (شيول) ۲۹۰ - جهنم ۲۹۱ - الملائكة ۲۹۱ - الكروب (اللائكة) ۲۹۲ - ميت ترول ۲۹۰ - اخن والشياطير ۳۹۳ - نبير                                                                    |
|            | (لیلیت) ۲۹۳ ـ عزازنیل ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 445        | • ٢ الماشيح والمشيحانية                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ŕ          | وادوال ال ۲۹۸ - دیفیاد را و بینی ۴۶۸ - دیفیاد را و بینی ۴۶۸ - دیفیاد را و بینی ۴۶۸ - حدور مون                                                                                                                                                                                                   |
|            | الماشيّح والمشيحانية ٢٩٤ أبو عيسى الأصفهاني ٢٩٧ - يودعن ٢٠٨ عنود مركز<br>ملكو ٣٠٠ - شبتاي تسفي ٣٠٠ - نيشان الغزاوي ٣٠٢ - جبكوت فويريدو ٣٠٣ - الخركة الشينابة ٣٠٠ الدوغه ٣٠٥ - المناظرة<br>ملكو ٣٠٠ - شبتاي تسفي ٣٠٠ - نيشان الغزاوي ٣٠٢ - جبكوت فويريدو ٣٠٠ - اخركة الغرائكية ٣٠٨ - حبكوب فرالك |
|            | ملكو ٣٠٠-شبتاي تسفي ٣٠٠-نيشان الغزاوي ٣٠٢-جيكوت فويريدو ٢٠٠٠-اخركة الترانكية ٣٠٨- حيكوب فرالك<br>الشبتانية ٣٠٧-جوناثان إيبيشويتس ٣٠٧- جيكوب إمدن ٣٠٧- عوخربوئي ٣٠٧- اخركة الترانكية ٣٠٨- حيكوب فرالك                                                                                            |
|            | الشبئانية ١٠٧ - جونانان إيبيسويسي                                                                                                                                                                                                                                                               |

اللفائف الخمس (مجيلوت) ٢١٩ - الخيفة سفر إستير (مجيلاه) ٢٢٠ - المجيلوت ٢٢٠ - شمعدان الميوراه ٢٢٠ - الفاصل

(محيتساه) ۲۲۰ ـ الخزانة (جنيزاه) ۲۲۱ ـ المنصة (بيماه) ۲۲۱

|      | ز <b>ء الثالث</b> : الفرق اليهودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411  | <ul> <li>الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)</li> <li>الفرق الدينية اليهودية (٣١٧ ـ الحالافات الدينية اليهودية ٣١٨ ـ أزمة اليهودية ٣١٨ ـ السامريون ٣١٩ ـ جريزيم ٣٢١ ـ لغرق الدينية اليهودية ٣١٨ ـ الأبيويون ٣٢٥ ـ عصبة حملة الحناجر ٣٢٦ ـ الفقراء الفريسيون ٣٢٥ ـ المعارية ٣٢١ ـ المعارية ٣٢١ ـ المعارية ٣٢١ ـ المعارية ٣٢١ ـ عبدة الإله الراحد (هرسيريون) ٣٢٧ ـ المعارية ٣٢١ ـ المعارون (برابيون) ٣٢٧ ـ المعارية ٣٢١ ـ المعارون (برابيون) ٣٢٧ ـ المستحمون في الصباح (هيميروبابنست) ٣٢٧ ـ عبدة الإله الراحد (هرستريون) ٣٢٧ ـ المناءون (بالنبم) ٣٢٧</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 777  | <b>٢ اليهودية والإسلام</b><br>أسلسة البهودية وتهويد الإسلام ٣٣٨-القراءون: تدريخ ٣٢٨-القراءون: فكر ديني ٣٣٠-عنان بن داود ٣٣١-بنيامين بن<br>موسى النهاومدي ٣٣٢-أبو يوسف يعقوب القرقساي ٣٣٦-أبراهام فيركوفيتش ٣٣٢-الإسرائيليات (تهويد الإسلام) ٣٣٢-<br>عبد الله بن سبأ ٣٣٣-كمب الأحيار ٣٣٥-صمونيل ابن عباس ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777  | اليهودية والمسيحية المسيحية المسيح (عيسى بن مريم) ٣٤٠ توليدوت يشُو ا٣٤٠ تهويد المسيحية ١٣٥ التراث تصير البيودية ٢٤٧ إلى ١٣٤٠ السيح (عيسى بن مريم) ٣٤٠ توليدوت يشُو ا٣٤٠ تهويد المسيحية ١٣٤١ التراث البيودي البيودي المسيحي ١٣٤١ الارتداد (خصوصاً التنصر) ٣٤٠ التنصر ٣٤٠ نيكولاس دونين ٣٤٠ أبتر من بورجوس ٣٤٧ بنبو دي سنتا ماريه ٣٤٧ بول أنوي/ برنار دراش ٣٤٧ إدوارد جانز ٣٤٧ سولومون الكسندر ٣٤٨ التبشير بالبيهودية والتهويد ٣٥٠ إليعازر بودو ٢٥٠ يوهان سمايت ٢٥٠ فالنتاين بوتوكي ٢٥٠ جورج جوردون ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                              |
| 707  | ٤ الحسيدية: ناريخ ٢٥٦ الحسيدية والحلولية ٢٥٥ النساديك (الصديق) ٢٥٦ بعل شيم طوف ٣٥٨ دوف بير حسيد ٢٥٦ الخسيدية : ناريخ ٢٥٦ الحسيدية والحلولية ٢٥٥ النساديك (الصديق) ٣٥٦ بعل شيم طوف ٣٥٨ دوف بير (واعظ مبجيريك) ٣٥٩ النيمبليك الليجائسكي ٣٦١ مناحم البراتسلافي ٣٦١ جيكوب جوزيف تسفي هاكوهين ٣٦٦ ليغي السحق بن ماتير البيردشيني ٣٦٣ عفراء لادومير ٣٦٤ أسر وجمعاعات وحركات حسيدية ٢٦٦ جيدالخوف (أسرة) ٣٦٠ حبد (حركة) ٣٦٤ زغاذ غنياءور ٣٦٦ لوبافيتش ٣٦٦ منادل اللوبافيتشي ٣٦٦ شنيرسون (أسرة) ٣٦٦ مناحم مندل شيرسون ٣٦٦ حركة الموسار ٣٦٧ المعارضون (متنجديم) ٣٦٧ أثر الحسيدية في الوجدان انيتودي معاصر ٣٦٨ الحسيدية والصهيوبية ٣٦٨                                                                                                        |
| ۳۷۰  | <ul> <li>اليهودية الإصلاحية: تاريخ ٢٧٠ - اليهودية الإصلاحية: الفكر الديني ٣٧٢ - اليهودية التقدمية ٣٧٤ - اليهودية الليبرالية ٣٧٤ - اليهودية الإصلاحية: الفكر الديني ٣٧٦ - اليهودية التقدمية ٣٧٥ - اليهودية الليبرالية ٣٧٤ - اليبرالية ١٣٧٦ - الموافق الموريكيين ١٣٧٦ - القياد الأبرشيات العبرية الآمريكيين ١٣٧٦ - كيفة الاتحاد العبري - المعهد اليهودي للدين ١٣٧٦ - الاتحاد العبالي لليهودية التقدمية ٢٧٧ - ديفيد فرايد لاندر ٢٧٧ - إسرائيل جيكوبسون ٢٧٧ - ليوبولد زونز ٢٧٧ - صمويل هولدهايم ٢٧٨ - سولومون فورمستشر ٢٧٨ - ديفيد أينهوزن ٢٧٨ - أبراهام جايجر ٢٧٨ - إسحق ماير وايز ٢٧٩ - صمويل هيرش ٢٧٩ - كاوفمان كولر ٢٥٠ - كلود موستيوزي ٢٨٠ - إيوجن بورويتز ٢٥١ - ألكسندر شندلر ٢٥١ - اليهودية الإصلاحية والصهيونية ٢٨٢</li> </ul> |
| 3.77 | 7 اليهودية الأرثوذكسية : تاريخ ٢٨١-اليهودية الأرثوذكسية : الفكر الديني ٣٨٥-الأرثوذكسية الجديدة ٣٨٦- خريديم ٣٨٦- النهودية الأرثوذكسية الجديدة ٣٨٦- خريديم ٣٨٦- الفحد الحاحب تا الأرثوذكس في أصريكا ٣٨٦- المجلس الحاخامي في أصريكا ٣٨٦- اتحاد الأبرشيسات اليهودية الأرثوذكسية في أصريكا ٣٨٦- محسون هيرش ٣٨٦- إسرائيل هيلدشاتير ٣٨٧- برنارد ريفيل ٣٨٧- جوزيف مع أوفينشيث ٣٨٧- اليهودية الأرتوذكسية والصهيونية ٣٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44.  | <ul> <li>اليهود للحافظة . تاريخ ٩٩٠ - اليهودية المحافظة : الفكر الديني ٣٩١ - اليهودية الشاريخية ٣٩٣ - اتحاد اليهودية التفليدية ٣٩٣ - ماسورتي ٣٩٣ - معبد أمريك الموخد٣٩٣ - كلية اللاهوت اليهودية ٣٩٣ - الجمعية الأمريكية للحاخامات ٣٩٤ - سرومون راويورت ٢٩٤ - إلى ١٩٤ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

سيانومون راحهورت ٢٩٤ ـزكريا فرانكل ٢٩٤ ـ إسبحق ليزر ٢٩٥ ـ ساباتو موريه ٣٩٥ ـ ألكسندر كوهوت ٣٩٥ ـ سولومون

|      | كابلان ٤٠٢ ـ مجلس المعابد في أمريكا ١٠٤                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣  | / تجديد اليهودية وعلمنتها                                                                                                                                                                                                         |
| •    | علمنة اليهودية ٣٠٣ ـ ليو بايك ٤٠٤ ـ مارتن بوير ٤٠٤ ـ فرانز ووزنزفايج ٤٠٩ ـ إيمانويل لفيناس ٤١١ ـ شمويل تريجانو ٤١٤                                                                                                                |
| ٤١٥  | ٩ اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة                                                                                                                                                                               |
|      | اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة ٤١٥ ـ التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات البهودية وما بعد                                                                                                           |
|      | الحداثة ٢١٦ ـ الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية ١٧ ٤ ـ أليات الهرمنيوطيقا المهرطقة ٤١٨ ـ الهرمنيوطيف المهرطقة                                                                                                           |
|      | والمثقفون اليهود ٢٠٤ ـ بعض مصطلحات ما بعد الحداثة وعلاقتها باليهيدية وبأعضاه الجماعات اليهودية ٢١١ ـ الدال المتجاوز                                                                                                               |
|      | والمدلول المتجاوز ٢٦١ ـ الحضور ٢٣٦ ـ الثنانية ٢٣٣ ـ التمركز حول الموجوس؟ ٢٦ ـ القصص الصغرى والقصة الكبرى ٢٢٤ ـ<br>الذر                                                                                                            |
|      | الاخترجلاف ٤٦٥ ـ الأثر ٤٣٦ ـ تناشر المعنى ٤٢٧ ـ الهـوة (أبوريا) ٤٢٧ ـ الكتابة/ القيراءة ٤٢٨ ـ الكتابة الكبري أو<br>الأدباء ٤٧٠ ما المركب بالمارات ٥٧٥ ما المرابع المركب والمركب والمركب والمركب والمركب والمركب والمركب والمركب و |
|      | الأصليسة ٤٢٩ ـ التمركز حبول المنطوق ٤٢٩ ـ العمل والنص ٤٣١ ـ جيرشبوم شوليه ٣٣٤ ـ جنك دريسدا ٤٣٥ ـ هارولد<br>بلوم ٤٤٠ ـ الصهيونية وما بعد الحداثة ٤٤٢                                                                               |
|      | بنوم ۱۳۰۰ مشهیرت و تا بند احداد                                                                                                                                                                                                   |
| 220  | • ١ اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير                                                                                                                                                                                   |
|      | اليهودية في عصر ما بعد الحداثة ٤٤٥ ـ لاهوت موت الإله ٤٤٥ ـ لاهوت ما بعد أوشفيتس ٤٤٧ ـ لاهوت النفاء ٤٤٨ ـ إتي                                                                                                                      |
|      | هلسوم ٤٤٨ _ إرفنج جرينبرج ٤٤٨ _ ريتشارد روينشتاين ٤٥٠ _ إميل فاكنهايم ٤٥١ _ إليعارز بركوفيتـــ ٤٥٠ ـ أرثر                                                                                                                         |
|      | كوهين ٤٥٣ ـ لاهوت التحرير ٤٥٤ ـ آرثر واسكو ٥٦ ـ العائدون (بعلي تشوباه) ٥٦ ٤                                                                                                                                                       |
| t ov | ١١ العبادات الجديدة                                                                                                                                                                                                               |
|      | العبادات الجديدة في العالم الغربي ٤٥٧ - الماسونية: تاريخ وعقائد ٤٥٨ - الماسونية واليهودية و لمجمعت ليهودية ٢٦٦ -                                                                                                                  |
|      | إفرايم هرشفيلد ٤٦٨ _ البهائية ٤٦٩ _ الموحدانية ٤٧٢ _ جماعة الحضارة الأخلاقية ٤٧٣ _ فليكس أدار ٤٧٤ _ البهونية المنمركزة                                                                                                            |
|      | حول الأنثى ٤٧٤ ـ بتي فريدان ٤٧٨ ـ كاترين شالبيه ٤٧٩ ـ إريكا يونج ٤٧٩ ـ الشذوذ الجنسي ٤٨٠ ـ يهودية انصعام ٢٨٠ ـ                                                                                                                    |
|      | ألعاب التوراة (توراه إيروبكس) ٤٨١                                                                                                                                                                                                 |

شختر ٣٩٥ ـ سيروس أدلر ٣٩٦ ـ لويس جنزبرج ٣٩٦ ـ لويس فنكلشناين ٣٩٧ ـ شاؤول ليبرمان ٣٩٧ ـ أبراهام هبشبل ٣٩٧ ـ جيكوب أجـوس ٣٩٨ ـ جرسون كوهين ٣٩٨ ـ اليهودية المحافظة والصهيونية ٣٩٨ ـ اليهودية النجديدية ٣٩٩ ـ مردخاي

\_\_\_\_

•

الجزءالأول التحديث

#### ١ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية

البهودية: المصطلح اليهودية: بعض الإشكالبات الرقية اليهودية للكون اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياً: التعريف اسباب تمول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي مظاهر ونتائج تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي عناصر في اليهودية من الديانات والخضاوات الأخرى العقائد (كمرادف لكلمة اأديانا) العقائد (بمعنى أصول الذين وأركانه) اللاهوت الشغوية أو التوراة الشغوية الشريعة التيودية أو التوراة المكتوبة والشفوية

#### اليهودية : المصطلح

Judaism : Term

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة "توراة". أما مصطلح "اليهودية" فيبدو أنه قد ظهر أثناء العصر الهيليني للإشارة إلى ممارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم. وقد سك هذا المصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك الذين يعيشون في مقاطعة يهودا (مقابل "الهيلينية" أي عقيدة أهل هيلاس Hellas. وهكذا بدأ المصطلحان كتسمية للمقيمين في منطقة جغرافية ثم أصبحا يشيران إلى عقيدتهم). أما الأصل العبري "يهدوت"، فيعود إلى العصور الوسطى.

وقد أصبحت كلمتا "يهودية" و "توراة" كلمتين مترادفتين ، ولكن ثمة اختلافات دقيقة بينهما . فمصطلح اليهودية ايؤكد الجانب البشرى ، بينما يؤكد مصطلح «التوراة» الجانب الإلهي. ولذا، يمكن الحديث عن «اليهودية العلمانية " بينما يصعب الحديث عن «التوراة العلمانية» . ومن الجدير بالذكر أن المصطلح الشائع في الولايات المتحدة والعالم هو «اليهودية» ، أما مصطلح «توراة» فقد اختفى تقريباً إلا بين المتخصصين والأرثوذكس . كما تشير كلمة «التوراة» إلى الجوانب الثابتة اللادنيوية في اليهودية ، ويُستخدَم مصطلح "يهودية" للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيّرة وإلى تفاعُل البهودية مع الحضارات الأخرى . ومن هنا ، يمكن الحديث عن «اليهودية الحاخامية» و«اليهودية الهيلينية» ، ولا يمكن الحديث عن "التوراة الحاخامية" مثلاً . ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاف مصطلح "يهودية" على تلك المرحلة من تاريخ اليهودية التي تسبق تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً تاريخياً ، فهي مرحلة سديمية لم تكن قد تشكلت فيها بعد معالم اليهودية ، ولم يكن العبرانيون فيها قد صاروا يهوداً ، ولذا فنحن نطلق على تلك المرحلة «مرحلة عبادة يسراثيل» ، ثم «العبادة القربانية المركزية» بعد تأسيس الهبكل .

وتُشير أدبيات جماعة الناطوري كارتا إلى ايهودية التوراة، (بالإنجليزية: توراه جودايزم Torah Judaism) بعنى البهودية الأرشوذكسية، وهم يفضلون استحدام مصطلحهم لأنه قد ولّد من داخل المنظومة اليهودية، على عكس كلمة الرودكسية، ذات النكهة المبيحية.

#### اليهسودية : بعض الإنسكاليات

Judaism : Some Problematics

للنسق الديني اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه تفصله عن العقائد التوحيدية الأخرى ، وتثير قضايا إشكالية عميقة . ويكن إيجاز بعض هذه السمات فيما يلي :

ا ـ تتميّز البهودية ، كنسق دبني ، بعدم تجانسها نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ ونظراً لاستيعابها كثيراً من العناصر الدينية والحضارية من سائر الحضارات التي وُجدت فيها ، فقلا استوعبت الكثير من العناصر من اخضارات المصرية والآشورية . ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام والمسيحية ، وبخاصة بعد سقوط الهيكل واختفاء أي مركز ديني أو زمني لليهودية (أو اليهود) . وقد تأثر مؤلفو التلمود وكتب القبالاه بالعقائد الشعبية والخرافية ، وكل هذا جعل اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي الذي تشكل من خلال تراكم عدة طبقات ، الواحدة فوق الاخرى . ونظراً لعدم التجانس ، ولاحتواء اليهودية على عناصر شتى ، نجد أن من الصعب تعريف هوية اليهودية ، أن يكون المؤء ملحداً ويهودياً معا في الوقت نفسه نظراً لأن الشريعة ترى أن اليهودي هو من وكد لأم يهودية ، وهذا أمر لا يوجد في المسيحية ولا في الإسلام ، حيث تشغي صفة الانتساء للدين إذا أنكر الإنسان وجود الإله ، حتى ولو ولا لأبوين مسيحين أو مسلمين .

ر. ر. . ٢\_ رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات ، إلا أن

بهودية تنسم بأن نقاليدها الشفوية أصبحت أكثر من مجرد نقاليد . فقد أصبحت اشريعة شفوية اتعادل الشريعة المكتوبة افي المنزلة ، بي تصوق عليه وتجبها .

م رعم أن العقيدة البهودية تتضمن نزعة توحيدية قوية ، إلا أن عد لات الحلولية أخذت تتصاعد داخلها حتى أصبحت الطبقة الحنوسة (داحل التركيب الجيولوجي التراكعي البهودي) أهم الضيفات طراً ، والتهى الأمر مأن هيمت الحلولية على العقيدة البهودية وأصبحت عقيدة توحيدية اسماً ، حلولية فعلاً ، وأصبحت عقيدة دات نزعة خوصية قوية .

إلى استولت الصهيرية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلفت في
 العثيرين ترادفاً تسم كامل مير الصهيونية واليهودية ، رغم أن
 أباء الصهيونية الأوائل كالوا من الملاحدة ، وقد تجحت الصهيونية في
 تشوير خطاب حلولي مراوغ سمح بتجنيد اليهود الأرثوذكس .

وثمة إشكالبات أخرى وثيقة الصلة بالشلات التي ذكرناها زمن : العالمية والتبشير - البهودية الإلحادية) ستناولها طي هذا المحلد ، وينكتفي بتناول الإشكالبات الثلاث التي أشرنا إليها في هذ احزه ، باعتبارها أهم الإشكالبات .

#### الرويسسة اليهوديسسة للسكون

Jewish Cosmogony and Cosmology

تشير الكلمتان كوزموحوني اوكوزمولوجي الي التأملات اخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته وكلمة اكوزموس) اليونانية تعلى الكول؛ أو النظام . أما شق اجوني، ، فمن الجذر اليوناني اجيجىستاي، بمعنى اينتج ، ، ومن ثم فإن كلمة الكوزموجوني، تعني اولادة؛ أو الصراء أو اخلل العالمة - أما شق الوجي، فمن كلمة اليجاين Hegein معنى التحدث . والكوزموجوني نظرية أو وصف خنق العالم . أما الكورمولوجي ، فهي النظرية أو الفلسفة الخاصة بطبيعة وصادي الكون ، وكاننا النظريتين تشميلان التأملات الخاصة لأصل العالم وتطوره وبنيته . وتربي اليهودية أن الإله خلق العالم ، ولكن مد عنها فلك هو أمر خلافي ، إذ توجد داخل النسل الديني جهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنينه . فالعهد القديم يقدم راني صديدة للإله ليست متسقة بالضرورة ، أما التلمود ، فقيد استوعب صورا عديدة من الحضارات المحبطة سواء الوثنية أو لإسلامية أو لمسيحية ، ودوان كثيراً من الأساطير الشعبية وحوالها لى محتقد ت دينة - فهناك قصة الحلق، وإلى جانبها أسطورة يعيت ، وي، شجرة المعرقة والخير والشر . وإذا كان هناك يهوه إله

العالمين، فهناك أيضاً شريكه عزازيل. والعالم له معنى في كثير من المقطوعات، ولكنه بلا معنى في مقطوعات أخرى، وهذا يعود إلى المبعنة التركيب الجيولوجي للبهودية. وقد ازدادت الرؤية اضطراباً مع ظهور القبالاه التي حولت كثيراً من الأساطير الفلكلورية إلى رؤية للكون. كما هو الحال في فكرة "آدم قدمون"، أو "تَهشُّم الأوعية (شفيرات هكليم)»، أو "تبعثر الشرارات (نيتسوتسوت)»، أو "إصلاح الخلل الكوني (نيفون)»! وقد حولت القبالاه اليهود إلى قوة كونية وجودها أساسي لاسترجاع الشرارات وعملية إصلاح الخلل الكوني.

وبيور وفي العصر الحديث ، لا يمكن الحديث عن رؤية يهودية واحدة للكون ، إذ تنوعت المصادر الفلسفية للمفكرين الدينيين اليهود ، وانقسمت اليهودية إلى فرق تختلف في رؤيتها ، الواحدة عن الأخرى ، بشكل جوهري .

#### اليهبودية باعتبارها تركيب جيولوجيا تراكمياء التعريف

Judaism as a Cumulative Geological Construct: Definition

٥ التركيب الجيولوجي التراكمي "عبارة نستخدمها لنصف عمق عدم التجانس ، بل التناقض الداخلي الحاد الذي تتسم به اليهودية كنسني ديني (كما نشير إلى ما يُسمَّى «الهوية اليهودية» باعتبارها هي الأخرى تركيباً جيولوجياً تراكمياً) . ومن المعروف أن الأنساق الدينية التوحيدية ، مثل الإسلام والمسيحية ، تتسم بقدر من التنوع في الممارسات الدينية وفي الاختلافات على مستوى النظرية ، فينقسم أتباع كل نسق إلى شيع وفرق ومذاهب لكلِّ تفسيرها ، وقد تندلع بينها الحروب أحياناً . وقد شهد الإسلام في بداية العصر الإسلامي اختلافات بين الصحابة أنفسهم على بعض القضايا الدينية ، ثم ظهرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل الخوارج والشيعة ، مقابل الأغلبية السُّنبَة التي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة ، هذا بخلاف الاجتهادات المختلفة . والمسيحية تتسم بالخاصية نفسها - ربما بشكل أكثر عمقاً - فهناك عدد من الكنائس ، مثل : الكنيسة القبطية ، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، والكنيسة الأرمنية ، ثم الكاثوليكية الرومانية . وقد شهدت المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظهور البروتسنانتية التي تتسم بالانشفاقات والانقسامات الدائمة .

ولكن ، رغم هذا ، يظل التنوع داخل إطار مبدئي من الوحدة إذ يوجد حد أدنى في الإسلام مثلاً بشكل معياراً يمكن عن طريقه تفرقة المسلم عن غير المسلم . فالنطق بالشهادتين ، عند المسلمين ، أمر أساسي لا اجتهاد فيه ولا اختلاف ، والإيمان بالبعث واليوم الآخر هو أيفساً جزء من هذا الحد الادنى . فسمهما بلغت

الاختلافات، ومهما تصاعدت التناقضات، فإن هذا يظل معياراً أساسياً ، ولا يمكن لاحد أن يُسمّي نفسه "مسلماً اإذا أنكر وحدانية الله ، وأن محمداً رسول الله، أو إذا أنكر اليوم الآخر والبعث . ولا يمكن أن يُسمّي أحد نفسه "مسيحياً" إن أنكر حادثة الصلب .

ولا شك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينها كما تفاعلت مع الحضارات الأخرى . فقد مثل علم الكلام عند المسلمين ، والعقلانية الإسلامية ، محاولة من جانب الفكر الإسلامي للاستجابة لتحدُّ حضاري طرحه فكر الآخر (الفكر الفلسفي اليوناني) . وفي عملية الاستجابة ، تم تبني مقولات مفاهيمية وفلسفية من النسق الآخر . ولكن مثل هذه العناصر الجديدة ظلت دائماً على مستوى الخطاب والمصطلع ، وتم استيعابها وهضمها تماماً بحيث أصبحت جزءاً من الكل . أما ما يتنافي مع جوهر النسق الديني ، فقد أصبح هامشياً وغير مؤثر ، أو رُفض تماماً . ويكن أن نضرب أمثلة من المسيحية ، وخصوصاً الكاثوليكية ، التي استوعبت الكثير من العناصر الفكرية والرمزية من الحضارات التي احتكت بها ورفضت كثيراً من العناصر الأخرى ، ولكنها حاربت الهرطقات المختلفة مثل الهرطقة الغنوصية والألبنيزية التي حاربت الهرطقات المختلفة مثل الهرطقة الغنوصية والألبنيزية التي تشكل انحرافاً عن جوهر الإيمان المسيحي في تصورها .

واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا المضمار. فهي تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة، تراكمت الواحدة فوق الأخرى، ولم تُلغ أية طبقة جديدة ما قبلها. وهي طبقات تتجاور وتنزامن وتوجد معاً لكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تُلغي الواحدة منها الأخرى ولا يتم استيعابها في إطار مرجعي واحد. وقد سُميّت كل هذه الطبقات بـ «الدين اليهودي».

ومع أن عبارة «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا نعن ، إلا أن التشبيه نفسه متضمن فيما يسمى «نقد العهد القديم أنه تكون من تراكم مصادر مختلفة حيث يفترض دارسو العهد القديم أنه تكون من تراكم مصادر مختلفة أسلوبه ولغته ، بل عقيدته ، ولكل مؤلفه أو مدونه ، وأن هذه الطبقات أو المصادر تراكمت الواحدة فوق الأخرى وتعايشت جنباً إلى جنب . وقد حدد البعض المصادر الأساسية بأربعة مصادر ، وحددها أخرون بشمانية ، كما بين بعض النقاد أن بعض المصادر قد فقدت ولكن بالإمكان التعرف عليها من خلال النصوص الموجودة . كما أن ترجمات العهد القديم ، ومخطوطات البحر المبت ، تشكل شواهد على تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وعلى التناقض بين المصدر اليهوي (الحلولي) والمصدد الإلوهيمي (التوحيدي أو شبه المصدر اليهوي (الخلولي) والمصدد الإلوهيمي (التوحيدي أو شبه

التوحيدي) الذي وضحه نقاد العهد القديم ، الأمر الذي يبين إدراكهم للخاصية الجيولوجية بدون تسميتها . وفي تصورنا ، فإن ما يراه نقاد العهد القديم منطبقاً عليه وحده ينطبق في الواقع ، ويشكل أكثر حدة ، على مختلف الكتب اليهودية القلئسة الأخرى وشبه المقلسة . فالتلمود يفوق في ضخامته العهد القديم ، وهو بكل تأكيد تركيب جيولوجي تراكمي يتسم بدرجة هائلة من عدم التجانس ومن التنافر بين أجزائه . فهو كتاب دين واقتصاد وطب وسحر وتقوى دينة راقية وإيمان بالمساولة بين البشر نابعة من درجة عالية من التوحيد وعصرية شرسة نابعة من رؤية حلولية موغلة في الحلول والكمون . أما كتب القبالاء ومدوناتها ، فهي أكثر في تراكميتها الجيولوجية وفي عدم تجانسها . وبالتالي ، يكنن أن نقول بكثير من الاطمئنان إن توصيفنا لليهودية بأنها ليست كياناً عضوياً (وإغا تركيب جيولوجي تراكمي) هو توصيف صحيح .

وقد شبّه أحد الحاخامات النوراة بشجرة الحياة التي نضم كل شيء ، وبهذا لكون كلها وحدة عضوية . ولذا قد يُحرّم أحد الحاخامات شيئا فيحلله آخر ، فيعلن أحدهما أن هذا الشيء تجس ويقول الآخر إنه طاهر . وانواقع - حسب رقية هذا الخاخاء - أن كل هذا القتاوى جزء من الكل العضوي . نكن هذا التشبيه ، أي تشبيه المهودية بالكائن العضوي ، غير دقيق بالمزة ، ونعل التشبيه بعبارة والتركيب الجيولوجي التراكمي أكثر دقة ، فهي تُقسر التناقض وعدم التجانس ، الأمر الذي قد تقصر عنه الصورة المجازية العضوية التي لا تقبل التناقض ، بل نفترض قدراً كبيراً من الوحدة الداخلية التي تتبدد كي في تشكيل موحد خارجي . وقد تسمح الصورة المجازية العضوية بيعض أشكال الاختلاف ولكن لابد أن تتظمها كلها في نهاية الأمر وحدة شاملة .

ولعل أصدق مثل على مانقول هو الفرق بين فكر موسى بن ميمون والقبالاة اللوريانية . ففكر ابن ميمون فكر توحيدي راق متأثر بالتوحيد الإسلامي ، وقد صاغ أصول الديانة اليهودية على أساس هذا التوحيد ، هذا على عكس القبالاء اللوريانية التي طرحت تصوراً للإله والكون ينطوي على كثير من الحلولية الوثنية والشرك ويحتوي على أصداء كثيرة (مشوهة) لعقائد الصلب والتثليث المسيحية ، ورغم انتاقض الشديد والعميق والجوهري بين الرقيتين ، فإن النسق الديني اليهودي قد استوعب هذه العقائد وجعل الإيمان بها شرطأ للإيمان ، بينما يتحدث ابن ميمون عن إله واحد ، وتتحدث القبالاه اللوريانية عن إله يتكون من أب وأم يتزاوجان ، وعن تجل الهي يأخذ شكل الشخيناه (التعمير الأشوي عن الذات الإلهية) التي تجلس إلى

حواره على العرش ويتخاطب معها ، ولكننا نكتشف أيضاً أنها المشعب البهردي . ولقا حينما يُنفى هذا الشعب تُنفي معه الشخيناه . وقد حل محل كل هذا الفكر المديي اليهودي الحديث الذي بعبر عن حنوئية بدون إنه (وحدة الوجود المادية) ، حيث يحل الإله في المادة ويتوحد معها شم يموت داخلها ولا يقى سوى المقدسات المادية (بدون إشرة إنى إله متجاوز أو كامر)

وفكرة التركيب الجيولوجي تتبدّى في الحقيقة التي يشير إليها اسينورًا وهي أن الصدوقيين (الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث أو اليوم الآخر ويصفهم علماء اليهود بالزندقة) كانوا يجلسون . في القرن الأول قبل للبلاد ، جنباً إلى جنب مع الفريسيين في السنهدرين . ويكن أن نشير بعن إلى رفض دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل الاعتبراف باخاخامات الإصلاحيين والمحافظين والتجديدين أو بصلاحيت مع عبداً لا يزال الإصلاحيون والمحافظون يشكلون الأغلبية الساحقة بين اليهود للتدينين . وقد صرح الحاخام ملتون بولين بأنه لا توجد يهودية للتدينين . واليهودية المحافظة والإصلاحية من جهة أخرى

ومع هذا ، يمكنا أن نقول إن أهم الطبقات داخل التركيب الجيونوجي التراكسي اليهودي هي الطبقة الحلولية التي ترى الإله حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة) كامناً فيهما ، وهو ما يؤدي إلى الواحدية (المادية) الكونية التي تذكر التجاوز على الإله بحيث يصبح لا وجود له حارجه ، وقد كانت هذه الطبقة كامنة في أسفار موسى الخسسة (وخصوصاً المصدر اليهوي) وحارب ضلعا كُتَّاب المصدر الإلوجيمي والأنبياء ، ولكنها عادت لتزداد قوةً مع التلمود ثم أصبحت النموذج الأساسي والقيمة الحاكمة مع هيمنة القبالاه . ومع تصاعد العلمانية ، ظهرت الحلولية بدون إله التي نزعم أنها الطبقة تصاعد العلمانية ، ظهرت الحلولية بدون إله التي نزعم أنها الطبقة البيونيجية الأساسية في تفكير المثقين اليهود المحدثين . وتاريخ اليهودية الذي نظرحه هو في واقع الأصر تاريخ تزايد درجسات الحلولية ، إلى أن نصل إلى مرحلة الحلولية بدون إله وهي وحدة الوجود المادية (في عصر اخدالة وما بعد الحداثة) .

وأدى إخفاق كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع البهودية الحيولوجي (بسب خلفيتهم المسيحية) إلى تركيزهم على التوراة بالمعرجة الأولى ، وخصوصاً كتب الأنبياء ، وإدراكهم البهودية من خلال هذا المنظور وحده ، إذ أهملوا التلمود ولم يسمعوا عن القبالاه ولا اسميا ، وهو منظور جزي مقدرته التفسيرية ضعيفة إلى أقصى

وقد يذهب البعض إلى أن ما نسميه «التركيب الجيولوجي التراكمي» هو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال التعددية ، وهو أمر يصعب فبوله . فالتعددية تفترض وجود قدر من الوحدة المبدئية ، ويتم التنوع والتعدد داخل هذه الوحدة ، فلا تنوع ولا تعدد دون قدر من الوحدة . لكن اليهودية - كسما أوضحنا - تفتقر إلى مثل هذه الوحدة بسبب غياب أية معايير مركزية يهودية .

#### اسباب تحول اليهودية إلى تركيسب جيولوجس تراكسي

Judaism as a Cumulative Geological Construct : Causes

تنسم اليهودية كنسق ديني بأنها تركيب جيولوجي تراكمي وليست وحدة عضوية متجانسة ، وهذا يعود إلى عدة أسباب نجملها فيما يلي :

١ - لعل أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية أن العهد القديم بكل أجزائه لم يُدوّن إلا بعد نزوله (أو وضعه) بفترة طويلة . وإذا كان التاريخ الافتراضي للخروج هو عام ١٢٠٥ ق.م ، فإن هذا يعني أنه لم يُدوّن إلا بعد ذلك التاريخ بمئات السنين ، كما يعني أنه دُون على عدة مراحل ومن خلال مصادر مختلفة . ولم تُعتمد النسخة التي تُسمَّى "القانونية" ، أو "المعتمدة" ، إلا بعد المسيح . ومن أهم الأدلة على ذلك مخطوطات البحر الميت التي تنضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر الواحد بصياغات متعددة . وحينما تم تدوين الكتاب المقدم ، كانت قد دخلت اليهودية مفاهيم وصعائر مختلفة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها .

آ - انتقل العبرانيون القدامى (كبدو رحل) من مكان إلى آخر ، ومن حضارة إلى أخرى ، من مصر إلى كنعان عبر سيناء ، ومن كنعان إلى بابل ، وعبر هذه الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة المصرية في عهد إخناتون ، وفي سيناء (بين المدينيين) ، ثم استوعبوا الحضارة الكنعانية ومن بعدها العبادة البابلية . وبعد ذلك ، هيمنت فارس على الشرق الأدنى القديم وتبعتها اليونان . ودخلت اليهودية عناصر من كل هذه الحضارات بعباداتها المختلفة .

٣- لم تتمتع العقيدة اليهودية بوجود سلطة تنفيذية مركزية تساندها وتتخذ منها عقيدة وأساساً للشرعية . ونتج عن ذلك انعدام وجود سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين وتبلور مفاهيمه ومعاييره. وفي الفترة القصيرة التي أُسست فيها المملكة العبرانية المتحدة وقامت فيها سلطة دينية مركزية حول الهيكل ، لم تكن العبادة اليسرانيلة قد تبلورت بعد ، كما يتضح في سلوك سليمان

الذي سمح لزوجاته باستقدام آلهتهن وكهنة عباداتهن . ولم تعمر السلطة المركزية طويلاً إذ تأسس مركز آخر في بيت إيل بعد انقسام المملكة إلى مملكتين . وقد ازداد بعد ذلك تعدد المراكز والتبعشر مع انتشار الجماعات اليهودية في العالم ، حين ظهر مركز ديني قوي في بابل (بتحدث الأرامية) وآخر في مصر لا يعرف العبرية ويتحدث اليونانية . وقدتم كل هذا قبل تبلور اليهودية بل قبل الانتهاء من تدوين وتقنين العهد القديم . ومن هنا ، فحتى إذا كان في الإسلام أو المسيحية انقسامات وتنوعات ، فإنه يظل هناك موقف أصولي أو مركز أرثوذكسي يحدد المؤمن والمهرطق أو الكافر . أما في اليهودية ، محمو غياب هذا المركز ، كان المهرطقون يستمرون في تجديفهم ويسمونه "يهودية" ، حتى إذا ما وصلنا إلى العصر الحديث وجدنا أن عدد الأرثوذكس لا يزيد على ٤٪ من مجموع يهود العالم ، ويوجد ملايين من اليهود الملاحدة أو اللا أدرين أو غير المكترثين بالدين ملاين يسمون أنفسهم مع هذا "يهوداً" .

٤ ـ مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي ، انتهت العبادة القربانية المتمركزة حول الهيكل . ولكنها مع هذا تركت طبقات جيولوجية مهمة في اليهودية التلمودية على شكل عدد هائل من الطقوس والمدونات ، مثل : القوانين الخاصة بالكهنة ، وبعض الشعائر كالسنة السبتية ، وكثير من الصلوات .

0 ـ ولكن العنصر الأساسي والحاسم الذي أدًى إلى ظهور الخاصية الجيولوجية التراكمية هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي أضفى قداسة على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مرتبة أعلى من كتاب اليهود المقدِّس نفسه . وقد ظهرت مدارس ونظريات في التفسير لا حصر لها ولا عدد ، بعضها ينكر أية علاقة بين الدال والمدلول ، أي بين كلمات العهد القديم ودلالاتها المباشرة ، بحيث أصبح في وسع المفسر (من خلال التفسير الرمزي أو التفسير القبالي أو التفسير الرمزي أو التفسير القبالي أو التفسير الرمزي أو التفسير الرقمي) أن يفرض أي معنى يشاء .

٦ - وكانت البهودية عبر تاريخها ، حنى ظهور البهودية الحاخامية ، تكتسب هويتها من أنها ديانة تنزع إلى التوحيد في محيط وثني مشرك. ولكنها حينما وجدت نفسها في تربة توحيدية ، إسلامية أو مسيحية ، حاولت أن تشكل هوية جديدة تستند إلى تصور أسطوري حلولي للواقع ، كما يتضح بشكل جنيني في التلمود ، وبشكل واضح جلي في القبالاه . ورغم ظهور الفكر الاسطوري ، فإن هذا الفكر الاسطوري لم ينبذ الفكر التوحيدي وإنما حاول أن يتعايش

٧ ـ ظلت اليهودية ، لفترة طويلة من تاريخها ، مجرد ممارسات

طقوسية تحكمها إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات دول أن يتم تحليد العقائد الأساسية . وحينما قام موسى بن مبحون في القرن الثاني عشر بتحديد أصول الدين اليهودي ، فإن كثيراً من العقائد أو المعتقدات الفلكلورية الحلولية الوثنية كانت قد وحدت طريقها بالفعل إلى العهد القديم والتلمود . وعلى كلاً ، نم يكتب لمحاولة موسى بن مبحون أن تهيمن على البهودية وتكتسب المركزية التي تستحقها ، حتى يتم استبعاد العقائد المنافية للتوحيد . ولكن ما حدث هو أن الاجتهاد المبحوني كان مجرد طبقة جيولوجية جديدة تصاف إلى الطبقات الأخرى السابقة واللاحقة . ثم زادت هيمة التبالا و بعد هذه المحاولة بفترة قصيرة .

٨- لكن انتقال مركز اليهودية إلى تربة مسيحية تؤمن بالتثليث (واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحد) لم يستحدها كثيراً على التطور ، إذ أن الفكر الديني بدأ يتصور الإله وكأنه يتجبى تجلبات مختلفة (التجليات التورانية العشرة أو السفيروات) . وقد ولدت هذه التصورات في أحضان التفكير انقبالي الشعبي الذي كان يتأثر بالأفكار الدينية المسيحية دون أن يستوعبه لم ينقبه إلى تربة يهودية فيتم تشويهها . ٩- كان اليهود في العالم الغربي الذي انتقل إليه مركز اليهودية ، مع بستوى ثقافي رفيع ، جماعة وطيفية وسيطة منعزلة لا تتمتع عبستوى ثقافي رفيع ، في مجال التنظير الديني عمى الأقل . كما أن هذه الجماعة لم تكن تشعر بالطمائينة ، وهذا ما جعلها تنعلق على نفسها ، وقد العكس هذا على النسق الديني اليهودي إذ بدأت ناطبقات نزداد تنوعاً وتبعد عن النجاس .

• ١ - ظلت اليهودية - بكو صبقاته الجيولوجية المتراكمة - متمركزة داخل الجيتو . وقد تصالح الترات النمودي والتراث القبالي داخل مؤسسة اليهودية الحاحامية ، وإل كانت علامات التوتو فد ظهرت بينهما في الصراع بين الحسيليين والمتنجديم . وحاء الإصلاح الليني البروتستانتي ، لكنه لم يؤثر كثيراً في اليهودية التي كانت مراكزها موجودة في شرق أوربا (أساساً) في تربة أرثوذك سية بمناى عن التغيرات الفكرية والبنوية التي كانت تحدث في القارة الأوربية ، التغيرات الفكرية والبنوية التي كانت تحدث في القارة الأوربية ، يكن النسق الديني اليهودي مهما لذلك ، وخصوصاً أن أوربا ذاتها يكن النسق الديني اليهودي مهما لذلك ، وخصوصاً أن أوربا ذاتها الدينية وتدخل عائم العلمانية الحديث الذي لا يكترث كثيراً باللين بل يحوله إلى اقتناع شخصي يُسارس في المنزل ولا ينظم السلوك بل يحوله إلى اقتناع شخصي يُسارس في المنزل ولا ينظم السلوك الاجتماعي بأية حال ، وفي مواجهة ذلك التحدي الأكبر ، تأكل التركيب الجولوجي التراكمي اليهودي قاماً إذ أن الإصلاح الديني التركيب الجولوجي التراكمي اليهودي قاماً إذ أن الإصلاح الديني التركيب الجولوجي التراكمي اليهودي قاماً إذ أن الإصلاح الديني التركيب الجولوجي التراكمي اليهودي قاماً إذ أن الإصلاح الديني التركيب الجولوجي التراكمي اليهودي قاماً إذ أن الإصلاح الديني التركيب الحيولودي التراكمي اليهودي قاماً إذ أن الإصلاح الديني

اليهودي ، الذي أخذ شكل اليهودية الإصلاحية ، كان في واقع الامر محاولة لعلمة اليهودية لا لإصلاحها . ولذا ، فقد أسقط كثيراً من المتعاثر والعقائد التي تتنافى مع العقل والمنطق ، وحاول أن يعيد صياغة اليهودية حسب مقايس بروتستانتية شبه علمائية . كما انتشر الإلحاد بين كثير من اليهود واستمروا ، مع هذا ، في تسمية أنفسهم ايهوداك ، ذلك أن الشريعة اليهودية تعترف بهم كيهود ، فالهدى هو من ولذ لأم يهودية .

11\_ لاحظ أحد الباحثين أن المجتمعات الصغيرة (والهامشية) هي عادة مجتمعات تحتفظ بكل شيء ، فهي مجتمعات لا شخصية . فغي واحة سيوه لا تزال توجد بعض العادات والمفاهيم التي تعود إلى أيام الفراعنة واليونائيين . وإذا قبلنا هذا الرأي ، فيمكن القول بأن اليهودية كانت دائماً تتحرك في تربة المجتمعات الصغيرة (المجتمع العبراي قبل التهجير - الجينوات اليهودية في أنحاء العالم) ، ولهذا السبب تعمقت الخاصية الجيولوجية . كما يلاحظ أن أعضاء المجامعات الوظيفية حينما ينتقلون من مجتمع إلى آخر يحملون معهم بعض الاشكال الحضارية من المجتمع السابق ، والتي تتكلس مقهم بعض الاوت وتتحول إلى طبقة جيولوجية جديدة .

#### مظاهر وتتاثج تصول اليهسودية إلى تركيب جيولوجسي تراكمسي Judaism as a Cumulative Geological Construct Manifestations and Consequences

تسم اليهودية . كتركيب جيولوجي تراكمي ، بأنها تنطوي على تناقضات حادة وعلى خصوص شديد في بعض المفاهيم ، ولناخذ مفهوماً محورياً كمفهوم الإله مثلاً . تُصنَف اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية ، غير أن العهد القديم يتضمن من النصوص ما يتناقض مع هذا إذ يُفهم منها أن ثمة ألهة غير يهوه ، وتستخدم صيغة الجمع الوهيم، ومفردها اليلوفه ، وتتبع الاسم صفة في صيغة الجمع (الدهيم إحيريمه أي الية أخرى») ، وهو ما تحاشاه مترجمو النسخة السبعينية للإشارة إلى الإله ، حيث يتحول الوهيمه إلى اسم من أسماء الإله . والإله ، في بعض المفاطع ، ولكنه في يسمو على العالمي والبشر ويتجاوز الطبيعة والتاريخ ، ولكنه في البعض الآخر يحل في الطبيعة والناريخ ويتوحد معهما ويتسم جسفات البشر . وفي اللقاء بين الإله وموسى على جبل سيناء ، لا جمعنات البشر . وفي اللقاء بين الإله وموسى على جبل سيناء ، لا تعدد المصادر التلمودية ما إذا كان موسى شاهده وجها لوجه وهل الشدك انشعب في الرؤية ، أم أنه لم يشاهده أحد (أي هل ظل الإله متجاوزاً لا تدركه الإبصار أم أنه تجسد فراة موسى ؟) . ويتبدي

اختلاط رؤية المهد القديم بالإله في الإشارة إلى الترافيم (الأصنام) فترة إشارات إيجابية وإشارات سلبية ، فليس هناك موقف حاسم منها يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض ، والإشارة إلى عزازئيل نتضمن أيضاً وجود قوى مطلقة إلى جوار الإله .

وقد ظل هذا التناقض العميق يسم الرؤية اليهودية ، ففي التلمود تُنسب إلى الإله صفات بشرية عديدة ، وهو غير معصوم مرُ الخطأ أو الندم ، بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الحاخامات . أما في ز ال القيَّالاه ، فينفرط عقده تماماً ليتحول إلى تجليات مختلفة ، وإلى عناصر ذكورة وأنوثة بما يشبه الآلهة الوثنية اليونانية أو الرومانية في بعض النواحي . وتظهر الخاصية الجيولوجية أيضاً في الأفكار الأخروية التي لم تستقر تماماً في اليهودية ولم تكتسب شكلاً محدداً. فالعهد القديم ، بكامله تقريباً ، ينكر فكرة البعث حيث لا تظهر هذه الفكرة بشكل محدد إلا في كتاب دانيال (في مرحلة متأخرة) ، كما أنها لم تستقر استقراراً كاملاً في الفكر الديني اليهودي . والشيء نفسه ينطبق على فكرة الثواب والعقاب . ولهذا فإننا ، عند ظهور المسيح ، نجد العديد من الفرق اليهودية المتنافرة ، ومن بينها الصدوقيون الذين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر ، رغم أنهم كانوا يشكلون فئة دينية مركزية في غاية الأهمية ، فكان منهم الكهنة كما كانوا يجلسون مع الفريسيين في السنهدرين. وقد أشار إسبينوزا، فيلسوف العلمانية والحلولية ، إلى هذه الحقيقة ليدلل بها على أن الإيمان بالآخرة ليس أمراً جوهرياً في اليهودية .

وتتبدّى الخاصية الجيولوجية في مفاهيم محورية أخرى مثل حائط المبكى . فالفقه البهودي لم يهتم على الإطلاق بحائط المبكى أو الحائط الغربي . ولهذا ، لم يأت له ذكر في الكتابات الدينية أو كتب الرحالة . ولكن ، يبدو أنه بتأثير فكر يهود المارانو الحلولي الذي يتبدّى في شكل تقديس للأشياء التي يفترض أن الإله يحل فيها ، وتحت تأثير الشعائر الإسلامية حيث تُعد فريضة الحج إلى الكعبة أحد أسس الإسلام الخصة ، تحول الحائط إلى مزار ، ثم أصبح من أهم الأماكن قداسة في العقيدة اليهودية ، وأصبح الاستيلاء عليه في رأي بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضاً دينياً . ومع هذا ، وأن الحائط الأرثوذكسي هيرش ، الذي يعيش على بعد عدة خطوات من الحائط ، يرفض زيارته ، وذلك لأن الشريعة البهودية (كما يرى) تُحرِمٌ ذلك على البهود ، وهكذا فإن أصحاب المواقف المتناقضة يجد كل منهم سنداً لموقفه داخل الشريعة الهودية .

وهناك تناقض من هذا النوع بشأن قبضية الأرض ، إذ يرى معظم الصهاينة المتدينين أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من



الأرض التي احتلها الإسرائيليون قبل بعد عام ١٩٦٧ . وهم يدعمون رأيهم هذا بالعودة إلى كتب اليهود المقدّسة. أما الحاخام عوبديا يوسف ، حاخام السفارد السابق ، فيطالب بغير ذلك ، إذ يرى أن بالإمكان التنازل عن الأرض مقابل السلام لأن في هذا حقناً لدماء اليهود (وقد وجد هو أيضاً الاقتباسات المناسبة) . بل هناك تناقض ، ومن ثم اختلاف ، يتصل بإحدى الوصايا العشر ( : ٧ تقتل) ، إذ أفتى الحاخام إسحق جنزبرج ، وهو رنبس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) في مدينة نابلس بأن دم العرب ودم اليهود لا يمكن اعتبارهما متساويين . ومن قبل ، صرح أحد الحاخامات التابعين للحاخامية العسكرية بأن الجنود الإسرائيلين يحنهم قتل حتى أفضل الأغيار . وقد وجد كل منهما الاقتباسات اللازمة لتأييد رأيه . وقد احتج الحاخام أبراهام سابيرو ، حاخام الإشكناز الأكبر بقوله إن الإله (حسبما جاء في التوراة) قد خلق كل البشر على صورته ، وأن الوصية الخاصة بعدم القتل هي إحدى وصايا نوح . وبالتالي فهي مُلزمة لجميع البشر ، يهوداً كانوا أم أغياراً . وهو محق في قوله وفي استشهاده ، تماماً مثل الحاخامات الداعين للقتل . وقد أدَّى كل هذا إلى أن اليهودية أصبحت مصدراً للشقاق بين يهود العمالم داخل وخمارج إسمرائيل بدلاً من أن تصبح إطاراً واحمداً يجمعهم ويُضفى عليهم شيئاً من الوحدة ، وأصبحت العقيدة اليهودية في الدولة الصهيونية مصدراً أساسياً للانقسام والصراع الاجتماعي والثقافي .

وتتبدًى الخاصية الجيولوجية التراكمية في الأعياد، فعيد الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدة ابتداءً من عيد الخبز غير المخمر (الكنماني) وانتهاءً بنظام المأدبة (الروماني). كما تتضح الخاصية الجيولوجية التراكمية في تزايد الأعياد (الواحد تلو الآخر) عبر السنين، وهو أمر لم يتوقف بعد، إذ تحول (على سبيل المثال) يوم إعلان استقلال إسرائيل إلى عبد ديني. وثمة محاولة في إسرائيل لتحويل هذا العيد إلى عبد الفصح الحقبقي باعتبار أن إعلان استقلال إسرائيل هو خروج اليهود الحقبقي!

كما أن الصلاة اليهودية قد نالتها هي الأخرى تغييرات لاحصر لها ولا عدد ، وهو أمر لا يزال يحدث حتى الآن ، فبعد أن أضيفت إليها قصائد البيوط (من قبل) تم حذفها مؤخراً ، كما يتم تغيير النصوص والأدعية وكتب الصلوات من آونة إلى أخرى .

وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية كذلك في المحاولة الحديثة لإعادة صياغة العقيدة اليهودية بالشكل الذي يتفق مع ملابسات ما بعد أوشفيتس (أي ما بعد النازية) إذ يقول بعض المفكرين الدينين

اليهود : إن الإله قد تخلى عن اليهود في محتهم ، ولذلك لابدأن تُعاد صباغة كل شيء وضمن ذلك محاولة النوصل إلى يهودية بدون إله . بل ذهب بعضهم إلى المناداة بأن الإله قوة شريرة .

وتظهر الخاصية الجيولوجية النراكمية بكل حدة في تعريف الشريعة اليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بالمشريعة ومن ولد لأم يهودية . وهو تعريف يجمع بين فكرة الإيمان بالإله الواحد الذي يستند إلى الاختيار ، الذي ينتج عنه سلوك أخلاقي محدد ، وبين الفكرة الوئية القائلة بأن الانتماء هو انتماء عراقي للشعب (كما هي عادة شعوب الشرق الأدنى القديم وغيرها من الشعوب القديمة) .

وبإمكاننا أن نقول إن الخاصية الجيونوجية التراكمية تتبدأى في التناقض الحادين النزعة الحلولية الحادة التي تُوحد الإله والشعب والأرض ، كما هي عادة الديانات القديمة من جهة ، ومن جهة أخرى النزعة التوحيدية المتسامية التي ترى أن الخالق مفارق لمخلوقاته وأنه هو الذي يحكم عليهم ويوجههم ويميشهم ويحييهم ، وأنه هو الذي شاء وأعطاهم حرية الاختيار بين الخير والشر ، والنزعتان (على تناقضهما) موجودتان في اليهودية .

وتنطلق كلٌّ من البهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من تَقبُّل اخاصية الجيولوجية التراكمية دون أن تسمياها كذلك. فاليهودية الإصلاحية تختار ماتشاء وترفض ماتشاء بمايتفق مع العقل وروح العصر . أما اليهودية المحافظة ، فتفعل الشيء نفسه ، على أن يتم الاختيار على أساس ما بتفق مع روح الشعب اليهودي . وقد اعتبر الإصلاحيون كتاب اليهود القدأس أي العهد القديم وثيقة ذات شدأن عظيم وليس وحبيداً مقدنساً . ووجدوا في النسق الجيولوجي ما يؤيد وجهة نظرهم . أما اليهودية المحافظة فقد حوَّلت العقيدة اليهودية إلى ما يشبه فولكلور انشعب البهودي ، ووجدت أيضاً ما يساندها في ظهرت الصهبونية التي أنكر مفكروها الأواثل وجودالإله، ثم جعل مفكروها المحدثون فكرة الإله ثانوية. ومع هذا ، فقد بحشوا عن شرعية لآرائهم في التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي ووجدوا ضالتهم. ومع أن اليهودية الأرثوذكسية وقفت في البداية بضراوة ضدالصهيونية من منظور ديني (على اعتبار أن اليهودية تحرُّم العودة ، بينما التلموديراها من قبيل الهرطقة والتجديف) فإنها غيَّرت موقفها وتصالحت مع الصهيونية ووجدت أن الدولة الصهبونية هي ما يُسمَّى «بداية الخلاص»، وهو مفهوم تلمودي أيضاً اكتشفه منذ البداية بعض الحاخامات الأرثوذكس القبَّاليين ، مثل كالبشر والقلعي ، ثم تبعهما إسحق كوك . وفي الوقت الحالي ، فإن معظم اليهود الأرثوذكس يؤيدون الصهيونية

بتعصب شديد من معظور ديني أيضاً. وكلا الموقين ، القابل المعهونية والرافض فها، يجد ما يستند إليه في كتب اليهود المقدسة . ومن الملاحظ أن نصف يهود العالم لا يلتزمون الحد الأدنى من الزين و ومن ذلك الإيمان بالإله . ومع هذا ، فإننا نجدهم مستمرين في إطلاق عبرة ايهود إثنيون على أنفسهم ، ورغم ذلك فقد قبلتهم المؤسسات الديبة اليهودية انتي عرفت اليهودي بأنه من وكد لام يهودية . وقد ظهرت اتجاهات أخرى مختلفة مثل اليهودية التبعودية وتسميات يكنفها الناقض مثل اليهودية العلمانية ، وهاك نسعية إسحق دويتشر الكلاسيكية «اليهودي غير اليهودي» ، وهر التعبير العبثي النهائي عن الخاصية الجيولوجية التراكمية . وتتجلى هذه المسأنة نفسها في إسرائيل في إشكالية «الهوية اليهودي» ، وتتجلى هذه المسأنة نفسها في إسرائيل في إشكالية «الهوية اليهودية» . (أي إشكائية من هو اليهودي ؟) ، والذي عرفه أحدهم بأنه " من يرى يصبح الانتماء الذيني أشبه بإلحالة الشمورية أو المزاجية . بحيث يصبح الانتماء الذيني أشبه بإلحالة الشمورية أو المزاجية . بحيث

#### عناصير في التعبودية من النبيانات والحضارات الأخرى

Elements in Judaism from other Religions and Cultures

لابد أن نبيّن ابتداءً أن هاك رقعة عريصة مشتركة بين كل الأديان باعتبارها تعبيراً عن شيء أساسي في النفس البشرية : وهو رغبة الإنسان في تأكيد إنسانيته وتعريفها باعتبارها كياناً متميِّزاً يتجاوز عالم الطبيعة/ المادة وعالم الحيوانات والحشرات التي تحيا وتموت دون وعي ودون هذف أو غاية ودون أية منظومات معرفية أو أخلاقية أو جمالية ، فهي تعيش مبرمجة حسب برنامج الطبيعة/ المادة . هذه الرعبة الإنسانية هي ما نسميه «النزعة الربانية» . وهي رغبة كامنة في الجنس البشري تولّد من داخل عقل الإنسان ، السنقل عن عالم الطبيعة/ المادة ، أفكاراً وأحلاماً ورؤى . ولذا فمن المتوقع أن تكون هناك عناصر مشتركة بين هذه الأفكار والرؤي تتجلى على هبتة رقعة مشتركة ببن كل الديانات في العقائد والرؤى والطقوس والشعائر . ومع هذا لا يحن إنكار أن عقيدة ما يمكن أن تتأثر باخرى ، وأن درجات التأثر هذه تختلف من عقيدة لأخرى . ونحن نذهب إلى أن درجة تأثر اليهودية بما حولها من عقائد أدَّى إلى ظهور خاصيتها الجيولوجية التراكمية التي تنبدكي في الاقتباسات العديدة غير المتجانسة من الحضارات الأخرى ، وخصوصاً إبَّان المواجهات الأساسية الخمس للمقيدة اليهودية مع الحضارات: الكنعانية والبابلية والهبلينية والمسيحية والإسلامية ، وأخيراً مواجهتها مع الخضارة العلمانية الحليثة في الغرب.

ولنبدأ بالمصريين القدماء . يبدو أن قصة يوسف ذات أصل مصري ، ويُلاحَظ فيها وجود لمسات مصرية هنا وهناك . ففي سفر التكوين (١٤/٤١) يحلق يوسف رأسه قبل المثول أمام فرعون ، وقد كانت هذه عادة معروفة في مصر ، ولم تكن معروفة عند الساميين . وقد أثَّر نظام الكهنوت المصري في نظام الكهنوت اليهودي ، وكذلك في هندسة الهيكل التي تشبه هندسة المعابد المصرية ، كما أثَّر التراث المصري في بعض مظاهر العبادة اليسرانيلية والعبادة القربانية المركزية مثل تابوت العهد وقدس الأقداس وغيرها . ولكن الأهم من كل هذا هو الأثر الذي تركه المصريون في اليهود في مجال العقيدة . فقد ترك الفكر التوحيدي المصري القديم ، وعبادة إخناتون التوحيدية ، أثرًا واضحاً وعميقاً في العبرانيين ، وفي رؤيتهم للإله بشكل عام . كما يتضح هذا الأثر بشكل محدَّد في المزامير التي وجد الباحثون أمثال هنري برستيد فيها أصداء لأناشيد إخناتون الدينية ، فالمزمور ٩٤ مستوحي بصورة جلية من «نشيد أتون» ، والمزمور ١٠٤ مأخوذ عن "نشيد الشمس" في عهد إخناتون . بل يمكن القول بأن بعض الأوجه الإيجابية للرؤية الأخلافية العبرانية تعود إلى الحضارة المصرية التي أكدت فكرة الثواب والعقاب. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن كتاب الأمثال في العهد القديم يكاد يكون ترجمةً لأحد كُتب الحكمة المصرية. كما أخذ العبرانيون شعيرة الختان ، وفكرة تحريم الخنازير ، ومبدأ النجاسة ، من المصريين القدامي . ولا يعنى هذا أن العبرانيين تبنوا هذه العقائد والمفاهيم بقضها وقضيضها ، فالتوحيد بين العبرانيين قد انتكس في مرحلة لاحقة ، وكذا القيم الأخلاقية ، وإنما يعني ذلك أن التراث المصري الديني والأخلاقي ترك أصداءً عميقةً في وجدان العبرانيين .

وقد تأثر العبرانيون بحضارة الكنعانيين في كثير من المجالات ، فبعض صفات يهوه هي من صفات بعل إله الكنعانيين . وبعض التحريات (مثل طبخ الجدي في لبن أمه) هي عادات كنعانية قديمة . وكثير من الأعياد اليهودية ، مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال ، ذات أصل كنعاني . وقد كشفت الكتابات الأوجاريتية مدى عمق تأثير الفكر الديني الكنعاني في العبادة اليسرائيلية ، ويُقال إن المزمور ٢٩ مأخوذ من نشيد كنعاني وضع أصلاً لبعل العاصفة ، وعثر عليه في أوجاريت . ويبدو أن القصص الدينية للأقوام السامية الأخرى ، مثل الأدوميين ، قد وجدت طريقها إلى الفكر الديني السرائيلي كما يتضح من سفر أيوب . ويذكر العهد القديم بعض الشعائر والعقائد التي تم تبنيها ، ثم استبعدت في مرحلة لاحقة ، الشعائر والعقائد التي تم تبنيها ، ثم استبعدت في مرحلة لاحقة ، مثل التضحية على المذابع ، والثعبان النحاسي ، ومركبات الشمس

في الهيكل ، والعجول الذهبية . ولكن هناك شعائر أخرى لم تُنبذ مثل التضحية بكبش للمعبود عزازنيل .

ويُلاحَظ على أسفار موسى الخمسة أن كثيراً من نصوصها يتشابه مع أساطير سومرية وبابلية ، وتشريعات بابلية قديمة ، ومثال ذلك :

ـ تشابه سفر التكوين (١ ـ ١١) وملحمة الخلق البابلية .

التشابه بين الأعمار المديدة لآباء البشرية منذ أدم حتى نوح (عشرة منهم مجموع أعمارهم ٥٥٧٥ سنة) في سفر التكوين (٥) ، وفي قائمة سومرية جاء أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا ٢٤١,٢٠٠ ألف سنة ، وهناك قائمة بابلية جاء فيها أن عشرة حكام حكموا ٤٣٢ ألف سنة .

ـ تشابه قصة الطوفان في سفر التكوين مع ملحمة جلجاميش التي ورثها البابليون عن الحضارة السومرية .

ـ تشابه قصة مولد موسى مع قصة مولد سرجون ملك أكاد .

\_ وضوح تأثير قانون حمورابي (١٩٠٠ ق . م تقريباً) في التشويع الوارد في سفر الخروج (٢١ ـ ٢٣) والوصايا العشر .

كما تأثر اليهود بكثير من الشعائر والعقائد البابلية ، مثل السبت، وتغطية الرأس أثناء الصلاة، وفكرة يوم الحساب، والتقويم .

ولم يتوقف تأثر اليهودية بالديانات والحضارات الأخرى مع العودة من بابل ، فقد ظل هذا النمط سائداً إذ تأثر اليهود بفكرة الماسيع من التراث الفارسي . كما دخل على اليهودية كثير من الافكار الثنوية ، وهو ما أثر في أدب الرؤى والأفكار الأخروية . وأثر الفكر الهبلني في الفكر الديني اليهودي ، فسفر الجامعة يتضمن رؤية عدمية تشبه من بعض الوجوه الفكرة الإغريقية الحاصة بأن التاريخ مثل الدورات الهندسية المحضة التي تبدأ وتنتهي بلا معنى . بل إن فكرة الشريعة الشفوية نفسها من أصل هبليني ، إذ كان اليونان يرون أن القانون الشفوي أهم وأكثر شرعية من القانون المكتوب . كما أن فكرة "الأدم قدمون" (الإنسان الأزلي) هي خليط من فكر كما أن فكرة "تهشم بابلي وفارسي (وقد وردت في كتابات المندائين) أما فكرة "تهشم بالموعية" فهي فكرة أسطورية يونانية وردت في تراتيل أورفيوس وتشير إلى "تلوث الأشعة" أو الومضات الإلهية في روح الإنسان وتشير إلى "تلوث الأشعة" أو الومضات الإلهية في روح الإنسان الثناء هبوطه بفعل "التيتان العشرة المعلقة بين السماوات والأرض" .

واستمرت اليهودية بعد ذلك في تبنيها عناصر من الإسلام ، فصاغ سعيد بن يوسف الفيومي ، ومن بعده موسى بن ميسون ، أصول الدين اليهودي متأثرين في ذلك بمحاولات الفقهاء المسلمين تحديد أصول الدين الإسلامي . كما تأثرت البهودية بالفكر الديني

المسبحي في تراث القبالاه ، خصوصاً بفكرة التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . بل إن احتفالاً يهودياً مثل الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه) ، وهو من أهم الاحتفالات اليهودية في الولايات المتحدة ، لم يكن معروفاً في اليهودية الحاحامية وإنما أتحد عن المسيحية الكاثوليكية فيما يُسمَّى «التناول الأول» .

لكن تأثر البهودية بالعقائد والديانات الأخرى ، ليس ميزة أو عيباً في حدفاته ، فشمة رقعة مشتركة واسعة بين كل الديانات والعقائد (كما أسلفنا) ، والكنب المقدسة والعقائد الدينية ، وغم استنادها إلى مطلق غير مادي متجاوز للطبيعة والتاريخ ، إلا أنها موجهة للبشر الذين يعيشون داخل الزمان ، ولذا فرغم أن أساسها مطلق ومرجعتها مطلقة إلا أنها تتعامل مع النسي وتطوعه لتستوعه داخل المرجعية الخاكمة النهائية ، ولكن المؤثرات التي تراكمت داخل اليهودية ظلت متعايشة كطيقات جيولوجية عير مدمجة وغير مستوعة في إطار مرجعي واحد ، الأمر الذي وسه اليهودية بميسعه وجعل منها تشكيلاً جيولوجياً تراكمياً .

ومع هذا ، تجب الإشارة إلى أن الخاصية الحيولوجية التراكمية اللسق الديني اليهودي قد جعلت مقدرته الاستبعابية لعناصر من العقائد والأيديولوجيات الأخرى عالية إلى أقصى حد ، وأدَّى هذا إلى أزمة حادة في اليهودية مع تصاعد معدلات العسنة في المجتمع الغربي إذ بدأ المفكرون الديبون اليهود يتبنون أفكاراً لا علاقة لها بأي دين مثل تَقبُّل الشدوذ الجنسي ، بل إنشاء معابد للشواذ من الجنسين ، بل ترسيم حافامات منهم وإنشاء مدارس دينة خاصة بهم ، وأخيراً قبول فكرة لاهوت موت الإنه . وهذه بدعة غربية جديدة تشكل جوهر العلمائية ، ولكنها مع هدا تُسمَّى نفسها فكراً دينياً !

#### العقائد (كمرانف لكلمة ، أنيان ، ا

Religions

أستخدم كلمة اعقيدة ابلعنى العام موادفة لكلمة ادين أو انسق ديني ، فيقال العفيدة اليهودية والعقيدة المسيحية والعقائد السماوية ، . . إلغ ، وحيث إننا نرى أن اليهودية نركيب جيولوجي يحوي داحله أنساقاً وأفكاراً دينية مختلعة منناقضة تراكست عبر العصور ، تتعايش جنباً إلى جنب ، أو تتراكب كالطبقات الجيولوجية الواحدة فوق الأخرى ، فإننا نستخدم الكلمة في صيغة العقائد اليهودية ، بمعنى أنها الديان الا بمعنى الصول الدين اليهودي ، وحتى حيدما استخدم اصطلاح اعقيدة يهودية ، في

صيغة المفرد ، فإن المقصود هو : تركيب جيولوجي تراكم داخله عدد مر الطبقات المتناقضة .

#### المقتنث بمعنى امسول الدين وأزكائه

Creeds, Beliefs and Articles of Faith

العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده ، وهو يقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المنطق . والعقيدة في الدين هي ما يُقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الإله ويعثه الرسل . والعقائد عادة تشكل ركناً أساسياً من أركان أي دين ، فإن هدمت انتفى الإعان . ويقابل كلمة "عقائد" بهذا المعنى أصول المدين وأركانه في الإسلام . ولما كان المققه اليهودي قد تأثر عصطلحات كل من اللاهوت المسيحي ، والفقه الإسلامي في الوقت نفسه فإننا سنضطر إلى استخدام هذه المصطلحات كما لو

وعدة ما تتم التفرقة بين العقائد التي يؤمن بها الإنسان والشعائر أو الطقوس التي يؤديها . فالأولى مسألة تختص بالقلب وانضمير ، والثانية تنعي إلى العالم الخارجي ، فهي أفعال محددة تعنى تتم نظاماً محدداً . ويذهب كثير من المفكرين إلى أن اليهودية تعنى بالإيمان ، وهي في جوهرها أسلوب حياة ونظام المسلوك البشري لا عقيدة تُعتقد ، ومجال تفكيرها منحصر بالمدرجة الأولى في هذا العالم ، والجزاء يكون حسب الأعمال لا حسب الاعتقاد . وتميز الموسوعة اليهودية بين استخدام الجدر النفوي المن ومستقاته في العهد القديم ، واستخدام كلمة الجايد . فهي تقول إن الكلمة في العهد القديم خمل معنى الثقة في الإله والاخلاص له لا الإيمان به أو بعقائد محددة ، وأن استخدام الجذر «أمن» ومشتقاته بمعنى العقيدة والإيمان لم يظهر إلا في العصور الوسطى في الغرب تحت تأثير والمبحية .

ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد واضح لأركان الإيمان أو أحمدته ، وإن كان هذا لا يمنع وجود مضاهيم إيمانية عامة مثل: النساع ، وضرورة الإيمان بوحدانية الإله والوصايا العشر . ولكن هذه الأفكار الدينة هي جزء من تركيب جيولوجي يضم العديد من الأفكار الأخرى المتناقضة وغير المتجانسة الوثنية والتوحيدية . فعوقف العهد القديم من قضية مثل قضية الأصنام (ترافيم) ينطوي على التقبل الضمني في بعض الإجزاء ، والرقض الكامل في بعض الأجزاء الأحرى . ويتحدث العهد القديم عن الإله في صيغة الجمع

(إلوهيم)، وعنه باعتباره إلها ضمن آلهة أخرى، كما نجد أن ثمة إشارات مستمرة إلى ملك البهود بوصفه ابن الإله (أخبار أول ١٣/١٧). كما نجد أن فكرة البعث والآخرة تظل مبهمة وغير محددة . ويُلاحظ تارجُع رسالة الأنبياء بين العالمية والقبلية والقبلية والقبلية والقبلية والقبلية . ونجد أن الشعب ، باعتباره جماعة دينية ، يرتكب أفعالا أبعد ما تكون عن الالتزام الخلقي وتعبر عن العصبية العرقية مثل ذبع مكان شكيم رغم اعتناقهم اليهودية وتختنهم وترحيبهم بالعبرانين (تكوين ٢٤/ ٢٥ - ٢٧) . ونجد أن مفهوم الميثاق بين الإله والشعب مأزم للإله بغض النظر عما يقترفه البهود من آثام وأفعال لا أخلاقية . كل هذه القيم والمفاحيم أصيلة في العهد القديم وتتناقض مع الشماع ووحدانية الإله وبعض الوصايا العشر !

وقد ظلت البهودية ، رغم هذا التناقض ، نسقاً دينياً يتعايش داخله هذا التناقض وتسرسب فيه أفكار دينية أخرى (بالطريقة الجيولوجية التكاملية ). وظلت مجموعة من الممارسات الدينية ، مثل الأوامر والنواهي ، تستند إلى فتاوى الحاخامات أو إلى قرارات السلطة الدينية المركزية دون أن تكون هناك أركان واضحة للإيمان تنبع منها الممارسات ، وظلت اليهودية عبر تاريخها مجموعة من الشعائر والممارسات ، ودون تحديد للعقائد . وقد عرَّف المشرعُ اليهوديَ بأنه كل من وكد لأم يهودية ، فكانه لا يحتاج للإيمان بعقيدة . وجاء في كتاب السنهدرين ٤٤ أ عتى حينما يرتكب الإثم فهو يظل يهودياً .

ومع هذا ، كانت اليهودية تواجه تحديات دينية من الخارج حينما تجد نفسها في مواجهة حضارة أكثر تركيباً وحين تواجه نسقاً دينياً أكثر تحدداً وتجانساً . فكانت تضطر إلى أن تحدد أركانها . ولذا ، نجد أن تحديد العقائد في غالب الأمر هو جزء من الاعتذاريات اليهودية ومحاولتها الدفاع عن نفسها أمام الأنساق الحضارية والدينية الأخرى . وهذا ما حدث إلى حدًّ ما في المواجهة مع الحضارة الهيلينية ، إذ حاول فيلون السكندري أن يحدد ما تصوره أركان الأساسية بخمسة :

- ١ الإله موجود ويحكم العالم .
  - ٢ ـ الإله واحد . ٣ ـ الـال . . . .
  - ٣- العالم مخلوق .
  - ٤ العالم واحد .
  - ٥ الإيمان بالعناية الإلهية .

ويبدو أن الفكر الديني اليهودي قد أنحذ يتحدَّد بعض الشيء في القرن الأول قبل المسلاد إذ يشير يوسي فوس إلى أن الصراع بين ٢ - وحدة الاله.

٣- الأنساء .

٤ - الانسان مخير وليس مسيّراً.

٥ - الثواب والعقاب في هذا العالم.

٦- الروح ومصيرها .

٧ ـ البعث .

٨ ـ خلاص پسرائيل.

٩ ـ خلود الروح ، والثواب والعقاب في الآخرة .

وفي الفترة نفسها ، قام آخرون بمحاولات بماثلة . وفي القرن الحادي عشر ، قام يهودا اللاوي بمحاولة مائلة . ورغم أن هؤلاء المفكرين الدبنيين نافشوا العقائد ، فإنهم لم يحددوا ما هو أساسي وما هو فرعي فيها ، أي أنهم لم يحددوا أصول الدين . ولكن أهم المحاولات، وأكثرها محورية هي محاولة موسي بن ميمون ؛ الفيلسوف العربي اليهودي (أو الفيلسوف العربي الإسلامي المؤمن باليهودية) الذي تأثر بعلم الكلام فدرس أصول الدين ، وحَدَّد جذور اليهودية التي تُسمَّى بالعبرية اعبقًاريم ا ، وهي ترجعت لكلمة اأصول . ولقد لخصها في ثلاثة عشر أصلاً :

١ ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله ، تمارك اسمه ، هو الموحّد والمعبّر لكل المخلوقات . وهو وحده الصانع لكل شيء فيما مضي وفي الوقت الحالي وفيما سيأتي .

٢\_ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإنه ، تبارك اسمه ، واحد لا يشبهه في وحدانيته شيء بأية حال ، وهو وحد: إلهنا ، كان منذ الأزل ، وهو كانن وسيكون إلى الأبد.

٣\_ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله ، تبارك اسمه ، ليس جسماً ، ولا تحده حدود الجسم ، ولا شبيه له على الإطلاق .

٤\_ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله ، تبارك اسمه. هو الأول والآخر . ٥ \_ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله ، تبارك اسمه ، هو وحده الجدير بالعبادة ، ولا جدير بالعبادة غيره .

٦ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن كل كلام الأنبياء حق.

٧- أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت حقاً، وأنه كان أبأ للاتبياء ، من جاء منهم قبله ومن جاء بعده .

 ٨\_ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن التوراة ، الموجودة الآن بأيدينا ، هي التي أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام .

٩ \_ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن النوراة غير قابلة للتغيير ، وأنه لن تكون شريعة أخرى سواها من قبل الإله تبارك اسمه .

١٠ \_ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله ، تبارك اسمه ، عالم نكل أعمال

الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً عقائدياً بالدرجة الأولى ويدور حول قضايا مثل الإيمان بالعالم الآخر والشريعة الشفوية والقدرية ، وهل هي مطلقة أم جزئية .

ومع ظهور المسيحية ، تقهقر الفكر الديني اليهودي موة أخرى، وبدأت اليهودية الحاخامية التلمودية في التشكل حتى أخذت شكلها النهائي في التلمود . وثمة محاولة واهية ، في هذا الكتاب الضخم ، لتحديد أصول الدين في كتاب السنهدرين إذ يستبعد من حظيرة الدين:

١ \_ كل من يُنكر البعث .

٢ ـ كل من يُنكر أن التوراة مُوحى بها من الإله .

٣- الأبيقوريين الذبن يُقال إنهم الملاحدة أو الصدوقيون.

وغنى عن القول أن هذا التحديد عام جداً ويترك قيضايا جوهرية دون تعريف . ولكن الأدهى من هذا هو أن التلمود كتاب ضخم يحتوي على العديد من الأفكار المتناقضة ، كما أن نصوصه تنقسم إلى قسمين: النصوص التشريعية (هالاخاه) ، والنصوص الوعظية القصصية (أجاداه) ، وقد تنسم الأولى بشيء من الوضوح، أما الثانية ، فتضم عدداً هائلاً من القصص والمرويات فيها كثير من العناصر الوثنية وتتحدث عن الإله بلغة حلولية تجسيمية . ثم نأتي لقضية التفسير ، فحسب مفهوم الشريعة الشفوية تنسخ آراء الحاخامات آراء الإله نفسه ، وهو أمر وافق عليه الإله . وكما جاء في التلمود فإن الإله قد أعطى الإنسان التوراة ، ولذا فقد أصبح من حق الإنسان أن يخضعها لأي تفسير بشاء . وتكتسب تفسيرات الحاخامات شرعية من تصوُّر أن موسى في سيناء تلقِّي الشريعتين: المكتوبة والشفوية . وهكذا فُتح الباب على مصراعيه لكل العقائد . ونجد في التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً وتنافساً من تلك التي وردت في التوراة .

وقد ظل الحال على ذلك حتى دخلت اليهودية فلسطين وبابل (دائرة الحضارة العربية الإسلامية) ، وواجهت أكبر تحدُّ لها يتمثل في حضارة تستند (على عكس المسيحية) إلى فكر توحيدي لا شبهة فيه، وتُحدُّد عقائدها بشكل لا يحتمل أي إبهام أو غموض. وواجهت اليهودية أحم أزماتها التي تمثلت في الانقسيام القرَّائي الذي دفض الشريعة الشفوية ، وتمسَّك بالتوراة وحاول تحديد العقائد . ولذا ، لم يَعُد بإمكان اليهودية الحاخامية أن تظل مجرد محارسات تستند إلى فتاوي . فقام أهم المتحدثين باسمها (سعيد بن يوسف الفيومي) ، في القرن العاشر ، بتحديد أصول اليهودية التسعة بأنها :

١ - العالم مخلوق من العدم .

مِي أدم وأفكارهم ، لقوله : • هو الذي صورٌ قلوبهم جميعاً وهو المدرك لكل أعمالهم •

١٠ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله ، تبارك اسمه ، يجزي الحافظين
 لوصاياه ويعاقب مخالفيها

و حيد رود . ١٧ ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بمجيء الماشيَّح . ومهمما تأخر ، فبإنني انتظ وكما الام .

١٣ \_ أنا أوّمر إيماناً كاملاً بقيامة الموتى ، في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إدادة الإله تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الآبدين

وقد وردت الأصول الثلاثة عشر في مجال التعليق على كتاب السنه درين في التلمود الذي سبقت الاشارة إليه . وقد بين ابن ميمون أن أصوله هذه هي الحد الأدنى ، فمن آمن بها فهو يهودي ويسمي إلى الجماعة اليهودية ، ولذا فإنه حتى لو ارتكب الموبقات سيظل له نصيب في العالم الآتي ويظل محط عطف اليهود . أما من يرفضها ، فيجب أن يُنبذ ويباد ، وسيسمى "كوفير بَعيقًار" ، أي يرفضها ، فيجب أن يُنبذ ويباد ، وسيسمى "كوفير بَعيقًار" ، أي الحام بالأصول" منكر لها ، كما أنه يكون قد فصل نفسه عن الجماعة ، فهو "مين" ، أي «كافر أو مرتده .

و يعد ذلك ، قامت محاولات أخرى لتحديد العقائد اليهودية من أهمها محاولة قريشقش الذي بيَّن أن موسى بن ميمون لم يميز بين الأساسي والفرعي في العقائد . ولهذا ، قام تلميذه يوسف ألبو ١٣٨٠ \_ ١٤٤٠) في كتابه سيفر هاعيقارم (سفر الأصول) بهذه العملية ، فقسم الأصول إلى :

١- اعيقًارم، أو العقائد الأساسية ، وهي ثلاث : وجود الإله ، والرحي ، والتواب والعقاب . وأضاف أن هذه العقائد عامة لكل البشر .

٢- الشوراشيما ، وهي تفريعات عن العيقاريم ، ويصنفها في ثمان.

٣- اعتافيم! . وهي الأغصان .

ويرى ألبو أن الأصول والجذور مُلزمة لكل يهودي ، ومن لا يؤمن بها يُعَدُّ كافراً ، آما من لا يتبع الأغصان فهو مذنب وحسب .

وجاء بعد البو ، إسحق لوريا وإسحق إبرابانيل ، ولم يجدا مبرراً للتركيز على عقيدة دون أخرى . ويلاخظ أن ألبو ، مثل موسى ابن مبعون ، يقلل أهمية العقيدة المشيحانية ، ويؤكد في نهاية الأمر أن أثباع أحد الاوامر والنواهي أهم من الإيمان بكل العقائد .

ورعم هذه المحاولات لتحديد العقائد البهودية ، ظلت محاولة أمن ميمون أكثرها أهمية ، وقد ظهرت الأصول باعتبارها العقائد الأساسية لأول مرة في طبعة الإجاداه في البنلقية عام ١٥٦٦ ، وهي

الآن ملحقة بكتباب الصلوات الإشكنازي . كسما أن الصلوات البهودية تضم الآن قصيدتين تلخصان هذه الأصول هما : «أني مأمين» (أي "إنني أؤمن») ، و «يجدال» (أي "تعظّم الربّ وتنزّه») .

ولكن اليهودية ، بسبب طبيعتها الجيولوجية ، حوَّلت الأصول إلى مجرد طبقة واحدة بين العديد من الطبقات ؛ فقامت ثورة عاتية في العالم الغربي بخاصة ضد كتابات ابن ميمون ، وبدأ الفكر القبالي في الانتشار وبخاصة بعد الطرد من إسبانيا ، وأخذ الوجود اليهودي شكل تجمعات صغيرة بعضها بعيد عن مراكز الفكر الحاخامي والتلمودي ويخضع كل منها للقيادات الدنيوية والدينية المحلية . ومع القرن السابع عشر ، هيمن الفكر القبالي على الفكر الديني اليهودي ، وهو فكر حلولي تجسيمي وصفه الحاخامات بأنه ينطوي على الشرك . كما أن النفسيرات القبالية للكتب اليهودية المقدسة ، وخصوصاً العهد القديم والأجاداه ، تشكل تراجعاً جوهرياً عن الفكر التوحيدي .

وفي العصر الحديث ، بين مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا عقائد ، وهو رأي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية . ثم ظهر علم اليهودية الذي درس مصادر اليهودية المختلفة وبين طبيعتها الجيولوجية وعدم تجانسها الأمر الذي يجعل من المستحيل التوصل إلى عقيدة جوهرية . ثم بدأت حركة الانعتاق التي نادت بأن تتكيف اليهودية مع العصر . ولكن ، لكي تتكيف اليهودية ، لابد أن يتحدد جوهرها أساساً ، ولذا حاولت اليهودية الإصلاحية صباغة أصول العقيدة في مؤتمراتها الحاخامية المختلفة ، ولكنها تخلت عن أصول العقيدة في مؤتمراتها الحاخامية المختلفة ، ولكنها تخلت عن افتقدت أية هوية تميز اليهودية عن غيرها من العقائد . أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية فكلتاهما تدور أساساً في إطار الممارسات .

وفي الفلسفة الدينية اليهودية الحديثة ، لم يعد الإيمان بالعقائد مسألة حيوية أو مهمة ، إذ حل محلها ما يُسمَّى "عملية المواجهة الشخصية بين الإله والإنسان اليهودي" . ويرى روزنز فايج أن الإيمان الديني ثمرة كشف ، أو وحي شخصي ، يجب على الانسان أن الايمان يسمى إليه . أما مارتن بوبر وأبراهام هيشيل ، فيريان أن الإيمان علاقة ثقة بين الإله والإنسان تنبع من ، وتعبَّر عن ، مواجهة شخصية بينه ما ، فهي إذن علاقة الأنا والأنت وليست علاقة الأنا والهو . وقد بلغ هذا الايمان ابعاداً منظرفة في يهودية الأنا والهو . وقد بلغ هذا الايمان حالة نفسية أو شعورية ذات كالملان التجديدية فأصبح الإيمان حالة نفسية أو شعورية ذات فالذة للمجتمع إذ أن السلوك الإنحلاقي يستند إليه . فالإيمان هو نوع من " التنبؤات التي تحقق ذاتها" وليس خضوعاً لاية مرجعية تق

خارج ذات الإنسان . وقد أصبح الإيمان في الفكر الديني اليهودي ، بعد الحرب العالمية الثانية ، مجرد وسيلة لإضفاء معنى على العالم بعد الهولوكوست ، وبذا تختفي العقائد والأصول وتتحول إلى حالة شعورية .

#### اللاهسوت

Theology

«اللاهوت» هو المصطلح العربي المقابل للمصطلح الإنجليزي وثيولوجي»، وهو مركب من وثيوس، ومعناها وإله، و ولوجوس، ومعناها "الله، و الوجوس، ومعناها "علم، ، فهو "علم الإلهبات، واللاهوت هو التأمل المنهجي في العقائد الدينية . والكلمة تشير عادة إلى دراسة العقيدة المسيحية ، ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية التي نستخدم كلمات من المعجم العربي مثل "علم التوحيد» . أما في اليهودية ، فقد بدأ استخدام الكلمة مؤخراً في الدراسات اليهودية . (انظر : «المقائد [بعني أصول الدين وأركانه]») .

#### الشريعة اليهودبة

Jewish Law

تُستخدم عبارة «الشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسق الديني اليهودي ككل ، مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي (هالاخاه) ، أي الشرع ، وذلك بخلاف عبارة «العقائد اليهودية» التي تؤكد جانب الإيمان الداخلي . وكان اليهود يستخدمون كلمة «توراة» للإشارة إلى الشريعة اليهودية ، كما أن كلمة «هالاخاه» تُستخدم أحياناً للإشارة لا إلى التشريعات المختلفة وإنما إلى الشريعة وككل . وهناك شريعة مكتوبة وردت في أسفار موسى الخمسة تفسيرات الحاخامات التي جُمعت في التلمود وفي غيره من الكتب تفسيرات الحاخامات التي جُمعت في التلمود وفي غيره من الكتب كما أصبحت كتب القبالاه ، هي الأخرى ، جزءاً من هذه الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية الشفوية . ويُعد مفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية واحد - لهذه الخاصية .

#### الشريعة المكتوبة (و التوراة المكتوبة

Written Law (Torah)

اتوراة شبختاف، مصطلح عبري معناه التوراة المكتوبة، وهي الشريعة المكتوبة، مقابل اتوراة شبَعَلُ بهُ، أو التوراة الشفوية،

وهي إشارة إلى الشرائع التي تلقاها موسى مكتوبة . وتشير الكلمة باللرجة الأولى إلى أستار موسى الحصة ، ولكنها نشير كللك إلى كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أنها هي الأخرى كتب مدونة . ولكن هذه الكتب الأحيرة ليست علومة ، ولذا يشار إليها بأنها الديفري قبالاه ، أي اكلمات التراث ، . وحسب الرؤية البهودية الحافية ، نعقى موسى في سبناه الشريعة أو النوراة الشفرية ، قاماً كما نلغى الشريعة ، لكتوبة

#### الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية

Oral Law, Oral Torah

التوراة شبّعل بدا ، عبرة معدها التوراة الشعوية المقابل الوراة الشعوية المقابل الوراة شبختف ، أي التوراة الكتونة ، وقد أطفل السعودي على الفكر اليهودي سعيد بن يوسف الفيومي أسد االسلعتي ا ، أي الذي يؤمن بالمعقيدة الشفهية ، مقابل القرائي الي الذي لا يؤمل إلا بالعقيدة المكتونة ، واالشريعة الشفوية في اليهودية مجموعة فتوى وأحكام وأساطير وحكيات وخرافات وضعت لشرح وتأويل أسفار العهد القديم وتناقلها حاخامات اليهود شعهياً على مدى قرون طويعة ثم جسعت ودولات ، في القدرا الشائي الميلادي ، في التلسود (أساسا) .

وقدعوفت حميع الشعوب لقديمة شرائع شفوية ، أو سماعية، في شكل عادات وتقاليد وعرف . وبقيت عناصر هده الشويعة قائمة وسارية المقعول إلى جانب الشرائع والفوائين التي تم تدوينها وتبويبها وتصنيفها . وثمة رأي يذهب إني أن فكرة الشريعة الشفوية دحلت اليهودية بعدالا احتكت بالفكر اليودس وعرفت الفكرة الأفلاطوبية القائلة بأن القانون غير الكتوب ينفي المكتوب ولعل هذا يفسر أن دعاة الشريعية الشفيوية كانوا مسانفريسيين الذين تأثروا بالفكو الهيلبني ، على عكس الصدوفيين حملة الفكر التقليدي . ولكن مثل هذا التفسير تفسير شديد السطحية يجعل من التأثير والتأثر العنصر الأساسي في صياغة نسق ما ، ويهمل بنية النسق الكاصة التي تُولُد فيه قابلية لتُقبُّل أفكار دون أخرى . ونحن نذهب إلى أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات ، ومن أهم هذه الطبيقيات الطبيقية اختوليية التي تعبي تداخل الدنيسوي والمطلق وتوحدهما ، وأن الإنه لا يترك اليهود أحراراً في التاريخ مستولين أخلاقياً عن أفعالهم بل يفيض عليهم في كل زمان ومكان . والشريعة الشفوية تعبير عن هذه اخلولية ، إذ أن الحلولية في إحدى مراحلها تعادل بين الإله والبشر ، ومن ثم تعادل بين الوحي والاجتهاد أو بيز

المص للقدَّس والتفسير ، أي أنها تعادل ما بين الشريعة المكتوبة (المنزلة والموحى مها) والشريعة الشفوية (التي يضعها الحاخامات). وتذهب البهودية الحاخامية إلى أنه عندماً ذهب موسى إلى جبل سيناه تيتنقى الوحي ، نم يُعطه الإله توراة أو شريعة واحدة وإنما أعطاه توراتين أو شربعتين : إحداهما مكتوبة والأخرى شفوية. وجاء في المشناد ؛ تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمها إلى يوشع، ويوشع قام بتسليمها إلى الشبوخ ، والشيوخ إلى الأنبياء ، والأنبياء سلموها بدورهم إلى رجال المجمع الأكبر ، الذين قاموا بتسليمها إلى فقها، اليهود (الحاخامات) ا وهؤلاء يضمون معلمي المشناه (تناثيم) والشراح (أمورانيم) والمفسوين (صبوراثيم) والفقهاء (جاءونيم) . وهي عملية استمرت بعدهم فظهر الشراح واضعو الإضافات (بعلى نوسافوت) وشخصيات أساسية مثل راشي والحاخام إلياهو (فقيه فلنا) ومعلمو القبَّالاه . ولا يزال فقهاء اليهود يقومون بالإضافة والتعديل في هذه الشريعة الشفوية . ومن الناحية النظرية ، ثمة ترتيب هرمي لطبقات الفقهاء هذه بحيث يشغل معلمو المشناه (تنانيم) قمة الهرم ، وتُعَدُّ أحكامهم ملزمة لمن أتي بعدهم . ولكن للمارسة كانت عكس ذلك عاماً ، إذ أن آخر التفسيرات والأحكام هي التي كان يُقلرُ لها دائماً السيادة (إلى أن هيمنت الْقَبَّالاه تماماً بهذه الطريقة). ومن بين آليات نمو الشريعة الشفوية إضافة الفشاوي التكسيلية (تافانوت) والأعراف والعادات (منهاجوت) والقرارات (جزيروت) . ولعل كلمات الحاخام شمعرد لاقيش (القرن الثالث الميلادي): ٩ ماذا تعني المقطوعة: فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتُها لتعليمهم ٥ (خروج ٢٤/ ١٢) هي التعبير الكلاسيكي عن هذه الفكرة . فهو يقول مُفسُراً أما الوحا الحجارة افهما الوصايا العشر، أما الشريعة ا فهي العهد القديم . وأما «الوصية» فهي المثناه ، وأما «تلك التي كتبتها؛ فهي أسفار الأنبياء وأسفار الحكمة والأناشيد ، وأما التعليمهم؛ فيي الجماراه . وهكذا يعلمنا الرب أنها كلها قد أعطيت غوسى • . ومعنى هذا التفسير أن كل التفسيدات التي يأتي بها الحاخامات البهود والمحاضوات التي كانت تُلقى في حلقات ومدارس التلمود ، بل الإجماع الشمبي ، كل هذه الأشياء نرقى إلى مستوى انوحي الإلهي ، أو على الأقل تصطبغ بصبغة القداسة . ويالفعل ، فقد تطوُّر النسق الديني اليهودي في مرحلة معيَّنة ، وساد الاعتقاد بأنَّ التلمود الذي يُشار إليه باسم التوراة الشفوية، هو أيضاً الكلمات الأزُّلية للإله ، وهـو صياغة للقوانين التي أوصى الإله بها موسى (شفرياً) . ولهذا ، فإن ما فيها من الأوامر والنواهي واجبة

الطاعة ، يستوي في هذا مع كل ما جاء في العهد القديم . وكان يهود الغرب يدرسون التلمود أكثر من دراسة العهد القديم . وبعد ذلك ، انتشرت القبالاه ، فادعت لنفسها من القداسة ما للعهد القديم والتلمود . ولقد كان القباليون يؤمنون بأنهم أصحاب معرفة خفية باطنية (غنوصية) توصلهم إلى المعنى الحقيقي والباطني للعهد القديم والتلمود الذي يجب لمعنى الظاهر . وبلغ من شيوع القبالاه أن كثيراً من اليهود والحاحامات كانوا يدرسون كتاب الزوهار أكثر من دراسة الكتب اليهودية الدينية الأخرى .

ولكن ، كما لاحظنا في النسق الحلولي الواحدي بعد مرحلة التعادل بين الخالق والمخلوق ، يكتسب المخلوق مركزية ويفوق الإله قدرةً ومنزلة . وبالفعل ، نجد أن بعض الحاخامات جعل المشناه (التفسير الحاخامي) مرجعاً أقوى من العهد القديم (الوحي الإلهي) لأنها صورة معادلة للشريعة جاءت متأخرة عنها . وكانت بعض قرارات الحاخامات تتعارض تعارضاً صريحاً مع شريعة موسى ، أو تفسرها تفسيراً يبيح مخالفتها . وقد بلغ هذا التيار قمته في التفسيرات القبالية وفي الحركة الحسيدية حيث تَجُبُ أراء العارف بالقبالاه والتساديك الآراء التي دارت في التراث الحاخامي بأسره (التوراة والتلمود) . وقد كان ما ينطق به التساديك توراة ، كما أن إرادته كانت تعادل إرادة الإله .

وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ اليهودية عن مدى قدسية الشريعة الشفوية ، وجواز تدوينها أو عدم جواز ذلك . والواقع أنه ، حتى ظهور المسيح ، كان تدوين الشريعة أمراً محرَّماً للحيلولة دون انتشارها بين العامة ، إذ أن فكرة الشريعة الشفوية تخدم ولا شك مصلحة الحاخامات لأنها ترفعهم إلى مصاف الإله أو الأنبياء ، وتجعلهم على اتصال دائم بالإله ، كما تعطيهم حق تغيير وتبديل كلمت. ولعل فكرة الشريعة الشفوية هي المسئولة عن السيطرة الدينية للحاخامات على الجماعات اليهودية في العالم خلال تواريخهم . وقد استمر الجدل قائماً بين الفرق البهودية المختلفة حول مدى قدسية الشريعة الشفوية ، وكان الفريسيون من أشد المدافعين عنها . ويبدو أن دفاعهم عن الشريعة الشفوية ، ورفضهم تدوينها ، كان ذا محتوى طبقى . أما الصدوقيون ، فقد كانوا من أهم معارضيها ، لأنهم كانوا مرتبطين بالهيكل وبالعبادة القربانية ويشكلون بذلك طبقة كهنوتية . أما الفريسيون ، فكانوا يدافعون عن الشريعة الشفوية لأن ذلك كان يعني المشاركة في السلطة . وبظهور المسيحية حُسمت القضية تماماً، فسيطر التصور الفريسي على اليهودية . ولكن ، مع هذا ، بدأ تدوين الشريعة

الشفوية حتى تتمكن البهودية من تمييز نفسها عن المسيحية التي ورثت العهد القديم وأكملته بالعهد الجديد.

ويرفض القراءون (المتأثرون بالفكر العربي الإسلامي والنوحيد الإسلامي) التراث الشفوي ، ويقصرون إيمانهم على شريعة موسى وأسفاره الخمسة . وفي العصر الحديث ، جدَّد الارثوذكس إيمانهم

بالشريعة الشفوية المتجللة في كلُّ من التلمود والشولحان عاروخ أما الإصلاحيون ، فقد نادوا بأن الشريعة الشفوية هي محاولة بعض الحاخامات تفسير الكلام المقالس ، ولكنه على أية حال تفسير غير ملزم لاحد لانه مرتبط بحقية تنويخية معينة ، ولذلك فإن صلاحيته لا تقد إلى كل زمان وكل مكان .



#### ٢ إشكالية الحلولية اليهودية

الخلولية الكمونية اليهودية: تاريخ - الثنائية الصلية (حتى نهاية القرن التاسع عشر) -السيونة الشاملة (مي القرن العشرين) - النوية (أو الالنينية) اليهودية - القداسة في اليهودية

#### العلوليسة الكمونيسة اليعسودية : تاريسخ

Jewish Pantheism and Immanence : History

الخنولية الكموسة اليهودية، هي القول بأن العالم بأسره (الإسان والصبعة) يُردُّ إلى جوهر واحد أو مبدأ واحدكاس في سادة. هو مصدر بقائه وحركتها ، هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة وحدة الرجود الروحية االإله الله في الإنسان ثم يحل في بعص ظواهر الطبيعة ، ثم يحل فيها جميعها بغير استثناء حتى يصبح حالاً في كل شيء (الإنسان والطبيعة) كامناً فيه ويصبح الإله والعالم وتئل الرجود وحدة واحدة لا وجود مستقلاً للواحد عن الآخر . أي أنَّ الزُّله يصبح متوحداً مترادفاً مع سائر مخلوقاته (الإنسان والطبيعة) لا وجود به خارجها ، ومع هذا يظل محتفظاً باسمه ، وهذا ما تشير إليه بأنه احلولية شحوب الإله؛ حيث تَسَّحي الثنانيات في الكون إلى حدٌّ كبير ولا يبغي منها سوى الظلال والألفاظ ، وتختفي إمكاتية التجاوز ولايبقي سوي وهم التجاوزاء وهذه هي وحدة الوجود الروحية. تم يفقد الإله سمه ويُطلَق على المبدأ الواحد عبارات مثل الخانب الحركة الوالقوانين المادة المُتَمَّحي الثنائيات تماماً ، بما في ذلك الندنية المنظبة ، وتسود الواحدية ويرول وهم التجاوز وننتقل من وحدة الوجرد الروحية إلى وحدة الوجود المادية وما نسميه الحلولية موت الإنه؛ أو احديثة بدون إله .

والعقيدة اليهودية ، في إحدى طبقاتها ، توحيدية تؤمن باله واحديتجاور المادة ، منزه عن مخلوفاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ يحركه م و لا بُردُ اليهما ، ولكن اليهودية تركيب جيولوجي تراكعت داخله عندة صقات متناقضة ، وفي بعض هذه الطبقات ، بحد أن يهردية تأثرت بالتشكيل الحضاري السامي الوثني ، ودخلت عنيها عناصر رثية حبولية عديدة وجدت طريقها إلى العهد القديم عند تسجيبه مثل : فكرة الشعب المختار المرتبط بأرض مقد تن والمتمركر حول ذاته ، وفكرة المشاق بين الإله وشعب بعينه ، وتزايلا الشعار وخصوصا شعاتر المهودية ، وتداخل العناصر الكونية مع العناصر الديبية في الأعياد اليهودية ، وتراجع فكرة البعث واهتزان

الأفكار الأخروية . وعلى هذا ، فإن العهد القديم يُعدُ وثيقة صراع بين اتجاهين : اتجاه توحيدي عالمي أخلاقي متسام يؤمن بإله يسمو على العالمين ، ولا يفضل قوماً على قوم إلا بالتقوى ، وهو الاتجاه الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل . أما الاتجاه الآخر فهو اتجاه وثني حلولي قومي تخصيصي يرى إله اليهود إلها يحل فيهم وحدهم ، فهو مقصور عليهم يحابيهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم ، ويي اليهود أنفهم شعباً مقدساً يشغل مركز الكون .

وظل الاتجاه التوحيدي قائماً له فعالية ما دامت اليهودية في محيط وثني مشرك ، إذ كان التوحيد (أو على الأقل مفرداته) وسيلة الحفاظ على الهوية الدينية اليهودية مقابل الحلولية الوثنية. ولكن، مع تحول المجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية إلى ديانات توحيدية (الإسلام في الشرق والمسيحية في الغرب) ، لم يَعُد الانجاه التوحيدي اتجاهاً عيِّزاً لليهودية ، ولذا بحث الحاخامات (واضعو الشريعة الشفوية) عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على الهوية ، حتى تغلبت النزعة الأسطورية الشعبية وأخذت شكلها الحلولي الكموني الواحدي حيث تم التركيز على بعض مفاهيم العهد القديم ذات الطابع الحلولي وتم نعميقها . وقد قـوي هـذا الاتجاه في كتب الرؤى (أبوكاليبس) ، وفي التعليقات المدراشية ، وبلوره معلمو المشناه (تناثيم) ، وأخذ شكالًا متكاملاً في التلمود حيث توجد آثار للنزعة التوحيدية ، ولكن النزعة الغالبة هي النزعة الحلولية الكمونية . ويمكننا القول بأن اليهودية التلمودية تتأرجع بين شكل من أشكال التوحيد وشكل من أشكال وحدة الوجود ، ولا تقترب إلا نادراً من مرحلة وحدة الوجود التي وصلتها الحلولية اليهودية في القبَّالاه (وهي المرحلة التي عاد فيها كثير من الأفكار الغنوصية القديمة إلى الظهور). وقد انعكست هذه النزعة في قول أحد القبَّ اليين "إلوهيم تعادل طيفع" ، أي أن « الإله يعادل الطبيعة » ، باعتبار أن القيمة الرقمية لكل من إلوهيم والطبيعة واحدة (وقد استخدم إسبينوزا العبارة نفسها).

وقد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية ، بدرجاتها المختلفة ،

على اليهودية ، وأصبح من العسير قراءة العهد القديم بشكل مباشر ، وخصوصاً بعد أن تبنت الكنيسة (عدو اليهود) هذا الكتاب باعتباره كناباً مقدَّساً ، كما أصبح التفسير أهم من النص المقدَّس ، وعلى كلُّ، تؤمن اليهودية ، منذ البداية ، بفكرة الشريعة الشفوية التي تجعل تفسيرات الحاخامات تعادل في أهميتها كلام الإله إن لم تكن أكثر أهمية منه .

ويُلاحَظ أن ثمة تفضيلاً للنص المدون على الشفوي في المنظومات التوحيدية ، فالنص المقدس المدون بعتوي الرسالة الإلهية ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حمل الرسالة أو على تفسيرها ، ويقف هذا على النقيض من المنظومات الحلولية الكمونية التي تفضل الشفوي على المدون لأنه مباشر ، يستطيع الإنسان سماعه مباشرة ولا توجد مسافة بين القائل والقول ، فالواحد مرتبط بالآخر . وبالتدريج ، تحل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية المكتوبة . ورغم سقوط البهودية الحاحامية في الحلولية الكمونية ، إلا أنها بذلت محاولة مهمة لمحاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي ، فكأنها استعادت شيئاً من الواحدية الحلولية .

ولعبت القبَّالاه دوراً حاسماً في تحويل اليهودية من نسق توحيدي إلى نسق حلولي كمونى . وتراث القبَّالاه تراث حلولي كموني واحدى متطرف يساوي بين الإله والطبيعة ، بحيث يصبح الإله هو الطبيعة ، ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول الإلهي في الشعب اليهودي إذ يحل المطلق أو المركز في الشعب . والقبَّالاه ترى الإله باعتباره عشر درجات أو عشرة تجليات نورانية منفصلة موصولة على قمتها الإله الذكر ، وفي قاعدتها كنيست يسرائيل أي شعب إسرائيل ، بحيث لا يوجد فارق بين الخالق والمخلوق . ويتضح هذا المفهوم بشكل أوضح في رؤية القبَّالاه للتجليات العشرة النورانية على هيئة أدم ، فكأن الإله ، هو أدم ، وكأن الخالق والمخلوق هما شيء واحد . وتدور القبَّالاه حول صورة مجازية معرفية إدراكية جنسية واضحة ، وهي صورة مجازية تتواتر عادةً في الحلولبات الوثنية . والقبَّالاه ، بهذا ، تشكل عودة للواحدية الكونية والحلولية الوثنية . وقد اشتكى إبراهيم أبو العافية في رسالة إلى صديق له من أن دعاة القبَّالا، يظنون أنهم يوحدون الرب بتلك التجليات النورانية ولكنهم في واقع الأمر قد استعاضوا عن أقانيم المسيحية الثلاثة بعشرة تجليات ، وهذا شرك . وقد يظهر هذا في القبَّالاه العملية التي تجعل الخلاص منوطأ بالتوصل للصبغة السحرية الصحيحة (الغنوصية) . كما أن التصوف اليهودي أصبح تصوفاً حلولياً

غنوصياً ليس الهدف منه فناء الذات والتغرب من الإله والتفاعل معه وإنها الالتصاق بالحالق والتفاعل معه وإنها الالتصاق بالحالق والنوحد معه بحيث يصبح المؤمن تجسله الإله: إرادته هي إرادة خالقه . وأدّى انتشار القبالاء إلى نزايد اشتغال البهود بالسحر بهدف التحكم في الكون (ولعل هذا كان من أسباب نزايد معاداة البهود) .

وقد بدأ انتشار القبالاه (خصوصاً اللوريانية) في القرن الرابع عشر . ومع متصف القرن السابع عشر ، كانت القبالاه مهيمنة هيمنة شبه كاملة على معظم أعضاه الجماعات البهودية وتغلغلت بشكل عميق في العقائد البهودية ، بحيث أصبحت المراكز اللمودية منعزلة بغير فعالية ، ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نفسها ذات طابع قبالي . ويتضح مدى سبطرة الخلولية على العقيدة اليهودية فيما كتبه الحائمام السفاردي ديفيد نايشو (١٦٥٤ ـ ١٧٢٨) حائمام لندن الأكبر، حيث نشر كتاباً بعنوان في العتاية الإلهية قرن فيه بين الإله والطبيعة ووحد بينهما ، فاتهمه أحد اليهود وبعض المسيحيين بالإلحاد. وحيما عرض الأمر على واحد من أكبر العلماء التلمودين في أمستردام (هولنا) وهو الحاخم تسفي إشكنازي ، أفتى هذا الحاتام بأن الحلولية نيست مقبولة وحسب في العقيدة اليهودية ، بل هي أم اعتاده المفكرون الدينيون انهود .

ورغم أن هرمان كوهين ذهب إلى أن الحلولية ضد الدين ، فإن الكثيرين من أعلام الفكر البهودي من كبار دعاة الحلولية ، ويكن أن نشير إلى ابن جبيرول وابن عزرا ، واسببوزا (أبي الحلولية الحديثة) . وقد أدّت هيمنة القبّالا ، وتصاعُد معدلاتها في البهودية إلى تواجع اللهودية الحاخامية ومؤسساتها ، وتراجع الفكر التوحيدي تماماً ، الأمر الذي سبّ أزمة البهودية الخاخامية إلى حد سقوط البهودية ، في نهاية الأمر ، في قبضة الفكر الحلولي ، فاحتفى أي أثر للتجاوز . ولم يعد بالإمكان التمبيزيين البهود والبهودية (من منظور البهودية نفسها) إذ أصبح البهود تجسيداً للمطلق ، وأصبحت العلاقة بين المنسب والحالق (إن ظل قائماً بالاسم) علاقة حوارية . وقعادة ما تأخذ شكل تأكيد قداسة الشعب وحقه المطلق في العودة عادة ما تأخذ شكل تأكيد قداسة الشعب وحقه المطلق في العودة الأرضه المقدسة ، أي أن النزعة المشبحانية في اليهودية ذات تُوجّه

ويكن القول بأن النعط الحلولي الذي ساد العقيدة اليهودية هو النعط الثنائي الصلب (المرتبط بوجودهم كجماعات وظيفية). ومع هذا ، كان النبط الشامل السائل (الروحي أو المادي) كامناً من البداية. فغلسفة إسبينوزا (الحلولية المادية) وحركة شبناي تسعي ثم

والقوميات العضوية .

الحركتين المرانكية والحسيدية (الحلولية الروحية) تقوم بتفكيك الإنسان ورده إلى كل أكبر منه . ثم أخذت معدلات الحلولية المادية

والحلولية الروحية في التصاعد بعد القرن الثامن عشر . ويبدأ الإله في الشحوب (اليهودية الإصلاحية). إلى أن يختفي تمامــــاً أو يكــاد (اليهودية المحافظة بشكل مبهم اليهودية التجديدية بشكل واضح) ويُعلَنَ موت الإله ونهاية المركز (لاهوت موت الإله\_يهودية ما بعد الحَداثة). والصهيونية شكل من أشكال الحلولية الثنائية الصلبة المادية، وهي من ثم تنتمي إلى النمط نفسه الذي تنتمي إليه النازية

وشيوع الخلولية في النسق الديني اليهودي لم يكن مجرد امتداد للحلوثية الكامنة في التوراة والتلمود ، فثمة عنصر ساعد على تعميق هذه الحلولية وعلى تكتيفها ثم تفجّرها وشيوعها بين أعضاء الخماعات اليهودية وهمو وضع اليهودفي الحضارة الغربية كجماعات وظيفية وسيطة . فأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة يتزعون دائماً منزعاً حلولياً في رؤيتهم للكون ، فهم يرون أن الإله يح فيهم، ولذا فهم حسب ظنهم يتمتعون بقداسة خاصة تعزلهم عن المجتمع . ومن ثم ، فإن أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في ظهور العلمانية (وهي وحدة وجود مادية) بشكل غير

#### الثنائيسة الصلبسة (حتى نهايسة القسرن التاسسع عسشر)

مباشر وغير واع من خلال نشر الرؤية الحلولية .

Solid Dualism (to the End of the Nineteenth Century)

تأخد اخلولية الكمونية الواحدية شكلين أساسيين: الحلولية الثنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول والقداسة (مقابل بقية العالم) ، والحلولية الشاملة الساتلة حين يصبح العالم بأسره (والحنس البشري بأسره) موضع القداسة وحين تتعدد مراكز الحلول. والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعنى حلول الإله في الشعب اليهودي بحيث يتم استبعاد بقية العالم (الأغيار) من عملية اخلاص . ويمكن أن يحل الإله في أرض هذا الشعب (صهيون) ويستبعد بقية العالم (بقية بلاد العالم وما فيها من شعوب) .

وتتبذي الحلولية التناثية الصلبة في العقيدة اليهودية من خلال التأنوث الحلولي المقدّس: ١ ـ الإله:

يختفي الإله الواحد العلى المنزَّه ويظهر بدلاً منه إله يسرائيل الذي يتحد بجماعة يسراثيل (الإنسان) وبأرض وتاريخ يسرائيل (الطبيعة).

#### ٢\_ الشعب المقدَّس :

يصبح الشعب اليهودي ، أو جماعة يسرائيل شعباً مختاراً وأمة من الكهنة والمشحاء المخلصين ، بل هو شعب مقدَّس يدخل الاله معه في علاقة حب حميمة تتسم بالغيرة أحياناً . ويُشار إلى الشعب بأنه ابن الإله . وتتعمق هذه المفاهيم في التراث القبَّالي لتدخل دائرة الشرك الصريح، فالشعب يصبح الشخيناه، أي جزءاً من الاله وتعبيراً أنثوباً عنه ، نفيه نفي الإله نفسه ، فالإله والشعب يتكونان م. جوهر واحد («من يضرب رجلاً من جماعة يسرائيل كما لو كان يهين وجه الإله المبارك اسمه» الحاخام حانينا) . وتميل المعادلة الحلولية إلى صالح الشعب بحيث يصبح عنصرا أساسيا في عملية إصلاح الخلل الكوني (تيقُّون) أو الخلاص وشريكاً فيها . ومن ثم ، فهو الأداة التي يستعيد بها الإله وحدته ، أي أن الإله يصبح معتمداً على اليهود في إصلاح الكون ، وفي إكمال ذاته . واليهود ، بأدائهم الأوامر والنواهي ، إنما يساعدون الإله على استخلاص الشرارات الإلهية المبعثرة (نيتسوتسوت) بعد حادث تهشُّم الأوعية (شفيرات هكليم). ٣ ـ الزمان والمكان المقدَّسان:

أ) الأرض المقدَّسة (المكان أو الوطن المقدَّس): تمتد القداسة لتشمل، بطبيعة الحال، الأرض التي يعيش عليها هذا الشعب المقدِّس، ويشار إليها باسم "صهيون"، و "إرنس يسرائيل". وإذا كان الشعب المقدَّس مختاراً ، فالأرض المقدَّسة هي أرض الميعاد التي سيتحقق فيها الوعد الإلهي لهذا الشعب المختار حين يأتي الماشبّع ويقود شعبه إليها.

ب) الزمان المقدَّس (التاريخ المقدَّس): وإذا كان الشعب مقدَّساً ومكانه مقدَّساً فزمانه لا يقل قداسة . وهذا التاريخ يصبح ذا معنى وشكل محدَّدين من خلال حلول الإله ، فتاريخ جماعة يسرائيل يبدأ بالخروج من مصر بمساعدة الإله ثم دخولها إلى كنعان . وهذه الحركة لا تتم إلا من خلال التدخل الإلهي المباشر والمستمر ، تماماً كما ستنتهي بالعودة من المنفي إلى صهيون (فلسطين) تحت قيادة الماشيُّح الذي سيرسله الإله في آخر الأيام . وعلاقة الشعب بالأرض علاقة عضوية لأن الإله يحل في كليهما ، وما تاريخ الشعب إلا تعبير عن هذه العلاقة العضوية الحلولية .

ولنا أن نلاحظ أن الحلول الإلهي عادةً ما يتركز - في إطار الثناثية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون ، ولكن الحلول يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من الشعب (ثم في الدولة الصهيونية فيما بعد) . ويمكن أن يتركز الحلول الإلهي في المشناه (التي تصبح اللوجوس) . ولكن ، في هذه الحالة ، ستكون المشناه مجرد تعبير

عن الحلول الإلهي في الشعب . ويمكن أن ينحسر الحلول الإلهي ليتركز في الماشيَّع أو التساديك .

وفي إطار الحلولية الثنائية الصلبة ، أصبحت اليهودية ديانة مخلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة وشرائع الخلاص ، ولا تشغل نفسها بهم ، ومن ثم ، فهي ليست ديانة تشيرية ولا تشجع أحداً على التهود إلا في لحظات نادرة من تاريخها (في القرن الأول قبل الميلاد وبعده) ، وأصبحت رؤية اليهودية للكون استبعادية حادة ضد الأغيار ، وظهر التمركز الحلولي القومي حول الذات .

كما أدّت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر التي تهدف إلى عزل الشعب المقدّس عن الآخرين وعن محيطه ، مثل : الاحتفال بالسبت ، والختان ، وقوانين الطعام ، وتحريم الزواج المختلط وشعائر الطهارة . وأصبحت المعايير ازدواجية بحيث أصبح الأغيار في بعض الصياغات مدنّسين تماماً ، بل إن اتجاه الإله إلى خلق هؤلاء الأغيار على هيئة إنسانية يعود (حسب الرؤية القبالية) إلى رغبته في تيسير عملية قيامهم على خدمة اليهود . والأغيار يقعون ، بطبيعة الحال ، خارج دائرة القداسة ، ولذا يكون من المباح سرقتهم وقتلهم .

ويأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلب ، من الناحية البنيوية ، شكلاً مخروطياً : دواثر متداخلة متراكمة كل منها أصغر مما يسبقها وتظل الدوائر تُصغُر حتى تصل إلى قمة المخروط التي هي مركز هذه الدوائر . فقاعدة المخروط ، من الناحية الجغرافية (المكان) ، هي العالم ، أما قاعدته التاريخية (الزمان) فهي الأغيار . وفي مركز العالم ، وعلى ارتفاع منه ، تقف إرتس يسرائيل ، الأرض التي اختارها الإله وحباها بنعمه الخاصة . وفي مركز التاريخ . وعلى ارتفاع منه ، يقف الشعب اليهودي (جماعة يسرائيل) الذي اختاره الإله ليكون أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء . وفي وسط إرتس يسرائيل ، وعلى ارتضاع منها ، تقف أورشليم (القدس) . وفي وسط الشعب ، وعلى ارتفاع منه ، يقف الأنبياء والملوك والكهنة . وفي وسط أورشليم يوجـد الهـيكل ، في داخله قـدس الأقـداس ، وهو سرة الدنيا (حسب كلمات المشناه) ، يوجد فيه تابوت العهد الذي تُوجَد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الإله . وأمام التابوت يوجد حجر الأساس (بالعبرية: ايفين شتيًّاه) حيث خُلقت الدنيا . وفي وسط الأنبياء ، يقف الماشيِّع (نبي الأنبياء) وملك الملوك ، والذي يجسد روح الإله . وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس مرة كل عام (في يوم الغفران) لينطق باسم الإله الأعظم فيكتمل من خلاله الحلول الإلهي في الشعب ومنه إلى بقية الجنس البشري ·

وهكذا ، فإن قمة المخروط هي النقطة التي يتحد فيها عاملا الجغرافيا والتاريخ ، ويذوب فيها الزمان في الكان والطبيعة في الإنسان/ الإله ، أي أنها نقطة تعفّق وحدة الوجود الكامل . ونلاحظ أن بإمكاننا ، حسب هذا البنبان ، أن نوى المكانة التي تشغلها جماعة يسرائيل وإرنس يسرائيل ، فهما مركز الكون وعنصران أساسبان لأي خلاص للعالم .

ويلاحظ أنه في إطار الثنائية الصلبة يشعبادل الإله مصيدر القداسة، مع الشعب الذي تسري فيه القداسة ، ثم ترجع كفة الشعب والمتحدثين باسمه على كفة الإله ، أي أن الثنائية الصلبة تتحول إلى ما يشبه الثنوية : قوتان متعادلتان ، وإن كانا في اليهودية غير متصارعتين ، ولذا فنحن نؤثر تسميتها به النوية بنيوية النمييزها عن الثنوية التقليدية التي تترجم نفسها إلى صراع بين إله الشر وإله الخبر . واليهودية الحاخامية تعادل بين الشريعة المكتوبة (الوحي الإلهي) والشريعة الشفوية (الاجتهاد الحاخامي) . والواضح أن أراء الحاخامات أصبحت متعادلة مع النص الإلهي ، وقد جُمعت هذه الآراء في التوراة الشفوية ، أي في التلمود الذي يُعادل التوراة المكتوبة (أي المرسلة من الإله) بل يتفوق عليها . ويقول التلمود إن الحاخامات كثيراً ما يُظهرون من الحكمة ما لا يستطبعه الإله . وقد حلَّت المشناء محل التوراة فأصبحت هي اللوجوس ، فهي تشبه المسيح في التراث المسيحي ، توجد في عقل الإله منذ الأزَّل . وتلور القبَّالا: اللوريانية حول مفهوم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) وهي عملية يشارك فيها الإنسان ، بل إن الشرارات الإلهية لا يمكن جمعها مرة أخرى ، ولا يستطيع الإله أن يستعبد وحدته إلا بمشاركة الإنسان، فكأن مقدرة الإنسان معادلة لمقدرة الإله -

وتصل الثنائية الصلبة إلى قمتها في المفهوم الحسيدي الخاص بالنساديك ، موكز الحلول الإلهي ، الذي يبلغ من القوة قدراً يجعله يصبح فناة موصلة بين أتباعه والإله ، فأدعيتهم لا يمكن أن تستجاب إلا بعد أن يوصلها عو للإله ، والإله نفسه لا يمكنه أن يفعل شيئاً إلا من خلاله ، وإرادته من القوة بحيث يستطيع التأثير في الإله ويستطبع أن يرغمه على تغير إرادته .

ويكن القول بأن الحلولية هنا هي حلولية فردية في الحائحامات والتساديك الذين يحلون محل المسيح في المنظومات المسيحية . ولا شك في أن الحلولية البهودية هنا تأثرت بالعقيدة المسيحية ، فقل وبُعدت في تربة مسيحية سلافية حلولية صوفية . ولكن ثمة فارقاً مهماً ، رغم النشابه الظاهر ، وهو أن المسيح ليس قناة موصلة بين الإله وشعب بعينه ، فهو تجسّد الإله لصالح كل البشر . والمسبح ،

ضفة عن هذا ، يأتي ويُصلب ويقوم ، فالحلول فردي مؤقت ومنته . لد الحنول في الخاخامات والتساديك فهو مستسر ومُتوارَث . ومن شم . فإن الحسيدية شكل من أشكال الحلول الثنائية الصلبة (الروحية) عبى النسط اليهودي القديم رغم تأثرها بالأفكار المسيحية في فكرة التساديك على وجه الخصوص .

وقد ترجعت الثنائية الصنبة نفسها في العصر الحديث إلى الحركة الصهيونية . فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدَّس المتمركز مي أرضه المُقدَّسة (المستوطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تنظمهم المنونة الصهيونية صاحبة الإرادة النيتشوية التي تُصدر عن حقوق مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية ، وثقف هذه الدولة أمام الأعيار (الدين يقبعون خارج نطاق القداسة) تمارس حقوقها بالقوة وتهدر حقوق الآخرين. والصهيونية تأخذ شكلين، تنائية صلبة روحية (الإله يحل في الشعب) وثناتية صلبة مادية (القوة الدافعة للمادة الكامنة في الشعب) ، يترجمان نفسيهما إلى صهيونية ديية وعلماية . وأخيراً ، ترجمت الثنائية الصلبة نفسها إلى لاهوت موت الإله الذي حوَّل كل ما يحدث للشعب اليهودي (الإبادة) وكل ما يُصِدُر عنه من أفعال (الدولة الصهيونية) إلى مُطلق. والشعب اليهودي (منل المسيح) يُجدد الإله الذي يُصلب . ويدلاً من القيام ، يؤسس هذا انشعب الدولة الصهبونية التي تصبح مطلقاً لا يحق للاغبار التساؤل بشأنها ، وبذا يتحول الشعب الشاهد إلى الشعب الشهيد . ومع هذا ، تجب الإشارة إلى أن الحلولية الثنائية الصلبة البهودية أحلة في التراجع ، ولكن سايحل محلها ليس الفكر التوحيدي وإنما اخلولية الشاملة السائلة .

ويمكن القول بأن الصهيونية الحلولية العضوية هي تعبير عن الحلولية الصلبة ، أما صهيونية عصر ما بعد الحداثة فهي تعبير عن الحلولية السائلة .

#### السيولة الشاملة افى القزن العشسرين ا

Total Flux (in the Twentieth Century)

أخفت اخلولية الكمونية اليهودية عبر تاريخها الطويل الشكل التني العسلب (الإنتيني أو التنوي). ويستمر هذا الوضع قائماً حتى نهاية القرن الثامن عشر (وحركة التنوير اليهودي). وبعد ذلك التناريخ ، بدأت التناتية الصلبة في الانحلال إذ تتجه الحلولية نحو المرحلة السائلة التي تبدأ عادة بظهور نزعة عالمية أممية بين بعض محضاه الجماعات اليهودية ينادون بأيديولوجية عالمية يرون أنها الطاقة المعافدة المسيرة للكون الكامنة في كل البشر وليس في اليهود

وحسب ، وكامنة في الطبيعة ككل وليس في أرض بعينها . وقد بدأت هذه النزعة العالية في الظهور مع تفاقم أزمة اليهودية الحائمية (وظهور شبتاي تسفي وإسبينوزا) ومع تزايد الدماج اليهود في الحضارة الرأسمالية والاشتراكية (العلمانية) الصاعدة وتحولهم من جماعات وظيفية (حلولية ثنائية صلبة) إلى أعضاء في الطبقات المختلفة للمجتمع (حلولية شاملة سائلة) ، وتحول المفكرون اليهود من مفكرين يهود إلى مفكرين علمانين عالمين يدينون بالولاء إما للدولة القومية المطلقة أو للطبقة العاملة أو الجايست أو روح الشعب . . . إلغ ، أو أي مطلق علماني عالمي شامل ، وأصبح الهدف من وجود اليهود هو خدمة الإنسانية والاندماج ، بل الانصهار فيها .

ويلاحظ أن هذه النزعة نحو العالمية قد تشكّل تفكيكاً للثنائية الحلولية الصلبة ، ولكنها لا تعني الوصول بعد إلى مرحلة السيولة إذ أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوجوس ، فمفهوم الإنسانية يشكّل الركيزة الأساسية التي يدور حولها النسق وموضع الحلول ومصدر النجاوز .

ويمكن ملاحظة أن هذه النزعة العالمية كانت كامنة في المشيحانية اليهودية التي عبَّرت عن نفسها من خلال شكلين :

 أ) حركات مشيحانية ثنائية صلبة تدور حول خلاص اليهود واليهرد وحدهم ، وهو خلاص يأخذ شكل عودة إلى أرض الميعاد تحت قيادة الماشيع .

ب) حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن خلاص اليهود يعني سقوط كل الحدود وانتهاء رسالتهم واختفاءهم باندماج جميع البشر. ولكن هذه النزعة نحو العالمية والمساواة ، تتعمق وتأخذ شكلاً ثورياً متطوفاً ، إذ تظهر نزعة إلى لحظة مشيحانية كونية ، حلولية عضوية كاملة يصبح الجزء فيها متوحداً تماماً مع الكل ، وتتوحد فيها الدوال مع المدلولات ، ويكن التواصل بشكل مطلق إذ لا توجد مسافة تفصل بن البشر .

وتتسم هذه المرحلة بأنها تتضمن رفضاً كاملاً للحدود ، أي أنه تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حالة التاريخ الإنسانية (المجتمع الشيوعي في حالة ماركس - لحظة الإفصاح الجنسي الكامل عن النفس عند فرويد) . وهذه الرؤية رغم ثوريتها وعالميتها إلا أنها تشكل نقداً لا لحالة إنسانية بحكل ، وهي تمكن نقداً لا لحالة إنسانية بعينها وإنما للحالة الإنسانية ككل ، وهي تعبير عن الرغبة في الوصول إلى حالة اليوتوبيا التكنولوجية أو البيروقراطية حتى نصل إلى القانون العام الذي يمكن التحكم من خلاله في العالم ويمكن التعبير عن الإنساني من خلال لغة جبرية كمية دقيقة

ولكن حينما تزال الحدود تماماً بين الإنسان والإنسان نزال الحدود أيضاً بين الإنسان والطبيعة ، وتتم المساواة بين الإنسان والطبيعة ، وتتم المساواة بين الإنسان والطبيعة وبين الخير والأنى ، أي يتم إلغاء كل الثنائيات ، وهنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسها إذ يصبح الهدف من وجود الإنسان في الكون هو التناغم معه بمعنى الذوبان الكامل فيه ، ومن ثم تختفي أية منظومة معرفية وأخلاقية ، وتظهر الترخيصية والإباحية والإباحة الكاملة (هاجم الشبنانيون والحركة الفرانكية كل العقائد والديانات بشكل باطني ، وهذا ما فعله إسبينوزا فقد هاجم العقيدة اليهودية والعهد القديم ، ولكن هجومه كان في واقع الأمر على العقائد الدينية ككل وعلى كل الثنائيات الكامنة فيها) .

ويمكن القول بأن تاريخ السهودية منذ ذلك الحين هو تاريخ التأرجح بين الحلولية الثنائية الصلبة (المادية أو الروحية) والحلولية الشاملة السائلة (المادية أو الروحية) مع الاتساع التدريجي لنطاق الرؤية العالمية والحلولية السائلة . ويبدأ فكر حركة التنوير اليهودية بحاولة التوفيق بين اليهودية وروح العصر . وروح العصر هنا هي مطلق كامن في الزمن لا يميز اليهود عن الأغيار وإنما يجمع بينهم . وقد انتشر الفكر الربوبي بين اليهود ، وهو فكر حلولي عالمي ، فالإله يعل في الطبيعة ويستطيع العقل البشري أن يحيط به دون حاجة إلى كتب سماوية أو إلى أية خصوصية دينية ، فكتاب الطبيعة مفتوح أمام الجسميع . وقد ورثمت حركة التنوسير اليهودية هذه الفكرة ، وتأثرت بها اليهودية الإصلاحية التي بدأت ترى الإله كعبداً واحد يسري في المخلوقات ولكنها احتفظت باسم الإله (حلولية شحوب سري في المخلوقات ولكنها احتفظت باسم الإله (حلولية شحوب

وتشكل اليهودية المحافظة عودة إلى الحلولية الثنائية الصلبة إذ المركز الحلول يصبح الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . وتحتفظ اليهودية المحافظة باسم الإله ، ولكنه إله غير متجاوز ، كتعبير عن الذات اليهودية ، ولذا فهي تظل في إطار وحدة الوجود الروحية وسحوب الإله . والصهيونية هي الأخرى عودة للثنائية الصلبة ، فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدَّس المتمركز في أرضه المقدَّسة فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدَّس المتمركز في أرضه المقدَّسة ما الرادة النبتشوية التي تَصدُر عن حقوق مطلقة منحها اليهود لانفسهم وتساندها القوة العسكرية ، وتقف هذه الدولة أمام الأغبار اللذين يقعون خارج نطاق القداسة ) تمارس حقوقها بالقوة وتهدر (اللذين يقعون خارج نطاق القداسة ) تمارس حقوقها بالقوة وتهدر حقوق الأخرين . والصهيونية تأخذ شكلين ، ثنائية صلبة روحية (الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية (القوة الدافعة للمادة

الكامنة في الشعب) ، يترجمان نفسيهما إلى صهيونية دينية أو إلى علمانية . وأخيراً ترجمت الثنائية الصفية نفسها إلى لاهوت موت الإله .

ويتسع نطاق الخلولية ليصال إلى البهودية الإسانية الإلحادية التي توى أن الإيمان الحق بالليهودية يعني الإيمان الحق بالإيسانية ، ومن ثم فإن جوهر اليهودية الحق يتحقق من خلال اختصافها ، بل اختفاء الإله بالتحامه الكامل بللاة . ومع اختفاء الإله ، تتعدد المراكز وندخل يهودية عصر ما بعد الحداثة حيث يُعلَن موت الإله ويظهر عالم لا مركز له كل ما فيه منساو نظراً لتحقّق الحلولية الشاملة السائلة التي تذيب حدود الأشياء فتختفي جميعاً .

عند هذه اللحظة ، يكن أن يحددت أي شيء وكل شيء ، فتظهر البهودية التمركزة حول الأنثى ، وينضم أعفء الجماعات البهودية بأعداد متزايدة إلى الماسونية والبهائية والعبادات الجديدة ، وكلها عقائد حلولية شاملة ساننة ذات طبع واحدي ، تنكر أي ميتافيزيقا ، ولعل هذه الحلولية الشاملة السائلة هي الإطار الذي تدور فيه النوعة التفكيكية (الهرمنيوطيقا المهوظةة) التي يتسم بها كثير من المفكرين ذوي الأصول البهودية إذ نجدهم يتجهون نحو رفض المجتمع بقضه وقضيضه ، بن التاريخ الإنساني بأسره نتيجة رفضهم كل الحدود . ومن هنا ، ينخرط المتقفون من أعضاء الجماعات من عدمية نجمة عن الراديكائية العرفية والاخلاقية التي تنكر أي اليين معرفي أو مطلقية أخلاقية وأية مرجعية متحوزة ، إنسانية كانت طعم له ولا لون و لا رائحة ، أي عالم لا مركز له ولا حدود ، عالم العودة إلى الحالة الجنينة وإلى سكون الرحم .

#### الثنوية (أو الاثنينية) اليعودية

Jewish Dualism

الشوية او الاثنينة الحي الفكرة القائلة بأن الوحود يتكون من قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين جوهريين متوازين متعارضين (ثنائية صلبة) لا يلتقيان الله الخير وإله الشراء وهما دائماً في حالة صراع ومع هذا التوجد نقطة نهائية في التاريخ يتم من خلالها القضاء على هذا الثنوية إذ يهزم إله الخير إله الشراء ويتزجان ليكونا واحدية كوئية والثنوية أحد أشكال الخلولية ، وهي من ثم تعبير عن فشل في الوصول إلى النضج النفسي وعن الفشل في التجريد وفي تقبلً تركيبة العالم .

والبهودية تركيب جيولوجي تراكمي ذو طابع حلولي ، ولذا غِد أنها قد استوعبت عناصر ثنوية عديدة (من العبادات الفارسية عني وجه الحصوص) أثرت في عقائدها وشعائرها وبنيتها . وتظهر هذه العناصر في مخطوطات البحر الميت ولدي الجماعات الغنوصبة نُو شبه العنوصية اليهودية ثم أخيراً في الثنوية المباشرة التي تتبدَّى في شعائر وشخصيات خرافية مثل عزازيل وميثاترون ، وكذلك في معض الملائكة الآخرين الذين أصبحوا قوة مستقلة عن يهوه لها وجود مستقل عنه وتُقدُّم لها القرابين عماماً كما تُقدُّم له ، كما كان بحدث في يوم الغفران حينما كان كبير الكهنة يُقدُّم كبشين : أحدهما ليهوه والآخر لعزازيل . وهذه الشخصيات والشعائر تفترض وجود قوتين إلهيتين ، إحداهما للخير والأخرى للشر ، وهي شخصيات وشعائر تقبلتها اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي . وقد تحولت التوارة في اليهودية الحاخامية إلى قوة معادلة للإله تحوي سرّ الكون ، نظر إليها الإله وخلق العالم (فهي اللوجوس الذي يمنح العالم النظام والثبات والشكل النهائي المستقر). وتُعبِّر التوراة عن الحياة الداخلية للإله ولكنها مستقلة عنه . ولذا فهي تجلس إلى جواره على العرش ، فهي إذن تُجسُّد له ولكنها مستقلة عنه .

وقد تفجرت هذه التنوية في التراث القبّالي، فنجد أنها ثنوية تشببه تماماً ثنوية الإنساق الغنوصية ، فهناك ثنوية الإين سوف (الليوس أبسكونديتوس أو الإله الخفي اللامتناهي) مقابل التجليات النورانية ، وهناك السترا آحرا (الجانب الآخر المظلم) الذي يمثل الشر والمظلام مقابل الخير ، والشخيناه هي لوجوس تجلس إلى جوار الخانق على عرشه ويقابلها الإله نفسه ، كما أن الشخيناه نفسها يمتابلها اللمرة التي تصدر عن السترا أحرا . والشوية قل تغنيف من بعض الوجوه عن الحلولية الثانية الصلبة ولكنهما ، في يعتبله الأمر ، شي واحد ، فالأولى إن هي إلا حالة متطرفة متبلورة وتعرف منطقي لمثانية . ويُلاحظ أن الشوية اليهودية تؤدي إلى تواذي وتعرب النوية لا التعراع بنهما ، ومن ثم فنحن نشير إليها بأنها ه ثنوية بنيوية ، وهي ، في هذا ، تختلف عن الثنوية الفارسية ذات الطابع بنيوية ، وهي ، في هذا ، تختلف عن الثنوية الفارسية ذات الطابع الصراعي الحاد .

# القداسسسة نسسي اليهوديسسة

Jewish Concept of Sacredness and Sanctua

الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن الطبقات الجيولوجية . ولكن هناك ، فوقها وتحتها ، طبقات أخرى من أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهودي في إطارها ألا يشارك

في القداسة وحسب ، وإنما يتوحد مع الإله تماماً ويصبح في قداسته . وانطلاقاً من هذه الرؤية الحلولية الثنائية الصلبة التي كانت موجودة بشكل كامن في العهد القديم ، ثم تبلورت في التلمود وأخذت شكاة متطرفاً في القبالاه ، نجد أن القداسة لم تَعُد حالة يشارك الإنسان فيها من خلال التدريبات الروحية والأعمال الأخلاقية وإنما أصبحت سعة عضوية مُتوارَثة ناتجة عن الحلول الإلهي المدائم .

وإذا كانت القداسة هي الصفة الإلهية التي تفصل الإله (المطلق) عما هو غير مقدّس (دنيوي ونسبي) ، فإن الشعب اليهودي قد سرت فيه هذه القداسة و أصبح يتسم بهذا الانفصال حينما عقد الإله العهد معه . وبذلك ، انقسم العالم بأسره داخل إطار الحلولية الثنائية الصلبة إلى قسمين : اليهود المقدّسين الذين يعيشون داخل دائرة القداسة ، والأغيار الذين يعيشون داخل التاريخ فقط وخارج دائرة القداسة . والأرض التي يقطنها الشعب اليهودي ، صهيون أو إرتس يسرائيل ، أصبحت هي الأخرى الأرض المقدّسة التي لا تسري عليها القوانين التاريخية النسبية العادية . كما أن تاريخ هذا الشعب يصبح أيضاً تاريخاً مقدّساً تختلف بنيته ومساره وقصده عن التواريخ أبضاً بالحلول الإلهي فيه .

ولكل هذا ، نجد أن المسافة بين الإله والإنسان وبين الواقع والمثل الأعلى تختفي تماماً ويحل محلها الحوار (الديالوج) الدائر بين الإله والشعب . والإله المقدّس لا يختلف كثيراً عن الشعب المقدّس، فهو يوحي إلى الشعب بما يريد أن يسمع . وهو قد اختارهم لأنهم اختاروه كما جاء في التلمود ، وكما يقول بن جوريون . وحينما ذهب الشعب المقدّس إلى سيناء ، فإنه كان يحمل روح الشريعة المقدّسة التي تلقاها من الإله ، كما يقول مارتن بوبر ، أي أن روح الشعب والقداسة هما شيء واحد . والقداسة نفسها تسري على مؤسسات اليهود الدنيوية القومية كافة أو تحل فيها . إن نسل الملك منفصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة . ويوم السبت منفصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة . ويوم السبت وهو أيضاً اليوم الذي استراح فيه الإله بعد خلق العالم في ستة أيام، عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس وهو نصور ، ولذلك فهو منفصل عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس (لاشون هقودش) .

ويصل حد خلع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن التلمود (تفسير العلماء اليهود للعهد القديم) يصبح أكثر قداسة من العهد القديم (الكتاب المقدس) نفسه . بل إننا نكتشف ، من خلال قراءتنا في التراث الديني البهودي ، أن الحوار بين الإله والشعب

يصل إلى درجة أن قداسة الإله تصبح من قداسة الشعب، وليس العكس. فقد جاء في أحد كتب المدراش: 'حينما تنفذ يسرائيل إرادة الإله ، فإنها تضيف إلى إرادة الإله في الأعالي، وحينما تعصى يسرائيل إرادة الإله فكأنها تضعف القوة العظمى للإله في الأعالي ويفسر أحد كتب المدراش فقرة من إصحاح أشعباء (١٣/٤٣): "وأنتم شهودي \_يقول الرب، وأنا الإله "، وذلك على النحو التالي: "حينما تكونون شهودي أكون أنا الإله ، وحينما لا تكونون شهودي فأنا (كأنني) لست الإله "، فكأن ألوهية الإله، بل وجوده، لا يتجاوز الإرادة والوجود اليهوديين.

وفي تراث القبّالاه ، وصل الإيمان بقداسة الشعب إلى أشكال في غاية التطرف إذ ذهب بعض القبّالين إلى أن اليهود قد خُلقوا من طينة مقدّسة مختلفة عن الطينة التي خُلق منها الأغيار . وبالتالي ، تكون أفعال اليهود كلها مقدّسة لأنها تساهم في عملية إصلاح الخلل الكوني (تيقون) التي يستعيد الإله من خلالها ذاته وكذلك الشرارات الإلهية المشتة .

ومن خلال مفهوم الشرارات الإلهية المبعثرة، توصلًا الشبتانيون إلى أن القداسة توجد في الخير وجودها في الشرإذ أن الشرارات الإلهية قد علقت بكل شيء، ومن ثم فإن القداسة شملت كل شيء وأصبحت المبدأ الواحد الذي يسرى في الكون ويتخلل

وقد ورثت الصهيونية هذا الفهوم الحلولي للقدامة التي تتركز في الشعب المقدّس والأرض المقدّسة وفي زمانه أو تاريخه أو روحه المقدّسة ، ولكن الصهاينة قاموا بعلمنة هذا الفهوم الحلولي بحيث يُترك مصدر القدامة غير محدّد : فهو الخالق بالسبة للمتدينين ، وهو روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بالنسبة للملحدين . والقدامة تحل أيضاً في مختلف المستلكات القومية التي يملكها الشعب . ولذا ، بحد أن أحد زعماه الجوش إيمونيم (الحاحام تسفي كوك) يقول : إن الجيش الإسرائيلي هو القدامة بعينها . ومن قبله قال بن جوريون : إن الجيش هو خير مفسر للتوراة . ومن هذا المنظور الحلولي ، يمكن أن نفهم مصطلحات صهيونية مثل الخدود التاريخية وإسرائيل الكبرى هي الأرض المقدّمة وإسرائيل الكبرى هي الأرض المقدّمة وإسرائيل الكبرى هي الأرض المقدّمة .

وقد دخلت البهودية عصر ما بعد الحداثة حيث تتوزع القداسة على كل المخلوقات فتساوي ينهم وتسويهم وتدخل في حالة سبولة شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقلس والمدلس وبين اليهودي وغير البهودي أمراً مستحيلاً.



# ٣ إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية

الغنوصية : تعريف الغنوصية: ناريخ - الأصول اليهودية للغنوصية -الغنوصية والصهيونية - الغنوصية والقبّالاه - الهندوكية والقبّالاه

#### الغنومسية : تعرسية

Gnosticismi: Definition

والغنوصية؛ من الكلمة اليونائية اغنوصيص ١ ، ومعناها اعلم ١ أو مسعوفة أو محكمة أو اعرفانه. وفي الشراث العبربي الإسلامي، تُستخدَم كلمة اعرفان اعند المتصوفين لتدل على نوع أسمى من المعرفة يُلقَى في القلب في صورة اكشف اأو الهاما . وهالعرفان، عسب تعريف المؤرخين له ، هو العلم بأسرار الحقائق الدينية والخصائص الإلهية ، وبكل ما هو سري وخفي (كالسحر والتنجيم والكيمياء) ، وهو (من وجهة نظر صاحب العرفان) أرقى من العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين البسطاء أو لأهل الظاهر من العمم الديني الذين يعتمدون النظر العقلي ، و«العرفاني؛ هو الذي لا يقم بظاهر الحقيقة الدينية بل يغوص في باطنها لمعرفة أسرارها . رهي معرفة تقوم على نعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في السلوك وهو ما يمح القدرة على استعمال القوى التي هي من ميدان الإرادة اومن ثم تصبح الإرادة بديلاً للعقل). فالمعرفة هنا لا تعني العلم ، أي اكتساب معارف ، بل بذل مجهود متواصل بقصد التطهير والتخلص من الأدران والتوصل للصيغة الغنوصية اللازمة لرحلة العودة للاندماج من جديد في العالم الإلهي الذي جاء منه الإنسان . والغوصية ترى أن ثمة جوهراً واحداً يجمع بين كل العيانات ونذا لا تقدم نفسها كديانة جديدة ، بل كباطن للشريعة القائمة ، ومهمة الغنوص الكشف عن المغزى العميق للعقيدة (ولكل العقائد) التي يشمي إليها الغوصي بواسطة معرفة باطنية وكماملة لامور الدين . ويتم التعييز بين الغنوصية كموقف من العالم (غنوص عملي) والغنوصية كنظرية لتفسير الكون (غنوص نظري) ولكنهما يطبيعة اخال مرتبطان نمام الارتباط ، وخصوصاً أن الغنوص النظري نفسه ذو توجُّه عملي ، فالعرفان يتم التوصل إليه من خلال طقوس وشعانه محددة

والعنومسية حركة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة تأخذ شكل أساني أمطورية جميلة في غابة التنوع وعدم التجانس ، انتشرت في

الشرق الأدنى القديم في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد . ورغم أن أساطيرها وتعاليمها وأفكارها غير متجانسة ، بل تنافرها ، يمكن القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو نموذج معرفي واحد ، ذلك أن المنظومات الغنوصية كافة منظومات كمونية حلولية واحدية تبحث عن مبدأ واحد مطلق يحكم الكون بأسره ، كما تبحث عن قانون شامل من غير ثغرات يعبّر عن الواحدية الكونية التي ترد الكون بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الجزء وتصبح الركيزة النهائية كامنة في المادة ، ولذا يتحقق النموذج في لحظة التوحد الكامل بين الخالق ومخلوقاته (وباختفاء الإنسان في مقولات أكبر منه) ، أي أنها تنتهي بموت الإله ثم بموت الإنسان أ. وهي محاولة لتفسير كيفية خروج النسبي من المطلق ، والشر من الخير ، وتجيب عليها بإجابات بسيطة بل ساذجة من خلال الأنساق الأسطورية التي تخزل الواقع الإنساني والتاريخي المركب . وتستخدم الغنوصية مفردات الحلولية الكمونية الواحدية وصورها المجازية (الجسد مفردات الحلولية الكمونية الواحدية وصورها المجازية (الجسد الجنس الرحم الأرض) لإدراك العالم .

تبدأ المنظومة الغنوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي إلا على النور والقداسة ، حالة تماسك واحدية عضوية لا يوجد فيها كل منفصل عن الأجزاء ، ولا توجد فيها ثغرات (حالة البليروما) ، ويوجد الإله الخفي (باللاتينية : ديوس أبسكوندتيوس deus ويوجد الإله الخفي (باللاتينية : ديوس أبسكوندتيوس absconditus ) متجاوز تماماً للدنيا حتى حد التعطيل ، غير مكترث بها أو معاد لها ، متجاوز تماماً للدنيا حتى حد التعطيل ، غير مكترث بها أو معاد لها ، والطبيعة لا تعبر عنه أو عن مقاصده . هذا الإله الواحد لم يخلل العالم دفعة واحدة من العدم وإنما من خلال عملية تدريجية من خلال الفيض والصدور ففاضت مخلوقات تُسمَّى الأيونات وهي الونات نفسه الإنسان نفسه الإنسان الأول وآدم قدمون أو أنثر ويوس الذي هو نفسه الإله أو ديوس . ومن أهم الأيونات الأيون المسمى «صوفيا» أو الحكمة»

وتذهب الغنوصية إلى أن الكون شرير ومعاد، وأن العالم

سجه: والزمان ردئ ، وأن الإنسان لا ينتمي إلى هذا العالم وأنه وقع فيه وفي الزمان لا لذنب اقترفه أو لشر متأصل فيه وإنما بسبب خلل كوني أدى إلى تسرُّب بعض الشرارات الإلهية بحيث حُبست داخل المادة . والإنسان هو جزء من هذه الشرارات ، فهو ينتمي إلى العالم النه راني ، عالم الإله الخفي . ولن يتم الخلاص ولن يبلغ الإنسان الكمال (الذي هو اسم أخر للنجاة والخلاص) إلا من خلال معرفة خفية باطنية (غنوص) تتصل بالحقيقة الكلية الشاملة ، وهي معرفة أو ع فان يفضى بالإنسان إلى معرفة بالإله ، فالإله هو في نهاية الأمر الإنسان، والإنسان هو الإله، أو على الأقل ينتميان لعالم واحد، وقد صيغ من مادة واحدة أو جوهر واحد ، ولذا فإن الخلاص والكمال هو اتحاد الذات الإنسانية مع الألوهية اتحاداً جوه, يا وانتهاء العالم . وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته الشهيرة ، فقال معرفة من كنا ، وماذا أصبحنا ، وأين كنا ، وفي أي مكان ألقي بنا، وإلى أي مكان نحث الخطى ، وكيف نحصل على الخلاص ، وما الملاد ، وما الميلاد الجديد ؟" .

وقد أصبحت كلمة «غنوصية» في اللغات الغربية عَلماً على المذاهب الباطنية وعلى الهرطقات الجوهرية التي تقف على الطرف النقيض من العقائد السماوية التوحيدية . ويمكن القول بأن الغنوصية ليست شكلاً من أشكال التصوف الذي يدور في إطار توحيدي ويدعو إلى كبح جماح الجسد حتى يقترب الإنسان من الإله وهو يعرف أن الاتحاد به مستحيل (فهو إله مفارق متجاوز للطبيعة والتاريخ) . ومثل هذا التصوف يتبدَّى في التاريخ في شكل فعل أخلاقي وسلوك اجتماعي بدل على طاعة الإله . تقف الغنوصية على طرف النقيض من هذا النوع من التصوف (التوحيدي) ، فهي تهدف إلى الالتصاق بالإله والاتحاد معه بهدف الوصول إلى المعرفة الباطنية والصيغة النهائية (الغنوص) التي يمكن عن طريقها التحكم في الواقع وفي البشر بل في الإله ، فهي شكل من أشكال التصوف الحلولي الكموني ووحدة الوجود الروحية . وهي ، في هذا ، تشبه القبَّالاه التي تحاول الوصول إلى المعرفة الباطنية ولا تكترث كثيراً بالتمارين الصوفية ، وذلك باعتبارها محاولة للاقتراب من الخالق ، فكل همها هو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة معه بهدف المعرفة من أجل التحكم (في الكون بل في القوة الخفية السارية فيه ، أي الإله).

ونحن نطرح نموذجا توليديا لدراسة الغنوصية وتفسير سر

انتشارها ، فنذهب إلى أنها رؤية للكون تستجيب لشيء جوهري في الإنسان، وهو ما نسميه النزعة الرحمية، أي الرغبة في الانسحاب إلى الرحم وفقدان الهوية وتصفية الثنائيات الأخلاقية والمعرفية .

وقد أورد كاتب مدخل الهرمسية؛ في موصوعة تاريخ الأفكار ما يسميه المجموعة أفكار الفوضي البالإنجلبرية : كيوس مندروم chans syndrome) وهي محاولة من جانبه لأن يرصد بعص السمات الأساسية للرؤية الكونية الكامنة وراء المنظومات الغنوصية (ومنها الهرمسية) وقد أوردها على النحو التالي :

١ - يخلق الإله العالم من مادة قديمة .

٧- تتم عملية الخلق نتيجة تصادم ضخم أو لقاء جنسي بين عنصرين أساسيين .

٣- الخلق يتضمن عناصر من الغريب واللامعقول

٤ - التغير والظلام والطمي تنتج الحياة .

٥ ـ الثعبان والمخلوقات الهجين هي رمز انطاقة ويتم تأليهها .

٦ ـ العالم جسد يجدد نفسه دائماً ، ومن هنا العود الأبدي .

٧- اكما هو في الأعالي ، كذلك في هذا العالم؛ أي عقيدة التقابل بين السماء والأرض والعرفان الكوني .

٨ ـ يمكن أن ينزل الإله إلى هذا العالم ليشارك في الأمور الإنسانية ويصبح عاملاً من عوامل إدخال الحضارة . والإنه لا يتجاوز عملية التحول والعذاب التي تُعَدجزءاً من عملية الخلق والميلاد .

٩ ـ يستطيع الإنسان أن يرتفع لنزلة الآلهة .

١٠ - الهبوط الثمين؛ هو الهبوط في الظلمات ومواجهة وحوش الأعماق أمر ضروري ومصدر لتجربة حيوية بمربها البشر والآلهة .

وهو يرى أن هناك بعض المنظومات الدينية الشعيبة تتسم بكل أو بعض هذه الصعات . والمنظومات الغنوصية تشمى إلى هذا النمط

والغنوصية هي النموذج المتكرر والكامن وراء معظم (إن لم يكن كل) الفلسفات والأنساق اخلولية الكمونية الواحدية (الروحية والمادية) عبر التاريخ ، وهي أهم تعبير عن الواحدية الكونية وعن النزعة الطبيعية المادية ، وأكشرها تبلوراً ، وهي القواعد أو النحو العالمي الكوني للهرطقة ، الذي وُندت منه كل أنواع الهرطفات المادية المعادية للإله والإنسان ، عنمانية كانت أم ادينية ١ ، وهي هرطقات ليست معادية للإله المتجاوز وحسب وإنما معادية للإنسان باعتباره كالثنأ فريداً مركباً حراً متعدد الأبعاد قادر على تجاوز ذاته الطبيعية وعلى تجاوز الطبيعة/ المادة وعلى اتخاذ مواقف أخلاقية تنبع من حريته وإحساسه بالمستولية وبهويته وحدوده . أي أن الإلحاد الغنوصي إلحاد جوهري وجذري وتعبير عن عداء عميق لظاهرة الإنسان نفسها . وانطلاقاً من نموذجنا التوليدي . فإننا نذهب إلى أن الغنوصية قائمة منذبداية التاريخ . وقد ظهرت الحركة المسمأة

المنفوصية في لحظة تاريخية شعرت فيها قطاعات كبيرة من سكان المند في الإمبراطورية الرومانية بضباعها وعدم انتمانها وغربتها عما حولها . وبعد القضاء على المغوصية كحركة ، ظلت المنظومة العنوصية متشرة بين الجماهير (بعد القضاء على قيادتها) ، ذلك على هيئة المعارسات والعقائد الدينية الحلولية الواحدية المختلفة تحت تسماء مختلفة . وقد أحرزت العنوصية نجاحاً فائق النظير في حالة السبق الديني اليهودي إذ تصاعدت معدلات الحلولية حتى أصبحت اليهودية عفيدة غنوصية من خلال القبالاه . وقد أحرزت العنوصية التصارها الأكبر مع ظهور العلمانية (الحلولية الواحدية المادية ووحدة الوجود المادية) ، فالفلسفات والإنساق العلمانية ، هي بمعنى ووحلة الوجود المادية) ، فالفلسفات والإنساق العلمانية ، هي بمعنى على من أشكال العنوص . ومن المعروف أن الظروف التي عبشها الإنسان الحديث في المدينة الحديثة أو في المجتمعات الحديثة يعبشها الإنسان الحديث في المدينة الحديثة أو في المجتمعات الحديثة طيعية المادية يقال نها علمية ،

#### الغنوصية : تارسخ

Gnosticism: History

تُلقي اخلفية التاريخية والتقافية للغنوصية الكثير من الضوء على بنيتها . ويبدو أن جذورها تعود إلى القرنين الأخيرين قبل الميلاد، ولتخيل أن مواطناً في الألف الأخير قبل الميلاد، في الشرق الأدنى الفنيم ، كان يعيش في كنف الإمبراطورية الفارسية ، وهي إمبراطورية شرقية قد تكون غربية عليه ، ولكنها مع هذا لها تقاليدها خضارية الشرقية القريبة من تقاليده ، كما أنها كانت إمبراطورية مشرامية الأطراف ، اعتمدت أسلوباً في الإدارة مبنياً على عدم المركزية وعلى السماح للجماعات المحلية بقدر من الإدارة الذاتية ، فكات تحصل الفرائب من خلال كبار الملاك المحلين ، الأمر الذي ترث الريف دون تُدخل عنف من القوة الإمبراطورية الأجنبية ، ومن شهله يتغير أسلوب الحياة فيه .

وجامت الإمبراطورية اليونانية بثقافتها الهيلينية ، وقد أسس هؤلاء الغزاة مدنا قوامها فرق من المرتزقة والمستوطنين الأجلاف اللغن كانوا لا يعرفون من الثقافة الإغريقية غير القشور (مثل السيرك والألعاب) ، ولحفت بهم جماعات من المثقفين . ثم بدأت حركة هجرة داخل الإمبراطورية الهيلينية نحو هذه المدن ، وهو ما أدَّى إلى شوها ونفسخُم حجمها ، ولذا كانت هذه المدن تختلف عن طفة/ المدول اليونانية . فالعلاقات الإنسانية في المدينة/ المولة كانت

منعيَّنة متجانسة ، لأن المدينة/ الدولة كانت وحدة صغيرة تكاد تكون عضوية في تماسكها ، إذ كان يشارك الجميع في العملية السياسة والاحداث الثقافية ، وكان ينتظم كل هذا إطار العبادة الوثنية الهيلينية . ويُقال إن تجربة الإنسان اليوناني داخل المدينة/ الدولة يشكل أساس الأنطولوجيا الغربية الكلاسيكية : الكل يسبن الأجزاء، والكل أحسن من الأجزاء، والكل هو الغاية والأجزاء هي الوسيلة . وكان الفرد هو الجزء في هذه المنظومة ، والمدينة/ الدولةُ هي الكلي ، وكان الفرد يشعر بهذه المقولات بشكل متعيِّن ومباشر مر. خلال تجربته الحياتية اليومية ، هذا على النقيض من المدن اليونانية في الشرق فقد كانت أكبر حجمأ وكانت تضم عناصر بشرية غير متجانسة لكلُّ دينها وشعائرها وتجربتها التاريخية . ولذا ، كانت كل جماعة تنكفي على ذاتها وتنعزل عن المدينة ، ولكنها كانت في الوقت نفسه تفقد هويتها لبعدها عن مراكز الحضارة الخاصة بها ، وكانت تكتسب الخطاب الحضاري اليوناني أو قشوراً أو شذرات منه عن وعي أو عن غير وعي فيمتزج بخطابها الحضاري ويحل محله في بعض الأحيان . وكانت هذه المدن مدناً دولية تصلها التجارة من كل أنحاء الأرض (الصين وأوربا) وتُقام فيها أسواق ضخمة لها إيقاعها السريع وحجمها الضخم . ومن ثم ، لم يكن بوسع الفرد أن يمارس علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة .

إلى جانب كل هذا ، كان يوجد انقسام حاد بين النخبة الإغريقية الحاكمة في المدينة والنخب الأخرى (المصرية واليهودية والفارسية) التابعة لها من جهة ، ومن جهة آخرى الجماهير التي كانت : إما تأغرقت بشكل سطحي أو ظلت شرقية في تراثها وهويتها . وإلى جانب هذا الصراع الثقافي ، كان يوجد صراع طبقي إذ أن استقلال الطبقات الحاكمة قد تزايد (وخصوصاً في مصر) بسبب تزايد قبضة البيروقراطية تحت حكم اليونان ، وكان المصريون يدفعون الضرائب للتاج وللمدن التي كانت تمارس حقوقها على الأراضي الزراعية التي تملكها ، ولأصحاب الأراضي التي يعيشون فيها ، ولذا أفقر الريف وزادت الهجرة إلى المدينة .

ثم سقطت بعد ذلك الإمبراطورية اليونانية . ومع الحكم الروماني ، زادت الأمور سوءاً ، فمع تزايد الحروب زادت الضرائب واندلعت الثورات (مثل التمردين اليهوديين الأول والثاني في القرنين الأول والثاني الميلاديين) ، كما ازدادت الفجوة الثقافية بين الحاكم والمحكوم . وأدَّى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد اختلاط الديانات المختلفة وإلى عمليات تهجينها ، فامتزجت الآلهة الشرقية بالآلهة اليونانية والرومانية . ووجد المواطنون أنفسهم في إمبراطورية بالآلهة البراطورية

مترامية الأطراف ، لا تؤمن بأية آلهة ، أو تؤمن بألهة كثيرة . وبذا ، اصبح الكل مبعثراً وأصبح الجزء لا معنى له . وقد تماسك الكل لا بسبب أية أيديولوجية وإنما من خلال العنف الذي كانت تمارسه السلطة وبفعل توازن القوى ، وهي سلطة كانت لا تكترث كثيراً بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد يمارس ما يشاء من شعائر طالما أنه يدفع الضرائب التي كانت تضمن تدفقها الطرق الرومانية والجنود الرومان الأجلاف ، سادة العالم الذين كانوا لا يؤمنون بدين أو كانوا يؤمنون بدين وثني متخلف يرتكز على عبادة الإمبراطور ومجمع الآلهة (بانثيون) الروماني .

وجد المواطن نفسه في إمبراطورية غريبة عليه ، معادية له ، حاكمها ظالم يفرض عليه القانون الروصائي الغاشم ، وجنودها أجلاف . كما وجد أنه ليس بمواطن رومائي ، ولذا فإنه لا حقوق له مع أن علاقته بوطنه الأصلي قد ضعّفت ، وخصوصاً إذا كان من سكان المدن . وفي هذه التربة ، انتشرت الغنوصية بين أعضاء البورجوازية الصغيرة وبين كثير من أعضاء الطبقات غير المستغلة التي فقد أعضاؤها مناصبهم ومكانتهم ، أو على الأقل تراجع نفوذهم رغم شعورهم بحقهم في أن يكونوا أحراراً ، وكان عندهم الطموح طبقات فقدت عالمها القديم ولم يستوعنها العالم الرؤمائي الجديد . وأعضاء هذه الطبقات كانوا متعلمين يعرفون الفلسفة اليونائية وأعضاء هذه الطبقات كانوا متعلمين يعرفون الفلسفة اليونائية بدرجات متفاوتة من العمق والسطحية ، ولكنهم كانوا مع هذا اليونائية والشرقية حينما صاغوا أيديولوجيا جديدة (وهذا المزج هو الذي أعطى الغنوصية مقدرة تعبوية هائلة) .

وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانية الكبيرة ، مثل الإسكندرية وأنطاكية وروما ومدن آسبا الصغرى ، وهي مدن تتسم ببعض أو كل الملامح التي أشرنا إليها من قبل ؛ مدن تقع على الحدود بين الشرق المتأغرق وروما ، ومع هذا ، ظل الشرق مركز جاذبيتها الثقافية . وحتى الزعماء الغنوصيون الذين ظهروا في الريف (مثل شمعون الساحر من السامرة) كان نشاطهم في المدن أو تربطهم علاقة شها .

هذا الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيراً من جوانب الغنوصية ، فهو يفسر ازدواجية الغنوصية الشرقية/ الإغريقية ، كما يفسر طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته . فإذا كان الإنسان يشعر بالغربة والاغتراب والهجران إلى هذا الحد ، فإن الحل الذي سيطرحه لمشكلته لن يقل جذرية . والغنوصية أعلنت أن هذا العالم سيطرحه لمشكلته لن يقل جذرية . والغنوصية أعلنت أن هذا العالم

فاصد تماماً، فسقطت المدن والإمبراطوريات والعالم الطبقي والتوانين الطبيعية والانحلاقية الغاشمة بضربة معرفية واحدة. أما عالم المدينة الوثني الذي يتطلب الانتماء إليه الانتماء للعبادة الوثنية ، فإنه يسقط هو الاخر بإعلان أن طريق الخلاص هو العرفان الداخلي دونما حاجة لكهنة أو معابد (وهذا مناسب جداً في اقتصاد مبني على حركة تجارية مستمرة ، فأماكن العبادة الثابتة غير صالحة). أما اغتراب الإنسان فبوسع الإنسان أن يعقله قليلاً بأن يدغي أنه يوجد في هذا المكان ولكنه ليس منه . أما وجود الإنسان في موقع متدن من السلم الطبقي ، فيستطيع مثل هذا الإنسان أن يُفسره لنفسه بأنه في واقع الأمر من الووحانين في عالم جسماني . أما من هم في قصة السلم فهم في واقع الأمر الجسمانيون أو النفسانيون على أحسن تقدير ، وهو سلم سيقلب رأساً على عقب حين يعبود الإنسان اليونانية/ الرومانية . أما الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو اليونانية/ الرومانية . أما الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو اليونانية/ الرومانية . أما الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو اليونانية/ الرومانية . أما الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو اليونانية/ الرومانية . أما الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو المعارة سينبذؤن أو يعتلون مكانهم في آدنى درحات السلم .

وكانت الجماعات اليهودية من أكثر الجماعات تأثراً بهذه التحولات (تماماً كما حدث لها في العالم الغربي بسبب ظهور الوزية المعرفية العلمانية الإمبريالية والدولة القومية والرأسمالية الرشيدة والتشكيل الاستعماري الغربي) . وقد كان اليهود من أكثر الجماعات انتشاراً في المدن الإغريقية ، ومن المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل الميلاد ، كان عدد اليهود في الإسكندرية أكثر منهم في القدس ، كما كان عدد البهود خارج فلسطين أكثر منهم في داخلها . وقد اندمج اليهود في الحضارة الهيلينية بشكل سريع ، وفقدت أعداد كبيرة مهم عويتها ، وأصبحت النخبة الاقتصادية بينهم من كبار ملاك الأراضي ومحصلي الضرائب والكهنة مستوعبين في السق اخضاري الهيليني . وقد تُرجم العهد القديم إلى اليونانية ، إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية في الإسكندرية نسوا العبرية ، وقام مفكرون مثل فيلون بمحاولة المزاوجة بين الهيلينية والتفكير الديني اليهودي . وقد حقَّق البهود حراكاً اجتماعياً هائلاً ، فكان منهم الجنود والشرطة وقادة الجيش وجامعو الضرائب وكبار التجار . ثم جاءت الدولة الرومانية لتحطم الهبكل ، مركز العبرانيين الثقافي والديني ، وهي تجربة جاءت بعد التهجير إلى بابل بعد هزائم متكررة لحقت بالشعب المختار , وقد حقَّقت قلة من البهود ، وخصوصاً العناصر المتأغرقة . مزيداً من الحراك (مثل تايسيريوس يوليوس ألكسندر ، ابن عم الفيلسوف فيلون وأحد القادة العسكريين في حملة تيتوس لتحطيم الهيكل) . وتحوَّل بعضهم من جماعة وظيفية قتالية إلى جماعة

وظيفية تجارية . أما غالبية أعضاء الجماعات اليهودية ، فوجدوا أنفسهم في عزلة بعد أن فقدوا هويتهم وعلاقتهم بفلسطين ، ووجلوا أنفسهم في حالة صراع مع الأرستقراطية اليونانية إذ أثر الرومان التعامل مع اليونانيين على التعامل مع أعضاء الجماعات السهودية . وقمدكان على كشير من يهود الإسكندرية وفلسطين وغيرهما من البلاد التي تدور في الفلك الروماني أن يتخلوا عن دينهم وأن يقطعوا علاقتهم بالجماعة اليهودية إن أرادوا الحصول على المواطنة لتحقيق الحراك (وهذا ما فعله تايبيريوس). بل إن هذا السديل أصبح في حد ذاته غير عكن لكثير من السهود إذ أن الأرستقراطية اليونانية واليهودية المتأغرقة ماكانت لتقبلهم حتى لو تخلوا عن دينهم ، ولذا وجد هؤلاء أنفسهم وقد صُنَّفوا يهوداً مع أن هويتهم اليهودية ضعيفة جداً . ومع هذا ، كانت هذه الهوية المزعومة الضعيفة الواهية هي التي تجذبهم نحو القاع. وقد حدثت الأزمة في وقت كانت فيه اليهودية نفسها في حالة أزمة وانقسام ، وتصاعدت التوقعات المشيحانية كما هو واضح في كتب الرؤى (أبوكاليبس) ، الأمر الذي جعل هؤلاء اليهود يفقدون صبرهم ويودون أن تأتي لحظة الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود. وقد كان هناك عدد من الفرق البهودية التي تختلف الواحدة عن الأخرى ، من أهمها الجماعات المشيحانية مثل الأسينيين والغيورين وحملة الخناجر . ولكل هذا ، فإننا نجد أن الغنوصية (التي تشكل اليهودية رافداً أساسياً فيها) قدمت الحلول الجذرية لأعضاء الجماعات اليهودية من المندمجين في الحضارة اليونانية الرومانية المغتربين عنها . لقد قدمت لهم نسقاً أسطورياً معادياً لليهودية ، رافضاً لها ، يعدهم بالتحرر منها ومن الرومان في الوقت نفسه . فالغنوصية رفض للمادة من حيث هي قيد ، والمادة بالنسبة إليهم هي أولاً عالم التفاوت الاجتماعي والقهر الروماني الذي يحول بينهم وبين الحراك الذي يطمحون إليه . أما الإله الصانع وحكام السماوات والأرض (أركون) ، فهم الحكام الرومان وجنودهم والنخبة اليونانية الحاكمة التي تضع العراقبل في طريقهم . ولكن الإله الصانع هو أيضاً إله يسرانيل الذي خلق المادة أو صاغها في صورتها الكريهة والذي أرسل شريعته ليثفل بها كاهل اليهود ويحول دون دخولهم إلى العالم الروماني . وحسب بعض المنظومات الغنوصية ، فإن شريعة موسى هي شريعة العامة (الجسمانيين والنفسانيين) . ومع هذا ، فإنها تحوي داخلها الغنوص اللازم والذي ظهر في العهد الجديد . ولذا ، كان هؤلاء يرفضون العهد القديم تماماً أو كانوا يفسرونه تفسيراً يجعل منه تمهيداً للعهد الجديد . وفي الواقع ، فإن سقوط النور في الدنيا

وتبعثره وأسره ، هو تبعثر اليهود وسبيهم ووجودهم في هذه المين اليونانية المعادية ، وما العالم الشرير والزمان الردئ سوى ع<sub>الم</sub> الرومان وزمانهم ، ولكنه هو أيضاً عالم يهوه وتاريخه الملئ بالكوارث والتشتت والتهجير والاضطهاد .

والخلفية الثقافية للغنوصية مرتبطة تماماً بالخلفية التاريخية ، وهي الأخرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتها الأسطورية الفكرية وكما أسلفنا ، سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردحاً من الزمان ، ونشرت ديانتها الثنوية فيها . ثم جاء غزو الإسكندر للمنطقة ، وانتشرت الثقافة الهيلينية ، فمزجت الأفكار والعقائد الوثنية وديانات الأسرار المختلفة بالفلسفات والعقائد اليونانية . وبعد ذلك ، ظهرت المرحلة الرومانية التي أسقطت الحدود القومية وشجعت التبادل بين الشعوب في الشرق والغرب .

نبعت الغنوصية من هذه التشكيلة الفريدة ، فضمت بقايا العبادات والديانات الوثنية القديمة وأديان الأسرار ، ووضعتها في إطار واحد ، وفرضت عليها مقولات الفكر اليوناني الفلسفي ومصطلحه (ومن هنا نجد أن الفكر الغنوصي يتسم بأنه تفكير أسطوري بدائي مُختلط بفكر فلسفي مجرد) . ومن أهم جذور الغنوصية عبادة بابل التي طرحت فكرة السماوات المختلفة الني يتحكم في كل واحدة منها كوكب ، كما طرحت فكرة أن العالم مكوَّن من دوانر مركزها الأرض . ومن مصادر الغنوصية الأخرى ، العبادات الفارسية بثنويتها الكاملة المتمثلة في الصراع الدائر بين أورمازد إله الخير والنور ، وأهريمان إله الشر والظلام . كما دخلت بعض المفاهيم من العبادات المصرية القديمة ، مثل تأليه الإنسان والعنصر الجنسي في عملية الخلق . وامتزج بكل هذا عناصر من الفكر الإغريقي الذي كان ينطوي على الإيمان بأن ثمة حكمة خفية في الأساطير الشرقية . وقد تبنَّى بعض الفلاسفة اليونانيين (الرواقيون مثلاً) أفكاراً من العبادات الشرقية ، كما أن عبادات الأسرار (مثل عبادة إيزيس) وجدت طريقها إلى اليونان . وقد قامت الأفلاطونية المحدثة بالتفرقة وبحدة بين الإله الواحد المتسامي وبين الإله الصانع المادي (ديمي إيرج Demiurge) ، وجعلت معرفة الإله الواحد معرفة باطنية غنوصية . ومن أهم مصادر الغنوصية التراث الديني اليهودي (انظر : "الغنوصية واليهودية") .

ويذهب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام التجانس هو سمة أساسية فيها ، فهي قادرة على استيعاب أي عنصر في الديانات الأخرى إن كان يدعم وجهة نظرها العدمية الشاملة التي تهدم كل الحدود ولا نفرق بين الأنساق التاريخية والدينية والفلسفية

المختلفة . ورغم تنوع المنظومات الغنوصية ، إلا أن ثمة بنية واحدة كامنة تبرر الحديث عن منظومة غنوصية معرفية وأخلاقية واحدة .

وتتسم الغنوصية ، مثل كثير من الحركات الباطنية والحلولية . بأنها سريعة الانقسام وذلك بسبب مركزية الزعيم أو الفائد فيها ، إذ عادةً ما يتأله ويتحول إلى لوجوس أو مطلق أو تجسند للإله في الأرض تدور حوله الجماعة . ولأن المطلق لا يمكن أن يتعايش مع مطلق آخر ، لذا يحدث الانقسام .

ومن أهم الشخصيات الغنوصية شمعون ماجوس ، أي سيمون الساحر (عاش في القرن الأول الميلادي) ، الذي يُشار إليه دائماً بأنه أول الغنوصيين . كان من السامريين ، وعاش في زمن الحشمونيين . وقد عثر سيمون على عاهرة تسمَّى هَيلانه في إحدى الحانات ، فأعلن أنها صوفيا التي جاءت لإنقاذ العالم وتزوجها وأعلن نفسه المخلص وآمن بمقدرة السحر على التحكم في العالم . ويبدو أن أتباعه كانوا يقومون بطقوس ذات طابع جنسي ، ترخيصي (تأليه الكون) . ثم جاء بعده ساتورنيوس من أنطاكية الذي أعاد تفسير قصة المسيح بحيث أعطاها مضموناً وهبانياً ينكر الجنس تماماً (إنكار الكون) .

أما أعظم الغنوصيين فكان فالنتينوس ، ورغم اسمه اللاتيني إلا أنه كان من أصل يوناني ولد في دلتا مصرعام ١٠٠ ميلادية وتلقى تعليمه في الإسكندرية . ولم ينفصل هو وأتباعه عن الكنيسة في الإسكندرية ، بل أسسوا أكاديمية للبحث الحر . وقد تبع هذه الأكاديمية شبكة من الجماعات المحلية داخل إطار المؤسسة الدينية ، وكان فالتينوس مشهوراً ببلاغته وعبقريته . وقد رأى فالتينوس في المنام حسب ما قال ـ رؤيا مأساوية ، إذ رأى الجزء الذي يصدر عن الكل ، هذا الجزء هو ما يشكل أساس الوجود ويسعى «الأعماق» كما رأى زوجته التي تُسمّى «الرحمة» أو «السكون» . ومن خلال زواجهما يولد المسيح أو اللوجوس الذي تعتمد عليه كل الأيونات . ومن خلال المسيح ، أدرك فالنتينوس الكل (بليروما) وذوبان الذات في الكل .

وكان هناك أيضاً مرقيون ، وهو من مُلاَك السفن الأثرياء من مقاطعة بونتوس على البحر الأسود . لم يفهم مرقبون سوى فكرة واحدة هي أن الإله ، أو المسيح ، لم يكن يهوه إله العبرانين ، فهذا هو الإله الصانع . وقد كان مرقيون يقتبس دائماً خطاب بطرس إلى أهل غلاطيا ويبيَّن الفرق بين قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد. فمسألة حب الإله غير المشروط للإنسان ، التي وددت في المجديد عمسالة عالم عند مرقيون تماماً ، فاسس كنيسة

(مسبحبة) منافسة للكبيسة القائمة حينذاك. ومن أهم المفكرين الغنوصيين باسبلينيس الدي كان قائد مدرسة نشيطاً في الإسكندرية في زمن الإمبراطور هادريان (في بداية القرن الثاني الميلادي) ويبدو أنه كان يهودياً متأغرقاً رفض فكرة الإله الشخصي ونبئى فكرة الإله الخضي وذهب إلى أن المسبح أصبح روحانياً عند تعميده في نهر الأردن (لا عند ميلاده). (وقد ظل باسبليديس عضواً في الكبيسة ولم يُطرد منها قط، وهذا مما يبين غيموض الوقف المسبحي من الغنوصية).

وأهم دعاة الغوصية ماني صاحب المذهب ناانوي الذي ولد في فارس (٢١٦ - ٢٧٣) وشأ في مدينة مسبحية يهودية ، وتسم منظومته بالثالية الحادة ، ري بسبب أصبها الشارسي . وقد كان القديس أو غيطين (٣٥٤ - ٤٣٥) ، في بداية حياته ، من أتباع ماني، وكتب بعض مؤلفاته أثناء هذه المرحلة . وأهم الوثائق الغوصية هي نصوص نجع حمادي حيث كانت مصر مركزاً للتعكير العنوصي . وللغنوصيين كتب مقلسة ، من بينها : أبوكريفون جون (أي كتاب جون الختي) ، وإنجيل توماس (الذي عشر عليه في مصر) ، وإنجيل فرياب، وإنجيل مريم المجدلية .

وبعد القضاء على الهوظفة الغنوصية على يدالكنيسة ، وبعد موت قيادتها ، استمرت الغنوصية على هيئة حركات ديبية خارج الديانات التوحيدية وأحيانًا داخلها . ويمكن القول بأن منظومة عبد الله بن سبأ هي منظومة غنوصية . ويرى المؤرخود أن التصوف الإسلامي الحلولي المتطرف ذو طابع غنوصي ، كسما يُصنَّف بعض غلاة الشيعة ضمن الغنوصيين . ويُصنَّف العنويون (النصيريون) باعتبادهم جماعة إسلامية ذات توجه غنوصي. ويمكن تصنيف عقيدة الدروز والبهائية ضمن أشكال الغنوص ولاتزال هناك فرقة دينية في العراق وإيران تُسمَّى المندائيين وهي فرقة غنوصية يبلغ عدد أقرادها خمسة عشر أنَّفَ . (قمندائي الحي الكنمة الأرامية لـ اغنوص ا ف ألمندائي هو العدارف وهي من كلمة المنداء؛ أو المنداع؛ بمعنى المعرفة) وتتضمن عقيدتهم التطهر في المياء الجارية وشعائر جنائزية مركبة . فحبنما يموت المندائي ، يقوم الكاهن بالشعائر اللازمة لإعادة الروح لمسكنها الإلهي حيث متتلفي جسداً روحياً جديداً ، ويهذه الطريقة ينوحد الميت مرة أخرى مع آدم السري (الإنسان الأزلي) ، أو المجد، جد الإله القدّس.

وقد ظهرت جماعات غنوصية داخل المسيحية ، مثل جماعات الكاثاري التي ازدهرت بين القرنين الثالث والحادي عشر في أومينيا وأسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان ومنها انتشرت إلى غرب أوربا

# الاصول اليمسودية للغنوصيــة

Jewish Origins of Gnosticism

تتسم الغنوصية بتعدد المصادر، وتعدُّد المكونات الثقاف: وانعدام التجانس . ومن أهم المكونات ، ولعله أهمها طراً ، التران الديني اليهودي . ونحن نذهب إلى أن هناك بُعداً حلولياً كمونياً في أ في اليهودية جعل لها قابلية عالية لإفراز الفكر الغنوصي. ويجب أن نتذكر أن اليهودية التي نتحدث عنها ، وهي يهودية ما قبل الهبكا . لم تكن مفاهيمها أو عقائدها الدينية قد تبلورت بعد ، بل كانت هذه المهاهيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كثيرة . وقد ساهم انتشار اليهود على هيئة جماعات مشتتة داخل تشكيلات حضارية شتر، في مدن البحر الأبيض المتوسط وبابل ، إلى زيادة عدم تجانب البهودية بل إلى تنافرها وتحولُها إلى عقائد عدة أو ديانة مُهجَّنة ويظهر هذا في كثير من العقائد اليهودية الثنوية (مثل: عزازيل، وميتاترون ، وقوة الملائكة والشياطين ، وحدود الإله ، والنزعة العدمية في سفر الجامعة ، وإنكار البعث في كثير من كتب العهد القديم). وقد عُثر على أحجار في صحراء النقب عليها نقوش تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل ، وكان يهود إلفنتاين يعبدون يهوه و زوجته عنات.

وثمة نصوص عديدة في العهد القديم يمكن تفسيرها تفسيرا غنوصياً بكل بساطة . وقد كان الغنوصيون اليهود يشيرون إلى الإصحاح الأول في سفر التكوين (وخصوصاً الفقرة رقم ٢٧ فخلق الإله الإنسان على صورته ، على صورة الإله خلقه ، ذكراً وأننى خلقهم ) ، وإلى حزقيال ٢٦٦١ ( "وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق ) ، كما أن كتب الرؤى (أبوكاليس) اليهودية دعمت الاتجاهات الغنوصية بتقسيمها الزمان وبكل حدة إلى رمان الفساد الحاضر وزمان الخير المستقبل ، وبرؤيتها للتاريخ باعتباره ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوى الشر . كما أن النزعة الحلولية الكمونية القوية في هذه الكتب مهدت الجو لظهود المغنوصية . فعلى سبيل المثال ، جاء في كتاب حكمة سليمان أن روح الإله (النيوما) توجد في كل الأشياء . وقد انتشرت كتب الرؤى في نهايات الالف الأخير قبل الميلاد ، وكثير من عناصرها دخل الفكر الغنوصى .

ويذهب بعض الدارسين إلى وجود غنوصية يهودية قديمة قبل ظهور الغنوصية في العصر المسيحي (واستمر ذلك حتى العصر الحديث بعد أن دخلت التيار الغنوصي الأشمل). وفي كتابات فيلون السكندري ردود على بعض المهرطقين في عصره يُفهَم منها وخصوصاً جنوب فرنسا (الهرطقة الألبيجينية وغيرها). ويقال إن فرسان الهيكل كانوا أيضاً جماعة غنوصية ، وأن المنشدين الذين يُظلّق عليهم لفظ فتروبادور و ، الذين تغنوا (تأثراً بالعرب) بالحب العنري الذي تحول إلى عبادة العذراء ، قد تبنوا رؤية غنوصية للواقع . أما في شرق أوربا (في بلغاريا وشب جزيرة البلقان ويغسلافيا) ، فقد ظهرت جماعة البوجوميل (أصدقاء الإله) . ويُغال إذ مسلمي البوسنة والهرسك كانوا من أصول غنوصية ، فكأن العنوصية عنا كانت الأرضية الفلسفية التي رفضوا على أساسها المسيحية وأصبحوا هامشين بالنسبة لها ، ولذا كان من السهل دخونهم في الإسلام مع وصول العثمانيين .

وقد تغلغلت الغنوصية في اليهودية وهيمنت عليها تماماً في القرن الرابع عشر بظهور القبالاه ، وخصوصاً اللوريانية ، وهي منظومة غنوصية متطرفة (انظر : "الغنوصية والقبالاه") .

ومن منظور هذه الموسوعة ، فإن من أهم الجماعات الغنوصية جماعات المنتقين (بالروسية: راسكول) الذين تركوا الكنيسة الروسية الأرتوذكسية وكان معظمهم من عناصر فلاحية روسية . وكان الريف الروسي وثنياً إلى حدُّ كبير (حيث دخلته المسيحية في وقت متأخر نوعاً) . ولذا ، ظهرت جماعات منشقة عديدة ، كانت غنوصية منطرقة رغم استخدامها المصطلحات المسيحية . كان من بينهم جماعة الخليستي ، أي من يضربون أنفسهم بالسياط (كان منهم راسبوتين) . والحريشنيكي الذين كانوا يؤمنون بالخلاص من خلال ارتكاب الرذائل والموبقات (تأليه الكون) ، والبيز جلوفنسكي الذين كانوا يلزمون الصمت للده طويلة . ومن أهم هذه الجماعات الموخوبور (ومنهم مدام بلافاتسكي التي كان يتردد عليها كثير من رواد حركة اخدانة في الفن والأدب) وهي صوصيعة الجماعة الثيوصوفية في لندن (ماتت ١٨٩١) . وكان هناك السكوبتسي ، المخصيون ، الذين كانوا يعبرون عن إيمانهم بالخالق بخصي أنفسهم (إنكار الكون) . وقد تأثرت الحسيدية بهذه الجماعات الغنوصية ، وخصوصاً الخليستي .

وقد تمتعت الغنوصية بحركة بعث جديدة حين بدأ الإنسان الغربي مشروعه التحديثي ، ونحن نذهب إلى أن ثمة علاقة قوية بين الغنوصية والمشروع التحديثي التنويري العلماني الغربي (انظر: الغنوصية والتحديث) .



وجود اتجاهات غنوصية . وثمة نظرية تذهب إلى أن جماعات البحر الميت أو جماعات قمران (مثل الأسينيين) هي جماعات غنوصية مترهبنة .

وتُعدُّ كتابات فيلون نفسها من مصادر الفكر الغنوصي إذ حاول المزج بين الفكر الديني اليهودي والفكر الإغريقي . ويبدو أن فيلون لم يكن وحيداً في محاولته هذه ، فقد نشأ تراث كامل بين يهود الإسكندرية يهدف إلى التوفيق بين الحضارتين . وهذا يظهر في الترجمة السبعينية للعهد القديم التي كانت تترجم المفاهيم اليهودية القومية بمفاهيم يونانية عالمية (وكانت كلمة "نيفش" العبرية ، أي القومية بمفاهيم يونانية عالمية (وكانت كلمة "نيفش" العبرية ، أي استُخدمت في الكتابات الغنوصية فيما بعد) . ومن الأمثلة الاخرى، مسرحية حزقبال تراجيكوس ، وهو الكاتب المسرحي الميهودي واليوناني وانتهى إلى تصور غنوصي . ففي مسرحيته اليهودي واليوناني وانتهى إلى تصور غنوصي . ففي مسرحيته المسماة "الخروج" ، يرى موسى الإله في رؤياه جالساً على عرشه يساره . وقد كان هذا الرجل هو الآدم قدمون أو الانشرويوس أو يساره . وقد كان هذا الرجل هو الآدم قدمون أو الانشرويوس أو

وقد انتشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية الكوزمو بوليتانية ، مثل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسيا الصغرى ، وهي مدن كانت توجد فيها عبادات هجينة مختلطة وجماعات يهودية تتفاوت في حجمها . وداخل هذه المدن ، اختلطت الجماهير اليهودية بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المتأغرقة ذات الأصول الشرقية ، واختلط الشرق بالغرب .

## الغنوصيــة والصميونيـــة

Gnosticism and Zionism

الصهيونية ، في تَصورُنا ، تعبير علماني شامل عن المنظومة الغنوصية (الحلولية الكمونية) ، أي أنها غنوصية جديدة . ولنحاول أن نرى نقط التشابه بين الغنوصية والصهيونية ، ولنبدأ بالخلفية الاجتماعية والثقافية لكليهما . لقد انتشرت الصهيونية بين جماعة من مشقفي شرق أوربا الذين أدَّى تعشُّر التحديث في بلادهم إلى إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم ، وقد توَّقف حراكهم لأنهم يهود (أو هكذا توهموا إذ أن تعشُّر التحديث في الواقع قد أثَّر في يهود ألا غلبية وكل الاقليات الاخرى) . وكان هؤلاء المتففون قد الخميع ، الأغلبية وكل الاقليات الاخرى) . وكان هؤلاء المتففون قد المنمجوا إلى حدَّ كبير في حضارات بلادهم واستوعبوا الحضارة المنمووا إلى حدَّ كبير في حضارات بلادهم واستوعبوا الحضارة

الغربية الحديثة وأمنوا بمنطلقاتها ، أي أن هويتهم اليهودية كانت قد ضَعَفت ولكنها لم تخنف تماماً ، ولذا بجدهم بمنقلون بين الثقافة الروسية والبديشية والعبرية دون أن ينتموا إلى أي منها مطلقاً . ولا يختلف وضعهم هذا كثيراً عن وضع اليهود في الملان اليونائية في يختلف وضعهم هذا كثيراً عن وضع اليهود في الملان اليونائية في حوض البحر الأبيض المتوسط في المتوود الأولى بعد الميلاد . ولذا ، فإن الحل الصهيوني الحديث ، شأنه شأن الحل الغنوصي القدم ، يحوي قدراً من الديباجات اليهودية والأفكار العربية (ومع هذا تظل الوقية الحلولية الكمونية الواحدية المادية هي العنصر العالى) .

والصهيونية ، مثله مثل الغنوصية ، ترى أن وحود اليهود في المنفي (بل يهودية المنفي خسها) يشكلان عبدًا تقيلاً يحمله اليهودي ويعاني بسببه كما ترى أن هذه الشكلة لا يمكن حلَّها إلا من حاول الغنوص : وهو حل واحدي حذري سيط للإمور ، لا إيهام فيه ولا جدل ، يفسر كل شيء وينطنق من رفض مبدئي للحدود والتنائيات التي تسم حياة الجماعات اليهودية في المنفى . وقد حل الغنوصيون المشكلة بأن صنفوا الإله الصانع على أنه إله العهد القديم ، وأنه هو الذي تسبُّب في لفي اليهود من أصبهم النوراني وقذف بهم في هذه الدنيا وأرسل لهم الشريعة ليثقل كاهلهم بهدر وقد الظلق الغدصيون الصهاينة أيضاً من رفض جمري خالة النفي ، وقد أدَّى دلك إلى وقض تاريخ البهودفي اللغي ، أي الشحارب التاريحية المتعينة للجماعات اليهودية في كل أنحاء الأرص . وهم يرون هذا التاريخ على أنه تاريخ معاناة ومأس ومدابح ، إلى أن وصل هوتوك مكتشف الصيغة الغنوصية التي تتلخص في إنهاء حالة المنفي ، وتطبيع الشخصية البهودية (الجسمانية أو النفسانية) ، أي تغييره تمام وربما تصفيتها حتى يظهر العبراني الجديد أو اليهودي الخالص (النوراني) الذي لا يعاني من أي ازدواج في الولاء أو تشطار في الشخصية .

واخل العنوصي (احدولي الكموسي) لشكلة البهود هو أن يعود السهودي إلى أصله بعد أن يخدع حكم السهوات والأرض (الأركون) لينتجم بالنور (المبلووه) والإله ويصبح الخالق والمخلوق كياناً واحداً. وكذلك الحل الصهيولي، فهو حل عضوي واحدي مبني على العودة إلى الأصل، فالبهودي عصو في الشعب العضوي المنوذ المنفي، فهو كالإنسال النوراني في العالم المعادي له، عليه أن يجد الحل الجذري والصيفة الملائمة والغنوص (وهي الأيديولوجيا الصهيونية والقومية اليهودية). وهو سبحسل عصاء ويتمي حالة النفى غاماً. ولكن بدلاً من خداع حكام الأرض (من الأغيار) فهو سبحالف مع معضهم (الإمبريالية العالمية) وسيطرد البعض الآخر (العرب) ويعود إلى صهيون ليصبح اليهود كلاً عضوياً واحداً

# الغنوصيسة والقسبالاه

Gnosticism and Kahbalah

القبالاه منظومة غنوصية سيطرت على اليهودية الحاخامية ابداءً من القرن الرابع عشر . ومع هذا لا يمكن الحديث عن تعارض كامل بين اليهودية الحاخامية والغنوصية ، وكما بينًا في موضع آخر (انظر: «الأصول اليهودية للغنوصية») ، ثمة بُعُد حلولي قوي في اليهودية ، وثمة غنوصية يهودية قديمة يقال إن تاريخها يعود إلى ما قبل غنوصية القرون الميلادية الأولى . وتوجد عناصر غنوصية في العهد القديم وتتب الرؤى (أبوكاليس) وكتابات فيلون السكندري .

وقد أخذت المؤسسة الحاخامية موقفاً معادياً من الغنوصية ، شأنها في هذا شأن كل الديانات التوحيدية . وجاء في التلمود : 'إن وجَّه المرء عقله إلى هذه الأمور الأربعة كان خيراً له لو لم تلده أمه : ما هو أعلى ، وما هو أسفل ، وما كان قبل الخلق ، وما سيحدث في نهاية الدنيا ' ، أي أن التلمود في هذا النص ينهى عن التفكير الغنوصي والقبَّالي والمشيحاني والأخروي . ولكن مثل هذه الفقرة تشكل في رأينا مجرد طبقة جيولوجية في التركيب الجيولوجي اليهودي ضمن طبقات أخرى أهمها الطبقة الحلولية .

وقد وردت إشارات في التلمود إلى أربع شخصيات مهمة في المؤسسة الحاخامية « دخلوا الجنة » (التعبير المستخدم للإشارة لن يتبنَّى فكراً غنوصياً) . وتذكر هذه الكتابات الفقهية ابن عزاي وابن زوما واليشا بن أبوياه وبن عقيبا ، وقد هلكوا جميعهم إلا آخرهم الذي تمكَّن من العودة وسجل ما رأى ، أي أنه عاد بالعرفان ، وقد رأى فيما رأى عرشين إلهيين: أحدهما للإله والآخر للإنسان، وتُعَدُّ هذه أول إشارة للآدم قدمون (الإنسان الأول) التي أصبحت صورة أساسية في النصوص القبَّالية . والحاخام ابن عقيبا ظل شخصية مركزية في التراث الحاخامي رغم غنوصيته ، الأمر الذي يعنى تَقبُّل هذا التراث للفكر الغنوصى . وفي فترة الفقهاء (جاۋنيم)، ظهر النازلون بالمركبة (بالعبرية : يوردي همركفاه) الذين حاولوا الاتحاد بالإله . وثمة إشارات في سفر هميخالوت الذي نشره أدولف جلنيك (أشهر واعظ يهودي في فيينا في أواخرالقرن التاسع عسشر) ذات طابع غنوصي واضح . وقد تبلورت كل هذه الإرهاصات في التبَّالاه ، وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية التي هي من أهم الأنساق الغنوصية وأكثرها حدة وتفجراً. ومن القبَّالاه اللوريانية انتشرت الغنوصية بين المفكرين اليهود المحدثين .

وقد ظهرت الغنوصية في القرنين الأول والثاني الميلاديين ، بينما ظهرت القبالاه بعد ذلك بزمن طويل . ولا يملك الدارس إلا أن (موراب) . فيعيش شعب بسرائيل في أرض يسرائيل مع إله يسرائيل مي حالة السيرائيل مي المائية التياريخ السهودي أو استنافه . إن حل المسألة اليهودية بتم إذن عن طريق إلغائها ، بل عن طريق إلعاء الحساعات اليهودية وتصفيتها فيما يُسمّى "نفي اللياسيورا".

وقدييَّن أحد الباحثين أن ثمة توتراً أساسياً في اليهودية بين فكرة إنه العنلين وفكرة إله الشعب المختار ، وأن الغنوصية التقليدية صفت هدد الثنائية لحساب الجانب العالمي إذ رفضت إله العهد القديم للقومي (وهذا أيضاً ما أنجزته اليهودية الإصلاحية). هذا على عكس القبَّالاه الموريانية التي أكدت العنصر القومي حتى أصبحت ما سماه هذا الباحث اغنوصاً مقلوباً بحيث أصبح إله يسرائيل هو المركز بدلاً م إنه انعالمين ، الأمر الذي أدِّي إلى تصاعُد الحسى المشيحانية القومية والوغمة العارمة في العودة . ولعل أول الفجار غنوصي مقلوب هو حركة شبتاي تسفى المشيحانية الذي أكد أن إله يسرائيل أهم من إله العالمين . والصهيونية بجعلها الدولة مركز الوجدان اليهودي . الديني واللاديني ، قـد بلورت الغنوص المقلوب تماماً إذ جعنت انشعب المطلق وجعلت فلسطين الرقعة التي تتحقق فيها حالة البليروسا . وبإمكان اليهودي الآن أن يقطع تذكرة طائرة ويلتحم بالنيروم الصهيونية مستقيداً من قانون العودة ، وهي الصيغة السحرية التي تُحوله إلى إسرائيلي نوراني عبراني فور وصوله . وهذ إخر يجعل المسألة في غاية البساطة . لكن إنقاذ المستوطنين (البقية الصاحة) فيه إنقاذ للشعب اليهودي ، وإنقاذ الشعب اليهودي فيه إنقياذ العالم بأسرد، فإسرائيل (الروحيانية) هي نور للام (الجسمانية والنفسانية) ، ولذا فالصهاينة بإنقاذهم أنفسهم هم

ولعل الجانب الغنوصي في الصهيونية لم يكن واضحاً بقدر كف ربما بسبب علمانية الديباجات وحداثها واستنارتها. ولكن هذا العنصر الغنوصي واصح تماماً في كتابات الحاخام إسحق كوك وفي فكر جماعة جوش إيمونيم التي أفرزت ما نسميه «الصهيونية احضوية الحفولية).

ومع هذا يكن القول بأن الصهيونية بحديثها عن أنها ستصفّي السياسيور وأنها ستجعل البهود شعباً مثل كل الشعوب وبتأكيدها أن اللولة الهددية ستصبح دولة مثل كل الدول ، هي غنوصية من النوع هالحلي ، لأنها تهذف إلى تصفية الحالة البهودية تماماً .

يلاحظ التماثل البنيوي بين المنظومة الغنوصية والقبالاه ، وأن البنية المغنوصية الاسطورية العامة تتحقق بشكل مذهل في القبالاه ، وخصوصاً اللوريائية ، وكل من الغنوصية والقبالاه نسق حلولي واحدي عضوي مغلق ، يلغي المسافة بين الإله والإنسان والطبيعة وبين الكل والجزء ، وكل هذا يطرح قضية التأثير والتأثر . وما لا شك فيه أن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين الكتابات الغنوصية والقبالاه ، فاليهودية تُعَد أهم روافد الغنوصية ، كما أن كثيراً من أعضاء الحركات الغنوصية كانوا يهوداً . ولكننا ، مع هذا ، نفضل استخدام غوذج تفسيري توليدي لتفسير تشابه المنظومة الغنوصية والقبالاه ومن ثم يصبح عنصر التأثير والتأثر عنصراً واحداً ضمن عناصر عديدة ، وهو ليس أهم العناصر .

وفي مجال تفسير التشابه من منظور توليدي يمكننا أن نقول إنهما يعودان إلى رغبة الإنسان الجنيئية نفسها في الانسحاب من العالم إلى سكون الرحم وإلى الالتصاق بشدي الأم، وهي رغبة كونية كامنة في عقل الإنسان، وإغراء دائم للإنسان بأن يرفض النضج والحدود والعالم والتدافع ليظل قابعاً في حالة البليروما الجنيئية الرحمية المحيطية السائلة. ويمكننا الآن أن ندرج ما نتصوره نقط التماثل بين المنظومة الغنوصية والقبالاه:

١ ـ الغنوصية والقبالاه منظومتان واحديتان تتداخل فيهما الأسماء والشخصيات والمفاهيم . فالآدم قدمون هو العالم وهو التجليات العشرة النورانية (سفيروت) ومن ثم فهو الإله وهو أيضاً الإنسان . والشخيناه هي التعبير الأنثوي عن الإله ، ولكنها في واقع الأمر كنيست يسرائيل ، أي الشعب اليهودي .

٢ ـ توجد نقط تشابه كبيرة بين الإله الخفي في المنظومة الغنوصية والإين
 سوف (الجوهر الإلهي اللانهائي والذي لا نظير له) في القبّالاه :

أ) الإين سوف إله غير شخصي ، علاقته بالعالم أنطولوجية ، تماماً
 مثل علاقة الإله الخفي بالعالم في المنظومة الغنوصية ، فهو إله لا
 يكترث بالعالم ، ولكنه في الوقت نفسه سبب الوجود .

 ب) الإين سوف نشيط دائماً ومفكر دائماً ، ومن خلال عملية تفكيره في ذاته يفيض العالم عنه ، تماماً كما يحدث في المنظومة الغنوصية .

ج) تأخذ عملية الفيض شكل درجات تُسمَّى الأيونات في المنظومة الغنوصية والسفيروت أو التجليات النورانية العشرة في القبالاء . د) يبلغ عدد كل من الأيونات والتجليات عشرة (وإن كان عدد الايونات في بعض المنظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر بل بضع مئات) .

هـ) تحمل كل من النجليات النورانية والأبونات أسماء مجردة
 للغاية ، عادة لعمليات عقلية مثل الفكر والحكمة والجلال

و) جمعاع التجليات النورانية بأخذ شكل إنسان، تماماً مثل الأيونات، هذا الإنسان هو العالم الأكبر (الماكروكوزم) والذي يشاكل العالم الأصغر، أي الإنسان الفرد (الميكروكوزم). وهذا التماثل الكامل بل التطابق بين العالمين تعبير عن البنية والعلاقات الهندسية وعن التمامك العضوي حيث يصبح كل شيء هو الشيء الأخر.

ز) فاضت كل من التجليات والأيونات من الخالق حتى يتم سد الهوة بين الإله الخفي والعالم (من أجل تحفيق عملية الخلاص). وعملية الفيض هذه لا تعني انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق (فهذا يخلق ثغرة وهو أمر مستحيل في المنظومات الخلولية الواحدية) وإنما هي عملية تمايز وحسب لجوانب مختلفة للمطلق. ولذا ، بعد عملية الفيض والتمايز ، تشكل الأيونات البليروما وتشكل التجليات هرم الملكوت الملكي.

٣- يمكننا هنا أن نتناول قضية مفردات الحلولية (الجنس - الجنين - الجنين - الجنين - الجنين - الجنين الجنيد ، . . . الخ) التي تُستخدم في كلَّ من الغنوصية وانقبًا لاء :

 أ) يوجد دائماً أيون أنشوي أساسي في المنظومات الغنوصية هي صوفيا أما في التبالا، فهي الشخياء.

ب) تحمل كل من الأيونات والتجليات أحياناً أسماء جنسية وطبيعية مباشرة فتُسمَّى بأسماء أعضاء الجسم الإنساني (وخصوصاً الأعضاء التناسلية).

ج) الأيونات مثل الشجليات ثعرة الجساع الجنسي بين الإله الأب والأم وهو تزاوج يعني الثلاحق الجسدي الكامل وسد الثغرات.

 د) تأخذ عملية الخلق شكل فيض وسلسلة لا تنقطع ، وهي صورة مجازية في جوهرها جنسية .

. ربي في بدر الم أحباناً في كل من القبّالا، وفي المنظومة الغنوصية شكل إله خنثى (ذكر وأنثى) وتأخذ عملية الخلق شكل انفصال بين

و) تأخذ عملية الخلاص شكل افتراب تدريجي من الخالق إلى أن يتحقق التوحد الكامل ، وهو توحُد جنسي في بعض المنظومات . وتُستخدم كلمة فيحود ولوصف هذا التوحد ، وهي كلمة تعني فالتوحد مع الخالق و تعني أيضاً فالجماع الجنسي أ .

والوقعد مع الحال العالم الغنوصي على هيئة مخروط: مجموعة ز) يمكن أن نتخيل العالم الغنوصي على هيئة مخروط: مجموعة من الدوائر المتداخلة التي تَدق كلما تحركنا من القاعدة إلى القمة . وهي دوائر متداخلة ذات مركز واحد تختلف في الحجم ولا تختلف

في البنبة . وعضو التذكير هو قمة المخروط أما قاعدته فهي عضو التأنيث ، فهو إذن الإله الذكر والأنشى . وهذا أيضاً هو شكل العالم في المفاهيم اليهودية وفي القبالاه ، فالإين سوف هو رأس المخروط المدب وهو عضو التذكير ، والشخيناه قاعدته ، وهي امتداد الإله في الدنيا ، والشعب اليهودي بنت صهيون وهي أيضاً عضو التأنيث الذي ستفيض فيه الرحمة الإلهية لتوزع على العالمين .

3 \_ تحاول كل من المنظومة الغنوصية والقبالاه حل مشكلة الشر في العالم عن طريق قصص أسطورية جوهرها إسقاط البعد الأخلاقي لنقضة .

أ) فالشر في المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث في المنظومة نتيجة حب صوفيا العارم والمفرط للإله (ويأخذ شكل عشق ذاتها وصورتها ، فهي من صلب الإله) الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها أو سقوظ بعض الشرارات النورانية الإلهية واختلاطها بقوى الظلام والمادة . وتُسمَّى هذه الحادثة في المنظومة القبَّالية حادثة تهشَّم الأوعبة (شفيرات حكليم) وهي ناجمة عن حب الشخيناه العارم والمتطرف للإين سوف . وفي رواية أخرى ، ينجم الخلل وتبعثر الشرارات عن أن النور الإلهي يثقل الأوعبة فيهشمها ، ويُقال إن ما يسبب حادثة التهشم وانتعثر هذه هو تطرُف تجلّي الحكمة على حساب تجلّي العاطفة .

ب) ينجم الشرفي إحدى المنظومات الغنوصية عن خديعة الإله الصانع (الأرضي) إذ يسرق الشرارة الإلهية ويحبسها في المادة أو يخلق إنساناً على هيئة الانثروبوس ويضع فيه الشرارة . وفي المنظومة القبائية يُقال إن الشخيناه تلد الشر دون أن تدري ، إذ يتقمص أحد الشياطين شكل الإين سوف ويعاشرها جنسياً فتلد الأغيار والشياطين الذين يحونُون انعالم إلى مكان معاد للهود .

ج) وتطرح المنظومة الغنوصية فكرة صوفيا المزدوجة: واحدة سعاوية والأخرى أرضية فتحارب صوفيا ضد الشر (وتلحق بعد فلك بالسعاوية)، وكذا في المنظومة القبالية توجد شخيناه سعاوية وأخرى أرضية رهيبة سنتقم من أعداء جماعة يسرائيل ثم تلتحق بغريتها السعاوية (وهذا تعبير أخر عن الثنائية الصلة الوهمية).

2 - ثمة تشابه عميق بين مفهوم الخلاص والخير والشر والبعث في كل من المنظومة الغنوصية والقبالاه.

أ) العالم فاسد والزمان رديء في المنظومة الغنوصية ولا جدوى من فعل الخير أو محاولة النسامي ، والخلاص لا علاقة له بالأخلاق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لهذا ، لا يوجد بعث فردي ولا حساب وإنما التحام للروح في الكل الإلهي وذوبان فيه ، وعالم الأغيار في القبالاه عالم فاصد والناريخ الإنساني رديء ، وتبهت

فكرة البعث في القبالاه وتحل محلها فكرة تناسخ الأرواح التي تنكر المسئولية الخلفية والثواب والعقاب (وتشبه فكرة العود الأزلي عند نيتشه) . والعودة إلى أرض الميعاد فكرة قومية جماعية تلغي أيضاً المسئولية الخلقية والخلود الفردي للروح .

ب) لفهم عملية الخلاص وحدودها ، لابد أن ندرك الهرمية الصارمة التي يتسم بها كل من العالم الغنوصي وعالم القبّالاه . فالبشر الروحانيون (في المنظومة الغنوصية) يوجدون في قسمة الهرم والنفسانيون في وسطه والجسمانيون في قاعدته ، والاختلافات بينهم ليست اختلافات أخلاقية أو حتى معرفية وإنما اختلافات أنطولوجية . وفكرة الاختلاف الأنطولوجي بين البهود والأغيار فكرة أساسية في القبّالاه ، فالأغيار مثل الجسمانيين والنفسانين ليسوا بشراً ، ومخطّط الخلاص لا ينصرف إليهم . وأكدت القبّالاه ليههم المنهوم البقية الصالحة وهم نخبة الروحانين أو نخبة النخبة ، خير من في الشعب اليهودي .

ج) في المنظومة الغنوصية ، يعيش الإنسان (الروحاني) منفياً في العالم المادي ، فقد سقط فيه عن طريق الخطأ أو الخلل الذي حدث . ووجوده في هذا العالم هو مصدر تعاسته ، وهو يحلم دائماً بالعودة إلى أصله الرباني النوراني ليلتحم به مرة أخرى ولن تتحق سعادته إلا بهذه العودة حيث يُترك البشر النفسانيون والجسمانيون في كوكبهم الأرضى المدنَّس، فهم لا قداسة لهم مستبعدون من عملية الخلاص، وتنسحب الشرارات الإلهية تمامأ من الكون بانسحاب أصحاب العرفان منه (يصبح العالم مادة محضة وقد يختفي ويذوب) . وكل هذه العناصر توجد في القبَّالاه ، فسقوط الإنسان (وصوفيا) يشبه سقوط الشعب اليهودي والشخيناه . وقد كان اليهود جزءاً من الأدم قدمون والإله قبل السقوط فتبعثروا وسقطت الشرارات أو الأرواح في أجساد مادية زائلة ، وحُبست الشرارات في المادة وفي عالم الأغيار المعادي . ولذا ، فاليهود يعيشون حالة نفي يحلمون بالعودة إلى أصلهم الإلهي أو إلى أرض الميعاد . وحالة النفي حالة نهائية مادامت هناك دنيا ومادام هناك تاريخ ، ومن ثم فلا جدوي من البحث عن السعادة والمتعة (في عالم المادة بين الأغيار) إذ ليس بإمكان اليهود (النورانيين) أن يحصلوا على السعادة إلا بالعودة إلى الأصل الإلهي في أرض صهيون والالتحام بها في نهاية التاريخ حين ينتصرون على كل شعوب الأرض من الأغيار ، الذين يُستبعدون تماماً من عملية الخلاص.

د) وخلاص الإنسان في المنظومة الغنوصية هو عودة الإنسان باعتباره

شرارة إلهية إلى الواحدية الإلهية (البليروما) ، وعودة كل الشرارات هو كمال للذات الإلهية وخلاص لها ، فكأن الإنسان بتخليصه نفسه يخلص الإله أيضاً (وهذه هي أيضاً فكرة الخلاص أو النيفون في القبَّالاه ، فهي عودة الإنسان إلى بداياته النورانية وعودة الشعب البهودي إلى أرض المبعاد والتحامه بالخالق ، وهي عودة تعني أن الخالق ينهي حالة تبعثره ويعود لوحدته الأصلية) .

ه) تتسم الغنوصية بميل إلى رفض النسرائع المرملة للبشر، فالغنوصيون نورانيون لا يخضعون لمثل هذه الشرائع ، فهم جزء لا يتجزأ من الإله ولذا لا يسري عليهم ما يسري على الآخرين (الأغيار) ولهذا يقدس الغنوصيون الشخصيات الملعونة في انعهد القديم والجديد مثل قابيل ، وهم يعبدون الشيطان تعبيراً عن رفضهم النواميس البشرية والشرائع الإلهية . ويظهر هذا أيضاً في الحركات الشبتانية اليهودية فأتباع الحركة الفرائكية كانوا يقدسون عيسو وقابيل وكانوا يسمون الأدوميين أي الحمر نسبة إلى أدوم وهو اسم آخر لعيسو . بل إن الثعبان الذي كشف لآدم وحواء سر شجرة المعرقة هو بطل قصة الخلق الحقيقي من وجهة نظر الغنوصية ، فهو رمز تحدي الحالق ، ورفض الجهل الذي ضربه الإنه الصانم على الإنسان ، أي أنه رمز رفض الكون .

و) ولأن الشر في العالم ليست له علاقة بالأخلاق ، فإن الخلاص لا يتم من خلال التوبة والغفران وإنما من خلال البحث عن الصيغة السحرية المناسبة . والقبَّالاه ليست تمارين أخلاقية تهدف إلى كبح جماح الجسد أو إلى تهذيب نفس المؤمن وإنما تهدف إلى حل طلاسم الروح والعالم وكلمات التوراة للوصول إلى الخالق والقوة الحبوية في الكون وإلى التوراة الخفية أي الغنوص التي عن طريقها يمكر التحكم في العالم . والإصلاح (تيقون) يتم من خلال اتباع اليهود الأوامر والنواهي التي تحولت إلى شعائر مجردة تشبه التعويذات والصيغ الدقيقة ، وما يهم فيها هو طريقة أدانها لا مضمونها الأخلاقي . بل إن المضمون الأخلاقي نفسه قد طُمس تماماً وحل محله مضمون ميتافيزيقي (بغير أخلاق) فهي تهدف إلى تقريب اليهود من الخالق للتعجيل بالخلاص ولتحقيق ايحودا ، وهي كلمة عبرية تعني التوحد مع الخالق (وتعني أيضاً الجماع الجنسي). والغنوصية والقبَّالاه ، في هذا ، يشبهان تماماً العلم الحديث بنزعته الفاوستية للتحكم في العالم من خلال الصيغ الدقيقة ، وهو يقدم ميتافيزيقا (ضرورة التحكم في العالم) دون أية أعباء أخلاقية

ر) المخلّص في المنظومة الغنوصية شخصية عجانبية ، تتجاوز قوالين الطبيعة ، وهو شخصية أزلية أبدية تتجمد من خلال شخصيات

تاريخية (زائلة) يأتي مولها بالعرفان الثابت. والماشيح في اليهودية (والقبالاه) شخصية عجائبية. وتسبد اليهودية بتعلد المشحاء الدجائين باعتبار أن كل واحد منهم هو تجسد زمني للإله ويحمل العرفان. ويمكن القول بأن تقاليد النبرة المفتوحة في اليهودية تعيير عن النمط نفسه ، غط اختول والوحي المستمير عبير الساريخ. وشخصية التساديك في المنظومة الحسيدية تعيير متطرف عن هذا النمط من التجدد المستمير للعاشيم في الناريخ.

ح) والمخلص في المنظومة الغنوصية مُوسِل من الإنه ، وتكن عملية الخلاص هي جمع الشرارات الإنهية الكامنة في الروحاتيين ، ولذا فإن المخلِّص ، حينما يُخلُّص أصحاب الغنوص ، إنه يُخلُّص نفسه . وصوفيا قدتكون عي حلف الحلاص ، فقد سقطت مع الشرارات الإنهية ، ولكنها هي أيضاً أداته ، والماشيِّح في القبَّالاء اللوريانية يأتي لينقذ الشخيناه المشتتة (الشعب اليهودي المشتت) التي هي الشرارات الإلهية فيجمعهم أي بقايا انشخيناه (صوفيا) ، ويعود بها إلى الأصل الإلهي أي يجمع المتعيين من اليهود ويعود بهم إلى صهيون . والشخيناء هي هدف الخلاص وأداته ، فالشعب اليهودي (الشخيناه) هو الذي سيُجمّع في أرض الميعاد ، ومن خلال حلاصه (وجمعه) يعم السلاء في العالم ويأتي خلاص (مثل عودة النيوما إنه البلدوما) . ولكن الشخيئاء (الشعب السهبودي) جزء من الإله/ الآدم قدمون ، وبالتالي فخلاصها هو خلاص الإله ، ومن خالال عودة الشخيناه من المُنفي والتبعشر ، تعود للإله وحدته ، فالمُخلِّص إذن هو المخلِّص الذي يُخلِّص نفسه ويُخلِّص الآخرين ، فهو المخلص للخلُّص

7. المنظومة الغرصية تتسبه باتواحدية ، ونذا فهي تتسبم أيضاً بالثنانية الصنبة الزائفة ، إذ تنحل الثنانية في واحدية سائلة ، والقبالاه أيضاً نظام ثنائي صلب في ثنانيته ، فهناك النور والطلام ، واخير والشر ، واليمين واليسار ، وهي ثنانية واهبة لأن الشر غير موجود أساساً ، فهبو وهبر ، أو لأنه إن وجد مهبو جرم من الخير وصورة أحرى منه ، فإن ما يظهر باعتباره شراً هو في واقع الأمر خير (وقد بعث القبالاه العناصر التنوية : الاهتمام المفرط بالملائكة والشباطين باعتبارها شريكة للإله عز وجل في الخلق ، وميتاترون وليليت ، باعتبارها شويم من يقايا الوثنيات الحلولية دخلت اليهودية) .

ري و المناتبة في المنفومة والاخلاقية والغنوصية والقبالية ، و تتضع الثنائية في المنفومة والاخلاقية و الغنوصية والقبالية ، فسلوك الإنسان قد يأخذ شكل انغساس في الرذيلة هو في جوهره رفض للعالم (فهو مكان شرير وزمان رديء) .

وللحلص في الغبالا، هو الماشيع الذي ينزل في عالم الظلمات أيضاً، وفد يكون هو للخلص الداعر الذي يرتكب الموبقات حتى ترهق الطبيعة (مثل جيكوب فرانك)، وهو ما يسمَّى «الهبوط من أجل المصعود» (بالعبرية: يريداه بشفيل عالياه). وقد يكون راهباً الصعود» (بالعبرية: يريداه بشفيل عالياه). وقد يكون راهباً يسترجع بين الرهبة الكاملة والعبير الكامل (وضمنه الشذوذ يترجع بين الرهبة الكاملة والعبير الكامل (وضمنه الشذوذ يقال إنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً لمدة أربعة عشر عاماً ، ويذهب أتباعه إلى أن زوجته حملت ابنها هرشل «من خلال الكلمة». ومع هذا كان معروفاً عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه الكلمة، ومع هذا كان معروفاً عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه بهن ، وخصوصاً الجميلات منهن . وكثير من المخلّصين أسقط الشيعة تماماً . وغونت نواه مثل « لا ترن» إلى وصايا مثل « فلترن» .

وتوجد تفصيل أخرى عديدة نين مدى التقابل المدهش بين الغنوصية والقبالاه، ولكن ما حاولنا حصره هو بعض السمات النيوية المشركة وتجلّبها في بعض التفاصيل.

## المندوكيسة والقسبالاه

#### Hinduism and Kabbalah

لاحظ عالم الأنثروبولرجيا الإسرائيلي روفائيل باتاي أن ثمة تشابهاً عميقاً بين انسق الديني القبالي والنسق الديني الهندوكي يتعلل فيما يعي :

١- تبدأ انتبالاه من اللاشيء الإلهي اللين سوف، وهو الخفي، وهو العدم، وكذا الهندوكية ، فالإله اشيفا، هو "مطلق المطلق، أي «الحالة التي لا يحدث فيها شيء"، وهو حالة سكون كاملة ، وهو القصور الذاتي النهائي والخواء الكامل ، وحتى اللعب بالألفاظ في القبيالاء ، يين «الإين، و"الآين» و"الآتي» له مسايقابله في الهنوكية ، ذلك أن «شيفا» (بغض النظر عن حروف العلة) هو «شافا» أي «الجنة، ، وهو يصبح «شيفا» حينما يضاف إليه حرف العلة ، وتكون صاحبته الإلهية شاكني (عملة الحياة والحركة) ، حينئذ يصبح «شافا/ العدم» هو «شيفا/ الطاقة» .

٢ - كما أن مراحل التجلي ، التي يطلق عليها التجليات النورانية العشرة (سفيروت) في القبالاد ، لها ما يقابلها في الهندوكية ، وهي تسمني قانفاء ، أي «الأسس» أو «المقولات الاسساسيسة» أو

والجواهر». والنائفا، مثل التجليات النورانية العشرة، تخرج الواحدة من الأخرى . وفي القبالاه عشرة تجليات من الكيتير عليون (التاج العلوي) في الأعالي إلى الشخيناه وهي التجلي الأدنى الذي يلي العالم الأرضي، وفي الأعالي ثمة وحدة أبدية بين الحوضمة والبيناه، وهي أبو الأعالي وأم الأعالي . وكذلك في الهندوكية، فكان هناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكتي، وتخرج عشرة تجليات هي الحالات المادية العشر.

٣- يُلاحَظ أن الله في القبَّالاه نصفه ذكر ونصفه أنثى . وكذا في الهندوكبة ، فشيفًا وشاكتي يكونّان وحدة إلهية هي جوهر الوجود الإلهى .

إلى عن القبَّالاه والهندوكية فكرة الدورات الكونية .

 ٥ ـ وفي كل من القبالاه والهندوكية مقولة إدراكية جنسية أساسية تصف علاقة الابن بالابنة ، أو الشيفا بشاكتي . وكل من الابن وشيفا لا تكتمل سيادتهما ، بل وجودهما ، إلا إذا اجتمعا مع الابنة وشاكتي .

٦ ـ وهناك أسطورة نفي في الهندوكية تماماً كما في القبالاه ، إذ يقوم شيطان بغزو الكون ، ويخرج الآلهة العظيمة من الجنة إلى المنفى . وحينما تذهب شاكتي إلى المنفى ، فهي مثل الشخيناه ، تفصل عن شيفا وتصبح عرضة للاغتصاب من قبل عمالقة مخيفين .

٧- تُصور الشخيناه ، في أحد تجلياتها وحشاً كاسراً منتقماً ، وفي الهندوكية تتجلى شاكتي على هيئة كالى ، إلهة الانتقام .

 ٨- يُصور الشرفي كل من القبالاه والهندوكية باعتباره جزءا من الإله، وهو مجرد الجانب الآخر والشرهو المحارة أو القشرة الخارجية.

٩ - تقوم كل من القبّالاه والهندوكية بتجنيس الإله وتأليه الجنس
 (بمعنى الغريزة الجنسية).

١٠ ـ تؤمن القبَّالاه كما تؤمن الهندوكية بالتناسخ .

وهذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر ، ويطرح السؤال التالي : هل اطلع القباليون على بعض المصادر الهندوكية أم أن بعض الافكار الأساسية تسربت إليهم ، فقاموا بتطويرها داخل الإطار البهودي ؟ أم مجرد تشابه بنيوي بمعنى أن البنية الحلولية في كل من القبالاه والهندوكية قد تطورتا بشكل مستقل ووصلتا إلى نسفين متشابهين بشكل مستقل ووحلتا إلى نسفين متشابهين بشكل مستقل ؟ هذه قضية خلافية لا تزال مطروحة للنقاش .

# إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية

علمنة (صهينة) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية)\_احتولية والحرفية والصهيوبية : ألبات التلاقي بين الصهاينة المتدينين والعلمانيين ـ الخلاص ـ الرؤية الصهيونية للخلاص ـ اليهودية (تاريح)

# علمــنة (صهينة) اليهوديــة (أو هيمنة الحــلولية الكمــونية)

Secularization (Zionization) of Judaism (The Dominance

نجحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في اليهودية والاستيلاء عليها من الداخل ، فاليهودية التجديدية هي مُركَّب من عدة مفاهيم علمانية (مثل التقدم في الإطار المادي) وقد تلبست لباساً يهودياً . ولكن أهم هذه الأيديولوجيات العلمانية مي الصهيونية التي نجحت في الاستيلاء على اليهودية تماماً وقامت بعلمنتها من الداخل إلى درجة أن الحركات الدينية الأرثوذكسية التي قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تينت الصهيونية إطاراً مرجعياً نهائياً . وقد أدَّى هذا إلى ظهور إشكالية حقيقية أمام اليهود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون أنفسهم "يهوداً". ونحن نذهب إلى أن الصهيونية قد نجحت في الاستيلاء على اليهودية وعلمتها بسبب الخاصية الجبولوجية التراكمية ، إذ وجد الصهاينة سوابق في التراث الديني اليهودي تدعم مقو لاتهم العلمانية الشاملة.

ولكن السبب الأساسي الذي أدَّى إلى نجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها هو تصاعُد معدلات الحلولية داخل البهودية . وتدور الرؤية الحلولية الكمونية حول ثلاثة عناصر: الإله والإنسان والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية ، يتحول الإنسان إلى الشعب اليهودي ، وتتحول الطبيعة إلى الأرض اليهودية (إرنس يسرائيل-أرض الميعاد) ، أما الإله فيتحوَّل إلى المبدأ الواحد الذي يحل فيهما معاً . ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في بعض التفاصيل وفي الطريقة التي تُسمَّى بها العناصر التي تكوُّن دانرة الحلول . ويمكن التعبير عن هذه الرؤية الحلولية الكمونية ، اليهودية والصهيونية ، على النحو التالي :

الشعب اليهودي الأرض اليهودية الميدأ الواحد الرياط العصوي بين الشعب والأرضور أو الفوة التي تندي ويهد ١ - يسميها الصهابة التدبيون، والإهار

> ٢ - يطلق عنيها الصهابية العنديوان أسماء كثيرة داروح المسعب الدائنوات اليهودي ا

دالعرق يهودي دامورة كتعبير عر روح تشعب

وأهم عناصر داترة الحُلُول هو الإله الذي يصيح المبدأ الواحدا والذي قد يُسمَّى االإله؛ في الحنولية الكمونية ليهودية أو اروح الشعب؛ أو حتى االعرُق في اختونية الكمونية الصهيونية .

ويُلاحُظُ أنه لا يوجد فارق بين الإنه والعراق البهودي (على سبيل الثال) فكلاهما (حالً) في الشعب والأرض لا يتجاوزهما . فهو الشيء نفسه رغم اختلاف التسعيات

وقد نجم عن حلول الإله في كلِّ من الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدَّماً وأصبحت الأرص هي الأخرى مقدَّمة ، يختلف الفريقان العلماني والديني في تسمية مصدر القداسة ولكنهما لا يختلفان قط في أن القداسة هنك ، تسري في الشعب والأرض ، وتسمية مصدر انقداسة في النظومات الحلولية الكمونية ليس أمرأ مهماً إذ أن الحلول يجعل المادة المقدَّسة أكثر أهمية من مصدر القداسة. وإذا كان الصهاينة يؤسون بحلولية بدون إله أو يؤمنون بقداسة دون مصدر غيبي للقداسة ، فإن الدينيين يؤمنون بحلولية منطرقة ، الإله وخلها جزء لا يتجزأ من الشعب وأرضه ، ومن ثم قهو إله لا يختلف في أي وجه من توجوه عن شعبه ولا ينتصل بأية حال من الأحوال عن أرضه ونيس ذا إرادة مستقلة عنه . وسواء كمانت الديباجات علمانية (شاملة) متطوفة في علمانيتها ، أم دينية متطوفة في تديُّنها ، فاجميع بتفق على أن المبدأ الواحد (الإله أو روح الشعب) حال في المادة كامن فيها ، عير مفارق لها . ومن ثم يستطيع أعضاء القريقين الصمهيونيين ، الديني والإلحادي ، أن يترجما الثالوث

المعدني إلى شعار سياسي مشل: أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب نوراة يسرائيل ، وهي صبغة تغترض وجود علاقة عصوية صارمة بين انعاصر الثلاثة تمنع أعضاء هذا الشعب حقوقاً مطلقة (فهم داخل دائرة انوحنة العضوية والقداسة والحلول) وتستبعد الآخرين ، وتصبح توراة يسرائيل كتباً مقدّساً مرسلاً من الإله بالنسبة للصهاينة الملحدين ، وبينما يؤكد الحاخاء كوك (الأب الروحي والفكري لجماعة جوش إيونيم) ، على سبيل الثال ، أن روح الإله وروح يسرائيل شيء واحد ، أي أن الشعب أيبوت عبير اليل الله وروح يسرائيل شيء واحد ، أي أن ربع وسياغة كوك (الدينية وصياغة جابوت كي يشبر إلى ربع ، وصياغة كوك الدينية وصياغة جابوت سكي وديان الإلحادية متسابهانان تما في بنيتهما ، فكلناهما تنتهبان إلى الأرض باعتبارها حتوق مطلقة في أرضه المقدس له ويشعب حل الإله فيه وفي أرضه ، حس صياغة كوك، وهو شعب/إله وأرض/ إله في صياغة الملحدين ، والعارق بين الصياغين أمر شكلي .

وقد قال نوفاليس إنه لا يوحد فرق كبير بين أن أفول "أنا جزء من الإله" أو "الإله جزء مني". ولا فرق بين أن أقول "إن الله هو العالم أو أن العالم هو الله". ويكتنا القول بأنه لا يوجد فرق كبير بين أن يقول الصهيوني المتدين الإله هو الشعب وأن يقول الصهيوني الشعب هو الإله فالمسافة بين الكل والجزء تختفي فيصبح الكل هو الجزء، ويصح الشعب هو الإنه

وعلمنة الخلونية اليهودية على يد الصهبونية ، لم يكن أمراً فريداً وإذا كان مستة على المستونية ، لم إنجازات الغرب الفلسفية في العصر الحديث ، أي اكتشاف تراف وحدة الوجود الروجية ووحدة الوجود المادية ، بحيث أصبح من الممكن الحديث عن الذات بلغنة الموضوع وعن الموضوع بلغة الذات ، وعن المقدَّس بلغة الزمني وعن الروحي بلغنة المادي وعن المادي بلغنة المادي وعن المادي بلغنة الموجي ، وهو الإنجاز الذي وضع أسسه إسببنوزا وعمَّقه هيجل الوصع في معظمه خطاباً حلولياً ، سواء بين المتدينين أو بين العلمانين . وقد وجد الصهاينة أن الإسببنوزية الهيجلية التي وقد وقد وتعاديات التاريخية الإسببنوزية الهيجلية التي وقد وقد وتعاديات الناسية والمهابلة التي المعانين .

وقد وجد الصهاينة ان الإسترانيجية الإسبينوزية الهيجلية التي تفترض ترادف وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية هي أسب الصبغ للتوجه للجماهير البهودية في شرق أوربا ، وهي جماهير كانت لا تزال إما متدينة أو تربطها علاقة وثيقة بالرموز اللينية . وقد أصبحت هذه الحلولية الأرضية المشتركة بين المتدينين والعلمانيين في الحركة الصهيونية .

# الحلولية والحرفية والصهيونية : اليات التلاقي بين الصهاينة المتدينين والعلمانيين

Immanence, Literalism, and Zionism: The Mechanics of the Convergence between Religious and Secular Zionists

من أهم آليات تضييق الرقعة بين الدينين والعلمانيين (في إطار الحلولية الكمونية) تبني الدينين تفسيرات العهد القديم الحرفية والمقائد اليهودية . فالحلولية الكمونية تترجم نفسها في نهاية الأمر لا إلى أصولية تعود إلى الأصول وتحتكم إليها وإنما إلى حرفية في تفسير المفاهيم الدينية (التي عادة ما تحتوي قدراً من الثنائية والتجاوز يجعل التفسير المجازي أمراً حتمياً) . فالحرفية الحلولية ثمرة تصفية الثنائية والتجاوز ، وثمرة اختزال المساحة التي تفصل بين الخالق والمخلوق وبين الدال والمدلول بحيث يُختزل الواقع إلى مستوى واحد فلا يشير إلى أي عالم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية الواقع ، في نهاية الأمر ، واحدية لا تختلف كثيراً في بنيتها عن التفسيرات للدينة اليهودية في عملية صهينة اليهودية ، فقد أسقطوا التفسيرات حرفية .

فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي (المجازي) كانت المهيون الروحية التي توجد في القلب ، وقد وصفها نيثان برنباوم (بعد أن ترك الصهيونية وأصبح أرثوذكسياً) بأنها ليست وطناً مادياً جديداً بل كياناً دينياً لم يتوقفوا قط عن حبه والحنين إليه وتذكُّره . والشعب ليس شعباً عرفياً مادياً مثل كل الشعوب وإنما جماعة دينية تدين بالولاء للإله من خلال الميثاق ومن خلال الإيمان بمنظومة قيمية . ولذا ، فإن عودة هذا الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا بأمر الإله في نهاية التاريخ .

بدلاً من هذه العقائد التي تحتوي قدراً من التجاوز ، ومن ثم تتطلب تفسيرات مجازية ، طرح الصهاينة المتدينون تفسيرات حرفية ، لا تختلف كثيراً عن التفسيرات العلمانية (التي تنكر التجاوز) رغم احتفاظها بالمصطلح الديني . فصهيون أصبحت الأرض التي يمكنهم متى شاءوا العودة إليها والاستيلاء عليها بقوة السلاح ، والشعب أصبح مجموعة من البشر التي لها حقوق مطلقة منفصلة عن المنظومات القيمية الاخلاقية اليهودية ، فهم ذوو حقوق مطلقة لا يختلفون كثيراً عن شعوب أوربا في المرحلة الإمبريالية .

واكب هذه الحرفية في التفسير ظهور ديباجات علمانية حلولية، فالشعب في الخطاب الصهيوني أصبح الشعب العضوي (فولك) وهو مفهوم يصدر عن الإيمان بأن ثمة وحدة (وجود)

عضوية تربط الشعب (العضوي) وأرضه وتراثه ، وأن الجميع تسري فيهم روح واحدة هي مصدر الترابط العضوي هذا ، الذي لا تنضم عراه . وهذه الفكرة فكرة حلولية تجعل الذات القومية موضع التقديس وتخلع عليها المطلقية ، والنسق الفلسفي الكامن وراءها نسق مغلق ، إذ أن هذه الذات تصبح مرجعية نفسها ، هي البداية والنهاية ، وحتى برامجها السياسية تصبح مقدَّسة . وعادةً ما تصل هذه النماذج إلى لحظة تحقَّتها في لحظة نهاية التاريخ والفردوس الأرضي ، حين تتجلى في كل مناحي الحياة ، وتتجسد من خلالها . ولذا نجد أن الصور المجازية التي تُستخدَم في إطار هذه الأنساق صور مجازية عضوية تعبر عن عالم عضوي مصمت ملتف حول نفسه .

ولأن العلاقة عضوية حتمية ، فإن هذا يعني أن الأرض اليهودية (إرتس يسرائيل) ستظل خراباً ومهجورة إن تم فصل الشعب المقدّس عن أرضه المقدّسة . وهذا الشعب نفسه سيظل في حالة اغتراب وحزن (بل فساد وانحطاط) إن ظل بعيداً عن الأرض . فالأرض تكتسب الحياة من الشعب ، والشعب يكتسب الحياة من الرؤية هي التي تفسر الشعب العياة من أرض بلا شعب ، لشعب بلا أرض . فالأرض (اليهودية) ترتبط بشكل عضوي حلولي كموني بالشعب اليهودي ، ولذا فإن وجد شعب آخر على هذه الأرض (الشعب الفلسطيني على سبيل المثال) فليس له وجود في المنظور العضوي الحلولي (ولذا لابد من تهميثه وطرده وإبادته) . وإن وبحد ٩٩٪ من يهود العالم خارج فلسطين ، متشردين في بقاع الأرض ، فهم لا يزالون بلا أرض بسبب العلاقة العضوية الحتمية التي تربطهم بالأرض المقدسة . والتاريخ البهودي بأسره تعبير عن رغبة اليهود العارمة في العودة لهذه الأرض لتحقيق تلك الرابطة العضوية .

وبعد أن أسقط المتدينون العنصر المجازي (والإيمان بالتجاوز) وتبنَّى العلمانيون الصيغ الرومانتيكية العضوية الحلولية ، أصبح اللقاء بين الفريقين سهلاً ، فعدَّل المتدينون متنالية العودة حتى يمكنهم تَقبُّل أطروحات الصهيونية العلمانية وعمارساتها (اللا احلاقية) وإعطاؤها شرعية دينية . فبدلاً من المتنالية التقليدية :

ية بأمر الإله - انتظار الماشيَّح - مقدم الماشيَّع بإذن الإله - عودة تحت قيادته .

أصبحت المتتالية كما يلي:

نفي ـ عودة مجموعة من اليهود (عودة مادية فعلية) للإعداد لمقدم الماشيَّح (دون انتظار مشيئة الإله) ـ مقدم الماشيح - عودة نحت قيادته

والعودة المقدُّسة ، المادية الفعلية الحرفية ، تتطلب بطبيعة الحال استخدام العنف والقتل ومساندة الإمبريالية العالمية وطرد الشعب الفلسطيني ، وهذا ما فعله الصهاينة المتدينون وقياموا يتبريره بديباجات دينية تخلع على ذاتهم وأفعالهم قداسة ومطلقية (كما هو الحال دائماً مع المنظومات الحلولية الكمونية) . وفي نهاية الأمر ، ثُبنَّى المتدينون الصيغة الصهيونية الأساسية الشامعة بعد أن قاموا بتهويلها ، فبدلاً من : مادة بشرية تُنقَل إلى خارج أوربا لتوظيفها لصالح القوى الاستعمارية التي ستقوم بنقلها ودعمه ، اصبحت : عودة الشعب المُقدِّس (المستوطنين الصهاينة) إلى أرضه المقدُّسة (فلسطين) تنفيذاً للوعد الإلهي (على أن تكون العودة دون التظار لمشيئته ودون تفرقة بين الوعد الإلهي ووعد بنفور). ورغم اختلاف الأسماء ، فإن المسمى واحد ويؤدي إلى التتيجة نفسها (ويصل هذا الاتجاء إلى قمته في الصهيونية الحلولية العضوية وحماعة جوش إيمونيم) . وقد توارت الصهيونية العلمانية الصريحة ، صهيونية اليهود غير اليهود أو اليهود الملحدين، وانقسمت الصهبونية (من منظور الوعى اليهودي) إلى صهيونية إثنية علمانية وصهيونية إثنية دينية ، وهما يتفقان تماماً في كل شيء باستشاء بعض لديباجات والذخارف اللفظية.

وتتجلى الخلولية العصوية في موقف كل من الدينين والملحدين من الجيش الإسرائيلي. فقد ذهب الخاصم تسفي كوك ، حفيد الحاسماء إستحق كوك ، وفي أن الجيش الإسرائيلي هو القداسة الكاملة، وهو الذي يمثل حكم شعب الإله فوق أرضه ، ولا يختلف المتعالمية بعيد الاستقلال على سبيل المثال ، يُغيرون منطوق المرمود احتفالهم بعيد الاستقلال على سبيل المثال ، يُغيرون منطوق المرمود المتفالي يقبول : «هذا هو اليوم الذي صنعه الربه بحيث يصبح : «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب بحيث يصبح : «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب الإسرائيلي المسهدر التماسك والوحذة العضوية) ، وقد أسس الصهاينة دولتهم الصهيونية ، بحيث تكون الإطار الشعائري (الحلولي الروحي أو المنادي) الذي يعزل اليهودي عن انعالم ، فهي الدولة الجيتو التي تحيط المواطن يرموز وشعارات يهودية ، وهي الأداة التي يتحقق من خلالها الثالوث الخلولي المقدّس .

هذا لا يعني أنه لا يوجد اختلاف بين الحلوليين الملحدين والحلوليين الملحدين والحلوليين الدبنين . فحلولية الملحدين ، حلولية بدون إله ، على عكس حلولية الدبنين . ولذا ، نجد أن الدولة بالنسبة للدينين هي أهم تجل لهلاله . أما بالنسبة للملحدين ، فهي ليست تجلياً ، وإنما هي نفسها موضع التقديس . وعادةً ما يُسوى هذا الحلاف بالطرق

اللفظية السلمية . فعلى صبيل المثال ، حين نوقش إعلان دولة إسرائيل . أصر المتدينون على ذكر عبارة "عناية الإله" ، فرفضها اللادينيون ، وتم حل المشكلة ماستخدام عبارة "تسور يسرائبل" ، اي °صخرة إسرائيل° ، وهي عبـارة تعني `الإله الذي يـحل في الشعب ويجعله مطلقاً ' بالنسبة للدينيين ، وتعني ' الذات القومية ومصدر المطلقية وموضع القداسة " بالنسبة لعير الدينيين . وقد استمر هذا الاتجاه بعد إنشاء الدولة ، بل أخذ أشكالاً متطرفة من بعض النواحي. وأشكالاً صبيانية من بعض النواحي الأخرى . ففي احتفال عبد التدشين (حانوخاه) ، يقول الدينيون : "من يتكلم مجيروت الرب ( (مزامير ٢٠١٠) . ويقول العلمانيون (الماديون) : من يتكنم بجبروت إسرائيل ٬ ، أي شعب وأرض يسرائيل . وفي الاحتفالات الدينية . وخصوصاً بعد قراءة التوراة في يوم الغفران ، وفي عيد بهجة التوراة في أخر أيام عيد الفصح ، وفي عيد الأسابيع ، يقون الدينيون: "يزكور الوهيم"، أي "اذكروا الرب". أما اللادينيون فيقولون: 'يزكور عام يسرائيل'، أي 'اذكروا شعب إسرائيل . وقد جاء في سفر زكريا (٦/٤) عبارة ' لا بالقدرة ولا بالفوة بل بروحي قال رب الجنود" ، واللادينيون يُسقطون عبارة 'رب الجنود' ، وبدلاً من كلمة 'بروحي' يقولون "بالروح" . وتوجد رقصة للأطفال في إسرائيل تصاحبها أغنية تُرد فيها عبارة من سفر القضاة (أنشونة دبورك ٥/ ٣١) . وهكذا يبيد جميع أعدائك يارب " ، فنصبح : " وهكذا يُبيد جميع أعدائك يا إسرائيل " .

كما يظهر الصراع بشكل حقيقي ، وبحدة على مستوى الحياة البومية في إسرائيل . فالأصوليون اليهود (أي الحرفيون أو الحلوليون المنعنز التي لا يكترث بها كثيراً الحلوليون اللغنيون . فيطالب الأصوليون بمنع بيع لحم الحنزير ، وإغلاق بعض الفرق يوم السبت ، وفرض القيود على عمليات الإجهاض ، وإغلاق صالوبات الحنس ، ومنع نشر إعلانات عن الخدمات الجنسية في أجرائد ، ومنع القيام بحضريات أثرية في أماكن الدفن . كما يضالبون بتطبيق قوانين الطعام وتعديل قانون العودة لمنع هجرة غير يضالبون بتطبيق قوانين الطعام وتعديل قانون العودة لمنع هجرة غير اليهود ، ويرفضون محاولة إصلاح قوانين الطلاق ، ويرفضون على عليها المحسوب الحافامات الإصلاحيين التي تعطيهم الحق في القيام صلاحيت الحافامات الإصلاحيين التي تعطيهم الحق في القيام خضوية المجالس الدينية المحلية .

ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن الإله الذي يتحدث عنه الدينيون الخلوليون ، ليس إلهاً مفارقاً للشعب متعالياً عليه منجاوزاً له ، وإنما

هو حال وكامن فيه . ومن ثم ، فهو يؤدي إلى قداسة هذا الشعب . ولذا ، فإن الاختلاف بين الدينيين والملحدين سيظل سطحياً أو علم مستوى الإجراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر . فالإله في النسق الحلولي ليس سوى اسم ، أما المسمى فهو العالم المادي الذي يكمن فيه هذا الإله ولا يتجاوزه .

وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعب على الدارسين أو على كل من يتعامل مع اليهودية والصهيونية (وضمن ذلك اليهود أنفسهم) أن يُفرِّقوا بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية . وعلى أية حال ، فإن وسائل الإعلام الغربية تساهم في تدعيم هذه الرؤية .

وبعد عام ١٩٦٧ ، وبعد احتلال الصهاينة ما تبقى من فلسطين، طرأ تحول على الأحزاب الدينية الصهيونية (مثل المفدال) وغير الصهيونية (أجودات إسرائيل) . ففي البداية اعتبروا أن هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية ثم تحول موقفهم وأصبح الاستيلاء على الأراضي العسربية هو بداية الخيلاص . وأصبحت العناصر الأرثوذكسية التي كانت علاقتها بالصهيونية تتراوح بين الشك والعداء من أشرس العناصر الصهيونية ومن أكثرها تطرفاً وتمسكاً بكل الأراضي المحتلة وبضرورة الاستيطان بها ، أي أن الحلولية تزيدت معدلاتها وأصبحت الأرض مقدّسة في قداسة الشعب .

ورغم وجود هذه العلاقة القوية بين الحلولية الكمونية اليهودية والصهيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليهودية هي التي ' أدَّت' إلى ظهور الصهبونية . فكل ما نريد تأكيده ، في هذا السياق هو أذ ثمة ارتباطأ اختباريا قويابين التيار الحلولي الكموني والأفكار العلمانية . وهذه مقولة تنطبق على كل البشر وعلى كل العقائد ومنها العقيدة البهودية وأعضاء الجماعات اليهودية . فالحلولية الكمونية ولَّدت عند معظم اليهود في شرق أوربا (ابتداءً من القرن الثامن عشر) استعداداً كامناً (كامناً وحسب) للتأثر بالرؤى المعرفية الحلولية العلمانية التي يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدِّس بالزمني ، وهي رؤي تشجع على العزلة وعلى جعل الذات موضع القداسة وموضع الحلول والكمون . ولقد فجرت اللحظة التاريخية والجغرافية التي وُجدت فيها اليهودية في أوربا الإمبريالية (في نهاية القرن التاسع عشر) الإمكانات الحلولية وغلَّبتها على غيرها من الإمكانات وهيأت لها سُبُل التحقق، فلولا أن الإمبريالية الغربية كانت في حاجة إلى دولة استيطانية في فلسطين ، لما قامت للصهيونية قائمة ولما استولت الحلولية الكمونية على اليهودية ولربما ظلت تياراً هامشياً ليس له أي ثقل أو وزن ، ولربما أخذ الدين اليهودي نفسه مساراً تاريخياً آخر ·



ولكن ظهور الصهبونية بمسائدة الإمبريالية وتأييدها ، أعاق هذا التطور وساعد التيار الحلولي الكموني على السيطرة . ولكننا ، على أية حال ، نتوقع أن ينحسر المد الصهبوني الحلولي نحت تأثير الضغط العربي وظهور الفلسطينيين مرة أخرى على مسرح الاحداث ، وتزايد أزمة الصهبونية . ولربما انتشرت الرؤية التوحيدية مرة أخرى، كما يتضح في لاهوت التحرير اليهودي . وإن كان هذا أمراً صعباً للغاية باعتبار أن الفكر الديني اليهودي يتحوك الآن في تربة غربية حلولية علمائية . وما يحدث عادة أن الحلولية يتغير نطاقها ، وبدلاً من أن تكون ثنائية صلبة فإنها تصبح شاملة سائلة .

وقد وضع كثير من أعداء الصهيونية من اليهود وغير اليهود أيديهم على هذه الخاصية في الصهيونية باعتبارها حلولية واحدية روحية (أي باعتبارها شكلاً من أشكال الوثنية) تم تحويلها إلى حلولية مادية . وقد أشار بعض الحاخامات إلى دولة إسرائيل باعتبارها العجل الذهبي الجديد الذي يعبده اليهود . كما احتج الحاخام جرسون كوهين بقوله : "إن كثيراً من يهود العالم يتصورون أن إسرائيل هي معبدهم الأساسي ، وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكد " .

وقد ظهرت في ألمانيا ، في الثلاثينيات ، جماعة من المفكرين الدينين اللوثريين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلولية الكمونية وأدركوا تَورُّط الصهاينة فيها . وقد حذر هايزيش فريك اليهود من فكرة الشعب العضوي (أي الشعب الذي تكمن فيه قداسة دون مرجعية إلهية متجاوزة له) التي يدافع عنها النازيون والصهاينة . وعرَّف كلاً من النازية والصهيونية بأنهما حركتان حولتا الأرضية (الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط بالدنيا) ـ وهي أمور مادية لي كيانات ميتافيزيقية ، أي إلى دين . كما أشار فيلي ستارك إلى ألمدنس) إلى مقدَّس ، ولذا فهما يُحوُّلان الدم والتربة إلى قيمة الأسطورية الكونية ، وفي عالك الأرض بدلاً من علكة السماء ، ومن ثم توصلً إلى أنه لا يوجد مجال للتفاهم بين المسيحية وعبادة الشعب العضوى الهودية أو النازية .

Redemption; Geulah

"الخلاص" ترجمة للكلمة العبرية "جبنُّولاه" ، وهي اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف العميق والجوهري بين ما هو كائن وما

سيكون وإلى انتهاء آلام الإنسان وفي العهد القديم معنيان لكلمة اخلاص» :

١- تخليص الأرض عن طريق شوائها (سفر اللاويين ٢٥) ٢٥ .
 حيث يتحدث السفر عن فك الأرض) : "إذا افتقر أخوك فباع من ملكه يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه ".

٢- ثم أصبحت الكلمة تعني تخليص الأرض من عذابه بعد أن
 وقعت في بدغير البهود ، وبالتالي تحوّل معنى الكلمة وأصبحت
 تشير إلى الخلاص بالمعنى المجازي .

ومفهوم الخلاص عير متجانس وغير مستقرفي اليهودية شأنه شأن كثير من الأفكار الدينية الأخروية الأخرى . فاخلاص في أسفار موسى الخمسة ، خلاص قومي جماعي للشعب لا للافراد ، وهو خلاص قد يتم داخل الزمان لا خارجه ، والأن وهنا لا في آخي الأيام، كما هو اخال في واقعة اخروج حيث يضرب الإله أعداء اليهود ويخرج بهم من مصر ثم يساعدهم على غزو كنعان ، وهكذا دون أي ذكر خلاص نهائي (في آخر الأباء حارج التاريخ أو حتى داخله) . وأخذ الفهوم يكتسب أبعاداً إنسانية وأخلاقية فردية واضحة في كتب الأنبياء ، إلا أنه مع هذا لم يفقد كثيراً من الأبعاد القومية ، فالإله لا تزال توبطه علاقة خاصة مع الشعب . والخلاص يتم الآن وهنا كواقعة مادية تاريخية . ولكن مع التهجير البابلي ، ومع الإحباطات المتكررة في هذا العالم. أصبح الخلاص مسألة ستتم في العالم الآتي (المستقبل) في آخر الأيام، ولكن داحل الزمان وبشكل فجائي . وهذه أساساً هي رؤية كتب الرؤي (أبوكاليبس) ، على خلاف كتب الأنبياء حيث تتم عملية اخلاص من خلال حهد بطيء داخل الشاريخ في معظم الأحيان . ثم ظهرت في القرنين الأخيرين قبل الميلاد فكرة اختلاص بعد البعث خنارج الزمنان في كتاب دانيال وغيره من الكتب ، إلى أن أصبح الإيمان بذلك الشكل من الخلاص أحد الأصول الأساسية لليهودية عند موسى بن

ورغم كل التطورات التي دخلت على مفهوم الخلاص واتساع المعاده ، فإن البعد القومي الجمعاعي ظل واضحاً. فالعصر المشيحاني، أي عصر الخلاص باللرجة الأولى ، هو عصر عودة جماعة يسرائيل واسترجاع سيادته على الأرض وربحا على العالم . وقد يشارك البشر كافة في عملية الخلاص هذه وقد لا يشاركون فيها . ولكن جماعة يسرائيل تظل ، مع هذا ، حجر الزاوية . وهناك رأي يذهب إلى أن الخلاص يتم على مرحلتين : الأولى وهي العصر المشيحاني حيث تعود جماعة يسرائيل إلى صهيون ويبعث أتقياء

والرؤية التلمودية للخلاص قومية في جوهرها إذ تظل جماعة يسراتيل محط اهتمام الخالق ومحور التاريخ . فحياة المنفى هي انعقاب الذي فدر الإله على أعضاء هذه الجماعة بسبب بُعدهم عن عبادته الحقيقية وسبب ما يقتر فون من آثام . ولذا ، فإن اليهود يكثرون في المنفى عن ذنوبهم وسبخلصهم الإله في نهاية الأمر . لكن معصية جماعة يسرائيل هي السبب في تأخير عملية الخلاص النهائية ، أي أن عملية الخلاص مرتبطة بسلوكهم ، والمصير النهائي للعالم يتوقف على مصيرهم .

وأصبحت إعادة بناء الهيكل واستعادة العبادة القربانية صوراً أساسية مرتبطة بعملية الخلاص يهتم بها التلمود أيما اهتمام ، كما سجل الحاخامات تفاصيلها حتى يمكن القيام بها في آخر الأيام في لحظة الحلاص . وسابعة الشماني عشرة بركة التي تُتلَى في صلاة العميدا تُدعى ابركة الخلاص، لأنها دعوة للإله مخلص يسرائيل ، وهذه الرؤية مختلفة عن الرؤية المسيحية التي ترى أن الإنسان كائن ساقط يعاني من الخطيئة الأولى وأن أفعاله أياً ما بلغت من خير لا يمكنها أن تأتيه بالخلاص .

ويُلاحَظ في القبَّالاه أن مركزية يسرائيل تنزايد ، وأن مفاهيم مثل السقوط؛ والخطيئة؛ الأولى تدخل النسق الديني اليهودي إذ يصبح السقوط مسألة ميتافيزيقية كونية كامنة في الحالة الإنسانية بل الإلهَية أيضاً . فحادث تَهِشُم الأوعبة أدِّي إلى تَبعثُر الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت) واختلاط الخير بالشر وانفصال الأمير (التجلي انسادس) عن الأميرة (التجلي العاشر) . ولكن سقوط الإله وتبعثره يقابله سقوط أدم وسقوط أرواح كل البشر معه . ولابد من جَمع الشرارات الإلهية التي تبعثرت حنى يستعيد الإله وجوده المتكامل ووحدته وخلاصه ويعود اسمه (فالاسم في التراث القبَّالي هو الإله في حالة تكامل عضوي) ويلتحم الأمير بالأميرة في الزواج المقدَّس. ولكن هذه العملية لا يمكن أن تتم دون جماعة يسرائيل ، فهي أيضاً الشخيناه ، أي التعبير الأنثوي عن الإله ، تلك التي تُفيت مع تَبعثر الذات الإلهية . فكأن اليهود جزَّ من الإله ، يوجد بين البشر ويشهد عليهم . والشعب اليهودي هو وحده القادر على أن يأتي بالخلاص عن طريق تنفيذ الأوامر والنواهي (متسفوت) فمن خلال هذه العملية -- استعادة الشرارات الإلهية واستعادة الإله نفسه ، فيمود إلى الكون اتزانه ، أي أن عملية الخلاص الكونية تتوقف على شعب يسرائيل . ويأخذ الخلاص شكل عودة الشخيناه من المنفي إلى أرض

يسرائيل ، فالعصر المشيحاني هنا أصبح جزءاً من دراما كونية تضم الإله وكل المخلوقات . وعودة اليهود إلى صهيون هي إلغاء حالة نني البشر وتبعثر الإله . وهنا يُلاحظ أن نفي الشخيناه والشعب يشب حادثة الصلب في المسيحية ، فكأن الإله يتعذب بسبب سقوط الإنسان وتبعثر الشرارات ، وسقوط آدم ، والعودة تقابل البعث في اليوم الثالث ، والتحام الأمير بالأميرة يشبه حادثة التجسد المسيحية ، وهذا تعبير عن تنصر اليهودية تدريجياً .

وفي بعض التفسيرات القبالية تشمل عملية الخلاص البشر جميعاً ، ولكنها في بعض التفسيرات الاخرى لا تشمل سوى اليهود إذ أن البشر خُلقوا من طينة أخرى غير الطينة التي خُلق منها اليهود (وهذا يتنافى مع الرؤية التوراتية للخلق) . ولذا ، فالأغيار ساقطون تماماً ، مذنبون تماماً ، ولا سبيل إلى إنقاذهم أو خلاصهم .

ومن أهم المفاهيم القبّالية المرتبطة بالخلاص مفهوم الخلاص بالجسد (عفوداه بجاشميوت). وجوهر هذه الفكرة أنه مع تبعثر الشرارات الإلهية ، يتداخل الخير الشر و لا يمكن الوصول إلى الخير إلا من خلال الشر. ولذا ، فلا يمكن أن يتم الخلاص إلا بالغوص في الرذيلة ، ولا يمكن الصعود إلا من خلال الهبوط. وقد استفاد المشحاء الدجالون من هذا المفهوم في انغماسهم في الملذات ، بل في ارتدادهم عن اليهودية ، إذ فُسترت رذاتلهم بأنها الطريق إلى الفضلة .

وفي الفرن السابع عشر ، ظهرت في صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركزاً لرؤية الخلاص إذ لا يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) وتنصيرهم ، أي استيعابهم في الأم .

# الزوية الصهيونيسة للخسلاص

Zionist View of Redemption

استوعبت الصهيونية كثيراً من الأفكار اليهودية الخاصة بالخلاص ، ذات التركيب الجيولوجي ، بعد علمنتها :

١ - فكرة "خلاص الشعب" بالمعنى العرقي (وليس بالمعنى الديني)
 فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ .

٢- يتم الخلاص كحادثة في التاريخ (مثل الخروج أو الهجرة من مصر) ولبس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد البعث . ولذا ، رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيئة الإله وأخذوا زمام الأمور في أبديهم .

٣- يرى الصهاينة أن الحياة في المنفى شكل مرضى من الحياة ، وهذه

علمنة للفكرة الحاخامية القائلة بأن المنفى عقاب للتكفير عن الذب،

إ. يتمثل الخلاص (على الطريقة الصهيونية) في تطبيع الشخصية البهودية الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان فيها . وبإنشاء دولة طبيعية مثل الدول كافة ، وبذا ينتهي الصراع القائم بين البهود والعالم! (والخلاص هنا يعني التكيف مع مكونات العصر الحديث وحقائقه الصلبة) . وهذه علمنة لفكرة عودة الشعب أخر الأيام ، وأن يعم السلام العالمين ، كما أنها علمنة لفكرة تنصير الشعب البهودي . ويرى آرثر هر تزبرج أن الخلاص الذي كان يأخذ في الماضي شكا

مواجهة بين الشعب والإله ، يأخذ الآن شكل مواجهة بين الشعب وشعوب العالم الأخرى ، وهذه علمنة أعمق لفكرة الخلاص . 

٦ ـ ولكن الصهاينة لم يُسقطوا عنصر الاختيار والتفوق ، شأنهم شأن الفكر الديني الحلولي التقليدي ، فالدولة الصهيونية لها حقوق يهودية مطلقة تجب الحقوق الأخرى كافة ، وهي تشير إلى نفسها بأنها نور الأم ، وواحة الديموقراطية الغربية ، ورائد العالم الثالث . 
٧ ـ وقد قامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخليص الأرض أو فكها عن طريق شرائها ، فقامت بتأسيس الصندوق القومي

اليهودي ليضطلع بهذه المهمة . كما أن الدولة الصهيونية تشارك في

عملية الخلاص هذه بطر د العرب ، واستصدار قوانين مختلفة تيسِّر

عملية الاستبلاء على الأراضي وتجعلها أمرأ شرعياً .

ويزج مفهوم العنمل العبري الصهيوني بين كل الاتجاهات السابقة ، فيهودي المنفى يخلّص نفسه ، ويخلّص الأرض في آن واحد ، بأن يعود إليها ويفلحها بنفسه ، فيُطهّر نفسه من أدران المنفى (الخلاص بالجسسد) التي علقت به ، ويطهرها هي من سكانها الأصلين . وهكذا يتم خلاص اليهودي وأرضه عن طريق التخلص من أصحابها الأصلين .

عرق الصهاينة الخلاص بشكل عام دون تحديد الدوافع أو الوسائل التي يتم بها ، فالخلاص ، في نهاية الأمر ، خلاص الأرض والشعب . ولكن ذلك يتم لدوافع اشتراكية وبوسائل اشتراكية عند الصهاينة العمالين ، أو يتم بدوافع رأسمالية وبوسائل رأسمالية عند الصهاينة الرأسماليين ، كما يمكن أن يتم لأسباب دينية أو إلحادية ، وبوسائل دينية عند المتدينيين ويوسائل إلحادية عند الملحدين . وبوسائل الحادية عند الملحدين ويوسائل الحادية عند الملحدين لل ويسائل الحادية عند الملحدين . ويلاحظ أن ما يتغيّر هنا ليس مضمون الخلاص أو حتى طريقته (فالجميع يلجأ إلى العنف والإرهاب) وإنما ديباجته وما يُعلَن للناس مناهداف .

اليصوبية : تاريسخ

Judaism : History من الشباتع أن يقبرن الدادمسون تادين العبيدانيين وتواديغ الجماعات اليهودية من جهة بتاريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية من جهة أخرى ، وكذلك أن يوحدوا ينهما وكأنهما شي، واحد . وهو اتجاه ساعد عليه ما يحكن تسميشه التاريخ المقلِّس أو التاريخ التوراتي ١٠١ أي الفصص التي وردت في التوراة على هيشة تاريخ . ونحن لرى ضرودة فصل ثوازيخ الجماعات اليهودية في العالم عن تاريخ العقبدة أو العقائد البهودية ، وذلك لاعتبارات مهجية وموضوعية ، إذ أنَّ اتخلط بينها هو خلط بين مجالين مختلفين يؤدي إلى كثير من انتشوش وعدم الفهم . وقد اعتاد الكثيرون النظر إلى اليهودية كما لو أنه عقيدة متكاملة وبناء ديني متكامل اتضحت معالمه الأساسية منذ ظهوره ، وكما لو أن هذا البناه ظو محتفظاً بهذه السمات حتى الوقت الحاضر (كما هو الحال إلى حدًّ كبير مع الإسلام والمسيحية على سبيل المثال) . وهذا مناف للواقع ، فتاريخ البهودية طويل إلى أقصى حد . وقد مرت اليهودية كعفيدة بعدة تطورات عميقة غيَّرت طبيعتها وتوجهاتها شكلاً ومضموناً . هذا عني الرغم من وجود أطروحات أسامية متواترة ، مثل العهد والشعب المختار ، تخلع عليها نوعاً من الوحدة . بل إلا ثمة ظاهرة تنفرد بها اليهودية وهي ما يكن تسميتها الخاصية الجيولوجية التراكمية ١ . أي أن اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طيقات مختلفة غير متجانسة تراكمت الواحدة فوق الأحرى عبر الزمان دون أن تمتزج. فاليهودية استوعبت عناصر مختلفة عديدة ، ولكتها لم ترجها ولم تقرض عنيها حداً أدني من الاتساق الداخلي . ولذا فإننا نجد أن هناك أفكاراً توحيدية متطرفة عند الأنبياء، وأفكاراً حلولية متطرفة عند القبَّالين وصفها اختحامات بأنها شكل من أشكال الشوك . ونجد رؤى متناقضة تماماً للإنه فيسا يتصل بمفاهيم مثل البعث والثواب والعقاب . كما دخل اليهودية كثير من المعتقدات الشعبية التي هي أقرب إلى الفلكلور . وربما كانت هذه السمة الجيولوجية هي التي أدَّت ، في نهاية الأمر ، إلى تعريف البهودي في الشريعة البهودية بأنه من وُكُد لأم يهودية ، وهو تعريف يضم الملحدين الذين لا يؤمنون بالإله ، كمما يضم (من الناحية النظرية على الأقل) اليهود الذين

تنصروا أو أسلموا . ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية ، باعتبارها نسقاً ديناً وعقيدة ، ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية ، إلى عدة بعيداً عن تاريخ العبرائيين وتواريخ الجماعات اليهودية ، إلى عدة مراحل أساسية ، وتقسيم كل مرحلة إلى فترات . وفي محاولتنا مراحل أساسية ، وتقسيم كل مرحلة إلى فترات .

توصيف البهودية ، صنين تتابع ظهور كتب اليهود المقدَّسة ، كما منشير إلى المواجهات الخمس الكبرى بين اليهودية والحضارات الموثية والتوحيدية للمختلفة .

والمراحل الثلاث الأساسية في ناريخ اليهودية هي :
أو لا : يهودية ما قبل التهجير إلى بابل (حتى عام ٥٨٧ ق. م) ، أو
المعادة السرائيلية والعبادة القربائية المركزية ، تمييزاً لها عن اليهودية
المسها : وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا على البهود فيها
مصطلح «العبرائيون» ، باعتبارهم جماعة عرفية إثنية ،
و «السرائيليون» أو وجماعة يسرائيل ، باعتبارهم جماعة دينية .
وهذه المرحلة الكبرى تقسم بدورها إلى عدة فترات ، وهي مرحلة
يختلط فيها الناريخ بالأسطورة ، وتُسقط مقاهيم فترات لاحقة على

ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 1\_ فترة الآباء : ( ٢١٠٠ ق.م - ١٢٥٠ ق.م) :

وتمتد ابتداءً من إبراهيم حتى يوسف . وحسيما جاء في التوراة، وقد قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب الذي سينحدر من صلبه شعباً عظيماً ، وأن تكون أرض كنمان من نعسيبه . وحسب ما ورد في التوراة يكن القول بأن عبادة الآباء تأثرت بالتراث الديني السامي القديم بتقديسها القوى الطبيعية والإيمان بالروح والشياطين والتحريات (التابو) ، وتمييزها بين الطاهر والنجس . ويُلاحظ وجود عناصر وثنبة كما هو الحال في قضية الترافيم (الأصنام) .

۲- فترة مومی والخروج من مصر (فترة سیناء) (۱۲۷۵ ق.م\_ ۱۲۵۰ ق.م) :

تلقّى موسى ، في سينا ، الوحي الإلهي من يهوه ، والأمر بألا يُعبَد إلا و باعتباره الإله الواحد ، وبعدم تجسيده أو تشبيهه بشيء واحد من خلقه ، أي أن الخالق يُصبح خالق التاريخ والطبيعة منزها عنهما . وقد صاحب هذا الوحي مجموعة من الطقوس والقوانين الاجتماعية تحكم القبائل العبرانية في محيطها الصحراوي ، أي نزل قانون ديني داتم ينظم المجتمع وعلاقات أعضائه . وفي هذه الفترة تجدد العهد الإلهي المعطى للآباء . ويُعدُّ الخروج نفسه تحقيقاً لهذا الوحد ، وتُعدُّ حادثة الخروج اللحظة التي ولدت فيها جماعة اليسرائيل ، أي العبرانيون باعتبارهم جماعة دينية متميَّزة .

للواجهة الأولى مع حضارة كنمان ، والصراع بين يهوه وبعل
 ١٢٠٠ ق .م - ٥٨٧ ق .م) :

حينما تغلغل العبرانيون في كنعان وجدوا عبادة بعل ، وهي

عمادة حلولية من عبادات الطبيعة كانت سائدة هناك (في ذلك المجتمع الزراعي) . وقد حملوا معهم من المجتمع الصحراوي عادة يهوه ، وهي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية . وحينما امتزجه وتزاوجوا مع السكان الأصليين وتبنوا لسانهم حدث الامتزاجين العقيدتين . وقد أصبح التناقض بين عبادة يهوه (رب التاريخ والشعب) وعبادة بعل (رب الطبيعة والحياة اليومية) التوتر الأساسي الذي تَحكُّم في حياة العبرانيين الدينية ، وذلك حتى سقوط الدولتينُّ الشمالية والجنوبية . وشهدت هذه الفترة ظهور الأنبياء المدافعين ع. عبادة يهوه . والإصلاح التثنوي (٦٢١ ق. م) تعبير عن التوتربين الحلولية والتوحيد الذي كانت له أبعاده السياسية . وحسب التصور الديني اكتمل الوعد الإلهي بالأرض والخلاص في مرحلة الملوك ، كما تم نشبيد الهيكل في تلك المرحلة (مرحلة الهيكل الأول) وتحوَّل إلى محور العبادة القربانية المركزية التي كان يشرف عليها الكهنة. ورغم تأكيد وحدانية الإله ، فقد ظهرت مفاهيم أخرى ذات طابع حلولي ، مثل الاختيار بتضميناته العرِّقية والتركيز على الأرض ، وهي مفاهيم تحد من عالمية الإله وتجعله مقصوراً على شعبه وأرضه ، الأمر الذي ينتقص وحدانيته . وقد ظل هذا توتراً أساسياً في النسق الديني اليهودي . فإله العالمين لا يحتاج إلى أرض أو شعب ، أما الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض . وهو توتر بين النزعة الدينية الأخلاقية التي تبحث عن الخلاص في الزمان ، والنزعة الوثنية القومية التي تبحث عنه في المكان ، وهي ما يكن تسميته «نزعة صهيونية؛ بالمعنى العام والبنيوي . وقد أصبح داود الملك النموذجي الذي يحكم باعتباره حاكماً دينياً يساعده الكهنة ، وارتبط اسمه بالماشيِّع المخلص الذي يأتى من نسله (إلا أن عقيدة الماشيَّع نفسها لم تكن قد ظهرت بعد في هذه الفترة) . وقد ظهرت في هذه المرحلة بعض القوانين الأخلاقية والشعائر ، مثل : الختان ، وشعائر الطعام والزراعة والسبت ، وعيد الفصح ، وعيد الأسابيع ، وعيد المظال . وتتميَّز تلك المرحلة بأن الدين كان مرتبطاً بالجماعة الإثنية أو العرقبة ارتباطاً كاملاً ، كما هو الحال في الشرق الأدنى القديم ، وبأن اليهود تحوَّلوا تدريجياً ، من خلال الاندماج مع السكان الأصليين ، إلى جماعة زراعية بعد أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة · ويُلاحُظ وجود شعائر كثيرة مرتبطة بالزراعة . وتنتهي المرحلة بهدم الهيكل والتهجير إلى بابل (الذي يُطلَق عليه «السبي البابلي» في المصطلح الديني) .

ثانياً : مرحلة ما بعد التهجير (بعد ٥٨٧ ق. م) :

وهي المرحلة التي اكتسبت خلالها العبادة القربانية المركزية ،

وهي المرحلة الثانية من عبادة يسرائيل ، الملامح التي حولتها إلى المعقيدة اليهودية ، فنحن عادة ما نشير إلى يهودية ما بعد التهجير . وقد شهدت هذه المرحلة التعديل التدريجي للشريعة بحيث تحولت من كونها شريعة تشمل كل جوانب الحياة إلى شريعة نغطي بعض جوانبها وحسب ، إذتم تَقبَّل قوانين الدولة الحاكمة في عدة مجالات باعتبار أن «شريعة الدولة هي الشريعة وهو ما أدَّى إلى تقلُّمن مجال الشريعة اليهودية واقتصاره على الجوانب الدينية فقط وعلى الجوانب الخاصة بالعلاقات الداخلية لاغضاء الجماعات اليهودية .

ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية :

الفترة البابلية (والمواجهة الثانية مع الحضارة البابلية) والغارسية
 والهيلينية (والمواجهة الثالثة مع الحضارة الهيلينية) والرومانية (٥٧٨ ق.م - ١٧٥ ق.م):

شمهدت هذه المرحلة تفتُّت وحدة اليهود الجغرافية وانفتاحهم على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير (أو السبى) ، وهو ما ترك أثراً عميقاً في بنية العقيدة بحيث أخذت العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية . وقد سمح قورش لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة تشييد الهيكل ، وهذه بداية مرحلة الهيكل الثاني في المصطلح الديني . ومع قيام الإسكندر بغزو الشرق الأدني القديم ، دخلت اليهودية مرحلة جديدة إذ تأثر المفكرون اليهود تأثراً عميقاً بالأفكار الدينية والفلسفة الهيلينية . وبُلاحَظ أن عمق تأثر اليهود بالحضارة الهيلينية مرتبط باختفاء السلطة الدينية المركزية . وقد ساعد تسامُح الحضارة الهيلينية ، ثم السلطة الرومانية ، تجاه اليهود على تَزايُد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية ومن ثم على تأثرهم بالمنظومات الدينية والمعرفية والفلسفية السائدة في المجتمعات التي يعيشون فيها . ولم تتعاون السلطة الحاكمة (البطلمية أو السلوقية أو الرومانية) مع القيادات الحاخامية للهيمنة على أعضاء الجماعات كما فعلت السلطة الفارسية وإنما أتاحت لهم مجال الاندماج، فانتشرت أغاط التفكير الهيلبني بسرعة، ونسي اليهود الآرامية وتعلموا اليونانية التي تُرجم إليها العهد القديم . وقد حل الكاهن الأعظم محل الملك في الرئاسة الدينية ، وأعيد تشييد الهيكل بحيث أصبح الهيكل مركز العبادة مرة أخرى . وشهدت هذه الفترة إصلاحات عزرا ونحميا ، وبداية تدوين العهد القديم. ويمكن القول بأن الفترة السابقة يمكن تقسيمها إلى ما قبل ما بعد الرؤى (أبوكالببس) ، والكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) في نهاية العصر الهيليني ، وبدايات الشريعة الشفوية

وتُوسُخ عقيدة الماشيَّح ، وظهور عقائد مثل : خلود الروح والبعث . وشهدت هذه الفترة أيضاً الانقسام السامري ، وظل الدين في هذه الفترة مرتبطاً بالجماعة الإثنية رغم انتشار الجماعات اليهودية خارج فلسطين .

٢ - فترة ما قبل ظهور اليهودية الخاخامية (أو المعبارية أو الكلاسيكية)
 حتى القرن السادس ، ظهور الفريسيين وهدم الهيكل وظهور الأكاديميات (يشيفا) والمعبد اليهودي :

يُعدُ فهور الفريسين قمة التطور الذي بدأ مع النهجير البابلي والذي أخذ شكل انفتاح مستمر على العناصر العالمية ، وهي النقطة التي تحولت فيها العبادة السرائيلية والعبادة القربانية الموكزية البهودية بشكل نهائي . وجوهر الفريسية هو هجومها على طبقة الكهنة المرتبطة بالهيكل ، والعبادة القربانية المركزية مُمنَّلة أساساً في الصدوقيين وطرحها تصوراً لليهودية منفصلاً عن المكان ، وعن اللدولة ، وعن الأرض ، وإن لم يكن منفصلاً عن الجماعة الإثنية . وقد طرَّر الفريسيون مفهوم الشريعة الشفرية نتوسيع مجان انتفسر ، وحتى يمكن تحرير اليهود من قبضة العبادة انقربائية . وشهدت هذه المرحلة ظهور المعبد اليهودي (سينجوج) . وواكب كل هذا انتشار الحضارة الهيلينية وقيمها بين اليهود الذين لم يعودوا يعرفون العبرية ، الحضارة الهيلينية وقيمها بين اليهود الذين لم يعودوا يعرفون العبرية ، كما كان عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من عددهم داخلها . ولذا ، الفعل .

وقد ظهرت المسبحية في هذه الفترة فمثلت تحقيقاً لعملية فصل الدين عن مؤسسات الدولة ثم عن الجماعة الإثنية ، بحيث صارباب الخلاص مفتوحاً جماعة المؤمنين بأسرها ، وليس للمتعبن إلى جماعة إثنية محددة . وقد أدَّى انتشار المسبحية إلى ضمور اليهودية .

وفي القرن السادس، تم تدوين التلمود الذي يتسم بزيادة الاتجاه نحو الحلولية والنزعة القومية ، والذي يتسب إلى الإنه صفات بشرية عديدة ، ولم تعد القدس مركزاً ديناً وحبداً ، بل أصبحت هناك مراكز عديدة منفصلة يقودها اخاخامات ، ويُعدُ هذا تاريخ ظهور اليهودية الحاخامية ، وهي اليهودية التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر ، ومن المشاكل الأساسية التي واجهتها اليهودية بدءاً من هذه الفترة أنها كانت ديانة توحيدية أو شبه توحيدية في تربة وثية تكسب هويتها من وحدانيتها وتحارب ضد الاسطورة والحلولية ، ولكنها وجدت نفسها في تربة توحيدية ، إسلامية أو مسبحية ، ولذا عدلت إستراتيجيتها ،

-- ب أب من المحاخامية ، من القرن السابع الميلادي (بعد تدوين حمد البهودية الحاخامية ، من القرن السابع عشر (هيمنة القبالاء) (المواجهة التنمود) حتى متصف القرن السابع عشر (هيمنة القبالاء) (المواجهة الرابعة مع الديانات الترحيدية: المسيحية والإسلام).

في هذه الفترة ، تحوك اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة ، الأمر الذي ترك أثراً عميفاً في التركيب الطبقي والوظيفي الموراعة ، الأمر الذي ترك أثراً عميفاً في التركيب الطبقي والوظيفي العالم المعربية وصبطة ، خصوصاً في العالم الغربي ، وقد تدعم مركز الحاخامات ، الذين حلوا محل الكهنة ، واكتملت المعالم الأساسية للتفسيرات الحاخامية التي تُسمى المشريعة المشفوية) ، وأخذ الفكر الديني اليهودي في الضمور في الغرب خوان انعصور الوسطى في الغرب ، بينما نجده ينفتح ويتطور نتيجة حتكاكه بالفكر الإسلامي التوحيدي ، العقلاني والصوفي ، وهذه عي المؤجهة الوابعة مع الحضارة الإسلامية ، وبلغ الانفتاح والتطور فرونه في كتابات موسى بن ميمون الذي قدم أول تحديد لأصول الدين اليهودي ، وقد ظهر ، تحت تأثير الفكر الإسلامي ، الاحتجاج التقوائي (العقلاني) ورفض الشريعة الشفوية .

ويلاخظ في هذه الفترة أن اليهودية لم تَعُد مرتبطة بالمكان ، وفتك رغم آنها ظلت ديانة جماعة إثنية محددة . وأصبحت العودة مفهرماً ديناً وعملاً من أعمال التقوى ، وأصبحت صهيون صورة محارية دبنية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صهيون الفلسطين) ، وأن يتنظر حتى يشاء الإله عودة الشعب . ونظراً لوجود البيودية الغربية في حالة العزلة داخل الجيو باعتبارها عقيدة جماعة وظيفية وسيطة ، فقد أصابها الجمود وأصبحت عاجزة عن الوفاء بحاجات البهود الدينية . وأخذت الأزمة تتفاقم مع القرن السادس عشر ، مع بدايات الثورة العلمانية الكبرى ، ومع هجمات شميلنكي عام ١٦٤٨ . وأخذ الاحتجاج على البهودية الحاخامية (ويقال لها أيضاً التلمودية أو «الربانية») شكل نورات المشحاء اللجالين ، مثل شبناي تسفي ، الذين يطانون بإسقاط الشريعة والتلمود ، وبالعودة الخطية والغودة إلى فنسطين .

وقد أخذت الثورة صد البهودية الحاخامية شكلاً آخر، وهو خهور ترات القبالاء الصوفي المفرط في الحلولية مثل كتاب الزوهار وكتابات إسحق لويا المتأثر بشكل مشوّه ببعض المفاهيم المسيحية مثل التثليث والصلب. ويرى جرشوم شوليم أن القبالاء اللوريانية خقت هيعتها الكاملة في متصف القرن السابع عشر. كما ظهرت اخركات الشبتانية والحرقة للحسيدية. ولم ترفض الموسسة الحاخامية

القباً لاء تماماً ، بل استوعبتها بعد حين ، وجعلت الإيمان بها واحداً من أركان العقيدة البهودية ، لكن التوتر ظل قائماً بين المؤسسة الحاخامية التلمودية والمؤسسة القبالية الحسيدية ، وتَمثَّل هذا في الصراع بين المتنجديم والحسيديين ، وإن كانوا قد وحدوا صفوفهم في مواجهة الحركات التجديدية والإصلاحية الحديثة .

. ثالثاً : العصر الحديث (مع منتصف القرن السابع عشر تقريباً) : وهي مرحلة المواجهة الخامسة مع الحضارة العلمانية في الغرب :

بينما كانت البهودية متخندقة في الجيتو ، كان المجتمع الأوربي آخذاً في التطور السريع ، وهو تطور لم يشارك فيه أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب (رغم أنه ترك فيهم أعمق الأثر) . ومع ظهور الدولة القومية التي طالبت بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني، ومع تصاعد معدلات العلمنة ، وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم في العصر الحديث ، غير مهيئين على الإطلاق لإنجاز هذه العملية . ولقد بدأت المرحلة الحديثة في هولندا في القرن السابع عشر ، في أمستردام ، ثم فرنسا وألمانيا في القرن الثامن عشر ، ومعظم بلاد أوربا في منتصف القرن التاسع عشر ، والعالم العربي والعالم العربي طهور أزمة هوية عميقة ، وأخذت ردود الفعل أشكالا كثيرة عمد .

1 ـ حركة التنوير اليهودية وظهور اليهودية الإصلاحية ، أواخر القرن الثامن عشر : تُعَدُّ حركة التنوير واليهودية الإصلاحية إحدى الاستجابات اليهودية للعصر الحديث ، وهي استجابة تتقبل معطيات هذا العصر وعقلانيته المادية وتنطلق منه ، وتحاول فصل الدين لا عن الدولة الحاكمة وحسب ، وإنما عن الجماعة الإثنية تماماً بحيث يصبح اليهودي يهودياً في منزله مواطناً في مدينته العلى حد قول يهودا جوردون) .

٢- الحركات الأرثوذكسية والمحافظة ، أوائل القرن التاسع عشر : لم تكن كل قطاعات اليهود راغبة في - أو قادرة على - دخول العصر الحديث ، وتَقبُّل قيمه . ولذا ، انخرطت أعداد كبيرة منها في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث يأخذ شكل الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية ، مثل : الحسيدية (التي بعثت التراث الصوفي) واليهودية الأرثوذكسية والمحافظة والتجديدية . ولا تزال الفرق اليهودية كلها مختلفة حول أمود شعائرية وعقائدية عديدة ، وتبلورت الخلافات في موقفها من الشريعة ، أهي ملزمة لليهودي في العصر الحديث أم يمكنه إعادة تفسيرها على طريقته ، أو حتى التخلى عنها ؟

٣\_ الحركة الصهيونية بين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر : رغم أن الصهيونية في جوهرها حركة علمانية لا دينية ، فإن ظهورها أثر تأثيراً عميقاً في اليهودية والفكر الديني اليهودي إلى درجة إن اليهودية الأرثوذكسية التي بدأت بمعاداة الصهيونية ، أصبحت العمود الفقري للاستيطان الصهيوني . واستفادت الصهيونية من الاتجاء القومي داخل البهودية وحوَّلت كثيراً من المفاهيم الدينية الروحية إلى مفاهيم فيزيقية بحيث تحولت العودة في نهاية الأيام إلى الاستبطان الصهيوني هذه الأيام . كما تمت علمنة المفاهيم الدينية بحيث أصبح هناك ما يشبه التماثل البنيوي بين اليهودية الحاخامية والصهيونية. فهناك كثير من علماء الدين اليهودي يتحدثون عن دولة إسرائيل كما لو كان لها معنى أخروي ميتافيزيقي ، وأنها علامة على تَدخُّ الاله في التاريخ لينقذ شعبه ويأتي له بالخلاص تماماً كما فعل في واقعة الخروج . وقد قرن أحد المفكرين الدينيين اليهود بين الإله والدولة إلى درجة أنه صرح عام ١٩٦٧ بأن الإله نفسه مُهدَّد في هذه الحرب! وقد ظهر إلى جانب الصهيونية ما يُسمَّى اليهودية الإثنية التي أعادت تعريف اليهودية بحيث أفرغتها من محتواها الديني والأخلاقي أو جعلته في المرتبة الثانية وأكدت محتواها الإثني ، فأصبح بإمكان اليهودي الذي لا يؤمن بالإله ولا يمارس التحريمات الخاصة بالطعام أن يصر على تسمية نفسه يهودياً . ورغم انتصار الصهيونية الكاسح، فلا تزال توجد جيوب مقاومة بين اليهود الأرثوذكس والإصلاحيين. ٤ ـ اليهودية في الولايات المتحدة: انتقل مركز البهودية إلى الولايات المتحدة ، وهو ما كان يعني انتقال اليهودية إلى تربة علمانية كاملة . فعمَّت الاتجاهات الإصلاحية والمحافظة ، وضَعُفُت اليهودية الكلاسيكية أو المعيارية (الأرثوذكسية) . كما ضَعُف دور الحاخام تماماً بحيث أصبح اليهود العاديون يسيطرون على الجماعة ، وأصبح المعبد اليهودي جزءاً من النشاط الاجتماعي لأعضائها ، كما هيمنت الصهيونية ، في مستوى من المستويات ، على الجماعة اليهودية وعلى فكرها الديني .

٥ ـ لاهوت موت الإله: ظهر بعد الحرب العالمية الثانية تبار كاسح بين المفسرين الدينيين اليهود يصدر عن تقديس الشعب اليهودي وتاريخ هذا الشعب باعتباره سجلاً لما يقع له من أحداث وما يقوم به من أفعال. فكأن اليهودية سقطت مرة أخرى وبحدة في الحلولية الوثنية القديمة حيث يترادف الديني والقومي وحيث يستحيل تجاوز سطح المادة، فهي وثنية دون إله تحل فيها الذات القومية محل الذات الإلهية. وأهم أحداث التاريخ اليهودي (المقدس) من منظور هؤلاء المفكرين هو الإبادة النازية، فهي دليل على فشل اليهودية الحاحامية

تماماً ، إذ جعلت اليهود شعباً مختاراً يقف شاهداً على الشعوب الأخرى لا يشارك في السلطة السياسية ولا سبادة له . والإبادة دليل أيضاً على اختفاء أو موت الإله ، فحضور معسكرات الاعتقال دليل على غياب الإله . ويلاحظ أن الخطاب المستخدم هو خطاب ما بعد الحداثة ، الذي يركز دائماً على عدم وجود مطلقات تتجاوز الواقع وغياب الموكن ، ومن ثم غياب علاقة الدال بالمدلول . ولكن اختفاء الإله كمطلق لا يعني اختفاء كل المطلقات إذ يظهر الشعب البهودي باعتباره المطلق ، ويصبح بقاؤه بأي ثمن القيمة الأخلاقية الكبرى . كما تصبح دولة إسراتيل التعبير الأمثل عن إرادة هذا الشعب وعن تُخلُّصه من عجزه وتأكيله سيادته . وشعائر هذا اللاهوت هي تَلكُّوا الإبادة ، وكتبه المقدَّسة هي الكتب اليهودية التي تُذكِّر اليهود والعالم بهذه الحادثة والمؤسسات الصهبونية (الكنيست الإسرانيلي مؤسسات الجباية) عي مؤسسات العفيدة الجديدة . والأوام والنواهي لم تُعْدلها أهمية . فأهم واجب ديني بيودي هو لدفاع عن بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية (مهم ارتكبت من أثاء) والدفاع عن إسرائيل (ومن هنا يُسمَّى لاهوت مبوت الإنه الاهوت البقاءا، والاهوت ما بعد أوشفيتس). ويطبيعة خال، بجد أن الأخلاقيات الناجمة عن الإيمان بهذه الرؤية أحلاقيات براحمانية لا علاقة لها بالقيم المطنقة . وإذا كان هذف اليهود البقاء و لإبقاء على دولتهم بأي ثمن ، فإن البقاء يُعَدُّ قيمة طبيعية أو داروينية وليس قيمة أخلاقية أو إنسانية. ولاهوت موت الإله تعبير عن الهيمنة الصهيونية الكاملة أو إنسانية. وعلمنة النسق الديني اليهودي ، إذ صعَّى النسق الخلولي تماماً من كل شائبة (وحتى من كنمة الإنه) ، وأصبح نسقاً خالياً من أي شيء سوى الدات القومية ، وهو يشكل بالتالي عودة شبه كاملة للعبادة القربانية المركزية ، ولكنها كما قلنا عبادة دون إله ، الأمر الذي يعنى تأليهاً متطرف للذات القومية .

1- إعادة تأكيد الانتساء الديني مقابل الانتساء الإثني: في السبعينيات ، بدأت تظهر مؤخراً حركات بين البهود لا ترفض الصهيونية علناً ، ولكنها تحاول انتسلص منها ، وتؤكد صرورة الاحتفاظ بالانتساء الديني مستقلاً عن الانتساء الإثني أو القومي أو السياسي . وأعضاء هذه الحركات يخشون اقتران البهودية بالصهيونية اقتراناً كاملاً قد بقضي عنيها . ولذلك ، فهم يصرون على مركزية الدياسبورا (الجماعات) مقابل المفهوم الصهيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا ، ومن أهم دعاة هذا المخاص مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا ، ومن أهم دعاة هذا ظهر ما يسمى «لاهوت التحرير» الذي يُطورٌ كثيراً من هذه المفاصرين . كما ظهر ما يُسمى «لاهوت التحرير» الذي يُطورٌ كثيراً من هذه المفاهر ما .

مدعاة لاهوت التحرير يرفضون تقديس التاريخ اليهودي والمزاوجة بين الغومي والخدُّس ، وهم من ثم يرفضون اعتبار العقائد أو الدولة الصهيونية مطلقات . بل إنهم يطالبون اليهود بألا يتذكروا ضحايا الإبادة مز البهود وحسب وإعا أن يتذكروا أيضاً الضحايا من غير النهود أما الدولة الصهيونية ، بالنسبة لهم ، فهي قد حلت بالفعل مشكلة انعجز بسبب غياب السيادة ولكنها استخدمت سلطاتها في حرق البشر وفي كسر عظام الأطفال ، وأصبح بقاؤها مرهوناً بموت الأضفال الفلسطينيين . ولذا يتعبُّن على البهود أن يتذكروا ضحاما

الصهيونية ، وإذا كانوا يساندون هذه الدولة فيتعيَّن عليهم أيضاً التمسك بالقيم الأخلاقية المطلقة ومحاكمة هذه الدولة من خلال هذه القيم . ويُلاحَظ أن التناقض بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرر هو نفسه التوتر القديم بين الكهنة والأنبياء وبين دعاة الانغلاق الوثني والانفستاح الأخسلاقي العالمي ، فكأن اليسهودية لا تزال في حمالة التوتر الأولى ، وهذا يعود ولاشك إلى تركيبتها الجيولوجية



التراكمية.

الجزءالثاني

المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية

,

التصور اليهودي للإله -النوحيد-أسماء الإله -تقديس الاسم (قيدرش هاشيم) - إيل - يهوه (يهوفاه) - إلوهيم -نتراجرامانون -أدوناي -شدأي

## التصور اليهسودي للإلسه

Jewish Concept of God

توجد داخل السهودية ، من حيث هي تركيب جبولوجي تراكمي ، طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسد له ولا شبيه ، الذي لا تدركه الأبصار وتعتمد عليه المخلوقات كافة ولا يعتمد هو على أيَّ منها إذ هو يتجاوزها جميعاً ويسمو عليها. وكل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبيراً عن قدرته ، فهو روح الكون غير المنظورة ، السارية فيه ، والتي تُمد الكون بالحياة ؛ وتسمو عليه وتلازمه في آن واحد . وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد بعض الأنبياء الذين خلصوا التصور اليهودي للإله من الشوائب الوثنية الحلولية التي علقت به ، فصار الهودي للإله من الشوائب الوثنية الحلولية التي علقت به ، فصار أكر إنسانية وشمولاً وسمواً ، وأقل عزلة وقومية وتعالياً .

وقد استمر التيار التوحيدي في مختلف فترات تاريخ اليهودية . وتتضمن الصلوات اليهودية دعاء الشماع ، أي شهادة التوحيد اليهودية وقصائد مثل «آني مأمين» (إني مؤمن) و بجدال (تنزه الرب) التي تؤكد فكرة التوحيد . وقد سار الكثير من اليهود إلى حتفهم في العصور الوسطى في الغرب دفاعاً عن وحدانية الإله وتأكيداً لها .

ولكن اليهودية ، كتركيب جيولوجي ، تراكست داخلها طبقات أخرى ، وما التوحيد سوى طبقة واحدة ضمن طبقات مختلفة . فالعهد القديم ، كما ينضح في مصادره المتعددة ، يطرح رقى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول بعضها أبعد ما يكون عن التوحيد .

وتتبدَّى الحلولية في الإشارات العديدة إلى الإله ، التي تصفه ككائن يتصف بصفات البشر ، فهو يأكل ويشرب ويتعب ويستريح ويضحك ويبكي ، غضوب متعطش للدماء ، يحب ويبغض ، متقلب الأطوار ، يُلحق العذاب بكل من ارتكب ذنباً سواء ارتكبه عن قصد أو ارتكبه عن غير قصد ، ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب الآباء ، بل يحس بالندم ووخز الضمير (خروج ٢٢/١٠-١٤)،

وينسى ويتذكر (خروج ٢/ ٢٣ ـ ٢٤) ، وهو ليس عالماً بكل شيء . ولذا فهويطلب من أعضاء جماعة يسرائيل أن يرشدوه بأن يصبغوا أبواب بيوتهم بالدم حتى لا يهلكهم مع أعدانهم من المصريين عن طريق الخطأ (خروج ١٣/١٢ ـ ١٤) . وَهُو إِنَّهُ مَنْجُرُدٌ ، وَلَكُنَّهُ فِي الوقت نفسه يأخذ أشكالاً حسبة محددة ، فهو يطلب إلى البهود (جماعة يسراتيل) أن يصنعوا له مكاناً مقدَّساً ليسكن في وسطهم (خروج ٨/٢٥) ، كما يسير أمام جماعة يسرائيل على شكل عمود دخان في النهار كي يهديهم الطريق. أم في النيل فكان يتحول إلى عمودناركي يضيء لهم (خروج ١٣/٢١/ ٢٢) . وهو إله اخروب (خروج ۲۵/۳۵) يعلم يدي داود القتال (صمويل ثاني ۲۲/۲۰-٣٥) . يأمر اليهود بقتل الذكور . بن الأطفال والنساء (عدد ٣١/١١) ١٢) ، وهو إله قوى الذراع يأمر شعبه بألا يرحم أحداً (تثنية ١٦/٧ ـ ١٨)، وهو يعرف أن الأرض لا تُنال إلا بحد السيف. ولذا، فهو يأمر شعبه المختار بقتل جميع الذكور في المدن البعيدة عن أرض المعادا أما سكان الأرض نفسها فمصيرهم الإبادة ذكورا كانوا أم إناثأ أم أطفالاً ؛ (تنبية ٢٠/١٠) وذلك لأسباب سكانية عملية مفهومة . والقايس الاخلاقية لهذا الإله تختلف باختلاف الزمان والمكان ، ولذا فهي تتغيّر بتعير الاعتبارات العملية ، فهو يأمر اليهود (جماعة يسرائيل) بالسرقة ويظلب من كل امرأة يهودية في مصر أن تطلب من جارتها ومن نزيلة بيتها المتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم ويناتكم فتسلبون المصويين ٢ (خروج ٢٢ /٢ ٢). وهكذا ، فبإننا نجـد منذ البـداية ، أن فكرة الإله الواحــد المتــــــامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معها ، مثل تشبيه الإله بالبشر ، ومثل فكرة الشعب المختار . فهي أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية التي تطرح فكرة الإله باعتباره إله كل البشر الذي يسمو على العالمين. وفي إطار هذه الرؤية للإله ليس من الغريب أن يسقط أعضاء جماعة بسرائيل في عبادة العجل الذهبي (وينزعمها هارون أخو موسى) . وأنا يقبل العبهد القديم عناصر وثنية مئل التسرافيم والإيقود (الأصنام) ، وكلها تعبير عن رؤية حلولية مشركة لا تختلف كثيراً

صدحاء في العهد القديم . وليس من الغريب أن نجد شعائر تدل على انتوية في العبادة اليسراتيلية .

ورغم أن الإله ، حسب بعض نصوص العهد القديم ، يفصح عن نفسه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهما ، فهو مصدر النظام في الصَّيعة . وهو أيصًا الذي يجعل الناريخ في نظام الطبيعة وتناسقها . إلا أننا نجده داخل الإطار الحلولي الكموني يتحول من كونه حقيقة مطلقة تعلو على المادة (الكونية الطبيعية أو التاريخية) ويصبح امتداداً أهو نسبي ، وامتداداً للشعب اليهودي على وجه الحصوص . فيصبح الحانق امتداداً لوعي الأمة بنفسها ، فيظل إلهاً قومياً خاصاً مقصوراً على الشعب اليهودي وحده ، بينما نجد أن للشعوب الاخرى ألهتها (خروج ٦/٧) حتى تصبح وحدانية الإله من وحدانية الشعب . ولذا . نجد أن الشعب ككل ، وليس الإنسان ذو الضمير الغردي ، يشهد على وحدانية الإله في صلاة الشماع . ويظهر الاتجاه نفسه في أفكار دينية مثل الاختيار والوعد الإلهي وأرض الميعاد التي تصبح مقدَّسة ومختارة تماماً مثل الشعب (وتلاحُم الإله بالأرض والشعب هو الثالوث الحلولي) . ولهذا ، ظلت اليهودية دين الشعب اليهودي (جماعة يسرائيل) وحده ، ونجد أن الغرض الإلهي يتركز في هذا الشعب دون سواه ، فقد اختير من بين جميع الشعوب ليكون المستودع الخاص لعطف يهوه . كما أن مجرى الطبيعة أو تاريخ البشر بلور بإرادة الإله حول حياة ومصير اليهود . ويتضح هذا في مفهوم الثاريخ البهودي المقدِّس الذي لا يمكن فهم تاريخ الكون بدونه ، كما يتبنني في رؤية أخر الأيام حيث ترتبط صورة الآخرة والنشور في كتب الرؤى (أبوكاليبس) ، وفي بعض أجزاء العهد القديم ، بسيادة اليهود على العالمين . ثم يتعمق الاتجاه الحلولي مع ظهور اليهودية التلمودية الحاخامية ويزداد الحلول الإلهي ، فنجد أن القداسة تتعمق في الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية حيث يتساوى الوحي الإلهي بالاجتهاد البشري ويصبح الحاخامات دري إرادة مستقلة يقارعون الإله الحجة بالخجة ، وتُجمع أراؤهم في التلمود الذي يعميح أكثر قداسة من التوراة (التي يفترض أنها معادلة للإله وتحوي سر الكون) . وقد بلغ الحلول الإلهي درجة أن المشناه (التي تضم تفسير الحاخامات) شبهت باللوجوس في اللاهوت المسبحي ، أي أنها كلمة الإله المقدُّسة ، كانت موجودة في عقله منذ الأزل. وتُستخلُّم كلمة «ابن الله» للإشارة إلى الشعب اليهودي ، أي أنه هو أيضاً اللوجوس . وتزداد أهمية اليهود كشعب مقلَّس ، داخل الطبيعة والتاريخ . ويزداد التصاق الإله بهم وتحيُّزه لهم ضد أعدائهم . ويخلع التلمودعلى الإله صفات بشرية بشكل عام ،

ويهودية بشكل خاص ، وبشكل أكثر تطرفاً من التوراة ، وقد جاء في التلمود أنه بعد وصول الماشيع ، سيجلس الإله على عرشه يقهن فرحاً لعلو شأن شعبه ، وهزيمة الشعوب الأخرى التي تحاول دور جدوى أن يكون لها نصيب في عملية الخلاص ، أي أن الشعب البهودي والتاريخ اليهودي يز دادان قداسة ومركزية في الدراس الكونية . ويقضي الإله وقته وهو يلعب مع حوت ، ويبكي من أجر هدم الهيكل ، ويندم على فعلته ، وهو يلبس العمانم ، ويجلر على عرشه ، ويدرس التوراة ثلاث مرات يومياً . وتنسب إلى الإل صفات الحقد والتنافس ، وهو يستشير الحائامات في كثير من الأمور (ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الطبقة الجيولوجية الحلولية توجد إلى جانبها في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله وتسام، وتشجب الذعات التشبيهية) .

ويصل الحلول إلى منتهاه وإلى درجة وحدة الوجود في تران القبالاه ، فهو تراث يكاد يكون خالباً تماماً من أي توحيد أو تجاوز أو علو للإله ، وبحبث لا يصبح هناك فارق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي المقدس الفارق الأساسي هو بين الجوهر اليهودي المقدس وجوهر بقية البشر . ويصبح الفرق بين اليهود والأغيار فرقا مبتافيزيقيا ، فاليهود قد خُلقوا من مادة مقدسة (حل فيها الإله بوحه) مختلفة عن تلك المادة (الوضيعة العادية) التي خُلقت منها بقية البشر . ويكتسب الإله صفات بشرية ، ولذا فهو يغازل الشعب اليهودي (بنت صهيون) ويدخل معه (أو معها) في علاقة عاطفية قوية ذات إيحاءات جنسية ، وهي فكرة أصبحت أساسية في التراث القبالي .

وتتضح النزعة نفسها في قصة الخلق في التراث القبّالي ، فالإله لا يخلق العالم من العدم وإنما صدرت عنه التجليات النورانية العشوة (سفيروت) التي تأخذ صورة آدم الأول أو القديم (آدم قدمون) أي أن صورة الإله هي صورة الإنسان ، وتستقل التجليات العشرة تماماً عن الحالق حتى أنه يتحدث مع الشخيناه (التجلي العاشر) . كما أن التجلي المذكر للإله يطارد التجلي المؤنث . وتصبح تلاوة الشماع ، حسب الفكر القبّالي ، هي المحاولة التي يبذلها اليهود ليتوحد التجلي المذكوري بالتجلي الأنثوي ، ويجتمعان معا بالمعنى الجنسي . وفي داخل التراث القبالي ، يصبح التجلي العاشر (شخيناه) الذات الإلهية والتعبير الأنثوي عن الإله ، وهو نفسه جماعة يسرائيل ، أي أن الزواج بين الحالق والشعب يصبح هنا توحداً كاملاً . ويقوم هذا أن الزواج بين الحالق والشعب يصبح هنا توحداً كاملاً . ويقوم هذا الشعب بتوزيع رحمة الإله على العالمين . ثم تصل الحلولية إلى ذروتها والشرك إلى قمته ، حين يصبح الإنسان اليهودي شريكاً للإله ذروتها والشرك إلى قمته ، حين يصبح الإنسان اليهودي شريكاً للإله

في عملية الخلق نفسها ، ويزداد الإله اعتماداً على الإنسان . وبعد عملية السقوط ، وتهشم الأوعية في القبالاه اللوريانية ، تتفتت اللذات الإلهية نفسها ، وتتوزع الشرارات الإلهية ، ولا يتأتى للإله أن يستعيد كماله ويحقق ذاته إلا من خلال شعبه اليهودي . فاليهود ، بأنامهم ، يؤخرون عملية الخلاص التي تؤدي إلى خلاص العالم وإلى اكتمال الإله . وهم ، بأفعالهم الخيرة ، يعجلون بها . ولذا ، فالأغيار والإله يعتمدون على أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة مركزية في العملية التاريخية والكونية للخلاص . وعند هذه النقطة ، يصبح من الصعب الحديث عن اليهودية باعتبارها دبانة توحيدية .

ويظهر هذا النزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القيَّالة في أحد كتب المدراش على إحدى فقرات سفر أشعباء (١٢/٤٣) ، حيث جاء فيها "أنتم شهودي ، يقول الرب ، وأنا الله" ، وهي فقرة تؤكد وحدانية الإله وتساميه . وهي وإن كانت تتحدث عن علاقة خاصة ، فإنها مع هذا أبعد ما تكون عن الحلولية أو الشرك . ولكن كاتب المدراش الحاخامي يفرض الطبقة الحلولية على الطبقة التوحيدية فرضاً فيفسرها بقوله: "حينما تكونون شهودي أكون أنا الإله ، وحينما لا تكونون شهودي فكأنني لست الإله٬ ، وكأن كينونة الإله من كينونة الشعب وليس العكس . بل إن كمال الإله يتوقف على الشعب ، إذ قال أحد الحاخامات : "حينما ينفذ البهود إرادة الإله ، فإنهم يضيفون إلى الإله في الأعالى . وحينما يعصي اليهود إرادة الإله ، فهم كما لو أنهم يضعفون قوة الإله العظمي في الأعالى ". ورغم أن كاتب المدراش يستخدم دائماً عبارة اكما لو أن» لتأكيد بعدها المجازي ، فإن تكرارها وارتباطها بالمفاهيم الأخرى ينقلها من عالم المجاز إلى عالم العقائد الحرفية المباشرة التي لاتحتاج أى تفسير .

وعلى أية حال ، فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق الديني اليهودي بل كان يكتسب أحياناً قوة كما حدث من خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي ، كما هو الحال مع كلَّ من سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون . وكثيراً ما حاول الحاخامات الوقوف ضد الاتجاه الحلولي الشعبي (الفلكلوري) ، فعاولوا أن يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة لتبسيط الأمور حتى يفهمها العامة . بل يُلاحظ أن عبارة "كما لو أن" كانت تضاف حتى في التفسيرات القبالية الحلولية الأولى لتأكيد الطابع المجازي للخطاب ، ولكن هذا التحفظ تأكل بالتدريج وتغلغلت القبالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف العامة ثم في صفوف العامة ثم في صفوف العامة ثم في منطوف . ومع

تغلغل القبالا، ذات الأصول الشعبية والغنوصية والتي اكتسبت أبعاداً مسيحية ، حدثت عملية تنصير لليهودية ، حيث ففدت اليهودية هويتها واكتسبت هوية شبه مسيحية جديدة تستند إلى تشويه العفائل المسيحية .

ومع بدايات العصر الحديث ، كانت الحسيدية أوسع المذاهب التشارأ ، وهي شكل من أشكال الحلولية المطرفة يكل ما تحمل من شرك وثنوية . ويتضع هذا في الدور الذي يلعبه التساديك فإرادته معادلة لإرادة الإله ، فهو الوسيط بين اليهود والخائق ، وهو محل القداسة ، وهو الإنسان التقي صاحب القدرة الذي يمكنه النطق باسم الإله والتحكم فيه والتأثير في في ارائه

وقد تبنَّى الفينسوف اليهودي مارتن بوير رؤية حلولية للإله . فتحدث عن الحواو الدائر بين الشعب والإله باعتبار أنهما طوفان متساويان ، وهذا تُصورُ مكن داخل إطار حلولي قومي . كما نجد فرقاً يهودية حديثة مثل البهودية المحافظة والبهودية التجديدية تبنيان تصوراتهما الدينية على أساس فكرة الشعب المقدَّس، مع إسقاط فكرة الإله تماماً (حلولية موت الإله) ، أو وضعها في مرتبة ثانوية (حلولية شحوب الإله) . ويصل الأمر إلى حد أن حاحاماً إصلاحياً مثل إيوجين بوروفيتز يتحدث عن حرب عام ١٩٦٧ باعتبار أنها لم تكن تهدد دولة إسرائيل فحسب ، وإنما تهدد الإله نفسه باعتبار أذ الإله والشعب والأرض يكونان جوهراً واحداً ، فمن أصاب جرءاً من هذا الجوهر بسوء (أرض دولة إسرائيل على سبيل المثال) - فقد أصاب الذات الإلهية نفسها . بل إن بعض المفكرين الدينيين اليهود يتحدثون عن الاهوت موت الإله؛ ، وهي محاولة الوصول إلى نسق ديني خال تماماً من أي جوهر إنهي مفارق . فهي حلولية بدون إله . وقد تفرُّع من هذا الاهوت الإبادة؛ أو الاهوت ما بعد أوشفيتس؟ الذي يذهب دعاته إلى أن الإله شرير لأبه هجر الشعب اليهودي . كما يذهبون إلى أن انطلق أو الركيزة النهاثية هو الشعب اليهودي (دون الإنه) وأن القبصة الأخلاقية الطلقة هي البقاء ، وأن الألية الأساسية لإنجاز ذلك هي الدولة الصهيونية ، فكأن الدولة الصهيوتية هي الإله أو اللوجوس في الحلولية الصمهيدونية بدون إله . ومن الصعب عند هذه النقطة الحديث عن اليهودية كديانة توحيلية ، إذ أصبحت ديانة وثنية حلولية .

ومع هذا ، عبَّرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي مؤخراً عن نفسها ، في محاولة مخلصة من جانب بعض المفكرين الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية ، لتخليص اليهودية من حلوليتها فدعاة لاهوت النحرر يرفضون أن تصبح

الإبادة النازية ليهود أوربا أو قيام الدولة الصهبونية أو بقاء اليهود هو المطلق ، بل بشحدثون عن إله يشجداوز المبادة والشاريخ ، نسقه الانحلاقي سُلزم لكل البشر ، ولذا فهو إله لا يُوظَف في خدمة اليهود أو المتظمة الصهبونية العالمية ، ومن ثم لا يرضى بذبح الأطفال على يد التنازين ولا بتكسير عظامهم على يد الصهابنة !

#### التوحسين

Monotheism

انظر الباب المعنون اإشكالية الحلولية اليهودية،

#### لنسماء الألسنة

Names of God

توجد أسماء كثيرة للإله في اليهودية ، لبعضها دلالات تصنيفية ، وبعضها الآخر أسماء أعلام ، وتبلغ الأسماء نحو تسعين. ومن أهم الأسماء من النوع الأول ، تسمية الإله باسم «السلام» (شالوم) ، وهو أيضاً «الكمال المطنق» و«الملك» ، و«الراعي» ، و«مقدس يسرائيل» (قيدوش يسرائيل) ، و«الرحمن» (هرحمان) . ومن أهم الأسماء التي شاعت ، العبارة الحاخامية «المقدس تبارك هو» (هاقدوش باروخ هو) .

أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرها ، في العهد القديم أساساً، فعي كثيرة ومن أهمها إيل ، بعني "القوي، ، وهي الأصل السامي لكلمة الله التي تتضمنها كلمة السرائيل؛ أو التاتان إيل ، ومن الأسماء الأخرى ، السُلَّايِ، والرهيم، (وهي صيغة الجمع لكلمة الواحه) . وأكثر الأسماء شيوعاً هو اسم فيهود، (أو فيهوفاه، أو التتراجراماتون؛) وهو أكثر الأسماء قداسة . وكان لا ينطق به سوى الكاهن الأعظم في يوم الغفران في قدس الأقداس. أما بقية اليهود، فكانوا يستخدمون لفظة (أدوناي) ، أي السيدي؟ . وبمرور الزمن ، اكتسب هذا الاسم ، هو الآخر ، شيئاً من القداسة ، وأصبح من العسير التفودبه . ولذا ، يستخدم بعض المتدينين كلمة اهاشيم، (الأسم) للإشارة إلى الإله ، كما يكتني بعض الأرثوذكس بكتابة حروف عبدية مثل حرف اليود، أو حرف الهاء، اختصاراً لـ ههائيم» ، أو حرف الدال اختصاراً لـ «أدوناي» . وباللغة الإنجليزية يكتفي بعض اليهود الأرثوذكس بكتابة الحرف الأول والأخير من كلمة المجود المكانة التي يكتبونها على شكل الـG كما يكتفي بعضهم برسه علامة جبرية مثل (×) للإشارة للإله (واستبعدت علامة (+) المنها تشب الصليب) . ويُشار أحياناً إلى الإله بأنه االذي لا يمكن

التفوه باسمه " (هاشيم هامفوراش) . وظهرت أسماه أخرى في الكتب الخارجية أو الخفية (الأبوكريفا) من أهمها "خالق كل شي، (يوتسير هاكول) ، وقدرع إبراهيم " (ماجن أبراهام) و "صخر; إسحق " (تسور يتسحاق) . وقد أضافت القبالاه أيضاً أسماء للإل أهمها : "الذي لا نهاية له " (إين سوف) ، و "أقدم القدماء " (عتبق دي عتبقين) ، و "قديم الأيام" (عتبق يومين) . وشاعت الإشارة إلي بأنه الشخيناه التي هي التعبير الانثوي عن القوة الإلهية ، وعاشر التجلبات النورانية (سفيروت) ، وهي أيضاً جماعة يسرائيل .

ويُنظَر إلى اسم الإله في التراث الديني اليهودي الحلولي ، وبخاصة القبَّالي ، باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية على الخلق أو باعتباره جوهر الإله نفسه الذي يتجاوز الفهم البشري واللغة الإنسانية .

ورغم أن هذا الاسم يتجاوز كل ما هو بشري ، ورغم أنه "وراء المعنى" ( 'بلا معنى ' على حد قول جرشوم شوليم) إلا أنه هو نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معنى في العالم . وهو لهذا 'نص مفتوح' يمكن تفسيره تفسيرات لا حصر لها ولا عدد . فاسم الإله مطلق ويتسم بالامتلاء الذي لا حد له ولذا فلا يمكن فهمه إلا من خلال الوساطة البشرية التي تقوم بالتفسير ، أي الحاخامات (وهذه هي التوراة الشفوية) .

ويمبِّز شوليم بين هذه الكلمة التي لا معنى لها اوكلمات الكتاب المقدِّس والتفاسير الحاخامية ويبيِّن أن القبالين يرون أن الكتاب المقدِّس النهو إلا تحولات وتنويعات على هذه الكلمة التي لا معنى لها ا ، ومن ثم يصبح الوصول إلى الكتاب المقدِّس العادي بدون وساطة المفسر أمراً مستحيلاً ولا يبقى سوى التفسيرات الباطنية (وهكذا فرغم عدم وجود كنيسة في اليهودية إلا أن وساطة المفسر لا تختلف البتة عن وساطة الكاهن).

ولعل فكرة الوساطة هذه تتضع لنا بشكل أكبر وأكثر تبلوداً حينما ندرك أنه بتطور الحلولية اليهودية شاع الإيمان بأن من يعرف اسم الإله الأعظم (أي يعرف الجوهر الإلهي) يمكنه التأثير في الذات الإلهية وتغييرها في الأرض أو التحكم فيها (فهو الغنوص الكامل والصيغة السحرية اللازمة للتحكم في الكون بل في الذات الإلهية)، بل إنه هو التجليات النورانية العشرة في حالة تكامل عضوي ، وهي فكرة ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطني . ومن هنا، كان اهتمام القباليين بأسماء الإله ، فهي سبيلهم إلى التأمل الغنوصي في الطبيعة الإلهية ، وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر .

وقد ظهرت جماعة «بَعْلَي هاشيم» أي "أصحاب الاسما

ومفردها أبعلُ شيم" ، أي "سيد الاسم" ، وهم من الدراويش الذين تصوروا أنهم حصلوا على المعرفة الكاملة والدقبقة لطريقة نطق اسم الاله ، وبالتالي بوسعهم التحكم فيه ، والإتيان بالمعجزات . وكان أهم هؤلاء الدراويش إسرائيل بن إليعازر ، المعروف باسم بعل شيم طوف، وهو مؤسس الحركة الحسيدية.

ويرى القبَّ اليون أن بعض حروف اسم الإله قد اننه عت أو سقطت ، وبالتالي أصبح اسمه ناقصاً ، أي أنه هو نفسه أصبح ناقبصاً. وهذه نظرية تشب نظرية الخلل الكوني الناجم عن تهشم الأوعية في القبَّالاه اللوريانية . وحتى يستعبد الإله توازنه الداخلي ، يتعين على اليهودي أن يتوجه بكل كيانه إلى الداخل ، كما يتعين عليه أن يقوم بأداء الأوامر والنواهي (منسفوت) ، فيستعيد الإله توازنه ويكتمل اسمه . وأول شيء يقوم به أي ماشيَّح دجال هو التفوه باسم يهوه أمام الملأ ، فيبطل الشريعة وكل النواميس ، وهذا ما فعله شبتاي تسفى وغيره .

وفي العصر الحديث ، اختلفت الفرق البهودية في ترجمة وتفسير أسماء الإله ، فاتجه المفكرون اليهود في نهاية القرن الثامن عشر وفي معظم القرن التاسع عشر ، تحت تأثير مُثُل الاستنارة والتنوير والدراسات التاريخية ، إلى أن بفسروا هذه الأسماء على أساس فلسفى ميتافيزيقي . فترجم موسى مندلسون كلمة اليهوه اإلى «الأزلى»، وأشار نحمان كروكمال إلى الإله على أنه «الروح المطلق»، وترجم هرمان كوهين كلمة «الشخيناه» بتعبير «الراحة الأزلية».

وعلى العكس من هذا ، نجد أن مارتن بوبر وروزنزفايج يصران على الجانب التشخيصي (الصوفي الوجودي) ، فبثأثير القبَّالاه ترجم بوبر كلمة «يهوه» إلى «أنت» ، أو «هو» . واتجه مناحم كابلان ، زعيم اليهودية التجديدية التي تقرن الإله بمبدأ التقدم ، إلى الإشارة إلى الإله باعتباره «القوة التي تؤدي إلى الخلاص» أو «القوة التي تؤدي إلى إفراز المثل العليا كافة " .

وحينما كانت تتم مناقشة نص بيان إعلان دولة إسرائيل ، أثيرت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان واقترح الدينيون أن تكون على الشكل التمالي : "واضعين ثقتنا في الإله". ولكن اللادينيين رفضوا ، فاتفق الجميع على عبارة اتسور يسراتيل اأو "صخرة إسرائيل" ، وهي عبارة غامضة يمكن أن تُفهَم كإشارة للإله الواحد الأحد ، على غرار عبارة "تسور يتسحاف" أي "صخرة إسحق، ، ولكنها يمكن أن تفهم أيضاً فهماً حرفياً أو تُفسِّر تفسيراً حلولياً ، وتصبح الصخرة أرض يسرائيل أو جماعة يسرائيل ·

وتحت ضغوط حركة التمركز حول الأنثى في العالم الغربي ٠

بدأت نُطرح قضية أن كلمة ١١لإله، وصورته تفترض أنه مذكر ، وأنه لابدأن يكون محابداً أو متضماً كلاً من عناصر التذكير وعناصر التأنيث . وبالتالي ، أُدخل تعبير في كتب الصلوات وترجمات الكتاب المقدِّس ، بحيث أصبح بشار إلى أخالق باعتباره هو/هي . وعلى سبيل المثال: "وصلوا له/ لها ، وقالوا هو/ هي ، الذي/ التي، خلق/ خلقت العالم، . بل أحياناً يصرون على الإشارة إلى الإله على أنه مذكر أو مؤنث وجماد (بالإنجليرية : هي/ شي/ إت اا het shet ا) .

# تقديس الاسم (قيدوش هاشيم)

Kiddush ha-Shem

اقيدوش هاشيم اعبارة عرية تعنى اتقديس الاسم المقدس ا والمصطلَح يشير إلى الاستشهاد ، واكنه أصبح يشير إلى أي عمل من أعمال التقوي والاستقامة . وهي ضد احينور هاشيمه ، أي الدنيس الاسم المقدّس .

إيل

ΕI

اليل؛ الاسم السنامي للإله . والين اسفرد كلسة البليم؟ الكنعانية يُرادبها الجمع والتعدد . وكلمة اليل في الأكادية تعني اللإله على وجه العموم، . ولا يُعرَف أصل الكلمة ، ولكن يُقال إنه من فيعل بمعنى ايقبودا أو ايكون قبوياً ، وقيد وردفي النصبوص المصرية التي تعود إلى عهدالهكسوس مُصطلح العقوب إين ١٠ أي السعق الرب بعده ١ ، ومُصطلح ابيت إيل ١ (تكوين ١١/٨ ،

وكثيراً ما يُستخدّم اسم اليل ا مع نقب من ألقاب الإنه ، مثل : اليل عليسون، . أي الإله العلي، . و اليل شسئًاي، . أي الإله القديرا . وتُستعمل كلمة اإيلا كجرء من أسماء عديدة مثل اليعازر، ، أي الإنه قد أعان، . والواقع أن أسلوب قَرْن أسماء الأشخاص بكلمة اليل؛ لا يزال مستعماً كحتى يومنا هذا ، مثل هميخاليل ، وربما يكون أصل كلمة اخليل همو (خل إيل) ، أي اصديق الإله 1. ومن المرجع أن يكون معنى إسماعيل (شماع-إيل) هو البحسم الإله، . ويُقال أيضاً إلياهو ، وصموتيل ، ويسرائيل .

# يعسوه ليعسوغادا

Jehovah; Yahweh

الكلمة العبرية اليهوفادا هي كلمة سامية قدية ، ويقال إنها منتة من مصدر الكنونة في العبرية ، الهيد أسر أهيبه " (خروج تر ١٤) . أي اكون الذي أكون ، وقد تكون الكلمة من أصل عربي . ويدهب البعض إلى أن الاسم مشتق من الفعل الهوك ، عمل استفاء ، أي أن يهوه هو مُسقط المطر والصواعق . ويتم الربط يين معنى هذا الاستفاق وبين الصفات التي عرفت عن يهود كاله نلعواصف والبرق والقرى الطبيعية ، أو اهوى المحتى الوقع ، أو احدث وصاحدت بكون . ويقال إن "يهوه " مثله مثل معظم المعلمة العبرية في العهد القدي ، صبغة مختصرة لعبارة "يهفيه أشير يهوفيه ، أي "يخلق الذي هو موجودة ، أو لعلها اختصار "يهوه المسماة العبرية أي ارب الجنودة . ويميل معظم العلماء إلى نطق الاسم على أنه ايهوده ، وإن كانت التضييرات بشأن ذلك ليست نهائية .

واسم اليهود اكثر الأسماء قداسة ، وكان اليهود لا يتفوهون به ، فكانوا يستحدمون كلمة الدوناي العبرية (أو اكبيريوس» اليونانية في الترجمة السبعينية) بمعنى اسيدي، أو المولاي اللإشارة إلى الإله ، ثم أصبحوا يستخدمون كلمة المشيم، العبرية بمعنى الاسم، وحسب .

والاسم العبري كما تقدم يتكون من أربعة أحرف ، ولذا سمي المتسوات المساون ، أي الرباعي ، وهي اي هـ و هـ YHWH ، وثن المتراب المسبعين الكلمة خضاً على أنيا ايهوفاه ، وذلك بأن وضع الحروف المتحركة لكلمة ونوني يهوده الأربعة الحروف المتحركة لكلمة أصل كنعت Addomar . وهذا هو أصل كنعت المحامد المجيفواه ، ويأتي ذكر ايهوه الكثر من ستة الاف مرة في العهد القديم ، وهو أكثر أسماء الإله شيوعاً وقداسة . وكان يتغوه به الكاهن الأعظم فقط داخل قدس الأقداس في يوم الغفران .

ويبدو أن يهوه كان رب الصحراء . عُرف أول ما عُرف في شِ جزيرة سيناء في الجزء المتاخم لشمال الجزيرة العربية ، وفي أمائ متاخمة لهذه المنطقة . وكانت القرابين تُقدَّم له من بين القطيع .

وقد نسب إليه العهد القديم صوراً عديدة من القسوة والوحشية. فهو يأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدر. وهو إله غيور يناصر شعبه ظالماً أو مظلوماً، ويعاقب الأبناء على الجرائم التي يرتكبها الآباء، ويعاقب الشعب على ما يرتكبه الملك، بل يعاقب على الاخطاء التي تُرتكب عن غير عمد، وهو محدود المعرفة تُسب إليه صفات البشركافة.

وكان الغنوصيون برون أن يهوه إله العهد القديم هو الإله الصانع الشرير ، الذي خلق هذا العالم الفاسد وهذا الزمان الردي، وسَجَن البشر فيه وفرض عليهم قوانين جائرة لا يستطيعون تنفيذها ، هذا على عكس إله العهد الجديد الإله الخير الذي يضحي بنفسه من أجل البشر .

#### إلوهيم

Elohim

"الوهيم" كلمة من أصل كنعاني . وهي ، حسب التصور اليهودي ، أحد أسماء الإله . وهي صيغة الجمع من كلمة "إيلوّه" أو "إله" أو "إيل" ، وهو ما يدل على أن العبرانيين كانوا في مراحل تطورُهم الأولى يؤمنون بالتعددية . ولم ترد كلمة "إلوّه" إلا في سفر أيوب ، أما "إلوهيم" ، فترد ما يزيد على ألفي مرة في العهد القديم ، وبأداة التعريف "ها إلوهيم" . وللكلمة معنيان ، فهي تدل على الجمع فتكون بمعنى الآلهة (الوثنية) ككل ، أو تدل على المفرد فنعل السما من أسماء الإله . ويعامل الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع وأحياناً أخرى باعتباره صيغة مفرد . ولذا ، فهو يتبع أحياناً بفعل في صيغة المفرد . وتتردد كلمة "إلوهيم" اسماً للإله في المصدر الإلوهيمي . وصفات الإله كلمة "إلوهيم" مختلفة عن صفات يهوه ، فإلوهيم رحيم يراعي في أعماله القواعد الأخلاقية ، وهو خالق السماوات والأرض .

# تتسراجسراماتسون

Tetragrammaton

التراجراماتون، كلمة إغريقية بمعنى المُكونُ من أربعة أحرف، أو الرباعي، وهو مصطلح يُستخدَم للإنسارة إلى الاسم المقدّس اليهوه المُكونَ من أربعة أحرف .

#### نای

«أدوناي» اسم من أسماء الإله حسب النصور البهودي ، Ado عني "سيدي" ، أو «مولاي" .

#### \_\_اي

Shadda

كلمة الشدَّاي، مأخوذة من الجملة العبرية الشومبر دلانوت يسرانيل» ومعناها «حارس أبواب يسرائيل» ، وهي أيضاً أحد أسماء . الإله . وهي من أصل أكادي («شدر») ، وكانت تُستخدم في

الأصل للإشارة إلى القوى النسريرة الني ناتي من الجبال (بالأكاهبة الشبديرا) أي إلى الجن والشبياطين وقيد تطور استنخداه الكممة وأصبحت تشير إلى الله الجدرات إلى االإله الفريء ويذهب بعض العنساء إلى أن أنصل الأسد من جندر بعني بحرب . ولكنب أصبح يعنسي القديرات أوالقادر على كالإشيءات وقعا فسب الحدجات لفيظ السيدأي بأنه يعسي الكافيء وإلكته تفسير غير دقيق . وتُقرن الكلمة بنفظة الين، فيُقد الين تسلُّي، ولكنب كلمة اشداى افي تبيمة الساب (مروزاه) التي تاخذ هيشة صندوق ، بحيث تكن رقية الكلمة من تقب صعير في الصندوق .



# ۲ الشعب المختار

الشعب المختبار - أمة الروح - الشعب المقدَّس - البقية الصالحة - كلال يسرانيل - كبست يسرانيل - العهد - الميثاق

#### الشعب للختبار

Chosen People

مصطلح الشعب المختاره ترجمة للعبارة العبرية اهاعم هنفحارا ، ويوجد معنى الاختيار في عبارة أخرى مثل: «أتًّا بحرتانوا ، والتي تعني الحترتنا أنت! ، و اعم سيجولاه! ، أو اعم نيحلاه أي اشعب الإرث، أي االشعب الكنزا. وإيمان بعض اليهود بأنهم شعب مختار مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي ، وتعبيس آخر عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب الجيونوجي اليهودي وتراكمت فيه . والثالوث الحلولي مُكوَّن من الإله والأرض والشعب، فيحل الإله في الأرض، لتصبح أرضاً مقلُّمة ومركزاً للكون، ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً، ومقدَّساً وأزلياً (وهذه بعض سمات الإله) . ولهذا السبب ، يُشار إلى الشعب اليهودي بأنه اعم قادوش، ، أي الشعب المقدَّس، واعم عولاما أي الشعب الأزلى) ، واعم نيتسعا . أي الشعب الأبدي؛ . وقد جاء في سفر التثنية (٢/١٤) ' لأنك شعب مقدَّس للرب إلهك . وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض \* . والفكرة نفسها تتواتر في سفر اللاويين (٢٠/ ٢٦، ٢٦) : 'أنا الرب إلهكم الذي ميَّزكم ص الشعوب . . . وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب . وقد ميِّز تكم من الشعوب لتكونوا لي " . ويشكر اليهودي إلهه في كل الصلىوات لاختياره الشعب اليهودي . وحينما يقع الاختيار على أحد المصلين لقراءة السوراة عليه أن يحمد الإله لاحشياره هذا التميز.

وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وكثير من فقهائهم ومفكريهم نفير قدرة الاختيار ، فجاءوا بتفسيرات كثيرة . ولكن ، وبخض النظر عن مضمون التفسير ، فإن فكرة الاختيار على وجه العموم تؤكد فكرة الانفصال والانعزال عن الآخرين (تعبير عن القدامة الناجمة عن الحلول الإلهي في الشعب) . وقد جاء في

التلمود أن جماعة يسرائيل يُشبَّهون بحبة الزيتون لأن الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى ، وكذلك أعضاء جماعة يسرائيل يستعيل اختلاطهم مع الشعوب الأخرى . وقد كانت عملية التفسير هذه ضرورية ، في الواقع ، لأن أعضاء الشعب المختار المقدَّس ، الذي يفترض أن الإله قد حل فيه ، وجدوا أنهم من أصغر الشعوب في الشرق الأدنى القديم وأضعفها ، ولم يكونوا بأية حال أكثرها رقباً أو تفوقاً ، كما حاقت بهم عدة هزائم انتهت بالسبى البابلي .

وقد وردت تفسيرات عدة للاختيار ، هي في نهاية الأمر تعبير عن درجات متفاوتة من الحلول ، فإن ازدادت النزعة الحلولية زادت القداسة في الشعب ، ومن ثم زادت عزلته واختياره : ١ ـ الاختيار كعلامة على التفوق :

i) لم يختر الإله اليهود بوصفهم شعباً وحسب ، بل اختارهم كجماعة دينية قومية توحّدها أفكارها وعقائدها ، وقد عُرضت الرسالة على شعوب الأرض قاطبة ، فرفضت هذه الشعوب حملها، وحملها الشعب اليهودي وحده . وقد حوَّلهم هذا الاختيار إلى عمكة من الكهنة والقديسين ، وإلى أمة مقدَّسة تتداخل العناصر الدينية والقومية فيها . واختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو الميناق المبرم بينه وبين إبراهيم (ولنقارن هذه الفكرة الحلولية ، بالتصور الإسلامي التوحيدي العالمي ، فقد عُرضت الرسالة على السماوات المسلامي التوحيدي العالمي ، فقد عُرضت الرسالة على السماوات ب) يدل الاختيار على تفوق اليهود عرقياً ، فقد احتير إبراهيم لنقائه ، واختير اليهود الأنهم من نسله . وقد جاء في التلمود ما يلي : "كل اليهود مقدسون . . كل اليهود أمراء . . لم تُخلق الدنيا إلا لجماعة يسرائيل . . لا يُدُعى أحد أبناء الإله إلا جماعة يسرائيل .

ج) ويدل الاختيار على تفوق اليهود الأخلاقي ، فقد اختار الإله الشعب اليهودي لأنه أول شعب يعبده وحده ، أي أنه اختار الشعب لأن الشعب اختاره . وقد جاء في التلمود هذه الكلمات : "لماذا اختار الواحد القدوس تبارك اسمه جماعة يسرائيل ، لأن ...

أعضاء جماعة يسرانيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اسمه وتوراته " .

و يمكن أن تنحسر النزعة الحلولية قليلاً بحيث يصبح الاختيار علامة على التفرد وحسب (لا على التفوق). وقد قلص احد المفكرين الإسرائبليين نطاق فكرة الاختيار بحيث جعلها تنصرف إلى علاقة الشعب بالإله وحسب ، لا إلى علاقة اليهود بكل البشر. ٢ ـ الاختيار كتكليف ديني:

اختار الإله الشعب اليهودي حتى يكون خادماً له بين الشعوب، وليكون أداته التي يُصلح بها العالم ويوحد بها بين الشعوب. وهذا يعني أن الاختيار ليس ميزة وإنما هو تكليف إلهي يعني زيادة المسئوليات والأعباء: "إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم" (عاموس"/ ٢)، وبالتالي يصبح اليهود "خدام الإله الطيعين". وكثيراً ما يُلاحظ أن الأنبياء كانوا يعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتباعه طرق الشعوب الوثنية الأخرى، وفي هذا تأكيد للفكر التوحيدي. ومع هذا، يُلاحظ أن الأنبياء ، حتى في لحظات نقدهم للشعب اليهودي، كانوا ينطلقون من مقولة اصطفاء الشعب (وفي هذا تأكيد للوثية الحلولية).

# ٣\_ الاختيار كأمر رباني وسر من الأسرار:

وأكثر التفسيرات تواتراً ، على الأقل على المستوى الوجداني ، هو أن الاختيار غير مشروط ولا سبب له ، فهو من إرادة الإله التي لا ينبغي أن يتساءل عنها أي بشر ، الإله الذي اختار الشعب ووعده بالأرض ، وليس لأي إنسان أن يتدخل في هذا . وهذا هو تفسير راشي الذي كان متأثراً بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والفكر المسيحي ، فالاختيار هنا أمر ملكي على العبد الإذعان له وهو سر من الأسرار يشبه الأسرار المسيحية .

والاختيار ، حسب هذا التفسير ، لا علاقة له بالخير أو الشر ، ولا بالطاعة أو المعصية ، فهو لا يسقط عن الشعب البهودي ، حتى ولو أتى هذا الشعب بالمعصية ، إذ أن حب الإله للشعب المختار يغلب على عدالته ، ولذلك لن يرفض الإله شعبه كلية ، في أي وقت من الاوقيات مهما تكن شرور هذا الشعب . بل يدعي أحد المفسرين أن الإله هو الذي اختار الشعب اليهودي ، فالاختيار ملزم له هو وحده وليس ملزماً للشعب (وهذا بخلاف المفهوم الإسلامي للاختيار حيث جعل الاختيار مشروطاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أنه ليس اختياراً عنصرياً أو عرقياً بل هو اختيار أخلاقي غن غير مقصور على أمة بعينها) .

ورغم أن أتباع كل جماعة دينية يرون أن ثمة علاقة خاصة تربطهم بالإله ، وأنهم مختارون بشكل ما ، فإن هذا النبار قد تعمق في البهودية بشكل منطرف ، وفقد الاختيار أي مضمون أخلاقي واكتسب أبعاداً عرقية قومية ، وتحولت التجرية الدينية عند البهود من تجربة فردية عمادها الضمير الفردي إلى تجربة جماعية عمادها الوعي القودي . ثم هيمنت القبالا ، بالمتدريج بحبث حولت الشعب اليهودي من مجرد شعب مختار إلى شعب يُعدُ جزءاً عضوياً من المفات الإلهية ، فهو الشخباه (التجسيد الأنثوي للحضرة الإلهية) التي تجلس إلى جواره على العرش وتشاركه السلطة .

وقد كانت النزعة الحلولية كامة في داخل النسق الليني البهودي ، ولكن تحول البهود إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجارة والربا زاد إحساسهم باختيارهم ، فاخماعات الوظيفية ، بسبب وضعها ، يكون لديها دانما إحساس بما يسمع وموقب الشعب المختارة لتبرر وضعها غير الإنساني كجماعة بشرية توجد داخل مجتمع ما ولا تنتمي إليه ، فهي فيه وليست منه ، تتعامل مع جماهير نكن لها البغض والكراهية ، لأنها قتل مصالح النخة الحاكمة . كما أن إحساس الجماعة الوظيفة بأنهم مقدسون وأن الأخر مدنس ماح يعمق الإحساس بالاختيار . وقد عبر التلمود عن هذا الوضع بمقارنة ولكنهم عاجزون عن الهجوم عليه ، ولذا فهم يلومون خادم الملك ويهجمون عليه ، وقذا خيم يسرائيل خدما أله ، ولذا فهم يلومون خادم الملك ويهجمون عليه ، فقد اختار الإله جماعة يسرائيل خادماً له ، ولذا أصبحت محط حقد الأقيار الذين يهجمون عليه ،

ولقد عززت أسطورة الشعب المختار من النزعة المشيحانية في الفكر الديني اليهودي ، فكل عضو في أمة الكهنة والقديسين هو تجسيد حي للإنه ، وصوته من صوت هذا الإله ، أي أنه بي أو شبه نبي بالضرورة ، وقد عززت فكرة الاختيار أيضاً الإحساس الزائف لاعضاء الجماعات اليهودية بوجودهم خارج التاريخ وبأن القوانين التاريخية التي تسري على الجميع لا تسري عليهم ، ومن المعروف أنه كلما كانت تزداد حال الجماعات اليهودية سوءاً ، كان أعضاؤها يزدادون إصراراً على فكرة الاختيار .

وفي العصر الحديث ، حاول بعض المفكرين اليهود التخفيف من حدة مفهوم الشعب المختار . فقال لبو بايبك إن كل شعب يتم اختياره ليكون له نصيب من تاريخ البشرية ، ولكن حظ اليهود من هذا الناريخ أكبر من أي نصيب آخر . وقد تمرَّد دعاة حركة التنوير اليهودية ، واليهودية الإصلاحية ، على مفهوم الاختيار بمعناه المنصري والأخلاقي ، وأحلوا محله فكرة الرسالة ، ومفادها أن

الإنه شتّ اليهود في أنحاء الأرض لاعقاباً لهم وإنما لينشروا دسالته ونسصب حوا أداته في تحقيق السيلام والخيلاص. وقيد تخلَّى الشجديديون تماماً عن فكرة الاختيبار. أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية، فابقت هذا المفهوم الديني وعمقته.

وتسيطر فكرة الشعب المختار ، بعد علمنتها ، على الفكر الصهيوني بجميع اتجاهاته . وقد أكد آحاد هعام ، منطلقاً من المفاهيم النيت وية الخاصة بالسوبرمان ، أن اليهود أمة متفوقة («سوبر أمة» على حد قوله) . وتحدّث المفكر الصهيوني الاستراكي نحمان سبركين عن اليهودي بوصفه البروليتاري الأزلي . أما لويس برانديز، فقد تحدّث عنه بوصفه الديوقراطي الأزلي ، أي أن اليهودي قد اختير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية اشتراكية عند الصهيوني الاشتراكي ، وأزلية ديموقراطية ليبرالية عند الصهيوني الديوقراطي اللبرالي

وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الكنز ، ولهذا فإن بوسعها أن تصبح منارة لكل الأم . ويامكان المرء ، حسب تصور بن جوريون ، أن يشير إلى ثلاثة عناصر فعالة في الدولة الصهيونية تلمح إلى المقدرة الأخلاقية والفكرية الكامنة في اليهود : أ) الاستيطان العمائي للأرض .

ب) جيش الدفاع الإسرائيلي .

جًا رجال العلم والفن والأدب، أي العبقرية اليهودية .

وبطبيعة الحال ، لم يذكر بن جوريون شيئاً عن اغتصاب الصهاينة للأرض الفلسطية وعن الإرهاب الصهيوني لأهلها . بل إن فلسفة بوير الحوارية هي تعبير مصقول عن فكرة الاختيار ، فالحوار الحق محكن بين الإله واليهود ، أساساً بسبب التشابه بينهما ، ووه أمر ليس مناحاً لكل الأم .

ومرة أخرى ، تظهر فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاهوت موت الإله ولاهرت ما بعد أوشفيتس ، الذي يجعل الإبادة النازية حدثاً كونياً لا يُمكن سَبَر أغواره ، ويجعل الدولة الصهيونية نقطة الخلاص التي يتجسد من خلالها الشعب المقدَّس . ولا يزالون في إسرائيل ، وفي الأوساط الصهيونية ، يتحدثون عن ذكاء اليهود، وعن النسبة غير العادية من اليهود الحاصلين على جوائز نوبل ، باعتبار أن هذه الصفات الإيجابية نابعة من الخصوصية اليهودية أو المطبعة اليهودية الخوهر اليهودي أو الطبعة اليهودية داخل الافراد .

ولكن ثمة تساراً داخل الصهيونية يرى أن هدفها هو تطبيع اليهودي . أي تحويله من إنسان مقدَّس إلى إنسان سوِّي عادي يعيش في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى .

وقد ساهمت فكرة الاختيار هذه في نشر كثير من الأوهام والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية ، مثل : بروتوكولات حكماء صهيون ، والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . وقد ظهر مؤخراً لاهوت التحرير الذي يقلص النزوع الحلولي . وبالتالي ، يتحول مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الأسرار إلى عملية تكليف ديني والزام خُلقي .

#### امسية السيروح

Nation of the Spirit

المة الروح" بالعبرية "عم هاروّح" ، وهو مصطلح يطلقه اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم أمة لا تعيش على أرض مشتركة ، ولا تتحدث لغة واحدة ، وإنما تتحركز حول التوراة والتراك اليهودي. وهي الصياغة الفريسية لليهودية التي استمرت منذ أن قام تيوس بهدم الهيكل . ومفهوم أمة الروح مرتبط تماماً بمفهوم الشعب المختار والشعب اليهودي ، وتستند الصهيونية الثقافية إلى هذا المفيوم . ولكن ، رغم الزعم بأن الروح اليهودية تتحركز حول التوراة ، إلا أن قارئ كتابات آحاد هعام ومارتن بوبر يُلاحظ أن العناصر الإثنية تشكل أساساً لهذه الروح ، فالروح هنا هي روح الشعب العضوي اليهودي (فولك) التي لا تتحقق أو تعبر عن نفسها تاريخياً إلا في الأرض المقدسة . وهذه الأفكار تعود إلى كتابات الرومانيين الألمان . ولذا ، فليس من الغريب أن نجد بوبر يتحدث ، مثل النازين تماماً ، عن التربة والدم والعرق باعتبارها قيماً روحية مطلقة .

### الشعب المقدس

Holy People

«الشعب المقدِّس» ترجمة للعبارة العبرية "عم قادوش" . وهي عبارة يُطلقها كثير من اليهود ، وخصوصاً اليهود الأرثوذكس ، على الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميِّزة وسمات خاصة تميِّزه وتفصله عن الشعوب الأخرى . بل إن الفكرة تأخل شكلاً متطرفاً أحياناً ، فقد أتى في أحد كتب المدراش أن الشعب اليهودي والتوراة كانا كلاهما في عقل الإله قبل الخلق ، أي مثل القرآن في الإسلام والمسيح في المسيحية . و "يسرائيل" (الشعب) التوراة وننفذ تعاليمها . فالعالم بدون هذا الشعب ، شعب ستحقق التوراة وننفذ تعاليمها . فالعالم بدون هذا الشعب ، شعب التوراة ، لا قيمة له ، أي أن الشعب المقدّس هو الركيزة النهائية

للكون بأسره . وقد أصبح اليهود شعباً مقدّساً بسبب الحلول الإلهي فيهم وتقبّلهم عبء الأوامر والنواهي ، فحياة اليهودي لابد أن يتم تنظيمها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله فتصبح حياته مقدّسة . وانطلاقاً من هذا ، تصبح القومية اليهودية نفسها قومية مقدّسة . ويستند كثير من المفاهيم الدينية إلى الإيمان بقدسية الشعب المقدّس اليهودي . وقد عمّقت القبّالاه هذا التيار وجعلت الشعب المقدّس شريكاً للإله في عملية إصلاح الكون (تيقون) . ومن المصطلحات الاخرى المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نفسها ، تعبير «الشعب المختار» أو «الشعب الأزلي» . والواقع أن فكرة الشعب المقدّس ، أو الإفكار الأخرى المماثلة ، هي في نهاية الأمر تعبير عن الطبقة الجيولوجية الحلولية في اليهودية حيث يتحول الشعب إلى شعب مقدّس وتتحول الأرض إلى أرض مقدّسة . وقد حاولت اليهودية المؤكة الصهودية تخليص الدين اليهودي من مثل هذه المصطلحات ، لكن المركة الصهوية بعثتها من جديد بعد ثان قامت بعلمتها .

# البقيسة الصالحة

Good Remnant

مصطلح «البقية الصالحة» يقابلها في العبرية مصطلح وشيريت يسرائيل". وفي الحقيقة ، فإن هناك تياراً نخبوياً ممتداً يسري في مجرى الفكر الديني اليهودي ويعبُّر عن الحلولية الكامنة فيه . فقد كان الأنبياء يؤمنون ، ضمن ما كانوا يؤمنون به من الفكر الأخروي ، بأن أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والريل التي تلحق بالشعب المختار ، إذ ستبقى دائماً بقية أو نخبة صالحة سوف تعود وتشيد بملكة الإله في آخر الأيام . وترد الفكرة بصورة أساسية في سفر أشعياء (وخصوصاً ٦/ ١١ ـ ١٣ ، ٢١/١٠) الذي سمَّى ابنه «شيئار ياشوف» ، أي «البقية ترجع» (٧/ ٢) . ورغم نخبوية هذا المفهوم في فكر الأنبياء ، فإن له مضموناً خلقياً ، فهذه البقية صالحة لأنها قبلت عبء الوصايا وعبء مملكة الرب ويرى الفيلسوف الألماني اليهودي روزنز فايج أن مفهوم «البقية الصالحة» مفهوم محوري في حياة جماعة يسرائيل ، يتحكم في تاريخها منذ عصر الأنبياء . وقد عرَّف روزنز فايج كلمة «البقية» بأنها ا نخبة احتفظت بإيمانها "، وأن أفراد البقية هم " الشعب داخل الشعب " . والتاريخ اليهودي ، من هذا المنظور ، هو تاريخ هذه النخبة التي تنكيف مع العالم الخارجي حتى يتسنى لها أن تنسحب إلى داخل عالمها الحاص تنتظر عودة الماشيَّح . وقد تُعمَّق هذا المفهوم مع زيادة هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي إلى أن نصل إلى الحسيدية

وفكرة التسماديك الذي تُعدُّ إرادنه من إرادة الآله ، والذي لا بمكن مساءلته أخلاقياً ، فهو وحده الذي يفهم المدلول الاخلاقي لأفعاله .

وقد علمن الصهاينة فكرة النخبة الصالحة وحواوها إلى فكرة سياسية . ولذا ، نجد أن ثمة تباراً نخبوياً بينسوياً داروينياً يسري إيضاً في الفكر الصهيوني ، فالصهاينة يرون أنهم البقية أو النخبة الصالحة التي عادت وشيدت الدولة الصهيونية لتكون مركزاً لليهود واليهودية في العالم ، لتحفظها من الاندماج والانصهار والاختفاء . وانطلاقاً من هذا المفهوم ، فإنهم يؤمنون بضرورة نفي الدياسورا ، أي القضاء على الجماعات اليهودية ، أو على الأفل استعلالها . واستناداً إلى هذا المفهوم أيضاً ، فإن الصهاينة فاوضوا أيخمان والنازيين وعفدوا معهم الصفقات . وتبرجب إحدى هذه الصفقات ، وافق أيخمان معهم الصفقات . وتبرجب إحدى هذه الصفقات ، وافق أيخمان تتم عمية شحن يهود المجر إلى ألمانيا في نظام وهدوء لتتم يادتهم . وقد وصف إيخمان النخبة أو البقية الصاحة التي أرسلت إلى فسطين بأنهم كنوا امن أفضل الواد البولوجية التي أرسلت إلى المفهوم الصهيوني الخاص بيقه النخة !

وبعد الحرب العالمية الثانية ، اكتسب المفهوم بعداً جديداً ، فقد نُحتَ مصطلع اشتيريت هبليتاه ، أي الليقية الباقية أو الناحية ، ، وهم البهود الذين لم يبادوا ، والذين عليهم أن يضطلعوا بالمهمة المقدّسة ، وهي تأكيد البقاء اليهودي والحياة القومية (الصهيونية الاستيطانية) وتأسيس دولة إسرائيل ،

# كلال يسرائيل

Kelal Yisrael

وكلال يسرائيل اعبارة عبرية تعني اجماعة يسرائيل او اعموم يسرائيل او اعموم يسرائيل او المسرائيل كافة السرائيل كافة المستخدم العبارة للإشارة إلى كل الشعب اليهودي ككبان عضوي متكامل يكتسب تكامله وثلاحمه العضوي من خبلال الحلول الالهي و ونحن نذهب إلى أن الرؤية اختولية هي في جوهرها رؤية عضوية للكون افكلاهما نسق بستند إلى ركيزة نهائية ليستمجاوزة للمادة الكامنة فيها ومفهوم اكلال يسرائيل المفهوم محوري في اليهودية المحافظة . فه اكلال يسرائيل الهي في الواقع محوري في اليهودية المحافظة . فه اكلال يسرائيل المفهوم الناعب العضوي (فولك) . وفي الواقع على بعض المفكرين اليهود المثل زكريا فرائكل ، قد تأثروا بالتراث فإن بعض المفكرين اليهود المشعب العضوي الشعب العضوي العقول المفهوم اللها المؤلي الرومانسي الذي مجدًا روح الشعب وفكرة الشعب العضوي

م حاولوا توليد فكرة مماثلة من داخل التراث الحلولي اليهودي . وقد طرح ذكريا فرائكل تصوراً عضوياً نظر من خلاله إلى الحضارة اليهودية باعتبارها نسقاً كلياً عضوياً متلاحم الأجزاء ، ورأى الشعب اليهودي باعتباره شعباً عضوياً . وهذا التصور هو الذي أفرز فيما بعد المتكر النازي ورؤية النازيين للشعب . ومثل هذه الأفكار العضوية هي التي أفرزت شعارات مثل ألمانيا فوق الجميع » ، وتفرز الآن شعارات التومعية الصهيونية التي تنادي بأن أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة إسرائيل .

#### كنيست يعبرانيل

#### Knessel Yusrael

الكنيست يسراتيل اعبارة عبرية تعني الجماعة يسرائيل ا . وهو اصطلاح ديني حلولي بشير إلى الجماعة اليهودية ككل ، ويُطلَق في النراث القبالي على الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية) باعتبار أن انشعب اليهودي جزء من الإله متوحد معه يشغل مركز الكون ويشكل وجوده عنصراً أساسياً في خلاص الكون واتساقه وتوازنه . وقد استُخدمت العبارة في العصر الحديث للإشارة إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ . وهي بذلك مرادفة تقريباً لكلمة ميشوف ع ويُسمَّى البرلمان الإسرائيلي والكنيست العربياً ويُسمَّى البرلمان الإسرائيلي والكنيست العربياً ويُسمَّى البرلمان الإسرائيلي والكنيست العربياً ويُسمَّى البرلمان الإسرائيلي والكنيست الم

#### العميد

#### Covenant

العيد، ترجمة للكلمة العبرية ابريت، ، وتُترجم أحياناً بكلمة اميناق، والعيد اتفاق بعقد بين طرفين بكامل حريتهما ، وكانت كلمة معهد العني ومعاهدة سلام بعد الحرب، ، فكان دخول العهد في دول وممالك الشرق الأدنى القديم يأخذ الشكل السالي : يم المطرفان المتعاهدان بين قطع من لحم حيوان ضعي به ، ويقسمون بأنهم سيقطعون إرباً إرباً مثل هذا الحيوان إذا هم حتوا بالعهد ، ومن هنا عبارة مقطع العهد، (كارات : قطع - بريت : عهد) .

ويدور التفكير الديني اليهودي حول العهود التي قطعها الإله على نفسه ، وهي عهود متكررة عبر التاريخ المقدس الذي يحل فيه الإله ويوجهه حسب الرؤية الدينية اليهودية . فهذا التاريخ يبدأ بالعهد الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم بأن يصطفيه دون العالمين وأذ يورث نسله أرض كنعان (فلسطين) . وقدتم تأكيب العهد لإسحق ويعفوب . ثم جُدّ هذا العهد مع الشعب ككل (أي مع جماعة يسرائيل) في سيناه ، وذلك بعد الخروج من مصر ، حيث

يعلن الإله لأفراد الشعب أنه أخرجهم من مصر وانحتارهم شعباً له . وبذا ، حوَّل العهد جماعة يسرائيل ككل إلى شعب مختار م. الكهنة، وأصبحت عمثلة للإله بين الشعوب، وأصبحت وظيفتما إنقاذ الجنس البشري من الخطايا والذنوب التي يرتكبها الناس. وقد كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقداً بين طرفين. ولكر تحت تأثير الأنبياء ، ظهرت فكرة العقد المتبادل ، وهو أن الشعب . يُطيع الإله ويتبع الشريعة ، وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه ، أى أن الاختيار يصبح هنا مشروطاً بفعل الخير . لكن هذا الموقف تأكا وأصبح العهد مرة أخرى عهداً أبدياً . فقد يخطئ هذا الشعب ، وقد يزل ، وقد بعصي ويفسد ، بل قد يعاقبه الإله ، ولكنه سيظل مع هذا شعباً مختاراً . وتشبُّه المشناه هذه العلاقة بأنها مثل علاقة رجا. بزوجته العاهرة ، فرغم عهرها الواضح لا يمكنه التخلي عنها ، لأنها أم أولاده (فسحيم ١٢٨ ـ ب) . وقد استخدم هوشع هذا التشبيه من قبل فهو قد اتخذ «بأمر الرب» زوجة من الداعرات ليبرهن للشعب المقدِّس بشكل تجسيدي من خلال دراما شخصية أنه على الرغم من انحرافه عن طريق الرب فإن الإله تمسَّك به . ويَتصوَّر بعض مفكرى اليهود أن العهد بين الإله والشعب مُلزم له وحده ، وليس مُلزماً للشعب، فهو الذي قطع العهد على نفسه. وهم بذلك يُسقطون، مرة أخرى ، البُعد الأخلاقي الذي أضافه الأنبياء .

وقد عقد الإله عهوداً ومواثيق كثيرة ، فقد عاهد نوحاً بأنه لن يرسل طوفاناً آخر يخرب الأرض ، كما قطع عهداً منح فيه الكهانة لببت هارون ، أما نسل داود فمنحهم الملوكية . وقد يعقد الإله مواثيق مع الشعوب الأخرى ، ولكن ميثاقه مع جماعة يسرائيل يظل هو الأساس . ويشير كل الأنبياء إلى اليهود بوصفهم "بنو يسرائيل" أو "بناي بريت (أبناء العهد)" على أساس من فكرة العهد هذه . ولكل ميثاق علامة تقف شاهداً على صلاحيته الدائمة ، فعلامة الميثاق أو العهد مع نوح كانت قوس قزح ، وعلامة الميثاق مع إبراهيم كانت الحتان ، وعلامة العهد مع جماعة يسرائيل في سيناء هي السبت والوصايا العشر والتوراة .

وجاء في إرميا (٣١/٣١) إشارة إلى «بريت حداشاه» أي (العهد الجديد) ، وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل محل العهد القديم الذي لم ينفذه الشعب . ومن هنا كانت التسمية المسيحية ، إذ ترى المسيحية نفسها أنها هذا العهد الجديد الذي سيحل محل العهد القديم . والعهد الجديد سيتخلص من الحلولية القديمة ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام الجميع ، إذ أن الإله ليس إلها قومياً حالاً في شعب واحد يتحد معه وإنا هو إله

العالمين المتجاوز للطبيعة والتاريخ. ويدور الفكر الصهيوني أيضاً حول فكرة العهد. فأحقية اليهود في أرض المبعاد، حسب ويورهم، مسألة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب هذا العهد. ويرى تصورهم، مسألة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب هذا العهد. ويرى الصهاينة الدينيون أن العهد حقيقة تاريخية ، ومن ثم فإنهم يرون أن مصدر المطلقية هو الإله ، أما بن جوريون فكان برى أن أعضاء جماعة يسرائيل هم الذين اختاروا الرب إلها لأنفسهم وبدونهم فلن يكون إلها . بل ويذهب بن جوريون إلى أنه لا يهم إن كانت واقعة يكون إلها أ . بل ويذهب بن جوريون إلى أنه لا يهم إن كانت واقعة المهم أن هذه الأسطورة مغروسة في المهد حقيقية أم لا ، وإنما المهم أن هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليهودي ، ولذا فإن مصدر المطلقية هنا هو إيمان الشعب

بأساطيره الشعبية . ولتلاحظ دائرية هذا المنطق والنفافة حول نفسه ، ولتلاحظ أيضاً تساوي الإله بالشعب كمصدر للقداسة وهو أمر كامن في النسق الحلولي الديني اليهودي .

# الميئساق

Covenant

الليثاق ترجمة عربية لكنمة الريت، ومعناها اعهدا ، وفي هذه الموسوعة لستخدم كلمة اعهدا نظر الاستحدامها وشيرعها في عبارتي العهد المديم الوالمهد الجديد،



### 3 الأرض

الأرض (إرتس) - صهبون - الأرض المقدّسة - أرض الميعاد - احترام حياة اليهود (بكونح نيفيش)

### الأرض (ارتسس)

The Land (Eretz)

الأرض مي المقابل العربي لكلمة "إرتس" العبرية التي ترد عادةً في صيغة اإرتس بسرائيل أي «أرض إسرائيل» (فلسطين). ويدور الشالوث الحلولي حول الإله والشعب والأرض فشقوم وحدة مقدّسة بين الآرض والشعب لحلول الإله فيهما وتوحده معهما، ولذا ترتبط الديانات والعبادات الوثنية الحلولية بأرض محددة أو بمكان محدد ويشعب يقيم على هذه الأرض أو على علاقة معها.

والحلولية طبقة جيولوجية مهمة تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي . تبدى في إضفاء القداسة على الأرض نتيجة الحلول الإلهي فيها ، ولذا فإن إرتس يسرائيل (فلسطين) تسمعي الرض الرب؟ (يوشع ٢/٩) ، وهي الأرض التي يرعاها الإله (تثنية الرض الرب؟ (يوشع ٢/٩) ، وهي الأرض التي يرعاها الإله (تثنية والأرض المقدّسة (زكريا ٢/١١) التي تفوق في قدسيتها أيّ أرض آحرى لارتباطها بالشعب المختار ، وقد جاء في التلمود : « الواحد القدوس تبارك اسمه قاس جميع البلدان بقياسه ولم يستطع العثور على أية بلاد جديرة بأن تمنع لحماعة يسرائيل سوى أرض يسرائيل وهي كذلك الأرض البية (دانيال ١١/١١) .

والواقع أن تعاليم التوراة ، كتاب اليهود المقلس ، لا يمكن أن تتفذ كاملة إلا في الأرض المقدّسة ، بل ، وكما جاء في أحد أسفار التلمود وفي أحد تصريحات بن جوريون ، فإن السكنى في الأرض عنزلة الإيمان : " لأن من يعيش داخل أرض يسرائيل يمكن اعتباره مزمنا ، أما المقيم خارجها فهو إنسان لا إله له " . بل إن فكرة الأرض تتخطى فكرة التواب والعقاب الاخلاقية (كما هو الحال دائماً داخل لفظيمة الحلوثية) ، فقد جاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن يعيش لارب إلى أبد الآبدين ، ومن يعيش في إرتس يسرائيل يطهر يعيش لا ربب إلى أبد الآبدين ، ومن يعيش في إرتس يسرائيل يطهر من الغنوب ، بل إن حديث من يسكنون في إرتس يسرائيل توراة في حد ذاته ، وقد جاء في صفر أسعياء (٣٣/ ٢٤) أنه "لا يقول

ساكن [في الأرض] أنا مَرضُت . الشعب الساكن فيها مغفور الاثه " .

وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيراً ، فبعض الصلوات من أجل المطر والندى تُتلى بما يتفق مع الفصول في أرض الميعاد ، كما أن شعائر السنة السبنية (سنة شميطاه) ، والشعائر الخاصة بعدم الخلط بين الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات لا تُقام إلا في الأرض المقدَّسة . وتدور صلوات عيد الفصح حول الخروج من مصر والدخول في الأرض ، ويردد المحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في أورشليم ، والواقع أن الشمانية عشر دعاء (أهم قسم في الصلوات اليومية ويدعى "شمونة عسريه" بالعبرية) يتضمن دعاء بمجيء الماشيح الذي سيأتي في آخر الأيام ويقود شعبه إلى الأرض . وحتى الآن ، يرسل بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في طلب شيء من تراب الأرض ليُنز فوق قبورهم بعد موتهم .

وفد تَعمَّ التيار الحلولي ، وتَعمَّق الارتباط اليهودي بالأرض، مع تدهور اليه ودية ، ولكنه مع هذا ظل ارتباطأ عاماً عاطفياً مجرداً بسبب وجود البهود كجماعات منتشرة في العالم (لا يرغب معظمهم في العودة الفعلية) . وقد عبَّر التراث التلمودي عن هذه الازدواجية بأن شجع على حب صهيون والارتباط بها ، وحذَّر في الوقت نفسه من العودة الفعلية لها . وطالب الحاخامات اليهود بوجوب انتظار الماشيَّح والإذعان لإرادة الإله ، وهو الرأي الذي رفضته الجماعات المشيحانية المختلفة ابتداء بشبتاي تسفى وانتهاءً بالصهيونية التي ترتكب خطيشة «التعجيل بالنهاية» ("دحيكات هاكينس") . ومع هيمنة القبَّالاه ، تَعمُّق الارتباط بالأرض وتعمقت قداستها ، ولكن العودة ظلت أمراً محرماً ، إلى أن نصل إلى العصر الحديث مع الحركة الصهيونية (أما في الإسلام ، فإن الأمر مختلف حيث بدأ الإسلام في مكة والحجاز ثم انفصل عنهما لأنه دين مُرسَل إلى كل الناس في كل زمان ومكان ، ولا تُقاس التقوى في الإسلام بمدى القرب أو البعد عن مكة ، وإنما تقاس بمدى القرب أو البُعد عن القيم الأخلاقية الإسلامية ، أي أن

انفصال الإسلام عن المكان وارتباطه بمجموعة من القيم هو بمنزلة تأكيد لحرية الفرد المسلم ومسئوليته ومقدرته على تجاوز الواقع المادي والتسامي عليه إن أراد) .

وإذا كان الشعب يمتزج بالأرض في النسق الحلولي ، فإن ال مان المقدَّس (التاريخ اليهودي) يمتزج بالمكان المقدِّس (الأرضي). , تبدئي هذا في أن الأرض المقدَّسة هي أرض المعاد ، لأن الإله ، عد ابر اهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله . وهي أيضاً «أرض المعاد» التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة الماشيَّع، أي الأرض التي ستشهد نهاية التاريخ . والأرض هي مركز الدنيا لأنها توجد في وسط العالم ، تماماً كما يقف اليهود في وسط الأغيار وكما بشكل تاريخهم المقدَّس حجر الزاوية في تاريخ العالم وتشكل أعمالهم حجر الزاوية لخلاص العالم . فإذا كان الشعب اليهودي هو أمة الكهنة ، فإن الأرض عمنزلة المعادل الجغرافي لهذا التصور. وليس التاريخ اليهودي ، حسب التصورات الحلولية التقليدية أو الصهيونية ، إلا تعبيراً عن الارتباط بالأرض ، وهو في الواقع ارتباط يجمع بين التاريخ الحي والجغرافيا الثابتة ، الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء وجود اليهود التاريخي خارج فلسطين . فهو وجود خارج الأرض ، وبالتالي خارج التاريخ . كما يُلغى تاريخ الأرض نفسها باعتبار أنها مكان مطلق منبت الصلة بالزمان ، خاو على عروشه ، ينتظر ساكنيه الأزليين المقدَّسين .

وقد تَضخَّم الحديث عن الأرض وعن ارتباط اليهود بها فتحولت إلى فكرة لاهوتية ونشأ ما يُسمَّى الاهوت الأرض المقدِّسة». وكان من أهم المشكلات التي ناقشها لاهوت الأرض مشكلة حدودها ، فقد جاء في سفر التكوين (١٨/١٥) أن الإله قد قطع مع إبراهيم عهداً قائلاً: "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات ". ولكن في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر العدد توجد خريطة مغايرة حددت على أنها ارض كنعان بتخومها "، وحددت التخوم بشكل يختلف عن خريطة سفر التكوين . وقد حل الحاخامات هذه المشكلة بأن شبهوا الأرض بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد إذا شبع وارتوى . وهكذا الأرض المقدَّسة ، تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود ، وتتمدد وتتسع إذا جاءها اليهود من بقاع الأب

ومن المشكلات الطريفة التي واجهها لاهوت الأرض مشكلة ملكيتها . فالأرض المقدَّسة عبر تاريخها كان يقطن فيها ، في معظم الأحيان ، شعب غير مقدَّس . فمنذ بداية تاريخها وحتى عام ١٠٠٠

ق . م ، كان يقطن فيها الكنعانيون والفلستيون ، ثم قطن فيها اليهود بضع مشات من السنير ، ثم توافدت عليها بعد ذلك أقوام أخرى ، إلى أن اختفى أي وجود يهودي حقيقي عام ١٧م . وهنا ، كان على مفكري اليهود حل هذه المشكلة . وقد تناول الحاخام واشي العبارة الافتتاحية في التوراة التي تقول : "في البلده خلق الإله السموات والأرض " . فكتب معلقاً : إن الإله يخبر جماعة يسرائيل والعالم أنه هو الحالق ، ولذلك فهو صاحب ما يخلق ، يوزعه كيفما شاه . ولذا ، إذا قبال الناس للبسهود أنتم نصوص لأنكم غزوتم أوض يسرائيل وأخذتموها من أهلها فيامكان اليهود أن يجيوا بفولهم : وإن يسرائيل وأخذتموها من أهلها فيامكان اليهود أن يجيوا بفولهم : وإن الأرض مثل الدنبا ملك الإله ، وهو قد وهبها لناء . فالأرض المقدسة ، توجد ، إذن ، حارج الناريخ ، والإنه الذي يحل والأرض اللتين خلقهما الإله قبل بناية الناريخ ، والإنه الذي يحل مارتن بوير المنطق نفسه في العصر الحديث في مجال تبرير الاستيلاء مارتن بوير المنطق نفسه في العصر الحديث في مجال تبرير الاستيلاء الصهيوني على الأرض .

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة إليها في الصلوات اليهودية ، على عكس اليهودية الأرثوذكسية والمحافظة التي تؤكذ أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين اليهودي والأرض . أما الصهيونية بجميع مغارسها ، باستثناء الصهيونية الإقليمية ، فتقوم على أساس التقديس العلماني أو الديني للأرض . وقد أحيا الفكرالصهيوني الثالوث الحلولي في اليهودية القديمة (وحدة الإله أو التوراة بالشعب بالأرض) ، فترك فكرة القداسة بشكل عام دون تحديد مصدرها: هل هي من الإله (وهذه هي الصيغة التي تأخذ بها الصهيونية الدينية) أم هي صغة دنيوية متوارئة لصيقة بالشعب اليهودي والأرض اليهودية كامنة فيهما (وهي التي تأخذ بها الصهيونية اللادينية). والصيغة الدينية هي حلولية منطوفة بحيث يتم تقديس الأرض لأنها متوحدة مع الإله ، أما الصيغة العلمانية فهي حلولية بدون إله حيث تصبح الأرض هي الإله ، وقد صرح ديان أن أرض يسرائيل هي ربه الوحيد . وقد استولى الصهاينة على الأرض الفلسطينية ، وطردوا سكانها بالقوة العسكرية باعتبارها الأرض المقدَّسة . وأُسِّس الصندوق القومي البهودي لتحويل المفهوم الصهيوني إلى حقيقة . وهكذا ، فإنه بقوم بالحصول على الأرض باسم الشعب اليهودي ، ويحرم دستوره تأجيرها أو بيعها لغير اليهود أو للأغيار العرب .

ونظراً لأن التراث الديني اليهودي يحتوي على عدة خرائط تتفاوت في اتساعها وضيقها ، فإنه توجد مدارس صهيونية عديدة

تطح كل منها صبغتها التوسعية الخاصة . فمنهم من يوسع نطاق القداسة لتضم سبناء ، ومنهم من يضيقها لتقف عند حدود ١٩٤٨ . وهناك مدارس مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي ، ويرى يودي اقنيري أن فكرة الأرض المقدّسة تُستخدم فقط كنوع من الاعتذاريات والمسحاب هو حركيات القوة الذاتية الصهيونية . وقد أشار إلى أن مرتفعات الجولان ليست لها آية قداسة خاصة ، أو أن درجة قداستها عمرا عن قداسة شه جزيرة سبناء . وقد انسحب إسرائيل مع هذا من سيناه ، ولكنها لم تنسحب من الجولان . ولذا ، يرى أفنيري أن دراسة التوسعية الصهيونية تتطلب دراسة الملابسات السياسية وانعسكرية لا الأراء الفقية .

وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كعنصر أساسي في البعث القومي ، يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه ، فالشعب العصفوي لا يكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط عضوي قوي ، وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تُولد روح الشعب من جديد . ومن هنا أيدى النازيون تفهماً واضحاً لرغبة اليهود الصهاية في الهجرة إلى أرضهم . ومن ثم قال أيخمان ، في محاكمته . إن النازية كانت تهدف إلى وضع قليل من الأرض النابئة تحت أن النازية وكانت تهدف إلى وضع قليل من الأرض النابئة تحت أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ، فالصورة المشتركة هي صورة شعب جائل تائه يحتاج إلى أرض راسخة يضرب بجذوره فيها .

ويسدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من السمات الأسسية للجماعات الوظيفية كافة ، فهذا الارتباط يشعف انتمامها للوطن الذي تعيش فيه . ومن ثم ، يضعف ارتباطها به ، ويزيد انفصالها عنه وبالتالي تتزايد أيضاً موضوعيتها وتعاقديتها . كما أن الارتباط بالأرض (المقدّسة البعيدة) ، مقابل الأرض غير لفقلت القريبة ، يزيد ترابط أعضاء الجماعة الوظيفية ، وهو في نهاية الامر يصعف الانتماء التاريخي ، ومن ثم يعيش عضو الجماعة الوظيفية داخل مجتمع لا توجد بينه وبينها روابط تراحم ، فتزداد كفاءته في أداء وظيفت .

#### 12

Zive

التسيون اسم تل وقلعة في القلس (يُشار له في اللغة العربية بـ المجبل المكبر، أو "جبل الزيتون»). وأصل الاسم غير معروف، ولكن هناك من ذهب إلى القول بأن الاسم مشتق من الكلمة الحورية

وصيا" التي تعني "قلعة أو صخرة أو مكاناً جافاً أو ماء جارياه وقد استخدم الاسم ، في بداية الأمر ، للإشارة إلى قلعة اليبوسين جنوب شرقي القدس أسفل تل أوفيل وجبل الهيكل أو جبل البيت أو هفية الحرم . وقد سُميّت "بيت داود" بعد أن وقعت في يد داود وبعد أن نقل لها حكمه ، أصبحت كلمة "جبل صهيون" تشير إلى كل من تل أوفيل وجبل البيت ، وهذا هو الاستعمال الذي شاع في زمن الحشمونين حينما كان يشار إلى جبل البيت بأنه جبل صهيون . ويميّال إن داود قد دُفن فيه . ولكن ، مع القرن الأول الميلادي ، أصبح الموضع الحالي الذي يوجد جنوب غربي مدينة القدس والذي يشار إليه باعتباره جبل صهيون ، مع أن معظم العلماء يرون أنه لا يكل موضع جبل صهيون الأصلي .

وحسب الرؤية الحلولية اليهودية ، يسكن الإله في هذا الجبل المقدِّس، فقد ورد في المزامير: "رتموا للرب الساكن في صهيون! (مزامير ٩/ ١١) . ولكن الحلولية ترد كل شيء إلى مستوى واحد ، وهو ما يعني تَداخُل الأشياء والظواهر وتَساقُط حدودها وذوبانها جميعاً في كلُّ واحد . ولذا ، تأخذ دلالة الكلمة في الاتساع إلى أن تشمل أى زمان ومكان لهما علاقة بالشعب المقدَّس. فكلمة "صهيون" لا تشير إلى الجبل وحده ، بل إنها تشير أيضاً إلى المدينة المقدَّسة . ولكنها ليست مدينة وحسب ، بل هي أيضاً «أم يسرانيل» التي سيُولُد الشعب اليهودي من رحمها . ولذا ، يُطلَق على الشعب مُصطلَح "بنت صهيون" . ويزداد نطاق دلالة الكلمة اتساعاً ، فنجد أن صهيون ليست الأم فحسب ، بل هي الزوجة المهجورة ، أي أنها «الشعب البهودي» نفسه الذي يقاسي من آلام النفي . ثم تتسع الدلالة أكثر ، فنجد أن كلمة اصهيون، تشير إلى كلٌّ من الشعب والأرض ، فالأرض المقدَّسة ككل تُسمَّى الصهيون ، وتعنى كلمة صهيون أيضاً "السماء". ومع هذا ، تظل الدلالة تتسع حتى نكتشف أن صهيون (الجبل أو المدينة أو الأرض) ستصبح عاصمة العالم كله عند مقدم الماشيِّع ، وتصبح ذات دلالات أخروية (إسكاتولوجبة) عميقة . وهكذا ، تتمركز صهيون في وسط الجغرافيا والتاريخ ،

وفي محاولة لتهدئة النزعة المشيحانية في اليهودية ، ولترويض الاتجاهات المتطرفة ، فسر فقهاء اليهود كلمة اصهيون ابأنها المكأن الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني وحسب . وبالتالي ، يُعَدُّ السكن في صهيون عملاً خيراً بالمعنى الديني ، ويُصبح حب صهيون والحنين إليها أمراً دينياً ، أي أن صهيون ليست موقعاً جغرافياً وإنما هي مفهوم ديني .

وقد أسقطت الحركة الصهيونية هذا التمييز وفسرَّت اصهيون، نفسيراً حرفياً ، فلم تُعُدرمزاً دينياً ، وإنما مكاناً ملائماً للاستيطان . وقد اشتق اسم الحركة الصهيونية من كلمة "صهيون" .

وبسبب اختلاط المجال الدلالي للكلمة ، طبعت الكنيسة الإنجليكانية في نيوزيلندا كتاب صلوات يسقط كلمة اصهيون اوكلمة «إسرائيل» ويحل محلهما كلمات مثل : "جبل الإله المقدّس، بدلاً من "صهيون» ، و«شعب الإله» بدلاً من "إسرائيل» . وبالتالي، فإن الكنيسة تضمن عدم الخلط بين المصطلحات ، التي أفسدها الصهاينة باستيلائهم عليها ، وبين القصد الديني الأصلى .

# الارض المقدسة

Holy Land

«الأرض المقدَّسة» هي «إرتس يسوائيل» ، أي أرض فلسطين (انظر: «الأرض [إرتس]» - «إرتس يسوائيل») .

# ارض الميعـــاد

The Promised Land

انظر: «الأرض (إرتس)».

# احترام حياة اليهودي (بكوّح نيفيش)

Pikuah Nefesh

"احترام حياة اليهودي" هي عبارة نستخدمها للتعبير عن مصطلح "بكوّح نيفيش" العبري ، وكلمة "نيفيش" تعني "نفس" ، أما كلمة "بكوّح" فتعني حرفياً "الوعي" (بقيمة الإنسان) . وينطلق هذا التعبير من مفهوم تلمودي ويشير حرفياً إلى واجب إنقاذ الحياة الإنسانية إن تعرضت للخطر ولكنه يشير فعلياً إلى واجب إنقاذ حياة اليهود . وقد ورد في اللاويين (١٦/١٩) "لا تقف على دم قريبك بعني أنك لن تقف متفرجاً حينما يسيل دم جارك (اليهودي) . إذ يبدو أن احترام الحياة ينطبق على حياة أعضاء الشعب المقدس وحسب . ويذهب الحاخامات إلى أن مفهوم احترام الحياة يجب

وقد دارت حرب بين الحاخامات في إسرائيل حول هذا المفهوم، إذ طالب حاخام السفارد الأكبر السابق عوبديا يوسف بالانسحاب من الأراضي المحتلة لإنقاذ حياة البهود عملاً بمفهوم بكوَّح نيفيش هذا، وقد أيَّده بعض الفقهاء في رأيه واقتبسوا من العهد القديم من سفر التثنية الإصحاح ٣٠، فقرة ١٩ 'قد جعلت

قدامك الحياة والموت ، البركة واللعنة ، فاختر الحياة لكي نحبا أنت ونسلك، . ومن الواضع مرة أخرى أن المقصود حياة البهود . وقد اقتبس المعارضون لوأيه من سفر العدد ، إصحاح ٢٣ ، فقرة ٥٢ . ٥٣ اكلم بني إمســـاليل وقل لهم إنكم عسابرون الأردن إلى أرض كنصان، فتطردون كل سكان الأرص من أمامكم وتمحون جميع \_ تصاويرهم وتبيدون كل أصامهم المسبوكة وتخربون جسيع مرتفعاتهم . تملكون الأرض وتسكنون فيبها لأني قد أعطينكم الأرض لكي تملكوها؛ . وتبيِّن المقطوعة أن الأرض هي المظلق . والارتباط بها والحفاظ عليها يجبُّ كل القيم الأخرى ، ومنها حياة اليهود أنفسهم ، وكان بوسع معارضي الحاجاء عويديا يوسف ألا يذهبوا بعيدأ وأن يكتفوا باقتبس الفقرة التي تأتي بعدالفقرة التي اقتبسها مزيدوه (سفر التنبة ٣٠٪ ٢٠) والتي جاء فيها الذنحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياها . والفقرة الثانية تجعل الحياة الإنسانية (ومنها حياة اليهود) ثانوية بالنسبة للأرض، فالإله يطيل حياة اليهود لكى يسكنوا الأرض.

والواقع أن الصراع هنا صراع بين رؤيتين داخل انسركسيب الجيولوجي اليهودي تعبُّران عن درجتين من الحَلُول ، وفي الرقية الأولى يتم الحلول الإلهي في الشعب اليهودي (دون الأرض) فيصبح اليهودي مركز الكون ومن ثم تصبح حياته أمراً مهماً . أما الرؤية الحلولية الأخرى فتختزل الوجود بأسره إلى مستوى واحدويتم الحلول الإلهي في كل من الشبعب والأرض ، ليكتبعل الشالوت الخلولي ويفقد الإنسان أية مركزية وأهمية لنحل الأرض محله وتسيل الدماء من أجلها . وقد وصف الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري أرض إسرائيل بأنها ليست مجرد قطعة أرض أو إقليم وإنحا إلية ثارً وثنية بذيئة لا تشبع قط من شرب دماء عابديها ، فهي تطالب بمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى . وقسد لاحظ الكاتب الإمسرائيلي بن عزرا أن الإمسرائيلين الشبباب الذين يخدمون في الجيش يشعرون بأن أهلهم ، بالاشتراك مع الدولة ، يصحون بهم بدون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت ، ولذا فهم يشعرون بأن هذه الحروب هي اتضحية علمانية بإسحق ، أي أنها تضحية ندور في إطار حلولية بدون إله ، ولذا فهي تضحية بـُــرية

لا هدف لها ولا معنى . إن الدائرة الحلولية بدون إله قد انغلقت على رأس المستوطنين . إن الدائرة الحلولية بدون إله قد انغلقت على رأس المستوطنين ديان. فالأرض مقدّمة ، بل «هي ربي الوحيد» على حد تعبير موشى ديان. وهي موضع الحنون الإنهي دون إله ، ولذا فهي صماء لا تعي ولا تنطق ، ونذا مدلا مجان للحفاظ علي حياة العرب ولا حياة الإسرائيلين أو اليهود ، لا مجال لبكوح نيفيش ، فهذا المفهوم الخلولي يفترض وجود إله يحابي شعبه ، أما الصهونية فقد أعلنت موت هذا الإله وبقيت الأرض مقدّسة دون أي احترام لأي حياة ، سواء كانت جاة اليهود أم غيرهم ، ولذا لا يملك ديان إلا أن يقول :

"إننا جيل من المستوطنين لا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت بد الخوذة الحديدية والمدفع ، وعلينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشت في أفشدة مشات الآلاف من العرب حولنا ، علينا ألا ندير رؤور حتى لا ترتعش أبدينا . إنه فدر جيلنا ، إنه خيار جيلنا ، أن نكو مستعدين ومسلحين ، أن نكون أقوياء وقساة ، حتى لا يقع السيف م قبضتنا وتنتهى الحياة "



# الكتب المقدسة والدينية

الكتب المفلّسة والدينية - العهد الفديم - النوراة - الكتاب - مفر - إصحاح - أسفار موسى الخصف - ندخ - الكتاب المقدّس - الإنجيل - الماسوراء - الترجوم - الفوجانا أو الشعية - البسيطاء - الترحمة السبعينة - سفر التكوين - سفر الحلووج - سفر العدد - سفر العدد - سفر العدد - سفر الامثال - سفر الجامعة - سفر الحلووج - سفر الوصاب العشر اسفر أبوب - سفر الأمثال - سفر المراثي إرميا) - تفسير العهد القديم - نقد العهد القدم - الكتب اخارجية أو الكتب الحسوبة (سيب ودايسج - ف) - مستحصوطات البسعر المبت

# الكتــب المقدســة والدينيــة

Sacred and Religious Books

تتَّسم اليهودية بتعدد كُتُبها الدينية المقدَّسة . ويعود هذا إلى عدة أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية الحلولية التي تضفي القداسة على كتابات الحاخامات الدينية واجتهاداتهم ، بل تعادل بين الوحي الإلهي (التوراة) والاجتهاد البشري (التلمود) . وقد مرَّت اليهو دية ، كنسق ديني ، بمراحل تطور تاريخية طويلة ؛ متعددة ومتناقضة . ولذا، فهي تأخذ شكل تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات تتعايش جنباً إلى جنب ، أو الواحدة فوق الأخرى ، ويتبدَّى هذا التراكم الجيولوجي في الصراع الحادبين التوحيد والحلولية ، والذي يتضح في كتب اليهود المقدَّسة وأهمها الكتاب المقدَّس أو التوراة ، والتي تُقسَّم إلى أسفار موسى الخمسة (وهي أهم أجزائه وأكثرها قداسة) ، ثم كتب الأنبياء (وهي أكثر الأسفار توحيدية) ، وأخيراً كتب الحكم والأمثال والأناشيد . وبعد انتهاء تدوين العهد القديم واعتماده من قبَل الحكماء اليهود ، ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار التي استُبعد بعضها ، وأصبحت تُسمَّى الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) أو غير القانونية ، وسُمِّي بعضها الآخر الكتب المنسوبة (سيود إبيجرفا) . ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه حلولي واضح . وقد نسى اليهود هذه الكتب طوال العصور الوسطى في الغرب، ولم يكتشفوها إلامع عصر النهضة. ومع القرن السادس ، تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود الديني الأول ، حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه ، وبذلك تكون النزعة الحلولية قد انتصرت وبدأت في الهيمنة التدريجية على النسق الديني اليهودي . ومع القرن الثالث عشر ، ظهرت كتب القبَّالاه ابتداءً من الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليهودي تماماً حتى أن التلمود أهمل من فبَل معظم أعضاء الجماعات وحاخاماتهم ، وأصبح مقصوراً على أرستقراطية الحاخامات

وحسب . ويشكل شيوع القبالاه الهيمنة الكاملة للطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي . ولليهود كتب صلوات تضم صلواتهم ، وتُضاف إليها بركت وأدعية وأنشيد وقصائد ، بعضها حلولي والبعض الآخر توحيدي .

وقد انعكس هذا التركيب الحيولوجي على الفكر الديسي اليهودي الحديث الذي يضم المجادة على المفكر الديسي ووجودية وصوفية ، كسا انعكس على الصهيونية وعلى الفكر المعادي للصهيوبية ، ويجد كل فريق صنداً لرأيه في التراث الديني الذي يضم طفات متراكمة مختلفة ، ويمكن القول بأن الحلولية بدون الدي يضم طفات متراكمة مختلفة ، ويمكن القول بأن الحلولية بدون كتب هرنزل دولة اليههود سيحل محل التوراة والكتب الدينية المنحرى ، ورغم مغالاة هذا الزعيم الصهيوني، فإن من بدرس الفكر الديني اليهودي ، بعد أن تمت صهيته ، وبعد أن تم إضفاء المؤلمة وينية على الدولة الصهيونية ، لا في الوجدان الشعبي فقط وإغا في العقيدة نفسه ، لا يملك إلا أن يرى قدراً كبيراً من الصدف في هذا القول ، وقد جاء حايم كابلان ليؤكد أن وثائق التاريخ في هذا القول ، وقد جاء حايم كابلان ليؤكد أن وثائق التاريخ المريكي تُعتبر أيضاً من كتب اليهود المقدسة ، كما أن الولايات المتحدة تشكل أساس المطلقية ،

ويذهب أحد مفكري لاهوت موت الإنه (إرفتج جرينبرج) إلى أن العهد القديم هو كتاب اليهود المقدس في مرحلة الهيكل ، وأن النلمود كتاب مرحلة الشتات اليهودي ، أما في المرحلة الثالث (مرحلة ما بعد أوشفيتس وتتبييد الدولة الصهيونية) فإن كتابهه المقدس هو النصوص التي تُذكّر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورة البقاء ، ومن هنا يعتبر جرينبرج كتابات إيلي فبزيل ، على سبيل المال ، كتابات مقدّسة ، وكذلك إعلان استقلال إسرائيل . وحالا السيولة هذه أمر متسق قاماً مع الحلولية بدون إله .

#### العطب الفسنيم

Old Testament

«العهد القديم» مصطلح بستخدمه المسيحيون للإشارة إلى كتاب اليهود القدس ، بينما يُستخدم مصطلح «العهد الجديد» نلإشارة إلى الأسفار التي تتضمنها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال الرسل ورسائلهم (سبعة وعشرين سفراً) . أما اليهود أنفسهم ، فيستخدمون عبارة «سبفري هاقودش» أو «كتبي هاقودش» ، أي «الكتب المقدّسة» . ويستخدمون أحياناً تعبير «كتوفيم» ، أي «الكتب كما يُستخدم لفظ «توراة» في بعض الأحيان . ومن الألفاط الأخرى المستخدمة ، لفظ «المقرا» و"تناخ» . ويشتمل العهد التديم على الأقسام التائية :

أولاً: أسفار موسى الخمسة (بالعبرية: حوميش موشيه)، وتُعرَف أيضاً باسم «التوراة» أو «شريعة موسى». وهي تحتوي على الشرائع والقوانين والشعائر والوصايا العشر التي أوصى الإله بها موسى، كما تضم أخباراً تاريخية عن جماعة يسرائيل:

١ - سفر النكوين . ويهمتم بوصف الخليفة ، وأصل العبرانيين
 (جماعة يسرائيل) حتى الخروج من مصر .

٦- سفر الخروج . ويروي تاريخ العبرانيين في مصر وخروجهم
 منها.

٣- سفر اللاويين . ويعالج واجبات الكهنة والطفوس الأخرى .

 ع. سفر العدد . وفيه تعداد رؤساء الشعب وحاملي السلاح ، وفيه أيضاً أخبار تذفر الشعب ، والتجسس على أرض كنعان .

هـ مفر التثنية . أي تثنية الاشتراع أو إعادة الشريعة وتكرارها على
 جماعة يسرانيل .

ثانياً: أسفار الأنبياء (بالعبرية: نفيتيم).

هذا القسم يتضمن ما وقع للعبراليين من أحداث بعد موت موسى حتى هدم الهبكل القدّس . وهو يغطي فترة زمنية تمتد بين سنة ١٣٠٠ وسنة ٢٠٠ ق.م تقريباً ، وينقسم إلى قسمين :

1- الأنياء الأولون أو المنقلمون (نفينيم ريشونيم) ، وعدد أسفاره ستة : سفر يشوع (بوشع بن نون) الذي يروي قصة احتلال جماعة يسرائيل أرض كنعان وتقسيم الأرض بين الأسباط أو القبائل العيرانية ، وسفر انقضاة الذي يذكر أسماء الفضاة وتاريخ جماعة يسرائيل في عهدهم وانتصارهم على الفلستيين ، وسفرا صمونيل : وهما (الأول والثاني) اللذان يعالجان تأسيس المملكة العبرانية المتحدة وقصة داود ، وسفرا الملوك (الأول والثاني) وهما يغطيان فترة حكم داود وسليمان وسقوط المملكة الشمالية ثم المملكة الجنوبية .

٢\_ والأنبياء الآخرون أو المتأخرون (بالعبرية: نفينيم أحرونيم): وهذا القسم يضم مجموعة من النبوءات والمواعظ والقصص، وعددها خمسة عشر سفراً، منها ثلاثة لأنبياء كبار (أشعياء، وإرميا، وحزقبال)، واثنا عشر لأنبياء صغار (هوشع، ويوئيل، وعاموس، وعوفديا، ويونس أوهو نبي مرسل إلى نينوي وليس إلى جماعة يسرائيل]، وميخا، وناحوم، وحبقوق، وصفيا، وحجاي، وزكريا، وملاخي).

وتتبع أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء نسقاً تاريخياً متصلاً يحكي تاريخ العبرانيين منذ ظهورهم في التاريخ حتى عودتهم من التهجير إلى بابل . وتشكل الأسفار كلها ما يشبه الملحمة ، تدور أحداثها حول عبقرية هذا الشعب المختار والمصاعب التي واجهها ، وطريقة انتصاره عليها وتحقيقه إرادته .

ثالثاً: كتب الحكمة والأناشيد (بالعبرية: كيتوفيم)، أي هالكتابات. وهي مجموعة من الأسفار التي تضم مواد تاريخية وقصصية وغنائية وعددها أحد عشر، إذا اعتبرنا سفري عزرا ونحميا سفراً واحداً. وترتيب هذه الأسفار حسب ورودها في العهد القديم كما يلى:

١ - مزامير داود . ويُنسَب معظمها إلى داود ، وهي أناشيد شكر
 للإله وتراتيل روحية .

٢ ـ سفر الأمثال .

٣- سفر أيوب . ويحدثنا عن حياة أيوب الصالح (ويُعتقد أن هذا السفر من أصل عربي ، فأيوب من بنى عيسو) .

٤- نشيد الأنشاد . وهو من الأغاني الشعبية للأفراح والزفاف ،
 ويُقال إنه نشيد غزل بين الإله وجماعة يسرائيل ، ويُنسب إلى
 سليمان .

٥ ـ راعوث . وهي قصة بطلة ترجع إلى عصر القضاة .

٦ - مراثي إرميا . وهي قصائد بكاء على أورشليم (القدس) بعد تخريبها .

٧- سفر الجامعة . وهو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي .

٨- سفر إستير . ويتحدث عن خلاص جماعة يسرائيل على يد
 إستير . ويحتفل اليهود بهذه المناسبة في عيد النصيب .

٩ ـ سفر دانيال . ويحدثنا عن سيرة هذًا النبي .

١٠ سفر عزرا . ويتحدث عن عودة العبرانين (أعضاء جماعة يسرائيل) إلى أورشليم (القدس) ، وإعادة بناء الهيكل الثاني .

١١ ـ سفر نحميا . وهو يعنى أيضاً بعودة اليهود من السبي البابلي .
 ١٢ - سفرا أخبار الأيام (الأول والثاني) . وهما تلخيص

للوقائع التاريخية الواردة في العهد القديم منذ بدء الخليقة حتى السبي البابلي .

وقد أضاف المسيحيون ، إلى كل ذلك ، الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) ، ثم أضافوا العهد الجديد ، وقد اتخذ كل هذا اسم «الكتاب المقدّس» .

ويختلف ترتيب العهد القديم عند الكاثوليك عنه عند البروتستانت ، وهذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون الأسفار التي وردت في الترجمة السبعينية زائدة عن الأصل العبري ، بل يفضلونه ، ذلك لأنه يبسر عملية ربط العهد الجديد بالعهد القديم . هذا ، بينما لا يعتبر معظم البروتستانت تلك الزيادات مقدَّمة ، فهي في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القديم .

وتتضارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفار ، ولا تزال المسألة خلافية . وأولى المشاكل هي الإشارات العابرة في العهد القديم إلى نصوص لم تُدون ، مثل : كتاب حروب الرب ، وسفر ياشر ، وسفر أخبار شمعيا ، وسفر أمور سليمان ، وسفر كلام ناتان النبي ، وسفر أخبار الأيام لملوك يهودا ، وسفر ملوك جماعة يسرائيل ، وغيرها . وتدل أسماء الأسفار السابقة على أن ملوك العبرانيين كانوا يدونون أخبارهم على عادة ملوك الشرق الأدنى القديم ، وأن كتب الأخبار وكتب الملوك الحالية هي كل ما تقد . .

والمشكلة الثانية هي أن نصوص العهد القديم تم تَناقُلها شفاهة . ولذا ، فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرضها إلى ما تتعرض له عادةً كل الأقوال المنقولة مشافهة ، وبالنالي دخلتها التناقضات وتداخلت النصوص والمصادر . ومن هنا ، فقد قام علم نقد العهد القديم بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس الأسلوبي .

والواقع أن تدوين العهد القديم بدأ في فترة زمنية تبعد عن موسى مئات السنين ، وكذلك عن كثير من الأحداث التي تم التأريخ لها . كما أن عملية التدوين لم تتم دفعة واحدة ، وإنما تمت خلال مدة زمنية طويلة . وتم اختيار بعض النصوص المقدّسة من بين نصوص مقدّسة أخرى . ويرى كثير من الباحثين أن أول جزء من العهد القديم تم تدوينه هو أسفار موسى الخمسة ، ويُقال إن هذه العملية تمت في بابل أثناء فترة التهجير (٨٥٧ ق . م) أو ربما قبل ذلك بوقت قصير ، ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة التوراة في الاحتفالات الخاصة بافتتاح الهيكل ، وأول إشارة إلى قراءة التوراة هي قراءة عزرا عام 33 ق . م

أما كُتُب الأنبياء ، فمن الأرجع أنها دُونت أثناء المرحلة

الفارسية فيما قبل عام ٣٣٣ ق.م. وعايدهم هذا الرأي أن سفري الاخبار لم يحلا محل سفري صمونيل والملوك ولم يلحقا بهما ، الأحبار لم يحلا محل سفري صمونيل والملوك ولم يلحقا بهما ، الأمر الذي يدن على أن كتب الأبياء كان قدتم تدوينها والاعتراف بها ككتب قانونية . ولا أية إسفارة إلى سفوط الإمبراطورية الفارسية أو ظهور الإمبراطورية اليونانية . ولكن لابد أن ثمة فترة زمنية قد مرت بين تدوين أسفار موسى المحصة وتدوين أسفار الأنبياه ، ذلك لأن هذه الأخبرة لم تكن ثقراً في الاجتماعات العامة التي وصفت في سفر تحميا (٨ و ١٠) . كما أن السامرين الذين انفصلوا عن اليهود ، وبنوا هيكلهم في جريزيم عام ٤٢٨ ق.م ، اعترفوا بالتوراة ولم يعترفوا بكتب الأنبياء . وقد جمعت أسفار الأنبياء ونظمت خلال الفترة المعتدة من القرن السادس حتى القرن الشالث قبل الميلاد ، ويبدو أنها ألفت في فترة كانت فيها أسفار موسى مجهولة مسية . إذ يندر أنه تجد فيها ذكراً لاسمه . ويبدو أن بعض الأنبياء أيضاً (عاموس مثلاً) لم يكن لهم به علم .

أما القسم الثالث ، وهو كتب الحكمة والأناشيد ، فقد ألف بعضه أثناء عصر الأنبياء ، ولكنها لم تُضم إلى كتب الأنبياء باعتبار أنها لم تكن ثمرة الوحي الإلهي . أما الكتب ذات الطابع النبوي ، مثل كتب دانيال وعزرا والأخبر ، فلابد أنها كُتبت في مرحلة متأخرة بعيث نم يمكن ضمها إلى كتب الأنبياء ، ونقد ضمت أسفار الحكمة والأناشيد ، لكنها لم تُعتبر جزءاً من العهد القديم إلا في القرن الناني قبل الميلاد ، فقبل ذلك انتاريخ كان الحديث يتواتر عن التوراة باعتبارها أسفار موسى الخمسة والأنبياء دون إشارة إلى كتب الحكمة والإناشيد . ومن الأدنة الأخرى على أن هذه الأسفار كانت متأخرة، وجود كلمات يونانية في نشيد الأنشاد ودانيال ، وكذلك الإشارة في سفر دانيال إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية . ولا يشير بن سيرا إلى مقر دانيال أو إستير ، وقد استمر الجدل حول أسفار مثل الأشال، ونشيد الأنشاد ، واستير ، وسفر الجامعة ، هل تُضم ما الأسفار القانونية أم لا ؟

ويُطلَق مصطلح (كانون Canon) أي (الأسفار القانونية) ، علم تلك الأسفار أو النصوص التي تم اعتمادها . أما الكتب غير القانونية ، فتُسمَّى الكتب الخارجية أو الحفية أو الكتب المنسو؛ (سيود إبيجرفا) . والقواعد التي استخدمها محررو العهد القديم لض أو استبعاد هذا أو ذلك النص غير معروفة ، ولكن يبدو أن هذ القواعد هي بشكل عام:

ر ان يكون النص مكتوباً بالعبرية . ويبدو أن بداية ونهاية سف

 ب\_ أن يكون النص قد كتب في مرحلة ما قبل النبي مالاخي ، أي في انقرن الحامس قبل البلاد ، وهي الفترة التي يرى الحاخامات أن انبوة توقفت عندها في جماعة يسرائيل .

"ر. أن يَسفق منضمون النص مع المسايسر الدينية التي تبناها المخامات.

ويبدو أن مشادات فقهية بين الفقهاء ، كانت تحدث من وقت لآخر ، في شأذ بعض الأسفار نظراً لما تحتويه من أفكار غنوصية مثل سفر حزقيال والفقوا في نهاية الأمر على تركه داخل إطار الكتب القانونية مع عدم تدريسه للصغار .

ولغة الكتاب المقدّس (البهودي) هي العبرية ، وإن كانت التراكيب والاساليب وبعض المفردات تختلف باختلاف هذه الأسفار وتنم عن الفترة التي وضع فبها كل سفر . ومع هذا ، فإن هناك أجزاء وضعت باللغة الآرامية ، والعبرية ، مثلها مثل العربية ، تتميّز بالعلامات الصوتية المميزة للحرف ، أي علامات التشكيل . ولما كان النص العبري الاصلي مكتوباً دون علامات التشكيل ، فقد كان لابد أن يتم الاتفاق على قراءة معبارية . وبالفعل ، ظهر النص المعتمد كتابة وقراءة ، وهو الذي يطلق عليه مصطلح النص الماسوري القومات الضبط علامات الضبط بالمسوري القومات المعتمد المعتمد الماسوري وضعوا علامات الضبط بالحركات الماسوريون القرية وضعوا علامات الضبط بالحركات الماسوريون المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعاسوريون المعتمد المع

وقد فحسم العهد القديم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع في القرن الثالث عشر ، فنص التوراة الذي كُتب على لفائف التوراة لا يزال حتى الآن بدون علامات تشكيل ولا علامات فصل بين الأسفار والإصحاحات والفقرات المختلفة ، وقد تُرجم الكتاب المقدّر إلى محتلف لغات العالم تقريباً ، ومن أهم الترجمات : الترحمة البونانية ، وهي ما يُعرف باسم "الترجمة السبعينية» ، والترحمة الآرامية وأهميا الترجمة اللاتينية وتُعرف باسم "الفوجمة اللاتينية وتُعرف باسم الفوجمة اللاتينية وتُعرف باسم الفوجمة اللاتينية وتُعرف باسم على المقدّس إلى محتلف باسم والنوجمة مع المقدس إلى المعربية ، وقدم المسريانية باسم والبسيطاه ، وكذلك تُرجم إلى العربية ، وأقدم محاولات سابقة عشر عليها في الجنيزاه القاهرية باللهجة المصرية العدة .

ويرى اليهبود الأرثوذكس أن كلمات العهد القديم ، وأسفار موسى الخمسة بصفة خاصة ، هي كلام الإله الذي أوحى به إلى موسى حرفاً حرفاً ، وأملاه عليه حينما صعد إلى جبل سيناء ، وهو

كلام أزلي لا يتغير والكتب التاريخية وأسفار الأنبياء والأناشيد والحكم ، هي الأخرى نتاج الروح المقدسة ، وإن كانت بدرجة أقل ، تلك الروح التي تغمر روح الإنسان فيتحدث باسم الإله . وتُعتر كل كلمة ، وكل جملة وردت في العبهد القديم ، ذات معنى داخلي ومغزى عميق . لكل هذا ، نجد أن العهد القديم ، بالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس ، هو السلطة العليا التي لا يمكن التشكيك فيها ، وهو المرجع الأخير في الحياة الدينية . ولكن أسفار موسى الخمسة ، مع المرجع الأجزر في الحياة الدينية . ولكن أسفار موسى الخمسة ، مع هذا ، تظل أهم الأجزاء التي تشكل جوهر اليهودية وشريعتها .

أما بالنسبة إلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين ، فإن العهد القديم يُعدُّ مجرد إلهام من الإله وليس وحياً منه . وقد وصل هذا الإلهام إلى واضعي الكتاب المقدَّس بدرجات مختلفة . ولذا ، فإن بعض أجزاء العهد القديم ذو قيمة روحية وأخلاقية أعلى من غيره . كما لم يكن الوحي الإلهي ، أي الإلهام ، خالصاً . فقد اصطبغ هذا الوحي بصبغة إنسانية ، فلزم أن يقوم اليهودي بإعادة تفسيره ليستخلص الوحي الإلهي (المطلق) من النص الذي يضم عناصر إنسانية تاريخية (نسبية) .

ويُعتبر العهد القديم العبري من مصادر التشريع البهودي الأساسية ، وقد ظل قروناً طويلة يشكل المنهج الدراسي الوحيد في المدارس الدينية اليهودية ، وإلى جانبه التلمود الذي هو تفريع منه . وفي إسرائيل ، فإن منهج الدراسة يتضمن خمس ساعات أسبوعياً لدراسة العهد القديم .

كما أن الصهاينة اللادينين يعتبرون العهد القديم وكتب اليهود المفدَّسة كتباً عظيمة تشكل جزءاً مهماً من تراث اليهود وفلكلورهم القومي وهو تعبير عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصهاينة . وقد نشر أحد التربوين الإسرائيلين في أحد الكيبوتسات كتاباً يروي قصص العهد القديم باعتبارها أدباً من صنع البشر ، ومن ثم فإنه قد استبعد أي إشارة إلى الإله .

#### التوراة

Torah

"توراة" كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل "يوريه" بمعنى «يُعلّم" أو "يوجّه" ، وربما كانت مشتقة من فعل "باراه" بمعنى "يُجري قرعة" . ولم تكن كلمة "توراة" ذات معنى محدد في الأصل ، إذ كانت تُستخدم بمعنى "وصايا" أو "شريعة" أو "علم" أو "أوامر" أو "تعاليم" ، وبالتالي كان اليهود يستخدمونها للإشارة إلى اليهودية ككل، ثم أصبحت تشير إلى البنتاتوخ أو أسفار موسى الخمسة (مقابل أسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد). ثم صارت الكلمة تعني العهد القديم كله ، مقابل تفسيرات الحاخامات ، ويشار إلى التوراة أيضاً بأنها القانون أو الشريعة ، ويبدو أن هذا قدتم بتأثير الترجمة السبعينية التي ترجمت كلمة «توراة» بالكلمة اليونانية «نوموس» أي «القانون» ، وقد شاع هذا الاستخدام في الأدبيات الدينية اليهودية حتى أصبحت كلمة «توراة» مرادفة تقريباً لكلمة «شريعة».

ويُلاحَظ أنه ، داخل الإطار الحلولي ، تتداخل حدود الأشياء والدوال وتذوب المدلولات بعضها في البعيض وتنفصل الدوال عن المدلولات ، وهذا ما يحدث في لفظ «توراة» مع هيمنة الحلولية بشكل تدريجي . وقد وَسَّع الحاخامات معنى الكلمة استناداً إلى العقيدة أو الشريعة الشفوية الحلولية التي تساوي بين الوحي الإلهي والتفسير الحاخامي والقائلة بأن هناك توراتين أو شريعتين : واحدة مكتوبة تلقاها موسى عند جبل سيناء ، والأخرى شفوية يتناقلها الحاخامات عن موسى ، ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة . ويهذا أصبحت كلمة «توراة» تعنى «هالاخاه» ، وكل الأوامر والنواهي التي ورد ذكرها في كل من التوراة والتلمود والشولحان عاروخ وفتاوي الحاخامات وتفسيراتهم ، بل أحياناً ما ورد ذكره في الكتب القبَّالية . وقد جاء في التلمود أن الإله يقول: "ياليت الناس يهجرونني ولا يهجرون التوراة " (حجيجاه ٧/١) ، وهي عبارة تعبُّر عن درجة عالية من الحلولية باعتبار أن التوراة هنا مطلق منفصل عن الإله ، وربما يفوقه في الأهمية . والمقصود هنا هو التوراة الشفوية ، أي أراء الحاخامات وتفسيراتهم .

ومن ناحية أخرى ، فإن المجال الدلالي للكلمة واسع للغاية ، وقد أشار القباً ليون إلى التوراة الظاهرية والتوراة الباطنية أو توراء الخلق (بالأرامية : توراه دى بريثاه) وتوراة الفيض (بالأرامية : توراه دي بريثاه) وتوراة الفيض في التوراة الني يمكن أن ينوصل لها المفسرون العالمون بالقبالاه ، وهي مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليهود ولها تعاليم وشرائع تقف الواحدة أحياناً على الطرف بالنقيض من الأخرى . وتُستخدم كلمة «توراة» أيضاً للإشارة إلى سلوك أتقياء اليهود وأقوالهم باعتبارها «توراة» أيضاً للإشارة إلى التلمود أن حديث من يعيش في أرض الميعاد «توراة» ، كما أن الحسيدين كانوا يقولون إن حديث بعل شيم طوف توراة ، بل كذلك حديث وفعال كل تساديك حسيدي يلتصق بالإله ا

وتحتل التوراة ، بمعنييها الضيق والواسع ، مكاناً مركزياً في الوجدان الديني لليهود ، فهي أقدم من هذا العالم ، بها ولها خلق

الإله الدنيا ، وهي عروص الرب التي تجلس إلى جواره على العرش، والتي ستُزف إلى الماشيع حينما يأتي إلى هذا العالم . ويُحتفظ في المعبد اليهودي به اتاج النوراة ، ويمؤشر من الذهب أو الغضة على شكل بد لاستخدامه في قراءة النوراة . ومن أقدس الأماكن في المعبد اليهودي ، الدولاب المسمَّى اتابوت العهدة الذي يُحتفظ فيه بلفائف الشريعة .

ونستخدم كنمة اتوراة كذلك فلإشارة إلى كل التراث الديني الهودي بقضه وقضيضه ، وكل ما أوصى الإنه به لجماعة يسرائيل ، أو للعالم كله من خلال جماعة يسرائيل ، وفي المصادر الكلاسيكية الهودية لم يكن يشار إلى البهودية ، وإغا إلى التوراة ، بل لم يظهر مصطلح الهودية الإلى العصر الهيلتي ، ولكن ، ورغم ترادف المصطلحين ، فإن ثمة اختلافاً دقيقاً بنهما ، قينما تستخدم كلمة اتوراة اللإشارة إلى الجوانب الإلهبة النائية في العقبدة البهودية ، المتخدم كلمة تستخدم كلمة تستخدم كلمة تستخدم كلمة ويهودية اللإشارة إلى الجوانب التعبرة التاريخية ، ومن هنا يمكن الحديث عن البهودية الخاصمية ، أو اللهودية الإصلاحية ، ولكن لا يمكن الحديث عن التعرف عن التوراة الحاصاحية ، أو

ويرى بعض علماء البهود أن كلمة الوراة، هي ، بالمعنى العام، المقابل لكلمة الاهوت، في السيحية ، فلاهوت اليهودية هو التأمل في الساريخ السهودي والتقاليد اليهودية ، قاماً مثل اللاهوت المسيحي، ولكنه لاهوت معلمين وحاخامات وليس لاهوت كنيسة ، جانبه الخارجي هو الهالاخاه ، أي الشريعة ، وجانبه الداخلي هو الإجاداء ، أي القصص الوعظية ، وكلاهم انوراة .

وتُستخدَم الكلمة أيضاً للإشارة إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة المكتوب بخط البد (تفائف انشريعة) ، والذي يُحفظ في تابوت العهد في المعبد اليهودي .

وكان الأطفال اليهود يتعلمون في الجينو أن التوراة هي الشيء الوحيد الباقي ، أما العالم فرائل ، ولذا يجب على اليهودي أن ينفق كل وقته في دراستها ، وأن هذا واجب ديني نص عليه العهد القديم . وفي واقع الأمر ، لا يوجد مثل هذا النص لا في أسفار موسى الخمسة ولا في كتب الأنبياء ، ويبدو أن فكرة دراسة التوراة ذات أصل يوناني . وقد قال أحد الفقهاء اليهود إن اليهود يعملون بالنجارة والربا ، لأنهم بهذه الطريقة يحققون أرباحاً كبيرة سريعة دون أن يعملوا ، ويذلك يتغرغون لدراسة التوراة .

دون ان يعمود ، وحدد يعر و على أن هدفه الدراسة لا تهدف إلى الخسروج من الذات وتحديها ، بقدر ما هي ضرب من عبادة الذات وتوثينها ، إذ أننا

تكشف أن التوراة (مكتوبة وشفوية) ليست نتاج عبقرية الشعب محسب ، بل هي أيضاً وجماعة بسرائيل ، وهما معاً يكونّان شيئاً واحداً. ومن الواضح أن هناك جواب قومية للاهتمام اليهودي بالمتوراة ، كما هو الحال مع الأغاط الحلولية . فالحكمة ملك لكل الشعوب ، أما التوراة فهي الكتاب المقدّس لليهود وحدهم وهي مصدر الحياة بالنسبة إليهم والشاهد على عبقريتهم الدينية وعلى متعادهم كشعب مختار دون سائر أهل الأرض . وتحتوي الصلوات اليهودية على شكر للإله لإرساله التوراة إلى الشعب . وحينما يُنادَى على أحد المصلي ليقرأ أسفار موسى الخصمة ، فإنه يقول : "مبارك الرب الذي خلقنا من أجل جلاله وفضًلنا عمن ضلوا سواء السبيل ، وأرسل لنا التوراة ، وبذا غرس الحياة الأبدية وسطنا فليفتح الرب قلوبنا على التوراة ، وبذا غرس الحياة الأبدية وسطنا فليفتح الرب ولكنها في الوقت نفسه هي الشعب الذي هو بدوره تجسيداً لروح الإله ، الإله ، أي أنها دائرة حلولية مقدّسة مغلقة يعبّر فيها كلّ من التوراة والشعب عن روح الإله بالدرجة نفسها .

والفقيه اليهودي الذي يربط في فتواه بين دراسة التوراة والنجارة والربا وضع يده (دون أن يدري) على العلاقة بين دراسة التوراة ودور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية ، فالجماعات الوظيفية تعيش في بلد ما دون أن تكون منه ، ولذا فهي تحتاج إلى وطن أصلي . وفي حالة الجماعات اليهودية الوظيفية ، كانت صهيون هي هذا الوطن الأصلي الذي تشتوا منه والتوراة (والتلمود) هو الوطن المنتقل الذي يستطيعون التمركز حوله وتطوير هويتهم وضرب أسوار العزلة حول أنفسهم من خلاله ، وهي عزلة أساسية كي يضطلعوا بدورهم . كسما أن ارتباطهم بهذا الوطن يقلل حركيتهم، فهو وطن متنفل معهم .

والجدير بالذكر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليهود المؤمنين واليهود الملحدين ، فهما بشتركان في تقديسها . فأما المؤمنون منهم ، فإنهم يرونها مقدّسة لأنها مرسلة من الإله . وأما الملحدون (الفين يدورون في إطار الحلولية بدون إله) ، فإنهم يقدسونها لأنها جزء من فلكلور الشعب اليهودي وتعبير عن عبقريته . والخلاف في نهاية الأمر ظاهري لأن البنية الحلولية لليهودية توحد بين الشعب والإله . وفي الترات الصهيوني ، يؤكد المفكرون الصهاينة أهمية ثالوث الشعب والأرض والإله أو التوراة إذ تؤمن الصهيونية الثقافية (اللادينية) جثائوث الشعب والأرض والتوراة ، في حين تؤمن الصهيونية الدينية الدينية بطاوت الشعب والأرض والإله (الذي يعادل التوراة) .

وفي الوقت الحاضر ، تُستخدم كلمة الوراة؛ في العبرية الحديثة

مرادفة لكلمة «عقيدة» أو «نظرية» ، ومن هنا يمكن الحديث عن «التوراة العلمانية» أو «التوراة الماركسية» .

#### الكتساب

The Book

«الكتاب» اصطلاح يُستخدَم للإشارة إلى العهد القديم أو إلى التوراة (بالمعنى المحدد للكلمة) ، ويتحدث بعض المفكرين اليهود والصهاينة عن اليهود باعتبارهم «شعب الكتاب» .

#### سفر

Book

"سفر" وهي "سيفر" بالعبرية وتعني "كتاباً" . ويُشار إلى كتب العهد القديم بكلمة "أسفار" . ويُقسَّم السفر إلى إصحاحات ويُقسَّم كل إصحاح إلى فقرات ، وتُقسَّم كل فقرة إلى مقاطع .

#### إصحاح

Chapter

تُسمَّى أقسام الكتاب المقدَّس "أسفاراً" ، ويُقسَّم كل سفر إلى إصحاحات ، ويُقسَّم كل إصحاح إلى فقرات والفقرات تُقسَّم إلى مقاطع .

# أسفار موسى الخمسة

Pentateuch

"أسفار موسى الخمسة" تشكل القسم الأول من العهد القديم ، ويشمل خمسة أسفار ، هي : سفر التكوين ، وسفر الخروج ، وسفر اللاويين ، وسفر العدد ، وسفر التثنية . ويعتقد اليهود المتدينون أن الإله أنزلها على موسى في سيناء وأملاها عليه حرفاً حرفاً ، وهي تبدأ بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حتى وفاة موسى . والكلمة مرادفة لكلمة "توراه" ، وإن كانت أكثر دقة كما أن دلالاتها أكثر تحدداً قياساً إلى كلمة "توراه" فضفاضة المعنى متعددة الأبعاد واللالات .

#### تنساخ

Tanach

"تَناخ" اسم عبري للعهد القديم ، وهو مختصر من الحروف الأولى لثلاث كلمات عبرية هي : التوراة (أسفار موسى الخمسة) ،

ونفيثيم (أسفار الأنبياء) ، وكتوفيم (المزامير وسفر الأمثال ونشيد الأنشاد وبقية أسفار الحكمة وغيرها) .

ويُفضًل اليهود استخدام مصطلح اتناخ اعلى عبارة االعهد القديم الن هذه العبارة الاخيرة تفيد أن العهد الجديد قد أكمل كتاب اليهود المقدَّس وحل محله . أما مصطلح اتناخ افهو تعبير وصفي وحسب ، وهو يخلو من أي اعتراف ضمني بقدم الكتاب المقدَّس ، وبأن "العهد الجديد، قد أكمله وحل محله .

# الكـــــــــــاب المقــــــــاس

Bible; Holy Book; Holy Scriptures

\*الكتاب المقدّس \* هو المقابل العربي للعبارة العبرية اكتيني هاقودش \* . وتُستخدَم عبارة «الكتاب المقدّس \* عند المسيحين للإشارة إلى العهدين القديم والجديد . أما في الدراسات البهودية والصهيونية ، فهي تشير إلى العهد القديم وحسب . ولذا ، فقد يكون من المفيد ألا نستخدم هذا المصطلح («الكتاب المقدّس») إلا إذا اضطرنا السياق إلى ذلك ، نظراً لغموضه ، ونستخدم بدلاً منه مصطلحات مثل : «العهد القديم» أو «تناخ» أو «اسفار البهود» .

ومن أسماء الكتاب المقدَّس عند اليهود «المقرا» وتعني «القراءة» أو «المطالعة» .

# الإنجيل

Rible

«إنجيل» كلمة ذات أصل يوناني من كلمة «أونجلبون» ومعناها «خبر طيب». والإنجيل هو الكتاب المقدس عند المسبحين الذين يشيرون إليه أحياناً بكلمة «العهد الجديد»، ويتكون من أربعة أقسام، هي : إنجيل متى ، وإنجيل مرقص، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. وقد أطلق اليهود (بين القرنين الثالث والخامس) على الإنجيل اجليون هامينيم» أي «لفيفة المهرطفين».

#### الماسبوراه

Masorah

اماسوراه الكلمة عبوية من فعل احسّار ا بمعنى اللّقى المستار ا بمعنى اللّقى المتناول ، ولكنها تشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها المخاخامات عبر القرون والتي تتصل بطريقة هجاء وكتابة وقراءة العهد القديم . ويُشار إلى نص العهد القديم الذي ارتضاء العلماء ورفضوا ماعداه بأنه النص الماسوري الله الماسوراتي الماسوراتي العلمة لا

تشير إلى نسخة العهد القديم التي جمعها عزرا ، بل يضاف إلى ذلك ضبطها بالحركات ، وتقسيمها إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع ، وتعين مواضع الفصل والوصل والوقوف عند التلاوة ، وتحديد نطق بعض الألفاظ التي تحسبت بطريقة لا تؤدي إلى النطق الشرعي الصحيح ، وقد استنفرق إقرار هذا النص الشرعي ، في صورته النهائية ، عدة أجيال ، واستمر حتى عهد الفقهاء (جاءونيم) .

# الترجوم

Targum

الترجوم الحلمة أرامية من الأصل الفارسي الورجمان وهي تعني الترجمية ويُطلَق هذا الصطلح على الترجمية ويُطلَق هذا الصطلح على الترجميات الآرامية للكتاب المقدّس . وقد وُضعت هذه الترجمات في الفترة الواقعة بين أواتل القرن الثاني وأواخر القرن الخامس قبل المبلاد . وقد أصبحت مثل هذه الترجمة أمراً مهماً وحيوياً بالنسبة إلى اليهود ، نظراً لأن الآرامية حلّت محل العبرية بعد التهجير البابلي . فمنذ أيام عزرا ، كانت تُضاف ترجمة أرامية بعد قراءة أجزاء من العهد القديم ، وقد صار هذا تقليداً ثابتاً .

ومن أشهر الترجعات الآرامية للكتب القلس : ترجوم أونكيلوس لأسفار موسى الخمسة وحدها ، وترجوم يوناثان لبقية أسفار العهد القديم . ويُعتقد أن آرامية للرجوم كانت مُتكلّفة إلى حدً ما . وسعت التراجم الآرامية إلى إضفاء مسحة من ثقافة عصرها على النص فقام المترجعون بإدخال مصطلحات مثل المجى والملائكة ، بديلاً عن الإشارة إلى الرب مجدداً .

# الفولجاتا اأو الشعبية ا

Vulgate

فوجاتا من الكلمة اللاتينية الموجاتوس Vulgatus وتعني المساتع . وتُستخدم الكلمة للإشارة لترجمة العهد القديم اللاتينة التي اضطلع بها إيرونيموس (٣٤٠- ٤٢٠) عن الترجمة السبعينية ، ومع هذا فإنها لم تأت مطابقة لها كل المطابقة . وقد اشتملت القو فياتا على سفرين النين فقط للمكابين ، مقابل أربعة في السبعينية ، وحُذفت منها أسفار عزدا الثلاثة وزيد عليها سفر باروخ ، وفيما عدا ذلك ، لا يوجد فرق يذكر بين الترجمتين . وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية جميع الأسفار والإجزاء الزائدة في الترجمة اللاتينية على الأصل العبري ، واعتبرتها جميعة أسفارا أو أجزاء مقدّسة من أسفار العهد القديم وأجزائه . ولكن معظم البروتستانت

لايمتبرون هذه الزيادات مقدَّسة ، وهي في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القديم . أما اليهود ، فإنهم يدخلونها في القسم الذي يسمونه الأسفار الخارجة أو الحُفية (أبوكريفا) .

#### Peshina.

ابشيطًاه! كلمة سريانية تعني االبسيطة! . وتشير إلى الترجمة السريانية للعهد القديم التي تم إنجازها في القرن الثاني بعد الميلاد من نسخة للعهد القديم تختلف عن النص القياسي (الماسوري) . ويتخذها مسيحيو سوريا والنسطوريون في العراق وفارس كتاباً مقدِّساً لهم .

#### الترجمة السبعينية

#### Septuagint

كلمة اسبتواجينت؛ الإنجليزية من الكلمة اللاتينية اسبتواجينتا» ومعناها اسبعونه ، وهي إشارة إلى الأسطورة القائلة بأن اثنين وسبعين من علماء اليهود قاموا بترجمة العهد القديم العبري إلى اليونانية بأمر من بطليموس فيلادلفيوس (٢٢٨ ـ ٢٤٧ ق. م) ، وهي أقدم ترجمات العهد القديم بأية لغة . وتقول الأسطورة إن كل عالم جلس في حجرته بمفرده ليترجم العهد القديم ، وعند الانتهاء وجدوا أذ الترجمات كلها متماثلة . وبغض النظر عن مدى صدق الأسطورة ، فقد كان الغرض من الترجمة إلى اليونانية سدحاجة المصريين اليهود المتأغرقين الذين كانوا يجهلون العبرية تمامأ بسبب انتماجهم في للحبط الهيليني ، واتخاذهم اللغة اليونانية السائدة أنذاك في حوض البحر الأبيض المتوسط لغة لهم . وقد تمت الترجمة بالتدريج ابتداءً من القرن الثالث قبل الميلاد ، وتم الانتهاء منها في السنوات الأخيرة قبل رسالة المسيح . ولم تكن الترجمة على مستوى رفيع ، فلم يكن المترجمون ملمين بالعبرية بالقدر الكافي ، ولم تكن النصوص التي ترجموا عنها نصوصاً جيدة . كما أن المترجمين أخذوا في الاعتبار حساسيات العالم الهيليني. فمثلاً تُرجمت كلمة «الأرنب، (لاويين ٦/١١) ، وهو حيوان مدنِّس حسب الشريعة اليهودية ، بعبارة «فو الأقدام الخشنة» لأن كلمة «الأرنب» باليونانية هي ولاجوس vsوها ، وهي أحد ألقاب أسلاف الأسرة البطلمية. وتم تغيير حبارة اأرامياً تاتهاً كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرَّب هناك؛ (تشية ٢٦/٥) فصارت (أبي ترك سوريا وذهب إلى مصر، ، وذلك لإرضاه البطالمة أبضاً حيث كانت سوريا تحت حكم السلوقيين

أعدائهم ، وكلمة «أرامي» تعني "سوري» وأسقط المترجمون أسماه الأعلام التي كان يتسمع بها الإله مثل "أدوناي ، و"شداًى صباءوت، واستخدموا بدلاً من ذلك أسماء مثل «الإله» إ «الخالق». وبدلاً من تأكيد خصوصية الإله وخصوصية علاقته بالشعب ، يصبح هو الكائن الأعظم للجنس البشري . وهذا يعود -إلى وجود اتجاه عام في العالم الهيليني نحو تعظيم الخالق الواحد ، وكانت الآلهة المحلية أخذة في الاختفاء . كما أسقط المترجمون راء التي تنسب إلى الخالق صفات جسدية ، فبينما تتحدث النسخة العبرية عن أنهم الرأوا إله يسرائيل» (خروج ٢٤/ ١٠) ، فإن الترجمة اليونانية تشحدت عن أنهم "رأوا المكان الذي كان قد وقف فيه اله يسرائيل». والهدف من هذا كله هو: تقريب التوراة من العمقا

وقدتم أغرقة المصطلح تماماً في بعض الأحيان ، فنُرجمت «توراة» بكلمة «نوموس» اليونانية ، والتي تعنى «قانون» . أما كلمة «إيموناه» ، وهي بمعنى «إيمان» ، فتُرجمت بالكلمة اليونانية «بيستيس pistis» وتعنى «الاعتقاد».

وتجدر بنا الإشارة إلى وجود صياغات في الترجمة السبعينية لم نجدها في النص العبري الحالى . ومع هذا عُثر على نظيرها العبري في مخطوطات قُمران ، وهو ما يؤكد اعتماد المترجمين على نصوص

وقد تجاهل العلماء الهيلينيون العهد القديم، ولم تصلنا أية تعليقات لهم عليه . ولكن الفقهاء اليهود في فلسطين ، قبلوا الترجمة واعتمدوها في بادئ الأمر ، فأجَّلها اليهود المتحدثون باليونانية ، واستفادت اليهودية منها في عملية التبشير . ونظراً للاختلافات بين الترجمة والنص العبري ، وهي اختلافات استفاد منها المسيحيون الأولون ، وبعد أن اعترفت الكنيسة المسيحية بالترجمة السبعينية باعتبارها الإنجيل الرسمى ، أظهر الحاخامات العداء لها ، وخصوصاً ابتداءً من عام ٧٠ الميلادي. وأصبحت الترجمة السبعينية تشبُّه بـ «العجل الذهبي» .

وقد ساهمت الترجمة السبعينية في نشر المسيحية بين اليهود المتأغرقين وبين العناصر الهبلينية في الإمبراطورية الرومانية · وتشتمل الترجمة السبعينية على عدة أسفار لا توجد في الأصل العبري الذي وصل إلينا ، وهي : سفر طوبيا ، وسفر الحكمة لسليمان ، وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفار ، وسفر يهوديت ، وسفر الكهنوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ ، ونشيد الأطفال الثلاثة ، وسفر الحكماء الثلاثة ، وسفر بعل والتنين ، وثلاثة أسفار

منعسوبة إلى عزرا ، وذلك زيادة على السفسر المشبت في الاصل العبري، وبعض زيادات في سفر إستير ودانيال ، وهي الاسفار التي أصبحت تشكل أبوكريفا العهد القديم (الكتب الخارجية أو الخفية). ولقد تُرجم العهد القديم إلى اللاتينية (في الترجمة المعروفة بالفولجانا عن الترجمة السبعينية).

# سفر التكوين

Genesis

يُسمَّى السفر التكوين افي العبرية اليريشبت المجنى افي البده الهده الله الله المفار المداول المفار والتكوين اسم أول أسفار موسى الخمسة ، ويحكي تاريخ العالم من بده تكوين السماوات والأرض ، وقصة آدم وحواء ، ونوح والطوفان وأولاده سام وحام ويافث ، ونسل سام إبراهيم وإسحق ويعقوب ، والعهد بين الخائق وشعبه . وينتهي هذا السفر بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم في أرض الفراعنة .

وتعكس الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرافدين بعد أن دخلت عليها العناصر التوحيدية . وبرى علماء الكتاب المقدِّس أن سفر التكوين ليس متجانساً وإنما قام بوضعه كُتَّاب مختلفون . في حين يرى البعض الآخر أنه عمل متكامل يستند إلى فلسفة متسقة مع نفسها . وأن تكراد بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبية ، وأنه وُضع في القرن التاسم قبل الميلاد ، أي بعد موسى بنحو خمسة أو ستة قرون .

# سفر الخروج

Exodus

يسمًى "سفر الخروج" في العبرية اشبموت"، أي االاسماء، ، وهي كلمة مأخوذة بتركيب الحروف الأولى من كلمات العبارة الافتتاحية فيه . وسفر الخروج ثاني أسفار موسى الخسة ، ويعرض تاريخ جماعة يسرائيل في مصر . كما يأتي فيه ذكر قصة موسى وذهابه إلى سيناء ، والوحي الإلهي الذي جاء فيه ، والعهد بين الإله وجماعة يسرائيل ، وعودة موسى إلى مصر ليساعد اليهود على الخروج من أرض العبودية . ثم تلقى موسى الوصايا العشر في سيناء ، وقيادته جماعة يسرائيل حتى حدود أرض كنعان . كما يشتمل السفر على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات ، وما إلى ذلك عا يشبه قوانين حمورابي ، وترد فيه أيضاً قصة عبادة العجل الذهبي وما تبع ذلك من محاولات تطهير الديد .

ويرى علماء الكتاب المقائس أن ثعة مصادد عديدة لهذا السقر، وأنه وضع نحو القرن الناسع قبل الميلاد، أي بعد موسى بنحو خمسة أو ستة قرون.

# سفز العند

Anuipers

يُسعَى اسفر العلده بالعبرية الجيدباره ، أي الني البيية ، وهي أول كلمة ترد في السفر ، وسفر العدد رابع أسفار موسى الخسة . وسفي سفر العدد بهذا الاسه لأنه يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العرائين وجيوشهم وأموالهم وكثير مم يمكن إحصاؤه من شسنونهم كما يشتمل على أحكام تتعلق بطائفة من العبدادات والمعاملات . ويأتي في هذا السفر ذكر تدمّر جماعة يسرائيل من متابعة السير على خطوات موسى ، وهو م أثار غضه عليهم ، وقد م ثار غامس والرابع قبل الملاد .

### سنفز التثنية

Deuteronomy

يسم السم التنية المعبرية المهاريم الم الكلمات الموقي المسم المست تراه المست تراه المست تراه المست تراه المست المست المست تراه الموقية الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل مرة ثانية عند خروجهم من سيناه الموقية الاشتراع الموقو أخر أسعار موسى الخمسة ويتكون من :

أ) الْمُقَدْمَة ، وتحوي مراجعة موسى لما حنث منذ عبور سيناء

ب) نصائح موسى الأخلاقية (ومنها إعادة الوصايا العشر) . وتتضمن تلخيصاً للتشريع الذي قبلته جماعة يسرائيل .

ج) خطب موسى الأخيرة .

د) أفعال موسى الأخيرة وأغنية الوداع ومعها سرد لأحداث موته .

ويختلف هذا السفر من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار ويختلف هذا السفر من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار السابقة ، بل يناقضها أحياناً ، ولذا ، يرى بعض العلماء أن بعض القوانين التي أتت في سفر النتئية إنما هي من وضع مجموعة من المؤلفين قياموا بكتبابة بعض الأجزاء الأخرى في أسفيار موسى الخيسة . ويختلف العلماء في تحديد تاريخ هذا السفر ، فيرى بعضهم أنه وصع أثناء عصر القضاة ، ويرى البعض الآخر أنه وضع بعضهم أنه وضع أواخر القرن السابع قبل الميلاد .

#### سفر اللاويين

#### Levition

يُسمَّى وسفر اللاوين افي العبرية افايقرا افي الدعا أو نادى ا وهي الكلعة التي يبدأ بها سفر اللاويين . وكان في الماضي يُعرَف باسم التورات كوهانيم الي السريعة الكهنة ال وهو ثالث أسفار موسى الحمسة . ويتوقف السرد القصصي في هذا السفر لبحل محله تناول شنون العبادات ، وخصوصاً ما يتعلق بالأعياد والأضحية والقرابين والمحرمات من الحيوانات والطبور وما يتعلق بالطهارة ، وكذلك التعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي لم ترد في سفر الحزوج ، والتعليمات الخاصة بخيمة الاجتماعية التي لم ترد في سفر

واللاويون هم سدنة الهيكل والمشرفون على ششون الذبح والاضحية والقرايين. وثمة وحدة في الموضوع بين هذا السفر والجزء الأخير من سفر الحدوج وجزء كبير من سفر العدد. ويرى بعض علماء الكتاب المقلّس أن هذا السفر تجميع لوصايا متفرقة كتبت على حدة في بداية الأمر، كما أن بعضهم يرى أن السفر كله لم يُكتب إلا بعد التهجير البابلي في القرنين اخامس والرابع قبل الميلاد.

#### الوصايسسا العشسسر

Ten Commundments: Decalogue

ورد في العهد القديم ، في سفر التثنية ، عبارة العسيريت هادبروت ، أي «الكلمات العشر» التي كتبت على لوحي حجر (تنبة ١٣/٤) . ووردت العبارة نفسها تقريباً في سفر الخروج (٢٨/٣٤) : «فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر». وفي اللغة الإنجليزية يُغرَّق أحباناً بين تعبير "من كوماندمتس Ten «كرسسمه «وكلاج Decalogue» ، فتُستخدَم العبارة الأولى عادة للإشارة إلى ما يسمى بالوصايا العشر التي وردت في سفر الخروج (١٣/١- ١٧) أو سفر التثنية (٥/٦- ١١) ، أما كلمة «ديكالوج» فتشير إلى الشيء نفسه في هذه الصيغة أو الصيغ الأخرى التي وردت في العهد القديم ، وهي كثيرة ومتنوعة ، لكن التعبيرين كثيراً ما استخدما بشكل يفيد الترادف .

ويذهب بعض الدارسين إلى أن الوصايا العشر هي جوهر اليهودية ، وروح اليهودية والقوانين اليهودية ككل ؛ لكننا لا نأخذ بهذا الرأي . فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله طبقات عديدة ، والوصايا العشر بصيغها المختلفة تعبير عن الظاهرة نفسها ، فعي تضم وصايا فات توجّه توحيدي عالمي أخلاقي ، وأخرى ذات توجّه حلولي قومي لا أخلاقي ، ومن ثم يكون من الصعب الحديث

عن شيء متناقض مثل الوصايا العشر باعتباره جوهر اليهودية ، إلا إذا كان في ذهننا تركيبها الجيولوجي .

وثمة مشاكل عديدة تثيرها الوصايا العشر، أو لاها أن من المتفق عليه في الموروث الديني اليهودي أن موسى ذهب إلى جبل سيناء، وصام أربعين يوماً، ونزلت عليه الوصايا هناك، لك حطمها عندما اكتشف أن أعضاء جماعة يسر اثيل يعبدون العجل الذهبي، وعاد فصام أربعين يوماً أخرى، وأعطاها الإله له مرة أخرى. ولكن ليس من المعروف على وجه الدقة هل أعطاها الإله له مباشرة، وقام هو بتوصيلها للشعب أم أنه أنه أعطاها له على مسمع من الشعب، أم أن الإله أعطاها للشعب مباشرة. وهناك إشاران عديدة إلى كل هذه الاحتمالات في سفر الخروج (١٩/٩-٢٥)، بل و ٢٠/٨-٢)، وسفر التثنية (٤/ ١٠ و٥/ ٤-٥ و٥/ ٢٢)، بل يُقال في الاجتهادات الحاخامية إن الإله خطها بإصبعه على جانبي اللوحين (لوحي الشهادة)، أي أنها كانت صيغة مقروءة وليست مسموعة استناداً إلى النص الوارد في سفر الخروج (١٩/٨)،

ولكن المشكلة الأكثر حدة هي ما أثاره نقاد العهد القديم، فالإشارة الواردة في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تتعلق بالصينة المألوفة الواردة في سفري الخروج (٢٠/١-٧) والتثنية (١/٥-٢). ولكن هناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة «الكلمات العشر» في سفر الخروج أيضاً وفي سفر الخروج أيضاً وفي الإصحاح نفسه (٣٤/ ٢١)، وهي في سفر الخروج أيضاً وفي الأصحاح نفسه (٣٤/ ٢١- ٢٦)، وهي تختلف تماماً عن الصيغتين الأخرين المألوفتين شكلاً ومضموناً.

ولنبدأ بنص الصيغة غير المألوفة: 'احفظ ما أنا موصيك اليوم. هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيشين والفرزيين والحويين واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصيروا فخاً في وسطك. بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم:

١- فإنك لا تسجد لإله آخر . لأن الرب اسمه غيور . إله غيور هو.
 احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض فيرنون وراء ألهنهم ويذبحون لآلهنهم ، فتُدعَى وتأكل من ذبيحتهم ، وتأخذ من بناتهم لبنيك ، فتزنى بناتهم وراء ألهنهن ويجعلن بنيك يزنون وراء ألهنهن ٢ ـ لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة (أي من معدن مصهور) .

أما بقية الوصايا ، فجاءت على النحو التالي :

-تحفظ عيد الفطير (الفصح) . سبعة أيام تأكل فطيراً كما أمرنك في وقت شهر أبيب . لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر .

ـ لي كل فاتح رحم . وكل ما يُولد ذكراً من مواشيك بكراً من ثور وشاه . وأما بكر الحمار فتفديه بشاة ، وإن لم تفده نكسر عنقه . كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهروا أمامي فارغين .

\_ ستة أيام تعمل . وأما اليوم السابع فتستريح فيه ، في الفلاحة وفي الحصاد تستريح .

\_ وتصنع لنفسك عيد الأسابيع .

\_ أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة . ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله يسرانيل فإني أطرد الأم من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك ثلاث مرات في السنة .

\_ لا تذبح على خمير دم دبيحتي .

\_ ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح . أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الإله إلهك .

\_ لا تطبخ جدياً بلبن أمه .

ويرى نقاد العهد القديم أن هذه الصيغة تعود إلى المصدر القيني (K) أقدم مصادر العهد القديم ، وهو مصدر يختلف اختلافاً تاماً عن المصادر الأخرى نصاً وروحاً . ويشير نقاد العهد القديم إلى هذه الصيغة باعتبارها «الوصايا القربانية» ، لأنها تحتوي على عدد كبير من الطقوس الخاصة بالأعياد والقرابين ، كما أن الأخلاقيات الواردة فيها بدائية إلى أقصى حد تعكس بيئة رعوية .

ويرى أحد نقاد العهد القديم أنه توجد صيغ أخرى مثل تلك الواردة في خروج (١٩-١٠/٣، ١٦-١٩) ، وهي لا تختلف كثيراً عن الصيغة السابقة في بدانيتها ، وتعكس بيئة شمالية أكثر ثراء . كما يشيرون إلى صيغ أخرى موجودة بشكل متناثر في سفر التثنية . ويُفسّر تعدد الصيغ بالإشارة إلى الثورات المختلفة في المملكة المنوبية ضد العبادات الأجنبية ، وأن كل ثورة كانت تؤكد صيغة جديدة .

وأهم الصيغ التي وردت هي ، كما تقدَّم ، في سفري اخروج (٢٠) والصيغتان متشابهتان تماماً إلا وي /٢ - (١٧) والصيغتان متشابهتان تماماً إلا في تفاصيل قليلة لا دلالة لها ، باستثناء الوصية الثالثة حيث نجد أن ثمة اختلافاً جوهرياً بين الصيغتين ، والوصيتين التاسعة والعاشرة حيث هناك تباينات لفظية . وقد أوردنا فيما يلي الصيغة الأولى بأكملها ، بعد أن أثبتنا بين قوسين في السياق الوصايا الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة في صياغتها الأخرى :

والمناسبة والمناصود في حيد مهم من رفي . ثم تكلم الإله بجميع هذه الكلمات قبائلاً: أنا الرب إلهك الذي أخوجك من أرض مصر من بيت العبودية :

ا- لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك ثنالاً منحوناً ولا صورة ما عاعي السعاء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن الخي أن الرب إلهك إله غيور أفنقد ننوب الآباء في الأبناء في الخيل الثالث والرابع من مبغضي. وأصنع إحسالاً إلى ألبوف من محبي وحافظي وصاياي.

لا تنظق بسم الرب إلهك باطلاً . لأن الرب لا يسرئ من نطق
 اسمه باطلاً

7- اذكر يوم السبت لشقيفسه ، سنة أياه تعسن ونصنع حسيع عملك . وأما اليوم السابع فقيه سبت تلوب إلهك . لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعسلك و أسنك ويهيستك و تزييك الذي داخل أبوابك . لأن في سنة أياه صنع الرب السعاء و الأرص والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السبع ، تفلك بوك الرب يوم السبت وقد أنه أوأم اليوم السبع عسلاً بالهك لا تعمل فيه عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبلك وأمنك وتورك وحسارك وكل بهاتمك ونزيئك الذي في أبوابك لكي يسترجح عسلك وأمنك مثلك واذكر ألك كنت عبداً في أرض مصر ، فأحرجك الرب إنهك من هناك بيد شنيدة وفراع عمودة ، الأحر ذائك أوصك الإله إنهت أن تحفظ يوم شبيدة وفراع عمودة ، الأحر ذائك أوصك الإله إنهت أن تحفظ يوم السبت ] .

 أكسرم أبك وأمث لكي تطور عنى الأرص التي يعضيك الرب إلهك [أكرم أبك وأمك كسه أوصت الرب إلهث لكي نظول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرص التي يعطيك الرب إلهك].

هـ لانقتل.

٦ ـ لاتزن

٧ لاتسرق.

٨ ـ لا تشهد على قريبك شهادة زور -

٩ ـ لا تشنه بيت فريك [لا تشته مرأة فربك]

 الانشته امرأة فريبك والاعبده والا أمنه والا ثوره والاحماره والا شيئاً عما لقريك [الانشئه بيت قريك والاحقله والاعبده والا أمنه والا ثوره والاحماره والاكل ما لفريك]

ويكن تقسيد الوصايا على المحو التالي من (١) إلى (٣): وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإله ، ويقية الوصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإنسان . وتبدأ الوصايا بالإله يُعرَّف نفسه ، وأهم مسانه هي مساهمته في التاريخ اليهودي ، فهو يُعرَّف نفسه بأنه الإله الذي «أحرجك من أرض مصر وأرض العبودية» . أي أن ديباجة الوصايا العشر ذات طابع حلولي ترشخ الإحساس بالعلاقة الخاصة بالإل

الذي يتدخل في التاريخ لصالح جماعة يسرائيل ، وتعمَّق الإحساس بكره الاغيار (المصريين) . كما يُلاحظ أن فكرة التوحيد ليست كاملة، إذ أن هذه الوصية تعترف ضمناً بوجود ألهة أخرى . أما الوصية الأولى ، فهي تتحدث عن الإله الغيور الذي يتعقب ذنوب الأبناء إلى الجبل الثالث والرابع من أعدائه ، وهي بذلك تنسب صفات بشرية إلى الإله ، وتتضمن أخلاقيات بدائية إذ يصبح الشر والخير بالضرورة مسألة موروثة وليست مسألة دينية مرتبطة بقيم أخلاقية والاختيار والمسئولية الفردية .

أما الوصية الثالثة ، فهي الوصية التي يرد فيها تفسيران مختلفان لتقديس يوم السبت . وهذا يعود بطبيعة الحال إلى تعدُّد المصادر ، ونكن الحاخامات فسروا الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن موسى حضم لوحي العهد ، فلم عاد أتي بنسخة أخرى من الوصايا ، وكانت النسخة الأخرى غير مطابقة ثماماً للنسخة الأولى . وقد فسر آخرون هذا الاحتلاف بأنه معجزة محضة ، فقد أرسل الإله النسختير في أن واحد . وهو التفسير الذي ساد والذي يتسق إلى حدًّ كبير مع تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي الذي تتعايش داخله الطبقات المراكمة المتناقضة . ولهذا التفسير الحاخامي الأخير دلالة خاصة . فالصيغتان الأولى والثانية ، كما بيِّنا ، تتفقان في كل التفاصيل تفريباً . إلا في الوصية الثالثة التي تختص بتقديس يوم السبت ، حيث يختلف تفسير مصدر القداسة من صيغة إلى أخرى ، فصيعة سفر الخروج (٢٠/ ١١) تورد أن الإله قد خلق الأرض في سنة أيام واستراح في اليوم السابع ، أما سفر التثنية (٥/ ١٥) فيذكر أن ذلك البوم مقدِّس لأنه البوم الذي أخرج الإله فيه جماعة يسرائيل من مصر ، أي أنه من خلال ربط الصيغتين يتم مزج المقدَّس بالدنيوي والإلهي بالقومي. فقد ساوت الصيغتان الحادثة الكونية (خلق العالم أو الطبيعة) بحادثة قومية تاريخية (الخروج من مصر) في بداية التاريخ البهودي . وهكذا ترتبط الطبيعة والتاريخ ، ويُمنّع اليهود عطنة يُوم السبت لسبين : أحدهما كوني ، والأخر تاريخي يختص بالشعب المقدَّس ، ولكنهما يتساويان في الدرجة . والسبت في هذا لا يختلف عن معظم الأعياد اليهودية التي هي أعياد دينية تاريخية وهمي في الوقت نفسه أعباد طبيعية لا علاقة لها بالدين أو التاريخ أو الأحلاق . وفي هذا اتساق مع النمط الحلولي الذي لاحظناه ، وهو تداخل النسبي والمطلق ، والدنيبوي والمقدِّس ، وإضفاء مركزية كونية على التاريخ اليهودي .

وتعالج بقية الوصابا قضايا أخلاقية عامة ومهمة لتنظيم أي مجتمع ، وإن كان هناك تخصيص في الوصية الاخيرة التي توصي

اليهودي بعدم ارتكاب المعاصي ضد أقاربه من اليهود ، وتلتزم الصمت تجاه الأغبار .

وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها العناصرها الاساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعاهدات المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق . م . مثل المعرافة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق . م . مثل جهة أخرى . فهذه المعاهدات تبدأ بديباجة أو مقدمة تاريخية ، يلها شروط تتعلق بحفظ المعاهدة . وقد أخذت الوصايا العشر شكل إحدى عليه م دما أسدي إليهم من جميل ، ثم يملي عليهم شروطه ، ويهدد عليهم ، وما أسدي إليهم من جميل ، ثم يملي عليهم شروطه ، ويهدد تنظل أن تُقرأ نصوص المعاهدة علناً بشكل دوري ، وأسلوب الوصايا العشر يدل على أنه يجب قراءتها بصوت عال على الملأ . وقد وضعت الوصايا العشر في سفية المهد التي كان ينظر إليها باعتبارها مسند قدم الإله . والواقع أن هذه المعادة صادت الشرق الأدنى القديم حيث كانت تُود عنه كانت منا المعاهدات عدم العادة سادت الشرق الأدنى القديم حيث كانت

وثمة تشابه بين الجانب الأخلاقي في الوصايا وبين الدليل المذي كان يُوضَع بجوار الموتى في مصر الفرعونية ، ليه ديهم في اليوم الآخر ، والمسمَّى "إعلان البراءة" ، الذي ورد فيه : "لم أسرق ؟ لم أطمع في شيء ؛ لم أقتل إنساناً ؛ لم أكذب ؟ لم أزن" .

وقد أصبحت الوصايا العشر جزءاً من الصلاة التي تتلي في عيد الأسابيع (عيد نزول التوراة) وهو ما يدل على أنه كان هناك عيد يسرائيلي قديم (لتجديد العهد) ، وأنه كان يتضمن قراءة نصوص الوصايا العشر . وكانت الوصايا العشر ، في الأصل ، جزءاً من الصلاة في الهيكل ، وكان اليهود يريدون أن تصبح هذه الوصايا جزءاً من الصلاة اليومية ، ولكنهم مُنعوا من ذلك ، حتى تُدحُض ادعاءات الفرق اليهودية المهرطقة التي كانت تدَّعي أنها وحدها المنزلة من الإله وما عدا ذلك فهو اجتهاد بشري ولذا فهو غير مُلزم لأحد. ورداً على ذلك ، جاء في الأجاداه أن هذه الأوامر والنواهي كانت مكتوبة على لوحي العهد في الفراغات بين الكلمات ، وهذه محاولة لخلع القداسة على الشريعة الشفوية التي يحمل الحاخامات مشعلها . ولكل هذا ، لم تُضَم الوصايا العشر إلى الصلوات اليومية . والواقع أن الأهمية الخاصة والوحيدة لهذه الوصايا هي أن المصلين يقفون عند تلاوتها في المعبد . وفي احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديني (برمنسفا) في المعابد الإصلاحية ، يقوم المُحتفَل به بتلاوتها أمام تابوت العهد .

وقد أضاف حاحامات اليهود ما يُسمَّى الأوامر والنواهي أو المتسفوت وعددها ٦١٣ . ويوجد أيضاً ما يُسمَّى شريعة نوح ، وهي تضم مجموعة من الأوامسر والنواهي الملزمة لليهود وغير اليهود .

# سفر ايوب

Job

«أيوب» اسم لا يُعسرَف معناه على وجه الدقة ، لبس له اشتقاق عبري ، أشار جيزينوس إلى أنه من أصل عربي من آب بمعنى رجع/عاد/تاب ، ولعله قريب من اللفظة العربية اأيب، بمعنى «الراجع إلى الإله أو التاتب» ، و «أيوب» اسم سفر يعالج مسألة عذاب الأبرار ، وتدور أحداثه حول رهان بين الإله وبين الشيطان الذي سمع له بأن يختبر إيمان أيوب . وابتلي أيوب ، ففقد عنلكاته وحرم من أسرته وأصيب في جسده . وتلت المقدمة حوارات شعرية بين أيوب وثلاثة أصدقاء جاءوا لمواساته . ويضم السفر إشارات عديدة يُفهم منها إنكار البعث والحياة في الآخرة ، وأن الثواب والعقاب يقتصران على الحياة الدنيا . ومع هذا ، يظهر الإله لأيوب في العاصفة ويوجه إليه اللوم على الاعتراض على حكمه ، فعقل الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإله ولذا لا يحق له أن يعترض على حكمه ، فيتوب أيوب وينيب ويعود إلى نجاح فاق نجاحه الأول .

ولا توجد أية إشارة إلى يهوه في الحوار الشعري الذي يدور في السفر ، ولا إلى تاريخ جماعة يسرائيل ، ولا إلى أيَّ من شرائعهم ، إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم بشكل إنساني عام . كما أن السفر خال من الزخارف اللفظية ، من الصور التي تسم الأسفار ذات الأصل العبراني . كل هذا حدا ببعض الباحثين إلى القول بأن الكتاب من أصل أدومي أو تقليد لنص أدومي . ولم يُحدد ، على وجه الدقة ، تاريخ كتابة السفر ، فالبيئة والظروف التي يتحدث عنها تشبه البيئة والظروف التي يتحدث عنها تشبه البيئة والظروف التي عاش فيها الآباء الأولون . ولذلك يحتمل أنه يرجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد ، وإن كانت هناك أراء تذهب إلى أنه وضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد ، وربما بعد

وكان الكاهن الأعظم يتلو سفر أبوب في يوم الغفران . ولا يزال السفارد يقرأونه في التاسع من آب .

# سفر الامثال

Proverbs

المادان. يُسمَى «سفر الأمثال» بالعبرية «ميشاليم» وهو يضم مجموعة

من الأمثال ، ويتناول موضوعات مختلفة مثل: مخافة الإله ، وطاعة الوالدين ، واحترام المعلمين ، والنبي عن المنكر ، والأمر بالعدل ، والصبر في الأمور . والتبصر في الأمور . ويؤكد السفر أن الصالحين من العلماء سيكافأون وأن الصالحين من العلماء سيكافأون وأن الصالحين من الجهلاء سيجازون . والنوجه الاخلاقي للسفر فردي إنساني وليس قومياً . كما يخلو السفر من النبي عن عبادة الأوثان . وتنسب معظم أجزاء السفر إلى سليمان ، كما تنسب أجزاء أخرى إلى مؤلفين أخريا ولاستقر المعضاء البعض الآخر . أخرين حددت أسماء بعضهم ولم تُحدد أسماء البعض الآخر . ويشبه السفر كتب الحكم والأمثال المصرية ، كما يلاحظ تأثره بأدب الأمثال الكنعاني والآشوري . ويختلف ترتيب مجموعات الأمثال في النسخة العبرية عن ترتيبها في الترجمة السعينية ، الأمر الذي بلل على تعدد المصادن .

وينسب الحاخامات نشيد الأنشاد وسفر الأمثال وسعر الجامعة إلى سليمان ، فيقولون إنه وضع الأول في شبابه ، والثاني في تمام عقله وحكمته ، والثانث في شيخوخته .

#### سفر الجامعة

Frelesiastes

ويُسمَّى بالعبرية (قوهيليت) أي ١١ لجامعة ١ . وهو رابع المجلات الخمس، وأحد أسقار العهد القديم، يحاول واضعه أن يُعرُف معنى الحياة وهدفها ، ولكنه يرى أن كل شيء ماطل وعبث ، فيسقط في العدمية والحسية والقدرية ، وشعاره هو "باطل الأباطيل ، كل شيء باطل م فكل شيء مقرَّر من قبل لا مجال للاختيار الإنساني . ويرى صاحب السفر أن الحكمة والمعرفة لا جلوى من وراثهما ، فلا فرق بين الحيوان والإنسان ، ولا حساب بعد الموت ، ولذا فيوم الوفاة خير من يوم الميلاد ، وأن يذهب الإنسان للعزاء خير من أن يذهب ليبارك مقدم مولود . وثمة تَماثُل في بعض الوجوء بين سفر الجامعة وبين الفلسفة اليونانية ، إذ يقول بركليس : «إن الخير كل الخير ألا يولد الإنسان أصلاً ، ولكن ما يلي ذلك هو أن يموت الإنسان صغيراً؟ . وقد ضُمَّن السفر في العهد القديم برغم رؤيته اللادينية . ويبدو أنه قد وُضع في القرن الثالث قبل الميلاد ، وكُتب في أسلوب دقيق سهل ناصع ، ولغته قريبة من عبرية المشناه . وينسب اليهود نشيد الأنشاد إلى مليمان ، وكذلك سفر الأمثال وسفر الجامعة . ويقولون إنه كتب الأول في شبابه والشاني في تمام عقله وحكمته والثالث في شيخوخته . ويُقرأ سفر الجامعة في عيد المظال .

#### سفر المزامير

ويُسمَّى بالعبرية انهيليم؛ أي «المزامير». سُمِّي «سفر المزامير» بهذا الاسم لأنه يحوي مجموعة من الأغاني تُنشَد بمصاحبة المزامير . وتُعَسَّم المزامير إلى خمس مجموعات (١) ، (٤٢) ، (٧٨) ، (٩٠)، (١٠٧) ، وتُختَم كل مجموعة بنسبيحة شكر . وقد نُسبت المزامير أساساً إلى داود ، ولكن بعضها نسب إلى سليمان أو مؤلفين أحرين ، كما أن بعضها لا يُنسب إلى أحد . ويتناول هذا السفر موضوعات كثيرة ، كالتراليم والأدعية والتسابيح ، والتعبير عن ثقة وإيمان المؤمنين بإله الكون ، وأغان تعبُّر عن الحزن والفرح ، وأناشيد تُغنَّى في مناسبات مثل يوم الزفاف الملكي واعتلاء العرش وفي الأعياد وأغاني الأفراح والحروب. وكان بعض المزامير يُغنَّى بشكل جماعي والبعض الآخر يُعنَّى بشكل فردي . ويشبه كثير من المزامير القصائد الأوجاريتية ، كما يظهر في المزمور رقم ١٠٤ أثر قصيدة أخناتون التي يخاطب فيها معبوده الشمس، وتوجد أيضاً تأثيرات بابلية . ولا يُعرَف على وجه الدقة متى أصبح إنشاد المزامير جزءاً من الصلوات في المعبد اليهودي ، وإن كانت أغلبية الباحثين تميل إلى القول بأن ذلك تم بعد التهجير البابلي . وقد أصبح كثير من المزامير جُزِّءاً من الصلوات البهودية والمسيحية ، نظراً لجمال بعضها ويساطنه. ولكن البعض الآخر يتسم بالنزعة القومية العنصرية (بل العسكرية أيضاً). وقد خُصَّصت بعض المزامير لمناسبات معيَّنة ولايام محنَّدة . وفي التراث القبَّالي ، يُنظر إلى المزامير باعتبارها (أسلحة ) في يد المؤمن يبيد بها أعداءه . ومن ناحية أخرى ، فإن إصحاحات السفر مرتبة في النص العبري بطريقة تختلف في هذا السفر عنها في الترجمة السبعينية.

#### سفر نشيد الاتشاد

#### Song of Songs

بالعبرية اشيرهشيريم أي انشيد الأنشاده ، ويُسمَّى انشيد الأنشادة أحياناً انشيد سليمان، ، وهو أولى المجلات الخمس . يضم شيد الأنشاد قصائد حب تُتبت على هيئة حوار ، وقد فسرها البعض على أنها مسرحية شعرية ذات فصول ومناظر ، شخصياتها هي انراعية شولاميت وبنات أورشليم والراعي الشاب ، وتدور أحداثها حول غرام سليمان بشولاوميت التي كانت تحب الراعي بعد أن خطبت له ، وبقيت وفية على حبها له إلى أن تزوجا في النهاية . ويرى البعض أنها مجرد أغاني حب وزفاف . وتتسم قصاتد السفر

بالاسراف في التعبير عن عاطفة الحب والحسية في الوصف الار الذي أثار الجدل حوله ، وقدتم تفسيره تفسيراً رمزياً باعتباره نشيا زفاف جماعة يسرائيل إلى الإله ، أو زفاف التوراة إلى جماء، يسرائيل. ويُعكد نشيد الأنشاد من أهم أسفار العهد القديم من منظم. التراث القبَّالي لأنه يستخدم صوراً مجازية جنسية . ويُلاحَظ أن اسم الإله لم يُذكّر في هذا السفر إلا مرة واحدة (١/٨) : "اجعلني كخاتر على قلبك كخاتم على ساعدك . لأن المحبة قوية كالموت . الغمر أ قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لظي الرب. .

ويُنسَ نشيد الأنشاد إلى سليمان ، كما يُنسَب إليه الأمثال والجامعة . ويقولون إنه وضع الأول في شبابه ، والثاني في أيام العقل والحكمة ، والثالث في شيخوخته .

# سفر المراثى (مراثى إرميا)

#### Lamentations

ثالثة المجلات الخمس (وهو بكلمة "إيخاه = كيف» العبرية ويضم مراثى أشبه بالبكانيات على الأطلال) ، ويضم خمسة إصحاحات من المراثي تتناول هدم يهودا وأورشليم والهيكل على يد البابليين . وتقرر المراثي أن ما حدث من خراب ودمار لأورشليم ، إنما هو نتيجة أعمال قاطنيها وشرورهم . ويبكى الشاعر احتلال أورشليم ورحيل حكامها ، ويدعو إلى التوبة ويأمل في رحمة الإله وفي انتقامه من الأعداء ، وأخيراً فإنه يستعطف الإله ويرجوه إرجاع المجد القديم . وتوجد كتب مراث للمدن المهدمة في الأدب السوري والأكادي ، وكلها تتناول موضوعات مثل : المجاعة وتهديم المدبنة والمعبد ونهب المدينة والأسر والنحيب ، وهو ما يشير إلى احتمال تأثيرها في مراثى إرميا . ويُنشد السفر في التاسع من آب . ومن الواضح أن له أكثر من مؤلف .

# تفسسير العهسد القسديم

# Exegesis of the Old Testament

بالعبرية «بيروشيم أوبيثوريم» = «تفسيرات وشروح» ، وتُعَذُّ قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعهد القديم ، نظراً لعدم اتساقه وتعدُّد مصادره وعدم تمازجها . وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوبة المتمثلة في العهد القديم . وكان أول طرح للقضية في القرن الأول قبل المبلاد ، حينما تحوَّلت قضية النفسير إلى قبضية سياسية في الصراع الدائر بين الفريسيين والصدوقيين ، إذ رأى الفريسيون أذ

الشريعة المكتوبة لا تكفي ، وأنه لابد من إكمالها بالشريعة الشفوية ، أي بالتفسير الحاحامي ، الأمر الذي يعني في واقع الأمر توسيع نطاق المشاركة في إدارة حياة اليهود وصياغة رؤيتهم للكون بحيث لا يستأثر الكهنة (الصدوقيون) بمفردهم بهذه العملية . وقد قدم الغيورون ، وخصوصاً حَمَلة الخناجر منهم ، تفسيراً شيوعاً بدائياً لليهودية وجد صداه بين الجماهير اليهودية ، فاندلع التمرد الأول ضد الرومان .

وبعد استقرار البهودية الحاخامية ، مر تفسير العهد القديم بعدة فترات . تمتد الفترة الأولى حتى القرن السادس الميلادي . وقد بدأت هذه الفترة مع تدوين العهد القديم نفسه ، إذ صاحب ذلك ظهور كتب المدراش المختلفة (بشقيها الهالاخي والأجادي ، أي التشريعي والوعظي القصصي) التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية . وقد وضعت قواعد مختلفة للتفسير ، وظهرت مدارس مختلفة ، لكن من الواضح أن التفسير اكتسب من البداية مركزية وحل محل النص المقدس كمرجع نهائي . وقد ظل التفسير ينطلق من النص ويعود إليه في حلقات متداخلة حيث يفرض المفسر الرأي الراجع في تصوره .

وقد ظهرت مدارس مختلفة للتفسير ، منها الحرفي والمباشر (بيشاط) ، ومنها ما يحاول أن يغوص في المعنى الكامن (دراش) ، ومنها الرمزي (ريميز) ، وأخيراً هناك التفسير الذي يحاول أن يصل إلى المعنى الفلسفي أو اللاهوتي والباطني والغنوصي (سود) ، وهو أيضاً التفسير الصوفي . وقد ساد النوعان الأول والثاني في بادئ الأمر ، وفي هذه الفترة فسَّر فيلون العهد القديم تفسيراً مجازياً حاول فيه أن يوفق بين اليهودية والفلسفة اليونانية . ومن أشهر مدارس التفسير ، في هذه الفترة ، بيت شماي وبيت هليل . وقد ظهرت الحلقات التلمودية ، إبان هذه الفترة ، في فلسطين وبابل ظهرت طبقات الشارحين المختلفة : الكتبة (سوفريم) ، ومعلمي المثناه (تنائيم) ، والشراح (أمورائيم) ، والمفسرين (صابورائيم) ، والفقهاء (جاؤنيم). ويرى بعض النقاد أن ترجمات العهد القديم، اليونانية (السبعينية) والسريانية (البشيطَّاه) واللاتينية (الفولجاتا) ، هي في الواقع من قبيل التفسير إذ أن المترجمين كانوا يضيفون أحياناً كلمات هنا وهناك لتوضيح المعنى . كما أن فكرة الكتب الخارجية والخفية (أبوكريفا) ، والكتب المنسوبة (سيودإبيجرفا) ، هي أيضاً من قبيل كتب التفسير التي تلقي الضوء على نصوص الكتاب المقدَّس. ومع نهاية هذه الفترة ، جُمعت التفسيرات والفتاوي والشروح المختلفة في التلمود وفي كتب المدراش المختلفة . وبدأت التفسيرات الصوفية

في الظهود ، وخصوصاً تفسيرات قصة الخلق ، كما ظهرت التأملات الخاصة بتركيب السماء والأرض .

أما في الفترة الثانية ، فقد ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير الخضارة الإسلامية ، وعلى سبيل المثال ، ابتعد سعيد بن يوسف النيومي عن التفسير الوعظي الملتصق بالنص ، واشتهر باستخدام المعارف الدنيوية السائدة في عصره ، وتطبيق طرق البحث الفلسفية واللغوية لتفسير العهد انقدم . وقد تطورت هذه الطرق في إسبانيا ، الإسلامية ثم المسبحية ، حيث ظهرت جذور علم نقد العهد القدم . ووصل النفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون الذي لم يكتب تفسيراً كاملاً للعهد القدم ، ولكن أعماله الفلسفية تتضمن الكثير من التفسيرات للعدد من النصوص ، وقد استخدم ابن ميمون الذي لم معرفته بالفلسفة الإسلامية ، والعلوم الدنيوية في الخضارة الإسلامية الرمزية ، بل يستبعد الحوانب الرمزية ، بل يستغيد من معرفة قوانين المنطق واللغة . أما في أوربا الغربية ، فقد انحصر راشي (في القرن الحادي عشر) داحل نطاق التفسير الحرفي والمباشر ، فلم يرجع إلا لكتب المدراش ، وكانت تفسيراء ذات طابع لغوي ضيق .

وعما يبحد وذكره أن الطبقة اختولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي اكتسبت مركزية وأهمية في هذه الفترة . ويتبدى هذا في هيمنة الشريعة الشتوية التي تذهب إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي ، ونذا نجد أن اختصات أعطوا أنفسهم اخل في إصدار تفسيرات وتشريعات لا تستند بالضرورة إلى النص وتهدف ، في تصورُهم ، إلى حماية الأواسر التورانية . كما يلاحظ أن تفسيرات الحاخاتات نها منزلة أعلى من النص نفسه ، فإن تناقضت تغسيرات الحاخاتات نها منزلة أعلى من النص نفسه ، فإن تناقضت يكون التفسير الملزم لأن التوراة ، بعد أن أعطاها الإله للإنسان ، أصبحت خاضعة لتفسيره . وقد جاء في التلمود أن الإله وافق على أتمر الشريعة أنه يجب أن يُفسر عن الإرادة الإلهية ، شأنها في هذا شأن الشريعة المكتوبة . الأمر الذي عارضه السامريون والقراءون ، وقد شهدت المعتر المعربة الشارة هيئة التلمود (تمرة الشريعة الشفوية) بحيث حل محل المقديم باعتباره أهم كتب اليهود المقدسة .

ويُقسِّم التلمود اليهود وفق ترتيب هرمي حدَّي يتناسب مقدار الصعود أو الهبوط فيه تناسباً طردياً مع مدى التعمق في التفسير ومن تَمَّ درجة الحلول الإلهي في التفسير . فأقل اليهود منزلة هم الجهلاء الذين لا يعرفون العهد القديم ولا تفسيراته ، يعلوهم أولئك الذين

يعرفون العهد القديم ، ثم أولئك الذين يعرفون المشناه والأجزاء الوعظبة القصصية (الإجادية) منها أو تلك الموجودة في الجماراه . أما أعلى البهود منزلة ، فهم أولئك الذين يعرفون الأجزاء التشريعية (الهالاتية) من المشناه والجماره ويفسرونها . وهذا الترتيب الهرمي يمين مدى علاقة التعسير بالسلطة بحيث نجد أن الحاخامات (مفسري الشريعة) ، أصحاب الشريعة الشفوية ، يقفون على قمة الهرم . وقد صادت القرن الثامن عشر طريقة البيلول ، وهي طريقة في التفسير تهدف إلى إبراز براعة المغسر ومقدراته ، بغض النظر عن مدى صدق تغسيره أو مطابقته للنص .

وقد انفصلت الدراسات التلمودية تماماً عن الواقع ، أي واقع ، بعيث انغصت في الاعتبارات المتطقية التي لا يربطها أي رابط مع مشاكل أعضاء الجماعات اليهودية وحياتهم . وعلى سبيل المثال ، فمن الضروري ألا يتزوج الكاهن الأعظم إلا عذراء . ورغم هدم الهيكل وانتباء العبادة القربانية ، فإن التلمود والحاحامات استمروا في مناقشة أدق التفاصيل الخاصة بذلك التحريم ، مثل محاولة تعريف انعذراء . ويتساءل التلمود عن امرأة تمزق غشاء بكارتها بسبب حادث وقع لها ، فتطرح أسئلة مثل : هل وقع الحادث قبل أو بعد من النالثة ؟ وعن طريق جسم معدني أو خشبي ؟ وهل وقع الحادث أنناء صعودها أم أثناء نزولها من الشجرة ؟ وذلك إلى جانب عشرات من الأسئلة الاخرى .

ومع الدراسات التلمودية ، نشأت التفسيرات الصوفية القبالية في القرن الرابع عشر ، جنباً إلى جنب ، وأخذت في الانتشار حتى سادت تماماً مع بدايات القرن السابع عشر ، واتبعت منهجاً حلولياً باطنياً في التفسير . والحلولية لا توحد الإله والطبيعة وحسب ، وإنما توحد الكل والجزاء ، داخل الإطار الحلولي ، إما الجسد الإلهي نفسه أو مادة مقلاسة مستمدة من الإله لها معنى زمزي باطني ، ولكن المفارقة تكمن في أنها قد تصبح عكس ذلك تماماً ، مجرد مادة حام بسبر عقل الإنسان المقدس أغوارها ويشكلها حسب هواه ويفرض عليها أي معنى باطني يمن له بعتبار أن الإنسان نجسد للإله الذي حل فيه .

ويُلاحظ أن عسلافة الدال بالمدلول داخل الإطار الحلولي تصطرب تماماً وتعكس الموقفين المتناقضين نفسيهما ، فقد يلتصق الدال بالمدلول (النصاق أو توحُّد التوراة مع الإله) ليصبح الدال أو النص (مثل جسد الإله) مقدَّساً ويشمل كل شيء ، أو العكس إذ يصبح الدال ظاهرياً جافاً منفصلاً عن مدلوله (الحقيقي) ومن ثم

يفرض المفسر عليه أي معنى يشاء (وهذا يعني موت النص وهبه المفسر). وفي التراث القبالي ، كل شيء انعكاس لشيء آخر بسب اختفاء الحدود في النسق الحلولي وذوبان الكل في الجزء واختفاء المنعزة ، ولذا يمكن أن يدل أي دال على أي مدلول . كما أن الرمز، النغزة ، ولذا يمكن أن يدل أي دال على أي مدلول . كما أن الرمز، للهذا السبب ، يصبح أحيانا هو المعنى نفسه (مثل الصلب الايقونة) . وثمة تشابه بين هذه الطريقة في التفسير وبين بعض أطروحات المدرسة التفكيكية التي أسسها جاك دريدا ، وخصوصا الاختلاف والإرجاء ، أي أن كل دال مختلف عن أي دال آخر ، ومع هذا فهو على صلة بكل الدوال الأخرى فمعناه النهائي مختلف عن أي دال آخر ، وم ومرجا ، ولذا نعبر عن هذا المفهوم بكلمة «الإختر جلاف» . وفي كلتا الحالتين ، يحاول المفسر أن يصل إلى المعنى الباطني وهو الغنوص الكامل الذي يمكن التحكم من خلاله في الإله ومن ثم في الكون .

وتذهب إحدى مدارس التفسير القبّالية إلى أن التوراة عبارة عن مجرد مادة خام (هيولي) يشكلها المفسر القبّالي بالطريقة التي يراها حسب هواه . وقد ذكر إسحق لوريا أن للتوراة ستمائة ألف معنى أو وجه ، وهذا العدد هو نفسه عدد أعضاء جماعة يسرائيل الافتراضي في سيناء حين أوحى الإله إلى موسى بالتوراة . ومعنى هذا أن لكل يهودي تفسيره الخاص ، أو كما يقول لوريا : كل يهودي يقرآ التوراة بطريقته ، حسب "جذره" . وقد اتبع القبّاليون منهج الجماتريا في التفسير وهو حساب القيمة الرقمية للأعداد وتحوير معاني المفردات ، بحيث يستنطقها المفسر بما يريد من مدلولات، الأمر الذي يعني أن النص المقدّس ينطق بما يراه المفسر .

وقد تعمقت الحلولية وازداد المجال الدلالي اضطراباً مع هيمة القبالاه التي يدور موقفها من التوراة حول موضوعين أساسين الوله مما أن "التوراة" اسم للإله أو دال عليه . ويُنظر في التراك اليهودي إلى هذا الاسم باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية (وهي فكرة لها علاقة بالسحر وبالتأمل الباطني) ، ومعنى ذلك أن التوراة ليست مجرد مادة خام بل لم تعد كتاباً ينقل معنى أو مدلولا محدداً وإنما هي وحدة صوفية تهدف إلى التعبير عن قدرة الإله المتركزة في اسمه ، وما القصص والمواعظ والمعاني التي ترد فيها سوى ردا خارجي للاسم المقدس و وحينما كان القباليون يشبرون إلى أن التوراة هي "اسم الإله" ، فإنهم لم يكونوا يعنون بذلك أنها اس يُنطق به ، وإنما كانوا يعتقدون أنها الوجود الإلهي المتسامي نفسه ، أي يُنظى به ، وإنما كانوا يعتقدون أنها الوجود الإلهي المتسامي نفسه ، أي أنها هي نفسها اللوجوس أي تجسد الإله وليس مجرد دال عليه أو رسالة منه (في التفسيرات المسيحية يُنظر إلى النص باعتباره قصة رسالة منه (في التفسيرات المسيحية يُنظر إلى النص باعتباره قصة

رمزية بسيطة ، بالإنجليزية : أليجوريكال allegorical) ، أي أن علاقة المستوى الرمزي بالمستوى الواقعي علاقة مباشرة وواضحة ، ومن ثم فاحداث القصة علامات تشير إلى مغزى أخلاقي رمزي آخر، فنكون أحداث القصة الدال الذي يشيير إلى مدلول وراءه) ، وقد جاء في الحداث أن التوراة أداة الإله في خلق العالم ، كما جاء في أحد كتب المدراش أن الإله نظر إلى التوراة ثم خلق العالم ، أي أن القانون الذي يحكم العالم يوجد في التوراة ، وهنا يتداخل الناهل مع السحر الذي يحكم العالم عو الحداث الوراة ، وهنا يتداخل الناهل مع السحر . وتعبر التوراة عن الحياة الداخلية للإله ، بل هي جزء منه . ومن هنا ، فإن الإشارة كانت إلى التوراة الكونية (توراة قبدوماه) باعتبارها أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ومن هنا ، كان الخديث عن أن التوراة هي الإله ، حروفها جده ومعناها روحه .

أما الموضوع الثاني ، فهو أن التوراة كيان عضوي حيّ ، وهذه فكرة نابعة من الفكرة السابقة . فالتوراة اسم ، ولكنه اسم على هيئة كيان حيّ ، ولذا يشار إليها بأنها شجرة الحياة تظهر على هيئة إنسان . وهذا يتحد كل من التوراة وجماعة يسرائيل ، فالتوراة التي تجسد الإنه متوازية مع الشعب ، والشعب هو الشخياه التي هي أحد تجليات الإله . وبالتالي ، فإن الشعب أحد التجليات النورائية ، أي أنه جزء عضوى من الإله .

وقدامتد هذا التصور ليشمل فكرة التوراة الشفوية التي تعتبر الكل الذي يضم مختلف فتاوي الحاخامات. والتوراة الشفوية هي التي تكمل التوراة المكتوبة وتجعلها متعينة ، أي أن التوراتين تمثلان كلاً عضوياً ، وكل منهما تكمل الأخرى ولا يمكن تصورُ الواحدة منفصلة عن الأخرى . وقد قرن القبَّاليون التوراة المكتوبة بالتجلي النوراني المسمَّى "تفثيرت" (الإله من حيث هو عنصر مذكر) ، في حين تكون التوراة الشفوية الوعاء المتلقي أو الشخبناه ، أي جماعة يسرائيل (الإله من حيث هو عنصر مؤنث) ، ومعنى هذا أن الإنه والتوراة والشعب يكونُون كلاً عضوياً . والواقع أن مضامين الفكرة جادة وخطيرة للغاية ، فالتوراة المكتوبة تكتسب مضمونها من خلال التوراة الشفوية وليس العكس . ويكتسب الإله هويته من خلال الشخيناه (الشعب) وليس العكس (وهنا بتبدَّي النمط الحنولي الكامن الذي يبدأ بحلول الإله في الإنسان ، ولكنه يصبح دونه مرتبةً ومنزلةً ومعتمداً عليه) . والشيء نفسه يُقال عن النوراتين ، فالتوراة الشفوية (التي وضعها الإنسان) تفوق التوراة المكتوبة المرسلة من عند الإله . وقد قال نحمانيدس إنه جاء في الأجاداه أن التوراة كُتبت بنار سوداء على نار بيضاء ، ولذا فإن حروف التوراة المكتوبة لا معنى لها دون المفسرين ، فهم يكتشفون التوراة المكتوبة بالنار البيضاء الحُفية

التي لا يمكن إلا لكبار المفسوين قرامتها ، إذ أن التوراة التي بين أيدينا مكتوبة بالحروف السوداه التي تعطي معنى مباشراً عادياً ، أي أنه لبست هنڭ سوي التوراة الشفوية في لهاية الأمر ، بل إن لحماليدس يلهب إلى القول مأن كتابة التوراة كانت متصلة بلود أي فراغ بين الكلمات ، أي أنها كلمة واحدة متصلة الأمر اللتي يحعل من الممكن قرامته: إما بانظريقة التقليدية كتاريخ ووصاياً ، أو بالطريقة الباطنية كأسماء للإله . وجاء أيضاً أن موسى للفي التوراة التي تُقرأ كوصايا، ولكن التوراة الشعوية هي التي ستمكنه من فراءتها بوصفها أسماء للإله ، وقال بعض القبَّاليين بنطرية احرف الناقص ، وهو حرف الشين الغمانك أو البناطي الدي له أربع أستان عمى عكس الشيي العبوية الظاهرة التي لها ثبلاث أسباد فقط ، مثلها مشار الشين العربية . ويقول البعص الأخرار هاك حرفا باقصاص لعمرية المعروفة لناء وسيكشف هد احرف لنعبواه في الدورة الكونية المقبلة ، ولكنه يكن أن يُكشف للعالمِي بالقبالاه في الدورة الكولية الخالية وحسب هذه لنظرية ، فعند قراءة أوامر وتواهى التوراة ، تكون النواهي مرتبطة بهذا احرف الدقص ، فإن وضع في موضعه فإن الأوام منال الاتسوق ، لا تزن، ستتحول إلى دعوة للإباحية عِعلى العنسارق ، وتترك - وستعهر هذه التزراة الكاملة البيف، في العصر المشيحاني.

وقد طوراً القاليون فكرة التوراتين على أسس جليلة ، فاستوا بوجبود توراتين : توراة الخلق مطاهرة (اتوره دى بريشاه) ، ونوراة الفيض البياطنة (اتورة دى أسيلوت) ، وهانان الشورانان ، على عكس التوراة المكتوبة والشعوية ، كلمتهما واحمة ولكن لمة معنى خعياً وراء المن الطاهر لا يمكن أن يصل أيه سوى الماشيح ومن هم في منزت والواقع أن توراة الخلق هي توراة هنا العالم المكتوبة على رقائق الجلد والورق وتحوي الأوامر والنوهي والتحريات ، أما توراة الخوية وعدم الشيف بلية حدود أو أوامر ، توراة الإراحة الكامنة وراء توراة الخلق ، ولله غان من يدرك كنهه ، مثل شبناي تسمي ومرانك ، يتحلل ولما من الشرعة

ويمكن القول بأن ثمة تمطأ كامناً وراء كل النفسيرات الحلولية بغشرص أن ثمة تساوياً بن الإله والتوراة والشعب بحبت يصبح الشعب إلهاً ، وهو منا يؤدي إلى الإباحة التي تؤدي بدورها إلى الإباحية الكاملة - ويتحدث التراث الفبالي عن حادثة طرد أدم من الجنة ، وكيف أنه بعد أن أكل من شجرة المعرفة اكتشف عورته التي بدائه أنها خطيئة ، ولذا اضطر إلى ارتداء ثوب ليستو به عورته التي

(معرفته). وبالمثل ، فإن الشخيناه التي تتجسد في النوراة ، والتي ترافق جماعة يسرائيل في منفاها ، بل تصبح هي نفسها كنيست يسرائيل ، تصبح في حاجة إلى الشباب لكي تغطي بها أصلها الحقيقي . ومن شم ، فإنها ترتذي ملابس الحداد الكثيبة (الأمر الذي يوضح أثر فكرة السقوط المسبحية وفكرة الجسد من حيث هو خطيثة). والتوراة/ الشخيناه ترتذي هي الأخرى الثياب التي تتمثل في الأوامر والنواهي التي ينبغي على اليهودي مراعاتها في عالم المنفى ، أي في عالم السقوط (إذا استخدمنا المصطلح المسبحي) . المنفى ، أي في عالم السقوط (إذا استخدمنا المصطلح المسبحي) . أيلينا (توراة شجرة المعرفة المغطاة برداء من الوصايا) سوف تتجرد من ملابسها لتظهر التوراة الحقيقية (توراة شجرة الحياة) ، ومن ثم من ملابسها لتظهر التوراة الخقيقية (توراة شجرة الحياة) ، ومن ثم وحواه يقفان عارين دون حاجة إلى ثياب تستر عورتهما ، أي أن كل وحواه يقتهي في الفردوس ليسود الحلول الإلهي الكامل ويترسخ إلغاء الشرعة والزباجة والترخيصية ، ويباح كل شيء .

ومعنى التوراة الخفي ، الذي لا بدركه سوى العالمين بأسرار القبالاه ، مرتبط بفكرة الدوائر الكونية التي تتكون كل واحدة منها من سبعة آلاف عام ، وكل واحدة تتكون من وحدات من سبعة أعوام ، والتاريخ يتكون من سبع دورات كونية ، ويقال إننا في ثاني هذه الدورات . وفي كل دورة تأخذ التوراة شكلاً محدداً ، والتوراة التي بين أيدي اليهود هي مجرد شكل للتوراة في دورتها الحالية ، ولكن هذا الشكل ليس الشكل الأوحد أو النهائي لها ، فلكل دورة كونية نوراتها ، ولكل دورة معنى مختلف تماماً .

ويؤكد التراث القبّالي وجود درجات وطبقات للمفسرين تعبّر عن درجات القداسة أو الحلول الإلهي ، أهمها هو من ايعرف الالتوراة وجهاً لوجه ، وقد جاء في التوراة أن موسى عرف الإله وجهاً لوجه ، أي رآه رؤية العين . ولكن كلمة اعرفه تعني في العهد القديم ، ونكحه : وعرف أدم حواء امرأته فحبلت وولدت فاين و تكوين لا / 1) . وفي التراث البهودي الصوفي ، يُقال إن موسى عرف الشخيناه ، أي الحضرة الإلهية ، بعنى أنه ضاجعها ونكحها ، وكذلك تفسير التوراة ، فمن يعرفها وجهاً لوجه يكون كمن نكحها . وتصور القبالاه مراحل التفسير مستخدمة هذه الصورة للجائية الجنسية ، فالعابد يدخل مخدع حبيبته التوراة ، فتقف من خلف حبحاب كثيف ، وكلما تعمّق في القراءة وغاص في المعنى المعنى عرف عن نفسها حتى تنجرد نماماً من ملابسها وتقف عارية أمامه، فيقف هو أمامها وجهاً لوجه فيما يشبه الزواج المقدش . وهذا

هو أساس جميع التهويمات الفكرية والجنسية (فلنقارن هذا بفكرة لذة النص عند رولاند بارت ، ولنتـذكر أن الصورة المجـازية الجنسية أساسية في النسق الحلولي وفي فلسفة ما بعد الحداثة) .

وعما يجدر ذكره أن كتب القبّالاه (مثل الباهير والزوهار وكتابات لوريا) ، وكلها كتب تفسير للعهد القديم ، حلت بين الجماهير وصغار الحاخامات محل التلمود وأصبحت في واقع الأمر الشريعة الشفوية .

وكان هذا هو الوضع السائد حين لاح العصر الحديث في الغرب وقام مندلسون بترجمة العهد القديم وكتب مع بعض زملائه تعليقه الشهير عليه ، وهو ما يُعرَف باسم «البيثور» . وقد استفاد مندلسون من التفاسير القديمة ، ولكنه وجَّه الأنظار نحو المعرفة الدنيوية على حساب التقاليد . وبعد ذلك ، اتسع نطاق نقد العهد القديم ، وظهر ما يُسمَّى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة التي تستفيد من المعارف الدنيوية ، مثل علم النفس وعلم الأثربولوجيا .

ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما يمكن تسميته «الاتجاه الوجودي الحلولي» عند مارتن بوبر ، وهو اتجاه يرى أن ما يهم ليس النص في حد ذاته وإنما المراجهة بين الإله والإنسان (أو بين الإله واليهودي) ، بمعنى أن النص (كمادة خام له ستمائة ألف معنى) يختفي لتظهر بدلاً منه ذات المفسر ، الأمر الذي يعني موت النص ومولد النافد وهيمنته . وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن التفسيرات القبالية التي تفرض أي معنى باطني على النص ، والتي تقرض أي معنى باطني على النص ، والتي تقل المؤلف (الإله) وتُعلي إرادة المفسر .

لكل ما تقدّم ، يصبح من المهم جداً ، عند قراءة نص توراتي أو تلمودي ، أن نحد و التفسير المقصود . ولنأخذ ، على سبيل المثال ، العبارة التي وردت في التلمود حيث يقول الإله : "ياليت الناس يهجرونني ولا يهجرون التوراة» ، فهل المقصود بهذا التوراة الناقصة أم أن المقصود التوراة الكاملة ، توراة الخلق أم توراة الفيض ، أم أن المقصود أقوال الحاخامات ، أي التوراة الشفوية ؟ وعلى كلّ ، فإن معنى كلمة "توراة" (كما بينًا) متداخل ومتضارب في المجال الدلالي، ولذا فإن الجملة في حد ذاتها لا تعني شيئاً ، والمهم هو تضير المقصود من كلمة "توراة» .

والشي، نفسه ينطبق على أي اقتباس من التوراة ، فعبارة مثل تلك التي ترد في الشماع «الإله واحد» تحمل معاني مختلفة بعضها حلولي مغرق في الحلولية والشرك لا علاقة له بالتوحيد . فحينما يتولها القبالي بمفهوم التجليات العشرة النورانية ، فإنه يعني شيئاً

مختلفاً تماماً عما يقصد إليه الحاخام الإصلاحي أو الأرثوذكسي. وإن اقتبس أحد عبارة من تلك العبارات التي تحضه على الإحسان إلى «أخيك» ، فإن الأخ في كثير من التفسيرات تعني «اليهودي» وحسب. والوصية الخاصة بترك لقاط الحصيد «للمسكين والغريب» (لاويين ٩/١٩ ، ١٠) ، تُفسسر بأن المقصود المسكين البهودي والغريب اليهودي وحسب ، بل أية إشارة إلى الإنسان أو الرجل هي، حسب كثير من التفسيرات ، إشارة إلى اليهودي وحده .

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته «حلولية شحوب الإله» وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود الروحية ، فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض المقدَّسة - الشعب المقدَّس) فيضمر ويشحُب ويصبح لا أهمية له با يموت داخلها (وهذا يُشكل مسرحلة الانتقال من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية وهي حلولية بدون إله) ، ويذا تصبح المادة مصدر القداسة . وقد تبدَّى هذا في الفكر الديني اليهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم الجبش الإسرائيلي بأنه القداسة الكاملة (مادة مقدَّسة دون مرجعية إلهية متجاوزة). وقد أخذبن جوريون الخطوة المنطقية وأعلن أن الجيش الإسرائيلي حير مفسر للتوراة ، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للقداسة الإسرائيلية المسلحة لكي تفرض التفسير الذي تراه . وعلى كلُّ ، فإن هذا أمر مفهوم تماماً إذا كانت الكلمات دالاً بدون مدلول، أو كان مدلولها مرجئاً ومؤجلاً (على حد قول دريدا) ، ذلك لأن ما يحدد المعنى في هذه الحالة هو القوات المسلحة أو المخابرات العسكرية ، فهي وحدها القادرة على إغلاق النسق المتبعثر وتزويده بالمركز والمعني ، وهي وحدها القادرة على أن تحوَّل كلمة افلسطين الى اإرنس يسرائبل بحيث يصبح الدال (فلسطين) يشير إلى مدلولات أخرى يرتضيها صاحب السلاح الأقوى .

ويُلاحظ أن المدارس المسيحية لتفسير العهد الفديم تختلف في منهجها عن المدارس اليهودية ، فهي تميل إلى التفسير المجازي ، أو تميل إلى التفسير الرمزي الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله الدلالي ، على عكس كثير من المدارس اليهودية التي إما أن ترنبط بالتفسير الحرفي أو تتركه تماماً وتفصل الدال عن المدنول تماماً ويولاحظ أن كثيراً من مدارس التفسير البروتستانتية (المتطرفة) يأخذ بتفسير حرفي لنصوص العهد القديم ويفرض عليه معنى صهبوبياً وقد تأثر كثير من النقاد اليهود ، من دعاة المدرسة التفكيكية ، بالقبالاه الملوريانية وبطرق التفسير القبالية . ولهارولد بلوم كتاب بعنوان القبالاه الملوريانية وبطرق التفسير القبالية . ولهارولد بلوم كتاب بعنوان القبالاه الملوريانية وبطرق التفسير القبالية . ولهارولد بلوم كتاب

# نقسيب العميسي القسيسايم

# Biblical Criticism (of the Old Testament)

جماء في التلمود (بابا باترا ، ١٤ ب- ١٥) أن موسى هو الذي كتب ، أي حرر ودول التوراة (أسفار موسى الخمسة) ، والجزء الخاص عن بلعام وسفر أيوب ، وأن يوشع بن نون هو كاتب السفر المسمى باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار موسى الخمسة ، وأن صموتيل كتب السفر المسمى باسمه وصفري القضاة وواعوث ، وأن داود هو صاحب المزامير وقد ضمنها كتابات من سبفوه مثل أدم وإبراهيم ، وأن إرمين كتب السفر المسمى باسمه وكتب الملوك والمراتي ، وأن حزقبال كتب سعر أشعياء والأمثال ونشيد الأشاد وسفر الجامعة ، وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حوروا) سفر حزقبال وأسفار الاثي عشر نياً وسفر دانبال وسفر إسنير ، وأن عزوا كتب السفر المسلم وسفر إسنير ، وأن عزوا

وقد قتَّ علماء التلمود التناقصات في العهد القديم إلى ما يلي : أ ) متناقضات تامة ، تناقض انقطوعة منه الأخرى قاماً (بالعبرية : هجخجاشوت) .

ب) ما يثير الدهشة (بالعبرية : تموهوت) مثل خلق الطير من الماء .
 ج) المتقدم والمتأخر (بالعبرية : موقداء أو مؤحر) ، أي عدم ترتيب المادة التاريخية في العهد القديم .

وفي العصر اخديت ، يذهب عندا العهد القديم إلى أن هذا الرأي يتنافى مع القرائن الموجودة داخل النصوص نفسها . فعلى سبيل المثال ، يلاحظ أنه ورد في نهاية سفر التثنية : افسات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب (٣٤٥) ٥) . ثم يستمر السفر ، حتى نهايته ، في اخديث عن موت موسى . وجاء في سفر التكوين ما يلي : اوهؤلاه هم المنوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما منك ملك لبني يسرائيل (تكوين ٢٦١/ ٢١) ، أي أن كاتب هده انفقرة عاش بعد أن عرفت جماعة يسرائيل نظام الملكية ، ولم يحدث ذلك إلا بعد عنة قرون من موت موسى . كما أن التوراة كتبت بالعبرية ، ولم يكن موسى انذي عاش في مصر يتحدث العبرية ، وإنما كان في الأغلب يتحدث لغة المصرين القدامي أو كان يتحدث لمة كنعانية مناثرة بالمصرية القديمة .

لكل هذا ، ظهر ما يُسمى انقد العهد القليم ، وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة نصوص العهد الفديم باعتبارها نصوصاً تاريخية على الدارس أن يُطبق عليها كل المعايير التي يطبقها على أية نصوص تاريخية أخرى . كما يهدف إلى اكتشاف أسباب التناقضات التي قد توجد بين نص و آخر ، وعدم الاتساق فيسما بينها ، ثم محاولة توجد بين نص وآخر ، وعدم الاتساق فيسما بينها ، ثم محاولة

تفسيرها في ضوء المعطيات التاريخية . ويلجأ علم نقد العهد القديم إلى عناصرها الأساسية ، وإلي أخيل النصوص المختلفة لبصل إلى عناصرها الأساسية ، وإلي الرمط بينها لإيضاح تتابعها التاريخي بحيث تلقي الضوء على تطور المعبر النين وعفائدهم منذ مراحلهم البدائية حتى اكتمال النسق الديني البهودي ، أي أن نقد العهد القديم هو العلم الذي يهدف إلى إبراز وتوضيح سائر للشاكل الحاصة بنصوص العهد القديم ، وبالتالي وضع أساس للدراسات الأخرى ، الاجتماعية والتاريخية والدينية ، الني تتناول العصور التي تم فيها وضع العهد القديم وتدوينه .

وقديماً كان بتم النمبيز بين الدراسة النقدية أو الأدبية (العليا) والنوراسة النقدية (الدنيا) أو الأولية . فبينما كانت الدراسة الأولية تختص بدراسة السص وحسب ، فإن الدراسة العليا كانت تركز على تحليل مؤقف النص وظروفه التاريخية والمغزى من مؤلفه . ولكن الجهد يتجه الآن نحو مزج الدراستين ، وبالتالي قد تؤدي الدراسة التاريخية أو الأدبية (العليا) لنص ما إلى إعادة صياغة كلمات السص وطريقة نطقها (الدراسة الأولية) ، والعكس صحيح ، بمعنى أن اكتشاف طريقة جديدة لنطق بعض الكلمات قد بلقي ضوءاً على مؤلف النص وتاريخه .

وقد أدرك اختخامات ، منذ البداية ، وجود التناقضات وعدم الإتساق داخل النصوص التوراتية ، ولكن جل همهم انصرف إلى محاولة تفسيرها . فعلى سبيل المثال ، عرف الحاخامات أن الإصحاح رقم ٢٤ في سفر التثنية لا يمكن أن يكون موسى قد كتبه ، ففسر على أساس أنه كتبه وهو يموت ، وأن الإله أملى عليه هذه الكلمات ، وأنها كتبت بروح النبوة ، وقد أدرك الحاخامات كذلك ، منذ أيام الترجمة السبعينية ، أن عدد السنين التي تفصل بين لاوي وموسى لا تصل إلى ٣٤٠ سنة (حسبما ورد في سفر الحروج) فضروها بأن الغرة الزمية بدأت مع مولد إسحق .

وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلف اليهودي القرآتي (حيوي المبلغي) الذي عاش في القرن الساسع . وقد ظهرت معاولات منفرقة هنا وهناك . أهمها دراسة إسحق أبرابانيل (١٤٤٧ مدولات منفرقة هنا وهناك . أهمها دراسة إسحق أبرابانيل (١٥٤٧ أن ابن حزم الأندسي وبعض الدارسين المسلمين القدامي لاحظوا أن ابن حزم الأندسي وبعض الدارسين المسلمين القدامي لاحظوا أن ما يسبد العهد القديم إلى الأنبياء من جرائم ، يعد دخيلاً على النص الأصلي . ولكن العلم نفسه ، بالمعنى الحديث ، بدأ مع الفيلسوف اليهودي إسببنوزا الذي قال بأن أسفار موسى ليست من تأليف عوسى ، وأن عزرا مؤفها المحقيقي . وبعد ذلك ، تنالى العلماء الغريبون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية . وكان أول

الكتب لجان إستروك الأستاذ في جامعة باريس عام ١٧٥٣ ، وتبعد كتاب ج . أيتشورن عام ١٧٧٩ ، وهناك أخرون بينوا مصادر العهد القديم المختلفة ، ولم يبق سوى تبيان تتاليها التاريخي ، وهو ما أنجزه فون جراف عام ١٨٦٦ ، وفلهاوزن (١٨٧٦ ـ ١٨٧٨) ، وكونهيل . ويلاحظ أن هؤلاء الثلاثة من أشهر علماء الإسلاميات في الغرب ، ولابد أن النقد القرآني للتحريفات التي وردت في التوراة ، كان دافعاً لدراستهم النقدية . وقد انضم إليهم أخرون ، من بينهم جايجر (أحد مؤسسي اليهودية الإصلاحية) وجراييتس وكاوفمان وكوهل . وظهر علم اليهودية الذي يحاول اكتشاف الأسس التاريخية وللصوص المقدسة .

وقد استخدم نقاد العهد القديم في دراساتهم المعايير التالية:

١ ـ التناقض في الأجزاء التشريعية: وكما هو واضح في الحكمة من فرض شريعة السبت، فقد ورد مرة أنه فرض " لأن الرب استراح في اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض" (خروج ٢٠/١١). أما في سفر التثنية، فلا يوجد ذكر للخلق، وإنما الإشارة إلى الخروج من صر (تثنية ٥/١٢ ـ ١٥).

٢ - التناقض في القصص : فقد ورد في سفر التثنية (٢/٤) أن العبرانين مروا بأرض الأدومين (بني عيسو) في طريقهم إلى كنعان. أما في سفر العدد (٢٠/ ٢١) ، فقد ورد شيء مخالف تماماً .

1- التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص: فسفر النشية (٢١/ ٥ ، ٦) يصر على ضرورة تقديم القرابين في مذبح مركزي ، ومع هذا قدَّم إلياهو قرابين على جبل الكرمل (ملوك أول ١٩ ، ١٩ - ٣٧) . وتؤكد أسفار موسى الخمسة أهمية تقديم القرابين خلال سنوات التيه ، بينما يؤكد النبي عاموس أن مثل هذه القرابين لم تُقدَّم (عاموس ٥/ ٢٥) . وينكر إرميا أن الإله أمر بمثل هذه القرابين (إرميا /٢٢) .

٤- تباين الأسلوب الأدبي: وقد توصل الباحثون، بعد دراسة الاختلافات الواضحة في مفردات النصوص وأفكارها، إلى أن هذه النصوص تعود إلى فترات زمنية مختلفة. فسفر الخروج يعلن أن الآباء يعرفون الإله باسم "شداًي"، وهو ما يساعد على تحديد هذه النصوص وتحديد تاريخها، وأنها تعود إلى المصدر نفسه. كما أن اختلاف الخلفيات التاريخية في سفر أشعياء والمزامير يُسهل عملية معرفة المؤلف وتاريخ التأليف.

٥- استخدام ترجمات العهد القديم المختلفة: يجد النقاد أن
 الترجمات القديمة للعهد القديم تظهر فيها نصوص أو مقطوعات
 ليست في النص العبري ، كما وجدوا أيضاً ما هو مخالف .

فالترجمة السبعينية لسفر أيوب (٣٨/ ٢) تضم فقرة لا توجد في النص العبري تُغيُّر تفسير السفر تماماً .

٦- الاكتشافات الأثرية: يدرس ناقدو العهد القديم الأثار والمدونات الاشتورية والبابلية والمصرية ليحصلوا على المعلومات التي تلقي ضوءاً جديداً على التاريخ. وتتفق هذه المدونات مع الرواية النيراتية أحياناً، وأحياناً تتناقض معها. وقد ألقت عقائد أم الشرق الأدنى القديم الكثير من الضوء على عقائد العبرانيين القدامي، وعلى تطور العقيدة اليهودية.

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون ترتد إلى مصادر (بالإنجليزية: سورسيز Sources) أربعة أساسية:

١ ـ المصدر اليهوي: مصدر (ل) وهذا هو الحرف الأول من كلمة «Jahwist» نسبة إلى «جهوفاه» . ومن الواضح أن هذا المصدر يحمل اسم الإله يهوه ، ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد ، ويُرجعه البعض الآخر إلى القرن العاشر . وقد سُمِّي امصدر يهوه الأنه يستخدم هذا الاسم للإشارة إلى الإله ، وكان رواته من المملكة الجنوبية . والواقع أن تصوُّر الإله في هذا المصدر قَبَلي ضيق يتداخل فيه المقدَّس والزمني والمطلق والنسبي (فهو حلولي وثني) ، والإله سلطته محدودة بمكان خاص باليهود ، وهو يتعصب لليهود ويناصرهم على أعدائهم ويتجلى في تاريخهم ، وهو ذو سمات بشرية عديدة . فالإله لا يختلف كثيراً عن مخلوفاته ، فهو يغار منهم، ويخشى أن يصبح الإنسان عاقلاً أو فوياً ، وهو يصارع يعقوب ولكن يعقوب يهزمه . كما أن قيمه الأخلاقية ليست سامية ولا عالمية ، فإبراهيم يكذب على فرعون ليضمن بقاءه ، ويجعل زوجته تدَّعي أنها أخته «ليكون لي خير بسببك» (تكوين ١٢/١٢)، فهي امرأة حسنة المنظر . وبالفعل درآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون ، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون ، فصنع إلى أبرام خيراً بسببها» و«صار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأنن رجمال» (تكوين ١٢/١٢ \_ ١٦) . ويعقوب يخدع إسحق وعبسو ، ويهودا يضاجع زوجة ابنه ، وهكذا .

وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والقصص الليني للشعوب التي عاش العبرانيون بينها ، سواء في الفكرة أو الحبكة القصصية . ويؤكد هذا المصدر أهمية سبط يهودا ، ويرى أن عصر داود هو العصر الذهبي الذي تحقّق فيه الثالوث الحلولي ، إذ ارتبط الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي . وهذا المصدر هو الذي يشير إلى أرض كنعان باعتبارها أرض يسرائيل .

 ٢- المصدر الإلوهيمي: مصدر (Elohim) نسبة إلى الوهيم (Elohim). ويحمل هذا المصدر اسم الوهيم! باعتباره اسم الإله ، ويتحاشى اسم ديهوه ، وقد ألُّف حوالي ٧٧٠ ق. م في الملكة الشمالية . وهذا المصدر يتمم بالرؤية التوحيدية أو شبه التوحيدية للإله ، فهو يصورُ الإله في صورة أسمى مما يفعل المصدر اليهوي ، فهو الإله الذي يقول اكن فيكون ا ويتسامى عن صفات وعواظف البشر . وهو إله شامل قد تكون له علاقة خاصة بشعبه ، ولكنها علاقة لا تتقص من عالميته ، كما أن ثمة شعوراً دينياً عميداً بطاعة الإله والولاه له . ويلاحظ على هذا المصدر تأكيد البعد الأخلاقي بكل وصوح على حساب الجانب الشعائري . كما تسيطر عليه رؤية الأنبياء إذ هناك أحكام مشابهة لأحكام الأنبياء . وهو ينفرد بنسبة النبوة إلى إبراهيم ويوسف وصوسى (ولذا، فإن كشيراً من النقاد يعتبرون المصدر الإلوهيمي الإطار النظري لحركة البسوة). والواقع أن المصدر الإلوهيمي يفنح الباب واسعأ أمام أعضاء جماعة يسرانيل لإعلان توبتهم وندمهم على ما اقترفوه من أخطاء ، وعن طريق التوبة والندم يحدث العقو الإلهي . والمصدر الإلوهيمي ينظر إلى المصريين نظرة أكثر تسامحاً . ويُعنى هذا المصدر بسردات ريخ الديني لجماعة يسرائيل ، كما أنه يعكس بيئة المملكة الشمالية . وقد استقى المصدر قصصه من قبيلة أفرايم.

1- مصدر التثنية : مصدر (D) نسبة إلى اديتيرونومي العهد القديم عام أو تثنية الشريعة . وقد أدخل هذا المصدر في صعيم العهد القديم عام والبهوي ، وبين تراث المصدر التوفيق بين المصدرين الإلوهيمي والبهوي ، وبين تراث الشمال وتراث الجنوب . وكذلك بين الفكر اللبوي والفكر الكينوتي المتعارضين ، فالأول يركز على الجوانب الروحية ، والثاني يركز على العبادة القربانية ، ولذا فإن هذا المصدر يحتفظ بالاتجاه القومي العنصوي (اليهوي) والانجاه العالمي المثالي (الإلوهيمي) . كما أن هذا المصدر صادر عن وسط مثقف مرتبط بالإصلاح الديني (التشوي) الذي حدث عام ١٦٢ ق. م - حين أرسل الملك يوشيا ( ١٦١ - ١١ ق . م ) ، أي بعد وفاة موسى بحا يقرب من سبعمانة عام ، أحد أتباعه إلى الكاهن الأعظم ، ليحسب ليقرب من سبعمانة عام ، أحد أتباعه إلى الكاهن الأعظم ، ليحسب وندموا على أنهم كانوا قد نسوها . ويبدو أن كاتب هذا السفر هو وندموا على أنهم كانوا قد نسوها . ويبدو أن كاتب هذا السفر هو

والواقع أن النص كنان عِمثل رد فعل للغزو الشقافي الأشوري الذي اكتسع العبوانيين آنذاك فانصرفوا عن عبادة يهوه ، ونذا كان لابد للكهنة والانبياء أن يوحدوا صغوفهم ، وهو ما ينجزه هذا

المصدر الذي يشبع أسلوبه أسلوب إرمب الذي عساش في ذلك انوفت. كما أنه يصر على أن التضحية ليهوه لابد أن تتم في مكان واحد يختاره هو ، أي الهيكل ، وهو الأمر الذي يتفق مع إصلاحات يوشيا ومع أهداف الكهنة ، كما يتفق مع محاولة تقوية الدولة من خلال المعادة القربانية المركزية ،

٤- المصدر الكهنوتي (حواشي الكهنة): مصدر (P) من كلمسة فريستلي Priexily ، أي الكهنوتي ويعود تاريخه إلى ما بعد فترة التهجير البابلي . ويضم أساساً قرانين اللاويين والإحصاءات والأرقام التي وردت في أسفار موسى الخمسة ، كما يضم بعض الروايات التي وردت في سفر التكوين والخروج والعدد . ويستخدم هذا المصدر انفصص إطاراً للشرائع ، بهدف إعطاء القوانين والشرائع صفة القدسية . والإله في هذا المصدر هو خالق كل شيء ، كانن وحاضر في كل آن ومكان ، وفي كل شيء . ومؤلفو هذا المصدر استمعون بثقافة عالية ، ولذا فهو يتسم بالصياغات المنطقية . كما أن أملوبهم دقيق وغطي وجاف ، ويظهر فيه التعييز بين الكهنة واللاويين ، ويود فيه أول ذكر للاعياد ووصف تفصيلي لخيمة الاجتماع .

وقد امتزج المصدران ، اليهوي والإلوهيمي ، حوالي عام ١٥٠ ق. م ، ولذا يشار أحياناً إلى المصدر (JE) الواحد ، أي المصدر اليهوي الإلوهيمي . كما توجد مصادر سابقة أخرى ، مثل مصدر (H) نسبة إلى «هولينيس Holines» ويُطلَق عليه "مصدر القداسة" . ويسب إلى مجموعة من الكتاب أثناء السبي البابلي ، وقد حاولوا أن يعطوا ظابعاً شخصياً للإيمان الديني بَبعُد عن الشعائر البرانية الجافة ، وقد تبوا مجموعة من المبادئ الأخلاقية العالية . وأخيراً ، فإن هناك مصدر (K) من "كينايت Kenite ، أي «المصدر القيني» ، ويُقال إنه أقدم المصادر على الإطلاق، ولكن أجزاءً كشيرةً منه فْقدت. وقداستفادمته كتَّاب المصدرين اليهودي والإلوهيمي وحَلْفًا مِنْ الْكُتْيْرِ . ويذكر الدكتور محمد خليفة حسن أحمد في كتابه علاقة الإسلام باليهودية أن ثمة مصادر أخرى للتوراة غير هذه المصادر الأربعة الأساسية ، ولكنها نقل عنها كثيراً في الأهمية وفي وجودها داخل النص . وقد اتجه بعض النقاد إلى ضم هذه المصادر . يل مال بعضهم إلى تقسيم المصدر الواحد إلى عدة مصادر داخلية والتمييز بينها بإعطاء رقم معيَّن كأن نقول مثلاً يهوي١ ، يهوي٢ ، يهوي٣ أو الوهيمي٢ ، الوهيمي٣ ، وهكذا .

وهناك مصدر مهم لم يتمكن النقاد من ضمه بسهولة إلى مادة المصادر الأربعة الرئيسية . ولهذا ، فقد اتجه بعض النقاد ، مثل استعلت ، إلى إعطائه علامة تميزه عن غيره ، ووقع اختيار إيسفلت

على الرمز (L) للدلالة على مادة هذا المصدر . وهذا الرمز اختصار لكلمة «العامي» أو اغير لكلمة «العامي» أو اغير الكهنوتي» ، وقد اعتبر إيسفلت هذا المصدر أقدم المصادر على الإطلاق لاحتوائه على عناصر تبدو أصلية وبدائية في آن واحد منها ، مثلاً ، نظرته إلى الإنسان القديم بوصفه بدوياً ، وإلى البرين أنذاك باعتبارها جماعة يسرائيل باعتبارها جماعة بدوية ، وهي صورة لا نجدها في بقية المصادر . كماأن تصوير هذا المصدر للألوهية تصوير تجبيدي تشبيهي .

ويجب ألا تُفسر كلمة المصدر البأنها نص كتبه مؤلف واحد، فقد يكون نصا كتبه مجموعة من المؤلفين في فترة زمنية واحدة . وند تداخلت المصادر كالطبقات الجيولوجية دون أي تمازج ، وهو ما يفر وجود التناقضات المختلفة ، وخصوصاً في مفاهيم محورية مثل مفهوم الخالق ، إذ تتفاوت بين الحلولية ذات النزعة الأخلاقية القومة والتوحيدية ذات النزعة الأخلاقية العالمية . ويتضح تعدد المصادر وعدم تمازجها بصورة كبيرة في أسفار موسى الخمسة ، ثم يطرد التناقض في أسفار الفضاة والملوك والأيام . ونجد أن أسفار الأنبياء عادة ما تضم خطبهم ونبوءاتهم وتتسم بكثير من الاتساق ماعدا سفري أشعياء وزكريا . أما كتب الحكم والأمثال ، فمصادرها متنوعة وكثيرة ومتناقضة .

وتعبير "تكستوال ويتنسيز "extual witnesses" يشير إلى تلك البقايا (الترسبات) التي وردت من عصور مختلفة لتدلنا على فترة (أو فترات) زمنية لم يكن كل مصدر فيها قد تبلور بعده وتُعدُّ لفيفة المعبد (مجيلات هامقدش) من تلك الشواهد ، كما أن مخطوطات قمران والترجمة السبعينية تُعدُّ هي الأخرى دليلاً على أن هناك حالة من الاضطراب في وضع المصادر سادت بين المحررين للتوصل إلى قلا من المواءمة بين النصوص (بالإنجليزية : هارمونيست نكست من المواءمة بين النصوص (بالإنجليزية : هارمونيست نكست حالة سديمية ، فمخطوطات قمران هي النص في الحالة الجنينة ومرحلة النص الماسوري هي المرحلة الناضجة .

والواقع أن أثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح بين، فاليهودية الإصلاحية تنطلق من تقبّل نتائجه ، فهي تنطلق من دنيوية أو نسبية أو تاريخية أو زمنية التراث الديني اليهودي بأسره ، وهذا ما يعني أنه ليس مرسلاً من الإله وإنما نتيجة قريحة عقل الإنسان، وربما بإلهام (وليس بوحي) من الإله . ولا تختلف اليهودية المحافظة أو التجديدية عن اليهودية الإصلاحية في هذه الناحية إلا من ناحية الدرجة .

كما أن الصهيونية وسائر التيارات التي تعرَّف اليهودية بأنها التماء إثني أو عرَّقي ، وليس دينياً ، تستند إلى معطيات نقد العهد القديم الذي يحوَّل كتب اليهود المقدَّسة إلى شكل من أشكال الفلكلور . واليهودية الأرثوذكسية وحدها هي التي ترفض نقد العهد القديم .

أما الفكر المسيحي ، فقد استفاد بنقد العهد القديم في نقده اليهودية ، إذ يشير كشير من الفكرين الدينين المسيحين إلى أن اليهودية تحوي عناصر وتراكمات وثنية عديدة حاول الأنبياء القضاء عليها وتطهير النسق الديني اليهودي منها ، وقد نجحوا في ذلك بعض الوقت . ولكن اليهودية سقطت مرة أخرى في الوثنية والعبادة القربانية ، والالتفاف حول الهيكل ، والانغماس في النزعة العرقية . ولذا ، فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوهر الديني الحق لليهودية إلا عن طريق المسيحية .

# الكتب الخارجية (و الكتب الخفية (ابوكريفا)

Apocrypha

«الكتب الخارجية» ، كمصطلح ، يقابل كلمة «أبوكريفا» ، وهي كلمة يونانية تعني «الخفي» أو «غير الموثوقة» أو «غير المعترف به ٩. وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان: النوع الأول يشمل عقائد وطقوساً عامة ، بإمكان جميع طبقات البشر معرفتها وممارستها . أما النوع الثاني ، فيشمل حقائق عميقة غامضة لا يمكن أن يفهمها أو يدرك كُنهها إلا قلة من الخاصة ، ولذلك بقيت مخفاة عن العامة . ومصطلح "أبوكريفا" يشير إلى النصوص المقدَّسة غير القانونية ، التي لم يعترف بها اليهود ضمن أسفار العهد القديم ، ولم تُسجَّل باعتبارها أجزاء معتمدة منه ، ولا تبلغ نفس درجته من القداسة عندهم . والواقع أن كلمة «أبوكريفا» تسمية مغلوطة ، فالكتب التي أوصى الحاخامات بإخفائها ، أي اسيفاريم جبنوزيم ا (دانيال ١١/ ٤٣) الكنوز المخفية عن العامة (على أن يطلع عليها الخاصة وحدهم) لا تتعدى كتاباً واحداً أو اثنين . أما بقية الكتب فهي "أبوكريفا" ، بمعنى أنها استُبعدت من الكناب المقدَّس المعتمد لدى اليهود لأسباب أخرى فهي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما جاء في التوراة ، أو كُتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء والوحى وبعد أن قام عزرا بتدوين العهد القديم ، أو هي مجرد كتب حكمة لا علاقة لها بالدين ودُونَت إعجاباً بقيمتها ، أو هي كتب لا ترتفع إلى المستوى الروحي الماثل في الأسفار القانونية ، ولذلك لا يمكن اعتبارها وحياً . كما استُبعدت بعض النصوص الأسطورية التي تروي قصصاً نشودية

تتصل بنهاية العالم . ونظراً لاستبعادها ، يسميها بعض الباحثين بالكتابات الخارجية . وقد كُتبت معظم الكتب الخفية في الفترة بين عامي ٢٠٠ قبل الميلاد و ٢٠٠ بعده ، وهي :

ا - أسفار تاريخية ورؤياوية ، وتشمل: عزوا الثاني الذي يُقال له أسلواس الأول في الترجمة السسعينية وأسلواس الثالث في التوجهاة السسعينية وأسلواس الثالث في الفوجاتا، والمحاليين الأول وانشاني ، وإضافات إلى معودانيال ، وهي (أ) نشيد الثلاثة الفتية المقلمين (ب) تاريخ سوصة (ج) تاريخ انقلاب بيل (بيل والمتنين) ، وبقية سفر إستير ، وباروخ الأول ، ورسالة إرميا (التي تظهر كجزء من باروخ الأول) ، وصلاة منتى .
 ٢ - أسفار قصصية تحوي أساطير ، وهي سفر باروخ وسفر طوييت . وسفر يهوديت .

٣- سفران تعليميان ، هما سفر حكمة سليمان وسفر حكمة يشوع بن سيراخ . لكن كثيراً من هذه الكتب وُضع أصلاً بالآرامية ، وفُقد الأصل ولم يبق سوى الترجمة اليونائية المتمثلة في الترجمة السبعينية أو اللاتينية المتمثلة في الفوخاتا .

وتجب التفرقة بين الكتب الخفية والكتب المنحونة أو النسوية (سيود إيبجرقا) ، فالأولى ذات توجه أخلاقي واجتماعي (ويقال إن الفرق البهودية المتطرفة مثل الأسينين هم واضعوها) . والكتب الفرق البهودية المتطرفة مثل الأسينين هم واضعوها) . والكتب لخفية التي استبعدها علماء البهود ، اعتمدتها الكنيسة الكاثوليكية أطلق عليها مصطلح "كتب تنوية (أي مجموعة ثانية من الكتب المعتمدة) . وقد حذت حذوها الكنائس الأرثوذكسية . اليونانية والأرمنية والقبطية الإثيوبية . ومن الطريف أن يهود الفلاشاء يحذون والأرمنية والقبطية الإثيوبية . أما الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، فقد حذو الكتائس القبطية المصرية ، فقد استبعدت هذه الكتب والجديد . أما الكنيسة القبطية المصرية ، فقد استبعدت هذه الكتب ولم تعطها أية قيمة دينية . كما استبعدها البروتستانت وقالوا إن

ورغم أن الكتب الخفية والمنسوبة كتبها يهود ليفرأها اليهود ، فإن حاحامات العصور الوسطى في الغرب كانوا يجهلون أمره عاماً، إذ أن الكنيسة هي التي احتفظت بها . ولا توجد أية إشارات لها في التلمود إلا كتاب حكمة بن سيراخ ، ولم يَعدُ علماء اليهو؛ إلى دراستها مرة أخرى إلا في عصر النهضة . ويطلق الكاثوليك كلمة دأبو كريفاه على الكتب المنسوبة (سيود إبيجرفا) .

# الكتب المنسوبة اسيودإبيجرفا

# Pseudepigrapho

«الكتب المنسوبة» ، مصطلح يقابل كلمة اسيود إبيجرفا ا اليونانية ، وتعني المنسوبة خطأ لغير مؤلفها" أو الزائفة النسبة؛ أو المنحولة 1. وتشير هذه الكلمة إلى الكتب التي تُنسَب إلى بعض مشاهير أبطال الكتاب المقدَّس ، مثل باروخ وحنوخ ، والتي لـم تُضَمّ إلى الترجمة السبعينية اليونانية أو الفولجانا (الترجمة اللاتينية). ولذا، فهي ليست من الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا). والكتب المنسوبة أكثر عدداً من الكتب الخفية ، ولا يزال بعضها يُكتشف حتى الوقت الحاضر ، ومن أهمها : مزامير سليمان وصعود موسى وصعود أشعباء ووصابا الآباء الاثنتا عشرة ، وهو عمل أخلاقي مهم ينصح فيه أبناء يعقوب أولادهم ضد الخطيئة التي ارتكبها كل واحد منهم . وترد في هذا الكتاب فكرة الماشيَّحين : أحدهما من قبيلة يهودا والآخر من قبيلة لاوي . وتختلف الكتب الخارجية أو الخفية عن الكتب المنسوبة في أن الأولى تشبه كتب الحكم والأمثال في الكتاب المقدِّس . أما الكتب المنسوبة ، فهي ذات توجه أخروي حاد، ولذا يُقال إنها في أغلب الأمر من وضع الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينيين الذين أداروا ظهرهم للمجتمع . كما أنها لم تكن موجهة إلى اليهود ككل ، وإنما إلى قطاعات منهم وحسب . أما الكتب الخفية ، فبُقال إنها من وضع الفريسيين الذين كانوا حريصين على التعامل مع المجتمع كله ، ولذا فهي موجهة إلى اليهود بأجمعهم . ولهذا ، فإن الفريسيين ، مبالغةً في الحرص من جانبهم ، فرقوا بين الكتب المعتمدة (العهد القديم) وأية كتب أخرى سواء كانت من الكتب الخفية أو المنسوبة ، وأقاموا سياجاً حول العهد القديم لحمايته . وقد تبنت الكنيسة الكاثوليكية الكتب الخفية لأنها موجهة إلى الشعب ككل ، على عكس الكتب المنسوبة ذات الطابع الطائفي . ولذا ، أصبحت الأولى جزءاً من كتابها القياسي المعتمد ، وأصبحت الكتب المنسوبة هي أبوكريفا الكاثوليكية .

#### مخطوطات البحر المت

#### Dead Sea Scrolls

هي لفاتف مدوُّنة على الرق والبردي ، بالعبرية والأرامية واليونانية ، من أسفاد أصلية من العهد القديم وكتابات أدبية أخرى وجدت على هينة مخطوطات في كهوف ومغاور النهاية الشمالية الغريبة للبحر الميت في فلسطين منها : خربة قسمران ، ووادي المربعات ، وخربة المرد (شـمال وادي النار) ، وكهف القـشخة ،

وكانت اللفائف الكتابية مُعلقة ، وملفوفة ، ومحفوظة بعناية في قدور كبيرة من الفخار لصيانتها من الرطوبة أو العبث . وقد كشفت لنا البعثات الأثرية (المُشكَّلة من إرساليات المدارس الإنجلين بة والفرنسية ، وبعد ذلك الهيئة الأثرية الإسرائيلية) عن أحد عشر كَيْنَا حتى الآن ، ولا تزال الاكتشافات تتوالى في المنطقة وما حولها (وتقوم بها ـ حالياً ـ جمعية دراسة "إرتس يسرائيل" وآثارها وهر تابعة للجامعة العبرية) .

وقد عُثر في المغارة الرابعة منها على الكم الأكبر من هذه المكتة بعد إعادة التنقيب عنها (على مدى ثلاث بعثات للتنقيب) منها كتب تراتيل وطلاسم سحرية وأدعية وتعاويذ لإبعاد الأرواح الشريرة والشياطين. وعلى ما يبدو، يميل الاتجاه الغالب لدى الباحثين إلى نسبة تلك الكتابات إلى جماعة الأسينيين وافتراض أن أفرادها دابوا على نسخ تلك المخطوطات التي تتضمن حتى الآن ما يلي :

# ١ \_ أسفار العهد القديم:

أهم ما وصل إلينا منها كاملاً ، سفر أشعياء النبي ، وهو من نسختين إحداهما كاملة وتتفق في النص مع السفر المعتمد حالياً وإن اختلفت في بعض الفقرات والقراءات وفي هجاء بعض الكلمات ، وأخرى متفقة نصاً مع النص المعتمد (الماسورتي) . وتُعدُّ اللفيفة المدوَّنة في أربعة وخمسين عموداً أقدم نسخة كاملة لسفر من أسفار العهد القديم . وبالإضافة إلى ذلك ، عُثر على أجزاء عديدة من أسفار العدد وصموئيل.

وتبدو أهمية هذه الأسفار في أنها تُمثل لنا اتجاهاً مبكراً إلى إيجاد نصوص متوائمة تتلافي التناقضات التي يعثر عليها الباحثون في النص الحالي للعهد القديم ، وهو ما يدلنا على انفصال كُتَّابها عن المدرسة الكتابية للعهد القديم . وفي عام ١٩٥٠ ، نشرت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية لأول مرة النص المخطوط من سفر أشعياء ، وتابعت المدرسة الفرنسية للدراسات الأثرية نشر ما يُعثر عليه من لفائف العهد القديم.

# ٢ - تفاسير على أسفار العهد القديم:

وهي تفاسير متنوعة أهمها تفسير كامل لسفر حبقوق. ونلاحظ اقتصار الناسخ على إصحاحين فقط ، وهو ما يدل على عدم قانونية الإصحاح الثالث (وهو أمر ألمح إليه النقاد الدارسون للعهد القديم). وأسلوب التفسير الذي تنتهجه طائفة قمران هو الأسلوب الباطني بمعنى العودة بالنص إلى مدلول مختلف وإخراجه من سياقه المباشر أو شبه المباشر . وتُلقى التفاسير الضوء على الفترة التي عاشت فيها الطائفة القمرانية وعلى نظرتها للأحداث مثل دخول

بومبي القدس وتناظر بينه وبين أحداث الماضي (دخول سنخريب للقدس) .

٣\_ ميثاق الجماعة (سرّخ هايحاد):

ويضم ثلاث وثائق منفصلة نصاً ولكنها تتفق مضموناً في تنظيم شئون الجماعة وعلاقتها الحالية والمستقبلية بما حولها . وتدانا هذه الوثيقة على انتهاج الطائفة أساليب صارمة في التنظيم وفرضها لعقوبات على من يخالف نظامها أو ينشر أسرارها ، وهي تشير إلى علاقة الفرد بالآخرين عمن هم خارج جماعته وإلى عدم جواز مخالطتهم أو الإفاضة عليهم عما أفاء الله عليه من علم بالشريعة وأسرارها!

٤ \_ لفيفة حرب أبناء النور وأبناء الظلام :

هي خطة حربية محكمة (خيالية) يتوقع أفراد الجماعة أنهم سيخوضونها قريباً ، بعد عودتهم من "صحراء الأم" في دمشق فسيعينهم الرب بملاثكته وجنده ليقضوا على كل الأعداء التقليدين المذكورين في العهد القديم (الفلسطينيين والآشوريين . . إلخ) . وتبدو الإشارات إلى الشعوب المعادية في اللقيفة كإشارات رمزية إلى جماعات عرقية سكنت فلسطين في الفترة الممتدة من انقرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي .

٥ ـ مخطوطة لامك (أبوكريفون جينسيس أو بريشيت أبوكريفون) :

هو سفر غير قانوني يُعتبر إعادة صياغة لأحداث قصة لامك. والشخصية الأساسية في السفر هي شخصية لامك حفيد حنوخ والد نوح. إلا أن المضمون العام يتضمن تكرار قصة اخلق والآباء مع إضافات عديدة منها ما يشير إلى التشكك في ولادة نوح والتساؤل عن ولادته الإعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة (وهي كائنات سماوية شاع الاعتقاد في وجودها في الفترة من القرن النائي قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي) ، الأمر الذي يوضح صلة طائفة قمران بالمسيحية الناشئة الني تبنَّت مثل هذه الاعتقادات.

٦ ـ مزامير التسبيح والشكر (هودايوت):

هي أكثر من ٣٠٠ من المزامير الترنيلية تُستهل بعبارة الوديخي أودناي أي «أشكرك يا ربي» ، وهي تتضمن تصويراً لمعلم الجماعة ومعاناته مع مناوئيه ، ومحاولتهم إثناءه عن شريعة الرب . ومع أنه لا يذكر السمه تحديداً ، إلا أن الإنسارة إلى الأسوار الإلهبة التي انكشفت له تعبر عن الاتجاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة . ٧- الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية :

عُثر من الوثيقة الدمشقية (سفر عهد دمشق) على ١٢ جزءاً مقتطفاً من سفر عهد دمشق الفاهري الذي كان قد عثر عليه سلومو

شيختر عام ١٨٩٠ ونشر نسختيه عام ١٩٩٠ . وكان أول نص غير عليه في القاهرة في معسد بن عزرا (بالفسطاط) ، وأطلق عليه إجدادات من وليفة صدوقية أن وقد دنسا الأسفار الخارجية (بالعيرية والآرامية التي لها صلة وليفة بمسون كتابات نطائفة وخفتها على أنها جميعاً تشبي إلى لنبار المبني غسه الذي تمثله جماعة قبران المشفة . وغنن وليفة دمش القاهرية نفناً الذعا للغرق لمبنية أنني العزلت عنها الجماعة ، وتكمل لنا صورة التطور التاريحي لمجماعة الهودية صوماً . وتطلق الجماعة على أفرادها المه وأبناه العهد الجديدة ، وهو الاسم

ودلنا الكشف الأثري على الدأب الذي تميّر به سكان قعران في استنساخ الأسفار المقلّسة وكتابات الطائفة ، وعلى أنهم خصصوا لهذه الغاية قاعة معيّنة أقاموا فيها الوائد والمفاعد لمكانة ، وأشأوا مغاسل (قاعات استحدام) للتظهر الطّتوسي قبل بعاية أداء الشعائر وقستوها حسب درجة قدسة كل فرديتمي إلى الجماعة .

وقلز الباحثون عسر الخطوطات اعتماداً على دراسة اللعة والخفوط والمادة الكتوبة عليها والمادة التي دُونت بها وشكل الأحرف والصباغة والرق والكتان والنحس والأوعبة انتحارية والعملات. ونجح البحث الأثري (باستخداء طريقة لكربون ١٤ الشم لفحص الكتان الذي نُقت به الوثائق والجراز الفخرية) في إعطائا معلومات تقديرية عن عسر للخطوطات حبث فُسرَّت بالفترة من ٣٠٠ قبل الميلادحتي ٧٠ ميلادية

لقد كتب أكتر من ثلاثة ألاف دراسة عن المخطوطات: مضمونها وتفسيرها وشروحها وتأويل مد بها وتقدير الأحداث التي تتناولها بالاستعانة بالبحث التريخي المقارن. ولا ندري هل ستؤدي هذه الدراسات إلى إجراء تعديلات أو تأويلات مختلفة حول نشوء المسيحية، فهذه مسالة تتنظر إجابات بعد الدراسات النهائية الكاملة المقارنة بالنصوص التاريخية ونصوص العهد القديم المعتمدة والترجمة عنها.

وتثيير مخطوطات البحر الميت كشيراً من الإشكاليات . ندكر

منه ما يني 1 - رغم الافتراضات العديدة ، لا يستطيع الباحثون إلى الآن الجزم بانتماء هذه المخطوطات إلى فرقة بعينها دون غيرها ، والتساؤلات المطروحة في هذه النقطة هي : إلى أي حد تمايزت القرق اليهودية في بداية نشأتها ؟ وما مصداقية ما قاله المؤرخون اليهود وغيرهم مما نقله عنهم بعد ذلك آباء الكنيسة والمؤرخون اليونان والرومان القدامى ؟ وما الصلة القائمة بين الفرقة التي دونت المخطوطات (أو نسختها)

وغيرها من فرق طريدة سكنت مناطق مجاورة من برية نهر الأردن ؟ ولماذا عثر في قلعة ماسادا على كتابات خاصة بطائفة قمران التي يُظن أنها طائفة من الزهاد ؟ ولماذا عثر بين مخطوطات هذه الفوقة ، التي شب إلى القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي ، على مخطوطة أو أجراء منها كتسمي إلى منسوخات القرن العاشر الميلادي في معبد بن عزر! ؟ وما مصبر الطائفة التي نسخت أو دونت النصوص ؟ هل ذابت الطائفة داخل التبار المسبحي الناشئ أم قضى عليها الصراع الطائفي ؟ وهل ما زالت لها بقايا أو ذيول في الفكر البهودي للجعاعات المتردة على البهودية الرسعية أو عثلها ؟

٣- تبلورت في اليهودية اتجاهات عديدة (قبل الفترة اليونانية الرومانية) ، فهل جاء إليها هذا النمط الفكري مع التيار الكاسع من التيارات النفافية والمدينية العديدة التي حملتها الهيلينية ؟ وهل صمدت اليهودية أم تطورت داخلياً لتواجهه ؟ وهل بدأت شبع منها نفوب في هذا الخضم من الأفكار الشرقية الهيلينية التي اكتسحت الشرق الأدنى الفديم ؟ وهل الأسينية حركة يهودية ؟ وما الصلات التائمة بين الأسينية والمسيحية الناشئة وبين أتباع الجماعات السرية والغنوص الوشي ؟

٣- تثير المخطوطات قضية علاقة الغنوصية (تلك الحركة التي طاردها بكل عف أباء الكنيسة الأولون) باليهودية ؟ وهل يُخفي العداء الغنوصي للإله اليهودي ابهوده نقداً يهودياً للإله ؟ ثم هل سبقت الجماعات من أشباء الغنوصيين اليهود، ظهور الغنوصية نفسها أد أنها ظهرت في كلُّ من الإسكندرية ومدن يونائية عديدة خلقتها ظروف متشابهة ناتجة عن مزع عقائد الشرق والغرب ؟

ثم ما الصلة بين هذه الجماعة وأصول القبالاه (وهي التي يطلق عليها جرشيم شرايم الغنوص البهودي) ؟ وإلى أي حدقد تكشف لنا هذه المخطوطات من الأسرار الخفية التي وردت عنها شنرات في التلمود (حجيجاد / ۲۲ وغيرها) بشأن البحث في تحرسي العرش الإلهي والكروبيم والأسرار المقدّسة واسم الرب الأعظم (هثيم همفوراش) ؟

٤- العشور على أسعار ونسخ من أسفار الأبوكريفا (غير القانونية) لأول مرة بالأرامية وليس بالترجعات اليونانية المعروفة للنصوص التي كانت تُعتبر غير قانونية وهذا ما يثير النساؤل بشأن مصداقية حفاظ زعماء اليهود على معيار ثابت يقدرون به قانونية أو عدم قانونية الأسفار المقدشة ؛ والنساؤل عن احتفاظ جماعة من الأنقياء بأسفار أفي الفقهاء بعدم قانونيتها .

و أما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسير على الأسفار المقدسة وهي تفاسير لأسفار الأنبياء الصغار ولأجزاء من سفري صموثيل والتثنة وأشعباء ، فقد طرحت تساؤلات عديدة بشأن بداية مدارس تفسير يهودية قدية ، وأسباب اتجاه بعض التيارات الفقهية المنشقة (مثل القرائين) للأخذ بمثل هذه المناهج التفسيرية ، ومدى الصلة ببنها وبين مدرسة قمران القسيرية . وكذلك زعزعت التفاسير الفقهية على النصوص الهالاخية في قمران وجهة النظر القائلة بعدم وجود شرائع شفهية لدى جماعات أخرى في اليهودية (مثل الصدوقيم) إن ثبت انتماء المخطوطات إليهم . ويكور أيضاً التساؤل عن أسباب أخذ بعض الفلاسفة اليهود أمثال فيلون السكندري بالمنهج الرمزي في التفسير ومن بعده آباء الكنيسة أمثال هيرونيموس .

وقد هُرِّبت المخطوطات المكتشفة من بعض البلاد العربية وجرى الآتجار فيها بصورة غير شرعية وحصلت الحكومة الإسرائيلة على بعض المخطوطات المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية . وفي عام ١٩٥٧ ، حصلت الحكومة الأردنية على المخطوطات الأثرية المكتشفة في منطقة البحر الميت بجميع أنواعها وبكل اللغان المكتوبة بها ثم سمحت بعرض بعضها في المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا .

وقد خالفت إسرائيل اتفاقية لاهاي المبرمة عام ١٩٥٤ بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ، وذلك عندما نقلت أثناء معركة القدس (يونيه ١٩٦٧) كميات كبيرة من مخطوطات البحر المبت بدعوى الحفاظ عليها بصفة مؤقتة . وحتى اليوم ، لم تتم إعادة مخطوطات البحر الميت إلى مكانها الأصلي في (المتحف الفلسطيني - الأردني) .

وبالمقارنة بين مصير مخطوطات وبرديات نجع حمادي ومخطوطات البحر الميت ، نجد أن برديات نجع حمادي الغنوصبة (اكتُشفت عام ١٩٤٧) نُشرت بالكامل بينما لم يتم نشر وتحفيق مخطوطات قمران وهي تحت سيطرة فريق محدد من الباحثين (إلا أن هناك عالمين أمريكين قاما بتركيب نسخة من خلال معجم كلمات المخطوطات ، وقد بدآ في نشر بعض أجزاء منها) .

والسؤال الذي لا يزال مطروحاً هو :

لماذا التأجيل الذي دام عشرات السنين؟ ولماذا يصر الفربن الدولي الباحث على إرجاع المخطوطات إلى ما قبل ظهود المسبح والمسبحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنها جماعة منعزلة غير مؤثرة بعيدة كل البعد عن الواقع الديني والاجتماعي والسياسي في ذلك العصر ؟

في محاولة للإجابة على هذا التساؤل ، يمكن القول بأن ثمة تشابها واضحاً ، قد يصل إلى درجة التطابق أحياناً بين نصوص من العهد الجديد (الأناجيل) ونصوص وردت إلينا من مخطوطات البحر المبت . ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين (الرسل) من أن أعضاء الكنيسة الأولى كانوا يشاركون في كل شيء . وثمة نص صريح يتصل بهذه الحياة التعاونية المشاعية في المخطوطة المعروفة باسم "ميثاق الجماعة" ، وكذلك مجموعة نصوص أخرى منظمة لشؤن الجماعة .

ووفقاً لنص أعمال الحوارين أيضاً ، فإن ثمة قيادة جماعية للكنيسة الأولى تتكون من اثنى عشر حوارياً ، وثمة ثلاثة لهم أهمية خاصة (جيمس وبطرس وجون) وهو التقسيم نفسه الذي نجده في فتاوى جماعة قمران دون ذكر أسماء .

كذلك ثمة تشابه شديد في الطقوس على سبيل المشال ، فطقس التعميد وهو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره في نصوص قواعد الجماعة حيث يرد: "إن الماء الطاهر ليُطهِّر الشخص الذي يرتضي لنفسه الخضوع للحق والإيمان بشريعة الربحقا، تطهيراً من آثامه ولا يتطهر لو اغتسل بالأنهار والبحار وهو لا يزال على شريعة مخالفة". يرد ذلك تمشياً مع المنهج الأخلاقي لسفر أشعياء: "اختنوا أولاً غرلة قلوبكم قبل ختان غرلة أجسادكم".

كذلك نجد أن هناك توجُّها واحداً ذا طابع مشيحاني فيما يخص كلاً من الكنيسة الأولى ونصوص قمران . وبالطبع ، فإن الماشيّح المنظر في الكنيسة الأولى هو "يسوع المخلّص" ، بينما لا يوجد ذكر

اسم محدد في نصوص قعران وإنما ثمة لقب هو امعلم الفضيلة ا والشيء المهم هنا أن نصوص قعران لا تتكلم إطلاقاً عن أية طبيع إلهية لمعلم الفضيلة المذكور ، وهنا مربط الفرس ، فلو كان ثمة ربه بين جماعة قعران وبين المسيحيين الأوائل لأمكن أن نقول إن مُعل الفضيلة "موريه هاتسيدق" هو السيد المسيح نفسه ، وهكذا ، تتفع الصغة الإلهية التي ينسبها بعض النصارى للسيد المسيح ، وبذلك نستطيع أن نفهم سبب الإصرار على إبعاد هذه الجماعة عن التداخ مع الواقع المحيط بها تماماً .

كما أن تأكيد عزلة تلك الجماعة يخدم أيضاً غرضاً أخر، فا فا هذه الجماعة كانت متداخلة في الحباة والواقع المحيط بها لامكال القول بأن المسيحية نشأت في إطار دعوة عامة للعودة إلى الخوالشريعة التي انتهكتها جماعة اليهود (في فلسطين)، وأن ثر تواصلاً واطراداً تاريخياً بين جماعات متفرقة ومستمرة منذ انه حق اليهود في فلسطين وبين المسيحين الأوائل الذين كانوا يحمل أفكاراً مشابهة ترفض الرؤية الشكلية ننديانة والانغماس الشهوات وما إلى ذلك، أي أن ثمة جماعات يهودية متعلدة ولا مجرد شعب يهودي واحد ذي تاريخ واحد وتطلعات واحدة. والحياة السياسية والدينية والاجتماعية في وقتها، فإن أسطورة الشاليهودي الواحد تتهاوى من الأساس وينهار معها أهم الرو الإيديولوجية الصهيونية. وحينذاك، نستطيع أن نفهم لمذا الصهاينة مع المعادين لليهود على طمس وإخفاء هذه الخة التاريخية طوال هذه الفترة.



#### ه الإنساء والنبوة

الأنبياء والنبوة -صمونيل - إلياهو - يونان - هوشع - أشعياه - ميخا - عاموس - ناحوم -صفنيا - إرمب - حيفوق - دانيال - حزقبال - حجاي - زكريا - ملاخي - عوبديا - يوثيل

#### الانبيساء والنبسوة

Prophets and Prophecy

تعني كلمة (نافيء) في اللغة العبرية (من يتحدث باسم الإله) ، أو امن يتحدث الإله من خلاله؛ ، أو امن يتكلم بما يوحي به الإله؛ ، أو امن يدعوه الإلها . وصيغة الجمع لكلمة اتافي، ا هي الفيئيم ، ، والإله يختار النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى الناس، والنبي يكرس نفسه كلها للإله . كما أن النبي لابد أن يكون الإله قد اصطفاه وفضله على من عداه من بين قومه وزوده بهبة روحية وأمده بعون من عنده وبالقدرة على استقبال الوحي الإلهي وتلقينه لجماعته وبالدعوة التبشيرية لرسالته . ويُلاحُظ أن النبي رغم كل هذه المقدرات ليس تجسداً للكلمة الإلهية وإنما هو مجرد حامل ومبلغ لها وحسب . بل يمكن القول بأن فكرة النبوة هي تعبير عن رفض الحلولية والواحدية الكونية التي تردكل شيء إلى مستوى واحد وتعبير عن رفض المباشر والمادي (الذي يأخد شكل كهنوت وقرابين وسحر) وعن تَقبُّل الثنائية الكونية (الخانق والمخلوق) . ولذا ، فإن النبي يبلغ كلمة موحى بها من الخالق تتضمن نسغاً أخلاقياً ثم يقوم بتدوينها فتصبح رسالة مكتوبة . ويمكننا القول بأنه إذا كنان الكهنوت تعبيسراً عن الرؤية لخلولية التي تذهب إلى أن الإله والإنسان (والطبيعة) يكوُّنون كلاًّ واحداً ، فإن النبوة تعني أن ثمة مساحة تفصل بين الخالق والمخلوق ، كما أن النبي بحمله الرَّسالة من الإله للبشر يحوُّل هذه المسافة إلى مجال يتفاعل فيه البشر مع الإله .

وإذا كان الكينوت (شأنه شأن السحر) هو التقرب من الإله (بل وتقسيم ان شادي نه) لتطويع إرادته خدمة الإنسان في الحاضر والمستقبل ، فإن جوهر النبوة هو النظر إلى الماضي ورؤية الحضور الإنهي في التازيخ ، ليرى الإنسان معناه ومغزاه ، الأمر الذي قد يهليه سواه السيل في اخاضر والمستقبل ، إن شاء الإنسان ذلك . ثمة عصر صراعي حنمي يسم علاقة الخالق بالمخلوق في الإطار الكهنوتي (السحري) ، وثمة حيز إنساني ومجال للاختيار بين الخير والشر في إطار فكرة البوة .

وإدا كانت كلمة "نبي" ذات مدلول واضح إلى حدٍ كبير في العربية ، يزداد تحدُّداً ووضوحاً من خلال النص القرآني وأقوال الرسول ، فإن كلمة "نبي" لا تتمتع في العبرية أو داخل النسق الديني اليهودي بمثل ذلك التحدد والوضوح ، ويرجع ذلك إلى طبيعة البهودية كتركيب جيولوجي تراكمي .

ويكننا أن نقول إن موسسة النبوة هي إحدى محاولات حل مشكلة الحلول الإلهي ، أي كيفية التقاء الخالق بمخلوقاته (المطلق بالنسبي وما وراء الطبيعة بالطبيعي) وكيف يبلغهم قصده وأوامره . والحل الوثني للقضية معروف ، وهو الحلول الإلهي في الشعب والأرض ، ويتركز الحلول في طبقة كهنوتية ثم يزداد تركُّزاً في أسرة مالكة إلى أن يصل إلى قسمة تركُّزه في شخص الملك (أو الكاهن الأعظم) الذي يصبح هو نفسه الإله المعصوم في الأرض . وهذا المخروط أو الهرم البشري (الزمني) يقابله مخروط أو هرم مكاني يتمثل في الأرض المقدسة (الني يوجد فيها الشعب) يشيد عليها المعبد المركزي المقدس (الذي يقوم على خدمته من الحارج صغار الكهنة) الذي تضطلع داخله أسرة كهنوتية متميزة بهذه المهمة ، إلى أن نصل الكاهن الأعظم أو الملك لينطق باسم الخالق فيتم التواصل بين السماء والأرض ، أو بين الخالق والمخلوقات ، من خلال شخصه .

وتنتمي العبادة البسرائيلية إلى هذا النمط ، فهي عبادة وثنة حلولية يسيطر عليها الكهنة وتدور حول الشعائر والتمائم والأوثان (مثل الإيفود والترافيم) وحول محاولة معرفة الغيب والسحر ، وهي إن لم ترتبط في بداية الأمر بأرض فهذا يعود إلى طبيعة التركيب البدوي للمجتمع العبراني القبكي المنتقل .

ويمكن القول بأن موسسة النبوة هي محاولة لحصار الحلولية الوثنية وإحلال رؤية أكثر توحيدية محلها ، وذلك بطرح طريقة أكثر نفاء وتجريداً لتواصل الخالق مع مخلوقاته . وكانت فكرة النبوة شائعة بين الشعوب السامية في بلاد الرافدين (في ماري) وفي كنعان . ويبدو أن النبوة (أو ما يُقال له النبوة) لعبت دوراً أساسياً ومهماً

ومركزياً بين العبرانيين القدامي (جماعة يسرائيل) . ولكن مفهوم النبوة في هذه الحضارات السامية ، وضمنها الحضارة العبرانية ، كان مُختلَطاً إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن والعراف .

ولفهم مفهوم النبوة عند العبرانيين ، قد يكون من المفيد الإشارة إلى مقطوعة في سفر الخروج (١٩ / ٢٠ - ٢٥) ترد فيها هذه الحادثة: ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل ، ودعا الإله موسى إلى رأس الجبل ، فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذّر الشعب لنكلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون . وليت قدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لنلا يبطش بهم الرب . فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك أنت حذّر تنا قائلاً أقم حدوداً للجبل قدّسه . فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك . وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم . فانحدر موسى إلى الرب المنهب .

ومعنى كل هذا أن المواجهة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق أمر صعب للغاية ، وقد يؤدي إلى الاحتراق ، وأنه لابد أن تكون هناك حدود وحاجز ومسافة بين الخالق ومخلوقاته . وهذا الحاجز والوساطة هو موسى ، أي أن الحلول الإلهي سينحسر بذلك عن الشعب والكهنة وسيصبح النبي وحده حلقة الوصل بين الشعب والإله التي سيتم من خلالها التبليغ الإلهي ، حيث يسمع النبي كلمة الإله (لوجوس) وهي كلمة غير متجسدة ، وإنما كلمة تُسمَع وتُقرأ وتُدوُّن . وقد تأكد هذا المعنى في سفر التثنية (٥/٥) •أنا كنت واقفأ بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب ، لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل. ثم يتكرر المعني مرة ثالثة في سفر التثنية (٥/ ٢٦ ـ ٢٧) الأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش . تَقَدُّم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل " . فهنا ، بدلاً من الاتصال الماشر بين الإله والشعب ، يقف النبي كي يأتي برسالة يسمعها من الإله ثم يدوُّنها ويبلغ كلماته إلى الشعب، أي أن الاتصال بين الإله ومخلوقاته لايصبح اتصالا جسديا مباشرا وإنما يصبح اتصالاغير مباشر أو مجرداً . وبدلاً من أن يصبح الشعب لوجوس ، كلمةً مقدَّسة متجسدة في التاريخ ، وبدلاً من أن يصبح النبي لوجوس ابن الله ، يتركز الحلول الإلهي في رسالة مكتوبة ، أي رسالة هي حرفياً "لوجوس" أي كلمة .

وتدوين الكلمة مسألة في غاية الأهمية ، لأنها تعني أن

الرسول ليس سوى أداة تحمل الرسالة ، فالرسالة حينما تُدون تنفصل عن حاملها الذي يفقد أهميته ، ويتم التركيز على القول نفسه ، أي على اللوجوس بالمعنى الحرفي . بل إن الكلمة ـ لأنها ملونة ـ تخضع -لتفسير من يقرؤها . ولكل هذا ، يُلاحظ أنه بعد أن يقوم موسى بدور الرسول. يتم تدوين الرمسالة على الفور على لوحين (بل يُقال إن الرسالة أتنه مدوَّنة أو أن الإله دوَّنها بنفسه على اللوحين) . وجوهر الرسالة هو الوصايا العشر التي تبدأ بتأكيد وحدانية الإله وتنزهه عن المخلوقات ، ففكرة النبوة قد تحددت من البداية بأنها : انحمسار الحلولية ، وظهور التوحيد ، واختفاء الكهانة ، وظهور النبي ، وضمور الشعائر، وتأكيد الالترام اخلقي، وتجاوز القومية، والصعود إلى العالمية ، وتبذ المباشر والجسدي والمادي ، وتبنِّي غير المباشر والمتجرد والمنزه . ويذهب نُقَّادُ العهد القديم إلى أنَّ هذه الفقرات التي تنسب إلى موسى لبست سوى إضافات قاميها محررو العهد القديم لينسبوا إلى عصر سابق فكرة لاحقة صهرت في عصر لاحق ، أي أنها فقرات كتبها أحد كتاب أسفار الأنبياء ليضفي رؤية الأنبياء التوحيدية على أسفار موسى الخمسة .

ومهسما يكن الأمر ، فإن الأمور ، مع بداية تأسيس الدولة العبرانية للتحدة ، كانت مختلطة قاماً . ولذا ، فقد سقطت اليهودية مرة أخرى في العبادة القربانية والحلولية الوثنية الأولى ، وكان يُشار إلى النبي بأربعة مُصطلحات متناقضة يتبدى من خلالها تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي :

١ - احوزيه ، أي ارائي ١ ، وهو انشخص الذي يتنبأ بالغيب ويخبر بما سيكون ، حسب علامات معروفة ننقى دلالاتها وتأويلاتها من السابقين ، فهو حكيم وساحر وعراف وكاهن أكثر من انبي ا (مثل «الرائي ا أو «الكاهن» العربي قبل الإسلام) .

٢\_ (رَوتِيه؛ ، أي درائي؛ ، وهو لا يختلف كثيراً عن الحوزيه .

ب وربي الوهيم ، أي درجل الإله ، وهو رجل اخسساره الإله وحياه وخصة بالمعرفة ، فيقوم بتبليغ رسالته ، وهو دال غير محدد الدلانة ، ويستخدم اللفظ للإشارة إلى كل من الحوزيه والروتيه والنبي (نافيء) .

٤ \_ انافيءا ، أي انبي ا

وقد جاء في سفر صمونيل الأول (٩/ ٩) ما يلي: معلم نذهب إلى الراثي ، لأن النبي اليوم كان يُدعى سابقاً الراثي . . . فذهبا إلى المدينة التي فيسها رجل الإله ، وجاء في سفر صمونيل الشاني (٢٤/ ١١) إشارة إلى وجاد النبي راني داود ، وفي سفر أخبار الأبام الأول (٢٩/ ٢٩) ثمة إشارة إلى مصمونيل الرائي (رونيه) وناتان

انبي (نافيء) وجلد الراتي (حوزيه)» وكلهم من رجال الإله (إيش يلوهيم).

ومن الواضح أن الأمور من الاختلاط بحيث لا يمكن النوصل ومن الواضحة . ولعل وجود ما يُسمّى «أبناء الأنبياء ا إلى الصورة الواضحة . ولعل وجود ما يُسمّى «أبناء الأنبياء ا (بالعبرية : هانفيئيم) ، وهم جماعات من الانبياء أو الدراويش ، شاهد آخر على مدى اختلاط المحيط الدلالي لكلمة «نبي» في العبرية وفي النسق الديني البهردي .

وتُستخدَم كلمة النبي، بهذا المعنى الجيولوجي المختلط للإشارة إلى عدة شخصيات دينية تتسم كلها (ما عدا الفريق الأخير) بأنها لم تترك رسالة مدونة:

١ الآباء : أتحنوخ ونوح وإبراهيم ويعقوب وهارون وموسى .
 ١ القضاة : ديورا وصموئيل .

وفي تقسيم العهد القديم تُستخدم كلمة االأنبياء اللإشارة إلى
 قسين مختلفين :

 أ) الأنبياء الأولون أو المتقدمون (بالعبرية: نفيتيم ريشونيم) أو الشفويون، وكانوا بكتفون بالنطق بنبوءاتهم، كما يُشار إليهم بوصفهم مما قبل الكلاسيكين».

ب) الأنبياء المتأخرون (بالعبرية : نفيتيم أحرونيم) ، ويسموّن أيضاً بالأنبيياء الأدبيين أي الذين دوّنت أسفارهم . ويشار إليهم أيضاً بالكلاميكيين ، ونحن نميل إلى تسميتهم الكتابيين» .

وتضم قائمة الأنبياء الأولين الأسماء التالية مرتبة ترتيباً تاريخياً: داود، وناتان، وصادوق، وجاد، واخيا، وعدو، وشمعيا، وعزريا بن عوديد، وحناني، وياهو بن حناني، وإيليا، وإليشع، ومبخا بن يمله، وزكريا بن يهوياداع، وعدويد، ويبدو أن النبوة لم تكن مقصورة على الرجال، فهناك إلمسارات إلى نبيات منها مرح أخت هارون.

ولكن ، ورغم استخدام الدال انبي اللإشارة إلى هذا الحشد الكبير ، فإننا نرى أن كلمة انبي ابلعنى المحدد للكلمة ، والذي تم تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهودية ، يستبعد كل الأنبياء ما عمدا الأنبياء الأخرين (الأدبين أو الكتابين أو الكلاسيكين) للأسباب التالية :

١- بلاحظ ، على سبيل المثال ، أن قيام الآباء بدور الأنبياء يعني أن النبوة هذا أمو مرتبط بالعرق لا بالوحي ، فكلمة «آباء» تعني الارتباط بجماعة يسرائيل ، وهذا يعني أن القداسة تُورَّث (فالإله يحل في الإنسان ويجري في العروق) . كما يُلاحظ أن الأنبياء من القضاة ينحون منحى قومياً شرساً ، فهم يعبرون عن النموذج الحلولي

القومي حيث يظل الإله مرتبطاً بشعبه ، ولذا فهم لا يظهرون إلا ني وقت الضائقة القومية ، وبين الانتصاء العرقي والانتصاء القبلي (القومي) تفقد الرسالة عالميتها وإنسانيتها ، ولذا ، فإننا نجد أن فكرة تبليغ كل البشر برسالة الإله الواحد إله العالمين ، المنزه عن الطبيعة والتاريخ ، ليست مطروحة ، بل تظل النبوة شأناً عرقياً قبلياً قوميا (حلولياً وثنياً) مقصوراً على جماعة يسرائيل ، وتظل رسالة الانبيا، رسالة إلى جماعة يسرائيل وحدها ، من إله قومي إلى شعب مختار رسط بالإله بعقد خاص ، ولا يستهدف البشرية كلها .

٢ - ويُلاحظ كذلك الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدداً لا بأس به من الذنوب ومع هذا ارتبط اسمه بالنبوة أيضاً ، حيث تُسب إليه المزامير ، كما أن الماشيع (نبي الأنبياء) سيكون من نسله . وثمة إشارة مبهمة في مزمور ٢١/٨١ توحي بعلاقة داود الخاصة للغاية مع الإله وتضعه تقريباً في مصاف الأنبياء . أما سليمان الغزل، الذي سمح لزوجاته الوثنيات العديدات بإحضار آلهتهن معهن ، فهر منشد نشبد الأنشاد أحد الكتب الدينية اليهودية (ولكن يبدو أن النبوة لم تُنسَب له قط) .

ونحن لو دققنا ، لوجدنا أن نبوة داود هي في واقع الأمر تعبير عن مؤسسة الملكية المقدِّسة ، على نمط الحلوليات القديمة في الشرق الادنى القديم حيث يتم الحلول داخل شخص الملك الذي هو أيضد الكاهن الأعظم .

٣- كان الأنبياء الأولون يتحركون داخل نطاق البلاط الملكي ، الأمر الذي يعني تداخل القومي والديني وارتباط مؤسسة الملكية بالعقيدة الدينية . وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والنصح من الأنبيا نظير أجريبلغ ، في بعض الأحيان ، ربع شيكل . وقد لعب هؤلا الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مهماً ، فكانوا يطلقون نبوءات سياسية . كما أن صموئيل مثلاً عين شاؤول ملكاً على العبرانيين ، ثم عين مز بعده داود ، وكان دور ناتان في بلاط داود نشيطاً وفعالاً . ويصل هذا التوحد بين القومي والمقدس إلى قمت حين يصبح الشعب السهودي بأسره أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء والمشحط المخلصين ، فعضو جماعة يسرائيل يوصف بأنه «خادم الإله» و «كثا الإله الغالي» ، وهذه أوصاف تُستخدام لوصف الأنبياء وحدهم ، أي أن اختلاط المجال الدلالي هنا يصبح كاملاً .

٤ - ويمكن أن نبين مدى تركيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعات المسماة «أبناء الأنبياء» أو ر؟ المسماة «أبناء الأنبياء» ، وهم جماعات من «الأنبياء» أو ر؟ الدراويش يدل وجودهم على أن النسق الديني بين العبرانيين لم يكر قد اكتسب الأبعاد العالمية التي دخلته فيما بعد . وكان هؤلاء الأنبا

يتحم كون في جماعات تبلغ المئات أحياناً يتقدمها رباب ودف وناي (أي أنهم كانوا في مظهرهم يشبهون الدراويش ، وهو ما يبيُّر: أنَّ النمار الحلولي كان قوياً) وكان الوحي يأتيهم بشكل جماعي. و يزورهم روح الإله كجماعة لا كأفراد ، وكان هؤلاء أفرب م. . بعض الأوجه إلى العرافين: يقرأون الطالع ويحاولون معرفة . أحداث المستقبل يقومون بأعمال السحر ، ويأتون بالمعجزات ، فهم لمسوا أصحاب رسالة عالمية أخلاقية ، وإنما يبحثون عن الحل المحرى (الغنوصي).

وفي تصوُّرنا أن صموثيل يشكل شخصية انتقالية للنبي من مستوى الراثي (روئيه أو حوزيه أو إيش إلوهيم) إلى مستوى النبي بالمعنى الدقيق والتوحيدي للكلمة وباعتباره عنصرأ يتفاعل الإنسان مع خالقه من خلاله دون حاجة إلى حلول إلهي. هذا ما يقوله النص التوراتي ، وهو ما يعني انفصال الراثي (بكل ما يحمل من صفة الكهنوت) عن النبي (بكل ما يحمل من مقدرة على التبليغ). لكن النص ينطوي ، مع هذا ، على است مرار واخت لاط بين العنصرين . ولعل تعيين صموئيل لشاؤول ، وتردده في ذلك في الوقت نفسه ، هو تعبير عن هذه الانتقالية ، فكأن صمونيل هو الشخصية التي يتم من خلالها الانتقال مرة أخرى من الحلولية ومؤسسات الملكية المقدَّسة الوثنية إلى التوحيد، ومن السحر والعرافة إلى النبوة الحقة ، تماماً كما حدث مع موسى حينما عاد بالوصايا العشر المكتوبة على اللوحين. ومما له دلالته أن الأنبياء الآخرين هم أيضاً دعاة توحيد يدونون أسفارهم ولا ينغمسون في قراءة الطالع والتنبؤ ومعرفة الغيب. ورغم أننا قدمنا صمونيل بوصفه شخصية انتقالية تفصل بين الأنبياء الأولين والآخرين ، فإن هذا لا يعنى أن الأنبياء الذين كانوا على نمط الأنبياء الأولين قد توقفوا عن نشاطهم ، إذ من المعروف أنه كان هناك أنبياء من هذا النوع بعد ظهور الأنبياء الآخرين الكتابيين.

ويُقسَّم الأنبياء الآخرون أو المتأخرون أو الكتابيون إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار . أما الأنبياء الكبار فهم : أشعياء وإرميا وحزقيال (ويذهب البعض إلى أن إليا أو إلياهو أحد الأنبياء الكبار وأنه أولهم). أما الأنبياء الصغار فهم : هوشع ويوثيل وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي وزكريا وملاخي والواقع أن تقسيم الأنبياء إلى كبار وصغار يستند إلى حجم نبوءاتهم وليس إلى كيفها . ولذلك ، فإن هذا التصنيف لا مغزى له لأن أعمال الأنبياء الكبار لا تشكل وحدة ، ولأنها تنسب إلى أكثر من مؤلف . كما أن أعمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة ، وأعمال

أشعياء كمُ مركب من المواد التي أتت من عصور ومؤلفين مختلفين . وقد رثب مؤوخو العهد القديم المحدثون الأبيباء الكتابيين ترتيبا تاريخياً يختلف عن ترتيب أسفارهم في العهد القديم:

أ) أنبياء ما قبل السبي :

بونان (حوالي ٧٨٥\_٧٨٥ ق.م) عناصر يُربعام الشاني في المملكة الشممالية (وفي رأي أخر أنه عاش في القون الوابع قبل

يوثام (حوالي ٧٦٠-٧٤٦ ق.م) عناصسر عنزيا في المعلكة الجنوبية ، وعاصر يربعام الثاني في المملكة الشمالية

هوشع (حوالي ٧٥٠-٧٢٢ ق.م) عاصر عزيا ويوثام وآحاذ وحنزقينا في المملكة الجنوبية وعناصر يربعناه الشاني في المملكة

أشعياء (حوالي ٧٣٤-١٨٠ ق.م) عاصر عزيا ويوثام وحرقب في المملكة الجنوبية .

ميخا (حوالي ٧٣٠-٧٠١ ق. م) عاصر يوثام وأحاز وحزقيا في المملكة الجنوبية .

ناحوم (حوالي ٦٣٢ ق. م)

صفنيا (حوالي ٦٣٠ ق. م) منذ أوائل ملك يوشيا في المملكة

إرميا (حوالي ٦٢٦ \_ ٥٨٦ ق. م) عاصر يوشيا ويهوياقيم ويهوياكين وصدفيا في المملكة الجنوبية .

حبقوق (حوالي ٢٠٥ ق.م) .

ب) أنبياء فترة السبي :

دانيال (حوالي ٢٠٥ ـ ٥٣٧ ق.م) عاصر نبوختنصر ودارا

حزقيال (حوالي ٥٩٣ ـ ٥٧٠ ق. م) عاصر نبوختنصر .

ج) أنبياء ما بعد السبي :

حجًّاي (حوالي ٢٠ ٥ ق. م) عاصر دارا .

زكريا (حوالي ٢٠ ٥ - ١٨٥ ق. م) عاصر دارا .

عوبديا (حوالي ٤٥٠ ق.م) .

ملاخي (حوالي ٥٥٠ ق. م) .

يوئيل (حوالي ٤٥٠ ق.م).

ولفهم السياق الاجتماعي للانبياء الكتابيين ، لابد أن نعود إلى عهد القضاة حيث كانت الأسرة نشكل الوحدة الاقتصادية الأساسية ، وكانت الرابطة القَبَلية الشكل الأساسي للتضامن وكانت كل النشاطات الاقتصادية من رعي وزراعة وغيرهما نتم داخل هذ الإطار السياسي الاجتماعي . ولكن الملكبة الخاصة للأراضي بدأت الخطر السياسي الاجتماعي . ولكن الملكبة الخاصة للأراضي بدأت تنظير بالتدريج ، وهو اتجاه أخذ في الزيادة مع ظهور نظام الملكبة التي قامت بأعمال الإنشاءات الحكومية الضخمة كالهيكل والقصور الملكبة ، وهو ما أدَّى إلى تراكم التروات في أيدي بعض الأفراد . ثم اتنهت الحروب مع الآرامين بعد أن كسر الآشوريون شوكنهم ، ومع التهاء الحرب ، ظهرت علامات الاستقطاب الطبقي داخل المجتمع العبراني إذ ازداد الفقراء فقراً والاثرياء ثراء . وقد أدَّى كل هذا إلى ضعف ططان الآسرة ، وضعف واضمحلال النظام التَّبَلي ، وتزايد بروا الفرد كوحدة اقتصادية ، وإلى ازدياد الصراع بين القرية والمدينة .

هذا على مستوى العلاقات داخل المجتمع العبراني . ولكن العنصر الحاسم ربما كان هو الخلفية الدولية . فقد كان المجتمع للعبراني مجتمعاً صغيراً لا أهمية له بين إمبراطوريات الشرق الأدنى المقديم الضيخمة ، والتي كانت تتميّز أنشذ بظهور الآشوريين شم البالمين كقوى عظمى ، ثم ازدياد الهبمنة المصرية . وكان على المجتمع العبراني أن يتخذ قرارات سياسية محددة لحماية نفسه في خضم العلاقات الدولية الصاخبة . وكان الحوار المتصل بهذه الفرارات هو الذي يشكل مضمون معظم كتب الأنبياء .

ونظراً لاحتكاك العبرانيين بالكنعانيين والإمبراطوريات العظمى ، بدأت نظير عناصر دينية جديدة داخل المجتمع العبراني . فكانت الملكات اللاتي يأتين من بيوت ملكية أجنبية يُحضرن معهن أنهتهن وبعض الكهنة للاستمرار في عبادة ألهة بلادهن ، بل كُنَّ يحنول فرض هذه العبادات على العبرانيين ، كما فعلت إيزابيل . كما انتشرت عبادة ألهة الكنعانيين ، فترك أعضاء جماعة يسرائيل عبادة يهوه النوحيدية ، وانصرفوا إلى عبادة بعل ، وقد كانت مثل هذه العبادات تجد سنداً لها ، في كثير من الأحوال ، في البيت الملكي والسلطة الحاكمة .

هذه هي العاصر الاجتماعية والدولية والعقائدية التي تشكل خلفية أسفار الأنبياء الآخرين ، والتي تركت أثرها العميق في نبواتهم ، وفي التفكير الديني في العالم . ويلاحظ تراجع النزعة القومية الخلولية الجماعية في كتاباتهم وتأكيد النزعة التوحيدية ، فقل صار لكل نبي صوته الفردي ، فاصبح بتحرك بحفرده كنبي صاحب رسالة يواجه للجنمع ، وليس كجماعة ولا كفرد ملحق بالبلاط الملكي ، الأمر الذي كان يعني الانفصال النسبي للديني عن القومي وللعطلق عن النسبي . كما بدأ المفسمون الأخلاقي للنبوءات يتعمق، وإذهاد تأكيد المسئولية الأخلاقية الفردية ، وأخذ نطاقها السيامي يتسع لتصبح هذه النبوءات أكثر أعمة وتوصيدية وأقل قبلية والسيامي يتسع لتصبح هذه النبوءات أكثر أعمة وتوصيدية وأقل قبلية

وحلولية . وازدادت النبوءة علانية بحيث أصبحت الرسالة النبي ينقلها النبي أكثر أهمية من الظواهر المجانبية التي تصاحبها ، من الإغماء وتعطَّل الحواس والتصرفات غير الواعية . وصار مُصطلع ابني لا يشير إلى من يقرأ الطالع أو يحاول معرفة أحداث المستقبل (أي أن النبوة تخلصت من محاولة البحث عن الحل السحري والتحكم الكامل في الواقع) ، وإنما يشير إلى مُعلَّم ديني يتحدن باسم الميثاق أو العهد مع الإله ويخبر عنه وعن خفايا مقاصده وعن الأمور المستقبلية ومصبر الشعوب والمدن والأقدار (بوحي خاص منه) . وهو يفعل ذلك لا لبيين مقدراته العجائبية على التنبؤ وإنما لينقل مضمونا أخلاقياً ملزماً . وهو لا يختار أن يكون نبياً وإنما ينها الإحجام عبه الاختيار ليضطلع بهذه المهمة ، فالنبوة ليست ميزة لصاحبها وإنما هي تكليف إلهي . ويبدي بعض الأنبياء اليهود شيئاً من الإحجام والتردد عندما يتم اختيارهم ، لإحساسهم بأنهم غير جديرين ماعمة .

ومع هذا ، يجب ألا نفترض أن الاختلاف بين الأنبيا، الأولين، والأنبياء الآخرين يعني أن لا علاقة بينهما ، فالفريقان في نهاية الأمر ينتسبان إلى التقاليد الدينية نفسها تقريباً . فكان الأنبياء الأخرون ، على سبيل المثال ، شأنهم شأن الأنبياء الأولين بأتوا بأفعال رمزية . فقد سار أشعياء عارياً حافياً مدة ثلاثة أعوام ليرمز إلى أن ملك آشور سيقود المصريين والكوشيين عارين إلى المنفى (أشعبا ٢/٢ ومايليها) . واشترى إرميا إبريقاً فخارياً ثم كسره أمام أعير القوم ، تماماً كما سيكسر الإله هذا الشعب وهذه المدينة (إرميا ١/١٩ وما يليها) . كما أن الأنبياء الأولين ، مثل الآخرين ، تعتريهم أحوال وشطحات في لحظات الوحى .

ولم يختف الصوت القومي الحلولي تماماً في كتب الأنبيا الآخرين ، فهوشع يرى في يهوه أباً لجماعة يسر اثيل يغار عليه ويحجم حباً جماً . وكان تفكيرهم الأخروي يتسم بأنه مازال إلى حاكير يدور في إطار يوم الإله حينما تعلو جماعة يسر اثيل على العالم ورغم عدم تَجانُس رؤى الأنبياء وتارجحهم بين أقطاب متعارضة ، فيمكن رصد موضوعات أساسية تبين تصاعد النزء التوحيدية وتراجع النزعة الحلولية ، من بينها أنهم كانوا يهتموا بالوضع الراهن ، والأحداث التاريخية (على عكس مؤلفي كنب الرؤى [أبوكاليس] فيما بعد) . والإله حسب رؤيتهم مو محرا التاريخ ، لا التاريخ العبراني وحسب ، وإنما محرك التاريخ البشري ككل . كما أنه سبعاقب كل الأم على ما تقترفه من معاص وإن كان يخص جماعة يسر ائيل بعقابه وحبه في الوقت نفسه . وم

ناحية أخرى ، فإن نبوًات الأنبياء ذات مضمون أخلاقي تدور حول سلوك جماعة يسرائيل في الوقت الحاضر وتوبتهم وعودتهم إلى الإله . وقد طور الأنبياء عقائد اليهود الأخروية ، وبدأت الآخرة تربط بفكرة الخير والشر والثواب والعقاب حين يعاقب الإله الأشرار، ولا يبقي سوى البقية الصالحة التي ستؤسس مملكته . وبدأت فكرة البعث تظهر بشكل جنيني عند دانيال وربما أشعباء . وقد ساهم الاحتكاك بالحضارة البابلية المتفوقة ، ثم التهجير إلى مناك، في تعميق فكر الأنبياء . ونحن نذهب إلى أن تبلور الفكر الأخروي واكتسابه مضموناً أخلاقياً (ارتباط الثواب والعقاب بالخير والشر) هو أيضاً تعبير عن ضمور الحلولية التي يتراجع داخل إطارها التفكير الأخروي والمضامين الأخلاقية .

وقد شَنَّ الأنبياء حرباً شعواء على انزلاق جماعة يسوائيل إلى الشرك والحلولية والوثنية وطالبوا الشعب بالعودة إلى الإله: إله شخصي يهتم بمصير البشر ولكنه لا يشبههم (فهو منزه عن الطبعة والتاريخ)؛ إله خلق العالم من عدم ولم يهجره ؛ إله أخلاقي عادل يريد من عابديه أن يتمسكوا بأهداب الفضيلة وأن يمارسوا العدل ، ولذا فهو لا يُسرُّ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق ، أي أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليهودية من الحلولية وما يرتبط بها من أسرار الكهنوت والعبادة القربانية . وقد ظهرت النبوة ، في واقع الأمر ، احتجاجاً على عبادة بعل (الطبيعية الحلولية) ، وضد الظلم الاجتماعي ، فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود الآلهة الأخرى . ولقد ظهر التوحيد الحقيقي على أيديهم ، فقد كان موسى وداود (حسب النصوص التوراتية) من أتباع المرحلة الوسطى ، مرحلة التوحيد المشوب بالشرك والاعتقاد بوجود إله واحد أعلى دون أن يمنع ذلك الاعتقاد بآلهة أخرى. ولأن رؤى الأنبياء توحيدية صارمة، فإنها أيضاً رؤى أعية في الغالب. ولذا، فالإله حسب تصورًهم لم يكن مقصوراً على جماعة يسرائيل ، وإنما هو إله العالمين، ومن الممكن أن تكون آشور أو بابل أداة عقاب في بدالإله يضرب بها العصاة ، حتى لو كان هؤلاء العصاة شعبه المختار .

وعما يجدر ذكره ، أن الأنبياء كانوا ينطقون بنبو اتهم سواء كانت ترضي سامعيهم أم لا ، فالنبي يرى أن مهمته هي أن يبلغ الناس إرادة الإله بأمانة ، حتى ولو كانت ضد إرادته الشخصية أو ضد إرادة الناس الذين سيقوم بإبلاغهم الرسالة . ولذا ، فإننا نجد أن أسفارهم تضم الكثير من التقريع لجماعة يسرائيل والانتقادات الموجهة إليها . ومن أهم سمات الأنبياء الآخرين تدوينهم لاسفارهم ، وقد أشرنا إلى دلالة عملية التدوين هذه .

ومن أهم الموضوعات التي تدد في كتب الأنبساء ، فكرة المبشاق أو العهد الجديدة الذي سيحل محل العهد الفديم ، م والمني سيكون أساسه انقلب لا القرابين والطقوس ، وهو عهد عالمي لكل الأم وليس مقصوراً على جماعة يسرائيل (والمسيحية ترى أبها هي هذا العهد الجديد بين الإله والشعب ، وأن الشعب هو كل من يؤمن بالمسيح لا اليهود وحسب ، أي أن المسيحية هي استعرار رسالة الأنباء بأخلاقيتها وعالميتها) .

وفي مجال التفرقة بين الموقف الإسلامي والموقف السهودي (الحاحامي) من النبوة والأنياء يمكن أن نذكر العناصر التالية :

ا - لا يقتصر الوحي داخل النسق اليهودي على نبي أو رسول واحد (كما هو الحال في الإسلام) ، بل نجده يتقل من نبي إلى نبي ، ومن هنا ، فإن إحسان هبات الإله نجساعة يسرائيل (حسب تصور الحاخامات) أنه أرسل ومبيرسل لها دائماً عنداً من الأنبياء يكملون الطرق المعتادة للإرشاد والهداية التي يستخدمها الكهنة (ونهذا ، فإن والأنبياء من جهة أخرى) ، ويعبر هذا في تصورت عن أن التركيب الجيولوجي اليهودي نه يتخلص من الصراع الحاد والعالم بين النزعة الجيولوجي اليهودي نه يتخلص من الصراع الحاد والعالم بين النزعة التوجيدية ، وأن تعدّد الأنبياء - على مستوى من المستويات - هو التوجيدية ، وأن تعدّد الأنبياء - على مستوى من المستويات - هو تعبير عن هذا . كما أنه نظراً لاختلاف المجان الدلالي لكلمة انبي اليهودية ، واختلافه عن المجان الدلالي لكلمة في الإسلام ، في اليهودية ، واختلافه عن المجان الدلالي تلكلمة في الإسلام ، فإننا نجد أن عدداً عن سموا «أنبياء» في التراث اليهودي لم يرد لهه في الصادر الإسلامية .

٧- ويرى الدكتور أحمد خليفة أن ائتاريخ الذي يقدمه الإسلام للأنبياء هو تاريخ لكل الأنبياء والرسل باختلاف أزمتهم وأمكتهم وأمكتهم وأجناسهم ولغاتهم ، بينما التاريخ الذي يقدمه التراث البهودي للأنبياء هو تاريخ خاص قد تختلف فيه أزمنة الأنبياء ولكن تتحد فيه أمكتهم وجنسهم ولغتهم (فالمكان هو فلسطين ، والجنس هو العبرانيون ، والملغة هي العبرية) .

٣. ويذكر الدكتور علي وأفي أن ثمة اختلافاً جوهرياً في بنيا الفصص في أسفار العهد الفديم وقصص الفرآن الكريم ، فأسفا العهد القديم قد تناولت كل قصة من قصص الأنبياء في صورة سلسلا كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث (كسا تفعل كتب التاريخ وتناولتها لغرض تاريخي بحت . على حين أن القرآن يكتفي بذك مواقف من هذه القصص ، باستثناء قصة يوسف ، ولكنه على كإ حال لا يذكرها للتاريخ وإنما يذكرها للعظة والذكرى على وج المخصوص ومحسب المناسبات. فقد يذكر القرآن موقفاً من قصة خاصة ، ثم يذكر موقفاً آخر من القصة نفسها في سورة أخرى لناسة أخرى .

وعلى هذا الأساس ، يجب على القارئ المسلم أن يمين بين أثيباء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن ، حتى لو حملوا نفس الاسم . فموسى (موشيه) القائد الحربي القومي اليس هو سيدنا موسى عليه السلام . وداود (ديفيد) قاطع الطريق والملك ليس هو مسيدنا داود عليه السلام . وسليمان (شلومو) قاتل منافسيه ليس هو سيدنا سليمان عليه السلام . فرغم الانفاق في الأسماء وفي بعض تفاصيل القصص ، فإن السياق والبناء العقائدي والديني والقصصي الذي يرد فيه هذه الأسماء يختلف اختلافاً جوهرياً ،

وفي كتاب دانيال ، يُلاحَظ بدايةً اختفاء النبرة النبوية باهتمامها بالحاضر والإصلاح الأخلاقي ومواجهة الواقع . وتتضح بداية هيمنة الحلولية (وهو تيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبَّالاه) إذ تبدأ نبرة كتب الروى (أبوكانيبس) التي تركز على التغير الفجائي والتحولات الفجائية اللاتاريخية والهروب من الواقع في الحلول محل النبرة النبوية . وتُعَد الإصحاحات الأخيرة في كتاب دانيال بداية كتب الروى . ويُفسِّر هذا التغير على أساس أن الروح النبوية عادت لبعض الوقت بعد العودة من بابل. ولكن الهيكل الثاني لم يحقق أياً من أمنيات اليهود وآمالهم المشبحانية إذ أنهم لم يسودوا العالم. وقد حلت الإمبراطورية اليونانية محل الإمبراطورية الفارسية ، فأدَّى تحطُّم الأمال إلى تصاعُد الحمي وتكاثر كتب الرؤي بنهجها التعويضي ونزوعها الحلولي . ورغم أن الحاخامات قد نادوا بأناروح النبوة انتهت بالنبي زكريا آخر الأنبياء الصغار (أي ظهر مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين الإسلامي) ، إلا أن ارتباط بنية اليهودية نفسها بالطبقة الحلولية الكامنة فيها تقف ضد هذا المفهوم. ولذا، نجد أن تقاليد النبوة نفسهاتم تحويلها من الداخل بحيث استولت عليها النزعة الحلولية ، فيُقال إن موسى - حسب الرواية التوراتية - تمنى على الإله أن يكون كل أفراد شعبه من الأنبياء ، وهذا ما يمكن تسميته اتقاليد النبوة المنفتحة! والمتاحة لكل فرد في كل زمان ومكان، وهو مفهوم ينطوي على فكرة حلول إلهي مستمر في التاريخ وفي بعض البشر ، بل في الشعب اليهودي بأسره . وبطبيعة الحال ، ومع ظهود مفهوم الشريعة الشفوية التي تُجبُّ الشريعة الكتوية ، يعود الحلول بكامل قوته ويصبح حامل الرسالة (الحاخام) أكثر أهمية من الرسالة للكتوبة .

وبالفعل ، نجد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامار. الذين أتوا من بعدهم أصبحوا هم نقطة الاتصال بين الخيال والمخلوق، يزعمون لأنفسهم المقدرة على التنبق. وبدلاً من الأنسا، الذين يبلغون نصأ مكتوبأ للبشر وينادون بطاعة الإله والامتشال لأوامره ، تظهر تقاليد الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشي (الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً ، ومن ثم ورد في التلمور أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء (بابا باترا). ومع هيما تراث القبَّالاه ، يصبح المفسر الذي يصل إلى المعنى الباطني (توراة الفيض) هو النبي الحقيقي الذي لا يعرف رسالة الإله وإنما يبلغها (توراة الخلق) ويعرف إرادة الإله ويغيّرها ، ونصه الشفوى الذي ينطق به أكثر إلزاماً من النص الإلهي المكتوب ، ولذا فكل ما ينطق به «توراة» . وهذا الاتجاه يصل إلى ذروته في التساديك الحسيدي . وقد ورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من الأنبياء ، أي أن الحلول أو التواصل الإلهي سيشمل الشعب بأسره ويصبح الشعب جزءاً من الإله ، وفي هذا عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء . وهذا المفهوم الأخير هو الذي يشكل خلفية معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر الحديث.

وقد حاول مندلسون أن يُقلِّل أهمية التقاليد النبوية المنفتحة في السهودية ، وهذا أمر طبيعي حيث إنه كان يحاول وقف النزعة الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمني والمقدَّس وبين القومي والديني . أما الفيلسوف البهودي هرمان كوهين ، فكان يحاول استعادة أما الفيلسوف التوحيدي الأخلاقي لرسالة الأنبياء ، فأكد أن النبي هو المدافع عن الأخلاقيات العالمية ، وأن الأنبياء مفكرون تقدميون الملافع عن الأخلاقيات العالمية ، وأن الأنبياء مفكرون تقدميون حاولوا تخليص الإنسان من أوهام الأساطيس . ويُصر اللهام كما الأرثوذكسي عند هيرش على فكرة الوحي (لا مجرد الإلهام كما يعتقد الإصلاحيون) ، وهو وحي يأخذ شكل رسالة على هبئة كلمات . ولكن الفكر الأرثوذكسي الحاحامي ، وريث مفهوم كلمات . ولكن الفكر الأرثوذكسي الحاحامي ، وريث مفهوم الشريعة الشفوية ، لا يعبّر عن فكرة الأنبياء وحدها ، وإنما يعبّر عن شكرة الأنبياء وحدها ، وإنما يعبّر عن شكرة الأنبياء وحدها ، وإنما يعبّر عن منكرة الأنبياء وحدها ، وإنما يعبّر عن الفكر التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محله .

ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله والإنسان وليس رسالة منزلة، وأن ثمة حواراً بين الإله والشعب اليهودي ككل ، الأمر الذي حول تاريخ الشعب إلى وحي وحول الوحي إلى تاريخ . فالإله هنا حال تماماً في التاريخ لا يتجاوزه ، وهو امتداد لذات الشعب ، ولذا فهو شعب من الأنساء .

وتتأكد الحلولية في موقف الحاخام الصهيوني كوك من النبوأ

فهي \_ حسب تصوره \_ ضرب من الاتحاد الصوفي بالشخيناه ، أو الحضرة الإلهية ، وأن الإنسان يصل إلى الاستنارة والشفافية من خلال هذا الاتحاد حتى يصل إلى أعلى درجات النبوة ، وبذا تصبح النبوة هدف أية تجربة دينية ، ويصبح كل يهودي مخلص في مصاف الإنساء . ويتداخل الموضوعي والذاتي تداخلاً كاملاً وتدخل النمة مرحلة شمحوب الإله حتى أن النبوة عُرُفت بأنها صوت الإله واستجابة الإنسان لها بحيث لا يمكن تمييز الصوت عن الاستجابة ولا الم ضوع عن الذات . ويتحدث برانديز وكابلان ، فبريان علاقة وثيقة بين الأفكار النبوية اليهودية والأفكار الديموقراطية الأمريكية

ويدور الفكر الصهيوني في إطار الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية ، فأنكر كلُّ من آحاد هعام وحاييم كابلان الطبيعة المتافيزيقية للنبوة ، فالنبوة إن هي إلا تعبير عن الروح القومية اليهودية وليس لها أي مصدر إلهي . ولذا ، يمكن الحديث عن بن جوريون باعتباره النبي المدجج بالسلاح ، وعن جابوتنسكي باعتباره النبي المحارب. وبإمكان بن جيوريون أن يتبحدث عن اليهبودي العادي باعتباره نبياً أو شهيداً ، بينما يؤكد نحمان سيركين أن استشهاد اليهودي قد رفعه إلى مصاف الأنبياء .

### صموئيل (القرن الحادي عشر قبل الميلاد)

Samuel

«صمونيل» (أو «شمونيل») اسم عبري معناه السم الإله، أو «اسمه إيل» ، أي الإله . وصموئيل اسم لنبي عبراني وآخر القضاة . وهو أول نبي عبراني يقف إلى جوار الملوك. ويرتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل ، فالقبائل العبرانية لم يكن يحكمها سوى قضاة أو زعماء يظهرون عندما تدعو الحاجة . ويرى ماكس فيبر أنها نوع من أنواع القيادة الكاريزمية البطولية . ولذلك ذهب شيوخ العبرانيين إلى زعيمهم الديني صموثيل ، وطلبوا إليه أن يجعل لهم «ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب» . وقد حذرهم صموثيل من أن الملكية في تصوُّره حنث بالميثاق أو العهد بين الإله والشعب ، ذلك العهد الذي جاء فيه أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى الإله . ولكنه في نهاية الأمر توَّج شاؤول ملكاً عليهم . وبعد تتويج شاؤول ، تدهورت العلاقات بينهما حتى انفصمت نماماً ، فنوج داود ملكاً بدلاً منه .

ويبين سفرا صموثيل العناصر التي أدَّت إلى ظهود الملكية وجذورها المقدَّسة ، ويؤكدان أن الملك ، شأنه شأن الشعب ، مُلزَم بإطاعة العهد وبإرادة الإله . وتدور أحداث السفر الأول حول

صمونيل نفسه وشاؤول. أما السفر الثاني، فتدور أحداثه حول الملك داود .

#### إلياهيو (النصف الآول من الفزن التنسيع قبل الميلاد) Elijah

الساهوا (أو الساه) اسم عبدي منعناه اللهي هو يهوه ، والصيغة اليونانية للاسم هي (إلياس، التي تستعمل أحباناً في العربية. والياهونبي في المملكة الشمالية أثناء حكم كلُّ من أخاب وأحازيا . جاء أصلاً من جلعاد . ويمكن اعتباره أول الأنبياء الكبار . كان يعمل راعي أغناه ، وسعى إلى استرجاع العيادة الأصلية ليهود ، وخصوصاً بعد أن قامت إيزابيل بإدخال عبادة بعل ، فعارض البلاط الملكي دعوته لأسباب سياسية ، بل شجع عبادات الشعوب المجاورة . واضطر إليا إلى الهرب ، ولجأ إلى الصحراء ، ولكنه قاد الشعب، وذبح كهنة بعل. ومن المعروف أن ثورة إليا التوحيدية كانت ثورة ضد الظُّنم الاجتماعي أيضاً . وقد انضم إليه في دعوته صديقه النبي إليشع.

وحسب الرواية التدراتية ، لم يمت إليا وإنما صعد إلى السماء في عربة نارية تجرها خيول نارية . وهو يُعد المبشو بالماشيَّج وأهم علامة مؤكدة تبشر بمقدمه ، وسينعخ في البوق (الشوفار) معلناً قدومه ، وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المشيحاني . فسيقوم بتطهير النفوس عما علق مها من فساد ويهيئ البهود لهذا العصر ، وهو كذلك سيضع اخلول لجميع المشاكل، وسيجلو العموض الذي يتعلق بالدين والقضاء والشريعة ، كما سيقوم ببعث الموتى .

وفي احتفالات عيدالفصح ، تُصَبُّلُه كأس ، ويُعَدُّلُه كرسي عند احتفالات الختان يُسمَّى اكرسي إليه . ويأخذ إليا في الوجدان الشعبي اليهودي في شرق أوربا هيئة النبي الجوال على الأرض الذي لا يعرف شخصيته أحد ، يرتدي ملابس بدوي ، ويقدم العون في لحظات الخطر والضبق ، ويظهر للمتصوفة والعلماء ليعلمهم الحقائق الحفية . وقد وردت قصة إلبا في سفر الملوك الأول (الإصحاحان ١٦ \_١٩) ، وفي سفر الملوك الثاني (الإصحاحات ١ ـ ٢) .

# يــونان (حوالي ٧٨٥-٧٤٥ ق-م)

العربان الوايونس؛ هما الصيغة السريانية والعربية للاسر العبري ديوناه؛ ومعناه (حمامة) . ويونان خامس الأنبياء الصغار . تنبأ في أيام يربعام الثاني باتساع حدود المملكة الشمالية في عهد،

وقعد ورد في هذا السعفر أن الإله طلب إلى يونان أن يذهب إلى نيوي، عاصمة الإمبر اطورية الآشورية ، ليعلن خرابها ، ولكن القوم في نيوي أصغوا إلى نصيحة يونان وتابوا ، فلم يُخرَّبها الإله وصفح عنهم ، فاغتم يونان لذلك فقرَّعه الإله ، كما ورد في السفر حادثة ابتلاع الحوت ليونان ، حيث مكث في بطئه ثلاثة أيام . والسفر يسم بالرؤية العالمية .

# موشع (حوالي ٧٥٠-٧٢٣ ق٠م)

Hoses

وهوشع السم عبري معناه االإله المنقذ المخلّص . وهوشع نبي عاش وتنبأ في المملكة الشمالية في عصر يُربعام الثاني ، وخصوصاً في الأيام الأخيرة للمملكة . وهو معاصر لعاموس قبل الغزو الأشوري، وقد استمرت نبوَّنه أربعين عاماً .

وينصرف جل اهتمام هوشع إلى محاربة عبادة الأوثان ، فلا يركز كثيراً على فكرة العدالة الاجتماعية . وقد تبع الازدهار والفساد، في عصر عاموس ، فترة من الضعف الشديد والحرب الأهنية ، كما أخذت قوة آشور في التصاعد . وقد كان لكل ذلك صداد في سفر هوشع ، فتباً بسقوط المملكة الشمالية ونفى سكانها ، وهاجم الشرك باعتباره تعبيراً عن نفكك الأمة .

والصورة المجازية الأساسية في سفر هوشع هي صورة الزنى: 'وأول من كلم الرب هوشع قبال الرب لهوشع اذهب خذ لنقسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قسد زنت زنى تاركة الأرض '(١/ ٢) . وقد أنجب هوشع من زوجته الزانية ثلاثة أبناء لهم أصماء رمزية ، فالأول يُسعى "يزرعنيل" باسم البقعة التي ذبح فيها ياهو أسرة آخاب (١/ ٤) ، والثاني طفلة سماها «لورحامة» (من العبرية : ولا رحمة») : «لأنني لا أعود أرحم بيت بسرائيل بل أنزعهم نزعاً » (١/ ١) ، والثالث سماه «لوعمي» (من العبرية : هلس شعبي») : 'لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم ' (١/ ٨) . فغنب جماعة يسرائيل هو سلوكها اللاأخلاقي واعتمادها على فغنب جماعة يسرائيل هو سلوكها اللاأخلاقي واعتمادها على التراين وانتوة العبكرية .

ويهب حوشع دائماً بالماضي فيشير إلى يعقوب ، وإلى الخووج والنيه ، فالرب حو الذي أخرج الشعب من مصر ولكن الشعب أثبت أنه غير وفي حتى قبل أن يصل إلى أرض الميعاد . وحينما وصلوا إلى حنك ، أخفقوا في معرفة مصدر نجاحهم المخقيقي ونسبوا إلى بعل الخيرات التي منحهم يهوه إياها ، ولذا فإن الرب سيعاقب الأمة ويلحق بها الحراب ويتقل سكانها .

ولكن ، مع كل هذا ، ورغم فساد الأمة ، فإن يهوه في علان بجماعة يسرائيل يشبه هوشع في علاقته بزوجته الزانية . فيهوه و الزوج الذي تركته زوجته الزانية التي تسير مع الفساق الأخرين ولكنه مع هذا يظل على حبه لها . ولذا ، وإلى جانب العقاب والوعيد ، فإن هوشع يدعو الشعب للتوبة ويبشر بالعودة (١/١٤) . ٩) . ويكن القول بأن العلاقة بين يهوه والشعب علاقة حب مشبوب لا يكن أن تنال منه خطايا الشعب .

وتوجد في السفر صور مجازية أخرى مثل صورة الأب والابن (١/١) - ٣) ، والطبيب والمريض (٧/١) ، والصائد والطيم (٧/١) . وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار .

# اشعياء (حوالي ٧٣٤-٦٨٠ ق٠م)

lsaiah

«أشعياء» (أو «يشعياهو») اسم عبري معناه «الإله يخلص». وأشعياء اسم نبي من أهم أنبياء اليهود ، بل هو أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة . كان من أسرة نبيلة ، أو ربما من دم ملكي ، كما كان ذا ثروة طائلة . ولذا ، كان أشعياء مقرباً من البلاط الملكي . ويُقال إن منسَى أعدمه .

ويُشكل صعود القوة الآشورية ، التي تهددت العبرانيين القدامى ، الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء . وربما كان أهم حدثين تاريخيين في نبوءات أشعياء هما : الأول رفض آحاز ملك الملكة الجنوبية الانضمام إلى ملوك المملكة الشمالية في الحلف المضاد لآشور ، وقد أيَّد أشعياء هذه السياسة المحايدة .

والثاني أن حزقيال (ملك المملكة الجنوبية) تحدَّى آشور ، وقلا أدَّى هذا إلى حصار القدس . وحتى عندما انسحب الجيش الآشوري فجأة (٧٠١ ق. م) ، استمر أشعياء في التحذير من المصير النهاني ، وقد كان حسه التاريخي والسياسي دقيقاً إذ تنبأ بامتداد سلطان الآشوريين على الشرق الأدنى ، ورأى في المستقبل البعيد الخطر المحدق من قبل بابل على المملكة الجنوبية ، وعارض اعتمادها على مصر وتعاونها معها ضد آشور .

وكان أشعباء يرى يد الإله وراء كل الحوادث التاريخية ، فكان يؤكد أن آشور هي أداة عقابه (١٠/٥) ، وأن شعب الإله يجب ألا يتق إلا به ، وألا يعتمد إلا عليه ، فالإله وحده هو سند الشعب وقد أكد أن الخلاص لا يتأتى إلا بتنفيذ مطالب الإله الأخلاقية ، فالشفقة والبر بالفقراء أكثر أهمية عندالإله من تقديم القرابين . وكاذ أشعباء من الأنبياء الذين اتجهوا إلى القضية الاجتماعية ، فهاج

وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله إلها واحداً ، الإله الحي الحقيقي الذي ستعترف به كل الأم في النهاية ، ويعود الجميع إليه ، ويتوحدون فيما بينهم "وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر إليه آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشرر ويعبد المصريون مع الآشوريين ، في ذلك اليوم يكون يسرانيل ثلثاً لمصر ولاشور بركة في الأرض ، بها يبارك رب الجنود قائلاً : مبارك شعبي مصر وعمل يدي آشور وميراثي يسرائيل" (١٩/ ٢٣ \_ ٢٥) . ثم تصل الأمور ذروتها في آخر الأيام حين تتوقف الحروب ويأتي الملشيع ملكاً من نسل داود .

وفي السفر المسمَّى باسمه يتحدث أشعباء عن العذراء التي ستحمل وتلد ابناً اسمه عمانوئيل (٧/ ١٤) ، وعن حلم السلام العام تحت رئاسة «أمير السلام» ، فتعم سلطته العالم ، ويطبع الناس سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل ويسكن الذئب مع الحمل . ولكثرة نبوءات هذا السفر عن الماشيع (٩/ ٦ - ٧) يُشار إليه بأنه النبي الإنجيلي ، وتُقتبَس نبوءاته في العهد الجديد أكثر من أي سفر أخر في العهد القديم .

ورغم عالمية نبوءاته ، فإنه كان يصر على إيمانه بخصوصية الشعب اليهودي . فجماعة يسرائيل هي الشعب المختار الذي قد يلحق به العذاب ، دون أن يفنيه الإله تماماً ، إذ ستبقى دائماً بقية صالحة تعود إلى فلسطين وتجدد الصلة بين الإله والأرض المقدَّسة .

أعطى أشعياء ولديه اسمين رمزيين: فسمّى أحدهما اشنار ياشوف» ، أي «البقية ترجع» (٧/ ٣) ، وسمّى الآخر «مهير شلال حاش باز» ، أي "يُعجّل السلب ويُسرع النهب» (٨/ ١ ، ٤) . وربما كان له ابن ثالث هو عمانوئيل ، أي «الإله معنا» (٧/ ١٤) . ويُعتبر الأسلوب الأدبي الرائع الذي كتب به سفره أجمل ما ورد في العهد القديم .

والسفر الذي يحمل اسمه ، هو أول سفر في كتب الأنبياء ، وينقسم إلى قسمين : أسعياء الأول ( ( ٣٩ / ١ ) . وأشعياء الثاني ( ٢٩ / ١٦ ) ، كتبهما مؤلفان مختلفان ، وإن كان يُقال إن الجزء الأخير ( ٢٥ / ٦٦ ) هو أشعياء الثالث وكتب مؤلف ثالث . ويُقسال أيضاً إن تاريخ أشعياء الأول هو ٧٤٠ ق . م ، وأشعياء الأاني هو ٤٥ ق . م ، أما الثالث فيرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد .

### ميخا (حوالي ٧٠٠-٧٠١ ق-م) Micha

المملكة الجنوبية من أصل فلاحي ، نشر تعاليمه بين عامي ٧٣٠ المملكة الجنوبية من أصل فلاحي ، نشر تعاليمه بين عامي ٧٣٠ و ٢٧ ق. م ، وكان معاصراً لأشعباء ، كما كان بشبهه في أسلوبه ونهج كتابته ، وقد دافع ميخاعن الفقراء ، وقعلت عن الشعب واضطهاد الطبقات الحاكمة له (٣/ ١-٣) ، وكان أول من أتلز بعمار البلد والنفي إلى بابل (٣/ ١٢) ، كسما نتباً بملك من سل داود سبأتي بالخبر للعالم ، وبذلك تتضح النوعتان العالمية والقومية في سبأتي بالخبر للعالم ، وبذلك تتضح النوعتان العالمية والقومية في

#### عاموس (حوالی ۲۷۰–۲٤٦ ق.م)

Amos

اعاموس اسم عيري معناه المحمل او الثقل بالأحمال ، وعاموس أول نبي يهودي يُسمّى باسمه أحد الأسفار . أعلن رسالته عام 20 ق . م . وكان عاموس يعمل راعباً ، وجاني جميز في مدينة تقواع الصحراوية على بعد نسعة عشر كيلو متراً من القدس . ولكنه نشر رسالته في المملكة الشمائية في عهد يربعام الثاني الذي أدّت فتوحاته إلى تدفّق الشروات والسلع الترفية الجديدة على المجتمع العبراني ، الأمر الذي أدّى إلى انتشار الفساد ، وإلى ظهور طبقة من الأثرياء ومسلاك الأراضي الذي كبلوا صبغار الملاك بالديون ، وصادروا أملاكهم ، وأفسدوا ذم القضاة (عاموس ٢/٢-٧٠)

وقد هاجم عاموس هذا القساد بضراوة ، بل إننا نجد أن فكرة التوحيد عنده مرتبطة بالعدالة الاجتماعية . وثمة وقض في سفر عاموس للعبادة القربائية والاضاحي (٥/ ٢١ - ٢٤) ، فالعبادة والطقوس والقرابين ليست إلا سخرية واستهزاه . ولذا ، فإن الأخلاقيات التي بشر بها عاموس أخلاقيات أعية ، وكانت تُعدُّ جديدة على عصره ، كما أنها لم تكن عَثل الروح القومية الحلولية اليهودية . فيهوء هو إله كل الشعوب والأم "ألستم لي كبني اللهودية . فيهوء هو إله كل الشعوب والأم "ألستم لي كبني مصر والفلطينين [أي الفلستين] من كفتور والأرامين من قور أمر / ٧) . فلم يكن خروج العبرانين من مصر هو وحده الحادثة التاريحية ذات المغزى الخاص ، بل خروج الشعوب الأخرى أيضاً . ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، مع هذا ، تربطه علاقة خاصة بشعبه ، فهو يعرف ولكن يهوه يظل ، ولذا فيها علي ذنوبها (٢/٣) . ثم تأخذ

الكارثة شكل هزيمة عسكرية يعقبها نفي جماعة يسرائيل. وكمان علموس معركاً مدى خطورة التهديد الآشوري. ومن المحتمل أنه أعدم على يد الكهنة (ويقسال إنه نُغي إلى تقواع) لأنه تنب أبزوال المملكة الشمالية وزوال بيتها الملكي

وسفر عاموس ثالث أسفار الأنبياء الصغار، وهو مكتوب بأسلوب سهل يتواتر فيه عدد كبير من الصور المستمدة من الطبيعة ومن حياة الرعاة والمزارعين

## نلصوم (حوالی ۲۲۳ ق•م)

Nahum

المناحوم اسم عبري معناه المُعزَّى (صيغة اسم مفعول) . وناحوم أحد الأنبياء الصغار . تنبأ في السفر المسمَّى باسمه بسقوط نينوي . وأسلوب سفره أدبي ناصع يدل على أن مؤلفه امتلك ناصية اللغة وفن الوصف .

#### مسفنياه احوالي ٦٣٠ ق٠م١

Zephaniah

الصفنياه اسم عبري معناه ايهوه يسترا أو ايهوه يكنزه. وصفنياه نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية. تنبأ في السنين الاولى من حكم يوشيا، وكانت نبوءاته ذات طابع أخروي، فهو يصف يوم الإله، وكيف سيعاقب الأشرار. ويؤكد في سفره أن المفقراه سيرثود الأرض، وأن كل الأم ستعود إلى الإله وستعتمد عليه بفية جماعة يسرائيل وتصبح مقدشة، فسيجمعهم ويصيرهم تسيحة في الأرض كلها، ويحكم وسطهم ملكاً في وسط شعبه.

## لرميسا (حوالي ٦٢٦-٥٨٦ ق٠م)

lecemah

الرمياء أو اليرمياهو، ، وهي عبارة عبرية تعني الإله يؤسس،
 أو الإله يثبت، أو الإله يُعلَي، . وإرميا ثاني الأنبياء الكبار ، وكان من أسرة من الكهنة ناصبته العلاء بسبب موقفه .

بدأ في التنبؤ صام ٦٢٧ ق. م أثناء ملك يوشب ا ، فأعلن أن القدس ستسقط في يد البابلين ، وحذر من الثورة ضدها . وقد اتهمه الكينة بمحاولة الانضمام إلى العدو وسجنوه في قبو ليموت جوعاً ، ولكن الملك رأف بحاله ونقله إلى سجن أخر وقدم له فيه المطعام . وظل إرميا على هذه الحال إلى أن سقطت القدس في يد البابلين على يد نبوختنصر ، وتعولت بعدها الدولة الجنوبية إلى

دويلة تابعة . وبعد سقوط القدس ، قام الموظفون البابليون بحمايته بسبب موقفه الممالئ لبابل . ولكن بعد مقتل جداليا ، وبعد ان نال الذعر من الثوار العبرانيين ، فرَّ العبرانيون إلى مصر واضطر إدما إلى الفرار معهم ، حيث استمر في التنبق هناك . وكانت أخر نبوءاته أن اللعنة ستحل على يهود مصر لعبادتهم الآوثان (٣٤) .

اتصفت نبوءته بالآلام والمرارة ، ولكنه يطرح رؤية جديدة تماما للتجربة الدينية بتجاوز بها الحلولية المادية الوثنية ويصل بهاال النوحيدية الحقة إذ ينقلها من عالم الظاهر إلى عالم الباطن ، وم. عالم القرابين إلى عالم القلب والحياة ، ومن عالم المسئولية الجماعة إلى عالم المسئولية الأخلاقية الفردية . فالإله لا يطلب الذبائع فحسب ، بل يطلب الطاعـة الداخلية ، فهو يريد من البشر حياً: أخلاقية رفيعة (٧/ ٢١\_٣٣) : «محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذلي " (٦/ ٢٠) . والإله لا يرضى إلا عن ذبائح المستمع المطبع (١٧/ ٢٤/٢٧) . وسيأتي وقت لا يُذكّر التابوت فيه (١٦/٣)، وإنما ينظر الإله إلى القلب وحسب (١٧/ ١٠ ، ٢٠/ ١٢) . وقد تنبأ إرميا بالعهد الجديد ، حين يكون للشعب قلب جديد ، وتُكنب شريعة الرب في هذا القلب (٢٤/٧) . غير أن ما يتوَّج سفر إرميا هو ما جاء في الإصحاح ٣١ في الفقرتين ٣١\_٣٣ إذ يقطع يهوه عهداً جديداً مع شعبه حيث يجعل شريعتهم في نفوسهم ويكتبها على قلوبهم ، وليس على ألواح حجرية (لوحي الشريعة) كما حدث في عهد أباتهم . ومن هنا يعلن مبدأ المستولية الفردية .

وقد ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى الفكر القومي الضبن إلى مستوى الفكر العالمي ، حيث تصبح العقيدة ديانة شخصبة يعتنقها الفرد بعد أن يتوب إلى الإله ويرجع إليه ، وتصبح الأساس الذي ينبني عليه العهد الجديد . وتصبح عبادة عالمية تتبعها كل الشعوب (٣/ ١٧) ، وسيعترفون بأن آلهتهم أكاذيب لا قيمة لها (١٦/ ١٩ ـ ٢٠) .

### حبيقوق (حوالي ٦٠٥ ق٠م)

Habkuk

الحبقوق اسم عبري معناه "يعانق" ، وهناك رأي يذهب إلى أنها كلمة فارسية بمعنى الزئبقة سوداء "أو نوع من الزهور . وحبقوق أحد الأنبياء الصغار ، تنبأ في المملكة الجنوبية ، وكان لاوياً يغني في الهيكل . وقد تنبأ في القرن السابع أثناء حصار الكلدانيين (البابلين) لنيوي . يضم سفره صرخة يتوجه بها إلى الإله ضد العنف والعسف

والظلم ، وضد انتصار البابليين ، ثم يتساءل هل سيسمع الإله للبابليين بأن يتلفوا ويخربوا من هم أبر منهم . والجواب أن البابليين سيهلكون ، أما البار فبإيمانه يحيا (حبقوق ٢/١ \_ ٤) .

والسفر في أساسه - فيما يُرجح العلماء - مكون من إصحاحين (الأول والثاني) أما الإصحاح الثالث فله جانب أسطوري واضع ، ولذا افترض أنه منحول . وعما يؤكد ذلك اكتشاف تفسير للسفر في قمه ان لا يحتوي إلا على الإصحاحين الأولين منه .

## دانیال (حوالی ۲۰۵–۵۳۷ ق۰م)

Daniel

«دانال» كلمة عبرية معناها «الإله قضى». ودانيال أحد الأنساء الأربعة الكبار . كان دانيال من عائلة شريفة ، ويُظن أنه وللد في القدس. والسفر المسمَّى باسمه ينقسم إلى قسمين، يضم القسم . الأول والمعروف باسم دانيال (الإصحاحات من ١ إلى ٦) ، وتضم ست قصص عن محن دانيال وانتصاراته هو ورفاقه الثلاثة . وقد جاء في هذا القسم أن دانسال ورفاقه جاءوا إلى بابل بأمر من نبوختنصر ، فتعلموا الكلدانية ، وأبوا أن يأكلوا من طعام الملك أو أن يشربوا من خمره حتى لا يتنجسوا . ومع هذا ، وجدهم الملك عند نهاية فترة التعليم أكثر ذكاء وبهاء من الآخرين . وقد فسر دانيال حلماً لنبوختنصر ، وسُرًّ الملك بتفسيره ، وعينه ورفاقه مديرين لكل مقاطعة بابل. وكان الملك قد طلب إليهم أن يسجدوا للتمثال الذي نصبه ، وحينما رفضوا ألقي برفاق دانيال الثلاثة في النار ، ولكنهم لم يلحق بهم أي أذى ، فعبَّر الملك عن إعجابه بإله اليهود . وقد فسر دانيال حُلْمَ الملك عن الشجرة العظيمة التي قطعت ، وأخيراً فسر الكتابة على الحائط في الوليمة التي أقامها بيلشاصر ، والتي كان ينوي أن يستخدم فيها الأوعية التي أحضرها البابليون من الهيكل ، وأخبره دانيال بأن نهايته قد دنت . وبعد ذلك رفعه دارا الميدي إلى أسمى المناصب فأثار هذا حسد أعدائه فكادوا له ، وأُلقى به في جُب الأسود ولكن الإله نجاه .

أما القسم الثاني (دانيال B) ، فيضم الإصحاحات من ٧ إلى ١٢ . وهنا تنغيَّر شخصية دانيال ، ويتحول من حكيم يفسر الأحلام، والإشارات للملوك ، ومن وزير يقع ضحية دس منافسيه إلى صاحب رؤى (أبوكاليبس) . فدانيال هو نفسه الذي يرى الأحلام المفزعة هذه المرة ، ويقوم ملاك بتفسيرها له .

أصا الرؤيا الأولى ، فهي تمثل قـوى العالم الأربع العظمى الطاغية (بابل ميديا وفارس واليونان) على شكل أربعة حيوانات ،

ثم تزول هذه القوى وتسود من بعدها " عملكة شعب قديس العلا" . أي اليهود .

أما الرؤيا الثانية ، فيرى فيها القوة التي يمثلها تيس المعز الذي له قرن كبير ينكسر وينبت بدلاً منه أربعة قرون أخرى (الإمبراطورية اليونانية تحت حكم الإسكندر ثم خلفاته من بعده) ، وينبت قرن أصغر (وهو أنطيوخوس إيفانيس) ، ويحارب تيس المعز ضد كش له قرنان أحدهما أطول من الأخر (الأسرة المالكة الإيرانية : المبليون والفرس) .

أما الرؤيا الثالثة ، فهي رسالة حملها إلى دانيال الملك جبرائيل تتعلق بالمملكة المشيحانية التي ستأتي بعد تسعة وأربعين عاماً ، بعد أن يكفّر اليهود عن خطاياهم .

أما الرؤيا الرابعة ، وهي أطول الرؤى ، فتأخذ شكل رسائل من الإله تؤكد محبته للمؤمنين الأمناء في شعبه ، وهي تخبره عما سيحدث من وقت السفر الافتراضي (ثالث عام من حكم قورش) حتى خلاص جماعة يسرائيل . فسيأتي بعد قورش ثلاثة منوك فسرس ، ولكن اليونان سيحلون مكانهم ، أونهم ملك عظيم (الإسكندر الأكبر) . ثم يستمر السفر في سرد تفاصيل الحروب والزيجات الملكية المختلفة بين ملوك الممالك اليونانية ، إلى أن يصل إلى التدخل الروماني الذي اضطر أنطيوخوس الرابع (اينمانيس) إلى الانسحاب من مصر عام ١٦٨ ق . م ، ثم اضطهاده لليهودية . ويتاول بقية السفر ما سيحدث بعد ذلك .

والجرز الشاني من سفر دانسال يُعد من كتب الروى (أبوكاليس)، والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن كتب الأنبياء في فبينما تركز كتب الروى عنى تفسير التاريخ تفسيراً عجانبياً غير أخلاقباً ، حيث يأتي الخلاص ويصبح كل ما يحدث في التاريخ الإنساني مصيراً محتوماً ، تركز كتب الأنبياء على الخلاص التدريجي، ومن خلال الإرادة الإنسانية . وقد أصبح السفر أساساً لكثير من التأملات الروياوية والصوفية ، وخصوصاً تلك المتعلقة بحسابات مقدم الماشيع ، والواقع أن هذا السفر في عداد القسم بالكتب في العهد القديم ، وقد كتب بعضه بالعيرية وبعضه بالآرامية . وكان بعض الباحثين يرى أن هذا السفر كتبه علماء المجمع الكبير . ولكن معظم العلماء يرون الآن أن الجزء الأكبر كتب عام الكبير . ولكن معظم العلماء يرون الآن أن الجزء الأكبر كتب عام كانت اليهودية تتعرض فيه للاضطهاد الشديد على يد هذا الحاكم كانت اليهودية تتعرض فيه للاضطهاد الشديد على يد هذا الحاكم السلوقي ، ولذا فإن رسالة الأصل التي يحملها السفر مناصبة

للعصر

وسفر دانيال أول سفر تردفيه إشارة صريحة وواضحة إلى وسفر دانيال أول سفر تردفيه إشارة صريحة وواضحة إلى عياة ما بعد الموت والبعث ، وهي حياة مقصورة على كلَّ من الأخيار وللوغلين في الشر (٢/٢٧) . وترد في السفر أيضاً إشارات عديدة إلى الملائكة ، وأن لكل أمة ملاكها ، وسخائيل هو ملاك جماعة بسرائيل . ويقال إن شخصية دانيال رسمت على طراز ودانيال اللذي أشير إليه في حزفيال (١٣/١٤ - ١٤) ، وهو شخص معروف بحكمته ، يظهر في بعض النصوص الأوجاويتية ، ويثير معروف بحكمته ، يظهر في بعض النصوص الأوجاويتية ، ويثير المناخر أمر الحدل ، فهو أو لا لا يرد ضمن كتب الأنبياء في الترجمة السبعينية ، فتورده في الفسم الخاص بالأنبياء ، ولعل الترجمة السبعينية ، فتورده في الفسم الخاص بالأنبياء ، ولعل هذا يعرد إلى أن نص السفر كتب متآخراً كما أنه كتب بالعبرية والآرامية .

وقد اقتبس كتاب ارؤيا يوحنا اللاهوتي، كثيراً من أفكار وتصويرات ورؤى سفر دانيال عن الممالك الكونية وسقوطها . ويمثل سفر دانيال المعين الذي لا ينضب لتفسيرات كنائس السبتيين المسيحية (الأدفتست) الذين يتبنون رؤينه للناريخ الكوني .

## حزقيال (حوالي ٥٩٣-٥٧٠ ق٠م)

Ezekiel

وحزقيال، أو المحزق الله عبرية معناها الإله يقوي ا . وحزقيال نبي من أسرة صادوق الكهنوتية ومن قبيلة إفرايم ، وهو معاصر الإرمبا ، وقد كان على دراية نامة بتعاليمه وصوره المجازية الإيضاحية . أطلق حزقيال نبو اته في القدس ، ثم في بابل حيث هجر مع اليهود الذين هجروا إلى هناك ، واستمر في التنبو لسنوات طويلة (٥٩٣ - ٥٧ ق . م) . ويبدو أنه نُفي قبل التدمير النهائي اللقدس (٥٩٦ ق . م) ، فقد تنبأ بدمارها ، وألتى باللوم على اليهود الذين بقوا في المملكة الحنوية الاتباعهم طرق الشر ، ولاقتهم البالغة في نجاتهم من التهجير البابلي . وقد استخدم حزقيال الزني الكصورة مجازية ، وهي الصورة التي استخدمها هوشع من قبل ، ولكنه طورها . كسما أنه كان يرى أن تاريخ الشعب كله ، منذ ولكنه طورج، ناريخ عصيان (٢٠ / ١-٣٨) .

ولكنه ، بعد تحطيم القدس ، أدخل العزاه على قبلب المشقين بروى الخسلاص ونسوءات الخراب التي مستلحق بالأغيبار . وقد فسر حزفيال الغرض الإلهي من شتات اليهود بأنه نشر العدالة في للعالم ، وبشر بفكرة أورشليم المستقبل حينما يغفر الإله للشعب . وبين لهم أن خطايا الجيل السابق لا تمنع الجيل الحالي من أن يقرر ،

إن شاء ، العودة إلى الإله . وثمة أمل في أن يعود الشعب إلى أرضه ، ليعيش في سلام وطمأنينة يسوس أموره حكامه ، ويكون الإله هو راعيه الصالح . وسيقوم الشعب ببناء الهيكل الجديد . ويبشر حزقيال كذلك بطبيعة الشعب التي ستُخلق من جديد ، فيجماعة الإله الجديدة هي موضوع رجاء شعبه (٣٦/ ٢٤ \_ ٣٠) . ويتميّز حزقيال بتلكيده المسئولية الفردية بشكل أوضح (١٨ ، ١٨٣) .

وسفر حزفيال ثالث الأسفار في كتب الأنبياء العظام ، وهو مكتوب بضمير المتكلم ، وأسلوبه شعري ويحوي صوراً مجازية ورموزاً عديدة .

# حـجاي (حوالي ٥٢٠ ق٠م)

laggai

احبرًاي اسم عبري معناه اعيد» (مولود في يوم عيد) . وحبرًاي أحد الأنبياء الصغار . تنبأ بعد التهجير إلى بابل في العام الثاني من حكم دارا الأول . وقد دعا إلى إعادة بناء الهيكل ، وتحدث عن قوانين النجاسة ، وتنبأ بعظمة المكل .

### زكريــــا (حوالي ٥٢٠ ق٠م)

Zechariah

"زكريا" (زخارياه) اسم عبري معناه "يهوه قد ذكر". وزكريا أحد الأنبياء الصغار. وقد كتب زكريا سفره أثناء حكم دارا الأول وبعد العودة من بابل، وكان زكريا من الكهنة. وتتعلق نبواته بتجميع المنفيين، والتحرر من النير الأجنبي، وتوسيع القدس، وهو يصف رؤاه وتفسيرها من خلال ملاك. وينسب بعض العلماء الإصحاحات ٩ - ١٤ إلى مؤلف آخر عاصر فترة الهيكل الأول، وذلك على أساس لغتها ومضمونها.

## ملاخسي (حوالي ١٥٠ ق٠م)

Malachi

"ملاخي" اسم عبري معناه "رسولي" أو "ملاكي". وملاخع آخر أنبياء العهد القديم ، يقرنه البعض بعزرا ، ويساوون بينهما ويرى بعض العلماء أن "ملاخي" ليس اسم عَلَم وإنما صفة لكات السفر . وقد عاش ملاخي بعد بناء الهيكل الثاني . ويتضمن المن توبيخاً للكهنة ، لتراخيهم في تطبيق قواعد القرابين والعشور ، فا

يقدمون ذبائح بها عيوب ولا يعيشون وفقاً للشريعة، وهم لا يعلمون الناس الحق . وهو يذم التزوج بمن هن من خارج المجتمع . وينتهي السفر برؤية أخروية ليوم الإله .

# عويديا (حوالي ٤٥٠ ق٠م)

Ohadiah

"عوبديا" اسم عبري معناه "عبد يهوه". وعوبديا رابع الأنبياء الصغار، يوجه اللوم العنيف في سفره إلى أدوم، لأنها لم تهب لمساعدة القدس ساعة محنتها. ويؤكد فيه أن يوم الرب قريب. ومن غير المعروف متى كتب السفر، ولكن من المتفق عليه أنه كتب بعد هدم الهيكل.

#### يونيل (حوالي ٤٠٠ ق-م) .

الإنبياء الصغار، وهو أيصاً مؤلف السفر الذي يعرف باسمه . الأنبياء الصغار، وهو أيصاً مؤلف السفر الذي يعرف باسمه . ويحكن تقسيم سفر يونيل إلى ما يلي: الإصحاحين الأول والثاني اللذين ترد فيهما تكبة الجراد، ثم الإصحاحين الثانث والرابع اللذين يتناولان يوم الرب حينما يعيد الرب شعبه من السبي ويعاقب أعداء . والتاريخ الذي تُحتب فيه السفر غير معروف ، فمن العلماء من يظن أن كاتبه كان معاصراً لأشعب ، ومنهم من يذهب إلى أنه عاش في ملك يوشيا ، ولكن ثمة اتفاقاً عاماً بن العلماء على أن



## ٣ اليهودية الحاخامية (التلمودية)

اليهودية الحائنمية (التلمودية) - اليهودية الربانية - اليهودية المعيارية - اليهودية الكلامسيكية - التلمود: تاريح - أقسام التلمود - الموضوعات الاساسية الكامنة في التلمود - سمات التلمود الأساسية - التلمود وأعضاء اجماعات اليهودية - كتب التفسير (مدراش) - المشناه - الجماراه - التشريع والشريعة - هالا خاه -التفسيرات القصصية الاسطورية (أجاداه) - أجاداه - الفتاوى - القواعد التكميلية (تاقانوت) - الأعراف (منهاج) - القرارات (جزيروت) - ببلول - الكتاب الخارجي (برايتا) - التذييل (توسفتا) - الشولحان عاروخ

### اليمودية الحاخامية (التكمودية)

Rabbinical (Talmudic) Judgism

البهودية الحاخامية الو البهودية التلمودية أو البهودية الميارية أو البهودية الريابية الو البهودية الكلاسيكية الو البهودية المعبارية هي شكل العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات اليهودية في العالم ابتداء من حوالي القرن الناسع الميلادي وحتى نهاية القرن الشامن عشر. وهي عبارة استخدمها اليهود القراءون ليؤكدوا أن النسق الديني الذي يؤمن به الفريق الديبي المعادي لهم لا يتمتع بالمطلقية وإنما هو ثمرة جمهود الحاحامات (تمعني الفقهاء) الذين فسروا التوراة (الشريعة المتحودة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه رؤيتهم الدينية والمحور الذي تدور حوله وذلك تميزا لهاعن البهودية (التوراقة ، إن صح التعبير) ولكن ، بتحول التوانية الي مجماعة دينية هامشية ، أصبح مصطلحا الهودية حامية و وتهودية التوافية .

والسهودية السائدة في إسرائيل على المستوى الرسمي هي اليهودية المنحامية التلمودية ، وهو ما يسبب كثيراً من المشاكل لاعضاء الجماعات الدينية أو الإثنية اليهودية الانحرى ، مثل: العلاشاء والسامريين وبني إسرائيل (من الهند) ، فهم لا يعترفون بالتلمود ولا يعرفونه أصلاً . والوضع نفسه يسري تقريباً على اليهود الإصلاحيين والمحافظين (رغم ادعاء الفريق الشاني أن يهوديتهم المحافظة إن هي إلا تطوير لليهودية الحاخامية ) . وفي مقابل هذا ، فإن دار الحاخامية في إسرائيل (عثلة اليهودية الحاخامية) لا تعترف بهم كيهود .

#### اليهوديسة الزبانيسة

Rabbinical Judaism

"اليه ودية الربانية" مصطلح مرادف لمصطلح "اليهودنة الحاخامية التلمودية". وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير لأننا نترجم كلمة "رابي" إلى كلمة "حاخام" التي كانت شائعة في الدولة العثمانية . وكلا المصطلحين مرادف أيضاً لكلَّ من "اليهودنة المجارية" و"اليهودية الكلاسيكية".

#### اليمودسة المعبارسة

Normative Judaism

"البهودية المعيارية" صياغة أخرى لمصطلح "البهودية الكلاسيكية" أو "البهودية الحاخامية والتلمودية" ، وهو مصطلح يستند إلى تصورً أن ثمة جوهراً ثابتاً لليهودية ، فلُب البهودية (حسب هذا التصور) متفق عليه ، وهو أن عدم التجانس لا ينصرف إلا إلى الأفكار الفرعية ، وأن العقائد اليهودية الأساسية أمر مسنغ ومحدد . ولكن ، نظراً لتركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي ، فإذ هذا الجوهر من الصعب الوصول إليه ، إذ يصعب تقرير الأساس والفرعي وتمييز اللباب عن القشور . والواقع أن ما يراه مفكر ما لب اليهودية ، يجده آخر أمراً ثانوياً ، وقد تكون التصورات اليهودية الخاصة بالإله وتأرجحها بين التوحيد والحلولية مثلاً جيداً على ذلك ويرفض كثير من المفكرين اليهود المحدثين فكرة اليهودية المجارية مفضلين رؤية اليهودية ككيان عضوي متطور منفتح يتغير بغغة الظروف والبيئة ، أي أنها نسق فكري (تاريخاني) غير متجاذا للزمان والمكان .

ولعل في افتقار اليهودية إلى المعيارية ما جعل بوسع الصهيونة أن تبحث لنفسها عن شرعية من خلال الدين اليهودي نفسه ، \* تنجح في الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمنتها من الله الخل. وهذا أيضاً هو السبب في أن اليهودية التجديدية التي لا تؤمن بالإله أو تسوِّي بينه وبين فكرة التقدم وتقرنه به مازالت تستطيع أن تُطلق على نفسها مصطلح "يهودية ، وللسبب نفسه ، فإن أكثر من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله ، ومع هذا يصرون على تسمية أنفسهم "يهوداً" (وإن كانوا يقرنون كلمة "يشود" بكلمة "إثني" حتى يميَّزوا أنفسهم عن اليهود المتدينين أو المعارين) .

#### البهودية الكلاسبكية

Classical Judaism

مصطلح "اليهودية الكلاسبكية" مرادف مصطلح "اليهودية المعيارية". وفي هذه الموسوعة فإننا نشير إلى "اليهودية الكلاسيكية" بتعبير "اليهودية الخاخامية" أو "اليهودية التلمودية". ويمكن أن نقول إن تاريخ ظهورها يرجع إلى ما بعد تدوين التلمود وبداية العصور الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً). وقد بدأ نفوذ اليهودية الكلاسيكية ينحسر مع عصر الاستنارة والانعتاق في نهاية القرن الثامن عشر، وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة. وتُعَدُّ اليهودية الأرثوذكسية استمراراً لليهودية الكلاسيكية أو المعارية أو المعارية أو

#### التلمسود: تاريسخ

Talmud: History

"التلمود" كلمة مشتقة من الجذر العبري "لامد" الذي يعني الدراسة والتعلم كسما في عبارة "تلمود توراه" ، أي ادراسة الشريعة". ويعود كل من كلمة "تلمود" العبرية وكلمة الملينية عند العبرية إلى أصل سامي واحد . والتلمود من أهم الكتب الدينية عند البهود ، وهو الشمرة الأساسية للشريعة الشفوية ، أي تفسير الخاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة) . ويخلع التلمود القداسة على نفسه باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح القدس نفسه (روح هقودش) باعتبار أن الشريعة الشفوية مساوية في المتزلة للشريعة المكتوبة . والتلمود مُصنَّف للاحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية ، وسجل للمناقشات التي دارت في المخلقات التلمودية الفقهية البهودية حول المواضيم القانونية (هالإخاه) والوعظية (أجاداه) . وقد أصبح التلمود مرادفاً للتعليم القادم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية) . ومن هنا ، يطلق

المسعودي (المؤرخ العربي الإسلامي) على سعيد بن يوسف اسم «السمعاتي» (مغابل «القراني» أو من يرفض الشراث السماعي ويحصر اعتمامه في قرامة التوراة المكتوبة).

وتنضح اخاصية الجيولوجية اليهودية في التلمود، فهو يفسم داخله وجهات نظر شتى متناقضة تماماً ، فهو عبارة عن موسوعة تنضمن الدين والشريعة والتأملات المبتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية ، كما يتفسمن ، علاوة على ذلك ، فصولا في الزراعة وفلاحة البساتين والصاعة والمهن والتجارة والربا والفرائ وأسرار الأعداد والفلك والتنجيم وقوانين الملكية والرق والميراث وأسرار الأعداد والفلك والتنجيم والقصص الشعبي ، بل ويغطي محتلف جوانب حياة اليهودي الخاصة ، أي أنه كتاب جامع مانع بشكل لا يكديد الفرد اليهودي حرية الاختيار في أي وجه من وجوه النشاط في حياته العامة أو الخاصة ، إن هو أراد تطبيق ما جاه فيه ، ويشيرون إلى التلمود بعبارة وكل بوه (أي : كل به) ، فهو يشتمل على كل ما يعن لنيهودي أن يسأل عنه من شريعة دية .

والواقع أن التلمود نيس من الكتب الباطنية أو تلك التي تحيط بها هالة من السرية والغرابة والإخفاء (كما يتوهم البعض). وهاك نسخ منه في معظم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وفي بعض مكتبات مراكز البحوث أو الجامعات في الدول العربية. ويلاحظ أن التلمود كتاب ضخم متعدد الأجزاء، مجللاته كثيرة وضخمة تصل في بعض الطبعات إلى ما يزيد على عشرين مجللاً. لكن هناك طبعة فإفري مائز تلمود Everyman's Talmed المختصرة. وهناك تلمودان:

١- التلمو والفلسطيني: وينسبه اليهود خطأ إلى أورشليم (القدس) في قولون والأورشليمي، ذلك مع أن القدس خلت من المدارس الدينية بعد هدم الهيكل الشائي، وانتقل الحاخاسات إلى إنشاء مدارسهم في يفنه وصفورية وطبوية. كما أطلق يهود العراق على التلمود الفلسطيني اسم "تلمود أرص يسرائيل، وأطلقوا عليه أحياناً اسم "تلمود أهل الغرب، نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب من العراق.

ر - التلمود البابلي: وهو نتاج الحلفات التلمودية (أكاديمية - يشيفا) في العراق (بابل) ، وأشهرها سورا ونهاردعه ويومبديثا ، ويُعرف هذا التلمود في حالات نادرة جداً باسم اللمود أهل الشرق ا

مد المستودي والمستادة والجماراة والمستادة في كل وكلا التلمودين مكون من المستاد والجماراة فانستان : إحداهما منهما واحد لا اختلاف بينهما ، أما الجماراة فانستان : إحداهما وضعت في فلسطين ، والأخرى في العراق . ولما كانت الجماراة

البابلية أكمل وأشمل من الحماراه الفلسطينية ، فإن التلمود البابلي هو الأكتر تداولاً ، وهو الكتاب القباسي عند البهود . ولذا ، فحين بشخدم لفظ «التلمود» بمفرد ، محلّى بأداة التعريف ، فإن المقصود به هو التلمود البابلي دون سواه ، وذلك على أساس الميزة والأفضلية والشفوق . وفي الكتابات العلمية ، يشبر اللفظ إلى الجماراه وحدها. ويضاف عادة تعلق راشي على التلمود عند طبعه ، وإن كن هذا التعلق لا يُعدُّ جزءاً منه . ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي مليونين ونصف مليون كلمة في نسخته الأصلية (تشكل الأجاداه مهيونين ونصف مليون كلمة في نسخته الأصلية (تشكل الأجاداه الفلطيني . وقد كتب التلمود باكثر من لغة ، فالمشناه كتب بعبرية الفلطيني عبرية المناد ، أما الجماراه فكتبت بالأرامية (كتبت بخيرية الخياراة الفلسطينية باللهجة الأرامية الغربية ، أما الجماراة البابلية فكتبت باللوراد الفلسطيني بأنها أقصر وآكثر حرفية وقرباً من النص .

ويُلاحظ أن بعض المفاهيم الفانونية في التلمود البابلي تعكس أثر القانون الفارسي . كما أن التلمودين مختلفان في بعض المواطن، في في التلمود البابلي أكثر تسامحاً فيُلاحظ مثلاً أن الموقف من الوثنيين في التلمود البابلي أكثر تسامحاً لأن وضع اليهود في بابل كان جيداً ، فقد جاء في التلمود البابلي أن الأغيار خارج فلسطين لا يمكن اعتبارهم من الوثنيين ، وبينما يُحرِّم التلمود الفلسطيني ببع أية سلع للوثنيين في الأيام الثلاثة التي تسبق أي عيد ونني ، فإن علماء بابل حرموا البيع في أيام العبد الوثني وحسب .

ومن أهم التطورات التي دخلت الشريعة اليهودية ما جاء في التلمود البابلي من أن : الشريعة الدولة هي شريعتنا، ، بل قدورد في التلمود البابلي دعاء خاص يُتلى أمام ملوك الأغيار ويطلب لهم البركة ، نصه : " مبارك هو الذي منح مخلوقاته شيئاً من جلاله" .

وتعود الآراء والفتاوى التي وردت في التلمود إلى القرن الخامس قبل لليلاد . وقد بدأت عملية جمعها وتدوينها مع القرن الثاني الميلادي ، واستمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن السادس . وبعد اكتمال نص التلمود ، استمرت الإضافات والتعليقات ، حتى القرن الناسع عشر ، حين أضاف إلياهو (فقيه فلنا) تعليقاته . ويمكن تلخيص ظهور التلمود وتطوره على النحو التالي :

| الإضافات والتعليقات                                                                                                                                                                                           | السنة                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| الكتبة (سوفريم) يكتبون كتب المدراش بالعبرية .<br>الأزواج (زوجوت) .<br>الفريسيون دعاة الشريعة الشفوية .<br>معلمو المشناه (التناثيم) ، يهودا الناسي يجمع<br>أقوال العلماء الدينيين السابقين في المشناه المكتوبة | . ۶ ـ ۰ ۰ اق. م<br>۱۵ ق. م - ۳۰م<br>۱۱ق. م - ۷۰م<br>۷۰ – ۲۰۰ |
| بالعبرية .<br>الشراح (أموراثيم) الجماراه الفلسطينية بالآرامية ,<br>وقليل من العبرية .<br>الشراح (أموراثيم) الجماراه البابلية بالآرامية                                                                        | <pre>\$</pre>                                                |
| وقليل من العبرية .<br>الفسرون (صبورائيم) تدوين المشناه والجماراه .<br>وبذا يكون قد انتهى تدوين التلمود ، وتبدأ<br>مرحلة التعليقات .<br>الفقهاء (جاءونيم) في بابل ينشرون التعاليم                              | V··-o··                                                      |
| التلمودية . تعليقات راشي (١٠٤٠ ـ ١١٠٥) ، وتعليقات الشراح الإضافيين (توسافوت) ـ أهم التعلينات بالعبرية .                                                                                                       | 1                                                            |
| بالعبرية .<br>موسى بن ميمون (١٣٥ ١ ـ ١٢٠٤) يؤلف مشنيه<br>توراه (تثنية الشريعة) .                                                                                                                              | 17                                                           |
| يعقوب بن أشر يؤلّف سفر هاطوريم (كتاب الصفوف) .                                                                                                                                                                | 18                                                           |
| جوزيف كارو (١٤٨٨ ـ ١٥٧٥) يؤلف الشولحان<br>عاروخ (المائدة المصفوفة) عام ١٥٦٤ ، ويشجر                                                                                                                           | 17                                                           |
| إلى أن الإيمان بالقبًالاه فرض ديني ·<br>إلياهو (فقيه فلنا) يضيف تعليقاته ·                                                                                                                                    | 140.                                                         |

ويتكون التلمود من عنصرين ؛ فهناك العنصر الشرعي والتشريعات والقانوني (هالاخي) الذي يُذكِّرنا بأحكام الفرائض والتشريعات الواردة في أسفار الخروج واللاويين والتثنية ، وهناك العنصر القصصي والرواني والأسطوري (أجادي) بما يشمله من الأقوال المأثورة (والأخبار والخرافات والشطحات والخيال) إلى جانب السح والتراث الشعبي . ومعظم المشناه تشريع (هالاخاه) ، بينما معظ الجماراه قصص وأساطير (أجاداه) . ويُلاحَظ أن التفسير يستم أهميته وثقله من مدى قدمه ، فالأقدم أكثر ثقةً وأهمية من الأحدث ويشكل التلمود ، بسبب ضخامته وطريقة تصنيفه ، صعو غير عادية في محاولة استخدامه والاستفادة منه . ومن هنا ، بدأ،

جهود تصنيفه بعد الانتهاء منه . وقد كانت أولى هذه المحاولات هي هالاختوت بيسكوت (القوانين المقررة) التي تُسب إلى يهوداي جاءون ، والقوانين العظمى التي كتبها سيمون كيارا ، وكلا العملين يلخصان المادة التلمودية المتعلقة بالشرائع . وظهرت عدة مصنفات أخرى في القرن الحادي عشر ، وخصوصاً في العالم العربي ، في شمال أفريقيا وأوربا وأهمها :

١ - مشنيه توراه ، أي "تثنية التوراة" أو "إعادة الشريعة التي كتبها موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر . وهي من أهم الاعمال التي صدرت في هذا الحقل . ويختلف منهجه عن التلمود في أنه لا يكتمي بالعرض دون ترجيح . وهو لا يجمع روايات ولا يخوض غمار المناقشات بل نجده يفصل في الأمور حكماً فاصلاً . وقد اتبع ابن ميمون مبدأ عقلانياً ، فأقصى عن مادته جميع القواعد الشعبية التي كانت في منزلة الشريعة في زمن التلمود والتي ترجع جذورها إلى الخوافات الشيائعة . والموقف الأساسي لديه يتلخص في القول بأن الشريعة والشعائر وبجدت من أجل الإنسان وليس العكس. وقد أعاد موسى بن ميمون توزيع السداريم الستة إلى أربعة عشر كتاباً يُسمَّى الواحد منها السفر" . وقد اشتهر كتابه باسم ويد حزقاه (أي الليد القوية) لأن الباء تساوي عشرة والدال تساوي أربعة في حساب الجمل ، وفي ذلك ما يرمز إلى الأربعة عشر جزءاً التي يتألف منها الكتاب .

٢ ـ وقد أثّر مصنف ابن ميمون في المصنفات التي جاءت بعده . ويظهر هذا في كتاب سفر هاطوريم ، أو كتاب الصفوف الذي وضعه يعقوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على تثنية التوراة في تنسيق الأحكام الشرعية وثيقة الصلة بالحياة العملية . وحذف تلك الشرائع التي أصبحت بالية منذ هدم الهيكل .

"- الشولحان عاروخ . وقد وضعه جوزيف كارو في القرن السادس عشر ، وقد اتبع تفسيم سفر هاطوريم ، وهو آخر التصنيفات وأصبح أهمها ، وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسبرنز (موشى يسرائيلبنش) بإضافة شروحه . ويُعدُّ الشولحان عاروخ المستودع الأساسي للأفكار والقيم الحاكمة في اليهودية الحاخامية أو التلمودية .

وقد ظل التلمود مجهولاً تغريباً في أوربا المسيحية ، ولم يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشر ، وذلك عن طريق اليهود المتنصرين . ومنذ ذلك التاريخ ، أصبح التلمود محط سخط السلطات الدينية لأنها كانت تراه كتاب خرافات مسئولاً عن عدم اعتناق اليهود المسيحية ، كما كانت ترى أنه يحتوي على ملاحظات مهينة ضد المسيحية كعقيدة ، وضد شخص المسيح . ومما يذكره التلمود عن المسيح أنه كان يهودياً كافراً ، وأن تعاليمه كفرً

ين ، وأن المسيحيين كفرة مثله ، وأن أمه حملت به مفاحاً من جندي رومايي يُدعى مدارا . ويضه التنمود ، فضلاً عن ذلك . أجزاء عن محاكمة السيح في السنهدين ، ويشر بأن اليهود هم الذين صلبوا المسيح ، وأنهم يتحملون المستولية كاملة عن ذلك . وقد كانت الكنيسة تنظم مناظرات (مجادلات خلافية) علنية يشتوك فيها عادة يهود منتصرون ملمون بالتلمود ويعوفون حواته السلبية . ومن أحد المناظرات ، ورجا أخرها ، تلك المناظرات ، ورجا أخرها ، تلك المناظرة التي تمت في بولندا في يونيه ١٧٥٧ ويونيه ١٧٥٧ بين أتباع يعقوب فواتك وعلي المؤسسة الحاحامية وقد كانت الكليسة تحرق سنع بتمعود التي تضبط من أونة إلى أخرى .

ويلاخظ ألاتزابد انتشار التنمودين اليهوديشكل ترابعأني هيمنة الحلولية الواحدية على الفكر الديني ليهودي . وعاساهم في عملية شيوع التلمود، تحول الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفيسة ، لا ترتبط بالوطن الذي تعيش في تتضه ، وإها يوطن وهمي. وهذا الارتباط يحقق لها قنراً من الهوية شبه المستقلة عن مجتمع الأغلبية ، وكان هذا أمراً ضرورياً لها كي تضطلع بوظيفتها التي تتطلب عادةً الحياد والانفصال العاطفي وأحياناً الفعلي . وإذا كانت صهيون الوطن لوهمي لبعيد ، فإن التنمود أصبح الوطن المتنقل وتنحو الجمدعات الوظيعية محي حبولياً (في إيمانها بأنها موضع القداسة وفي موقفها النكر للرمان والكان) . وقد ساهم هذا بكل تأكيد في تزايُّد شيوع التلموديين أعصاء الجماعات اليهودية وعا ساعد التلمود على اكتساب مركزية في الفكر الديني اليهودي جهل أوريا المسيحية بوجوده حتى القرن الثالث عشر الميلادي ، وهو ما يعني أنه أصبح الرفعة البهودية اخالصة ، معد أد اعتبرت الكليسة العهد القديم (كتاب اليهود المقدَّس) أحد كتبها المقدَّسة . والكل هذا . حل التلمود محل التوراة في العصور الوسطى باعتباره كتاب البهود المقلِّس الأساسي ، حتى أن كشيراً من الحانجامات كانوا يعرفون التمود أساساً ويعرفون العهد القديم بدرجة أقل . وقد تركرت في التلمود ، بعد تدوينه ، كل السفطة الدينية والروحية في اليهودية ، حتى أن كل قرار في الحياة اليهودية . مهما علا شأن هذا القرار أو صَغُر ، قد جرى اتخاذه وفقاً للسلطة التنمودية .

صعر ، قد جرى المتارك ولله ستسب و ومع هذا ، فقد أتحذت قبالاته الزوهاد ، والكنب القبالية الصوفية الخلولية الأحرى ، تحل ابتلاءً من القرن السادس عشر معل التلمود ، إلى أن اكتسبت الصدارة في القرن السابع عشر . ويقال إن اليهود المنتشرين في الشتشلات ، بعيداً عن مراكز الدواسات الحائامية ، كانسو : يعرفون الزوهاد ، ولا يعرفون إلا أقل القليل

عن التلعود . وعلى كل ، فإن التلعود كان دائماً كتاب الأرستغراطية الدينية الحاخامية ، فهر مكتوب بأسلوب مركب وبلغة لا تعرفها الدينية الحاخامية ، فهر مكتوب بأسلوب مركب وبلغة لا تعرفها الحساهير التي كانت حركات الاحتجاج الشعبي بين اليهود الحال) . ولهذا ، كانت حركات الاحتجاج الشعبي بين اليهود السلطة ومعاداة المؤسسة التي تدرسه وتهيمن باسمه . وأولى هذه الحركات هي الحركة القرائية التي لم تكن حركة شعبية الحركات الموفية المشيحانية متأثرة بالفكر الإسلامي . ولكن وقد اتخذت موقفاً سلبياً من التلمود ، فكان المتصوفة ينظرون إليه باعتباره المحارة التي يكمن داخلها المعنى الحفي للتوراة . كما أن الحركات المشيحانية ، في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وفضته المداره التي يكمن داخلها المعنى الحفي للتوراة . كما أن المدارس التلمودية العليا ، وداخل الدوائر الحاضامية ، كانت نضيرات قبالية .

ولكن الضربة القاضية جاءت مع حركة التنوير ، فحركة التنوير الضربة القاضية جاءت مع حركة التنوير ، فحركة التنوير يبن أعضاء الجماعات البهودية ، في مراحلها الأولى ، كانت ذات اتجاه ربوبي إصلاحي يهدف إلى إصلاح البهودية دون التخلي عنها . ومن هنا وجه دعاة الحركة سهام نقدهم إلى التلمود وأنكروا قداسة الشريعة الشفوية ككل ، وأصروا على اعتبار التلمود بمنزلة مجموعة من تفسيرات المشرعين والشارحين يرجع عهدها إلى فترة متأخرة ، من تفسيرات المشرعين والشارحين يرجع عهدها إلى فترة متأخرة ، كما نفوا كل صلطة إلزامية ، وأنه في واقع الأمر يعبر عن السلطة الخاصة ، ويبنوا ما في التلمود من خرافات وحكايات شعبية تتنافى -في تصورهم-مع العقل .

وكان معظم هؤلاء النقاد عن تلقوا تعليماً غربياً علمانياً ، ولذا لم تكن لديهم الكفاءات الأكاديبة اللازمة لقهم التلمود أو تفسيره ، ومع هذا استمروا في هجومهم الشرس الذي تصاعد بعد ذلك مع تصاعد حدة حركة التنوير نفسها ، التي انتقلت من مرحلة الربوبية الحم مرحلة إلحادية صريحة معادية لا للنفسيرات البشرية وحسب وإنما لاية نصوص منذّسة ، وأعلن دعاة حركة التنوير أنه لا أمل يُرجى في تطور اليهود إلا بالإطاحة بسلطة التلمود وبينوا للحكومات الغربية مدى خطورة هذا الكتاب وأنه سبب هامشية اليهود وتخلفهم ، ولكن الخاعامات الأرثوذكس ، أعضاء المؤسسة الدينية الحاخامية الذين كان يدور عالمهم حول التلمود وحده ، والذين كانوا لا يعرفون الكثيب عما يدور حولهم ، ولا يدركون أهمية الإصلاح ، دافعوا

دفاعاً مستميناً عن التراث التلمودي ووقفوا بشراسة ضدكل محاولات التطوير. وحينما حاولت حكومات شرق أوربا ووسطها تحديث اليهود ، كان الجهد ينصب دائماً على التلمود فكان يُستبعد تماماً من مدارس اليهود، كما كان يُحرَّم على اليهود أحياناً قراءن لابنائهم قبل بلوغهم سن الرشد . وفي الوقت الحالي ، فإن الاغلبة العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية يرفضون التلمود بل يجهلون ما جاء فيه ولا يعرفون حتى حجمه .

وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل ، فالتشريعات التي تضبط قضايا الزواج والطلاق فيها لا تختلف عن الأحكام التلمودية الواردة في أسفار سدر ناشيم . وفي شئون الطلاق ، لا يزال سفر جيطين المصدر الأساسي للأحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق (جيط) التي يكتبها الزوج وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد ، لا تزال أحكام الشريعة التي حددها التلمود هي الشريعة التي المسائلة ، فاليهودي هو المولود لام يهودية ، أو من اعتنق اليهودية على يد حاخام أرثوذكسي . وعملية التهود ليست هينة ، إذ يصر الحاخام على التقيد بالشعائر التلمودية ، ومن بينها الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى التي تريد التهود ، فتدخل الحمام عارية تماماً ، بحضور ثلاثة من الحاخامات

وكذلك تُطبَّق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانبن الطعام والقوانين الزراعية التي وردت في سفر براخوت من سدر زراعيم . ويُدرَّس التلمود في إسرائيل ، وتقتصر الدراسة في المدارس والمعاهد الدينية على دراسته ، كما أن جامعة بار إيلان تشترط على طلابها تحصيل معرفة تمهيدية بالتلمود .

وقد طبع التلمود الفلسطيني في البندقية (١٥٢٣ \_ ١٥٢٤) كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته في إسبانيا عام ١٤٨٢ . لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقية أيضاً (١٥٢٠ \_ ١٥٢٣)، وأشرف على طبعها دانيال بومبرج . وقد أصبحت هذه الطبعة النموذج الأصلي الذي حذت حذوه مختلف الطبعات التي تلتها . وقد نُشرت الطبعة القياسية في فلنا عام ١٨٨٦ ، وهي تحوي تعليقات ، وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جزءاً . فكان يتم طبع المشناه والجماراه في العمود الأوسط ، وتُطبع ببنط أسود ، ثم تُطبع في العمود المجاور لها تعليقات راشي على النحو التالى :

وقد تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الأوربية الأساسية ·

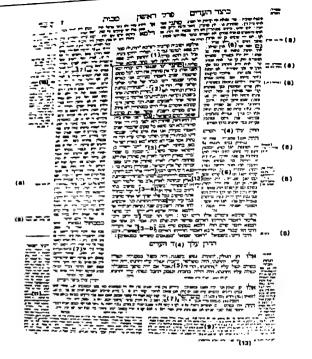

صفحة من سفر ماكوت من سدر نويقين (طبعة فلنا) ، وهي تناقش مصير إنسان صدر عليه حكم ولكنه فراً . وكيف يمكن إصدار حكم آخر عليه .

١- نهاية الجماراه من مقطوعة المشناه السابقة . ٢- المقطوعة داخل المربع هي مقطوعة الشاء موضع النقش في هذه الصفحة . ٣- الجماراه المتعلقة بها . ١٣) مدراش تشريعي (هالاخي) يؤيد ما جاء في المشناه ٣٠) ثلاثة تعيقات قصيرة من حلقت فلسعين وسورا ويومبدين التعلقة بها . ١٤ عليق الشراح الإصافيين (التوسافوت) التلمودية . ٤ علامة تدل على انتهاء الفصل . ٥- مقطوعة مشناه أخرى . ٦- تعبق راشي . ٧- تعليقات تتبها حويل سيركيس (١٥٦١ تناقش نقطة محددة من الجماراه وتعليق راشي . ٨- إحالات لمصادر تلمودية وحندمية أخرى . ٩- تعليفات تتبها حويل ما القرر الحادي عشر . ١٦- إشارات لمصنفات موسى بن ميمون ، ويعقوب بن أشر . ١١ - تعبيفات أحد حندمت شرق أفريقيا من القرر الحادي عشر . ١٦- إشارات للكتاب المقدس . ٣- ملاحظات كتبها إلياهو (فقيه فلنا) .

وتُرجمت مختارات قصيرة منه إلى العربية لا تمثل الطبيعة الجيولوجية المتناقضة للفكر التلمودي . ولكنه تُرجم بأكمله إلى الإنجليزية (في لندن) وإلى كثير من اللغات الأوربية الأخرى .

ويُلاحَظُ أَن الرقابة الحكومية كانت تفرض على البهود أحباناً أن يحلفوا بعض الفقرات التي تُظهر عداءً متطرفاً للأغباد ، أو أن يُضيِّقوا المجال الدلالي لبعض الكلمات والعبارات العنصرية المتطرفة. ولذا ، حلت كلمة "عكوم" بمعنى "عابد الكواكب وأبراج النجوم" ، و"كوشي" بمعنى "رنجي" ، أو النجوم" ، و"كوشي" بمعنى "رنجي" ، أو

الحبني المحل الكريا ، أو اجوي ا يمعنى الجنبي ا أو اغريب الوحلت كلمة البنيم ، أي البسابلين ا ، واكتماليم ، أي البسابلين ا ، واكتماليم ، أي الكنائين ا ، واكتماليم ، أي الكنائين ا ، محل الوصوت هاعو لام ا ، التي تعيى المم الكالم الكلمة الاغيار الواقع أن جبيع المحاولات تُصيّق المجال الدلالي لكلمة الاغيار وتخصصها ، وتجعفه مقصورة إما عنى الوثنين وحسب ، أو على جماعة محددة من الناس مثل السامرين أو البابلين . وهذا من قبيل استرداد البعد التاريخي لمصطلح الأغيار (العام) حتى تتكيف استرداد البعد التاريخي لمصطلح الإغبار (العام) حتى تتكيف تصوص التلمود مع الواقع الجديد حيث لم يعد الأغيار والنين بل

### اقسسام التلمسود

Tracts of the Talmud

ينقسم التلمود إلى المشناه والجماراه ، وتبلغ أقسام المشناه سنة ، وتسمى «سدارم» ، وهي أيضاً أقسام التلمود الأساسية (وذلك باعتبار أن الجماراه تعليق على المشناه وشرح لها) ، وتنقسم السدارم بدورها إلى أسفار تُسمَّى «ماسيختوت» تنقسم بدورها إلى فصول تسمَّى «براقيم» ، وقد قام الدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موجز لأقسام التلمود (البابلي) وأسفاره حتى يُعرَّف بالموضوعات والمسائل الواردة فيه ، وهي :

أ) السدر الأول: سدر زراعيم (البذور):

يتألف هذا السدر من أحد عشر سفرا أو مقالة ، ويتناول قوانين التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية ، ويسهب في شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلال الأرض والحصاد . كما يَبسُط القواعد والأنظمة المتعلقة بالفلاحة والحرث وزراعة الحقول والجناين وبساتين الأثمار ، والسنة السبتية والعشار ، بالإضافة إلى المواد المحظور خلطها في النبات والحيوان والكساء . أما أسفار سدر زراعيم فهى :

١ ـ براخوت (البركات) :

ويتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلقة بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية .

٢ ـ فعاه (زوايا الحقل) :

ويتناول القوانين المتعلقة بزوايا الحقل واللقاط المنسي مما ينبغي تركه للفقراء ، وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد ذكرها في سفر اللاويين (١٩) ٩ \_ ١٠) .

٣- دماي (المشكوك بأمره من المحاصيل):

يتحدث هذا السفر عن المحاصيل الزراعية ، كالذرة وغيرها من منتوجات الأرض ، وعن استخراج العشار اللازم منها أو عدمه .

٤ ـ كلاتايم (المخاليط أو الأخلاط) :

ويعمالج هذا المسفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاوبين (١٩/١٩) ، والتثنية (٢٢/ ٩ ـ ١١) ، بالنسبة لخلط البذور المختلفة في الزراعة ، أو الجمع بين جنسين من المواد في الثوب .

٥ - شفيعوت (السنة السابعة أو السبتية) :

ويبحث في القوانين المتعلقة بإراحة الأرض والإبراء من الديون في السنة السبتية .

٦ ـ تروموت (التقدمات : الرفائع أو جراية الكهنة) :

أصبحوا من عبدة الإله . وكان يسجل في مستهل كل صفحة من التلمود إعلان رسعي يقرر أن قوانين التلمود ضد الوثنية لا تنطبق على الأم التي يعيش اليهود بين ظهرانيها ، وأنها لا تنطبق إلا على الوثنين وحسب (وحينما احتلت إنجلترا الهند ، قبل إن المقصود هو الهنود ، كما ضم إلى قائمة المعنيين بالهجوم سكان أستراليا الأصليون) . وبعض الطبعات تقرر أن المعني بالهجوم هو والشماعيلي و وعني المسلم العربي» .

وكما يقول الحاخام أجوس . فإن هذه الصبغة التي كانت قوانين الرقابة تتطلبها كان يتم تجاهلها في النصوص المختلفة ، لأن كتَّاب التلمود وشارحيه لا يعرفون سوى نوعين من البشر: اليهود، وغير اليهود . وحتى حينما كان بعض الزعماء الدينيين اليهود يعترضون على النزعة الحلولية العنصرية المتعالية ، كان اعتراضهم ينطلق من أسباب عملية مثل: الخوف من اعتباد اليهود ممارسة انشر، والخوف من الإساءة إلى سمعة اليهود، أو إثارة حنق الأغبار وكرههم . وكثيراً ما كان يتبادل أعضاء الجماعات اليهودية فيما ينهم، دون علم السلطات . مخطوطات خاصة تضم المحذوفات التلمودية ، أي تلك النصوص التي حذفتها الرقابة الحكومية . كما كان يُعاد شرح بعض المصطلحات الجديدة ، مثل «بابلي» أو اكتوثيا، حتى يعرف معناها الأصلى والحفيقي لتكون بمعنى المسيحيا. ويعاد في إسرائيل طبع النسخة الأصلية من التلمود دون تعديل. ولما كانت عملية الطباعة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، فقد نشروا كتاباً في طبعة شعبية رخيصة بعنوان حسرونوت شاس (أي المحذوفات التلمودية) .

وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة أسهلً عملية الوصول إلى الاحكام الفقهية . ورغم ذلك ، ففي إحصاء أجري عام ١٩٨٧ . قبر ١٨٤٪ من الإسرائيليين أنهم لم يقرأوا اللمود قط ولم يطلعوا على أي جزء منه . وفي الوقت الحالي ، يقوم الحاخام آدين ستانيسلاتس بإعداد طبعة جديدة من التلمود (البابلي والفلطيني) تكون في متناول القارئ العادي ، وهي مزودة بترجمة عبرية حديثة للنصوص الآرامية فضلاً عن شروح الكلمات الصعبة . وقد طبعت المشناه والجماراه ، وكذلك الشروح المتعلقة من التلمود طباعية مختلفة . وقد صدر حتى الآن عشرون جزءاً من التلمود البابلي . ومن المتوقع أن يصدر حتى الآن عشرون جزءاً من التلمود في أربعين جزءاً علا خوام .

ويعالج القوانين والفرائض المتعلقة بذلك القسم من الغلالُ والمحاصيل المعين للكاهن .

٧\_ معشروت (العشور) :

وموضوعه العشار الأول المتوجب دفعه سنوياً إلى اللاوي من غلة الحصاد ، واللاوي بدوره يعطي الكاهن منه نسبة العشر .

٨ ـ معشر شيني (العشار الثاني):

يتناول هذا السفر موضوع العشار الثاني الذي يحمله المالك بنفسه إلى أورشليم (القدس) لكي يؤكل هناك .

٩ \_ حله (أول العجين) :

ويتعلق هذا السفر بذلك القسم من العجين المفروض إعطاؤه للكاهن . وقد سمي هذا السفر كذلك لأنه يتناول قانون العجين الأول وفرائضه .

١٠ \_ الغُرله (بلاختان\_الغلفاء) :

ويتناول هذا السفر الحظر على استعمال ثمار الأشجار الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى، وقواعد الاعتناء بهذه الأشجار في السنة الرابعة طبقاً لما جاء في سفر اللاويين (٢٣/١٩-٢٥).

١١ ـ البكوريم (البواكير ، الثمار الأولى) :

وهنا أيضاً ، فإن هذا السفر ينص على قوانين تقديم الثمار الأولى في الهيكل ، ويتضمن وصفاً للشعائر التي ترافق التقدمة .

ب) السدر الثاني : سدر موعيد (الأعياد والمواسم) .

يؤلف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي في ضعة سونسينو ، وهو يتوزع على التى عشر سفراً تضمها أربعة مجلدات ضخمة . أما تسمية الموعيدة بعنى «الموعدة أو «الموسم المقدّس» ، فهي مأخوذة على الأرجح من سفر اللاويين (٢/٢٣) . والملاحظ أن المسائل الأساسية التي تتناولها أسفار هذا القسم تتعلق بالسبت والأعياد وأيام الصوم وغير ذلك من المواسم والمناسبات الدينية ، بالإضافة إلى الطقوس والشعائر والغرائض والقرايين ، وإلى قواعد تنظيم التقويم العبراني احساب الميفات للأعياد اليهودية . وكبفية معرفة الأشهر العبرية القموية من السنة الشمسية لنعيين الأعباد اليهودية ، وهنا أيضاً يطالعنا الكثير من شرائع التوراة والشرائع والقوانين المستمدة من خارج التوراة ، جنباً إلى جنب:

۱ \_ شبات (السبت) :

يتناول هذا السفر قوانين السبت والقراعد اللازمة لمراعة عطلة يوم الراحة ، كما يتحدث بالتفصيل عن الإعمال المحظورة في ذلك النهار . وفي مواضع أخرى من التلمود ، نجد الحاحامات يضعون

السبت مقابل جميع الاحكام الاخرى الواردة في التوراة من حيث الاهمة .

وقد وضع الحاخامات قائمة مفصفة تتضمن تسعة وثلاثين عملاً من الأعمال الأساسية وأضافوا إليها سلسفة أحرى من الاعمال الفرعية وغيرها .

٢ ـ عيروبين (المقادير) :

لفظة اعيروب تكون بعنى الخليط أو المربع ، ومن هنا فبال صيغة الجمع اعيروين اتكون بعنى كمية من الأطعمة المحددة التي تُودَع في مكان معيّى لكي تكون بعنى كمية من الأطعمة المحددة التي تُودَع في مكان معيّى لكي تكون عبرلة الزاد للمسافرين أثنه عطلة السبت دون أن تبتعد تلك الأمكة عن بعضها البعض الآخر فيصبح الانتفال خرقاً تقاون السبت والعيروير هي القادير المثالية التي يصح الجمع بها فيما يتعلق بالأمكة والأطعمة والمسافات بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع حدود لسبت الله ، تجدهدا السفر يتناول القوانين والأنظمة التي تنبح لميهودي حرية الحركة حارج نطاق الخدود الموصوفة وأثناء السبت والأعيد .

٣ فصحيد (خراف لفصح)

ويتناول هذا السفر قوانين إنلاف الخسائر ألده عيد العصح اليهودي . وتقديم الخراف والدينج قريداً ، ومواسم الرب المقدسة . وفي الفصل العشر والاخير من هذا السعر ، ترد التعاصيل المتعلقة بوليمة عشية الفصح والصنوات التي تصحيها

٤ \_ شقاليم (الشواقل)

من اشيقوا ، أي اشيكل اوهو النقال من الفضة ، ويحوي هذا السفر أحكام الضرائب والرسوم التي كم جديتها لصيالة الهيكل وتأميز نفقاته وتقديم الدائع بصورة متنظمة ، كما يتحدث بالنفصيل عن الأشياء التي تُنفق من أجلها الشواقل ، وينضمن القوائم التي تسرد أسماء كبار العاملين الرسمين في الهيكل ،

ه \_ يوما (اليوم) :

يُعرف هذا السفر أيضاً باسم سعر ابوم الفقران الأنه يتناول انظمة هذا العبد وفرائضه داحل الهيكل ، كما يسلط قوانين الصوم وأحكامه ويصف الاحتفالات والطقوس التي كان يترأسها الكاهل الاعظم في ذلك اليوم .

٦ ـ سوكاه (المُظلَة) :

يحوي هذا السفر قوانين عبد المظال ، وكيفية إقامة المظلة أو الخيمة ، والإقامة تحتها سبعة أيام . كما يتحدث عن شعار هذا العبد وصلواته ، وعن النباتات الأربعة التي تؤخذ أغصاتها لصنع المظلة . ٧- بيصة (ييضة أنعيد) :

ويُعرف أبضاً باسم العيد، أو ايوم طوف، ، إذ يرسم الحدود التي تتحكم في إعداد الأطعمة أثناء الأعياد . كما بسرد مختلف أنواع الأعمال التي يُحظر إتيانها أو يُسمَع بها خلال أيام العيد .

ص ٨\_ روش هشاناه (رأس السنة) :

ورود الأهلة للسنة يتناول المسائل المتعلقة بالتقويم العبري ورؤية الأهلة للسنة الجديدة ، مثلما يحوي القوانين الني تجب مراعاتها في مطلع الشهر السابع (تشري) ، أي رأس السنة المدنية عند اليهود .

## ٩\_ تعنيت (الصوم):

ويتناول أحكام الصوم للأيام الرسمية أو المناسبات الطارثة على الصعيدين الشخصي والجماعي ، وترتيب الصلوات التي تُتلى في ذلك الدم .

### ١٠ - مجيلاه (لفافة التوراة) :

ويتناول هذا السفر كتاب إستير (بالدرجة الأولى) لأنه يتناول أحكام قراءة قصة إستير في عيد النصيب . كما ترد فيه أحكام أخرى تتعلق بقراءة التوراة أثناء العبادات العامة .

#### ١١ ـ موعيد قاطان (العيد الصغير):

ويُعرف هذا السفر أيضاً باسم "مشكين" ، نسبة إلى الكلمات الأولى في السفر . ويتناول أحكام العمل أثناء الأيام الفاصلة بين أوائل عيد الفصح وأواخره وبين عيد المظال . كما يتحدث عن الفرائض المتعلقة بالحزن والحداد .

#### ١٢ \_ حجيجاه (قرابين الأعياد):

يتناول القوانين والأحكام المتصلة بالقرابين التي تُقدمً في الأعباد ، ويقارن بين شعاتر الأعباد الثلاثة الكبرى ، بالإضافة إلى الحديث عن فريضة اخج إلى القدس ، وأنواع القرابين التي ينبغي تقديها في مثل تلك المناسبات . وعما تجدر الإشارة إليه أن هذا السفر يتضمن ذلك الاستطراد الشهير عن التعليم الباطني للتوراة ، حيث تكثر التخريجات والشطحات الخبالية التي وجدت تربتها الخصبة في كتاب الزوهار ، وكان لها أبعد الأثر في تعاليم القبالاه أو التصوف اليهودي . ج) السدر الثالث : سدر ناشيم (النساء) .

تششمل أسفار هذا القسم من التلمود على قوانين الزواج والطلاق، وغبير ذلك من الأحكام التي تحدد العسلاقسات بين الوجين، وبين الجنسين بصورة عامة. وهي تبلغ السبعة عدداً، موزعة على أربعة مجللات في طبعة سونسينو.

#### ۱ - يباموت :

وهذه الكلمة صيغة جمع مؤنث في اللغة العبرية مفردها فيتعاده ، واليماه هي امرأة الاخ المتوفي التي يجب على أخيه الباقي

على قبد الحياة الزواج منها . وهذا السفر يبدأ بالحديث عن الشرع التوراتي القائل بوجوب زواج الأخ من امرأة أخيه الذي تُوفي دون أن ينجب . كما يتناول الزيجات المحظورة بشكل عام ، وحق الفتاة القاصر في إبطال عقد زواجها ، بالإضافة إلى التقليد البهودي المعروف باسم "خلع النعل" . و "خلع النعل" يتم عند امتناع الرجل عن اخذ امرأة أخيه عملاً بقوانين زواج الأرملة .

# · · كتوبوت (شنون الزواج والعقود) :

يتناول هذا السفر أحكام الاتفاق حول العروس والغرامة المتوجبة عن الإغواء ، بالإضافة إلى واجبات الزوجين وحقوق الأرملة والأولاد المنحدرين من زيجات سابقة .

## ٣\_ نزاريم (النذور) :

يصف هذا السفر مختلف أشكال النذور ، والأنواع غير الصحيحة منها ، وكيفية إلغائها والتراجع عنها . كما يتحدث عن قوة إلغاء النذور التي نذرتها المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بها .

### ٤ ـ نازير (النذير أو الناذر) :

ويتحدث هذا السفر عن النذر الذي يُلزم الناذر به نفسه وكيفية التخلي عنه ، والأمور المحظورة على الناذر والقيمة التي تُعطَى لنذر النساء والعبيد .

### ٥ \_ سوطه (المرأة المشبوهة) :

الموضوع الأساسي في هذا السفر هو المحنة التي تتعرض لها المرأة التي يشكك زوجها في إخلاصها ، ويتهمها بارتكاب الزنى ، والإجراءات التي ترافق ذلك . وهناك موضوعات أخرى تتعلن بالمعادلات والصياغات الدينية ، ما يجوز منها بلغات أخرى ، وما لا يصح إلا بالعبرية وحدها . كما يتحدث هذا السفر عن الأنواع السبعة من الفريسيين ، وعن الإصلاحات التي أوجدها هيركانوس إلى جانب الحسرب الأهلية التي دارت رحاها بين أريسطوبولس وهيركانوس حينذاك .

# ٦ \_ جيطين (كتب أو ثانق الطلاق) :

ويعرض بالتفصيل للظروف المختلفة التي تؤدي بالرجل إلى مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما يفسخ الزواج . وفي الشرع البهودي، هناك أسباب معينة (كما هو الحال في الشرائع الدينية الأخرى) تخول الزوج حق إرغام زوجته على قبول الطلاق ، والعكس بالعكس . وصيغة المفرد من كلمة "جيطين" هي "جيط" ومعناها "كتاب الطلاق" أو "وثيقة الطلاق".

# ٧ - قدوشيم (التكريس) :

يتناول هذا المسفر الشعائر والفرائض المتصلة بالخطوبة

والزواج، كما يتحدث عن كيفية اقتناه العبيد والأقنان بصورة مر عية ، وتملُّك العقارات ، إلى جانب مبادئ الأخلاق وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعقود الزواج والقران . . . إلخ .

د) السدر الرابع: سدر نزيقين (الأضرار).

وتُقسُّم الأسفار العشرة في هذا الجزء من التلمود إلى قسمين أساسيين : القسم الأول يضم الأسفار ، أو الأبواب الثلاثة الأولى (الباب الأول والأوسط والأخير) وموضوعها العام هو القانون المدني . وفي التلمود الفلسطيني تندرج هذه الأسفار الشلائة تحت واحد وشامل: قضايا المال. أما القسم الثاني، فيضم مقالتي «سنهدرين» ، و«ماكموت» في القانون الجنائي ، وتأتي الأسفار الخمسة الباقية كملاحق لهما .

# ١ \_ بابا قاما (الباب الأول) :

التسمية أرامية الأصل ، والمسمّى يتناول أحكام الأضرار اللاحقة بالأملاك ، والأذى المرتكب ضد الأنسخاص بدافع إجرامي، أو على صعيد الجنحة . كما يعالج قضايا التعويض عن السرقة والسلب واقتراف العنف . ومن أحكامه الشائعة في شتى المصنفات والمقسّب سات عن التلمود، ما يلي: إذا نطح ثور الإسرائيلي ثوراً يملكه رجل كنعاني ، فإن صاحب الثور اليهودي لا يلتزم بشيء . أما إذا كان الثور الكنعاني هو البادئ بالنطح ، فعلى صاحبه أن يتكفل بالتعويض الكامل عن كل عطل وضرر

٢ \_ بابا متسيعا (الباب الأوسط) :

ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة التي يتم العشوز عليها، والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيان واستنجار العمال والبهائم، بالإضافة إلى الإيجار والتأجير والملكية المنتركة للبيوت والحقول.

# ٣\_ بابا باترا (الباب الأخير):

يعالج هذا السفر القوانين المتعلقة بنقسيم أملاك الشراكة والعقارات ، وقوانين التجارة ، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الأملاك الخاصة والعامة وحقوق الملكبة والوراثة .كما يتناول مسأنة التملك والنمليك ، وإعداد مسودات الوثائق ·

# ٤ ـ سنهدرين (المحاكم القضائية):

ويتناول تأليف مختلف المحاكم القضائية ، وإجراءات المحاكمة ، وعقوبات الموت والإعدام عن الجرائم الكبرى. فهو مليء بالقوانين المتعلقة بالمحاكمات والتحكيم والإجراءات الفصائبة في القضايا المالية وفي الجراثم الكبري . كما يتضمن مواصفات كيمية تنفيذ أحكام الإعدام وعقوبات الموت، إلى جانب العقائد المتصلة بالدبانة

اليهودية . ويحوي السفر الشيء الكثير عما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة تبحاكمة السيد المسيح والعقوبة التي يجب إنزالها بالخارج على دينه. د ـ مكون (الجلمات) :

يتحدث هفا السفرعن اليمين الكافنة والحسث باليمين وشبهادة الزور ، وعن مملك النجوم ، بالإضافة إلى الأثام التي عقوبتها الجلد بالسياط ، والأحكام التعلقة بكيمية لنفيد الحلد (٣٩ جلدة)

٦ ـ شبوعوت (القسم أو اليعين) :

يتناول هذا السفر مختلف أنواع اليمين . أي ما يحلقه الشخص عِفرِد: أمنام المحكمة . ويبن المحكمة يصدق على التسهبود والمتفاضين. مثلما يصدق على المراقبين والأوصياء

٧\_ عيديوت (الشهادات)

ويتضمن هذا السفر مجموعة من القوالين والأحكام المختلفة .

٨ ـ عقوده رازاه (عبدة الأصنام):

ويتحدث هدا السفرعل عبدة الأصنام والأوثال اشعائرهم وطقرسهم وأعيدهم . كما يتضمن مواصفات الأحكام التي ينبغي إنزالها بعبدة الأصدم ، والدين يشاركونهم ، أو يختلطون معهم عن طريق التعامل أو الاتصار الاجتماعي - ويتضمل السفر كثيراً من الأحكام والأقوال ذات الصبع الانتذمي التعويضي

٩ \_ أفوت (سعر الآباء) :

ويتضمن التعاليم والأقوارا للأوزة عراكياه التراث اليهودي منذ السنهدرين الأكبر فصاعب وهو مليء بالتعاليم لأخلاقية والأقوال لَحُكُمِيةَ النَّسُوبَةَ فِي مَعْظُمُهَا إِلَى مَعْمَى الْمُنَاهُ النَّائِيمِ).

١٠ ــ هورايوت (الأحكاء أو القرارات) :

ويتناول هلا السعر الأحكام الخاطئة التي تصدر عن السلطات الدينية في المسائل التعلقة بالشعائر والطفوس . كما يتحدث عما يجب تقديمه من تضحيات وذبائع ، إذا تُصرُّف الحمهور وفقاً لهذه التعاليم والأحكاء اخاطنة

هـ) السفر اخامس: سفر قداشيم (القدَّسات)

يدور الموضيوع الأسدسي في هذا القسيم من التلمبود حبول الطفس القرباني والتضحيات التعلقة بالهيكل وكانت معظم المرائض والأحكام الواردة في أسفاره مرتبطة أشد الارتباط يوجوه الهيكل . لكن الحاحامات ، في فلسطين ويابل ، تابعوا اهتمامهم بالطقوس القربانية والعبادات رغم هدم الهيكل وانقطاع الصلة بيز الممارسة الفعلية والفرض الأساسي من وراء تلك الشعائر . ويحاول الحياضام الذي كتب مقدمة هذا الجنزء في طبعة سوسينو إدجاز الاهتمام لذى المدارس الديبية المتأخرة بموضوع الطقوس القربانية إلو

اعتسازات تاريخية اكاديبة وأخرى عملية على حد سواء. فمن حية على المحادة بناء حية. كان هناك الأمل اليهودي في تطلعه الدائم إلى إعادة بناء الهيكل عاجلاً أم أجلاً واستعادة العبادة الغربائية. لذا، فقد رأوا أن من واجبهم الإلمام مقوائين تلك الطقوس التي سوف تؤذن بالرجوع إلى سابق العهد، ومن جهة ثانية، غا اعتقاد الحاخامات بأن دراسة الشرائع والفرائض الفرمائية يمكنها أن تحل محل طقس الهيكل، وهي بالتالي لا تقل فيمة عن تقديم القرابين والتضحيات في حد ذاتها.

ويقسم هذا السدر إلى أحد عشر سفراً كما يلي :

1\_ زباحيم (الدبائح):

يحتوي عدا السفر على الأحكام المتعلقة بتقديم الذباتع الحيوانية على اختلاف المواحل التي تمر بها . كما يضع الشروط التي تجعل القرابين مقبولة أو غير مقبولة . ويسهب السفر في شرح الشعائر المتصلة برش الدماء ، وإحراق القطع الدهنية أو المنبحة الحيوانية كلها ، إلى أخر تلك التفاصيل المتعلقة بهذه المارسات .

٣\_ مناحوت (قرابين اللحوم والشراب) :

ويصف قواعد إعداد قرابين الطعام والشراب وكيفية القيام بها: من سكب الزيت على القرابين إلى الدقيق الملتوت ، ومن حزمة أول اخصيد إلى الرغيفين المحبوزين اخميراً باكورة للرب، ، إلى الفطائر الاثني عشر التي تُحبر من الدقيق أيضاً .

٣\_ حولين (الدنيويات) :

ويتضمن هذا السفر مواصفات ذبح الحيوانات والطيود للاستهلاك العادي ، بالإضافة إلى تعداد مختلف الأمراض التي تجعل أكن تلك الذبائح محرِّماً . وهناك معالجة عامة لجميع قوانين الأطعة والأحكام التي ينبغي التقيد بها في إعداد الطعام .

ع ـ بكوروت (البواكير) :

ويتناول القوالين المتعلقة بالمواليد البكر من الحيوان والإنسان . د ـ عراخين (التقديرات) :

ويتضمن هذا السفر قواعد تحديد الكمية التي ينبغي تقديها وفاءً لنفر ما للهيكل ، بحيث يجري تقييم الشخص أو الشيء المنفور ، ويحلف التقيم باختلاف السن والجنس (الذكر والأنثى) ، قما أن تجنس البهيمة وتقييمها عائد إلى كاهن الهيكل ، وعلاوة هني التقييمات المذكورة ، يتناول السفر القوانين التابعة لسنة البويل .

٦- تحوره (الإبدال أو البدل):

ويتناول قواعد إبدال القرابين وتغييرها: الجيد بالردي. والرديء بالجيد، أي أن الموضوع يتعلق بتبديل بهيمة نجسة بأخرى سَبَق تقديمها على مذبح الهبكل.

٧\_ كرينوت (الرسوم الجزائية):

ويعالج الآثام والأخطاء التي تخضع لعقاب القطع (كريتاه) إو الفصل فيما لو جرى اقترافها بمحض الإرادة . أما إذا جرى ارتكاب الخطيئة عن غير قصد ، فلابد أيضاً من تقديم القرابين تكفيراً عنها . ويبحث هذا السفر كذلك الحالات التي يتوجب فيها تقديم القرابين بصورة غير مشروطة أو يتوجب فيها تعليق القرابين .

٨\_ معيله (الإثم والخطيئة) :

ويتناول هذا السفر مسألة انتهاك الحرمات والمقدَّسات وتدنيس الأشياء التابعة للهيكل أو المذبح .

٩ ـ تاميد (التضحية اليومية أو المستمرة) :

ويصف خدمات الهيكل من حيث اتصالها بتقديم القرابين اليومية في الصباح والمساء ، وخصوصاً الخراف التي ينبغي تقديمها على المذبح صباحاً وعشية .

١٠ ـ منروت (المقاييس والأبعاد) :

بحتوي هذا السفر على مقاييس الهيكل ومواصفاته ، سواء فيما يتعلق بالساحات والأبواب والقاعات ، أو فيما يتعلق بالمذبح . كما يتضمن وصفاً للخدمات التي يؤديها الكهنة أثناء وجودهم في الهيكل ، وأثناء قيامهم بحراسته وتدبير شئونه .

١١ \_ قنيم (الأعشاش):

ويسرد الأنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم العصافير والطيور قرباناً للتكفير عن الخطايا والمعاصي التي يقترفها الفقراء . كما يتناول بعض الأحوال والشروط المتصلة بالنجاسة والقذارة . ويبحث حالة الخلط بين الطيور التي تخص مختلف الأشخاص أو التي تنتمي إلى قرابين مختلفة .

و) السدر السادس : سدر طُهاروت (التطهيرات) .

والواقع أن الموضوع المشترك بين أسفار هذا الجزء السادس والجزء الأخير من التلمود يتصل بأحكام الطهارة والنجاسة (أو الرجاسة) لدي الأشياء والأشخاص. وتؤلف هذه الأحكام جزءاً من مجموعة قوانين تتعلق بالطهارة اللاوية. ومما يجدر التنبيه إليه أن قوانين النجاسة هذه لم تكن سارية المفعول خارج فلسطين، فقد بطل معظمها في فلسطين بعد هدم الهيكل وطويت في عالم النسيان، إلا ذلك القانون المتعلق بأحكام الحيض لدى النساء فما زال ساري المفعول حتى أيامنا هذه. وقد أصبح التشديد محصوراً بالدرجة

الأولى في مسألة النجاسة اللاوية وتُعدَّى نطاق العلاقات الزوجية . والمعسروف أن أحكام الطهسارة هذه تستند إلى عسد من الأوامسر والنواهي الواردة في أماكن مختلفة من الأسفارالخمسة للتوراة . وبشكل خاص في الإصحاحات (١١/ ١٥) من سفر اللاويين .

١ \_ كلائايم (الأواني والأوعية) :

ويتحدث هذا السفر عن قواعد النجاسة في الأواني والأدوات التي تُستخدَم للمنفعة البشرية ، فيحاول تبيان الظروف والشروط التي تتحكم في نجاستها أو تجعلها عرضة للتنجس. والأواني تشمل الأثاث والملابس، وغير ذلك من أدوات الاستعمال.

## ٢\_ أهالوت (الخيام):

ويتناول الخيام والمساكن باعتبارها ناقلة للنجاسة والرجس ، سواء عن طريق جثة الميت ، أو بواسطة الأواني والأوعية التي توجد معها تحت سقف الخيمة أو المسكن ، حيث ننتقل منها إلى الأشخاص والأدوات الأخرى .

# ٣\_ نجاعيم (البَرَص والطواعين والأوبثة):

يبسط القوانين المتعلقة بمعالجة البَرُص في البشر والألبسة والمساكن . كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطهير الأبرص وطرد النجاسة من بدنه .

# ٤ \_ باراه (العجلة الحمراء \_ البقرة الصغيرة):

ويتحدث هذا السفر عن الخصائص الواجب توافرها في العجلة الحمراء (باراه أدوما) وصولاً إلى إعداد رمادها للاستخدام في التطهير من النجاسة والرجاسة .

# ٥ \_ طُهاروت (تطهيرات) :

ويعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها ودرجاتها . كما يبين الشروط التي تتحكم في تنجبسها عن طريق الاحتكاك بمختلف مصادر النجاسة ودرجاتها .

# ٦ \_ مقواؤوت (الآبار والخزانات) :

ويتضمن هذا السفر مواصفات الآبار والصهاربج والخزانات فيسما يتعلق بالمتطلبات التي تجعلها صالحة شعائرياً للتطهير والتغطيس. كما يتناول القواعد الحاكمة في جميع أنواع التغطيس الشعائري والطقسي .

٧ \_ نيده (الحائض والحيض):

ويفصل القول في أحكام النجاسة الشرعية التي تنشأ لدى النساء بسبب الحيض والنفاس وبعد الولادة

# ٨ \_ مقشيرين (الاستعدادات):

ويتناول الظروف التي تصبح الأطعمة بموجبها قابلة للنجاسة أو

عرضة للتنجس بعد احتكاكها بالسوائل، كما يعدد السوائل التي نجعل الأطعمة في تلك الحالة

### ٩ ـ زافيم (الزاب-السيلان):

ويتحدث هذا السفرعن نجاسة الرجال والنساء عند الإصابة بأمراض الزهري والسيلان المنوي وغير ذلك .

# ١٠ ـ طُبول يوم (الغسل اليومي) :

ويبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل الشعائري (المفروض أثناء النهار) لتطهير نفسه ، فإن عليه الانتظار حتى غروب الشمس لكي يعتبر طاهراً ونظيفاً .

## ١١ \_ يادي (البدان وتطهير هما) :

ويتناول نجاسة اليدين قبل الغسل وكيفية تطهيرهما بطريقة شعائرية مستمدة من الشريعة الشفوية ، والتطهير يتم بالماه - ويتضمن إلى جانب ذلك بحثاً عن بعض أسفار التوراة ، كما يسجل شيئاً من المناظرات والخلافات التي دارت بين الصدوقين والفريسين.

# ١٢ \_ عقصين (سويقات الثمار وقشورها) :

ويعرض للظروف والشروط التي تصبح بموجبها سويقات النبات والشمر قابلة لنقل النجاسة إلى الثمار والباتات المتصلة بها والعكس بالعكس أي كيف تتنجس هذه الأشياء لدي ملامستها الأشياء النجسة.

# الموضوعات الآساسية الكامنة فى التكمود

## Major Themes in the Talmud

منذ نهاية القرن السابع للميلاد ، ومع مطلع القرن الشامن ، صار التلمود العامل الجوهري في التجربة الدينية للجماعات البهودية ، إذ أصبح المعيار السائد المقبول في كل ما يتعلق بحيساة اليهسود وأعمالهم ونشاطهم الفكسري . حتى أنشا حيشم تشحدث عن السهودية؛ بعد ذلك التاريخ ، فإننا في واقع الأمر نتحدث عن «اليهودية الخاخامية»، أي «التلمودية». وقد استُخدم التلمود حتى نهساية القرن التاصع عشر أساساً للتربيا بين أعضاء اجُماعات البهودية، فكان الدارسون في كشير مر الجماعات اليهودية في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومباً طوال

والتلمود سجل المحاولات التي بذلها حاخامات اليهود لتفي مبع سنوات ، العهد القديم بما يتناسب مع وضع اليهود باعتبارهم حماعات منتشر في العالم وليس باعتبارهم شعباً مستقراً في أرضه له عاصمته وهيك وديانته المرتبطة بالأرض والعاصمة والهيكل. وهو أيضاً تعبير ع

محاونة اليهودية الحاخامية (التلمودية) عزل جماهير اليهود عن بقية الشعوب ، وخصوصاً بعد ظهور المسيحية التي اتخذت من العهد المقديم كتاباً مقدَّساً ، وأكملته وعدلته بالعهد الجديد . والآلبة الكبرى لتعميق العزلة هي تغليب الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي على غيرها من الطبقات والنزعات بحيث يحل الإله في الشعب ويملؤ، قداسةً تعزله عن العالم المدنَّس العادي حوله ، وهذه الانعزالية مسألة عادية في معظم المجتمعات الوثنية وفي كثير من المجتمعات التقليدية التي كانت تشجع الفصل بين الطبقات والجماعات الدينية وتسهل عملية إدارة شنونها . بل تُعَدُّ مسألة حيوية وأساسبة بالنسبة للجماعات الوظيفية المالية وهو الدور الذي اضطلعت به معظم الجماعات اليهودية في العالم حتى بدايات القرن الناسع عشر . فبدون الانعزالية ، لم يكن بإمكان أعضاء الجماعات الوظيفية الاحتفاظ بحيادهم وتعاقديتهم وموضوعيتهم وهي أمور لازمة وأساسية للقيام بالأعمال المالية في المجتمعات التقليدية. ولكن هذه الانعزالية ، في حالة الجماعات اليهودية ، شأنها في هذا شأن أية جماعة وظيفية أو أقلية تُوجَد في الوضع نفسه ، كانت تأخذ في الغالب شكل التعالى على الناس. وقد تعمقت الانعزالية حتى أصبح التعارض بين اليهود وغير اليهود (الأغيار) من المقولات الأساسبة في التلمود وفي غيره من الكتابات الفقهية اليهودية .

والحلولية تيار مهم في العهد القديم ، ولكنها تضخمت واتسعت في التلمود بحيث يمكننا اعتبار التصور التلمودي للإله بشكل نكسة للفكر التوحيدي وللرؤية الني طرحها الأنبياء في العهد القديم . فالتلمود يخلع العديد من الصفات الإنسانية واليهودية على الإله . والعصمة ليست من صفاته ، فهو يكون مشغولاً خلال اثنتي عشرة ساعة يومياً : يقرأ التوراة في الساعات الثلاث الأولى ، ويحكم العالم في الثلاث التالية ، ويفكر في إفناء العالم ، ثم يترك كرسي القضاء إلى كرسي الرحمة ، ويجلس في الساعات الثلاث التالية يرزق العالم كله من أكبر الحبوانات إلى أصغرها. وفي الثلاث الأخيرة ، يلعب مع التنين أو الحوت . والإله ، في التلمود ، منعصب بشكل كامل لشعبه المختار ، ولذا فهو يعبُّر عن ندمه على نركه اليهود في حالة تعامة وشقاء حتى أنه يلطم ويبكي . ومنذ أن أمر بهدم الهيكل وهو في حالة حزن وندم ، توقف عن اللعب مع التنين الذي كان يسليه ، وأصبح يُمضي وقتاً طويلاً من الليل يزار كالأسد . ولكنه في أخر الايام ، بعد إقامة المجتمع اليهودي الأمثل في العصر المشيحاني ، في ظل الدولة المستعادة ، يجلس على العرش يقهقه لانتصار شعبه ، وعبثاً يتوافد الوثنيون طالبين قبولهم .

ويتبدَّى التعصب الإلهي في أنه حينما يأتي الماشيَّع سيصبع كل الناس عبيداً لجماعة يسرائيل .

وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك القداسة التي تحيط بالتلمود. وهو في الواقع-كما أسلفنا-مجرد تفسير للعهد القديم وضعه الحاخامات ، إلا أنه ، مثله مثل كل كتب التفسير اليهودية ، يكتسب قداسة خاصة . وقد سيطرت أسطورة الشريعة الشفوية على الوجدان اليهودي سبطرة تامة بعد ظهور المسيحية ، فكان يُنظر إل التلمود في بداية الأمر باعتبار أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد التوراة ، ولكنه أصبح بعد حين يُلقَّب بالتوراة الشفوية ، أي صار مساسا لتوراة موسى في المرتبة ، ولم يَعُد في وسع أي يهودي مخالفته . وأخذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع حتى أصبح أكثر قداسة من النوراة نفسها . وقد قال أحد الحاخامات : «يا بني كن حريصاً على مراعاة أقوال الكتبة [أي الحاخامات واضعى التلمود] أكثر من حرصك على أقوال التوراة ، لأن أحكام التوراة تحوى الأوام والنواهي . أما شرائع الكتبة ، فإن من ينتهك واحدة منها يجلب على نفسه عقوبة الإله». وقد جاء أيضاً أنه: "لا خلاص لمن ترك التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى ، وهي أفضل من أقوال الأنبياء» .

وفي معرض تقديس التلمود والإيمان المطلق بكل ما دونًه الحاخامات فيه ، ورد في التلمود أن خلافاً ما قد وقع بين الإله وعلماء اليهود حول أمر ما . وبعد أن طال الجدل ، تقرر إحالة الأمر موضع الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم بخطأ الإله الذي اضطر إلى الاعتراف بخطئه . وفي هذا المقام أيضاً ، ردد بعض الحاخامات أن الإله يستشير الحاخامات على الأرض إذا صادفته مسألة معضلة يتعذر عليه حلها في السماء . وهكذا اختل التوازن الحلولي ، كما هو الحال دائماً ، لصالح المخلوقات من الحاخامات على حساب الإله .

ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة الاختيار، فقد جاء في التلمود أن الإله اختار البهود لانهم اختاروه، وهي عبارة تفترض المساواة بين الإله والشعب. (كان يرددها بن جوريون برضا شديد، وهي تشكل أساس فلسفة بوبر الحوارية، ونقطة انطلاق لكثير من النزعات الحلولية المعاصرة في البهودية ولصهيونية جوش إيمونيم الحلولية).

وتساءل كُتَّاب التلمود عن سبب تشبيه اليهود بشجرة الزيتون · وترد الإجابات التالية :

 ١ - لأن شىجرة الزيتون لا تفقد أوراقها ، كما أن كل اليهود لن يضيعوا في هذا العالم أو العالم الأتى . ٢\_ وكما أن الزيتون لا ينتج زيتاً إلا بعد العصر والضغط عليه ، فإن
 أعضاء جماعة يسرائيل لن يعودوا كذلك إلى جادة الصواب إلا بعد
 الآلام والعذاب .

" - شُبّه اليهود بحبة الزيتون لأن زيت الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى . وكذلك جماعة يسرائيل ، لا يمكن أن تختلط مع الشعوب الأخرى . ويدَّعي التلمود أن روح الإله من روح الشعب كما أن الابن جزء من أمه ، ولذا فمن يعتدي على يهودي فهو كمن يعتدي على العزة الإلهية ، ومن يعادي جماعة يسرائيل أو يكرهها فإنه يعادي الإله ويكرهه ، وخصوصاً إذا عرفنا أن الإله كان يقطن بينهم حينما كانوا في أرض الميعاد ، وأن الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإله) بقيت معهم حينما نُفوا خارجها إذ أن موسى طلب ذلك من الإله .

وكان الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله وإرادته الإلهية ، ولكن اليهود حسب الرؤية التلمودية الحلولية بينوا أنهم جديرون بهذا الاختيار . ولذا ، تحوَّل الاختيار من مجرد منحة من الإله إلى حق من حقوقهم مُلزم له وإلى دين عليه أن يؤديه حتى لو ضلوا الطريق . وقد جاء في التلمود على لسان الإله : الن أعامل جماعة يسرائيل كالأم الأخرى ، حتى وإن لم تعمل حسنات الا قليلاً تافهاً كروث الدجاج المتناثر في الحظيرة ، فسأجمع هذه الحسنات ليكون لها حسنات كثيرة ، وهكذا اختل التوازن الحلولي لصالح اليهود مرة أخرى ، وإن كان هناك رأي تلمودي مغاير يرى أن الاختيار تكليف إلهي وعبء مُلقى على كاهل اليهود عليهم أن يضطلعوا به . والتوراة هي ميراث الشعب المختار وحده ، ومن يدرسها من الأغيار يستحق الموت (ولكن ثمة رأياً تلمودياً مغايراً يرى يدرسها من الأغيار يستحق الموت (ولكن ثمة رأياً تلمودياً مغايراً يرى

مذه النزعة الانعزالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود المليء بالأحكام الموجهة ضد غير البهود (وخصوصاً سفر عفوده زاره أو عبادة الأوثان) ، فلن يدخل الجنة سوى البهود . وقد خلق الإله الأغيار على هيئة الإنسان لكي يكونوا لاتقين بخدمة البهود الذين خُلقت الدنيا من أجلهم ، إذ ليس من الملائم أن يقوم حبوان على خدمة الأمير ، وهو على صورته الحبوانية . ولا يُعتدُ بشهادة غير اليهودي أمام المحاكم إلا في حالات قليلة . وإذا وقع أذى بشخص، فمن المهم جداً تحديد هل هذا الشخص يهودي أم لا ، بل إن هذا التمييز يسري أيضاً في المعاملات التجارية . وفي مسائل الطهارة ، يعتبر الأغيار أنجاساً في حياتهم . ولكن مقابرهم ، باعتبار أنها غير مقدسة ، لا تنجس الكهنة . والعكس صحيح بالنسبة إلى البهود ،

فهم طاهرون في حياتهم وقبورهم مصدر نجاسة أسامي للكهنة اليهود .

ويتناسى التلمود الفرق بين الأخياد والأشراد من الأعباد ، رخم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليهودية نفسها . بل إن التلمود يطلب أحياناً إلى اليهود أن يستخلموا مقياسين أخلاقين : أحدهما للتعامل مع اليهود ، والأخر للتعامل مع غير اليهود (انظر : بابا مسيعا ده 1 ، وبابا قما ١٦٣ أ) . وقد جاه في التلمود أنه لا يصع أن يباع لليهودي الشيء الذي يحتمل فسنده إن ترك ، ولكه من الممكن أن يباع لغير اليهودي ، كمه يُحرم على الطيب اليهودي أن يعالج مريضاً غير يهودي (إلا لعره أذي الأغيار) .

ولأن التلمود يري أن اليهود وحدهم يجسدون روح الإله ، لذا نجله لا يرحب بالمتهوُّدين . وقد ورد فيه اإن المتهوُّدين مثل القذي في عين جماعة يسرائيل وهو موقف لا يرال يسيطرعلي المؤسسة الأرثوذكسية وريثة التراث التلمودي في إسرائيل وكان اليهودي يشكر إلهه على أن مكانه فين أولئك الدين يجلسون في بيت الدراسة والمعبد[أي اليهود] ولم تجعل مكاني بين أولنك لدين يمعبون إلى المسارح والسيوك [أي غير اليهود]٠ . وحتى حينما كان بعص المُقسرين ينصحون اليهود بعدم الكفب عنى الأعيار ، فإنهم يصرون على ضرورة عده الاحتكاك بهم، أو الدخول معهم في علاقة . وقد قال أحد الشارحين في القرن السابع عشر في بولندا إن من الواضع أن التوراة تأمر اليهود بأن يحتفظوا بالكراهية بينهم وبين الأغياد حتى يبعدوا خطر الزواج المُختلَظ . ولذا . فلا يمكن السماح بثلك الأفعال ائتي قد تقلل الكرءين البهود والأغيباد وتصل النزع المتعالية ذروتها في عبارة : • اقتل أفضل الأغيار ، اسحق رأس أنبؤ الأفاعي، وقداقتس أحد كتيبات الحاحامية العسكرية الإسرائيل هذه العبارة التلمودية التي أثارت ضبجة داخل إسرائيل وتصدَّى لو بعض القادة الدينيين ووصفوها بأنها تشويه للعقيدة اليهودية .

فاخلونية إذن هي الإطار الفلسفي ، والانعزالية والتعال الاثنين هما الترجمة العملية لها . ولكن التلمود كتاب جبولوج ضخم يضم موضوعات شتى وتراكمت فيه روى وأراء مختلفة فكل العقائد اليهودية المعروفة قد دُولت وصنفت فيه ، بشكل واضاحباناً ، وبشكل غامض مشوش أحياناً أخرى . كما يضم التلم أيضاً موضوعات وطرائف لا تنضوي بالضرورة داخل إطار فلسواضح ، أو رؤية دينية محددة ، فهو يتحول أحياناً إلى مجرد وألجتماعية لا توجه الواقع وإنما تعكمه وحسب . فصفحات التلا تعكس وضع اليهود الاقتصادي كجماعة وظيفية تعمل بالتجاو

ولذلك ، كان على اليهودي ، حسب الشقاليد التلمودية ، أن يتلو يوم لأن الإله خلقه يهودياً ، ولأنه لم يخلقه امرأة ولم يخلقه فلاحاً . وقد جاء أنه الا يوجد عمل أكثر امتهاناً من فلاحة الأرض . ومع هذا ، هناك أقسمام طويلة في التلمودعن انزراعة وقوانينها وأفضالها . ومن أهم أنواع التجارة التي مارسها أعضاء الجماعات اليهودية تجارة الرقيق. ولَّذَا ، فإننا نجد أن التلمود نظم عملية امتلاك عبد من الأغيار . فهو يُمتلك بالشراء أو بالصك أو بالخدمة الفعلية ، ويوجد في التلمود صيغة الستمارة بتم ملؤها للحصول على عبد نقول: اهذا العبدتم استعباده بصورة قانونية وليس له أي حق من حقوق الأجراء ، وليست له مطالب يقدمها للملك أو الملكة . وليست به أية عـلامـة إنسانية ، وهو خال من أية عيوب جسدية ومن أية علامة في الجلد تلل على إصابته بالبرص سواء حديثاً أم في الماضي. وكانت طبقة العبيد مُحتَفرة كما كان يسود الاعتقاد بأنهم كسالي: اهناك عشرة مقايس من النوم نزلت إلى العالم ، فأخذ العبيد تسعة منها وأخذ بفية الناس الواحد المتبقى. ولا بتمتع العبد بثقة كاتبي التلمود ، فهو لا يُعَدُّ إنساناً ، ولذا فليس بإمكان اليهودي أن يصلي معه أو أن يصلى عليه أو يسير في جنازته .

ولا يقتصر التلمود على حياة البهود العامة ، وإغا يحتد ليشمل أحصر خصوصياتهم . فهو يتناول ، ضمن ما يتناول ، كل دقائق إعداد الطعام وتناوله والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجته والطمث. وينبعث من صفحات التلمود احتقار عميق للمرأة ، وقد كتب أحدهم يقول : همناك أربع خصائص للنساء : فهن شرهات ، ومنصتات وكسولات وغيورات ، وهن أيضاً كثيرات الشكوى ومتصتان وكسولات وغيورات ، وهن أيضاً كثيرات الشكوى وترتارات ، وقد أفاض التلمود بشأن الصفة الأخيرة : "نزلت إلى العالم عشرة مفايس للكلام ، أخذت النساء تسعة منها وأخذ الرحال واحداً .

والتلمود كتاب طبي أيضاً. ولذا ، فإننا نجد فيه وصفات طبية عليلة ، فهو ينصح بضرورة التعرض للعاء البارد بعد حمام ساخن . كما نجد في التلمود شرحاً لأسباب الإمساك وطريقة معالجته . وينصح التلمود أيضاً بأن من : ميطيل البقاء في المرحاض ، يطيل الرب أيامه وسنه . وهناك صلاة شكر تُتلى بعد تلبية نذاء الطبيعة . وعلاوة على كل هذا ، يمكن اعتبار التلمود كتاب فولكلور يعكس شتى الممارسات والأراء الخرافية التي كانت معائدة في مكان شاته ، مسواء في بابل أو في الأماكن الأخرى التي عاش فبها الشارحون . ولأن تُتناب التلمود يدورون في نطاق حلولي ، فإننا

نجدهم يؤمنون بإمكانية التحكم الكامل والتوصل للحل السعري (الغنوصي) وبفاعلية العلاجات العجائبية والعقاقير الشيطانية والسحر والرقى والتعاويذ والتلمود أيضا كتاب تنجيم وسعر وتفسير أحلام . وعا يُذكّر فيه أن قارئه الراغب في رؤية العفارين رؤية العين يمكنه ذلك باتباع خطوات تم تحديدها بدقة متناهبة ، وإز وتصل الحلولية إلى ذروتها (أو هوتها) حين يؤكد التلمودان وتصل الحلولية إلى ذروتها (أو هوتها) حين يؤكد التلمودان المخامات كانوا قادرين على الخلق ، فقد ذكر أن حاناماً خلق م إنساناً بأن نطق اسم الإله الأعظم وأرسله إلى الحاخام زعيرا الذي تحدّث إليه ، ولكنه لم يستطع أن يجيب ، فتعجب الحاخام قائلاً .

وقد أثر التلمود ، بما احتوى من نظرة حلولية انعزالية ، في كثير من أجزائه ، في الفكر الصهيوني ، حيث وجد المفكرون الصهاية ما يدعم اتجاهاتهم . فقد جاء في سفر "عفوده زاره" على سبيل المثال لا الحصر : "ينبغي ألا تُؤجَّر البيوت لغير اليهود في أرض يسرائيل ، ناهيك عن الحقول" . وهذه إحدى القواعد الأساسية للصندون ناهيك عن الحقول" . وهذه إحدى القواعد الأساسية للصندون القومي اليهودي . كما أن الصهاينة يقتبسون من التلمود عبارات مثل : "من يقيم خارج أرض يسرائيل هو مثل إنسان بدون إله ، كنوبوت ١١٠٠) .

ولكن نظراً لخاصية التلمود الجيولوجية ، فإننا نجد أنه يردفيه عكس هذه الأفكار تماماً ، فقد قال الحاخام يهودا : "من يصعد من بابل إلى أرض يسرائيل ، فقد انتهك إحدى الوصايا الإلهية ، ويستشهد بسفر إرميا (٢٢/ ٢٢) ، ثم يقول : "مثلما أنه ممنو معادرة أرض يسرائيل إلى بابل ، فمن الممنوع أيضاً مغادرة بابل إلى غيرها من البلدان " ، ثم يستطرد قائلاً : "إن من يعيش في بابل كأنه متيم في أرض يسرائيل " (كتوبوت ١١١١) . كما توجد في التلمود أيضاً أفكار متناقضة عن العصر المشيحاني ، بعضها ذو نكهة صهبونة انعزالية والبعض الآخر معاد لها وله نزعة اندماجية عالمية .

وتجد التوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها التلمود لحدود الأرض في المستقبل ، فهي سوف تمتد وتصعد في جميع الجهات ، ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمشق ، وسوف يأتي المنفيون لينصبوا خيامهم في الوسط . وقد جاء أبضاً أن الله فلسطين تُدعى أرض الظبي ، فكما أن جلد الظبي يعبجز عن استيعاب لحمد وجسمه ، كذلك هي أرض يسرائيل : عندما نكون ماهولة تجد لنفسها متسعاً ، لكنها تتقلص متى كانت غير ماهولة . فحدود هذه الأرض متغيرة ، وتزداد بازدياد المستوطنين اليهود فيها .

ولا يختلف هذا القول كثيراً عن سوقف تيودور هرتزل من الحدود حين بيَّن أن ما سيقرر حدود الدولة هو مدى حاجة الصهاينة: "كلما ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الأرض".

ورغم أن ثمة عناصر صهيونية في التلمود، إلا أنه لا يكن القول بأنه تسبُّ في ظهور الصهيونية . فالصهيونية حركة سياسية تهدف إلى استعمار فلسطين عن طريق توطين عنصر سكاني غريب فيها ، وتعود جذورها أساساً إلى الفكر الألفي الاسترجاعي البروتستانتي وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية كجماعة وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية . كما أن المؤسسة الحاخامة التلم دية ذات العلاقة الوثيقة بأثرياء اليهود في كل أنحاء العالم، والتي امتزجت مصالحها بمصالحهم بحيث أصبع الفريقان يشكلان النخبة القائدة ، كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية لأن مصالح هذه النخبة (ومصالح الجماعة الوظيفية ككل) كانت مرتبطة تمام الارتباط بمجتمعاتها المختلفة ومتجذرة فيها ، ومن هنا كان حرصها على تأسيس حلقات ومدارس تلمودية (أكاديميات\_يشيفات) تعمل على تخريج حاخامات ملمين بالأوضاع المحلية الخاصة ، قادرين على إصدار الفتاوي الملائمة التي تفسر الأوضاع الجديدة وتتكيف معها . وبعد التهجير البابلي ، استقلت الحلقات التلمودية في بابل ، وحينما ظهرت حضارة الأندلس حرص أثرياء الجماعة اليهودية هناك على استقلال الحلقات فيها . وقد استقل يهود الغرب الإشكناز بحاخاماتهم ومدارسهم التلمودية . ولم يكن من مصلحة هؤلاء الأثرياء العودة إلى فلسطين ، بل كانت مصلحتهم في البقاء في المنــفى . ومن هنا ، يتواتر الحديث في التلمود عن أن "شريعة الدولة هي شريعتنا " ، وعن ضرورة انتظار الماشيِّح في صبر وأناة حتى يأذن الإله . ومن هنا أيضاً ، وقفت المؤسسة الحاخامية التلمودية ضد النزعات المشيحانية الصهيونية التي كانت أساساً نزعات شعبية تعبّر عن بؤس فـقراء اليهود ، وعدم إدراكهم للعلاقات الدولية أو لطبيعة البؤس الواقع عليهم . وقد ظلت هذه المؤسسة واقفة بقوة صد كل المشحاء الدجالين تستعدي عليهم السلطات وتجند فقهاءها لإثبات كذبهم كما فعل الحاخام نحميا مع شبتاي تسفي . كما كانت تُكفر كل من كان يفكر في العودة وتُوجُّه إليه تهمة أنه ارتكب جريمة التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس). ويُلاحَظ أن ظهور الصهيونية الحديثة مرتبط بتأكل المؤسسة الحاخامية التلمودية وبانهيار نفوذ التلمود تمامآ . وحينما نشر هرتزل كتيب **دولة اليهود** ، عارضه كبار الحاخامات جميعاً ، وبالذات الأرثوذكس (التلموديون) . ولذا ، فإن التلمود ،

على مستوى من المستويات ، كان مستولاً إلى حدُّ ما عن تخفيف حقة الترعة المشهدية . الترعة المشهدية .

وقد تقصَّى الدكتور أسعد رزوق موقف التلمود من العرب ، فوجد أنه (في بعض نواحيه) تعيير عن الانعزالية المتعالية نفسها وقد جاء في سفر سوكاه (٥٢ ب) أن الإله ندم على خلقه أربعة أشياء: المفي ، والكفاليين ، والإسماعيليين (أي العرب) ، وبزعة ألشور وينسب التلمود إلى لعرب أعمان السحراء فقدجاء في سمر سنهفرين (٦٧ ب) أن عربياً منشق السيف وقطع به الناقة ، ثم قرع جرساً فنهضت دون وجود آثار عليها - والعرب، حسيما جاه في التلمود ، خبراء في لطب ، وخصوصة الطب الشعين ، ويود في التلمود العديد من القصص الطريقة والأعاجيب عن العرب. وهناك قصص ليست في صالح راويها الحاخامي إذ أن بعضها يدل على خبرة العرب ويراعتهم واحترامهم موتي البهود أكثر من احترام الحاخام إياهم . وأخيراً ، فقد جاء في سفر السبت (١١ أ) القول التالي: "لابأس من الخضوع لحكم واحد من أبذه إسساعيل بدلاً من حكم الغريب[أي الأدومي]" ويحسب مناجاه في حاشية الشارح، فإن القصوديدلك هو تقضيل الحكم العدبي على البيزنطي، وهو ما يشكل أساساً تلمودياً للمصالحة مع العوب بل

هذه بعض الأفكار والوضوعات الأساسية في التلمود . ويجب أن نقرر مع جيسس باركس ، وهو مؤرخ غير يهودي متعاطف مع اليهودية ، قوله الله لم يكن من الصعب أل يقبس أي دارس للتنمود ، ويبسر شديد ، كثيراً من الآراء والمشاعر التافهة والمصحكة بن الكريهة ، ويوسعه أن يععز ذلك دون أل يحظئ في الاستشهاد أو يزيف السياق ، إذ أن مثل هذه النصوص توجد في الأدب اخاخام [اخيونوجي] الضحم وغير التوابطة ، ونحن إذ واقتاء على رأيه هذا ، فلن محيد عن طريق الصواب ، فهذا أيضاً هو رأي الحاخاء جيكوب آجوس أحد أهم مؤرخي اليهودية .

وهذا هو أيض رأي المؤلف اليهودي الصهبوني برنارد لازار الذي وصف انتلمود بأنه 'كتاب ضد المجتمع' . وقد لعب دور حاسماً في تحويل اليهود إلى شعب واحد ، فهو الذي صنع النف اليهودية وصاغ خصائصها ، وهو 'خالق الجنس أو صانع العنص اليهودي" ، و 'هو انذي علم اليهود الاستعلاء والتفوق الملم بعصبية ضيقة وضارية" . ونعل مثل هذه الآراء ، التي تقسر سلا اليهود في إطار بعض ما جاء في التلمود ، هي المسئولة عن موا

المسادير تلبه و دالذين يجعلون كل يهودي في كل زمان و مكان مستولاً عما ورد قبه من آراه متعصبة و مثل هذا الرأي يتم عن عدم مدولاً عما ورد قبه من آراه متعصبة و مثل هذا الرأي يتم عن عدم بدرك لطبعة التلمود أو طبعة علاقة اليهودية به . فالتلمود ليس كلاً متحدّ الوك اليهود كافة في كل زمان و مكان و الواقع أن من يحول يعدد سلوك اليهود كافة في كل زمان و مكان و الواقع أن من يحول التنمود إلى نموذج تفسيري لسلوك اليهود أو أعضاء الجماعات اليهودية (كما يفعل كثير من الدارسين) ، يكون قد حكم على نفسه بالانفصال عن الواقع والفشل الذريع في النبؤ

## سيمات التلسمود الاساسسية

Essential Characteristics of the Talmud

حينما يتم تناول أي نص أباً كانت قداسته ، لابد أن يؤخذ في الاعتبار سباقه التاريخي . فلا يمكن فهم ما جاء في العهدين القديم والحديد إلا يفهم الوضع في فلسطين منذ التسلل العبرالي في كنعان حتى ظهور المسيح ، ولا يمكن فهم ما يقوله المسيح (رغم أهميته الدينية والأخلاقية المطلقة) إلا بإدراك الأبعاد التاريخية في أقواله . فالمطلق رغم مطلقيته . لابد أن يتبدَّى من خلال النسبي (في لحظات) بذأن الإنسان الذي يعيش في التاريخ لا يمكنه أن يدرك المطلق إلا من خلال النسبي . ورؤية المطلق في علاقته بالنسبي ، والإلهي في عبلاقت بالتاريحي . لا تعني بالضرورة أن يُردُّ الأول برمت إلى الثاني، وإنما تعي أن الثاني هو المجال الذي يتبدي من خلال الأول . وإذا كنان هذا ينطبق على الكتب الدينية (المقدَّسة) ، فهو لا شك ينطبق بشكل أكبر على كتب الشروح والتفسير ، مهما خلعت على نخسها من قداسة واطلاق . والتلمود هو ، في نهاية الأمر ، كتاب تفسير وضعته القيادة الدينية لأقلبات متناثرة كانت تعيش في قلق وخوف وإحساس بالخطر المحدق بها (الحقيقي والوهمي) في عصور لم يكن يُعترف فيها بحقوق أعضاه المجتمع ، قاهيك عن حقوق :عصاء الأقلبات ، تلك الأقلبات التي كانت تلعب دور الجماعة الوظيفية المرتبطة بالطبقة الحاكمة ، ولكنها كانت غير محبوبة منها ، كماكانت قريبة من الطبقات الشعبية ولكنها مكروهة منها . لقد كانت هذه الجمساعة تعيش ، إذن ، في عزلة عن الجميع (وكان التلمسود من أهم ومسائل هذا العنزل) . وقسد نتج عن هذا الوضع إحساس رائد بالذات. ولذا فَشَد أعضاء الحماعات اليهودية وفياداتهم فلوأ كبيراً من علاقتهم بالواقع وانفصل فكرهم عنه ، وأصبح التلمود مجالاً للتعويض عما يلاقونه من اضطهاد ، فتحوّل أنشمود إلى صبياضات لفظية عادسون من خلالها الانتقيام من

أعدائهم ، عن طريق الحط من شأنهم وإظهار التفوق اليهودي . وخصوصاً في آخر الأيام بعد عودة الماشيّع حيث يبطشون ويبطش ربهم بكل أعدائهم . وقد كان شراح التلمود ينغمسون في هذه المتهويات اللفظية في الوقت الذي كانوا يعانون فيه صنوف العذاب ويُعاملون معاملة الحيوان في بعض الأحيان . وعاله دلالته العميقة أن التلمود البابلي أكثر تسامحاً تجاه الأغيار من التلمود الفلسطيني ، نظراً لأن وضع أعضاء الجماعة اليهودية في بابل كان أفضل من وضع أعضاء الجماعة في فلسطين ، الأمر الذي صعيد حدة العملية الانتقامية التعويضية في فلسطين وخفف من حدتها في بابل والتلمود كان يُكتب بلغة أو لغات ميتة لا تفهمها الشعوب التي كان البهود يعيشون بين ظهرانيها ، كما أن عدم وجود الطباعة ووسائل البشر ذات الإمكانيات العالية كان يجعل الحصول على نسخة من التلمود مسألة صعبة ، فتحول التلمود إلى جيتو لفظي يمارس فيه اليهودي حريته الوهمية كاملة !

وقد بدأت عملية التفسير والتعليق على العهد القديم حين كان اليهود يعيشون في وسط حلولي وثني مشرك ، الأمر الذي جعل نبرة الفتاوي والشروح الحاخامية الأولى بشأن الأغيار حادة رافضة ، وهي حدة تعود إلى العهد القديم نفسه حين وجد اليهود أنفسهم مكروهين يعيشون بين شعوب وثنية (كنعانيين ثم بابليين وفرس وهيلينيين ورومان) وتحت هيمنتها أحياناً ، ويشكل التعامل معهم خطراً على الدين التوحيدي الجديد . ومن هنا جاءت النظرة المنطرفة إلى الأغيار ، والتي تُسوِّغ الاستيلاء على أملاك الوثنيين وتستنكر تقديم أيُّ نوع من المساعدة إلى عبدة الأصنام . ورغم أن المجتمعات التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات قد تغيّرت بعد أن تبنت ديانات سماوية توحيدية ، فإننا نجد أن اليهودية وقد تحولت إلى عقيدة أقلية، مهددة ، تودالحفاظ على هويتها ، وتبنت رؤية حلولية متعالية للذات مقابل الآخر . وحدث الخلط بين عبدة الأوثان والمسيحيين ، كما يظهر في إشكالية العكوم ، فقد وُجِّه إلى التلمود اتهام بأن كلمة العبرية الواردة فيه ليست في حقيقتها اختصاراً للعبارة العبرية اعوفيد كوخانيم أومزالوت» ، أي اعابد الكواكب وأبراج النجوم» ، وإنما اختصار لعبارة اعبودت كريستوس وميريام»، أي «عبدة المسيح ومريم"، أي "المسيحيين". والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنها تبين طبيعة الخلط

ويتكون التلمود من نص ، وشرح ، وتعليق ، وتعليق على التعليق ، وقد استمرت عملية وضعه منات الاعوام في أزمنة وأمكنة مختلفة ، ربما ابتداءً من التهجير إلى بابل

حتى تم الانتهاء من تدوينه وإضافة التعليقات في القرن الثاني المبلادي . واستعرت التعليقات حتى نهاية القرن التاسع عشر ، أي أن كتابته استمرت عبر التاريخ واشترك فيها ما يزيد على ألف حاخام . فهو يتكون ، إذن ، من تراكم مستويات على مستويات الحرى دون أن تتفاعل معها بالضرورة مثل تراكم الطبقات الجيولوجية . ولذا ، يمكننا أن نقول إن التلمود ليس الشمرة النهائية تفكير بقدر ما هو عملية التفكير نفسها ، ولكنه على أية حال ليس تفكيراً يتسم بحد أدنى من الوحدة ، بل ينبع من حركيات اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة ويتأثر بها . واستمرت عملية التراكم هذه دون حذف الأفكار الانعزالية الكريهة التي عبسر عنها بعض الحاخامات بغير رقابة ذاتية أو خارجية عليها . وقد عمق هذا الاتجاء تلك القداسة التي خلعها التلمود على نفسه . وقد أدى هذا إلى أن عملية التحرير ، والتغيير والتعديل ، أصبحت أمراً مستحيلاً لا يمكن حتى التفكير فيه ، فالنص المقدس لا يصح تعديله أو الخوض فه أو تدرله .

ومع هذا ، فقد جرت محاولة لإعادة صياغة التلمود تهدف إلى تضييق المجال الدلالي لبعض الكلمات ، بحيث تحل الكلمة المحددة محل الكلمة العامة حتى لا ينطبق ما جاء فيه من آراء وأحكام على كل الناس في كل زمان ومكان ، وبحيث يضيق المجال الدلالي لكلمة مثل «الأغيار» وتحل محلها كلمة «الكنعانيين» ، أو «البابلين».

ولكل ما تقديم ، لا يتسم التلمود بالاتساق الداخلي ، إذ يحوي داخله العديد من الأفكار والأطر الفلسفية المتناقضة . فثمة تعارض بين العقل والطبقة التوحيدية من جهة والنزعة الحلولية من جهة أخرى ، وهناك الاهتمام المفرط بالطقوس مقابل الاهتمام بالتجربة الدينية الداخلية . وهناك من النصوص ما يؤيد هذا الموقف أو ذاك . وقد أشرنا أثناء عرضنا بعض أفكار التلمود الاساسية إلى أفكار مثل الشعب المختار وضرورة العودة إلى أرض الميعاد ، بل إلى أفكار أكثر تطرفا تحمل الضغينة والكراهية نحو الآخرين . وقد أشرنا إلى أن التلمود يضم أيضاً أفكاراً متناقضة جداً تتصل بهذه الأفكار المبليية الحلولية الانعزالية والمتعالية وحدها متجاهلين الأفكار السلبية الحلولية الانعزالية والمتعالية وحدها متجاهلين الأفكار من التلمود بعض النصوص ذات البعد الإنساني العميق التي تتجاوز الانعزالية والحلولية الن الانحزالية الإنعزالية ، وسيلاحظ على سبيل المثال أن الاختيار يكتسب أبعاداً دينية عالمية ، إذ أن الإله سينزل العقاب باليهود : 'إن

لم يتحدثوا عن قداسته للعالمين . فقد نفيت جماعة يسرانيل وشتت ببعدف واحد هو اللدعوة لليهودية وكسب المنهودين (بساحيم ٨٨ب). وهذه النزعة التبشيرية ، التي تحدد اليهودية باعنبارها عقيدة لا باعتبارها ميراثاً عرقباً وإثنياً ، تفترض تساوي البشر وتتجاوز الحلولية التي ترى أن الإله محصور بين اليهود مقصور عليهم ، وقد تبنت اليهودية الإصلاحية هذا الموقف من عملية التهويد .

وتصل الإنسانية قمتها في ذلك النص الذي جاء فيه أن الروح القدس تستقر على الجميع ، اليهودي وغير اليهودي ، الرجل أو المرأة ، العبد والجواري ، كل امرئ 'حسب أفعاله' . كما جاء في جطين (٦١٦) أن أحد الحاحامات أوصى بإضعام فقراء الأغيار مع فقراء اليهود ، " ويزيارة مرضاهم مثلم نزور مرضانا ، وأل يُدفن موتاهم مع موتانا حتى ندعم سبل السلام!

ومن الأمور الأخرى التي تُعاب على التلمود ، باعتباره أحد الكتب الدينية ، أنه يتناول من الوضوعات ما قلد برى البعض ، مو المتناداً إلى تجربتهم الدينية ، أنها لا علاقة له بالدين مثل انظب وطريقة شراء العبيد ، ولكن ما هو مقدّس لا يوجد بمعزل عما هد دينوي بطريقته الخاصة ، وقد اتسع نطق القناسة في اليهودية بسبب الطبقة الحلولية داخلها ليضم كثيراً من منحي الحياة ، فالأوام والنواهي (متسفوت) والبالغ عدده ٦١٣ تغطي تقريباً كل كبير وصغيرة في حياة اليهودي . كم أن التلمود ليس كتاباً دينياً وحسب وإنما هو أيضاً كتاب فلكلور الجماعات اليهودية ، والواقع أن نقضاته الداخلية لا تنصرف إلى موضوعاته ومنطلقاته الديني والفلسفية وحسب وإنم شصرف أيضاً إلى نوعه أو جنسه الأدبي فقو كتاب فقه وقصص وحكم وأمثال ، وعلى قارئ التلمود ودارس فيه وتعس ومكم وأمثال ، وعلى قارئ التلمود ودارس فيه وتسع وبن ما هو دبني وما هو شعبي .

وفي نهاية الأمر ، لابد أن نشير إلى أن كشيراً من الاقوا والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدد وإنما هي أحكام خاصة بالهيكل بعد تشييده ، أو بدلائل آخر الأيام وما سيحدث فيها فيما بعدها ، الأمر الذي يجعل علاقتها واه بالسلوك السياسي للأفراد والجماعات . كما أن قضية التفسر أساسية حينما نتاول أي نصر ديني . ورغم أن التلمود هو نف تفير ، فإنه يخضع دائماً لعملة تفسير من قبل الحاخامات (وتنطو عملة التفسير على انتقاء واختيار واستبعاد) . ولما كان التلمود كاضخماً متناقضاً ، فهو بالضرورة احمال أوجه ، ويمكن أن يُد بالف طريقة . وفي كثير من المختيارات التي تصدر في العص

احديث، يُلاحظ أن محروبها يستعدون العبارات الجارحة والأفكار الكربهة والموافف العنصرية ويفسرون ما قد يرد منها تفسيراً يضفي عليها معاني إنسانية . وقد نهدف عملية الانتقاء والتفسير هذه إلى إخفاء الجواب السنبية للتلمود ، حتى لا تسبب حرجاً لليهود ، ولكن الإحساس بالحرج نفسه يدل على الرغبة في الابتعاد عن المضمون الحلولي العنصري التعالي .

## التلمسود واعضناء الجماعسات اليهوديسة

The Talmud and the Tewish Communities

يقترض المعادون لليهرد الذين يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء في التلمود ، أن كل يهودي قد درس التلمود بعناية فانقة . وأنه يُخضع كل حركاته وسكناته لما ورد فيه من تعاليم ملية . لكن هذا تصور ساذج وتبسيط ألى ، فما يحدد سلوك فرد ما، يهودي أو غير يهودي ، ليس كتبه الدينية ومُثَّله العليا وحسب وإلى مركب هائل من الأسباب التاريخية (الاقتصادية والاجتماعية) التي تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولا يمكن فهم سلوك العرب الحدثين في ضوء ما جاء في تراثهم الديني ، أو في ضوء ميشاق جامعة الدول العربية ، رغم أهمية كل ذلك في تحديد هذا السلوك . والواقع أنادراسة التلمود مسألة شاقة للغاية تتطلب معرفة بالقراءة والكتابة باللغنين العبرية والأرامية ، وهما لغنان ساميتان يصعب على الإنسان غير التخصص دراستهما في الوقت الحاضر . ولذا ، لم يكن يقرأ التلمود سوي أعضاء النخبة المتعلمة التي كانت في الراكز الدينية . أما جماهبر اليهود ، فكانت لا تعرف ما جاء فيه لأنها لم تكن قلك المقومات التقافية لذلك . بل إن صغار الحاخامات أنفسهم الدين وجدوا في القرى المناترة ، أو أولئك البعيدين عن المدارس التلمودية العليا ، لم يكونوا يعرفون ما جاء فيه .

وقد تكون علاقة أعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (أي يهود بولندا) في بدايات العصر الحديث بالتلمود مشلاً جيداً على طبعة العلاقة بين البهرد وهذا المجلد الضخم (التلمود). فقد انتشر البهرد، في الفرن السادس عشر، في الشمتلات التي شبدها النبلاء البولمديون اشلاختاً) في أوكرانيا وغيرها ، فعاشوا بجوار الفلاحين الأوكرانير المسجين السلاف بعيداً عن مواكز الدراسات التلمودية ، واكتسبوا عبر السنوات سمات الفلاحين الذين كانوا يعيشون بينهم ومها فلكلورهم الشعبي وبعض معنقداتهم الدينية (والواقع أن الشبير بين معتقدات دين ومعتقدات دين أخر مسألة صعبة بعض الشيء على المستوى الشعبي ، كما أن الديانات الشعبية توكيبات

جيولوجية تتسم في معظمها بالحلولية). ولقد أدًى هذا الوضع إلى انتشار الحركات المشبحانية والصوفية بين اليهود ابتداءً من القرن السابع عشر، وهي حركات شعبية يهودية كانت موجهة ضد المؤسسة الحاخامية التلمودية الأرستقراطية، وكانت تجد تربة خصبة في الأطراف (وخصوصاً في مقاطعة بودوليا) بعيداً عن سلطة المؤسسة. وفي التربة نفسها، ظهرت الحركة الفرانكية والحركة الحسيدية، وكلتاهما حركتان شعبيتان ترفضان سلطة التلمود. وقد كان الفرانكيون يطلقون على أنفسهم اسم «الزوهاريين» نسبة إلى كتاب الزوهار الغبالي. وقد انضم إلى هذه الحركات أساساً صغار التجار والحرفيين وصغار الحاخامات الذين لم تكن لهم علاقة كبيرة بالمؤسسة التلمودية الأرستقراطية.

ومع تحديث أغلبية اليهود وعلمتنهم التدريجية داخل الحضارة الغرببة ، ومع انتقاد اليهودية الإصلاحية للتلمود ورفضها له ، ضعفت العلاقة بين اليهود والتلمود حتى اختفت تماماً بالنسبة إلى الأغلبية العظمى . فالأمريكيون اليهود (اليهود الجدد) والإسرائيليون لا يعرفون ما جاء في التلمود ، ويصدم كثير منهم حينما تُذكر أمامهم بعض أقواله . ويبدو أن أهم مفكرين دينين يهوديين في العصر الحديث ، مارتن بوبر وفرانز روزنز فايج ، لم يدرسا التلمود ، وربما لم يقرآه كاملاً . وقد حصل بوبر على أول نسخة منه في عيد ميلاده الستين! وفي استطلاع للرأي أجري في إسرائيل صرح ٨٤٪ من شملهم الاستطلاع أنهم لم يقرأوا التلمود قط .

لكل ما تقدّم ، يجب ألا تُجرّد النصوص التلمودية من سياقها ، والا يُجرّد التلمود نفسه من سياقه التاريخي ، بل يجب أن يُنظّر إليه في كليته لا ككتاب ديني وحسب وإنما أيضاً ككتاب أدب شعبي لا يتسم بكثير من التناسق أو التجانس ، كما يجب أن يُقرأ باعتباره كتاباً بعوي الفكرة ونقبضها ، وباعتباره كتاباً لا يحدد وحده سلوك الفرد اليهودي الذي عادة ما يجهل ما جاء فيه . والواقع أن استخدام التلمود كنموذج تحليلي ينم عن الكسل الفكري ، فهو رفض للتعمق في كلية الظاهرة اليهودية وتركيبتها وتنوعها بحيث يصبح كل أعضاء الجماعات اليهودية في كل زمان ومكان مجرد يهود ، ويصبح المحدد المساسي لسلوكهم هو التلمود (وهذا ضرب من ضروب الحلولية المعرفية إذ يتم اختزال الواقع بأسره إلى مستوى واحد ويتم القضاء على التعددية وعلى كل الثنانيات). وينجم عن هذا ، بطبيعة الحال، فشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به .

#### كتب التفسير (مدراش)

Midrash

"مدراش" من الكلمة العبرية "درش" ، أي "استطلع ، أو "بحث" أو "درس" أو "فحص" أو "محص" . والكلمة تُستخذم للإشارة إلى ما يلى :

١ - منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعض آياته وكلماته ، والتوسع في تخريج النصوص والالفاظ ، والتوسع في الإضافات والتعليقات ، وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى سبعين أحياناً . وهناك قواعد مدراشية للوصول إلى هذه المعاني . ومثل هذه المعاني الخفية ، تُذكر دائماً مقابل الديشات أي «التفيير الحفية .» .

٢ ـ ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح ، فالتلمود مثلاً يتضمن دراسات مدراشية عديدة ، بعنى أنها اتبعت المنهج المدراشي . ولكن هناك كتباً لا تتضمن سوى الأحكام والدراسات والتفسيرات المدراش .
 المدراشية المختلفة ويُطلق عليها أيضاً اسم امدراش .

ويُفترَض أن مثل هذه الكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قديمة شأنها في هذا شأن كل فروع الشريعة الشفوية . ويبدو أن العلماء المعروفين باسم الكتبة (سوفرم) ، بدأوا بعد العودة من بابل يزعامة عزرا ، في دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة الكتوبة ، وأخذوا يطبقونها على الاحتياجات اليومية للجماعة البهودية . واستمروا في ذلك حتى بداية ظهور معلمي المشناه (تنائيم) .

وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناء (تنانيم). لكن البدء في تدوين كتب المدراش لم يحدث إلا بعد عدة فرون من إلقاء المواعظ. وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية تيكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المرحلة التاريخية:

١ ـ الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الفترة ٢٠٠ ـ ٢٠٠) .

٢\_ كتب المرحلة الوسطى (٦٤٠ ـ ١٠٠٠).

٣\_ كتب المرحلة المتأخرة (١٠٠٠ ـ ١٢٠٠) .

وهناك مختارات مدراشية من القرن الثالث عشر ، إلى جانب مواعظ مدراشية يمكن أن ترد في مجموعات مدراشية مختلفة أو في الجماراه .

وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين:

ر المدراش التشريعي الهالاخي (مشنوي)، وهي كتب المدراش التي تتضمن، أساساً، المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني (هالاخاه) - وهي تعليق على النصوص الشرعية، ومن أهمها: أ) المخيلتا، وهذه كلمة أرامية تعني المعيسار، أو المكيال، أو

الوعاءه، وتنضمن تسعة أبواب تُعالَج فيها أحكام شرعية موجودة في نص الكتاب المقلس (سفر الخروج) ونبدأ بالإصحاح رقم ١٢. وترجع المخيلتا إلى الفرن الرابع أو القرن الخامس الميلادي.

ب) مخيلت الحاخام شمعول بن يوحاي ، وهي أيضاً تدور حول ما جاء في سفر الحروج من أحكام .

ج) السفراء أي الكتابة أو الكتاب، ويسمى أيضاً اتوراة الكينة ، وهو تعلق على معر اللاوين .

 د) السفري (جمع سفرا) ، وهو تعنيق على سفر العدد ، ابتداءً من إصحاحه الخامس ، وعلى سف الشنة تكامله .

هـ) سفر زوتاً ، وهو عن سفر العدد وحده .

ويختلف المخيلت والسفري ، عن بغية الكتب المدواشية ، في المصطلح والنهج ، ويجب حن أن نذكر ما يسسقى اصدواش معلمي المشتاء (تنائيم) ، وهو تعليق على سفر التثنية ويتألف من فقوات ملواشية متعرفة وجدت ضعل مختارات عثر عبيها في اليس وتُسمَّى امدواش هاجادول ، أي الملواش الأكوا ،

- المدراش الأجادي ، وهي التي كتبها الشراح (أموراتهم) وتتكون من المواعظ التي ألقوها في المعابد، واتبعوا فيها الأسلوب الإجادي أو الشرح القصصي على مبيل الوعظ ومن أهم كتب لمدراش الأجادية معملوا شراباه (المدراش الكير) الذي يتصمن أمفار موسى الحسة، وتلاعى الريشت (تكوين) رابدا والمسيموت الحروج) رباء وهكذا في نشيد الأنشاد وراعوث وتستبر وغيرها ، وهاك مصفات مدراش تحوما ومدراش جادية

ويتكون انتلمود آساس ، وخصوصا المشاه ، من أحكام مدراشية ، ولكنه بتميز عن هذه الكتب المدراشية بأله عبدرة عن مناقشات وشروح تدور حول نصوص الأحكام الشرعية الناتجة من التغيير المدراشي بحيث لا يستند الشرح والتعيير إلى نصوص العهد القديم استناداً ناس فالمند، تقدم الشريعة مجردة دون الأصل التوراتي ، على عكس الدراش الذي بفير نصا أو نصوصاً توراتية ، والاستخدام الشديع الآن تكلمة المدراش اهو المدراش بالمعنى الاجادي أو القصصي الوعظي .

ويُقال إن يهود المدينة في عصر البعثة المحمدية كانوا لا يعرفون التلمود وكانوا يتداولون فيما بينهم بعض كتب المدراش

### المشسئة

dishnah

ومشناءه كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري اشناء ومعناه

ميني وأو ميكرر و ولكن ، تحت تأثير الفعل الأرامي وتاناه ، صار معناها ويدرس و ثم أصبحت الكلمة تشير بشكل محدد إلى دراسة انشريعة الشفوية ، وخصوصاً حفظها وتكرارها وتلخيصها . والمثناه مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار العهد القديم، وتنضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها معلمو المثناء (تنائيم) على مدى ستة أجيال (١٠-٢٢٠) .

وتُعدُّ للشناه مصدراً من المصادر الأساسية للشريعة ، وتأتي في الحقام الثاني بعد العهد القديم الذي يُطلَق عليه لفظ "مقرا" (من "قرأ") باعتبار أن العهد القديم هو الشريعة المكتوبة التي تُقرأ . أما المشناه ، فهي الشريعة الشفوية . أو التثنية الشفوية ، التي تتناقلها الألسن ، مهي إذن تكرار شفري لشريعة موسى مع توضيح وتفسير ما التبس منها ، ولابد من دراسته (وتسمية العهد القديم بالمقرا حدثت في العهد الإسلامي . وهي صدى للتفرقة بين القرآن والسنة ، فظهرت التفرقة بين المقرا والمشناه) . ولهذا ، فإن المشناه تُسمَّى "الشريعة الثانية ١٠ وتتضارب الآراء المتصلة بمدلول كلمة المشناه ١٠ فيذهب السعض إلى أنها تشير إلى الشريعة الشفوية بكاملها (مدراش وهالاخاه وأجاداه) . ولكن الرأي الآن مستقر على أن المشناه تعني الهالاخاه فقط، حتى أن كلمتي امشناه او اهالاخاه الصبحتا مترادفتين تفريباً . ومع هذا ، فإن هناك فقرات أجادية في نهاية كل قسم من أقسام المشناه . وعلى أية حال ، فإن فقرة واحدة تتضمن سنة واحدة في الفقهيات التشريعية يُسمَّى امشناه ا وجمعها المنايوت . أما كتاب المناه ككل فبشار إليه أحياناً بأنه الهالاخاه ا وجمعها اهالاخوت).

وقد دونت المتناه متبجة تراكم فتاوى الحائمات اليهود (معلمي المتناه) وتفسيراتهم وتضاعفها كمياً بحيث أصبح من المستحيل استظهارها ، فبدأ تصنيفها على يد الحائم هليل (القرن الاون الميلادي) ، وبعده الحائمام عقبيا ثم ماثير ، أما الذي قيدها في وضعها الحاني كتابة ، فهو الحائمام بهودا الناسي (عام ١٩٨٩م) الذي دونها بعد أن زاد عليها إضافات من عنده (ولكن هناك من يقول إنه لم يدونها رغم اقترائها باسمه ، وقد ظلت الأجيال تتناقبها حتى القرن الدمن الميلادي ، ويتكون كل من التلمود الفلسطيني والتلمود البيلي من المشاه والجماراه ، ووجه الاختلاف بينهما في الجماراه ، أما المشناه في مشتركة بين التلمودين ، والواقع أن لغة المشناه هي تلك اللغة العبرية التي أصبحت تحتوي على كلمات يونانية ولاتينية وغمن صبغ لغوية بظهر فيها تأثر عميق بقواعد الأرامية ومفرداتها ، وتسمى عبرية المشناه . ويصل حجم المشناه في الترجمة الإنجليزية

إلى ٧٨٩ صفحة . ولذا ، ورغم أنها تعليق على العهد القديم ، فإنها أكبر منه حجماً . ويجب التمييز بين المشناه والمدراش ، فالمدراش (حتى التشريعي الهالاخي) تعليق على النصوص التوراتية نفسها ، أما المشناه فتهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشريعة الشفوية بشكل مجرد ودون العودة إلى النصوص التوراتية .

وتنقسم المشناه إلى ستة أقسام (سداريم):

١- سدر زراعيم ، أي البذر أو الإنتاج الزراعي : ويُعنى بالقوانين
 الدينية الخاصة بالزراعة والحاصلات الزراعية وبنصيب الحاحام من
 الثمار والمحصول .

٢ سدر موعيد ، أي العيد : ويعنى بالأعياد (والسبت) ،
 والأحكام الخاصة بها .

٣\_ سدًر ناشيم ، أي النساء : وفيه النظم والأحكام الخاصة بالزواج والطلاق .

٤ سد رنزيقين ، أي الأضرار : ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال ، كما يُعنى بالحديث عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه . وهذا الكتاب موضع اهتمام الذين حاولوا إرجاع ما يُسمَّى "الأخلاق اليهودية" إلى تعاليم التلمود.

٥ - كتاب قُداشيم ، أي المقدسات : ويحوي الشرائع الخاصة بالذبح الشرعي ، والطقس القرباني وخدمة الهيكل . ويُقال إن واضعي المشناه قد أدركوا أنه (بعد القضاء على ثورة بركوخبا) لم يَعُد هناك احتمال في المستقبل القريب لإعادة بناء الهيكل ، ولذا فقد وضعوا القوانين الخاصة بالهيكل على مستوى آخر حيث أصبحت دراسة قوانين الهيكل بديلاً دينياً للطقوس المقدسة التي يقوم بها الكهنة في

٦- كتاب طهاروت أو الطهارة: ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة وهذه الكتب الستة أو السداريم (جمع سدر) ، أصبحت تُسمَّى «شيشا سداريم» ، وهي تنقسم بدورها إلى أحكام فرعية أو مباحث تُسمَّى «ماسيختوت» ، وهي من جذر آرامي بمعنى «نسج» ، أو «حاك» ، ويُقال لها أيضاً «الأسفار» أو «المقالات». ويتناول كل كتاب موضوعاً بعينه في عدة فصول أو براقيم أو مفاصل . ويتألف كل فصل بدوره من فقرات عديدة تُعرف باسم «هالاخوت» (جمع هالاخاه) وهي الأحكام الشرعية .

ويرى واضعو المشناه أنها جزء لا يتجزآ من الوحي الذي تلقاه موسى ، فهي التوراة (أو الشريعة الشفوية) لا بمعنى أن بعض أجزائها تلقاه موسى شفاهة في سينا، ثم تم تناقلها شفاهة عبر الأجيال من حاخام إلى أخر، وإنما بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لا تزال

مستمرة حتى وقتنا هذا . بل يرى بعض العلماء اليهود أن المشناه هي المقابل اليهودي للعهد الجديد ، فكلاهما إكمال للعهد القديم وشريعة مسوسى . والمشناه هي ، في الواقع ، الرد السهودي على العهد الجديد . بل إن بعض العلماء اليهوديرون أن المشناه ، شأنها شأن المسيح ، هي تجسيد للعقل الإلهي ، أي أنها اللوجوس (الكلمة) . وإذا كان المسيح هو اللوجوس ، وقد أصبح بشراً ، فإن هذا التجسيد يأخذ في المشناه شكل لغة قانونية متزنة نشكل وتنظم مسار الواقع .

وقد ظلت المشناه أهم كتب البهود المقدَّسة والمصدر الحقيقي للتشريع والأحكام والفتاوى ، رغم كل الأبهة الشعائرية التي تحيط بالعهد القديم . ومع هذا ، فإن المشناه بدأت تفقد منذ القرن السادس عشر ، مثلها مثل باقي أقسام الشريعة الشفوية ككل ، شيئاً من أهميتها ومركزيتها ، وذلك مع شيوع القبَّالاه وازدياد نفوذ القبَّاليين الذين أخذوا يهاجمون الحاخامات ويصدرون الفتاوى استناداً إلى المؤهدا وأقوال لوربا . وكان القبَّاليون يشيرون إلى المشناه بأنها «مقبرة موسى» ويشيرون إلى الماناه بأنها «مقبرة موسى» ويشيرون إلى الحاخام بلفظ «الحمار المشناوي» (الأنه ينوء تحت طقوس المشناه ويكررها أحياناً دون فهم لمعناها) .

### الجماراه

### Gemara

"جمساراه" كلمة آرامية تعني "النتهة أو "التكملة" أو "الدراسة". وهي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها على المشناه الفقهاء اليهود الذين يسمّون بالشراح (أمورائيم) في الفترة ٢٦٠ - ٥٠٥ م. وهي تأخذ عادة شكل أسئلة وأجوبة . وتُعدَّ الجماراه جزءاً من الشريعة الشفوية . لكن تسميتها بالجماراه ، أي "المكملة" ، هي من قبيل المجاز ، فالشراح لم يكتفوا بالتفسير والتوضيح فحسب ، بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه بالعهد الزمان والمكان ، أي أنهم فعلوا بالمشناه ما فعله رواة المشناه بالعهد القديم . وكما أن المشناه أطول من العهد القديم ، فإن الجماراة أطول من المعهد القديم ، فإن الجماراة أطول من المعلية والأخرى بابلية . وهناك جماراتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية .

وفي القرن الرابع ، نسقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطينية . أما الجماراه البابلية ، وهي أطول من المشناه عشر مرات ، فقد جُمعت في مائة عام كاملة ، وظل الحاسمات المفسرون (صبورانيم) نحو مائة وخمسين سنة أخرى يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقلونها حتى أخذت صورتها التي لدينا .

ووجه الاختلاف بين التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني ماثل في الجماراء وليس في المشناء ، فالمشناء مشتركة بينهما ، ولما كانت الجماراء البابلية أكمل وأشمل من الجماراء الفلسطيسة ، ويزيد حجمها على حجم الجماراء الفلسطينية ، فإن التلمود البابلي هو التلمود المتداول الآن بين اليهود ، وهو الكتاب القياسي عندهم ، والواقع أن كلمة التنموده ، في الأوساط العنمية ، تشيير إلى الجماراء وحس .

ولغة الجماراتين هي الأرامية (الأرامية الشرقية في حالة التلمود البابلي والأرامية الغربية في حالة التلمود العلسطني) ، وقد كُتبتا بأسلوب إيضاحي بسيط وإذا كان معظم المشناه تشريعها قانونيا هالاخية، فإن الجماراء تجمع بين القانون والمواعظ والقصص (أجاداه) .

### التشزيع والشريعة

### Halakhah

مصطلح التشريع؛ هو المقابل العربي لكلمة اهالاخادا العبرية. وهذا المصطلح يعني القانون، أو التشريع، وكلمة اهالاخاه! من أصل أرامي ، ومعناها الحرفي هو الطويق القويم! ، وإن كان يُقَالَ في التفسيرات الحديثة إن معنى الكنمة الأصلى عو الضريبة؛ أو القاعدة الثابتة! . وكلمة اهالاخاه! لها معنى ضيق . وقد ورد لأول مرة في كتابات معلمي المشناه (تنانيم) وكانت تعني في بداية الأمر االحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء اثم أصبحت تشير إلى االفقرة الواحدة المُتضمَّنة في سنة واحدة في الفقهيات الشرعية ١. ثه أصبحت الكنمة تشير إلى الجانب التشريعي لليهودية ككل (وضمن ذلك الشريعة الشفوية) بحيث أصبحت تشمل في نطاقها العرف والعادة والقوانين للحلية والمراسيم الشرعية وهي في ذلك مثل كلمة (لو ١٤٦٨) في الإنجليزية أو اقانون) في العربية ، فيمكن أن تشير مثلاً إلى اقانون العقوبات؛ ، وإلى القانون الجنائي، كما يمكن أن نشير إلى (القانون) يشكل عام . وهكذا يُقال : "ما الهالاخاه المتصلة بهذا الموقف ؟ \* ، أي "التشريع الخاص بهذا الموقف " ، كما يمكن القول "لقدامتلك فلان ناصية الهالاخاه" أي "التشويع بشكل عام". والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة اتوراة التي تعني أيضاً والشريعة؛ واالقانون؛ بالمعنى العام . ولعل الفرق يكمن في أن كلمة وتوراة؛ تظل ذات دلالة عامة فقط ، بينما كلمة اهالاخاه؛ تكون أحياناً ذات معنى عام أو معنى خاص . وحتى لا نخلط ، يمكن القول بأن اهالاخاه الشير إلى الصياغة القانونية المحددة لتفاصيل الشريعة اليهودية ، وذلك في مقابل :

١- المواش : الدارسة والوعظ الذي يعتمد دائماً على الاستشهاد بالتوراة ، وعلى البحث عن المعاني الخفية .

 إلا جاءاه : التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص . ويحتوي التلمود على أجزاء هالاخية تشريعية ، أي قانونية مختلفة ، وأخرى أجادية قصصبة وعظية . ولكن المشناه تتميز بأنها تحتري على تشريع أكثر بما تحوي القصص والمواعظ ، في حين تتسم الحماراه بأن فيها مر الأجاداه (أي من القصص والمواعظ) أكثر مما فبها من الهالاخاه (أي من التشريع) . وتُعَدُّ المصادر الأساسية للتشريعات الشريعة الكتربة (أي التوراة) والشريعة الشفوية

والعرف الساري بين اليهود .

ويرى بعض الحاخامات أن النشريع بكامله مُوحى به من الإله . بل إن بعضهم يدعي أنه ، منذ هدم الهبكل ، لم يُعد هناك من شغل شاغل للإنه إلا هذا التشريع . ويُلاحَظ أن كلمة التشريع اأو معالاخاه، يضيق نطاقها أحياماً لتشير إلى الشعائر بالدرجة الأولى ، بحيث إن الحوار بشأن الهالاخاه أصبح حواراً بشأن الشعائر . وهنا تكننا أن نقول إن نطاق كلمة اهالاخاه ا بهذا المعنى هو تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليهودية . بل إن ترادف كلمة اهالاخاء ا بمعنى اقانونا واهالاخاه ابمعنى اشعيرة اهو نفسه تعبير عارالزعة الخلولية حيث تتلاحم كل الدلالات وحيث يقل التجريد والتسامي. ويتبدَّى النسق الحلولي لا في الإيمان بالله الواحد وإنما في ممارسة عدد هائل من الشعائر التي تعبُّر عن قداسة الممارس وعزلته عن الآخرين.

ويلاحظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي، مثل سعيدين يوسف الغيومي وموسى بن ميمون ، لم يطبقوا تفكيرهم الفلسفي على التشريع والشعائر مكتفين بالتعامل مع القضايا الفلسفية الكبري للجردة . فعوسي بن ميمون ، في كتابه مشنيه توراة ، وهو مُصنَّف التشريعي الضخم ، يكتب فصلاً فلسفياً تمهيدياً لا علاقة له بالتشريعات اليهودية التي ترد في الكتاب . بل إنه يشير إلى أن التشريعات اليهودية ، مثل تحريم طبخ الجدي في لبن أمه وغير ذلك من الوصنايا والنواهي والشعائر ، هي بقايا عبادات وثنية اختفت منذ زمن قديم ، وأنها طريقة إلهية لمخاطبة عقول البسطاء والبدائيين وبالسبة للفلاسفة ، لا يوجد أي معنى للتشريعات ، وإن وجد معنى ما . فهو معنى فلسفي مجرد يُقلل شأن التشريع نفسه ولكن القبَّاليين نجحوا فيما فشل فيه الفلاسفة ، إذ جعلوا النشريه جرءاً من عالمهم السحري ، بحيث أصبح تنفيذه كالنميمة السحرية وانوسيلة الاكيدة للتأثير في العالم العلوي ومعنى هذا أنهم وصلوا بالنسق الحلولي إلى نتيجته المنطقية .

وفي إمسرائيل ، يواجه الناس كثيراً من المشاكل الناجمة عر محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها حرفياً . وقد أنش معهد للتكنولوجيا والهالاخاه (التشريع) ، الهدف منه حل بعض المشاكل الناجمة عن محاولة إقامة الشعائر التي نص عليها الشرع. فتم تطوير نوع من أنواع النباتات العلفية الني لا تنتشر حتى لا تختلط مع النباتات الأخرى ، الأمر الذي يُعد تحايلاً على التحريم الخاص -بعدم الخلط بين النباتات المختلفة . كماتم تطوير طريقة لزراعة الخضر في الماء حتى يمكن إراحة الأرض في السنة السبتية . كما تم التوصل كذلك إلى أدوات كهربانية ذات مفاتيح زمنية يتم ضبطها قبل يوم السبت ، بحيث تنير من تلقاء نفسها يوم السبت .

والتشريعات المختلفة هي محور الخلاف بين الفرق اليهودية في العصر الحديث . ويرى اليهود الأرثوذكس أنهم ملتزمون بتنفيذ كم ما جاء في التشريعات ، وأن نمط حياتهم يتبع قواعدها . أما الإصلاحيون، فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان محددين، وأن قواعدها غير ملزمة لهم . ويرى اليهود المحافظون أنهم ينفذون روح التشريعات دون حرفيتها . وقد تخلَّى معظم يهود العالم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية ، أي أنهم لا يتبعونها من ناحية المبدأ . كما أن هناك أعداداً كبيرة تخلت عنها من ناحية الممارسة وحسب ، دون أن تتخلى عنها من ناحية المبدأ . ولم يبق سوي جماعة صغيرة (تتراوح بين ٥٪ و ١٠٪) تري أن ما جاء في هذه التشريعات مُلزم لها وتحاول وضعها موضع التطبيق .

#### هالاخساه

#### Halakhah

«هالاخاه» كلمة عبرية تعني «التشريع» أو «الشريعة» . وعادةً ما يتم الحديث عن "هالاخاه" مقابل «أجاداه" (القصص والمواعظ) . ويحتوي التلمود على أجزاء هالاخبة وأخرى أجادية ، أي على أجزاء تشريعية وأخرى قصصية وعظية .

# التفسيرات القصصية الاسطورية (أجاداه)

لفظ «أجـاداه» أو «هجـاداه» آرامي ، ويعنـي «روى» أو «حكى<sup>»</sup> أو "قص" ، كما يعني أيضاً "أسطورة" أو "حدوتة فلكلورية» ، وهو مشتق من أصل عبري غير معروف على وجه الدقة ، فيُقال إنه من فعل «هجيد» بمعنى «قيل» للإشارة إلى القصص الشفوية مقابل القصص المدوَّنة . وإن كان يُقال إنه مشتق من عبارة «هجَّدُتا لبنيخا»، الفستاوي

Responsa

الساقوت اللعبرية من فعل استرا بعني اقضى الو الفيرة او المحكمة والمفتاوي أهمية حاصة في البهودية باعتبار أن الشريعة الشفوية (أي تفاسير اختامات) نفوق في أهمينها ومنزلتها الشويعة المكتوبة ، أي العهدالقديم ، ومن ثه فإن الشرح الذي يقمعه الفقهاء أهم من افتل الموحى به ، ويظرأ لتعدد الأوامر والنواهي في البهودية ، وختلاف الظروف الدريخية واخترافية التي عاش فيها أعضاء الجماعات البهودية ، يجد ليهودي نسبه مضصراً دائما إلى المعودة للحامات لاستفتائهم ، وخصوص أن البهودية كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي فيدراً كبيراً من انتناقض وعده التحاس ، ومن هنا تراكمت الفتاوي والتفاسير عبر العصور ويشم التمود عدداً صحماً تراكمت الفتاوي والتفاسير عبر العصور ويشم التمود عدداً صحماً

ولكن الصطنع العبري اشتبوت أوتسوفوت ، أي السئلة وأجوبة الله الذي يُترجه عدة بكسة افتوى المغنى الاصطلاحي الميثير إلى خطابات التي كان يرسنها البهود إلى أحد اخاصات التي كان يرسنها البهود إلى أحد اخاصات الشريعة ورجابة عليه الفتاوى ، مذالترن لسادس حتى لقرن الخاتي عشره في العالم الإسلامي ، وقد ربط اسم لفقها الجوائية الإسلامي ، وخركة النجابية القتوى ، ويُلاخظ أن تراط أنعالم الإسلامي ، و خركة النجابية النشيطة ، سعد على تناق الأفكار ، كما أن أسلوب العناوى نفسه تأثر بأسلوب العناوى الإسلامية سائمة ، وقد لعب العناوى نفسه أساسين لمشريعة الشفوية و للمود البالمي كمصدرين أساسين لمشريعة الشفوية و للمود البالمي كمصدرين أساسين لمشريعة و وقد خمعت عصر هذه القتاوى في كتب ، ويزيد ما جمع منها حتى الأن على عصف ملون فتوى ال

وله يتوقف احتجاءات عن إصدار المتاوى بعد ذلك التاريخ إذ أن وضع أعضاء اخداعات اليهودية دحمت عبه تغييرات كثيرة مع التهاء العصور الوسطى ، ثدمع الثررة لصدعية وعصر الانعتاق ، الأمر الذي أدى إلى صرورة التكيف والمحت في التراث الديني عن سوابق تبرر عميات التحديث (عنى المستويات الجمالية والعقائدية) التي دخلت اليهودية وكن عدم تجاس النسق الديني اليهودي ، وتركيبه الجيولوجي التراكسي ، هو الذي جعل من اليسير على المقكرين الدينين اليهود أن يفرحوا أراء عديدة متناقضة (بعضها توحيدي والبعض الأخر حبولي إخادي) وجدت كلها تسويغاً لها في التراث الديني ويُعتبر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على ذلك . فحينما نشأت الصهيونية ، عارضتها جميع المنظمات الدينية ذلك . فحينما نشأت الصهيونية ، عارضتها جميع المنظمات الدينية

أي التخبر ابناءك (خروج ١٩/٨). وتستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى الفقرات والقطع التلمودية التي تعالج الجوانب الاخلاقية أو القصصية الوعظية أو الادعية أو الصلوات أو مديح الارض المقدسة أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيع. كما تشير إلى الاجزاء التي تتناول التاريخ والسير والطب والفلك والتنجيم والسحر والتصوف. وتُقرَن الأجاداء دائماً بالهالاخاه. وتُعرَف الإجاداء بأنها ذلك

الجزء من التعاليم الحاخامية الذي لا يعالج الهالاخاه (أو الجوانب القانونية أو التشريعية). وحتى حينما تنعرض الاجاداء إلى مثل هده الجوانب، فإنها تقتصر دائماً على الحديث عن الحكمة من إرسال القوانين. ويقول الحاخامات إنه يمكن استخلاص الاجاداء من الهالاخاه، ولكن العكس غير صحيح لأن الهالاخاه هي الأصل والأساس. والأجاداه هي من باب التفسير القصصي، ولذلك فليس لها وزن وثقل الهالاخاه، وتتسم المثناه بقلة العنصر الأجادية بالعناصر الهالاخية في التلمود. وتتسم المثناه بقلة العنصر الأجادية من التلمود في عكس الجماراه، وتُطبع أحياناً المقطوعات الأجادية من التلمود في كتب، ويُطلق على مثل هذه الكتب أيضاً «أجاداه».

وتتسم القصص الأجادية بمبالغاتها الأسطورية ومعائبها الغريبة. وقد حاول الفلاسفة اليهود الدينيون أن يفسروها تفسيراً عقلانياً ، ولكنهم لم يهتموا بها كثيراً . وهذا على عكس الفكرين القباليين الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة . وقد أثرت الأجاداه تأثيراً عميقاً في الوجدان الديني الشعبي اليههودي ، ونبتت في تربتها القبالاه . ويمكن القول بأن الأجاداه والقبالاه هما اللذان صاغا هذا الوجدان . أما الجوانب التشريعية في التلمود ، فقد كانت مقصورة على الأرستفراطية الدينية التي كانت موجودة في المدارس التلمودية العليا (الأكاديبات - البشيفات) والمراكز الدينية الكبرى بعيداً عن القرى والمدن الصغيرة ، وقد ثار كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه ، وإن كانت الصهيونية برعته الأسطورية تقدس التلمود ، والجوانب الأجادية فيه بشكل خاص .

و تُستخدَم كلمة «هاجاداه» أحياناً للإشارة إلى «أجاداه ، وإن كان معظم العلماء يفضلون استخدام كلمة «أجاداه» على أن يتنصر استخدام كلمة «هاجاداه» على الإشارة إلى صلوات عبد الفصح والكتب التي تضم الأدعية والصلوات الخاصة بهذا العيد.

احساداه

Agadah

-انظر : «التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداء)" .

اليهردية ، الأرثوذكسية والإصلاحية ، وقد استندوا في ذلك إلى اليهردية ، الأرثوذكسية والإصلاحية ، وقد استندوا في ذلك إلى المتسود الديني . فالتلمودة والتعجيل بالنهاية) ، وصدرت فتاوى بذلك . ولكن ، بالتدريج ، تمت عملية صهينة لليهودية تستند هي الأخرى إلى التراث الديني . وصدرت فتاوى أيضاً بذلك ، حتى أصبحت الصهيونية واليهودية مترادقين في دهن كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم .

وقد أصدر الحاخامات الصهاينة الكثير من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان الصهبوني ، من أهمها الفتوى الحاصة بأن اليهود يحكنهم الاستيطان في فلسطين تهيداً لعودة الماشيّح بدلاً من انتظاره . كما أن ثمة فتاوى تزكد أن ضم الضفة الغربية وغزة تنفيذ لتعاليم دينية . ومن أطرف الفتاوى ، تلك الخاصة ببيع أرض يسرائيل لأحد الأغيار ، في السنة السبنية ، حتى يتمكن المستوطنون الصهاينة من زراعتها ، إذ يتعين على اليهود إراحة الأرض مرة كل سنة أعوام إن

والفتاوى مرتبطة أساساً بالمؤسسة الحاخامية وتستند إلى التوراة والتلمود. ولكن القباليين ، ابتداءً من القرن السادس عشر ، أصدروا أيضاً فتاواهم مستندين إلى الزوهار ، ومعارضين المؤسسة الحاخامية . ولقد جُمعت فتاواهم في كتب خاصة حتى يمكن الرجوع إنيها عند الحاجة .

### القواعد التكميلية اتاقانوت

#### Takkanot

عبارة القواعد التكميلية العربية هي المقابل الاصطلاحي الكلمة وتافانوت العبرية ، ومفردها وتاقاناه و وصناها واجتهاد لإصلاح . وعادة ما يأتي هذا المصطلح العبري في صيغة الجمع بتقانوت ، ويشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها الحائامات لسد الفراغات التي تركتها التوراة . وقد تراكمت هذه القواعد التكميلية على مر العصور ومن أهمها : ضرورة قراءة التوراة يوم السبت ، وأن تُعقد المحاكم اليهودية يومي الاثني والخميس ، وضوورة أن تعين الجماعات اليهودية مدرسين للمدارس الابتدائية ، وضوورة أن تعين الجماعات اليهودية ، وأصبحت في غاية الاهمية بعد أن تنظم حباة الجماعات اليهودية ، وأصبحت في غاية الاهمية بعد أن أصبحت الجماعات اليهودية ، وأصبحت في فاية الاهمية بعد أن بغاية الانجياط والترابط حتى يمكنها أداء وظيفتها . ومن أهم أمثلة بغاية الانواعد التكميلية . وقد أصدر مجلس القواعد التكميلية ، ما يسمى فقوانين الترف ، وقد أصدر مجلس البلاد الأربعة عداً ضخماً من القواعد التكميلية .

### الاعراف (منهاج)

### Minhag

«الأعراف» ترجمة لكلمة «منهاج» العبرية ومعناها الحرني وعادة» ، وهو مفهوم في الفقه اليهودي يشير إلى مجموعة م الأعراف التي أصبحت مُلزمة رغم أنها ليست جزءاً من الشريعة المكتسوبة أو الشفوية . وقد تنوعت الأعراف بتنوع البلاان والجماعات ، الأمر الذي زاد عدم تجانس اليهودية وخاصيتها المجبولوجية . ومن أهم الأمثلة على ذلك ، الخلاف بين السفارد والإشكناز (المنهاج الإشكنازي والمنهاج السفاردي) . ولذا ، يشير يوسف كارو في الشولحان عاروخ إلى منهاج السفارد ، أما موسى إيسيرليز (موشيه يسرائيليتش) فيشير إلى منهاج الإشكنار في مصنفه اللذي وضعه على المؤلف بن منهاج الحسيدين ومنهاج المتنجدي .

وفي التلمود ، ذهب بعض الحاخامات إلى أن الأعراف السائلة ين الجماعات البهودية يمكن أن تَجُّب بعض قوانين الشريعة . وهذا يتفق مع الرؤية الحلولية ، ومع فكرة الشريعة الشفوية التي تعطي مرتبة ثانوية للنص المقدِّس المكتوب (الموحى به) قياساً إلى اجتهادات .

### القرارات (جزيروت)

#### Gezerot

"القرارات، ترجمة لكلمة "جزيروت" العبرية التي مفردها "جزيراه" وتعني "قرار" أو "أمر". والقرارت مصطلح يشير إلى عدة ملاولات من بينها الأوامر الإلهية التي لا يُفهَم سببها، و الأوامر الإلهية التي يعمدرها حاكم غير يهودي بمنع عمارسة الشعائر اليهودية والإضطهاد الديني، وأخيراً أوهذا ما يهمنا في هذا المدخل) فإنه يشير إلى قرار تصدره المحاكم الحاخامية بهدف الحفاظ على الشريعة وإحاطتها بسياج (حسبما أوصى رجال المجمع الكبير). ومن أهم هذه القرارات، تلك التي أصدرها تلاميذ هليل وشماي في بداية القرن الأول الميلادي لإقامة حواجز بين اليهود وغير اليهود، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية. وهذه القرارات الحائمة وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية. وهذه القرارات الحائمة (المرسلة) فإنها تجبُ الشريعة المكتوبة

ب**يلبول** Pilpul

التلمود والشريعة الشفوية في الأكاديميات التلمودية . والكلمة منتغة من كلمة "بلبل" ، (الأصل "فلفل") ويقال إنها من كلمة "بلبل" به (الأصل "فلفل") ويقال إنها من كلمة ابلبل، بعني أسلوب التحليل والتركيب الذي يعتمد عني الملطق المحض (الذي يتصف بالتحليل والتخريجات) مقابل المعوفة العابرة بالنصوص (وهو ما يُسمَّى "دراش") . ومنهج البيلول قديم العابرة بالنصوص في أعضاء السنهدرين أن يتلكوا ناصيته ، وكدا علماء بابل . وقيد استُخدم المنهج في المدارس التلميودية في أوربا في بابل . وقيد استُخدم المنهج في المدارس التلميودية في أوربا في العصور الوسطى ، كما استفاد منه أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت) ، واستُخدم في مدارس إسبانيا التلميودية العنيا (يشييفا) في القرن الرابع عشر ، ومن ثم فهو من أهم أليات (يشييفا) في القرن الرابع عشر ، ومن ثم فهو من أهم أليات الشريعة في محاولتها الدائبة إحلال الاجتهاد الحاخامي محل الوحي

وقد تجمَّد منهج البيلبول وأصبح مجموعة من القواعد الني تستند إلى الإيمان الحلولي بأن الحكماء الفدامي (سواء الذين يرد ذكرهم في التلمود أو أولئك الذين كيتبوا الشروحات عليه) معصومون وإن اختلفوا في الرأي ، فخلافهم لا يعدو أن بكون خلافً ظاهرياً ، وغاية الطالب هي العثور على وسيلة جدلية تُصلُّح لإزانة الفروق وتسوية الخلافات. وقد كان العالم بحاول اكتناف التناقضات الكامنة في التلمود، وفي التعليفات عليه، ثم يطرح الحلول التي تفسير هذه التناقيضيات ، وبعيد أن يتم ذلك تَكتَشف التناقضات في الحلول نفسها ، ثم تُطرَح حلول جديدة . وتستمر هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع موضع التقاش وتزال أية تناقضات ظاهرة كانت أم كامنة . ولكن النقاش الجدلي كان يأخذ أحياناً شكلاً متطرفاً حتى أصبح الهدف منه شحذ القريحة وحس . وتحوَّل إلى ضَرب من السفسطة . ولذا ، كان المنهج يُستخدم في خلق بنيَّ ذهنية منطقية وفي التوصل إلى توازنات فكربة ليس نه أساس علمي أو واقعي . وأصبح المنهج ، في النهاية ، وسيدة في بد طلاب المدارس التلمودية العلبا لتحميل النص بأي معنى بريدون. وهو ما أدَّى إلى تحريف المعنى الحقيقي ، كما صار سلاحاً بسنخدمه طلاب الوظائف الحاخامية المختلفة بحيث أصبح تَملُّك ناصية المنهج أكثر أهمية من معرفة الشريعة المكتوبة أو الشفوية نفسها . ومع بدايات التحديث والعلمنة في أوربا ، كان هذا منهج التفكسر الأساسي بين الحاخامات البهود ، وإن كنان قد عارضه الحاحام

إلياهو زلمان (فقيم فلنا) الذي حاول أن يبعث انتقاليد الحاجامية من الداخا

## الكتاب الخارجي ابرايتاه

Baratta

الكتاب الخارجي ايقاسها في الآرامية الرايدة ا، وتشير الكتاب الخارجي ايقاسها في الآرامية الرايدة ا، وتشير الكنمة إلى أقوال معمي للده (تنايد) ، والتي ستبعدها يهودا الناسي فجمع أهمه في كتاب التذييل (توسعت) ، كما يطهر علم كبير منها متناثر أفي النمود، وتُعدهم الأول يمترية أبوكريما المنادة ، أو كتبها غير القاوية أو الخارجية ، والأحكام الواردة فيها غير القاوية أو الخارجية ، والأحكام الواردة فيها غير القاوية أو الخارجية ،

### التبيل أتوسفتا

Tosephia

التدييرا هي نفاس العربي لكسة الوسفت الأربية وتعني التدييرا هي نفاس العربي لكسة الوسفت عمر تشريعي منحق بالشفته مكس له . وقد ورد في المنسود ذكر لأكشر من تديير . ولكن له يق من دلك سوى وحد والنديين لذي ين يديد يتكول من سنة قسمه السداريما تحمل عدول قسمه مشمه عسهه وتختلف الأراه شال تعومفت . فيدهب احد عبده التعمود إلى أن التديين هو في الوقع عشده المستجيبة ، ويدهب احبر إلى أن واصعي التنمود لبني له يكولو يعرفون هد الدييل شالاً ويضم الندييل كيراً من لفقرت خرجة أو مراية

### الشولحان عازوخ

Shultian Arakh

والشوحان عاروخ اعدارة عدرة تعيي الأدلة المصودة الو الانتقالية المعددة الو الشوخان حاروح عو المصلف للسودي فقهي يحتوي على سائز القراعد لدينية للقيدية للسلوك ويكلأحتى يومن هذا القطف العينية للقيدية للشريعية والعرف ليهودين ويشار إليه وعشارة للسود الأصعر . أعده حوزيف كارو ونشره عام ١٥٦٥ مستداً إلى العهد القديم والتلمود وأراه الخاصات اليهود وفناواهم وتفسيراتهم (الشريعة الشفوية) . ويما هو جدير بالدثر أن حياة اليهود تكمم العديد من الشعائر والقيود والتشريعات ، الأمر الذي يصطرهم إلى البحث عن مصدر داتم للقتاوى . ولكن التوصل إلى إحابة على أحد التساؤلات الدينية من المعتوى . ولكن التوصل إلى إحابة على أحد التساؤلات الدينية من

خلان التلمود مسألة شاقة جداً ، إذ يتعبّن على المتسائل أن يقرأ أربع أو خمس ففرات في مجلدات مختلفة منه ثم يبحث عن التعليقات الاحتلفة على كل الفغرات وهي تعليقات تحوي كل واحدة منهسا تغسيرات مختلفة ومتناقضة. ولنبسيط هذه العملية ، جأ مؤلف المشرخان عاروخ إلى إسفاط جميع المناقشات الفقهية الطويلة والأراء المختلفة والأحكام المتناقضة، فلم يدون إلا الأحكام المسرعية المسرعية السرعية والردها في نص

وينقسم الشوخان عاروخ إلى أربعة أقسام:

١- أورَّح حايم، أي مسبيل الحياة، : ويتناول قواعد الصلاة
 والدكات والأعياد

٦- يوريه ديعاد. أي •أستاذ المعرفة ؛ : ويتناول قوانين الطعام الشرعي والطهارة وانتجابة والندور وقواعد الحزن والمحداد وقواعد الصدقات .
 ٣- إيفين هاعوزير ، أي •الحجر المعين » : ويتناول أحكام الزواج والطلاق ، وكذلك سائر ما يتعلق بالنساء .

 ع. حوشين مشباط ، أي "صندوق القضاء الشامل": ويتناول القوانين للسية واختانية وأصول المحاكمات، كما يحوي أحكام الميراث والوصاية والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود والتسجيل .

ولأن الكتاب يحتوي على مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً جيداً، فقد لاقي نجاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية .

ومع أن الحاخامات الإشكناز هاجموا الشولحان عاروخ في بادئ الأمر ، فإنه صار الكتاب المعتمد لدى اليهود الأرثوذكس ، وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسيرليز (بسرائيليتش) (١٥٢٠ م ١٩٧٢) بإضافة الهوامش والملاحق المتعلقة بالمنهاج الإشكنازي . وقد ظهرت هذه الهوامش والإضافات في كل طبعة من طبعات

الكتاب وسُمِّيت العاباه» أي المفرش المائدة" ، وتشير عبارة الشولحان عاروخ» إلى كلُّ من المائدة والمفرش .

. ويحوي الكتاب كثيراً من الأحكام العنصرية التي وردت في التلمود ، فالشولحان عاروخ يُفرِّق بكل حدَّة بين اليهودي وغيرٌ اليهودي ، حتى في الأمور الإنسانية المبدئية ، فقتل اليهودي يختلفُ عن قتلُ غير اليهودي ، وإنقاذ حياة يهودي أو علاجه يختلف ع. إنقاذ حياة غير يهودي أو علاجه . وعلى سبيل المثال ، يسأل الشولحان عاروخ عما إذا كان ينبغي على اليهودي أن يزيل أنقاض منزل تهدُّم على سكانه يوم السبت؟ والإجابة بالنفي ، ولكن إن كان بن المكان يهودي وجب على اليهودي أن يسماعه في إذالة الأنقاض. كما ينبغي عليه أن يشترك في عملية الإنقاذ ، إذا كان إحجامه عن ذلك قد يلحق الأذى باليهود بوصفهم جماعة لأن الأغيار بتحكمون في اليهود . وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة اليهودي القرائي لأنه لا سلطان له على اليهود الحاخاميين. وكذلك ينبغي على الطبيب اليهودي ألا يعالج غير اليهودي ، وإذا اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يجعل الهدف الدفاع عن اليهود لا علاج المريض غير اليهودي . ويُحرِّم الشولحان عاروخ سرقة يهودي يهوديا آخر أو غير يهودي . ومع هذا ، تحل سرقة غير اليهودي ، إذا كان تحت حكم السهود . وقد استُخدمت هذه الأحكام لتبرير سرقة الفلسطينين. وقد جعل المعلقون على الشولحان عاروخ الإيمان بالقبَّالاه إحدى فرائض اليهودية . وقد هاجم دعاة حركة التنوير البهودي ومفكرو اليهودية الإصلاحية هذا الكتاب باعتباره تجسبدأ لكثير من الجوانب المتخلفة في اليهودية ، وبسبب تشدُّده وتحجُّره . ولا يزال الكتاب حتى الآن من أهم المصادر التي تستقي منها المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية في إسرائيل وخارجها .



## ٧ الفقهاء (الحلخامات)

الحاخامات (بمعنى الفقهاء) - الكتبة (سوفريم) - الأزواج (زوجوت) - معمو انشاه (تدنيم) - عليل الأول - شعاي - يوحنان بن زكاي - يفغه - جملائيل النائي - عقب بن يوسف - يهودا الناسي (الأمير) - إليشع بن أبوياء - الشراح (أمورانيم) - أشي - المفسرون (صبورانيم) - الفقهه (جدونيم) - سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاءون) - أصحاب الشروح الإضافية (توسعوت) - جبوشوم بن يهودا - راشي - ابن فاقودة - ابن داود - موسى بن نحمان (نحمانيدس) - بن جرشون - قويشقش - قدود إيسيرليز - مودينا - أكوستا - سامبورتاس - إليدو بن سولومون رالمان (مقبه فنه) - شديف التساليد السيرليز - مودينا - أكوستا - سامبورتاس - إليدو بن سولومون رالمان (مقبه فنه) - شديف التساليد التساليد المقبه فنه) - شديف التساليد المقبود المناسبة التساليد الموادية المناس الموادية ال

### الحاخامات (بمعنى رالفقهاء،)

Rabbi

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل. وكان هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين احاخاميم، ، ومنها أُخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد . أما كلمة (راياي» . فهي في عبرية التوراة بمعنى «عظيم» ، وهي من الجذر السامي (رب، بعنى «سيِّد» أو «قيِّم على آخرين» مثلما نقول في العربية «رب البيت، ولكنها على أية حال لا ترد في التوراة نفسها . وتطوَّر معنى الكلمة في عبرية المشناه ، وأصبحت بمعنى اسبدا مقابل اعبدا ولكنها في كتابات مُعلِّمي المشناه (تناثيم) أصبحت لقباً للحكماء . وكلمة الراباي» تعنى السيدي، ، وينطقها السفارد الربي، ، وكانت تُطلَق على أعضاء السنهدرين . ولما كان اللقب لا يُخلَع إلا على من تم ترسيمه حاخاماً (ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين) ، فلم يكن لفظ "راباي" يُطلَق إلا على علماء فلسطين . أما الشراح (أمورانيم) في العراق ، فكانوا يحملون لقب "راف" . وقد حلت كلمة اراباي ا محل الحاخام؛ في معظم المناطق . ومع هذا ، ظلت كلمة الحاخام؛ متداولة في بعض المناطق ، وخصوصاً في الدولة العثمانية حيث كان الزعيم الملي لليهود يحمل لقب احاخام باشيا، كما كان عضواً في المجلس الاستشاري للسلطان . ومن الكلمات الأخرى التي تُستخدم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العربية كلمة احَبْرٍ، وجمعها اأحبار ا و «الرباني» وجمعها «الربانيون».

وفي هذه الموسوعة ، نستخدم كلمة احاخام الإشارة إلى الفقهاء اليهود والأحبار والربين (جمع ربي) ، أو الرابين (جمع راباي) ، الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية والمحور الذي تدور حوله . وهم الذين طوروا اليهودية

المعيارية أو اليهبودية الكلاسبكية ، التي تُسمى آحيان اليهبودية الربالية ، والتي نُطلق عليها اليهبودية الحاحامية ، ومنهم الكتبة (سوفريم) ، ومعلمو المشناء (تناتيم) ، والشراح (أموراتيم) ، وعلماء التلمود كافة مشل : أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت) ، وراشي ، وموسى بن ميمون ، وإلياهو فقيه فلنا ، وغيرهم ، وكانت الأكاديبات التلمبودية (يشيف) في العراق وغيرها المراكز التي يتجمعون فيها للقاش والخوار والتعمم ، وس قد ، فإننا تتحدث أيضاً عن التعاليم الحاحامية والمؤسسة الخاحامية حين نشير إلى مركزية بين أعضاء الجماعات اليهبودية وفي السق الديني اليهودي منذ عام ١٧م إلى أن تبلورت اليهبودية الحاحامية وأصبحت من منذ عام ١٧م إلى أن تبلورت اليهبودية الحاحامية وأصبحت من اليهبودية منذ نقرن السابع الميلادي وحتى نهاية القرن التاسع عشر ،

كما تُستَخدَم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بتفسير النوراة وإصدار الفتاوى قاماً مثل فقهاء اليهود القدامي ، إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي ، وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دنيوية مثل جمع الضوائب والإشراف على تنفيذ تعاليم الحكومة .

## الكتبة اسوفريم ١٠٠٠-١٠٠ ق٠م)

upberim

والكتبة اهي المقابل العربي لكلمة السوفريم وهي صيغة جمع عبرية بنفس المعنى ، وهي مصطلع يُطلق على الكتبة والعلساء اليهود الذين قاموا بتمدريس وتعليم وشرح الشريعة من حوالي متصق القرن الخامس قبل الميلاد إلى حوالي عام ١٠٠٠ ق.م ، وقد جُمعت أقوالهم واجتهاداتهم في كتب المدراش ، وبهذا المعنى ، يكون عزدا أول الكتبة حين وصع أساس الدراسات الحاحامية ، والكتبة هم

أولئك الذين قاموا يوضع الشريعة الشفوية فعلاً. وتعود أهمية الكتبة إلى أنهم أول من بداوا الدراسات الحائماسية (وبالتالي ، فيان ظهورهم يعتبر بداية المرحلة اليهودية ، مقابل المرحلة اليسرائيلية أو العبرانية من نواريخ الجماعات اليهودية في العالم) . وقد قام الكتبة بتحقيق العهد القديم وتنفيحه وتدوينه ، وتنسب إليهم المصادر اليهودية تحقيق الماثر التالية :

٢ - تحديد الصلوات البومية ، وإدخال شعائر الشكر بعد تناول الطعام (صلاة المائدة).

إدخال الشعائر والطقوس الدينية مثل عادة سكب الماء على
 الأرض في عيد المظال والدوران بمركب حول المذبح حاملين
 أغصان الصفصاف

٤ وضع القواعد المتعلقة بإعداد تميمة الصلاة (تفيلين) أو شال الصلاة (طاليت) بجدائله الأربع (تسيت تسبت) .

د. تعديل بعض الشرائع التوراتية وتكييفها وفقاً لمتطلبات الحياة ، وتخفيف قسوة الشرع الموسوي فيما يختص بشريعة القصاص التوراتية في حالة الاعتداء ، والتساهل في تطبيق قوانين السبت خلافاً لبعض الفرق المتشددة في تمكها بحرفية القانون وفي امتناعها عن القيام بأية نشاطات جسدية في يوم الراحة . وكذلك تخفيف صرامة القانون الخاص بإثبات وفاة الزوج بحيث أصبحت شهادة رجل واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن تتزوج من جديد ، حتى لو

وقد كان ظهور الكتبة تعبيراً عن وضع الجماعات البهودية كاقلية إثنية ودبنية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعة الوظيفية ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية في الأمور الثقافية والقانونية ، فأصبح الكتبة فقهاء في القانون يحاولون تطبيق تعاليم الشوراة والشريعة الشفرية على الحياة اليومية ، وكان الهدف من هذا المشروع بناء سياج أو إطار حول التوراة والجماعات اليهودية ، وهو ما يحقق قدراً من العزلة الحقيقية أو الوهمية التي تضمن أداءهم لأدوارهم كجماعة وظيفية ، وسنظل هذه وظيفة علماء اليهود عبر تواريخ الجماعات اليهودية في العالم ، وخصوصاً في الغرب ، وبعد الكتبة المورويم) ، جاء الفريسيون ومعلمو المشاه (تنائيم) ، والشراح طبيعياً للكتبة . وحين يشير العهد الجديد إلى الفريسيين والكتبة ، فين الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشريعة اليهودية بشكل عام ، وهم فين الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشريعة اليهودية بشكل عام ، وهم أولئك الذين أصبح يطلق عليهم لفظ وحانام فيما بعد .

وقد كان يوجد كنبة في صفوف الفربسيين والصدوقيين ، كما أن بعضهم كانوا أعضاء في السنهدرين . وقد تطور معنى الكلما أن بعضهم كانوا أعضاء في السنهدرين . وقد اللاطفال)» ، كما أصبحت تعني «كاتب لفائف التوراة» . وفي العبرية الحديثة . أصبحت تعني «كاتب» و «أديب» و «محرر صحفي» .

## الازواج (زوجوت) (١٥٠-٢٠ ق٠م)

Zugot

"الأزواج" يقابلها في العبرية كلمة "زوجوت" ، وتُستخدَم اصطلاحاً للإشارة إلى خمسة أجيال من علماء الدين البهودي أنوا قبل معلمي المشناه (تنائيم) في الفترة ١٥٠ ق . م - ٣٠ م . وعتد الزوجوت عبر خمسة أجيال ، وشغل كل زوج منهم المنصبين التاليين: رئيس السنهدرين (أو الأمير) ولقبه "الناسي" ، ونائب الرئيس ولقبه "أف بيت دين" . ويُعتبر كلٌّ من هليل وشماي من آخر الأزواج ، وهما معا يُعداًن أول معلمي المشناه .

## معلمو المشناه (تنائيم) (١٠ق م-٢٠٠م)

Tanaaim

«معلمو المشناه» هي المقابل العربي لكلمة «تناثيم» ، و «تنا كلمة أرامية تعني «يكرر» ومنها «تناثيم» . وتُستخدَم الكلمة للإشارة إلى علماء اليهود الذين جاءوا بعد الكتبة (سوفريم) وعاشوا في القرنين الأول والثاني الميلاديين . يبدأ عصرهم بمدرستي هليل وشماي (القرن الأول) وينتهي عند الحاخام يهودا الملقب بالبطريرك أو الناسي . ويحمل معظم معلمي المشناه لقب "رابي" بمعنى «سيدي» ، ثم صار لقبهم فيما بعد «راب» أو «رابانان» ، أي اسيدناا. وقد أتى ذكر أسماء مائتين وخمسة وسبعين من معلمي المشناه ، يُقسَّمون إلى أربعة أجيال . وقد شهدت هذه المرحلة سحق التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان ، حيث انتهى أولهما بهدم الهيكل وانتهى ثانيهما بهدم القدس وتحريجها على البهود. وأدَّى سقوط السلطة المركزية الدينية إلى تهديد اليهود؛ نفسها ، ولكن معلمي المثناه نجحوا في تخليص اليهودية من عناص العبادة القربانية بحيث أصبحت اليهودية دينا يستند إلى الإيمان ويدو حول المعبد أينما كان بدلاً من الهيكل في أورشليم (القدس) ، وه في الواقع تطوُّر كان الفريسيون قد مهدوا له . كما أن ظهور مرك اليهودية البابلي (ثم السكندري) ، وكذلك هيكل أونبا والتجمعات اليهودية المختلفة في مدن البحر الأبيض المتوسط ، ك

قد قضى على المركزية الدينية بالفعل ، ولم يبق سوى الاعتراف بالواقع القائم واستيعابه داخل البناء العقائدي . ويُعدُّ الحاخام يوحنان بن زكاي (مؤسس حلقة يفنه التلمودية) مهندس عملية الانتقال وقد عارضه في ذلك بقية الكهنة وبعض عناصي الأرستقراطية وعدد من الحاخامات . ولكنه نجح في أن يُدخل التعديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليهود فلسطين ، كما نجح في أن يدخر نعترف به السلطات الرومانية رئيساً دينياً لليهود (الناسي أو البطريرك) . وبعد هدم حلقة يفنه التلمودية ، اتبع جماليل السياسة نفسها حينما أسس حلقة أخرى .

وقد قام معلمو المشناه بتفسير العهد القديم وشرحه ، ويتجميع وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة . وقد أخذ عملهم شكله النهائي في بداية القرن الثالث الميلادي على يد يهودا الناسي الذي جمع القوانين الفقهية وصنفها في المشناه . ويعتقد بعض العلماء أن المشناه دونت في تلك الفترة (ويعتقد الآخرون أنها دونت بعد ثلاثية أو أربعة قرون) . وقد تبعهم في عملية تفسير التوراة وجمعها الشراح (أمورائيم) .

### هليل الاول (القرن الاول قبل الميلاد)

### Hillel I

من أشهر الحاخامات اليهود في فترة معلمي المشناه (تنائيم) في بابل تَعلَّم فيها ودرس على يد معلمين فريسين . وهو يُعدُّ من أهم المعلقين اليهود على العهد القديم ومن أهم مفسري التراث الديني السهودي . وقد تراًس هو وشسماي السنهدرين ضمن الأزواج (زوجوت) . وكان هليل (الأول) يشغل وظيفة الناسي من عام ٢٠ ق. محاكان صاحب مدرسة في التفسير كان يُطلق عليها "بيت هليل" اتسمت بالمرونة . والآن ، يأخذ البهود بأحكام هذه المدرسة ، بينما أصبحت المدرسة المنافسة (بيت شماي) ذات أهمية تاريخية وحسب

## شــــماي (القرن الاول قبل الميلاد)

#### Shammai

حاخام فريسي من معلمي المشناه (تنائيم) ، تَرأَس هو وهليل السنهدرين . له مدرسة في التفسير أُطلق عليها البيت شماي السنهدرين تعنتها . وهو المبدأ القائل اشتهرت بتعنتها . وهو المبدأ القائل بأن موقف الشرع من أفعال المرء يتوقف أيضاً على نواياه . والواقع أن نتيجة خوفه على اليهود من الاندماج في الشعوب

ويُقارن بيت شسماي عادةً بسبت هلبل في الأدبيات الدينية اليهودية ، وقد كُتب الغلبة لمدرسة هلبل في نهاية الأمر في المدارس الدينية اليهودية إلا أن ذلك لا يمنع من ليراد العلماء رأي صدرسة شماي للمقارنة من حين لآخر .

### يوحنان بن زكاي (القرن الأول قبل الميلاد) Johanah Ben Zakkai

حاخام فريسي من معلمي المشناه (تائيم) وهو من أتباع مدوسة هليل - وقد عارض يوحنان بن زكاي التمرد اليهودي ضدروما (٦٠ - ٢٥) ، فقام تلاميذه بتهريبه من القدس داخل نعش أثناء حصار الرومان لها ، ويقال إنه ذهب إلى فسيسيان وتبنأ له بأنه سيعتلي العرش الإمبراطوري ، فسمح له بالاستمرار في تدريس الشريعة لتلاميذه ، وقد أقام بن زكاي حلقة تلمودية في مدينة بفته التي أصبحت مركزاً روحياً لنهود ومركزاً لنستهدرين الذي كال يضم معلمي الشريعة الذين لم تكن لهم أية سلطة دنوية .

وقد أعاد بن زكاي صباعة توجه اليهودية. فبدلاً من اليهودية المستصرة على المستحبة وتقديم القرابين واخع إلى الهبكل في فلسطين، أصبحت اليهودية تعتمد على الصلاة في المعبد وعلى أعمال التقوى والغراسة، وتحوّل اليهود إلى جماعة دينية إلية قادرة على تحقيق أهدافها في أي مكان من خلال الدين ونيس من خلال الارتباط بمكان محدد، وأصبحت مكافأة اليهود على إخلاصهه لدينهم ولقيمه هي اخلاص المشيحاتي، أي عودة كل المؤسسات المركزية التي عرفها اليهود (الهبكل والملكية) وعودة المنفين أنفسهم ولذلك، قام بن زكاي بتسجيل كل المقوص الخاصة بالنهيكل حتو يكون اليهود مجهرين من النحبة الدينية والفقهية في حالا استرجاعه. والصبغة التي طرحها يوحنان بن زكاي لليهودية هم واليهودية الخياصة التي تدور حول المعبد اليهودي أينما كان الواليهودي أينما كان المول الهيكل في القدس.

ول المبس مي است من الله و الله المسمى الاستمرار و و الله قاء وقد تحول يوحنان إلى زمز لما يُسمى الاستمرار و و الله قاء اليهوديين فقد أوجد لليهود وطناً ومركزاً روجياً بعد أن فقدوا وطنع المادي الوجيد ، فعهد بهذا لتحول اليهود من أمة عادية لها أوضودولة ، إلى أمة الروح التي لا وطن لها إلا التوراة ، والواقع أن ؛ ولي أمه الروح التي لا وطن لها إلا التوراة ، والواقع أن ؛

من فكرة الأمة الروحية . ولكنه في الوفت نفسه بطل اليهود الاندماجين الذين يؤمنون بأن اليهود جماعة دينية وحسب وليسوا حماعة قومية أيضاً .

### عتب

### Jahneh

ايفنه المدينة فلسطينية قديمة جنوبي يافا واسمها البوناني المحامياه . اكتسبت بفنه طابعاً هيلينيا أثناء الفترة الهيلينية ، وكانت موضع صراع أثناء حكم الحشمونيين ، ثم أصبحت بعد ذلك مدينة حرة . وفد أهداها أوغسطس إلى هيرود ، ثم أمس فيها يوحنان بن زكاي أول حلقة تلمودية بأمر من الرومان . وقد ورثت حلقة يفنه ما تبقى من سلطة دنيوية يتمتع بها السنهدرين . ولذا ، فقد أبقي على معض الأشكال الخاصة به ، مثل : عدد الأعضاء (٧١) ، والنفخ في المبوق (شوفار) ، وإعلان رؤية القمر . وأصبح رئيس الحلقة هو رئيس اليهود (الناسي أو البطريرك) ، وأصبحت حلقة يفنه مركزاً نليهودية إلى أو البطريرك ) . وأصبحت حلقة يفنه مركزاً وقد دُمرت يفنه أثناء ثورة بركوخبا ، وهرب سكانها إلى الجليل ، وانتقلت حلقتها اللمودية إلى هناك .

وقد أخذت اليهودبة هناك شكل نسق ديني روحي ، وهو نسق كامن في كتب الأنبياء الذين كانوا يهاجمون العبادة القربانية ويؤكدون الجانب الروحي للخلاص . وقد لخص علماء اليهود في يفنه تعاليم مدارس هليل وشماي ، وأكملوا تدوين وتقنين الكتب المقدمة ، وحددوا الصلوات ، كما نقلوا إلى المعبد اليهودي والسنهدرين بعض المنارسات والإجراءات الدينية والصلاحيات الخاصة بالهيكل . ومنذ ذلك الناريخ ، صار الحاخامات هم الفئة المقائدة .

### جَمَلاثيل التاني (آخر القرن الآول الميلادي واواثل القرن الثاني) Gamahel II

ويسعى جملائيل الثاني وجملائيل يفنده أيضاً ، وهو رئيس السنهدرين الذي خلف يوحنان بن زكاي في المنصب ، وقد استمر جملائيل في اتجاه سلفه ، فشرع في تدعيم سلطة حلقة يفنه التلمودية كموكز لليهودية ، كما استمر رئيساً لهذه الحلقة يتحدث باسم الجماعة اليهودية أمام السلطات الرومانية ، ويحاول إعادة صياغة اليهودية كدين مستقل عن العبادة القربائية ، والواقع أن هذا الاتجاه يتجلّى بوضوح تام في محاولة تحديد الشريعة وشعائرها بشكل

واضح ومنظم، وفي صباغة العبادات والصلوات. ويُسَب إلى تحديد طقوس عبد الفصح والصيغة النهائية للشمونه عسربه (عميدا)، وكذلك إقرار الصلاة فرضاً على كل يهودي فيصل البهودي ثلاث مرات في اليوم الواحد. كما يُنسب إليه أيضاً المراذعية في العميدا، ألا وهو دعاء استبعاد المسيحيين من حظرة البهودية. ويُعَدُّ جملائيل من أتباع مدرسة هليل في التفسير والإفتاء.

## عقیبا بس پوست (۱۲۰-۱۳۵ م)

Akiba Ben Yossef

عالم ديني يهودي من معلمي المشناه (تنانيم). أحرز شهرة كبيرة ومكانة عالية بين اليهود ، لأنه جمع كل أحكام الشريعة الشفوية وصنفها بحسب الموضوع . وقد قام يهودا الناسي وزملاؤه بتسجيل المشناه على الأسس التي وضعها عقيبا ، ولذا فهو يُدعى باسم "أبو المشناه" . وترجع أهمية عقيبا في تاريخ الجماعات اليهودية إلى تأييده تمرد بركو خبا وقبول ادعاءاته بأنه الماشيَّح رغم معارضة السنهدرين . وقد اشترك عقيبا في الثورة المسلحة ضد الرومان وحينما حرَّم الرومان دراسة الشريعة اليهودية أو تدريسها ، رفض الانصياع لهذه الأوامر ، فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام .

وعقيبا هو النموذج الصهيوني للحاخام الذي يُعمَّق النزعة الحلولية في البهودية ويحول الفكر الديني إلى فكر قومي ثم يترجمه إلى عدوانية مسلحة ، مازجاً بين السيف والتوراة . ومما هو جدير بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصهيوني تُسمَّى باسمه .

### يهسودا الناسسي (الامسير) (١٣٥-٢٠٠)

Judah Ha-Nasi (The Prince)

ويعرف أيضاً بلقب "سيدنا القديس" (رابينو هاقادوش) ، أو "رابي» دون إضافة ، أو "بطريرك" . وهو رئيس الجماعة اليهودية في فلسطين (الناسي أو البطريرك) وجامع المشناه . أقام علاقة ودية مع السلطات الرومانية في فلسطين ، وكان سليل أسرة نبيلة على جانب كبير من الثراء ، ملماً بالتراث الديني اليهودي ، متمكناً بشكل عام من مضامين الشريعة الشفوية ، وهو ما أكسبه سلطة على معاصريه لم يصل إليها أحد غيره من معلمي المشناه (تنائيم) . وكان تلاميذ الحاخام عقيبا قد أحرزوا بعض التقدم في جمع الشريعة الشفوية وأحكام الشريعة التي أفتى بها العلماء اليهود في محاولتهم الإجابة عن أسئلة اليهود . ولكنهم كانوا يعملون بشكل فردي ، فجمع يهودا عن أسئلة اليهود . ولكنهم كانوا يعملون بشكل فردي ، فجمع يهودا

كل هذه الفتاوي والأحكام والشرائع ونظمها (واستبعد بعضها) . ولذا ، يُنسَب إليه جمع مواد المشناه وتصنيفها وتبويبها ، كما يُنسب المه تقسيم المادة المجموعة إلى سنة أقسام .

## النشع بن (بوياه (النصف الأول من القرن الثاني الميلادي)

Elishah Ben Avuyah

هو أحد معلمي المشناه (تناثيم) . كان من أكبر علماء عصره ، ولكنه ارتدعن البهودية . وكان يُشار إليه بأنه (آحير، أي اشخص آخر ٥ (أي كافر) ، وُلد قبل عام ٧٠ ميلادية ، واستهوته الحضارة الهيلينية تماماً ، وربما كان هذا ما أدَّى إلى ارتداده عن اليهودية . وقد كان إليشع يتعمد خرق الشريعة اليهودية ، بل يُقال إنه ، أثناء حكم هادريان، اشترك في الإخبار عن أولئك اليهود الذين لم ينفذوا تعاليم الإمبراطور. وهناك عدة نظريات لتفسير ارتداده ، فهناك نظرية تقول إنه كان من أتباع فيلون، وهناك نظرية أخرى ترى أنه كان غنوصياً ، ولعله كان قد اعتنق المسيحية . ولكن من الصعب أن نحدُّد ماذا حدث بالضبط ، لأن جميع المصادر التي تتحدث عنه يهودية حاخامية . وعلى أية حال ، فإن حياته قد أثَّرت في مفكري حركة التنوير ، وهو الشخصية الأساسية في عمديد من الروايات التي كُتبت في تلك الفترة . وقد كتب المفكر الصهيوني بيرديشفسكي دراسة عنه ، يعتبره ليلينبلوم من أبرز الشخصيات التنويرية في مقابل حاخامات عصره.

### الشنراح ((مورائيم) (۲۰۰–۵۰۰)

"الشُراًح" هي المقابل العربي لكلمة "أمورانيم" وهي صيغة جمع عبرية لكلمة «أموراثي» أرامية الأصل التي تعني «متكلِّم» أو «شارح» أو «مفسر» . والأمورائيم ، أي «الشراح» ، هم علماء الحلقات الفقهية التلمودية في فلسطين (طبرية وقيصرية وصفورية) وفي بابل (سورا وبومبديثا ونهاردعه) في الفترة بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين ، لكن مكانة علماء فلسطين كانت قد هبطت بعد القرن الرابع . والشراح هم خلفاء معلمي المشناه (تناثيم) الذين كتبوا المشناه ، ولا توجد اختلافات حقيقية بين الفريقين . بل تعاون الفريقان في كتابة تفسيرات عديدة للمشناء ، وفي التعليق على حواشيها المعتمدة . وتطور الأمر بحيث صارت شروحهم في منزلة المتن نفسه ، وقدتم تسجيل أقوالهم في ما يعرف بالجماراه . وقد كتب الشراح شروحهم بلهجات أرامية عديدة ، بداخلها بضعة نصوص عبرية .

وهناك ، على الأقل ، ألف ومانتان وخمسون من الشراح (أربعة أجيال في فلسطين وستة في بليل) معروفون لنا بالاسم. وكان العالم الشارح في فلسطين يحمل لقب ارامي . أما في نابل . فكان يحمل لقب (راف) ، أو إمارا . وظهور الشرح ، وس بعدهم الفقهاه (جاءونيم) . تنفيذ عملي الهلسفة يوحنان بن زكاي . القائلة بأن البهودية كدين يمكنها أن تحيا حارج فلسطين

## آشی (۲۲۲–۱۹۲۷

وُلِد فِي بَايِل وِيْعِمَوْف باسم (رايانا) أي اصعلمناه ، وهو من الشراح (أموراتيم) . وقد كان أشي يُعدُ الحرر الأساسي للتعمود السابلي ، لكن الرأي الساند الأن أنه بدأ (فيقط) هذه العملية التي استمرت بعده حتى انتهت مع بدايات المفسرين (صبوراثيم)

### المفسيرون (صبوراثيم) (٥٠٠-٧٠٠)

Saboraim

اللفسرون؛ تقابل الكلسة العبيرية اصمورانيم؛ أثني تعني الشراح! وهم الشأملون في أقول السلف أو الأساتلة الشارحون المناطقة . أي القسرون) . وتشير الكلمة إلى العلماء اليهود لذين اشتركوا في المرحلة الأخيرة في جمع الأقوال والأحكاء التي شكلت التلمود . وقد امند بشاطهم في بابل طينة القرن انسادس حتى القرن الثامن، أي أنهم جاءوا بعد معلمي المثناء (أمورانيم) وقبل الفقها: (جاءونيم) . ولم يُصدر المُفسرون (صبوراتيم) آية تشريعات جليدة ، وإنما قاموا باستخراج تضمينات التشريعات القديمة على التلمود وتنظيم أبوايه وفنصوله بالشكل المعروف إلى يومنا هذار وينسب إليهم بعض العلماء وضع بعض نصوصه وحسب .

## الفقماء (جاءوئيم) (٥٨٩ حتى القرن الثالث عشر ا

فالفقهاءة هي المقابل العربي لكلمة اجاءونيما العبرية ومفردا (جاءون) ، وتعني حرفياً (الأفخم) أو االمعظم؟ ، أو تعني انيافة؛ أ «سمو» ، وتقابلها في العربية «فقي» أو «إمام» . وكان يُشار إلم الجاءونيم أيضاً باسم اريش مثيبتاه أي ارأس المثيبة (أصلها كله المثيسناه الأرامية والتي تقابل كلمة ايشيفا، وتُستخدَم الكلم للإشارة إلى رؤساء اخلقات الفقهية التلمودية الأساسية في باب (سورا وبومبديثا) . وقد كانوا يُعَدُّون ، نظرياً على الأقل ، الرَّوْس

الروحيين ليهود العالم ، وذلك من أواخر القرن السادس حتى أواخر القرن السادس حتى أواخر القرن الثانث عشر وربحا حتى القرن الرابع عشر ، وفي فلسطين ، كان رئيس الحلقة يحمل لقب اجاءون الله . ويرى اليهود أن الفقهاء (جناءويم) هم خلفاء أعضاء السنهدرين . وقد كان العلماء يجتمعون فيما كان يُسمّى الكالا الله ، حيث كان يشكل حوالي سبعين من الفقهاء ما يشبه السنهدرين ، ويترأسهم جاءون سورا ، فيتدارسون القصابا المطروحة ويناقشونها ، ويصدرون بشأنها الفتوى ، وقد كان يحضر الاجتماعات فقهاء ليسوا أعضاء في الخفات التلمودية ، وكذا بعض الأفراد من غير رجال الدين .

وكان يتم احتبار الجاءون بالانتخاب ، ولكن عادةً ما كان يتم ترشيع أبناء عدد محدود من العائلات . كسما أن تصديق رأس الحالوت (المنفى) على الانتخاب كان ضرورياً (وكان الجاءون بدوره يشارك في اختبار رأس الجالوت) . وكان الأمر ، بطبيعة الحال ، حاضعاً لسلطة الخليفة (أمير المؤمنين) الذي كان يُصدق على هذا الاختيار ويتلو قراره قاضي القضاة . وفي أحد هذه القرارات ، جاء ما يني لتحديد مهام الجاءون : «ربتك زعيماً على أهل ملتك من أهل دينك . . . لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بما أمروا به في شريعتهم وتنهاهم عسا نُهوا عنه في شريعتهم وتفصل بينهم في وقاتعهم وخصوماتهم بموجب شريعتهم . .

وقد الصب اهتمام الفقهاء (جاءونيم) على تفسير الشريعة . وهم ، بهذا ، استمرار للكتبة (سوفريم) ومعلمي المشناه (تناثيم) والشراح (أموراتيم) . وقد ساهموا في تطوير القانون التلمودي عن طريق إصدار فتاوي يستفيد منها البهود خارج بابل. وقد تأثروا في تصنيفاتهم الفقهبة ، وفي فناواهم ، بالفتاوي والنصنيفات الإسلامية. وكانت لغة مؤلفاتهم هي الأرامية والعربية وأحياناً العبرية . وكان ثمة تنافس بين جاءون فلسطين وجاءون العراق في بداية الأمر (وقاد هناك في القاهرة ، على سبيل المثال ، معبدان يتبع أحدهما العراق ويتبع الآخر فلسطين) . لكن حلقات العراق الفقهية هي النبي أحرزت قصب السبق في نهاية الأمر ، وأصبحت هي المُعتَّرِفُ بِتَفْوقِها . ولكن مكانتها تدهورت هي الأخرى بعد ظهور حلقات فقهية تخدم حاجات الجماعات اليهودية المختلفة في العالم. وكثيراً ما كان أثرياء اليهود يمولون الحلقات الفقهية المحلية حتى لا يظل مركز الإفتاء والسلطة في العراق في يد جماعة دينية مستقلة عنهم لا تمثل مصالحهم ورؤيتهم . ولكن السبب الأساسي لتدهور حلفات العراق هو ظهور الحلقات المستقلة في الغرب . ويُعدُّ عام ١٠٣٨ تاريخ نهاية المرحلة الجاءونية .

وكان الجاءون (رئيس حلقة سورا) يشارك رأس الجالوت (ربعداد) السلطات ، فكان الأول يُعد ألرئيس الديني والثاني الرئيس الديني والثاني الرئيس الديني والثاني الرئيس الديني و كانت المحاكم الشرعية تابعة للجاءون . وقد كان ، م هذا ، يشتركان في تعيين القضاة الشرعيين . ويبدو أن الرشوة كان تلعب دورا أساسيا في هذه العملية . ونظراً لعدم تحديد نطاق سلطة أخرى ، فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الطرفين وكان رأس الجالوت يتحالف أحياناً مع جاءون إحدى الحلقات ضد جاءون الحلقة الأخرى ، وكان رؤساء الحلقات بدورهم يتحدون رأس الجالوت . ومن أشهر الفقهاء (جاءون) سعيد بن يوسف رأس الجالوت ، ومن أشهر الخلافات في هذا المجال . وقد قام رأس الجالوت بعن الطرد من حظيرة الدين (حيريم) على سعيد بن يوسف

## ســعيد بــن يوســف الفيــومي (سـعديا جــاءون) (٨٨٣–٩٤٣)

Said Ben Joseph al-Fayyumi (Saadiah Gaon)

ويُدعى أيضاً "سعديا جاءون". وُلد في مصر (في قرية أبر صوير بالفيوم)، وتلقى في قريته تعليماً عربياً فتوفر له العديد من المعارف العربية الإسلامية في عصره، كما درس الكتاب المقدس والتلمود، ثم توجّه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته. وقد بدأ في وضع مؤلفاته في سن مبكرة، فذاعت شهرته. وحينما ذهب إلى العراق، عُيِّن في حلقة سورا التلمودية.

وتعود أهمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظهر في وقت كانت اليهودية الحاخامية تعاني فيه أزمة حقيقية ، نتيجة انتشار الإسلام وازدهار الحضارة الإسلامية بكل معارفها بوتيرة سريعة ، الأمر الذي أدّى بالكثير من اليهود إلى اعتناق الدين الجديد ، أو الشك في ديهم، أو محاولة إصلاحه ، كما يتبدّى في اليهودية القرآئية التي رفضت التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية . ومن مظاهر هذه الأزمة أيضاً إعلان الحاخام هارون بن ماثير عام ١٩٢١ أن التقويم اليهودي الذي تصدره حلقات العراق خاطئ ، محاولاً بذلك تأكيده أهمية المركز الفلسطيني مقابل المركز العراقي . ومن هنا ، فقد أصدر الحاخام هارون تقويماً فلسطينياً ، الأمر الذي أدّى إلى انقسام الجماعات اليهودية ، فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفة وقدة مُكن سعيد من الرد على قيادة المركز الفلسطيني استناداً إلى مموفته بعلم الفلك .

وقد كانت حياة سعيد عاصفة ، فبعد استقراره في العراق عُبن رئيساً (جاءون) لحلقة سورا التلمودية ، ثم نشبت معركة بيه وبين رأس الجالوت . وقد ألف في هذه المرحلة كتاب الأمسانات والاعتقادات الذي ألفه بالعربية (ثم تُرجم إلى العبرية فيما بعد بعنوان أمونوت وديعوت) ، وهو كتاب يهدف إلى الرد على القرائين، وإلى جعل اليهودية عقيدة مقبولة للبهود المتعلمين من خلال تقديم تفسير عقلاني لها . ويبدو أنه كان يهدف أيضاً إلى تقديم عقائد اليهودية للعالم الإسلامي ، فاتبع في مؤلفه هذا أسلوب المتكلمين الإسلاميين ومنهجهم ، كما مزج التوراة بالحكمة اليونانية حسب قواعد علم الكلام ، وقد كان سعيد بن يوسف يرى أنه لا يوجد أي صراع بين العقل والوحي .

كان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربي الإسلامي ولذا فلم يكن يجد أي حرج في الإشارة للتوراة باعتبارها «الشريعة» وللعهد القديم باعتباره «قرآناً» ، والاتجاه نحو القدس أثناء الصلاة بأنه «قبلة» ، أما المرتل «حزان» فكان يشير له بأنه «الإمام» .

ويُعَدُّ سعيد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس العقيدة اليهودية ، فقد كانت هذه العقيدة من قبل مجموعة من الممارسات والفتاوي التي تَصدُر حسب الحاجة . وقد لخص سعيد العقيدة اليهودية في تسعة مبادئ (الإله خلق العالم من العدم\_الإيمان بوحدة الإله وعدالته \_ حرية الإرادة \_ الثواب والعقاب خلود الروح ـ البعث ـ خلاص يسرائيل ـ الخلود في الآخرة ـ صفات الإله مطابقة لذاته ولا يمكن فصلها) . وفي هذا ، وفي غيره من الأفكار ، يتضح تأثير الفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بوجه خاص ، وبخاصة في قبولهم خمسة مبادئ عُرفت باسم االأصول ١: التوحيد-العدل-الوعد والوعيد (أي الثواب والعقاب)-المنزلة بين المنزلين-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والإله-حسب تصوَّر سعيد الفيومي ـ هو وحده مصدر الحق ، ولكن الحق الذي يرسل به يتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل. وقد أكد سعيد بن يوسف أن الإيمان بعقيدة موسى لا يستند إلى الإيمان بالمعجزات التي أتي بها ٠ وإنما يستند إلى الإيمان بالقيمة الأخلاقية الذاتية لهذه العقيدة. وقسّم سعيدوصايا اليهود إلى وصايا أخلاقية وأخرى احتفائية امتزجت معاً، الأمر الذي يعطى \_ في تصوره \_ مزية تنفرد بها تجربة اليهود

وسعيد بن يوسف هو أول من ترجم العهد القديم إلى العربية ، كما كتب تفسيراً لمعظم أجزائه ، وهو ما جعله متاحاً للجماهير اليهودية التي كانت لا تعرف العبرية . ويُعَدُّ سعيد من أوائل الذين

درسوا اللغة العبرية دراسة منهجية . كما أنه عظم بعض الأشعار للصلوات اليهودية وألّف كتاب صلوات يهودية (سدور) .

## أصحاب الشزوح الإشافية اتوسافوت،

Tosaphot

الشروح الإضافية أو التدييلات عي المقابل العربي لمصطلع الوسافوت وهي كلمة عربية تعني الضافة ، وهي ملاحظات على التلمود كتبها بعض حائعامات ألمانيا وفرنسا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ويبلغ علدهم ثلاثمائة ، من أهمهم الحامات إسعق وصمويل ويعقوب أولاد مائير أحفاد راشي . ويطلق عليهم ابعلي توسافوت أي وأصحب النوسافوت أ . وقد بدأوا هذا العمل كشعليق نقلتي على تعليقات راشي على التلمود . وقد تناولت التوسافوت نصوص التفعود مثلم تناول كتُب الجمعاراء المشناء ، فأخذوا يقارنون بين النصوص المختفة ويصنون إلى تخريجات تشريعية جديدة مختلفة عن تخريجات راشي

### جيرشسوم بن يفسودا (٩٦٠-١٠١٠)

Gershom Ben Yehuda

هو أحد العلماء التلموديين في فرنسا وألمانيا ، ويعد أهم المفكرين الدينين اليهود بلا منزع في عصره . وقد وصع بأنه اماتور هاجو لاء (نور الشتات أو النفي) . أسس جيرشوه بن يهودا مدرسته التلمودية العنبا في مايش (ألماب) حيث درس كثير من الطلاب اليهود من فرنسا وإيطاليا وأسلاد السلافية ، وكان أسائلة زاشي من بين تلاميذه . وقد أدَّى ذيوع صيته (الفرنسي في بلاد الألمان كما ين يطوا نفوذ المؤسسة الحاصمية في ملسطين والعراق . وقد كتب بن يهودا نفسيراً على بعض أسفار التلمود التي مضمها إلى طبعة فلنا ، كما أن له العديد من الفتاوى الهمة .

وتعود أهمية جيرشوم بن يهودا إلى نشاطة الشريعي ، إذ دعا إلى عقد مجمع يهودي (عام ١٩٠٠) ، وأصدر (أحكام الحاخام جيرشوم) وانتي تتناول اخباة الاجتماعية والعائلية ، والتي كان يعدها اليهود في منزلة تعاليم سينه . وكان من بين هذه الأحكام منع تعدد الزوجة على الطلاق ، وحق تعدد الزوجة على الطلاق ، وحق اليسهودي المظلوم في أن يمتنع عن المسلاة في المعبد إلى أن ينال حقوقه ، وتحريم الإساءة إلى البهود الذين تنصروا لم عادوا إلى

اليهودية . ولم تكن حياة جيرشوم بن يهودا بلا منغصات ، فقد تنصر ابنه

عام ۱۰۱۲ ، حبتما أصدر هنري الثاني أمراً بطرد اليهود من ماينس . وحتى بعد أن ألغى قرار الطرد ، ظل ابنه على دينه الجديد ومات مسحداً .

## راشي (۱۰۲۰–۱۱۰۵)

وراشي؛ اختصار لاسم الحاخام ارابي شلومو بن يتسحاق، ، وهو من أشهر العلقين والمفسرين الإشكناز للتلمود ، وكان رئيس إحدى المدارس التلمودية . وقد وُلد راشي في فرنسا حيث اشتغل بتجارة الخمور ، وكان ملماً بالمصادر الدينية اليهودية السابقة عليه وإن كان لا يشبر إليها . كما كان يعتمد على ترجمة أونكيلوس الآرامي في تفسير أسفار موسى الخمسة . وقد كتب راشي تفسيراً لعظم كتب العهد القديم ، يجمع بين المنهجين المجازي والحرفي بكل يُسر ووضوح . كما كتب تفسيراً للتلمود ، وحقق نصه ، وعرَّف مصطنحاته ، وشرح مفرداته الصعبة ، ويُعدُّ هذا من أهم أعماله . وله أسلوب خاص في رسم الخطوط يُعرَف باسمه استخدمه في كتابة الشروح والحواشي على التوراة وأسفار العهد القديم. ولم يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في عصره ، ولم يُعرُها بالأ ، كما أن القضايا النقدية الخاصة بالنصوص لم تستحوذ على اهتمامه. ومما يُلاحَظُ ، تأثره العميق ، في أحكامه الدينية ، بالعلاقات الإقطاعية الساندة في أوربا آنذاك . وقد كان راشي يورد داتماً المرادف انفرسي للمصطلحات التي يستخدمها بحروف عبرية مصبوطة (لهجة أعز) ، ولذلك فقد أصبحت أعماله مصدراً مهماً للراسة نطق فرنسية العصور الوسطى . وتُعَدُّ أعمال راشي الأساس الذي استند إليه نحمانيدس وابن عزرا في تفاسيرهما .

### ابس فاقبودة ١٠٥٠١–١١٢٠)

Ibn Pakuda

هو باهي يوسف بن ضاقبودة . صفكر ديني يهبودي ولد في سرقسطة بأسانيا الإسلامية ، وكان قاضباً شرعاً . أهم كتبه الهلاية المي فرائض القلوب والتبيه إلى لوازم الضمير وهو بالعربية وتُرجم إلى العبرية . وقبل إنه أول كتاب في الفلسفة اليهودية الاخلاقية ، وهو صورة من الكتب الاخلاقية الإسلامية يؤكد فيه الكاتب أهمية فرائض الفلوب : الشفة في الإله ، والتواضع ، والزهد والشكر للإله ، والتوبة عما يغضبه . وكلها خطوات تؤدي في نهاية الأمر إلى الخراف الخنافص للإله . وفرائض القلوب عنده لا تقل أهمية عن

الشعائر أو الفرائض الجسمانية . وقد تأثّر في فلسفته بالافلاط<sub>ونية</sub> الحديثة وبالمتصوفين المسلمين . وقد ذاع الكتاب وترك أثراً عميقاً ف<sub>ي</sub> المتصوفين والمفكرين الأخلاقيين اليهود .

## این داود (۱۱۱۰-۱۱۸۰)

Ibn David

هو إبراهيم بن داود . مفكر ديني يهودي عاش في إسبانيا الإسلامية . أهم مؤلفاته هو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعربية نم تُرجم إلى العبرية (وأصله العربي مفقود) . ويُعتبر كتابه هذا أول الكتب اليهودية التي كُتبت داخل إطار الفلسفة الأرسطية والفلسفة العربية الإسلامية ، وخصوصاً فلسفة ابن سينا .

يذهب ابن داود إلى أن التوراة كتاب يحوي كل شيء ، لكن المعرفة التي يطرحها لم تتيسر لغير اليهود إلا بعد آلاف السنين. ويدافع ابن داود عن حرية الإنسان ، ويحاول أن يحل مشاكل الاختيار والجبر فيذهب إلى أن الإله شاء أن يضع حدوداً على إرادت وعلى مقدرته المطلقة حتى يخلق رقعة من الحرية للإنسان ، ومن ثم، فإن الخالق لا يعرف نتائج فعل الإنسان ، فالمكن عند الخالق يظل مكناً من غير أن ينتقص ذلك من قدرة الخالق وإرادته .

كذلك ألَّف ابن داود كتاباً بالعبرية بعنوان سفر هاقبًالاه ، أي كتاب التراث ، حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود حتى عصره، وكتب فيه أيضاً تاريخاً قصيراً للفترة الهيلينية التي يُطلق عليها أيضاً فترة الهيكل الثاني» .

### موسسی بسن نحسمان (نحمسانیدس) (۱۹۹۸–۱۳۷۰)

Moses Ben Nahman (Nahmanides)

ويُعرف أيضاً باسمه اللاتيني «نحمانيدس» وباسم «رامبانه» وهو أحد كبار حاخامات اليهود، وكان حاخام جيرونا في أراجون (إسبانيا). وكان يُعد أكثر علماء اليهود اطلاعاً وثقافة في عصره» وقد كتب تعليقات على التلمود كما كتب دراسة قبالية في مراسم الحداد. وعارض موسى ابن نحمان دراسة الفلسفة، ولكنه طالب بعدم تحريم دراسة كتابات موسى بن ميمون. وقد استقر نحمانيدس في فلسطين عام ١٢٦٧ حيث كتب تعليقاً على المهد القديم يعتمه أساساً على العقل، وإن لم يستبعد القبالاه تماماً. وقد كان موسى بن نحمان من أوائل المفكرين القباليين الذين نادوا بتناسخ الأرواح وأعطى الفكر الديني اليهودي.

## سن جزشون (۱۸۸۸-۱۱۲۱۶)

Ben Gershon

مو لاوي بن جرشون ، ويُعرَف أيضاً باسسه اللاتيني هو لاوي بن جرشون ، ويُعرَف أيضاً باسسه اللاتيني هيرسونيدس ، كان عالماً في الدين اليهودي ، كما كان عالماً في الرياضيات والفلك ، عاش في بروفانس بفرنسا ، وتأثر بكتابات ارسطو من خلال تعليقات ابن رشد . أهم مؤلفاته سفر ملاحم ال

الرب. ويُعَدُّ بن جرشون من أهم الكُتَّاب الأرسطيين البهود الذين اتخذوا موقفاً عقلانياً كاملاً . ولذا ، فإننا نجد أن الإله في كتاباته مفارق تماماً للعالم منفصل عنه بعيد عن أحداث العالم الجزية وعن البشر كأفراد . والدليل الوحيد على وجود الخالق هو كمال الطبيعة . ومن هنا ، يُقال إن بن جرشون أول مفكر ربوبي .

وصل بن جرشون بكثير من مقولات موسى بن ميمون إلى نهايتها المنطقية . فالخلود مسألة عقلبة ، ولذا فإن عقل الإنسان هو وحده الذي يُبعَث بعد الموت. والعناية الإلهية تتوقف أيضاً على العقل البشري ، فكلما ازداد العقل إحاطة بالمبادئ الكونية شملته العناية الإلهية ، والنبوة إن هي إلا ملكة عقلية وقدرة على الاتصال بالعقل الكوني. ويرى بن جرشون أن الإنسان يصل إلى النبوة دون إرادة الإله أي من خــلال المران العــقلي . والإله هو الصلة الأولي والفكرة الأسمى . والعالم مخلوق من مادة قديمة وليس من العدم، إلا أن قدم هذه المادة لا يعني أنها متجاوزة الزمن ، وما دامت حدود فعاليتها داخل العالم المخلوق ، فإنها تكون قديمة ولكنها خاضعة للزمن . ومع ذلك ، إذا كانت المادة قديمة بشكل ما ، وكانت الصور وحدها تَصدُر عن الإله ، فإن الإله لا يستطيع معرفة المخلوفات العديدة التي تُولَد من اتحاد الصورة مع المادة ، بمعنى أن الإله يعرف العام وحده ولا يعرف الجزئي من حيث هو جزئي ، ويعني هذا أن هناك قدراً من الحرية للإنسان إذ أن الجزئي يخرج عن نطاق العلم الإلهي . ويقتصر العقل الإلهي عند ابن جرشون على خلق ما يسميه "العقول المفارقة" ، وهي مخلوقات لا مادية تفيض منها الصور على العالم المادي ، وحالمًا تُخَلق هذه العقول تتولى حكم العالم ، وهي لا تدير نظام الطبيعة العادي فحسب بل هي تصنع أيضاً النبوة والعناية الإلهية وحتى المعجزات . ولكن المعجزات هنا تتبع نمطأ وقمانوناً خاصّين ، ولكنه ما مع هذا يظلان قبانوناً وغطأ للحـالات النادرة . ويُلاحَظ الاتجاه الغنوصي في فكر ابن جرشون ، كما يُلاحظ كذلك التقارب الشديد بين فكره وفكر ابن رشد من ناحبة وفكر إسبينوزا من ناحية أخرى .

## قزیشقش (۱۳۱۰–۱۶۱)

Creseas

هو حسداي قريشقش (اكريسكاس ا بالنطق اللاتبني) عالم ديني يهودي كنان يعبش في بوشلونة حيث عمل ناجراً ورئيساً للجماعة اليهودية ، وكان حاخام البلاط في أراجون . اندلعت المظاهرات ضد اليهود في برشلونة عام ١٣٩١ ، فتنصرت على أثرها أعداد كبيرة منهم ، كما فتل ابنه أثناء المظاهرات ، فانتقل إلى سرقسطة وألف في آخر أيامه كتاب تووالله (أور أدوناي) . ويهدف الكتاب إلى توضيح عفائد اليهودية ومعارضة ابن ميمون والرد على الفلسفة اللهيئية اليهودية المتأثرة بأرسطو والفلسفة الإسلامية . ونقد تعرض الكتاب للفارابي وابن مينا والغزائي ، وكان شديد النقد لابن رشد .

يرفض قريشتش عالم أرسطو المعنق للحدد حيث لا يمكن أن يوجد فراغ في المكان ، ويطرح بدلاً منه عالماً مفتوحاً يوحد فيه فراغ لا يشغله جسم ، وينكر قريشقش أيضاً مكرة أرسطو الخاصة برفض الاعداد اللانهائية ، ويذهب إلى أنه حتى لول توجد أعداد لا نهائية فإن سلاسل لا نهائية من الاعداد سوف تكون موجودة ، وإن كان هذا مكناً فإن سلسنة السببية يكن أن تكون هي الاخرى لا نهائية أيضاً ، ولذا ، يذهب قريشقش إلى أنه ، بغض النظر عن كون عدد الأسباب محدوداً ، لابد أن يكون هناك سبب أبس ستيجة ، وهذا الاسباب أب

ويختلف قريشقش عن الأرسطين في أنه لا برى أن العقل هو جوهر الإله والإنسان . وبصر بدلاً من ذلك على أن الخير لا الفكر هو أساس كيان الإله وكل صفاته الأخرى ، فهو يعيض بالخير دائماً . كما أن الروح يمكنها أن تنفصل عن الجسد وأن تُنفَى إلى الأبد بعص النظر عما حصل عليه الفرد من معرفة نظرية . كما أن السعادة لا تأتي من العقل وإنحا من العاطفة ، والفرح ليس مجرد الحصول على المعرفة وإنحا ينع من حب الإنسان للإله . وهنا يعبر فرح الإله عن نفسه فيما يفيض عنه من حب الخلوقاته على عكس الموقف الأرسطي الذي يرى أن العاطفة نقلل من شأن الإله .

ربي وحينما ناقش قريشقش فكرة حرية الإزادة ، ذهب إلى أن وحينما ناقش قريشقش فكرة حرية الإزادة ، ذهب إلى أن أف عمال الإنسان تحدده الأسباب التي تقع خارجه ، ومع هذا أصر قريشقش على مسئولية الإنسان عن أفعاله ، وناقش قريشقش أصول الدين اليهودي وجعلها ثمانية بدلاً من الثلاثة عشر أصلاً التي خرجها موسى بن عيمون ،

## جوزيف ڪارو ١٤٨٨١-١٥٧٥

Joseph Carr

أحد العلماء الديسين اليهود . وُلد في إسبانيا ، وطُرد منها مع من طُرد من اليهود والمسلمين عام ١٤٩٢ ، ثيم است.قر به المقيام في البلقان عام ١٤٩٨ ، ثم في فلسطين عام ١٥٣٥ حيث أسس مدرسة تلمودية في صفد . وقد ألُّف ، وهو لا يزال في البلقان ، كتاب بيت يسومسـف ، وهو تعليق تفصيلي على المشناه . وقـد لاحظ كـارو التناقض بين الممارسات الدينية ليهود الدولة العثمانية ، نظراً لتنوع انتماهاتهم، وتنبه إلى أن ظهور الطباعة سيشيع هذه التناقضات ومن ثم سيزيد الفوضى . ولذا ، قرر أن يُعد كتاباً أصغر حجماً من كتابه السابق ، لا يضم الآراء المختلفة والأحكام المتناقضة ، وإنما يصم الأحكام الملزمة وحسب ، حتى يوفر للدارسين والقضاة مرشداً واضحاً وحاسماً للشريعة . وكان ثمرة جهده كتاب الشولحان عاروخ (الماثلة المنضودة) وهو المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام ١٥٦٤ . وقد قبابل الحباخامات الإشكناز هذا المصنّف الديني بمعسارضة شديدة في بادئ الأمسر لاعتماده على التقاليد والآراء السفاردية وحسب ، ولكن الشولحان عاروخ فرض نفسه مع هذا وصار الكتاب المعتمد لليهود الأرثوذكس جميعاً ، وحصوصاً بعد إضافة حواش إشكنازية إليه . وكان كارو من المهتمين بالقبَّالاه ، وكان يدُّعي أن ملاكاً يفضي إليه بالأسرار

### موسی إیسیرلیز (۱۵۲۵–۱۹۷۲)

Moses Isseries

حاخمام بولندي وواضع واحدمن أهم المصنفات الدينية اليهودية ، كان أبوه تاجراً ثرياً وأحد الشخصيات المهمة بين أعضاء الجماعة اليهودية في كراكوف (بولندا). وقد أسُّس إيسيرليز (أويسراتيلينش) مدرسة تلمودية في كراكوف وعيّن حاخاماً فيها ، وهو منصب ظل يشغله حتى وفاته .

اشتهر بفتاواه ، وخصوصاً تلك الفتاوي التي كان يصدرها للتخفيف عن الفقراء ، كما كان من الحاخامات الذين أصدروا فتوى ئحريم أعمال موسى بن ميمون .

وقدكتب تعليقات عديدة على العهد القديم وتراث الشريعة الشفوية ، ولكن شهرته تعود إلى تعليقاته على ما كتبه معاصره جوزيف كارو . فقد ألف هذا الأخير كتاب بي**ت يوسف** ، وهو عمل موسوعي شامل في الشريعة اليهودية من منظور سفاردي ، فكتب

-موسى إيسيرليز تعليقاً ونقداً لهذا الكتاب بعنوان دراخي مسوشي طور في يوسي) أكد فيه المنهاج الإشكنازي . ويبدو أن إيسبرليزيري أن المنهاج أو العرف السائد يَجُّب الشريعة ، وأنه يجُب اتباع العرني حتى لو لم يكن له سند في الشريعة .

وحينما وضع جوزيف كارو ملخصأ لكتابه بعنوان الشولحان عاووخ (أي المائدة المنضودة) وذاعت شهرته ، وضع إيسيرليز كنارا بعنوان ماباه (أي المفرش) يضم الأراء والممارسات الإشكنازية في الموضوع نفسه . وقد ظل الشولحان عادوخ و مساباه ، منذ تاريخً نشرهما ، العمود الفقري لليهودية الأرثوذكسية .

وقد كتب الحاخام حاييم بتسلنيل نقداً لأعمال إيسيرليز بُعَدُ غوذجاً جيداً للحوار بين حاخامات اليهود في أوربا في القرن الثام. عشر . وقد عدَّد بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي :

١- يتبنى إيسيرليز أعراف (منهاج) آراء الحاخامات الأواثل (رشونيم) ويُفضلها على آراء الحاخامات المتأخرين (أحرونيم).

٢ - يورد إيسيرليز منهاج يهود بولندا ، ويهمل منهاج يهود ألمانيا ، ثم يسأل: لماذا يجب على يهود ألمانيا أن يتخلوا عن منهاجهم لصالع منهاج يهود بولندا ؟

٣- قد يؤدي مصنف إيسيرليز إلى إهمال دراسة الأعمال الفقهية الأصلية والتلمود وأراء الحاخامات الأوائل الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بأحكام الدين اليهودي .

٤ ـ لن يلتفت عامة الناس لأراء الحاخامات لأنهم سيعتمدون على الكتب المنشورة.

٥ - ولأن إيسيرليز قد عبَّر عن اختلافه مع أحكام كارو ، فبإمكان الآخرين أن يعبِّروا هم أيضاً عن اختلافهم معه ، الأمر الذي قد يبدأ سلسلة طويلة من الاختلافات معه .

٦ - لم يحتكم إيسيرليز إلى أحكام الحاخامات الآخرين ، واعتمه على أحكامه هو .

٧- أظهر إيسيرليز التسامح في مواضع تشددت فيها الشريعة .

 إن تم تحريم شيء ، فإن ذلك كان يبقى عرفاً ومن ثم لا يمكن إلغاؤه ، ومع هذا فقد تهاون إيسيرليز في هذا الأمر .

والواقع أن هذه الاعترضات تبيَّن أن الجو الذي ساد الأوساط الحاخامية في شرق أوربا كان خانقاً ، وجعل من المستحيل على اليهودي أن يصبح يهودياً وإنساناً في الوقت نفسه على حد قول أحد دعاة الاستنارة . ويبيُّن رد الحاخام بيزاليل مدى الجفاف الروحي والعقم الفكري الذي ساد الدراسات الفقهية كما أدَّى إلى ظهور الحسيدية بنزعتها المعادية تماماً للعقل.

## ليون دي مودينــا (۱۵۷۱–۱٦٤٨)

Leon De Modena

حاخام ، وواعظ ، وشاعر ، ومغن في المعبد (حزان) ، ومصحّح . وضع في صباه كتاباً يُسمَّى تحاش اليُسر ، وهو ، أي المُسر ، عادة مارسها بشدة في شبابه ورجولته وكانت سبباً في مشاكله المالية ، ومن هنا كان تعدُّد الوظائف التي اضطر إلى العمل فيها لسداد ديونه .

مات أولاده الواحد تلو الآخر ثم جُنَّت زوجته ومانت هي الاخرى . نشر عدة كتب في حياته ليست لها أهمية كبيرة ، ولكن الكتب التي نُشرت بعد وفاته تكتسب أهميتها من أنها تشكل هجوماً ميكراً على القبالاه وكتاب الزوهار .

ألّف كتاباً يُدعى قول ساخال ، أي صوت الأحمق ، هاجم فيه بحدة الشريعة الشفوية والتقاليد اليهودية ، واعترض على الشرائع اليهودية التي كانت تحتاج إلى الإصلاح فاقترح إلغاء العديد من الشعائر والتخفيف من صرامة شعائر السبت والأعياد كما اقترح إلغاء أو تبسيط قوانين الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع الأغيار . ويُعدُ نقده أهم نقد للشريعة اليهودية حتى القرن التاسع عشر الميلادي حين ظهرت اليهودية الإصلاحية .

### (ورپیل (کوستا (۱۵۸۵–۱۹۴۰)

Uriel Acosta

اسمه الأصلي جبريل داكوستا ، ثم اتخذ هذا الاسم صبغة لاتينية ، فصار «أورييل أكوستا» . وهو يهودي من أصل ماراني ، أي يهودي ومن أسرة ثرية من يهود إسبانيا المتخفين أظهرت يهودينها بعد أن استقرت في أمستردام . وهو ، مثل كثير من اليهود المازانو ، كان يجهل حقيقة اليهودية الحاخامية التلمودية ، ولذا فقد صبغها بصبغة عقلانية مثالية متصوراً أنها عقيدة تستند إلى نصوص العهد القديم وحسب وغير متاثرة بالتلمود (أي أنها يهودية توراتية موسوية) . ولكنه ، بعد استقراره هو وعائلته في أمستردام ، أصب بصدمة عنيفة إذ وجد العقيدة اليهودية الحاخامية أو التلمودية شيئاً مخالفاً غاماً لتصوراته ، فأعلن معارضته لها واتهم الحاخامات بتحريف العفيدة . وبدأ حركة تفسير الكتاب المقدس تفيراً تاريخياً بين تناقضاته ، فشكك في صدق نسبة النصوص التوراتية إلى الإله أو حتى صدورها عن أولئك الذين تُنسب إليهم . فأسفار موسى الخمسة ، حسب رأيه ، لم يكتبها موسى . كما أن سفر يوشع لم يكتبه يوشع ، وهكذا . وأنكر كوستا صدق التراث المنقول لتعارضه

مع المعقول ، ونفى أن يكون هناك نص في التوراة عن خلود النفس أو البعث أو الجزاء ، وأكد أن ذلك من افتعال الفريسين . ولذا ، فإنه يعد من أهم نقاد المهد القديم . وقد طرد كوستا من حظيرة الدين مرتين ، ولم تفيل توبته في المرة النائية إلا بعد خلده وبعد أن دام المصلون أمام المبد ، فأحس بالمذلة وانتحر بعد أن كتب سيرته الفائية بعنوان مثل لحياة إنسان طالب فيها برفض المسجية واليهودية وتقبل القانون الطبيعي . وهو بذلك من أوائل دعاة الربوبية ، وقد تأثر المسينوزا بسيته وأرانه .

### جيكوب ساسبورتاس (١٦١٠-١٦٩٨)

Jacob Sasportas

حاحام مغربي عُرف بعداته الشديد للزعة الشيحانية والشبتانية. عين حاحام لتلمسان في سن مبكرة ، واعترف كثير من الجماعات اليهودية بعلمه وتفقه ، ولكن الحكومة طودته ، فبدأ في التجول في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا ، غرض عليه منصب حاحام السفرد في لندن عام ١٦٦٤ ولكنه ترك المدينة بسبب الرباء ، وخصوصاً أن طموحه كان يتجه نحو حاحامية أمسترتام ، ولكنه لم يحصل عبه إلا عام ١٦٩٣ .

تعود شهرة ساسبورتاس إلى مجموعة الخطابات التي كتبها رداً على الأديبات الشبتائية في عصوه . وقد نُشرت الخطابات ومعها الأديبات الشبتائية ، وهو ما جعل هذا الكتاب مصدراً أساسباً للراسة الحركة الشبتائية إبان حياة شبتاي تسفي . ويُغطي العمل الفترة 1771 - 1777 ويدور النصف الأول من الخطابات حسول عسام 1777 ، ويتناول النصف الشائي تحول تسفي إلى الإسلام وفشل الحكة الشتائة .

وينبع اعتراض ساسبورتاس على الحركة الشبتانية من إيمانه العميق بالشريعة ومعرفته الوثيقة بوصفها التفصيلي للعصر المشيحاني. ولذا كان بوسعه أن يبيّن انفروق الشاسعة بين ما كان يحدث في عصره والعصر الشبحاني الحقيقي. وقد الاحظ أن الحركة الشبتانية ثورة لا ضد المؤسسة الخاخاصة وحسب وإغاضد الميارية السبودية ككل. كما لاحظ بعض نقط التشابه بين الشبتانية السحوة.

# إليا هــــو بــن ســــولوعول زغـــان (فقيــه فــلنا) (١٧٩٠-١٧٧٠)

Elijah Ben Solomon Zalman (The Vilna Gaon)

مد الياهو زلمان الذي يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة افلنا

جاءون ، أي اجاءون أو فقيه فلنا ، وهو واحد من أهم علما التلمود وكد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم ، تنقلُ في الفترة بين عامي ١٧٤٠ و ١٧٤٥ بين كثير من التجمعات اليهودية في بولندا والمنانيا ، واستقر في فلنا حيث درس فيها وأسس مدرسة تلمودية عليا (يشيغا) خاصة به . ومع أنه رفض منصب حاخام وعاش في عزلة ، فإن شهرته كعالم تلمودي فاقت كل وصف . وقد ظهرت سلطته بصورة واضحة عندما قاد معارضي الحسيدية في ليتوانيا ، ونجح في المحد من انتشارها هناك . وهو يُعدُّ زعيم المتنجديم . وعندما بلغ المستين من عمره ، خرج فقيه فلنا قاصداً فلسطين ، ولكنه (لأسباب لا تفصح عنها المراجع اليهودية) رجع دون أن يصل إلى هناك . وفي انوقع ، فإن شهرته الأساسية تعود إلى دراساته في الشريعة وإلى أنه جدًّ الدراسات التلمودية من الداخل .

ويعد منهج فقيه فلنا أهم من مضمون كتاباته ، فيُقال إنه بعث شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية بالتخلي عن منهج البيلبول والطرق التقليدية ، محاولاً الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي يفرضه المعنى العقلي المباشر للنص . وقد أدَّى به هذا إلى توجيه النقد أحياناً إلى علماء العصر التلمودي نفسه . وقد أدَّت به اهتماماته إلى محاولة دراسة عدة فروع من المعرف الدنيوية ، مثل : الجبر والفلك والجغرافيا ونحو العبرية ، مادامت ننير النصوص التلمودية ، وشجع طلبته على ترجمة هذه المعارف إلى العبرية (ومع هذا ، فإن معرفته بالرياضيات والعلوم الطبيعية كانت مستقاة من كتب العصور الوسطى ، ولذا فإنه لم يكن يدرك المضامين الثورية الكامنة في علم الفلك الحديث أو في علم الطبيعة ، ومن ثم كان عالمه مختلفاً تماماً عن فكر حركة التنوير الذي ساد بروسيا في فترة حياته) . وقد عارض إلياهو الفلسفة ، وخصوصاً أعمال موسى بن ميمون ، ولكنه كان مهتماً بالدراسة القبائية وحاول أن يوفّق بينها وبين تبعاليم التلمود .

وتكمن أهمية فقيه فلنا في أنه كان من أواخر علماء التلمود. فقي حياته بدأت الحركة الشبتانية تمصف باليهودية الحاحامية ، ثم انتشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استهدفت وقفها . وأخيراً ، ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير والصهيونية ، وهي حركات (برغم اختلاف مضامينها السياسية والدينية والفكرية) قدمت رؤى تختلف عن الرؤية الحاخامية التلمودية التي سادت بين يهود العالم الغربي منذ جمع التلمود في بداية العصور الوسطى في الغرب حتى نهاية القرن الثامن عشر تقريباً

ورغم كل معارضته للحسيديين إلا أنه كان جزءاً من المؤسسة الحاخاصية التي كانت قد سيطرت عليها الحلولية ولذا وضع شرحا على سفر يتسيرا (كتاب الخلق) وهو من أهم كتب التراث القبالي ويبين شرحه قبوله بعض أفكار القبالاه الاساسية من بينها أن الإل خلق العالم من خلال التجليات النورانية . ولكنه مع هذا ين المؤمنين إلى أنه ليس لنا أن نبحث في «كنه» هذه التجليات . ووضع فقيه فلنا لشرح لكل من المشناه وسفر يتسيرا يُبين مدى الازدواجية الفكرية عنده وعند غيره من الفقهاء ومدى سيطرة الفكر الحلولي وتغلغله .

وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من الكتابات المخطوطة ، وهي تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشناه والتلمود (البابلي والفلسطيني) ، كما علق على أدب المدراش وكتب القباًلا، والشولحان عاروخ .

### ادبن شتاینسالتس (۱۹۳۷ - )

Adin Steinsaltz

حاخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيبونية علمانية اشتراكية . تخصص في الدراسات اليهودية كما درس الكيمياء والفيزياء في الجامعة العبرية . عمل في مهنة التدريس في صحراء النقب لمدة ثلاثة عشر عاماً ، ثم استقر في القدس حيث قام بالتدريس والبحث ، وكتب عدة مقالات لمجلات علمية . أسس عام ١٩٦٥ معهد إسرائيل للنشرات التلمودية الذي قام بإنتاج طبعة من التلمود البابلي بعلامات الترقيم والضبط وتصاحبها ترجمة عبرية وتعلين كتبه شتاينسالتس نفسه . وقد ظهر منها ٢٥ جزءاً حتى عام ١٩٩٣ (صدر الجزء الأول عام ١٩٦٧) .

أسنس الحاخام شناينسالتس مدرسة تلمودية عليا (بشبفا) تُدعى "ميقور حاييم" (أي مصدر الحياة) عام ١٩٨٤ ، ومن أهم أهدافها محاولة سد الهوة بين اليهود المتدينين وغير المتدينين . كما أسس عام ١٩٨٩ مدرسة تلمودية عليا أخرى في موسكو تُسمنًى "مركز دراسة اليهودية » .

ويقوم الحاخام شتاينسالتس بإلقاء العديد من المحاضرات خارج إسرائيل ، كما تُرجمت كتبه إلى الإنجليزية من بينها خلاصة التلمود وظهرت له دراسات عن التلمود وقصص عن الحاخام نحمان البراتسلافي .

### ۸ القبــــــالاه

الصوفية اليهودية (القبالاء) - القبالاء الناريخ - أسباب شعبية المسالاء وفيستها على أوحدان الديني اليهودي ثم اختضافها - الموضوعات الأساسية الكناب في القالاء وبابنة المتكارات الدهيرات الدورانية العشارة (سفيروت) - الشوحد والآل و المتنساق ما المهيدة والتالكية الشفيديات الرقاعية (المسالرية) - الشجي الأنفوي للإله السخيداء أدورات الكونية

### الصوفيـــة اليهــودية (القــبالاه)

Jewish Mysticism (Kabbalah)

يُعرف التراث الصوفي اليهودي باسم القبالاه التي مرت براحيل عديدة أهسها اقبالاه الزوهار وتُسمَى أيضاً «القبالاه النبوية»، و«القبالاه اللوريانية» التي يمكن أن تُسمَى «القبالاه المشيحانية». أما كلمة «الصوفية»، فله (داخل النسق الديني اليهودي) دلالات خاصة، فهذا النسق يتَسم بوجود ضفة جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله، ابتذاء من العهد القديم، مروراً بالشريعة الشفوية، وقد انعكست هذه الحلولية من خلال شيوع أفكار، مثل: الشعب المختار، وأمة الروح، والأرض المندّسة.

وتراث القبَّالاه الصوفي تراث ضخم وضع أسس التفسيرات الصوفية الحلولية في الزوهار والباهير وغيرهما من الكتب ، وحن محل التبوراة والتلمبود . ومن الملاحَظ أيضنا انتشبار الحبركات المشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ . فكان التفكير الفلسفي بين اليهود نادراً ، ولم يظهر إلا تحت تأثير الحضارات الأخرى ، كما أنه كان ينحو منحى حلولياً في أغنب الأحيان . ففيلون السكندري ، مثلاً ، كان واقعاً تحت تأثير الحضارة الهيلينية ، ولم يكن يعرف العبرية مطلقاً ، ومع هذا فإن ثمة نزعة حلولية قوية في فلسفته ، ولم يترك فكره الفلسعي أي أثر مي تطور اليهودية اللاحق. وكذلك موسى بن ميسون ، بطل كل المفكرين العقلانيين اليهود، فقد كان متأثراً تأثراً عميقاً بحضارته العربية الإسلامية . أما في العصر الحديث ، مع ظهور فكر فلسفي يهودي حديث ، فإننا تجد إسبينوزا بفلسفته الحلولية على رأس المعكرين كما أن أهم مفكر ديني يهودي ، مارتن بوبر ، كان مهتماً بالتصوف أشد الاهتمام ، بل تجده أحد عُسُد التصوف في تاريخ الفكر الحديث في الغرب. والواقع أن الفكر الديني اليهودي الحديث ينحو ، مي

جوهره ، هذا اللحي الصوفي الحدولي ، والصهيونية هي النقطة التي تظهر علدها الحدولية بدون إنه .

ويكن تسبيرين غطين من تنصرف واحديدور في طاق الطار توجيدي ويصداً عن الإيمان يله يتحوز الإسان والهيعة والتربيخ ووما له يؤس بالتانيات الدينة المصافة (اسماء أرس المسانا الطبيعة الله رسانا) وتبدأي هذه الرؤية في تدريبات صوفية يقوم بها متصوف ليكمع جماع حدد تعبراً عن حما للإلم وعن محدولته التقول ما وهو يعرف مسبقاً استحالة الوصول والتوحد مع الإلم و فاخول الإلهي يتنافى مع الرؤية التوجيدية ووحدة الوجرد قبة لكفر و متصوف الدي يدور في إطار توجيدي يعار عن حب الإلهي عن طريق فعل في الدرج والديا بنتره فيه فيم الخيار ويعني به من شال القيم المطافة المستة الإلسانا من الإله ويصحح به حال الديا

م النقط الذي من التصوف فيدور في إخر حنولي يصدر عن الإيمان بالوحدية لكونية حيث يحق وإله في الطبيعة والإنسان و لتربح ويتوحد معها ويصبح لا وجود به حرجها ، فيخترا الواقع بأسوه إلى مستوى و حديعضع لقانون واحد ومن ثم ، يستطيع من يعمون هذا القانور (الغوصي) أن يشعك في العالم السروم من يعمون هذا القانور (الغوصي) أن يشعك في العالم السروم القصوفية التي يكبع بها الإنسان جسده ويطوع لها ذنه ، يأحد الصوف شكل النصيرات الباصية وصنع النائم والتعاوية والبحث عن الصبغ التي يمكن من حلالها التأثير في الإرادة الإلهية ، ومن شم التعمول الإدادة الإلهية ، ومن شم الزعد ، فالهندق من المعدليس تطويع الذات وإلى الوصول إلى الإلموار الإلهية ، ومن تم يصبح هو نفسه إنها أو شبهها بالإله والتصوف في إطرح خلولي لا يكترث إلا بذاته ، ولدا فهو لا يشحوك والتصوف في إطراع حول فهو الإيدان العالم والتصوف في إطراع خلولي لا يكترث إلا بذاته ، ولدا فهو لا يشحوك

و الزمان والمكال الإنسانيير و لا يأتي بأفعال في التاريخ و لا يهتم بإصلاح اندب بل يضع نفسه فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية والأحلاقية . عالتجربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات وتطويع وضاعة للخالق واصلاح للذب . أما الثانية فهي تحقيق للذات وتطويع للعحائق وبعت عن التحكم في الليا . ورغم استخدام نفظ واحد (منصوفه) للإشارة إلى التجربين ، إلا أنهما مختلفتال تمام الاختلاف والتصوف اخلولي ، وخصوصاً في أشكاله المتطرفة ، هو شكل من أشكال العلمة . فاخا كان الإله أو الحائق هو مخلوفاته . فإن محفوقاته هي هو . وإذا حل الإله في المادة ، فإن العرفان يصبح قي الإله (كما يؤكد إسببوزا) ، كما أن صاحب العرفان يصبح قادراً على التحكم في الإله والطبيعة والكون . ويكن هذا ويتجاوز أخلاق الضعفاء .

ويمكننا القول بأن التصوف اليهودي (على وجه العموم) من النمط الحلولي وأنه ذو اتجاه غنوصي قوي . فالمتصوف اليهودي لا يتجه نحو تطويع الذات الإنسانية الفردية وخدمة الإله ، وإنما يحاول لوصول إلى فَهُم طبيعة الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشراقية الكوبة (العنوص أو العرفان) بهدف التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في الواقع . ومن هنا . كان ارتباط التصوف اليهودي أو القبُّ الاه بالسحر ، ومن هنا أيضاً كانت علاقة السحر بالعلم والغنوصية أوقد وصف العالم جيرشوه شوليم الصوفية اليهودية بألها البُو صوفية: ، أي أنه معرفة الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشواقية الكوبية (الغبوص) أو العرفان - ومن ثم ، فهي تبتعد عن التمرينات الصوفية وعمليات الزهد ومحاولة الفويان أو إفناه الذات الإنسانية في الفات الإلهية . ولكن هذا الوصف ليست له مقدرة تفسيرية عالية ، فالتصوف البيددي احلولي ينجه بحو الاتحادمع الإله والالتصاق به (ديفيفوت) ، وهو اتحاد يؤدي إلى وحدة الوجود (ووحدة الوجود يعترض أنها تؤدي إلى الكشف الصوفي لطبيعة الإله وإمكانية التواصل معه ثم التحكم فيه !) . ولعن سمة التصوف اليهودي الأساسية أنه يدور في معطمه في إطار حيرلي ، الأمر الذي يجعله يختلف عن التصوف الذي يدور في إطار توحيدي . ولذا ، فنحن نؤثر أن نشير إلى التصوف البهودي بكلمة اقبًّا لاها ، فهي أكثر دقة وتفسيرية .

### القبنسالاه : تاريسخ

Kabbalah History

الغَبُّ لاء هي مجسوعة التفسيرات والتأويلات الباطنية

والصوفية عند البهود. والاسم مُشتَق من كلمة عبرية تغيد من التعابر أو القبل أو ما تلقاه المرء عن السلف ، أي "التقالد والتراث ، وكان يقصد بالكلمة أصلاً تران البهودية الشفوي المتناقل فيما يعرف باسم "الشريعة الشفوية ، ثم أصبحت الكلمة تعني ، من أواخر القرن الثاني عشر ، وأشكال التصوف والعلم الحاخامي المتطورة " (إلى جانب مدلولها الأكثر عمرا ياعتبارها دالاً على سائر المذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية العمر المسيحي ) . وقد أطلق العارفون بأسرار القبالا ، ("مقوباليم" بالعبرة و"القبايون" بالعربة على انفسهم لقب "العارفون بالغيض الرباني" .

ومصطلح "قبّالاه واحد من مصطلحات أخرى تشبّر إلى المدلول نفسه ، فالتلمود يتحدث عن "دازي هتوراه" ، أي المسرار التوراة" . وقد كان يُشار إلى المتصوفين بعبارات "يوردي مركافاه ، أي "السيادار أي "السيادار أي "السيادار أي "السيادار أي "السيادار أي "خيان" ، و"بني أصحاب الاسم " ، و"إنشي إيموناه " ، أي "رجال الإيمان " ، وابني هيخلاه دي ملكا " ، أي " أبناء قصر الملك " .

وكان القبّاليون يرون أن المعرفة ، كل المعرفة (الغنوص أو العرفان) ، توجد في أسفار موسى الخمسة ، ولكنهم كانوا يرفضور تفسير الفلاسفة المجازي ، وكانوا لا يأخذون في الوقت نفسه بالنفسير الحرفي أيضاً . فقد كانوا ينطلقون من مفهوم غنوصي أفلاطوني مُحدث يُفضي إلى معرفة غنوصية ، أي باطنية ، بأسرار الكون وبنصوص العهد القديم وبالمعنى الباطني للتوراة الشفوية .

والتوراة حسب هذا التصور \_ هي مخطّط الإله للخلق كله ، وينبغي دراستها . لكن كل كلمة فيها تمثل رمزا ، وكل علامة أو نقطة فيها تحوي سرا داخليا ، ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسبة الوحيدة لفهم أسرارها . وقد جاء أنه ، قبل الخلق ، كتبت التوراة بنار سوداء على نار بيضاء ، وأن النص الحقيقي هو المكتوب بالنار البيضاء ، وهو ما يعني أن التوراة الحقيقية مختفية على الصفحات البيضاء لا تدركها عيون البشر . ويقول القباليون إن الأبجدية العبرة لها قداسة خاصة ، ولها دور في عملية الخلق ، وتنطوي على قوى غريبة قوية ومعان خفية ، وبالذات الأحرف الأربعة التي تكون اسم يهوه (تتراجرماتون) ، فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية ومن هذا المنطلق ، فإن الحروف تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى الهمزة (رمز الهواء) ، والمجموعة الثانية الميم (رمز النار) ، والمجموعة الثالثة الشين (رمز النار) وبإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبالاه أن يفصل الحروف ، ويجمع معادلها الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي ، كما كان من المكن

-جَمْع الحروف الأولى من العبارات ، وأن يُقرأ عكساً لا طرداً ليصل المر. إلى معناها الباطني . وكانت هناك أيضاً طريقة الجمانريا .

وبذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات ، أو دوال ، تشير إلى قوى ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفها مفسر النص الذى يخترق الرداء اللفظي ليصل إلى النور الإلهي الكامن . ومن خلال هذا المنهج التفسيري ، تَمكَّن القباليون من فرض رؤاهم الخاصة على النصوص الدينية وإشاعتها ، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لكل الآراء الحلولية المتطرفة .

وإذا كانت الديانات التوحيدية ، وضمنها اليهودية ، التي تدور حال إله مفارق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل من الحالق والمخلوق ، وبين الإله والكون ، فإن التراث القبَّالي ينزع ز وعاً حلولياً واضحاً نحو تضييق المسافة بينهما ، حتى تتلاشي تماماً في نهاية الأمر. والواقع أن الإله ، حسب التصور القبَّالي ، ليس الإله المفارق المتسامى الذي ليس كمثله شيء ، وإعا يُنظر إليه من منظورين : باعتباره (أولاً) الإله الخفي والجوهر الذي لا يستطيع الإنسان إدراك كنهه ، وهذا هو إله الفلاسفة ؛ الإله الواحد الذي لا بتجزأ ، وهو في رأي القبَّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية ، وهو الخالق في حالة انكماش قبل عملية الخلق ، وهو العدم واللاوجود (فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الغنوصية الخفي) ، كما يُنظُر إليه باعتباره (ثانياً) الإله القريب الحي؛ القريب بسبب وجوده الذاتي وتعدديته ، فهو بنية داخلية ، مركبة ودينامية ، وهو عملية عضوية تؤثر في العالم وتتأثر به ، وهو تَجسُّد مادي (لوجوس) يحل في المادة (سواء كانت الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من يكتشفه يتحكم في الكون بأسره) . والإله يتسم بسمات عديدة اشتقها القبَّاليون من خلال قراءتهم الغنوصية الدينية اليهودية السابقة ، ومن خلال تجاربهم الصوفية (فهو يشبه من بعض الوجوه الإله الصانع في المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة في المنظومة الإسبينوزية).

وبينما حاول الفلاسفة اليهود والحاخامات تفسير ما يرد في العهد القديم من خلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنها من قبيل المجاز ، فإن القباليين أخذوا ما جاء في سفر التكوين (١/ ٢٨) من أن الإله قد خلق الإنسان على صورته ، وفسروه تفسيراً حرفياً ثم فرضوا عليه كثيراً من المعاني حتى توصلوا إلى فكرة آدم قدمون ، أي الإنسان الأصلي ، ومفادها أن جسم الإنسان يعكس في سماته بناء التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . وهذا مثل جيد للمنهج الذي يُفسر القباليون به العهد القديم بطريقة ليست مجازية ولا حرفية ، وإنما عن طريق فرض المعنى الذي يريده المفسر .

وقد أصبحت القبالاء في نهابة الأمر ضرباً من الصوفية الحلولية ترمي إلى محاولة معرفة الإله بهدف الناثير في الذات العلية حتى تنقذ رغبات القباني أو المتصوف حتى يتسنى لصاحب هذه المعرفة السيطرة على العالم والتحكم فيه . ولذا ، فإن القبالاء تبدى دائماً في شكل قبالاه عملية ، وهي أقرب إلى السحر الذي يستخدم اسم الإله والمعادل الرقعي للحروف (جمائريا) والارقام الأولية والاختصارات (نوطيرقون) للسيطرة . وترتبط القبالاء في وجهها انعملي بعدد من العلوم السحرية ، مثل : انتنجيم ، والسيمياء ، والفراسة ، وقراءة الكف ، وعمل الأحجبة ، وتحضير الأرواح ، ومع ابتعادها عن التقاليد الخاخامية العراسية استوعبت عناصر كثيرة من التراث الشعبي تمثل الازدهار الأقصى للتفكير الأسطوري والحلولي في الشعورية .

ورغم تأكيدنا أن القبالاه ثورة على الترات الحاحامي إلا أنها تضرب بجفورها في الطبقة احلولية التي تواكمت داخل التركيب المجدولوجي البهودي منذ البداية في العهد القديم ، حيث يتوحد الإله مع شعبه ، وهو توحّد كان يأخذ شكل العهد المتجددين الإله والشعب ، والتدخل المستمر للإنه في التاريخ لصالح شعبه ، وتحيد في تكل عمود نار ليقودهم ، وغضبه منهم وحه ليم وغزله فيهم ومعهم ، وقد عبر الحلول الإلهي وعشفه نبت صهبون عن نقيم في نهاية الأمر في شكل العبادة القربائية المركزية حيث كانت تتم لحظة الحلول والانتحام بن الإنه والشعب والأرض في يوم عبد الغفران حين كان كبير الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس لينطق باسم الغفران حين كان كبير الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس لينطق باسم

يود. ورغم حرب الأبياء ضد الأفكار الحلولية إلا آنها زادت ترسخا في القرن الأول قبل المبلاد، وعرّت عن نفسها في جماعة مثل جماعة الأسينين، وفي أسفار الرؤى (أبوكاليس) مثل كتاب حنوخ وفي الكتب الخفية (أبوكريف)، وفي الغنوصية اليهودية وغير اليهودية . كما ترسخت الطبقة الحلولية بترسخ مفهوم الخلاص المشيحاني باعتباره خلاصاً قومياً لا فردياً . ويُلاحظ أن ثمة تشابها بين القبالاء وكتب الرؤى في عدة أوجه من أهمها رؤية الخلاص، فالحلاص لمن يتم الوصول إليه من خلال عملية أخلاقية تاريخية تدريجية ، وإنما من خلال معجزة خارجية وتكخل إليي فجائي، عندما يظهر الماشيع ويشع بضونه على العالم بأركانه الأربعة عند عندما يظهر الماشيع ويشع بضونه على العالم بأركانه الأربعة عند الرؤياوية التي تساوي بين الجوهر الإلهي وجوهر أخر، وهي فكرة ذات أصول فارسية ، وجدت طريقها إلى القبالاء أيضاً ، في تقرقتها ذات أصول فارسية ، وجدت طريقها إلى القبالاء أيضاً ، في تقرقتها

بين عالم المدنس والرذيلة والموت الحالي من ناحية وعالم الخير والطهارة والوجود الأبدي الآتي بعد ظهور الماشيَّح من ناحية أخرى.

ومن المصادر الأخرى الأساسية للقبّالاه ، فكرة الشريعة الشفوية التي تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفوق عليها ، فهي فكرة حلولية متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته . وقد تَعقّ التيار الخلولي الذي يسري في العهد القديم وازداد كثافة في التلمود حتى اكتسب أبعاداً متطرفة في كثير من الأحيان . ولكن النزعة الخلولية في التنمود ظلت مختلطة بعناصر أخرى توحيدية تحددها وتحد منها . والآراء ذات الطابع الحلولي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى تبجتها المنطقية المنطوقة . وهذا يُعشر وقوف المؤسسة الحاخاصية ضلا القبالين بعض الوقت ، ويفسر التوتر بين الفريقين ، ولكنه يفسر في الوقت نفسه سر انتشار الشبتانية (الحلولية) بين كبار العلماء التسودين في المقرن الثامن عشر ، كما أنه يُعسر كيفية تحولً التقالاد، في نهاية الأمر ، إلى جزء أساسي من الشريعة الشفوية .

ويظهر ارتباط التلمود بالقبّالاه من خيلال دراسة تاريخ التصوف اليهودي ، فقد تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن زكاي، وهو من معلعي المشناه (تناتيم) ومن مؤسسي حلقة يفنه التلمودية في القرنين الأول والثاني . وحاولت هذه الحلقات أن تغوص في أسرار الخلق أو ما يُسمَّى عمل الخليقة (بالعبرية: معسيه بريشيت) ، وفي طبيعة العرش الإلهي (أو المركبة) (بالعبرية : معسية مركافاه) وقد ساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت الصوفي ، أو الحجرات السماوية ، الذي ازدهر في بابل بيزنطة في القرنين السابع والثامن ، والذي يصورُّر سبعة قصور أو عوالم سماوية تسكنها الملائكة التي تسبُح بحمد الإله . ويوجد عرش الإله ، حسبما جاء في قصص هذا الأدب ، في العالم السابع ، أي في السماء السابعة ، وقبد اعتقد أتباع هذه المدرسة أنه من خلال التدريبات الروحية الصارمة ، ومن خلال الصوم وإرهاق الجسد ، يمكن الوصول إلى الشطحات الصوفية التي تمكُّن الواصلين (أو مشاهدي المركبة) من أن يشعروا بروحهم وهي تصعد من خلال هذه السماوات حتى تصل إلى النقطة التي يطالعون فيها ، وبشكل مباشر، التجلي أو الخضور الإلهي والعرش الإلهي . وبإمكان الأدواح التي تصل إلى هذه المنزلة أن تكشف أسسراد الخلق وطرق الملائكة وموعد وصول الماشيُّع . ويشمي كتاب سفر يتسيرا (كتاب الخلق) إلى هذه الفنسية نفسسها والني تمتيد بين القسرنين الشالث

والسادس، وهو يصف بنيـة الكون من خـلال التـجليـات النورانين العـشـرة، أو قـدرات الرب الكامنة العـشـرة أو الفنوات العـشر (سفيروت)، وحروف الأبجدية وقيمتها العددية وقوتها الحالقة

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطاليا ، ومنها إلى ألمانيا ، حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل إلر قمته في القرن الثاني عشر يُسعى أتقياء ألمانيا » . وقد نادى هؤلا بضرورة الاكتراث بالعواطف والرغبات الدنيوية . ومن أهم أعلام هذا الاتجاه يهودا هيحاسيد (تُوفي عام ١٢١٧) مؤلف كتاب مسفر حسيديم أي كتاب الأتقياء . وقد فرَّق أتباع هذا الاتجاه الصوفي بن الإله الخفي المتسامي الذي يتجاوز الإدراك البشري من جهة ، وملاى المخلوق أو جلال الإله (كافود) الذي هو تجلٍّ للألوهية من جهة أخرى . ويتكون هذا الاتجاه الصوفي من خليط من عقائد سفر يتسيرا، وأفكار صوفية المركبة ، وأفكار أرسطية مشوهة ، وعقائد سمحرية . وقد كان للحركات الصوفية المسيحية في أوربا أثرها في الحروف العبرة وقبمها العددية ، وهي طريقة في التأمل أصبحت منذ ذلك الوق أحد ثوابت التراث القبالي .

وعلى أية حال ، فإن القبالاه ، بمعناها الحالي ، ظهرت في فرنسا ، وكان من أهم العارفين بالقبالاه أبراهام بن داود وابنه إسحن الأعمى اللذان بداً يتداولان كتاب الباهير (الذي ظهر أول ما ظهر في بروفانس؛ فرنسا) في القرن الثاني عشر . وانتقل مركز القبالاه بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن تتواصل مع الإله من خلال التأمل في التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . كما كان هؤلاء المتصوفون يهدفون إلى تجديد تقاليد النبوة ، وإلى كما كان هؤلاء المتصوفون يهدفون إلى تجديد تقاليد النبوة ، والى في حروف الكتاب المقدس وقيمها العددية وأسماء الإله المقدسة في حروف الكتاب المقدس وقيمها العددية وأسماء الإله المقدسة ومن أهم القباليين أبراهام بن شموئيل أبو العافية (١٢٤٠ - ١٢٩١) . وقد وصلت الحركة القبالية إلى قمتها بظهور الزوهار الذي وضعه موسى دي ليون المتوفى عام ١٣٠٥ ، والذي تستند إليه الأنسان موسى دي ليون المتوفى عام ١٣٠٥ ، والذي تستند إليه الأنسان أهم مراكز القبالاه في إسبانيا . وقد قام القباليون بإنشاء مركز لهم في مدينة صفد في فلسطين عام ١٤٢١ .

وكان شيوع القبالاً في هذه المرحلة تعبيراً عن رفض الترا<sup>ن</sup> التلمودي الذي وضعه الحاخامات وعلماء الدين الذين ارتبطوا بالطبقات الثرية وبيهود البلاط في إسبانيا . وقد شجع أعضاء هذا الفنات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتهم العامة والخاصة سلوكاً

يتفق مع هذه الفلسفة ، ولا ينم عن كبير احترام لبعض العقائد اليهودية (من وجهة نظر العوام على الأقل) . وقد ساهمت القبالاه في عزل أعضاء الجماعات البهودية عن هذا التراث الفلسفي العقلاني الذي أشاعه موسى بن ميمون وغيره من الفلاسفة المتأثرين بكتابات الفلاسفة المسلمين العرب . وقد كانت كتب الفلسفة أتسمى هالكتب الشيطانية » . وبعد ذلك ، انتشرت التقاليد القبالية بعد أن أخذت شكلها المحدد في الزوهار ، في القرنبن الرابع عشر والخامس من الزوهار قبالاة الزوهار (ويسميها جيرشوم شولم «القبالاه النابعة النبوية») . وازداد الاهتمام بالقبالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد الحمي المشبحانية ، وخصوصاً بما اشتملت عليه القبالاه من عقيدة الحكس جماعة يسرائيل . وقد وُجد واحد من أهم مراكز القبالاه في خلاص جماعة يسرائيل . وقد وُجد واحد من أهم مراكز القبالاه في البيانيا ، ومن هنا كان عمق إحساسهم بالكارثة التي حاقت باليهود وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشاركة حقيقية في العمليات التاريخية .

ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طوَّر المفاهيم القبَّالية فيما سُمِّي «القبَّالاه اللوريانية» ، مقابل القبَّالاه التي سبقتها ، أي القبَّالاه النبوية أو قبَّالاة الزوهار . ولعل أهم إسهامات لوريا مفهومه الخياص عن الشرارات الإلهية المتناثرة والمتبعشرة (نينسوتسوت) ومن ضمنها مشاركة الإنسان اليهودي الحَرْفية مع الإله (وليس المجازية) في عملية الخلاص الكونية ، وعودة جماعة يسرائيل وانتصارها كخطوة أساسية في هذه العملية . وقد ربطت هذه المفاهيم بين النزعة المشيحانية والنزعة الصوفية رغم تناقضهما الظاهري . فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى التأمل والزهد لاكتشاف الأسرار الإلهية (وبالتالي ، فإن توجُّهها المبدئي داخلي بهدف السيطرة الإمبريالية الفردية على الكون) ، فإن النزعة المشيحانية تنعكس في التاريخ مباشرةً ، أي في العالم الخارجي ، بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الجماعية على الكون. ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية (الفردية الباطنية الداخلية التي يقوم بها اليهودي بمفرده) بعملية استرجاع الشرارات الإلهية وعملية خلاص الإنسان وخلاص الكون التي يقوم بها اليهود كشعب ، ثم ربط كل هذا بعملية الاسترجاع المشبحاني والقومي لجماعة يسرائيل . فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية تعبّر مرة أخرى عن نفسها على المستوى القومي بدلاً من المستوى الفردي · ومِن هنا، كان التفجر الكامن في الصيغة الصوفية المشيحانية لما يُسمّى

القبّالاه اللوزيانية (التي يسميها جيرشوم شوليم القبّالاه المشيحانية) ، وهو ما ساعد على ظهود الحركات اسبحانية المسالة ابتداءً من شبتاي تسفي ، والتي لا يمكن فيسها أو فهم أنساقها الرمزية إلا في إطار القبّالاه اللوزيانية التي سيخرت على اليهود ابتداءً من القياد مر .

وكان تأثير القبالاه على التشريع (هالانحاه) ضنيلاً ، ولكن تأثيرها على الأجاداه كان قوياً حتى أنهما امتزجتا وأصبع من المستحيل تميز الواحدة عن الأخرى الأمر الذي أدى إلى تأثير القبالاه في الصلوات نأثيراً عميقاً في الوجدان البهودي . ويظهر أثر القبالاه في الصلوات والأدعية والتسابيع والابتهالات وشعائر السبت والأعيد والعادات والأفكار الأخروية بشكل عام ودور الشعب البهودي في المنفى ، أي أن تأثير القبالاه في الحياة اليومية يفوق في عمقه تأثيرها في الأمور فات الطابع التشريعي والفقيى ، وهي الرقعة التي تركوها نعلماء التلمود الذين كانوا يُصلرون فناواهم الجافة المجردة التي لاحياة فيها الانفصالها عن الواقع .

وقيد تولَّد توتر بطبيعية الحيال بين القيبَّ الين (المدافعين عن التفسيرات الباطنية) والفقهاء الشرعيين (المدافعين عن الشريعة) إذ كان العالمون بأسرار القبَّالا، يعتبرون أنفسهم أعلى منزنة ، بل كانوا يسخرون من الحاخامات ، فكاتوا يقرأون الكلمة العبرية احمورا ، أي احمارا، باعتبارها اختصاراً لعبارة احاخام موفلاً في راف رابان، أي افقيه عظيم وحاخام الحاخامات، كما كانوا يطلقون على فقيه الشريعة مصطلح (الحمار المشناوي؛ ، نسبة إلى المشناء ، بل أشاروا إلى المشناه نفسها باعتبارها امقبرة موسىء. وكانوا يقتبسون عبارات سلبية (قدحية) من العهد القديم للسخرية بها من الدواسات التلمودية فكانوا يشيرون مثلاً بعبارة افجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم " (خروج ١/ ١١) ، إلى العلماء التلموديين (وهذا هو رأي إسبينوزا أيضاً في العقيدة اليهودية ، فقد وصفها بأن الإله أرسلها عقوية للبهود وثقلاً ينوءون يحمله). وكان بعض القبَّاليين يُصدرون فشاوي استناداً إلى الزوهار ، ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبَّالي . وقد جُمعت بعض هذه الأحكام في كُتب. وكان بعضهم يعتبر أقوال لوريا أهم من الشولحان عاروخ .

سب. ودن بسمهم يسبر را ورد و وقد سيطرت القبالاء ، في نهاية الأمر ، حتى على مؤسسة وقد سيطرت القبالاء ، في نهاية الأمر ، حتى على مؤسسة اليهودية الخاخامية نفسها ، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من اليهودية الكلاسيكية أو اليهودية المعيارية أو التلمودية ، ويحدد جيرشوم شولم الفترة بين عامي ١٦٣٠ و ١٦٤٠ على أنها الفترة التي أحكمت

فيها القبّالاء اللوريانية مبطرتها شبه الكاملة على الفكر الديني اليهودي . حتى أن الحاخام جويل سيركيس (١٥٦١ - ١٦٤) ، وهو من أهم علماء التلمود ، قال إن من يعترض على العلم القبّالي يُطرد من حظيرة الدين . كما أن الشولحان عاروخ نفسه ، أهم كتب المؤسسة الحاخامية الأرث ذكسية ، يجعل الإيمان بالقبّالاه فرضاً دينياً . وقد أصبحت القبّالاه من اللاهوت اليهودي نفسه ، ولم بعد بمقدور أي يهودي مهاجمتها . وحينما حاول موردخاي كوركوس عام 17٧٢ أن ينشر كتاباً في البندقية يهاجم فيه القبّالاه ، منعه الحاخامات من ذلك .

ورغم فشل حركة شبتاي تسفي المشيحانية ، واعتناقه الإسلام، فإنه سيطر على تابعيه ، وفُسر تحوله عن اليهودية بأنه نزول المخلص إلى عالم الفنوب والنجاسة ليخلص الشرارات الإلهية . وقد أدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية للتشريعات (والتي يمكن أن نسميها "الترخيصية") والتي تحاول إسقاط الشريعة وتبطل فعالية القانون الإلهي . وقد استمرت هذه النزعة داخل الحركة الغرانكية وبين الدوغه ، وأخيراً في الحركة الحسيدية .

ومع حلول القرن الناسع عشر ، ظهرت الحركة الحسبدية التي التسحت يهود شرق أوربا (وهي تصدر عن الإيمان بعقائد القبالاه على وجه الخصوص) ، على وجه الحصوم والقبالاه اللوريانية على وجه الخصوص) ، وأكدت مفهوم التوحد مع الإله والانتصاق به (ديفيقوت) . ولكن الحسيدية ، شأنها شأن كثير من الحركات الصوفية ، تحولت بالتدريج إلى بيروقراطية دينية ، وتحول التساديك إلى وسيط ، وظهرت أسر الحسيدين الحاكمة التي توارث أعضاؤها القداسة . ولكن العامل الأساسي الذي قضى على القبالاه وعلى التصوف الحلولي البهودي هو ظهور العالم الحديث وحركة التنوير .

والصهبونية وريثة التراث القبالي في بنيتها ، فكما أن الحسيدية كانت هي الأخرى حركة مشيحاتية كامنة ساكنة بدون ماشيع ، فإن الصهبونية تحولت إلى مشيحاتية نشيطة (بدون ماشيع أيضاً) إذ يؤكد الصهابنة عملية خلاص الشعب البهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى صهبون دون انتظار الماشيع (أي شكل التعجيل بالنهاية) . والصهبونية ، في نهاية الأمر ، هي النمبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي ، وهي طبقة عبرت عن نفسها في بداية الأمر من خلال رؤية حلولية تبشر بالخلاص القومي وترابط الشالوث الحلولي (الإله والشعب والأرض) ثم توارت قليلاً نتيجة القضاء على السلطة المركزية اليهودية فعبرت عن نفسها بشكل فردي من خلال القبالاه (التأملية والعملية) وهي تعود إلى سابق فردي من خلال القبالاه (التأملية والعملية) وهي تعود إلى سابق

عهدها في العصر الحديث ، حيث يصبح الخلاص مرة النوى خلام) قومياً ويصبح التأمل الأيديولوجيا الصهيونية التي تستعيد نُدائل النسبي والمطلق ، وتؤكد ارتباط الشعب بالارض نتبجة الحلول الإلهي أو سريان روحه المقدَّسة . والقبالاة العملية هي الاستبلاء على الأرض ونقل اليهود إلى فلسطين (ونقل العرب منها) ونصب الدولة الهيكل الذي يتعبد فيه الصهاينة ويهود العالم ويقدمون القرابين (فهي استعادة للعبادة القربانية المركزية) .

وعلى كل ، فالنمط الصهيوني ليس مختلفاً عن الأنماط الفومة العلمانية التي انتشرت في أوربا ابتداءً من عصر الملكيات المطلقة مين حولً الملك نفسه إلى مطلق ، ثم حولًت الدولة نفسها إلى مطلق واحد أحد يدين له الجميع بالولاء ، فهي محط الحلول الإلهي أو هي التعبير عن الحلولية بدون إله . وهدف هذه الدولة هو النحكم الإمبريالي في كل مواطني الدولة وشعبوب الأرض عن طريق عمليات ترشيدهم (في إطار صادي) من خلال المؤسسان التربوية والأمنية وقطاع اللذة والعلم والتكنولوجيا وأخيراً الفؤة العسكرية .

وقد كان الحاخام الصهيوني (القلعي) من المهتمين بالحسابات القبالية . كما تأثر كثير من المفكرين الصهاينة بالفكر القبالي ، ومن الهمهم الحاخام أبراهام كوك الذي توصل إلى صيغة صهيونية ليست قومية دينية وحسب ، وإنما صيغة صهيونية قومية عضوية حلولية لا تقنع فقط بالرؤية التقليدية التي ترى أن الإله قد يجعل اليهود معط عنايته الخاصة بل تؤكد كذلك أن الإله يحل فيهم كجماعة حنى يشكل هو والشعب والأرض ثالوثا حلولياً صهيونياً . وقد تأثر مارتن يشكل هو والشعب والأرض ثالوثا حلولياً صهيونياً . وقد تأثر مارتن يُلاحظ أثر القبالاه في فكر جماعة جوش إيمونيم . ويُعدَّ الحائام بين كاتب إسرائيلي من رافضي الاستيطان في الضفة الغربية وأحد بين كاتب إسرائيلي من رافضي الاستيطان في الضفة الغربية وأحد أعضاء جوش إيونيم ، قال الأخير : "انطلاقاً من تراث الفبالاه، العالم مقسم إلى خمسة أقسام : الجماد والنبات والحيوان والناطق واليهودي ، والتناقض الاساسي كامن بين الناطق واليهودي .

وآخر كُتب القبالاه في العالم الغربي وضعه بالألمانية هيرتس أبراهام شيير ، ونُشر عام ١٨٧٥ . ولكن ، ظهرت كتب قبالية مختلفة في شرق أوربا والشرق الأوسط حتى الحرب العالمية الثانية ، ولا تزال كتب القبالاه نُكتَب وتُطبَع وتُنشَر في إسرائيل . ويبدو أن القبالاه ، بصورها المجازية ورموزها الجنسية ، تركت أثراً في فرويدا وفي كشير من الأدباء اليهود مثل كافكا كما أن أساليب الفراءات

الباطنية التي تفصل الدال عن المدلول المباشر تركت أثرها في أتباع المدرسة التفكيكية . الدرسة التفكيكية .

ومما يجدر ذكره أن هناك قباً لاه مسيحية ظهرت منذ الفرن السابع عشر ، أي بعد الإصلاح الديني ، وحاولت أن تستخدم النهج القبالي في تفسير الكتب الدينية وتفرض عليها معنى مسيحيا بجيث يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال . وقد كان كثير من القباليين المسيحين من اليهود المتنصرين . وقد تركت القبالا، المسيحية أثراً عميقاً في التصوف المسيحي في الغرب ، كما استخدم بعض الشعراء الرومانسيين رموزها ، مثل الشاعر الإنجليزي وليم بلك . ولا شك في أن انتشار القبالاه المسبحية ساهم في تهويد المسيحية وفي بعث الجوانب الغنوصية فيها .

## اســــباب شعبية القبالاه و هيمنتهــا عـلى الوجدان الديني اليــهودي ثم اختفائها

Reasons for the Popularity of the Kabbalah, its Domination over the Jewish Religious Imagination, and its Eventual Disappearance

يمكن القول بأن القبالاه وتراثها وطريقتها في تفسير النصوص البهودية المقدَّسة ، وإيمانها بالحل السحري وبالخلاص القومي ، أخذت تسيطر بالتدريج على الوجدان الديني اليهودي ابتداءً من القرن الرابع عشر ، وهيمنت عليه تماماً مع نهاية القرن الثامن عشر ، وذلك للأسباب التالية :

١- كانت اليهودية ، في الجزء الأول من تاريخها ، ديانة تؤمن ، رغم الطبقة الحلولية التي تراكمت داخلها ، بشكل من أشكال التوجيد ، في وسط وثني مشرك : آشوري أو مصري قديم أو يوناني أو روماني . وقد حاولت اليهودية آنذاك أن تُوسع الهوة بينها وبين أصحاب الديانات الوثنية الأولى بقدر المستطاع . ولذا ، فإننا نجدها ترفض تماماً الفكر الأسطوري وقصص الخلق المستفيضة الموجودة في ترفض تماماً الفكر الأسطوري وقصص الخلق المستفيضة الموجودة في ديانات الشرق الأدنى القديم ، وذلك رغم تأثرها بهذه الديانات في كثير من الوجوه ، ورغم أن النسق الديني اليهودي (كتركيب جيولوجي) قد احتفظ بكثير من التراكمات الوثنية . ولكن ، ومع وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت تتحرك فيه اليهودية ، وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت تتحرك فيه اليهودية ، وجمدت البهودية نفسها دون وظيفة خاصة أو هوية مستقلة . ورعم واصحاب الديانات التوحيدية الأخرى ، فتبنوا الأسطورة كوسيلة وأصحاب الديانات التوحيدية الأخرى ، فتبنوا الأسطورة كوسيلة وأصحاب الديانات التوحيدية الأخرى ، فتبنوا الأسطورة كوسيلة المحتساف الواقع وبدأوا من خلال التلمود ، ثم من خلال التراث

القبالي ، في نسج الاساطير ، وتعتبر القبالا، من هذا المنظور ، استجابة البهود لتغلغا الفكر انعقلي والتوجيدي ، وتعبيرهم عن محاولات الحفاظ على التماسك وعدم التفكك في وجه التحدي الذي أفقدها تميرها ووظيفتها . وقد أنمزت الفالا، ذلك عن طرين النخلي (إلى حد كبير) عن كثير من العقائد اليهودية المناخابة ، ومن خلال تأكيد بعض الأفكار التي كانت تشغل مكانة هامشية في النسق الديني اليهودي ، وعن طريق الاساطير التي تسجها انقباليون من خلال منهج تفسيري تأويلي فريد .

٧- لم تكن هناك مؤسسات دينية بهردية شاملة تصم كل يهود العالم، كما له يكن هناك جهاز تنفيذي بضمن شيوع أفكار هذه المؤسسات ويقضي على النزعات الخلونية الوتبة لشعبية ويكبع جماح الهرطقة . وهذا مسمع للقنالاء ، بكل ما تشتمل عليه من هرطقات غلوصية ، أن تمو بهذا شكل لتضخم .

٣- كما أن تركيب اليهودية خيولوجي جعل من البسير على أي مفكر ديني ، مهما كانت درجة تطرفه ، أد يجد سنا وسوابق لأراثه . وقد فتحت فكرة الشريعة الشفوية باب انضير والتأويل على مصراعيه بحيث أصبح في مقدور كل يهودي أن يفرض رؤيته

1- وعا لاتك فيه أن اضطلاع أعصاء الحماعات بدور الحماعات الوظيفية عَمَّق الاتجاهات الصوفية فخصاعت الوجيفية تعيش خارج العملية الإنتاجية في المجتمع وتكنها. لأبها ليست منه غت لديها عقية مجردة لاعلاقة نهاي هو منعين. كما أن اضطلاع اليهود بدور التاجر ساعد في تعميق هذه الاتحاهت و والتجارة الدولية تُحضم فكرة الحدود وتُشجع الزعات المصوفية (والواقع أن العلاقة بين التجرة والصوفية أمو يحتاج إلى مؤيد من الدولية) وتتجعل من ذاتها مركز القدامة ومصدر الطاقية (مقابل مجتمع فتجعل من ذاتها مركز القدامة ومصدر الطاقية (مقابل مجتمع الإغليم المجتمع المنابلة المنابلة والمنابلة المنابلة الإنام ليحرر البهود ويعود بهد إلى صهون) دوراً في تعمين هذا الاتجاء مهي عقيدة تفصل اليهودي عن الرمان والمكان وتجعله بنظر الزيام بحيث يركز عيونه على البدايات والنهايات متجاهلاً التاريخ وتركيبيته ولذا ، يمكن القول بأن شمة علاقة ما بين تحول المنابات وظيفية وذيوع القبالا المنابلة وذيوع القبالا وظيفية وذيوع القبالا والمنابات واللهايات والنهايات متجاهلاً

التدريجي بينها . ٥ ـ والقبالاء هي أيضاً رد فعل أعضاه الجساعات اليهودية في العالم الغربي إزاء تدهور وضعهم وفقدامهم دورهم كجساعات وظبفية . فكلما ازدادوا بعداً عن مركز السلطة وصنع القرار ، وكلما ازدادوا

معنية وطفيلية ازدادوا النصاقا بالقبالاه التي كانت تعطيهم دوراً مركزياً في المدراسا الكونية ، وتجعل الذات الإلهية مرتبطة بهم ومعتمدة عليهم . والقبالاه ، بذلك ، هي تعبير عن حالة مرضية ، ولكنه في الوقت نفسه استجابة لهذه الحالة أخذت شكل الاسحاب من العالم إلى داخل القوقعة . ولذا ، فبينما كان بعض الفلاسفة البهود يؤكدون العناصر المشتركة بين البهودية والديانات التوحيدية الأخرى (وعلى سبيل المثال ، حاول ابن موسى بن مبعود، في مصر ، أن يُطهِر البهودية من كثير من العناصر الغريبة فيها بإدخان عناصر إسلامية على العبادة البهودية ، مثل السجود) ، كان القباليون يحاولون أن يبينوا الاختلاقات العميقة بين الدور الذي يلعبه البهود في عملية الخلاص ودور أصحاب الديانات الأخرى . وعكذا ، بررت القبالاء للهود ذلك العذاب ، الذي كانوا يتصورون أنه يعين به في كل مكان ، باعتباره أمراً منطقها ينجم عن مركزيتهم .

آ- كان طرد اليهود السفارد من إسبانيا كارته عظمى رجت اليهوديه رحلًا. وينت مدى هشاشة موقف أعضاء الجماعات اليهودية . وقد انتشر اليهود السفارد ونشروا معهم تعاليم القبالاه في مختلف أنحاء العالم ، ويدأت الأيدي تنداول المخطوطات التي كانت مقصورة على العالمين بأسرار القبالاه ، وخصوصاً أن كتب القبالاه تشبه من معض الوجوه الكتب الإباحية ، الأمر الذي زاد شعبيتها .

٧- انتقل مركز اليهودية ، بعد طرد اليهود من إسبانيا ، إلى العالم المسيحي . ومع القرن السادس عشر ، استقر أغلبية اليهود فيه . كما أن السفارد أنفسهم كانوا يعيشون ، قبل طردهم ، في بيئة كاثوليكية ثرية وتشربوا كثيراً من أفكارها . وثمة نظرية تذهب إلى أن اليهودية التي انتشرت في شبه جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعبي صوفي حلولي لا يُفرِق بين الأنساق الدينية المختلفة كما هي عادة الديانات الشعبية . وقد أدَّى هذا إلى تسرُّب أفكار مسيحية كثيرة إلى الفكر الديني اليهودي . ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث لنسق ديني هو أن بنبني أفكار دين آخر وصوره المجازية ، فهذه الأفكار مرتبطة بأفكار أخرى ، ولها دلالات مختلفة داخل نسقها ، ولكنها حينما تُنقُل تعسبح مثل الخلبة السرطانية . وهذا ما حدث لليهودية ، إذ تأثر الفكر الْقَبْلي بفكرة التليث المسيحية وتحولت إلى فكرة التعشير ، إن صح التعبير ، أي أن يتحول الإله إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في عشرة ، وهي النجليات النورانية العشرة (سفيروت) . كما أن الفكر المعيني اليهودي بدأ يتأثر بالمسيحية الشعبية بكل ما تحمل من أساطير وانجاهات غنوصية (وقد لاحظ أتباع إبراهيم أبو العافية النشابه الشديد بين فكرد القبّالي والمسيحية ، فتنصروا).

٨- تزامن انتشار القبالاه مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادس عشر، فطبعت من الزوهار طبعتان كاملتان بين عامي ١٥٥٨ و ١٥٦٠، في كريونا ومانتوا في إيطاليا، ثم تبعتهما طبعات أخرى في أزمير وسالونيكا وألمانيا وبولندا. وقد أدَى كل ذلك إلى انتشار القبالاه على نطاق واسع يفوق انتشار التلمود. ومع حلول الفرن السادس عشر، احتلت كتب القبالاه مكان الصدارة بين كل الكتب الدينية.

كل هذه الأسباب المتصلة بأعضاء الجساعات اليهودة (وخصوصاً في الغرب) ساعدت على انتشار الرؤية الحلولية القيالة بينهم وهيمنتها عليهم . والرؤية الحلولية القبَّالية هي في جوهرها وحدة وجود روحية كاملة تحمل استعداداً للتحول لوحدة وجود مادية . وهذا ما حدث مع تَزايُد نزعات العلمنة في المجتمع النررَ وما واكب ذلك من انتشار الفكر الحلولي وتحوُّله إلى وحدة وجود مادية ، وهو الأمر الذي أنجزه إسبينوزا في إطار الفلسفة الغربية . وقد حدث شيء مماثل داخل الفكر الديني البهودي إذ بدأت وحدة الوجود الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية (من خلال مرحلة شحوب الإله والفكر الربوبي ثم مرحلة موت الإله) . وقد دخلت القبَّالاه مرحلة وحدة الوجود الروحية الكاملة في حركات مشيحانية مثل الشبتانية والفرانكية التي تحولت تدريجياً إلى وحدة وجود مادبة وبالتالي اختفت الديباجات الروحية ومعها الأساطير والصور المجازية القبَّالية وحلت محلها الأساطير والصور المجازية العلمانية فبدلاً من الصور المجازية الجنسية ظهر فرويد حيث تحل الإيد ld محل اليسود، وظهرت النزعة الطبيعية المادية حيث تحل قوانين الحركة وقوانين العود الأبدي محل الدورات الكونية ، وظهرت الصهيونية حيث يحل الاستيطان في الأرض محل الالتصاق بالإله (ديفيقوت)، وظهرت ما بعد الحداثة حيث يحل الاخترجلاف محل تبعثر الشرارات وانفصال الدال عن المدلول محل الجماتريا.

## الموضوعات الاساسية الكامنة في القبالاه وبنية الافكـار

Major Themes of the Kabbalah and Structure of Ideas

تطورت القبّالاه وتراثها ، عبر مراحل تاريخية عديدة ، من قبّالاة الزوهار إلى القبّالاه اللوريانية ، وانقسمت إلى أشكال مختلفة من قبّالاه نظرية أو تأملية إلى قبّالاه عملية . وحفلت هذه الاتجاهات والحركات على اختلافها بمفكرين عديدين ، لكلّ إسهاماته وتفسيراته . وهذا الأمر لبس غريباً على حركة ذات طابع حلولي غنوصي إذ تلفع المفسر لفحة من الحلول الإلهي فيصبح مقدّساً

وتكنسب تفسيراته قدراً من القداسة . ومع ذلك ، تظل هناك موضوعات أساسية وبنية عامة كامنة (نموذج كامن) تعبّر عن نفسها من خلال الكتابات القبّالية ، والواقع أن وجود مثل هذه الموضوعات وتلك البنية هو ما يبرر لنا استخدام كلمة "قبّالاهة للإشارة إلى هذه الكتابات كلها .

وتوجيد في القبَّالاه رؤية فينضية للخلق، ورؤية للشر . العالم . كما أن التراث القبَّالي يستخدم مجموعة من الصور المجازية ذات دلالات فلسفية ونفسية وكونية عميقة . وسنحاول في هذا المدخل أن نبين تلك الموضوعات والصور المجازية التي تشكل نسيج النية العامة . ويمكننا ، منذ البداية ، أن نقول إن القبَّالاه تَصدُر عر وربة واحدية كونية تستند إلى ركيزة نهائية غير متجاوزة للنسق وإنما كامنة فيه . والبنية العامة للفكر القبَّالي بنية حلولية عضوية دانرية مغلقة حتى أن كل ما يظهر فيها من تعدُّد وتنوُّع أمر ظاهري ، فداخل النه الحلولية المغلقة تُردُّ كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل الثنائيات وتصبح كل الأشياء متقابلة ومتساوية بعضها مع البعض الآخر ، ومع المطلق الكامن وراء كل شيء والذي يحل فيه ويتجسد من خلاله . فإذا كانت هذه البنية مُكوَّنة من (أ) و(ب) و(ج) و (د) ٠ على سبيل المثال ، فإننا سنكتشف أن (أ) هي ، في نهاية الأمر ، (ب) ، وأن (ب) هي مقابل (ج) ومساوية لها ، تماماً كما أن (ج) و(د) متصلان ومتقابلان ومتساويان . ومن ثم ، فإننا نكتشف أن (أ) هي (ب) و(ب) هي (ج) و (ج) هي (د) ، وهكذا ، رغم كل التغيرات والتحولات . ولكن يُلاحَظ أن العكس يمكن أن يحدث أيضاً ، فبدلاً من اختفاء الثنائيات وتَوحُّدها قد تتصلب وتتحول إلى ثناثية صلبة أي ثنوية . وهنا بدلاً من أن تكتسح دائرة القداسة الجميع نجد أنها تنغلق على نفسها تماماً ويتم تقسيم العالم على أساس قطين متعارضين: الطاهر المقدَّس مقابل المدنَّس المباح.

ويتبدَّى النسق المغلق في الرؤية القبَّالية خلق العالم، فهذا الخلق لم يكن من العدم، ولم يتم دفعة واحدة كما هو الحال في الديانات التوحيدية، وإنما عن طريق الفيض الإلهي. وقد ذكر رفائيل باتاي أن رؤية القبَّالاه للإله تطورية، أي أن الإله وبحد، أو أوجد نفسه على مراحل داخل الزمان. وقد تم خَلق العالم من خلال عملية صيرورة مركبة بحيث يتحول اللاشيء الإلهي إلى الكيان الإلهي، ويتجه من الداخل إلى الخارج. وتبدأ هذه العملية في جذر الجذور، أي في الإين سوف الني يمكن أن تُترجَم إلى اللانهائي الجذور، أي في الإين سوف الني يمكن أن تُترجَم إلى اللانهائي الأو اللامحدود» أو «العلة الأولى» أو «الذي لا نظير له») الذي لا

يستطيع العقل الإحاطة به . ولكن الإين سوف، هو أيض الآين، (أو االلاشيء) أو النعام، أو الشخص الإنهي،) . ولذا ، فؤنه يسمى الإله الخفي، الذي لا يكن أن يكون إلها بالمعنى المألوف للكلمة ، كما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه . وقد أشارت إليه القبالاه بأنه المطلق، الذي يقطن في أعساق العدم ، وقد البثق الآي (أي الآن الإلهية) عن الآين . وشير الفباليون إلى أن الآين والآني يضعان الحدوف الساكنة نقسها وهو ما يشي بأن العدم والإله هما شيء واحد .

وقد تحت عملية الشحول هذه على شكل تطوُّر من الهو إلى الأنت إلى الأنا ، على النحو التالي :

الهو : الإله المتخفي المنفصو عن تعالمين .

الأنت : الإنه الذي يعبُّر عن كبانه والذي يدركه الناس

الأنّا: الإله المكتمل المتجلي الذي عبرُ عن كماله المطلق.

وهذه هي المرحلة التي يمكن أن يقول فيها الإنه نصبه أن ، وأنا هذه هي الشخيناه ، أي جماعة يسرائيل ، وهي المرحلة التي يجد فيها الإله نفسه (وهذه الأفكار لها صداها في فلسقة ماران بوبر الذي لم يكن يعوف التلمود ، بل عرس الفكر خسيدي فقط وبالتالي الفكر القبالي) ، وهكذا البثق الإله من ذاته وظهر الآمي من الآميز ، أي من العدم ، وظهرت هذه الخاصية العدية السماوية التي تشكل بداية القبض الإلهي ، وكن يُقال في الفكر الإلهي، (محشفه) ، نم أطلق عليها فيما بعد اسم الإرادة الإنهية ، الأمر الذي يبين تحوّل القبالاء عن العقل والتأمل الفكري إلى الإرادة والرغبة ،

عند هذه النقطة ، تبدأ سنسة الغيض التي تبشق من الرادة الإلهية (سفيروت) ، وهي القدرات الإلهية الكامنة التي تنجول إلى القداسة المتجلية ، والتي تأخذ شكل إشعاعات صادرة من النور الذاتي للإله على هيئة تجليات ، وهذه الإشعاعات هي التي أوجدت العالم ، ولذا ، فإن السفيروت هي القرى الكامنة والتجليات النورانية نفسها ، وهي أيضاً مراحل التجلي والبؤر والصفات الإلهية ودرجات الوجود الإلهي ، لكن هذه الأشياء تشكل ، أولاً وأخيراً ، الوساطة بين الكون والإله وتكون عنزلة حلقة الوصل بينهما ، ولذا فإننا نترجمها بعبارة (التجليات النورانية العشرة) .

وإنا تترجمه بعباره التعبيب الردد ، فإن التجليات النورانية وإذا كان الإين سوف يصعب إدراكه ، فإن التجليات النورانية العشرة (سفيروت) على خلاف ذلك تماماً ، فهي في مجموعها المشكل الإله المسخصي الذي يمكن إدراكه والذي يتوجه إليه المصلون (ويمكننا أن نرى الواحدية والازدواجية والتعددية) . ولتأكيب الواحدية والتعددية في وقت واحد ، يُشبُه القباليون السفيروت

رالأثوان التي يراها الإنسان في قسم ألسنة اللهب ، ويقررون أن عملية الفيض هذه هي الطريقة التي خلق الإله بها ذاته ثم خلق بها العائم

ودرجات السفيروت ، أو التجليات النورانية العشر ، هي :

١ \_ كبتر (أو كبشر) عليون ، أي التاج الأعلى ، وهو أيضاً الإرادة
المقدّسة أو الرغبة المقدّسة ، ويشار إليه أحياناً بالتاج وحسب ،
ويساوي بعض القسساليين بين التساج والإله الخسفي (ديوس
أسكوندتيسوس deus absenditos) فهو الإين سوف وهو أحياناً

٧\_ حوخمه ، أي اخكمة ، أول التجلبات المتعينة ، وهي الفكر الإلهي الكوني الذي يسبق الخلق ، والذي لا يقبل التفسيم ، وهي غتري على انتمادج المثنى التي وضعها الخالق لكل العوالم ، وهي انعلة الدئرية الأولى .

٣. بيناه . أي الفهم . وهو عكس الحكمة . فهو العقل الذي يميز بين الأشياء . ولذا فهو المرحلة التي يتحقق فيها النموذج الخفي ويأخذ شكلاً محدداً وهي العلة الانثرية الأولى .

٤ - جبدولاه ، أي العظمة ، وأحياناً يشار إليها بلفظ «حسيد» ،
 وهى الحب الفائض للإله أو الرحمة .

٥- جبوراه - أي القوة أو السلطة ، وغالباً ما يشار إليها بلفظ هديره ، أي الحكم الصارم ، وهي مصدر الحكم الإلهي والشريعة .
 ٢- تضييريت ، أي الجسال أو الجلال ، ويشار إليه أيضاً بلفظ ارحاب ، أي التعاطف ، وهو الوسيط بين التجلي الرابع والتجلي الحامس ليأتي بالتاسق والرحمة للعالم . ويقال إن هذا التجلي أهم التجليات ، ربحا لتوسطه كل التجليات ولدوره في عملية الخلق .
 ٧- يتسح ، أي التحمل أو الأزلية (أو النصر) .

٩- يسود عولام ، أي أساس العالم ، ويُشار إليه أحياناً بلفظ فيسودا وحسب ، أي الأساس ، وكذلك على «التساديك» ، أي الصديق ، أو الرجل التقي ، وهو الذي ترتكز عليه كل التجليات السابقة .

١٠ ـ ملكوت ، أي المملكة ، أو عتاراه أي الجوهرة .

وتفنوض فكرة الفيض ثلاثة مفاحيم منناقضة: الواحدية والتعددية (أو الثنوية) والتقابلية. فالفيض يتم على مواحل تنتهي بجساعة بسرائيل ثه العالم، ولكل مرحلة من مواحل الفيض استغلالها وجبويتها ووظيفتها، ولكن فكرة الفيض تفترض أيضاً العكس، أي وجود وحدة تشظم كل المخلوفات، وضمنها

الإنسان، بل تنتظم الإله نفسه ، بحيث يصبح الإله ومخلوقاته (أي الإله من جهة والإنسان والطبيعة من جهة أخرى) عناصر في وحدة منكاملة لها المصبر نفسه ولا يفصلها فاصل . بل إن كل مراس الفيض ، رغم اختلافها ، تصبح على مستوى من المستويات الشيء نفسه ، وتحمل الصفات نفسها . ويرى القباليون كذلك أن ثهة اتمانا متوازياً ، متقابلاً بين الإله وكل مخلوقاته ، وأن السماء تشب الأرض ، والإله يشبه الإنسان ، والتاريخ يشبه الطبيعة . وتقول إحدي أفكار التراث القبالي الأساسية : "كما في السماء كذلك أن أجزاء الرض ، كما في الداخل كذلك في الخارج " . ومعنى ذلك أن أجزاء البية متوازية ومتساوية متعادلة ، فهي إذن بنية مغلقة لا نفوات فيها . وتظهر التقابلية في جميع الرموز المتواترة في التراث القبالي ، والذي يصور الإله وعملية الخلق والتجليات العشرة على هيئة إنسان .

ويُشار إلى التجليات العشرة باعتبارها «آدم قدمون»، أي «الإنسان الأصلي» و «الإنسان الأزلي» الذي يُتوجه التاج، ويوجد الملكوت عند قدميه، و تشكل أعضاء جسمه التجليات العشرة. كما تشكل التجليات الشلاقة الأولى رأسه، والرابع والخامس ذراعاه، والسادس صدره، والسابع والثامن ساقاه، والتاسع عضوه الجنسي (عادة المذكر)، والعاشر إما يشير إلى الصورة كلها أو يشير إلى الأنثى التي تصاحب الذكر أو يشير إلى عضو التأنيث. كما كان يُصور الآدم قدمون وإلى يساره كل الصفات السلبية، مثل الصرافة والاحتمال، وإلى عينه الصفات الإيجابية. والإنسان، من هذا المنظور، صورة مصغرة (ميكروكوزم) للعالم الأكبر (ماكروكوزم)، يكمن فيه كل من العالم السفلي المادي والعالم السامي الروحي وهو كذلك صورة مصغرة للإله. وتتكون الروح من ثلاث درجات يُطلَن عليها ما يلى:

١ - النفيش، ، أي «الحيوية» ، وهي مصدر القوة الحيوانية والحيوية،
 وتقابل الحياة المادية .

٢ - ٩رُوَّح، أي «الروح» ، وهي مصدر السمات الأخلاقية .

٣- "نيشماه"، أي "النفس"، أعلى الدرجات الثلاث، وهي تلك الدرجة التي تجمعل الإنسان قادراً على دراسة التوراة وإدراك كنه الإله. ويرى القبّاليون أنها شرارة من بيناه (الفهم)، وأنها غير قادرة على الخطيئة. وهذه الدرجة الروحية لا يصل إليها سوى التساديك (الصدية)

وقد حاول القبَّاليون إماطة اللثام عن الروح ، وفك القبود التي تربطها ، بحيث يحنها أن تتصل بالتيار المقدَّس الذي يجري في

الكون كله ، ويرى القبّاليون أن العذاب في الجحيم سبحل بالنيفيش وحسب ، وليس بالنيشماه ، ويرى بعض القبّالين أن جسم الإنسان ما هو إلا رداء للشرارة الإلهية ، ويرى البعض الأخر أنه جزء من الجانب الآخر ، بينما يرى فريق ثالث أن وظائفه الجنسية هي الطقوس المقدّسة التي تصور ما يدور في العالم العلوي . ويظهر التقابل في نهاية الأمر في فكرة التماثل بين الإله وروح الإنسان والكون وفي تداخل هذه الأشسياء ، وهو تداخل ينم عن حلولية النسق .

وقد تَعرَّض القبَّاليون لفكرة الشر ، وحاولوا حلها من خلال الطارهم الحلولي الواحدي أو التعددي (الثنوي) ، ثم من خلال فكرة التقابل . وكان القبَّاليون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشر ، فالشر هو «السترا أحرا» (الجانب الآخر) . بل إن بعض القبَّالين يتحدثون عن تجليات البسار ، وهي تجليات مضادة ؛ قوى مظلمة دنسة تعادي قوى القداسة والخير ، وتدخل في صراع شديد معها للسيطرة على العالم . ومن هنا كان اهتمام القبَّالين بالجن سمائيل (الشيطان) وزوجته ليليت في القبَّالاة .

وتوجد شجرتان في التصور القبّالي: شجرة الحياة المقدّسة التي هي خير خالص لا يختلط بها أي شر أو دنس أو موت، وهي الشجرة التي هي خالت تحكم العالم قبل السقوط. وهناك أيضاً شجرة المعرفة (معرفة الخير والشر، والطهارة والدنّس، والفضيلة والرذيلة) وهي الشجرة التي تحكم هذا العالم، ولذا فإن الموت مرتبط بها. وترتبط بهاتين الشجرتين رؤية ما يُسمّى بالتوراتين: توراة الفيض وتوراة الخلق. فهناك توراة واحدة (مكتوبة) لها معنى ظاهري مرتبط بهذا العالم ويشمل الأوامر والنواهي والوصايا والشرائع والتشريعات، وهذه الأشياء مرتبطة بشجرة المعرفة. أما التوراة الثانية، فهي توراة نورانية، توراة العالم الخالي من الدنّس، ولذا فهي لا تحوي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى خرُق الشرائع، وهي مرتبطة بشجرة الحياة المقدسة، وهي توراة غير خرُق الشرائع، وهي مرتبطة بشجرة الحياة المقدسة، وهي توراة غير مكتوبة لا تدركها سوى عيون الماشيّح والواصلون والعارفون بأسرار القبّالاه. ويُلاحَظ أن الرؤية هنا رؤية ثنوية حادة تشبه من بعض الوجوه كتب الرؤى (أبوكاليبس).

ولكن القبالين حاولوا أيضاً الاحتفاظ بإطار من الواحدية يُعسرُ الشر باعتباره القشرة الخارجية لشجرة التجليات النورانية والمحادة الخارجية التي تلف أشكال الوجود الدنيوي أو النمو المتطرف للحكم الصارم (دين) حينما ينفصل عن تجلّي الحب الخالص . فالحكم الصارم داخل الذات الإلهية هو مجرد قوة محايدة ، ولكنه حينما

ينفصل عنها بصبح قوة مدَّمرة . وفي إطار الواحدية ، نذهب القبَّالاه إلى أن التجليات المظلمة والقوى الشبطانية نفسها سعت من الإله ولكنها انفصلت عنه ، وهي بانفصالها أصبحت فوي شريرة ، أي أن الشوهو تحطيم مؤقت وعارض للواحدية الكونية والمطلقة (وهو . من هذا المنظور ، لبس له وجود حقيقي ، وهو فقط انفصال شجرة الحياة عن شبجرة المعرفة) . ومن هذا المنظور ، يصبع الشر مجرد نتيجة جانبية وليس الجانب الآخر للقداسة الإلهية نفسها (مثل النفاية التي تبقى بعد تنقية الذهب أو الفُفُل الذي يبتى بعد عصر اخمرة الجيدة) . ولما كان الشو تفرعاً عن انتجليات الإلهية ، فقد كان القبَّاليون يعتقدون أن ثمة شوارة مقدَّسة حتى في الجانب الأخر . ويُلاحَظُ أَنَّ الرؤيتينِ التَّنويةِ والواحديةِ للشر (باعتبار أن الأولى تري أن الشوله وجود مستقل ومساو للخير، والثانية لا ترى أي وحود حقيقي له) متصلتان تماماً ومتشابهتان . فكلتاهما تخلع حتمية على الشر ، بل نوعاً من القداسة ! وقد أدَّى هذا في نهاية الأمر إنى شيوع الفكرة القائلة بالوصول إلى الخير عن طريق الرذيلة ، في أوساط الشبتانيين والحسيديين ، وهذا تعبير عن البية العلقة على الستوي الأحلاقي .

وإلى جانب الإطار الشوي والواحدي ، حاول القباليون حل مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل للجازية : فالعالم السفلي يتأثر بالعالم العلوي وبالتجليات الختلفة ، فيأتي السلام والحير بتأثير الحسيد أو سغيروت الرحمة ، والحرب والجوع بتأثير سعيروت (جيوراه) . ولكن العالم العلوي يتأثر بدوره بالعالم السفلي ، فهما متقابلان . وثمة تفسير قبَّلي لقصة الشجرة التي أكل منها آدم وحواء باعتبارها الواقعة التي أدَّت إلى فصل التجليات السفلي (الملكوت) عن التجليات العليا ، وإلى انفصال الإله عن الإنسان ، ومن هنا تكون الخطيشة الأولى هي الانفصال الذي أدَّى إلى نفي الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإله) مع جماعة بسرائيل ، أي أن خطيئة الإنسان قد أثَّرت في مصير الإله نفسه تأثيرها في مصير الإنسان. ومن هنا عظَّم جُرم الإنسان الذي أدَّى إلى تَفَتُّت الإله ، ومن هنا أيضاً تأتي أهمية عارسة الشعائر الدينية التي تجد صداها في العالم العلوي وتؤثر فيه . ولذا ، يحاول أتقياء اليهود ، من خلال صلواتهم وأفعالهم ، أن يصنحوا الكون وأن يعيدوا الشخيناه من المنفى ، وهذه هي الفكرة التي أصبحت أساسية في الفبَّالاء اللوريانية ويُطلَق عليها عملية التيقون (الإصلاح) ، أي إصلاح الانفصال ورأب الصدع الذي حدث بين الإله والإنسان نتيجة خطيئة قطع السَّجرة . وهذه الفكرة هي أدق تعبير عن الحلولية القبَّالية . وقد

وردت مي الأجهاداه فكرة أن الإله يعشمه على الإنسان ، بل إن الإنسان شريك الإله في عملية الخلق (ولهذا ، فبوسعه التحكم في الإنسان شريك الإله في عملية الخلق (ولهذا ، فبوسعه التحكم في الأثنياء الصاخة ، ومن هذا ارتباط القبالاه ، السح مهمة الإنسان استعادة تناسق حياة الإله الداخلية التي تعتمد على إرادة الإنسان (ومرة أخرى ، يبدو كل من الإله والإنسان شريكاً في عملية الحلاص) . والواقع أن هناك تقابلاً بين الإله والإنسان وامتراجاً كاملاً بينهما في الرؤية القبالية .

ولعملية السفوط والانفصال أصداء مختلفة ، فهي سفوط أدم وهي أيضاً سقوط أو هدم الهيكل ، بل هي سفوط الكون كله . لكن حماعة يسرانيل . كم تقدُّم ، هي جزء من الإله تُوجَد داخله ، فهي التجمي أو السفيروت العاشر الذي هو الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإنه) انتي يتم نفيها مع الشعب اليهودي ، ولذا ، فإن نفي اليهود خارج أرض انبعاد له دلالات خاصة تفوق حالة النفي الكونية العامة، فنفيهم يعني تفتُّت الإله وتبعثره بل نفيه . ولهذا ، فإن اليهود لهم مكانة مركزية في عملية الخلاص ، إذ أن عليهم أن يحيوا حياة القداسة ، والتركيز الصوفي وتنفيذ التعاليم الإلهية والتمسك بالشريعة . ويذلك يأتي الخلاص لليهود وللعالم بأسره ، بل للإله نفسه ، إذ أن الشخيناه ، وهي وجه من أوجه الإله ، لن تعود إلا بعودتهم ، ولن يتم اكتمال وحدة الإله إلا بهذه العودة . وبذا ، فإن وجود اليهود . وكذا أفعالهم ، تُشكل أساساً لاتزان الكون ولعملة الخلاص الإنهية والبشرية . بل إن رحمة الإله لا تفيض إلا بسبب أفعالهم الخيرف فتحول حياة اليهرد العادية إلى عملية مقدَّسة يستند إليها خلاص الكون نفسه .

ويظهر التقابل . بل التطابق الكامل ، بين الإله والإنسان وبين العالمين العدي والسفلي ، في استخدام القبالين صورة مجازية حنية عند اختيت عن الإله أو عن عملية الخلق . فالابن - وهو رمز ذكري واضح - (السفيروت السادس) يفيض بالرحمة الإلهية التي تنزل عني التجبي العاشر الذي هو الشخيناه أو التعبير الأنشوي عن الإله ، وهي أيضاً جمعة يسرانيل التي يشار إليها بتعبير ابنت صهيون (بات تسيون) ، ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة وعناصر الأنوثة ، تفيض الرحمة على العالمين ، وتتحد الذات الإلهية ، وبذلك يصبح سر وحدة الإله والكون هو نفسه الوحدة الإلهية وتستخدم صورة الزواج المجازية للحديث عن علاقة الإله بالشعب (وتشيد الانشاد هو نشيد زفاف الشعب إلى الإله !) . ولكن بالشعب إلى الإله !) . ولكن من الأوق الحديث عن عذه الأفكار بوصفها صوراً مجازية ، ولكن قد يكون من الأوق الحديث عن عذه الأفكار بوصفها صوراً مجازية ، ولكن قد يكون من الأوق الحديث عنها باعتبارها مقولات إدراكية أو حتى

وجوداً انطولوجياً أكثر منها صوراً مجازية بالمعنى المالوف، إذ إن بعض القبَّاليين كانوا يدركون الإله على هذه الهيئة ، والصور: المجازية الجنسية القذفية الفيضية تعبير عن البنية المغلقة .

وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المجازية الجنسبة نُستخدَم لمعرفة كنه علاقات التجليات ، الواحدة بالأخرى ، وبائال فهي لا تُصدُق على علاقة الإنسان بالإله . وبناء على ذلك ، يعل المؤلف إلى أن التصوف اليهودي حسب هذا الرأي يختلف عن التصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله ، في حين تهدف التجربة الصوفية اليهودية إلى التواصل مع الإله والالتصاق به. ولكن ، كما بينًا ، تمثل الشخيناه حلقة وصل عضوبة بين التجليات المختلفة الإلهية والعالم السفلي ، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ، كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسان نجعل الوحدة والحلولية الكاملة أمراً بينًا . وعلى كلَّ ، أثبتت النطوران اللاحقة في الحركات المشيحانية أن الصورة المجازية الجنسية كانت أساسية في تفكير القبالين ، وفي إدراك علاقة الإنسان بالإله .

وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدَّت إلى العزلة والتعالى ، فإن الحلولية القبَّالية المتطرفة أدَّت إلى عزلة وتعال متطرفين ، فزادت عزلة اليهود عن العالمين ، ولم يَعُد الاختلاف بينهم وبين الأغيار مسألة عقيدة وإنما أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية مختلفة ، فأرواح اليهود مستمدة من الكيان المقدَّس في حين تصدر أرواح الأغبار عن المحارات الشيطانية والجانب الآخر . وأعضاء الشخيناه هم أعضاء الجماعة اليهودية ، أما الأغيار فهم أبناء الشيطان (نتيجة اغتصاب الشيطان الابنة/ الماترونت/ الملكة) . (يُلاحَظ أن الماترونيت هي مؤنث مناترون) . والخيِّرون من الأغيار هم في الواقع أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وإذا كان اليهود يعيشون في الظاهر بفضل الأغيار ، فإن العكس في الواقع هو الصحيح ، فاليهودهم وحدهم القادرون على التأثير في قنوات الرحمة التي عن طريقها سيرسل الإله رحمته إلى العالم ، وهم وحدهم الذين يقفون كوسيط بين الإله والعالم ، فأعمالهم الطيبة هي التي تجعل الخير يعم الجميع · وذنوبهم هي التي تأتي بغضب الإله عليهم ً. ويوجد في القبَّالاه أيضاً ذلك الإحساس الذي يسري في كثير من صفحات التلمود ، بأن نهاية التاريخ ستشهد علو جماعة يسراثيل على العالمين ودماز أعدائهم من الشعوب الأخرى .

وقد وصف الحاخامات الأرثوذكس النزعة القبَّالية بأنها تخلف عن التوحيد اليهودي ، وأحلت محل الإله الواحد عشرة ألهة (التجلبات النورانية العشرة) . وهم محقون تماماً في هذا ، فالخلق

عن طريق الفيض يفترض عشرة تجلبات يحمل كل منها قداسة إلهية ، كما أن كلاً منها منفصل عن الآخر ، فهي تكاد تكون عدة ألهة أو إله واحد قابل للانقسام إلى أجزاء . ويمكن القول بأن التجسد في المسيحية يحدث مرة واحدة عند نزول المسيح (ابن الإله) ثم صلبه (وهو ما نسميه "الحلول الشخصي المؤقت النهائي") . أما التجسد في حالة القبالاه ، فهو حالة حلولية دائمة لا تنتهي وتستمر عبر التاريخ ، كما أن الفكر القبالي يفترض الشراكة بين الإنسان والإله وينطوي على ضرب من المساواة والتعادل والتقابل بينهما .

ولكن التنوع والتعدد في السياق القبّالي هما في واقع الأمر من قبيل الوهم، فهمما مجرد مراحل وحلقات تؤدي إلى الوحدة والواحدية المطلقة النهائية، وهي وحدة تنكر الثنائية (وليس الثنوية) التي تسم الديانات التوحيدية كافة وتتمثل في ثنائية الجسد والروح، والدين والدنيا. وأكثر من ذلك، فإن القبّالاه تنكر انفصال الإله عن الكون، وتنتهي إلى وحدة مغلقة لا يتجاوز الإله فيها مخلوقاته. لكن هذه الوحدة المطلقة النهائية تنطوي على إنكار أية دلالة تاريخية وأي وجود إنساني متعبّن، ذلك لأن كل الظواهر المادية والروحية والمعنوية تدخل في إطار هندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفية أو الميكانيكية أو الرياضية نفسها، أي أن التفكير القبّالي تفكير غير جدلي ولا يرى أي تناقض حقيقي بين الأشياء، فهو يذيب حدودها عاماً، ويذبب الهويات كافة، ومنها هوية اليهود كأفراد، ولا يُغي سوى هوية (وحقوق) جماعة يسرائيل كمركز للكون والجنس سوى هوية (وحقوق) جماعة يسرائيل كمركز للكون والجنس

ولكل هذا ، فإن التفكير القبالي بحوي داخله نقيضين : تعدداً من ناحية ، يرى الإله أجزاء وتجليات مختلفة ، ومن ناحية أخرى واحدية متطرفة لا ترى أي وجود للإله خارج مخلوقاته المادية ، وهذه إحدى سمات الأنساق الدينية الحلولية المتطرفة .

### الباهير

Rahir

"باهير" كلمة عبرية معناها الساطع" أو المشرق"، وهي اسم كتاب مجهول المؤلف يُعدُّ أقدم النصوص القبَّالية. وقد كان هذا الكتاب معروفاً في جنوب فرنسا في نهاية القرن الثاني عشر (في منطقة عُرفت بالنزعات الهرطقية)، وإن كان تاريخ تاليفه لا يزال مجهولاً، ثم انتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرن الثالث عشر، ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا. ويحتوي الكتاب على أول محاولة لشرح النظرية القبَّالية الحلولية في الفيض الإلهي،

وفكرة تناسخ الأرواح ، كما يحاول الكتاب وضع أسس التفسير الصوفية الصوفي لحروف الأبجلية العبرية ، كما ترد في الرموز الصوفية القبالية في شجرة الحياة مثلاً وقد وردت في كذلك فكرة النجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي تجلت من الإله الحفي ، ويعتملد كتاب الباهير على كتاب سبقه هو صغويت والكتاب الحلق) . وينعا يميل كستاب الحلق إلى تبني انشطق الرياضي في حساب التجليات العشرة ودور كل شيء فيها وطبائع الحروف (المانية والنورانية والنورانية الحوظ النشابه القوي بينه وين كتابات بعض الجمناعات الغنوسية مثل لوحظ النشابه القوي بينه وين كتابات بعض الجمناعات الغنوسية مثل الكاناريين (المرأة مساعد للشيطان - الشر نتيجة المعاشرة الجنبية بين أم وعض الجنبائية بين العبرية والأرامية ، ويأسلوب غامض ، وينه الكتاب عبر متماسك ، ويبلغ عدد كلمت الباهير وظهرت أولى ضعاته في أمسترداء عام ١٦٥١ ، وظهرت طبعة جبرشوم وظهرت أولى ضعاته في أمسترداء عام ١٦٥١ ، وظهرت طبعة جبرشوم

## التجليات النورانية العشرة اسفيروت

Sephirot

والتجلّيات النورانية العشرة هي المقابل العربي تكفف المسغيروت العبرية ، وهي من الكفة العبرية اسفيراء من الحفر العبري السافاره المرتبط بالكعدت التائية : اسابارا (رقم) - اسيفرا (كتاب) - اسببرا (يحكي) - اسابيرا (لمعال) - اسببرا (حدود) . وكلمة اسفيروت العني حرفيا والأعدادا أو والأرقاما ، ثم أصبحت الكلمة فيما بعد تشير إلى التجنّيات الإلهية (وس ثم فيي من أهم المفاهم أو الصور الحلولية في القبّلاء) . وقد كانت هناك مصطلحات أخرى في بداية الأمر نوصف السفيروت أو حالة الاستمادات أدرى في بداية الأمر نوصف السفيروت أو القوى المسئورة واللارجات (معالوت) أو الخطوات ، كما سعيت الإسساء و الإسماء و والتسجان و والسمات و والقنوات ،

وسيب بر مدر المنات الإشعاعات الصادرة من النور الذاتي والسفيروت تجليات الإشعاعات الصادرة من النور الذاتي للإله ، وهي التي أوجدت العائم، فهي جدر المخلوقات ، وهي الواسطة وحلفة الوصل بين الإله والكون ، فسإذا كان الإله هو نقوداريشونا، (النقطة الأولى) فإن التجليات هي النقط (نقودوت) ، نقوداريشونا، خلق العالم وحكمه ، وهي أيضاً الأوعية التي يغبض وهي أيضاً الأوعية التي يغبض

هيه الإنه ، ولذا تسعى أيضاً اقنوات الفيض السفيروت هشيهم) . وهي أيضاً القوى الكامنة ومراحل النجليات أو التجليات نفسها ، وهي نواحي الخلق ويؤره أيضاً . والتجليات النورانية عشرة ، تركز فبالاثات بينها والهيئات التي تتخذها . والتجليات النورانية العشرة في القبالاه اللوريائية تقابلها الصور التي تسمى البرتسوفيم!!

١- كيتر (أو كيشر) عليون، أي الناج الأعلى للإله، وهي أيضاً الإرادة المقدّسة والعقل الفعال (لوجوس)، ويُشار إليها أحياناً بالناج وحسب، وهي أول مرحلة تخرج من الإين سوف أو الإله الخفي. ومع هذا، يساوي بعض القبّاليين بين هذا النجلي وبين الإله الخفي نفسه، فهو متوحد تماماً مع العدم وليس بإمكان العابد أن يدركه أو يصلي له. ويخرج من هذا التجلي النوراني زوجان مختلطان جنسياً. فهو كائن ختى .

٣- اخوخمه ، أي الحكمة ، وهو أول التنجليات المتعينة التي انفصلت عن الإله المتخفي ، وهو الفكر الإلهي الكوني (محشفاء) الذي يسبق الخلق ، ولذا فيهو يحتوي على النماذج المثلى التي وصعها الإنه لجميع العوالم ، ويُشار إليه بأنه الأب العلوي أو السماوي ، وهو أيضاً العلة (الذكرية) الأولى . وقد تحول فيما بعد من الفكر الإنهي إلى الإرادة أو الرغبة الإلهية .

٣- البيناه ، أي الفهم أو الذكاه . وهو خلاف الحكمة ، فهو العقل الذي يميز بين الأشياه والذات والمخلوقات . ولذا ، فهو المرحلة التي يتحقق أو يولد فيها النموذج الخفي الكامن ويأخذ شكلاً محدداً . وهذا انتجلي النوراني هو أيضاً الأم السماوية ، وهو عملية الخلق نفسها ، وهو أيضاً العلة الأنشوية الأولى ، ويدخل التجليان النورانيان الثاني واثنائك في علاقة جنسية خاصة إذ يتزاوجان فينجان التجلين النورانين السادس والعاشر ، وهما أهم التجليات على الإطلاق . ولكن الضيض الإلهي يستمر وتظهر التجليات الأخدى .

٤ - جيدولاه ، أي العظمة ، وأحياناً يشار إليه بكلمة احسيدا ،
 وهو حب الإله الفائض والرحمة .

د - جبوراد ، أي الفوة أو السلطة ، وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة عدين ، أي ١ الحكم الصارم ، وهو مصدر الحكم الإلهي والشريعة والأولمر والنواهي والوصايا ، وخصوصاً النواهي .

٦- تفنيرت . أي الجمال . ويشار إليه أيضاً بصطلح الرحاميم، أي
 التحاطف، وهو أيضاً الشمس والابن والملك المقدس وعريس

يسرائيل ، وهو الوسيط بين التجلين الرابع والخامس لياتي بالتناس والرحمة للعالم . وهو ، كما تقدَّم ، أهم التجليات النورانية ويلاحظ أنه يتوسط التجليات ، ويلعب دوراً مهما في عملية الخلق والحلاص (وثمة أصداء واضحة هنا لفكرة ابن الإله وابن الإنسان وهي فكرة مسبحية) .

٧\_ نيتسح ، وهو التحمل ، أو الأزلية والنصر .
 ٨\_ هود ، أي جلال الإله .

٩ \_ بسبود عولام ، أي أساس العالم . وهو أساس كل القور النشيطة في الإله ، وهو الذي يصل بينه وبين الأرض ، ويُسار إلى أحياناً بكلمة «التساديك» (الصديق) أي الرجل النقي . ويرتكز على هذا التجلي كل التجليات السابقة ، كما أن الفيض الإلهي يصل إلى الشخيناه من خلال يسود عولام . ولذا ، فهو يأخذ شكل القضيب . ١ \_ ملكوت ، أو المملكة . وهو أيضاً عَتَراه (أو عتيريت) ، أي التاج المرصع بالجواهر ، أو الإكليل ، وهي الشخيناه والماترونين وكنيست يسرائيل (جماعة يسرائيل) .

وتُقسَّم التجلّيات النورانية إلى مجموعات تضم كل منها ثلاثة: أولها التاج أو الإدارة ، والحكم ، والفهم ، وهذه تشكل الجانب الفكري في الكيان الإلهي . أما العظمة والقوة والجمال ، فنشكل الجانب النفسي أو الأخلاقي . وأما التحمُّل والجلالة والأساس، فهي تمثل القوى المادية في داخل الطبيعة . أما التجلي العاشر فيخضع لتفسيرات كثيرة ، وهو القناة الموصلة بين الإله والدنيا . وتظهر الدروب أيضاً على هيئة مثلثات أو دوائر متداخلة ، أو هيئة شجرة كونية شامخة جذورها في الإين سوف في الأعالي ، وتمند ساقها وأغصانها في اتجاه العالم الأرضى . وقدتم الربط بين التجلِّبات والرياح الأربع والعناصر الأربعة ، وأيام الخلق السبعة والدورات الكونية السبع . كما ظهرت التجلِّيات على هيئة الآدم قدمون أو الإنسان الكوني (الأول أو القديم) . وفي هذه الصورة ، نشكل التجلِّيات الشلاثة الأولى رأسه ، والرابع والخامس ذراعاه ، والسادس صدره ، والسابع والثامن ساقاه ، والتاسع عضوه الجنسي، والعاشر يشير إما إلى الصورة كلها أو إلى الأنثى التي تصاحب الذكر . وعلى يسار الآدم قدمون كل الصفات السلبية . وإلى يمينه الصفات الإيجابية .

وقد صدرت كل التجلّيات عن الإين سوف الذي هو أيضاً الآيين ، أي "العدم" ، والذي يمكن أن نترجمه بعبارة "الإله الخفي" ، وهو إله لا يمكن إدراكه ولا الصلاة له . أما التجلّيات النورانية ، فهب تجليات ذاتية له ، وفيض منه ، وهي طريقه إلى أن يخلق نفسه . وقد

كان بنظر احياناً إلى التجلّيات باعتبارها جزء لا يشجزاً من جوهر الإله، وأن مراحل التجلي تحت داخل الذات الإلهية . ولكن الرأي الغالب هو أن ينظر إليها باعتبارها أوعية منفصلة عنه يفيض فيها . وهذا يبين تذبذب الفبّاليين بين الرؤية التوحيدية التي ترى الإله جوهراً واحداً لا يتجزأ والرؤية الثنوية التي تقبل التعددية ، وإن أدرى الفبّالاه الوحدة فهي وحدة أحادية حلولية مادية . والتجلّيات النوائية العشرة تقابلها تجلّيات عشرة مظلمة ، هي السترا أحرا ، وهي تجلبات اليسار التي استقلت عن الذات الإلهية .

وعلاقة كل تجل نوراني (سفيراه) بسائر التجلّيات موضع دراسة مستفيضة من القبّاليين ، إذ يُنظر إلى هذه التجلّيات باعتبارها متصلة بعضها بالبعض الآخر ، من خلال الشيفع ، أي الفيض ، منصلة بعضها بالبعض الآخر ، من خلال الشيفع ، أي الفيض ، فنسري فيه الرحمة الإلهية وكأنها النهر . وأهم العلاقات بين التجلّيات علاقة التجلي السادس بالعاشر . فالتجلي السادس ، وهو مركز النظام القبّالي كله ، يتلقى فيض القوى العليا ، وينسقها ويرسلها إلى القوى السفلى ، ويجسد المقدرة الإبداعية الحبوية للتجليات ويعبر عنها من خلال الرموز الأساسية للذكورة ، فهو كما التجليات وبعبر عنها من خلال الرموز الأساسية للذكورة ، فهو كما اللكوت، فهو الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن الحالق ، وهي الرحمة والقمر والملكة والعروس . ولكن ، رغم أن التجلي العاشر يقع أسفل باقي التجليات ، فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم السفلي (البشري) ، فيتم تأكيد جوانبه الملكية ، ويصبح هو الأم التي تنقى سيل الرحمة التي تفيض من أعلى (من التجلي السادس) .

ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجلّيات المختلفة من خلال صورة مجازية أو مقولة إدراكية جنسية واضحة . فالعلاقة بين الأب والأم (التجليان الثاني والثالث) علاقة جنسية واضحة ، وهما في حالة مضاجعة دائمة وعناق أزلي ، ومتى أراد الأب أن يقذف ، فإنه يجد الأم على استعداد دائم (وهذا يذكر نا بالكاما سوترا الهندوكية) . ويجب ألا ننسى أن الأب والأم هما النموذجان الأمثلان المتحققان . وقد حملت الأم من الأب ، وأنجبت الابن والابنة ، وكانا في الأصل كائنا واحداً أحادياً مختلاً (ذكر/ أنثى) يعبر عن الواحدية الكونية ، ولكن الابن انفصل عن الابنة وبدأت قصة الحب بين الأخه د.

وابتعاد الأخوين هو مصدر الخلل الكوني ، فإذا اجتمعا عمَّ السلام . وكان من المفترض ، بعد عملية الخلق الأولى ، أن يجتمع الابن والابنة بالمعنى الحَرْفي والجنسي ، ولكن السقوط أدَّى إلى

فراقهما وزاده . ويبدأ الملك في البحث عن الملكة (الماترونيت أو الشخياه) . وتصف القبالاء العلاقة ينهما ، وكيف كان الملك يسح ثديبها ويجتمع بها . ويصبح النجلي التاسع «اليسود» (نساديك) عضو التذكير الذي يصل بين الملك والملكة (ومالتاني يصبح شيف الذي يقبض بالمني في التراث الهندوكي) . وقد حلق الإله الشعب البهودي ليصلح اتخلل ويُقرب الإين والانة . ولكن ، بسب ذنوب جماعة يسرائيل ، هدم مخدم الشخيناه . أي الهيكل ، فغيت الشخيناه . أي الهيكل ، فغيت

وبذلك نصبح الصورة المجازية الجنسية انقولة الإدراكية التفسيرية الكبري في القبّالاه ، فهي تبيّن سر الكون ، ومصدر الوحدة بين الإله ومخلوقاته ، وأصل مكانة انشعب للختار التعيرة . وهي أيضاً الطريقة التي تتوحدبها الذات الإلهبة وتتحقق إذ أن توحُّد التجلِّيات هو توحُّد الإله واكتمال وجوده . وفي إحدى الدراسات ، وردأن الصورة المجازية الجنسية تستخلم لمعرفة علاقة التحليات الواحد بالآخر ، وبالتالي فهي لا تنطبق على علاقة المخلوق الإله . وبناء على ذلك ، يصل المؤلف إلى أن التصوف اليهودي يختلف عن التصوف المسيحي حيث يرى المؤلف أن هدف التصوف المسيحي هو الاتحاد بالإله بينما هدف التجربة الصوفية اليهودية هو التواصل مع الإله والالتصاق به . ولكن الشخينه ، كما يبنا ، تمثل حلقة وصل عضوية بين التجلُّيات المختلفة والعالم السفلي ، بحيث لا يمكن فصل الداحد عن الآخر . كما أن فكرة التقابل بين الإله والمخلوقات ، وهي فكرة أساسية في القبَّالاء ، تجعل الوحدة والحلولية الكاملة أمراً واضحاً . وعلى كلِّ أثبت النطورات اللاحقة في الحركات الشيحانية أن الصورة الجازية الجنسية كانت أساسية في تفكير القباليين وفي إدراك علاقة الإله بالإنسان . وإن كان ثمة اختلاف بين النصوفين المسبحي واليهودي ، فهو في الهدف من عملية التوحدوفي نتيجته . فالهدف في التصوف السيحي هو الفناء في الذات الإلهية . والثمرة هي السكينة ، أما في التصوف اليهودي فالهدف هو التوحد مع الذات الإلهية للتأثير فيها . والثمرة هي النحكم . والتجليات النورانية هي ، ولا شك ، تعبير عن عودة ما إلى التفكير الأسطوري والأساطير الإغريقية بألهتها المذكرة والمؤنثة وتصوير ذواج ذيوس بجونو ، وهي تشب أفكاراً عائلة في النسق الديني الهندوكي . وبإمكان الدارس أن يُلاحظ كيف تأثر فرويد بهذا الفكر القبَّالي الذي درسه . وقد وُصفت الغبَّالاء بأنها تجنيس الإله وتأليه الجنس (يمعني الغريزة الجنسية).

# التوهد بالإله والالتصلق به اليفيقوت)

«التوحد مع الإله والالتصاق به اترجمة لكلمة (ديفيقوت) التي تعبي االالتصاق بالإله. . والكلمة تشير إلى الحب العميق للإله الذي يؤدي إلى التوحد معه ، وهو مفهوم حلولي . والصطلح يستنذ إلى تلك العبيارة التي وردت في سـفـر التـثنيـة (١١/ ٢٢) : "لتحبوا الرب إلهكم وتلتصفوا به" . وقد صار الديفيقوت مفهوماً مركزياً في القبَّالاه ، وأصبح يشير عند إبراهيم أبي العافية إلى الشطحة الصوفية؛ . وهذا هو أيضاً معنى الكلمة عند الحسيديين الذين أصبح الدفيتوت هو العنصر الأساسي في عبادة الإنه عندهم . ولكن الالتصاق بالإله لا يعني الخضوع له أو الفناء فيه وإنما يعني التوحديه ، وهو توحُّد يسؤدي إلى معرفة الإنسان سر الإله وطبيعته وكنهه بحيث يمكن التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في الكون .

### التفسيرات الزقمية (جماتريا)

### Gematria

االتفسيرات الرقمية؛ هي الترجمة العربية لكلمة اجماترياه، وهي كلمة مأخوذة من اللفظ اليوناني اجيومتري، ومعناه اهندسة! . ومنهج الجماتريا هو منهج في شرح كلمات من العهدين القديم والجديد ، ويستند إلى تحليل القيمة العددية لحروف الكلمات العبرية التي يعتبرها المفسرون القبَّاليون وغيرهم مقدَّسة . وقد ظهر هذا المنهج بين معلمي المثناه (التناتيم) في القرن الثاني الميلادي ، وورد في التلمود مانة وخمسون حالة استخدام للجماتريا ، ثم ساد هذا المنهج بين المفسرين بسيادة الفكر القبّالي وطموحه الأساسي للوصول إلى العرفان أو الغنوص أو الصيغة الهندسية التي تؤدي إلى التحكم في العالم . وتُفسُر العبارة التي وردت في سفر التكوين (١٤ / ١٤) ٣١٨٩ عنصواً في بيت إبراهيم النها تعني اخادم إبراهيم ، لأن القيمة العددية لاسم هذا الخادم هي ٣١٨ . وكلمة اريدوال، وهي بمعنى العبطواة الواردة في سفر التكوين (١٠٠) وتُفسِّر بأنها تشير إني علد السنوات التي قضاها شعب يسراتيل في مصر وقيمتها ٢١٠ سنوات (فالراء = ۲۰۰ ، والدال = ٤ ، والواو = ٦) . وقد استخدم الفَبْاليون الجمائريا لتحديد تاريخ قدوم الماشيُّع. ويشميَّز منهج الجماتريا بأن الخسر الذي يستخدمه يمكنه أن يستخلص من خلاله أي معى من أي نص . فالعهد القديم ملي: بالكلمات التي يَسهُل اختيار المناسب منها لتتلاءم مع الرقم الذي يريده واضع الحساب. وكمان

هرنزل يكتب خطاباته أحياناً بطريقة لا يمكن فهمها إلا باسنخ<sub>ار</sub> منهج الجماتريا في التفسير.

## التجلى الاتثوي للإله (شخيناه)

«التجلي الأنثوي للإله» تعبير تقابله كلمة «شخيناه» ، وم كلمة عبرية تعني حرفياً «السكون» ، أو «الهجوع» . وهي تشيرن الأدبيات الدينية اليهودية إلى الحضرة الإلهية ، أو حلول الإلهز الإنسان والعالم . ويرى بعض علماء الدين أن ثمة علاقة بين نكر الشخيناه، وفكرة اللوجوس في فلسفة فيلون. ويرى باتاي ا الشخيناه \_ أصلاً \_ إلهة كنعانية قديمة هي ملكة السماء وأن المرر قاموا بعبادتها في المملكة الجنوبية قبل سقوط أورشليم ، ويُقال ال بعض اليهود الذين فروا إلى مصر استمروا في عبادتها مدة طويلة مد

وقد جاء في العهد القديم (خروج ٢٥/ ٨ ، ولاويين ١٦/١٦ أن الإله يسكن وسط شعبه . ويؤكد التلمود أن الحضرة الإلهبة لا توجد إلا في وسط الشعب . ولعل الشخيناه تتلبس أيضاً في اليهودي حينما ينفذ التعاليم الإلهية . وهي تتحول إلى حقيقة فعلية. أى تتجسد في الأشخاص والأماكن والأشياء ذات القداسة، وخصوصاً في ساعات الدروس الدينية والصلاة ، أي أنها تنجل داخل الزمان والمكان وفي الشعب اليهودي بأسره ، ويرمز الضور عادة للشخناه.

وفي التراث القبَّالي ، تُعَدُّ الشخيناه أهم التجلِّيات النورانِهُ العشرة (مفيروت) على الإطلاق، فهي السفيراه أو التجلي العاشر والأخير الذي يربط بين الإله ومخلوقاته لأنها الحلقة الأخبز وأقربها إلى العالم الأرضى ، وهي التعبير الأنثوي عن الإله اللهِ يتلقى الفيض الإلهي (أو المنيّ الإلهي) ويوزعه على العالمين ، وهم الابنة والماترونيت والملكة والقمر الذي لايشع نورأ وإنما يعكس نور الشمس . وهي أيضاً راحيل التي تبكي من أجل الشعب ، وهي الشفيعة بين الإله والإنسان (وهي في هذا تشبه العذراء مريم في اللاهوت الكاثوليكي الذي تأثر به القبَّاليون) . وهي أخيراً كنبسن يسراتيل أو شعب يسرائيل أو جماعة يسرائيل ، وأعضاء الشخينا هي أعضاء الشعب اليهودي . ورغم أنها آخر التجلّيات ، فإنها ذا<sup>ن</sup> اليد الطولي في علاقة كل التجلّيات بالعالم السفلي البشري ١ ك٠ تجري المساواة بين الشخيناه والتوراة ويُقرَن بينهما .

والشخيناه ، باعتبارها ابنة أو ملكة ، كانت جزءاً من <sup>كبار</sup>

واحد مخنث يضم الابن/ الملك المقدّس (السفيراه السادس) الذي انفصل عن أخته ، ولكنه يبحث عنها دائماً ويطاردها ، ولن يتم إصلاح الخلل الكوني الناجم عن سقوط الإنسان إلا بالجماع الماليسي) بينهما . وقد خلق الإله الشعب اليهودي لإصلاح الخلل ، وكان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص هذه ، حين اتحد وكان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص هذه ، حين اتحد الابن/ الملك (في صورة موسى) مع الشخيناه فوق جبل سيناه . وكاد ومع ندم الشعب على فعلته ، بدأت مرة أخرى عملية الإصلاح التي أعذت شكل غزو أو اقتحام كنعان (هذا الاقتحام الذي يكتسب هنا أخذت شكل غزو أو اقتحام كنعان (هذا الاقتحام الذي يكتسب هنا بالشعب (ويُلاحظ أن كلمة "يحوده العبرية وتعني "توحده هي الكلمة التي تُستخدم في النصوص الشرعية القانونية للإشارة إلى المجماع) . وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل هدم مخدع الشخيناه ، أي الهيكل ، فنُفيت الشخيناه ، عهم خارج فلسطين .

وهدف الحياة الآن هو توحُّد (يحوُّد) الابن مع الشخيناد ، فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد بعدها عن الابن ، وكلما حافظوا على الوصايا والصلاة وتنفيذ تعاليم النوراة ازداد اقتراب الابن من الابنة . وحتى يقوم اليهودي بدوره في عملية اليحود (الاجتماع/ الجماع) ، فإن عليه أن يردد الدعاء التالي قبل أن ينفذ أحد الأوامر أو النواهي ، وقبل أن يؤدي صلاته : •من أجل توَّحد (يحوِّد) الواحد المقدَّس ، الحمد له مع أنثاه (الشخبناه). . والشخيناه المنفيَّة البعيدة عن الابن/ الملك/ الشمس، يهجم عليها الشيطان سمائيل ويغتصبها ، بل يهجم عليها آلهة (أو أشباه آلهة) أخرون ، ويتمكنون جميعاً من السيطرة عليها وتملُّكها والتمتع بها . وقد كانت ثمرة هذا الاغتصاب خلق الأغيار الذين يرضعون منها . تماماً كما كان يفعل اليهود حينما كانت الشخيناه بينهم . ورغم أن الشخيناه هي العنصر الأنثوي ، فإنها العنصر الأقوى والأكثر فعالية من العنصر الذكوري . وحينما تحين لحظة الانتقام من معذبي اليهود، ستتحول الشخيناه إلى وحش كاسر تقود جنوداً خرافيين · وهي بذلك (حسب رأي باتاي) تصبح مثل آلهة العذاب التي تُلحق الأذي بالجميع دون تمييز ، وتصبح الرأة الكونية المدمرة التي تبتلع ألاف الأنهار : تتجه أيديها وأظفارها في جميع الاتجاهات ولا يهرب من قبضتها أحد . وسيخرج من بين ساقيها شاب هو الملاك ميتاترون الذي سيدمر العالم . ويُقال إن الشخيناه ، في حالتها هذه ، هي "السنرا أحرا" أي (الجانب الآحر من الذات الإلهية) اقوى الشر».

وقد أثارت فكرة الشخيناه قضية الشرك والتوحيد . فهي ينظر اليها أحيانا كمجرد تجل للإله أو حنى كأحد أسمانه . ولكن أحد كتب المدراش جاء فيه فقرة يفهم منها أن الشخياه مادة منفسلة عن الإله ، وأنه وضعها بين جماعة بسرائيل ، وأنه يتحدث معها أحياناً . والشخيناه ، كما تقدّم . حدّت في الهيكل ، ولذا فقد أذى هدمه إلى صعيدها إلى السماء أو إلى نفيها مع الشعب (وهناك رأي يذهب إلى أن جزءاً منها بقي حالاً في حافظ المبكى يشأوه ويبكي من أجل الشعب) . وخلاص جماعة بسرائيل يعني أيضاً خلاص الشخيناء . وهناك عبارات وطقوس وأدعية كثيرة يتمهم منها تجسد الشخيناء . وتجزؤها . ولابد أن فكرة الشجسيد هن صدى للاهوت المسيحي

وقدحاول الفلاسفة البهودأن يعيدوا تفسير فكرة الشخيناه بحيث يبعدون عن الإله أي تشبيه أو تجسد ، ولذا ، قرر سعيد بن يوسف الفيومي أن الشخياء كبان مخبوق منصل تماماً عن الإله . وبهذا احتفظ للجوهر الإلهي بوحدته . وقد قال : إن الشخياء . مثل الملائكة ، ومسيط بين الإله والإنسان . وهي النور الذي يراه الأنبياء أثناء الوحى الذي يأخد شكلاً بشرياً أحياناً . وقد تبعه موسى ين ميمون في ذلك . أما نحمان كروكمال ، فقد حاول تفسيرها تفسيراً عيجلياً ، فهو يرى أن لكل شعب قوة روحية ، ولكن قوة الشعب اليهودي الروحية متجذرة في الروح المطلقة نفسها ، وتأخذ أكثر الأشكال صفاء وتفاء ، وتُدعَى الشخيناء . وهذا ، حسب رأي كروكمال ، ماكان يعنيه الحاخامات ، حينما كانوا يقولون إن الشخيناه كانت تسير مع تشعب اليهودي . فهي هنا مثل فكرة الشعب العضوي (فولك) الألمانية التي تبع منها الفكر النازي . أما هرمان كوهين ، فقسرها بأنها الراحة الطلقة والأساس الأزلي للحركة . أما بوبر ، فيعود إلى فكرة الانقسام والثنائية الأولى . فالشخيناه تعني أن الإنه لم يهجر شعبه قط رغم كل معاماته وإنما يحل فيه وبينه . وتزداد الحلولية عند روزنزفايج ، فالشحيناه جسر بين اإله أباننا و وبقية يسرائيل ١ ، أي البقية الصالحة ، كما أن نزول الشخيناه إلى اليهود وسكناها بينهم بعني الانقسام داخل الإله نفسه ، فهو ينزل ويعاني مع شعبه يتجول معهم في منفهم ، بل إنه في نهاية الأمر يعاني أكثر من الشعب وتتحمل البقية الصالحة في يسرائيل أحزانه (وفي هذا صدى لفكرة الصلب المسيحية).

### الدورات الكونية

Cosmic Cycles

لم تتناول القبَّالا، علاقة الإله بنفسه ، أو علاقته بالبشر ، ورؤية الكون وفكرة الشر ، وحسب ، وإنما حاولت أن تقدم رؤية للتاريخ أخذت شكل الدورات الكونية . وحسب هذا الرأي ، يتكون الزمان الكوني ، أي تاريخ الكون من البدء حتى النهاية ، من سبع دورات تتكون كل واحدة منها من سبعة ألاف عام . وتتكون كل دورة من وحدات طول كل واحدة منها سبع سنوات ، في نهاية كل منها تقع انسنة السبتية أو سنة شميطاه . ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب السبعة . وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله العالم ، غيعود إلى حالة الهيولي أو الفوضي الأولى، ثم تبدأ دورات أخرى . وفي رواية أخرى ، بتحكم في كل دورة كونية أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) ابتداءً من التجلي الرابع ، فالثلاثة الأولى خامدة كامنة خفيَّة ، ولا تتحكم في أية عوالم خارجة عنها . وتحرج العوالم السبعة . التي تناظر التجلّيات النورانية السبعة (٤ ــ ١٠) ، من البيناه (الفهم) ، وهي تُسمَّى أم العوالم . وبعدستة آلاف عام، يحل الألف السابع، وهي مرحلة تحل فيها الدورة الكونية، ثم تظهر دورة كونية تالية تتحكم فيها السفيراه التالية حتى الدورة السابعة حينما بنحل كل الزمان في اليوبيل الكوني ، ويعود الكون نلبيناه ، وتبدأ الدورات من جديد .

وكان الرأي الغالب بين القباليين أن العالم الآن في دورة الجبوراه أي العدالة الصارمة ، ولذا فإن الدورة السابقة كانت دورة حب الإله الفائض أو دورة الحسيد .

ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة . فالكلمات باعتبار أنها

دوال ، تظل كما هي ، أما المدلولات فتتغيَّر تماماً . ولذا ، فنوران الدورة السابقة لم تكن تضم أباً من الفرائض (الأوامر والنواهي) . وقد ذكر القبَّاليون أن بعض أرواح الدورة السابقة ظهرت مرة أغرى في هذه الدورة ، ولذلك يستطيع أصحاب هذه الأرواح أن يقرأوا التوراة السابقة ، ويمكنهم كذلك أن يخففوا عبء الأوامر والنواهي بل أن يبطلوها تماماً . وهذا ما فعله شبتاي تسفي وفرانك وغيرهما من أصحاب الحركات المشيحانية الترخيصية .

ويمكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأخسيرة ، دورز الشخيناه، سترى سيادة أعضاء جماعة يسرائيل، باعتبار انه متوحدون معها ، وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود . وترنط فكرة الدورات الزمنية بأفكار أخبري مثل التناسخ والآدم قدم ن ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة هي فكرة تعويض يحاول اليهود أن يشكِّلوا من خلالها رؤية للتاريخ تحقق لهم مالم يتحقق في التاريخ الفعلى . ويُلاحَظ أيضاً أن القبَّالاه بشكل عام، وفكرة الدورات الكونية بشكل خاص، تدل على أن أعضا، الجماعات اليهودية في الغرب كانوا يشعرون بمدى ثقل الحمل الذي وضعته عقيدتهم على كاهلهم ، وبدأوا يبحثون عن مخرج من هذه الورطة . وقد كانت الحركات المشيحانية الترخيصية تحقق لهم ذلك، ثم جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن اليهودية ، ولتضع اليهود فوق اليهودية ، ولتجعل منهم شعباً مثل كل الشعوب لاشعباً مختاراً ينوء تحت نير الاختيار . وغني عن القول أن فكرة الدورات الكونية تلغى أي إحساس بالتاريخ وتركز على البدايات والنهابات فقط ، وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية وفي الفكر الصهيوني.



# قبًالاة الزوهار والقبَّالاه اللوريانية

قبَّالاة الزوهار والقبَّالاه اللوريانية ـ الزوهار-القبَّالاه النبوية ـ أبو العافية ـ أبو النيل - لقبَّلاه الدوريانية ـ الانكماش (تسيم تسوم) ـ تهشُّم الأوعية (شغيرات هكليم) ـ الشوارات الإلمية (نيتسونسوت) ـ إصلاح الخلل الكوني (تبقُون) - كوردوفيرو - لوريا - فيتال - بوسف بن طول - سروح - أبو حصيرة - حبيبك

## تنالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية

Zohar and Lurianic Kabbalah

ننقسم القبَّالاه إلى تيارين أساسيين ، أو هي تيار أساسي واحد نفرَّع إلى عدة تيارات . أما التيار الأول فهو قبَّالاة الزوهار نسبة إلى كتاب الزوهار. وحينما تكون الإشارة إلى القبَّالاه بشكل عام، أو الم القبَّالاه دون تخصيص ، فإن المقصود عادةً هو قبَّالاة الزوهار («القبَّالاه النبوية» حسب تعبير جيرشوم شوليم) ، وليس القبَّالاه اللوريانية» نسبة إلى إسحق لوريا («القبَّالاه المشيحانية» حسب تعبير جير شوم شوليم نفسه).

والواقع أن البنية الفكرية لقبًّا لاة الزوهار هي البنية العامة للقبَّالاه قبل دخول الأفكار اللوريانية عليها . ويمكن الرجوع إلى مدخل القبَّالاه اللوريانية لمعرفة الفروق العامة بين التيارين . ومن أهم مفكري قبَّالاة الزوهار إبراهيم أبو العافية ، وكذلك موسى كوردوفيرو آخر ممثلي قبَّالاة الزوهار، وهو أستاذ لوريا مؤسس القبَّالاه اللوريانية .

#### الزوهار

"زوهار" كلمة عبرية تعني "الإشراق " أو "الضياء". وكتاب الزوهار أهم كتب التراث القبَّالي ، وهو تعليق صوفي مكتوب بالأرامية على المعنى الباطني للعهد القديم، ويعود تاريخه الافتسراضي ، حسب بعض الروايات ، إلى ما قبل الإسلام والمسيحية، وهو ما يحقق الاستقلال الفكري (الوهمي) لليهود، وكتابته بلغة غريبة ، تحقق العزلة لأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية . ويُنسَب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناء (ننائيم) الحاخام شمعون بن يوحاي (القرن الثاني) ، وإلى زملانه ، ولكن يُقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) هو مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه ، وأنه كتبه بين عامي ١٢٨٠

و١٢٨٥ ، مع بدايات أزمة يهود إسبانيا . والزوهار ، في أسلوبه ، يشبه المواعظ اليهودية الإسبانية في ذلك الوقت . ويعد مرور مانة عام على ظهوره، أصبح الزوهار بالنسية إني التصوفة في منزلة التلمود بالنسبة إلى الحاخاميين. وقد شاع الزوهار بعد ذلك بين اليهود. حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التنمود ، وخصوص بعد ظهور الحوكة الحسدية.

ويتنضمن الزوهار ثلاثة أفسام هي : الزوهار الأساسي ، وكتاب الزوهار نفسه ، ثم كتاب الزوهار الجديد . ومعظم الزوهار بأخذ شكل تعليق أو شرح على نصوص من الكتاب القناس ، وخصوصاً أسفار موسى الخمسة ، ونشيد الأنشاد ، وراعوث ، والمراثي . وهو عدة كتب غير مترابطة نفتقر إلى التناسق وإلى تحديد العقائد . ويضم الزوهار مجموعة من الأفكار المتناقضة والمتوازية عن الإنه وقوى الشر والكون . وفيه صور مجازية ومواقف جنسية صارخة تجعله شبيها بالكتب الإباحية وهواما ساهم في انتشاره وشعبيته . والنهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تماماً ، ولكنه ليس حرفياً أيضاً ، فهو يقترض أن ثمة معي خصباً لابد من كشفه ، ويفرض المفسر المعني الذي يريده على النص من خلال قراءة غنوصية تعتمد على رموز الحروف العبرية ، ومقابلها العددي ، وتُستخذم أربعة طرق للشرح والتعليق تُسمَّى ابارديس! ، بمعنى افردوس! وصولاً إلى المعنى الخفي ، وهي :

- ۱ ـ بیشات : التفسیر الحرفی .
- ٣ ـ ريميز : التأويل الرمزي .
- ٣\_ ديروش : الدرس الشرحي الكتُّف .
  - ٤\_ السود : السر الصوفي -

والزوهاز مكتبوب بأسلوب آرامي مُسصطَنع ، يمزج أسلوب التلمود البابلي بترجوم أونكيلوس، ولكن وراء الغلالة الأرامية المصطنعة يمكن اكتشاف عبرية العصور الوسطى . وهو كتاب طويل جداً ، يتألف من ثمانمانة وخمسين ألف كلمة في لغته الأصلية .

والمؤضوعات الأساسية التي يعالجها الزوهاد هي : طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمحلوقاته ، وأسرار الاسماء الإلهية ، وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرها ، والخير والشر ، وأهمية النوراة، والماشيع والخلاص . ولما كمانت كل هذه الموضوعات مشرابطة بل متداخلة تماماً في نطاق الإطار الحلولي ، فإن كتاب الزوهار حين يتحدث في الوقت نفسه عن التاريخ والطبيعة والإنسان ، وإن كان جوهر فكر الزوهار هو توقع عودة الماشيع ، الأمر الذي يخلع قدراً كبيراً من النسبية على ما يحيط بأعضاء الحماعات اليهودية من حقائق تاريخية واجتماعية .

ويتحدث الزوهار عن التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي يجتازه الإنه للكشف عن نفسه . كما يشير الكتاب إلى هذه التجليات باعتبارها أوعية أو تيجاناً أو كلمات تشكل البنية الداخلية للائوهية . وتُعدُّ هذه الصورة (رؤية الإله لا باعتباره وحدة متكاملة وإنما على هيئة أجزاه متحدة داخل بناء واحد) من أكثر أفكار الزوهار حسارة ، كما كان لها أعمق الأثر في التراث القبالي .

وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار خلال الفترة من ١٥٥٨ إلى ١٥٦٠ في مانتوا وكريمونا في إيطاليا . وظهرت طبعة كاملة له في القدس (١٩٤٥ ـ ١٩٥٨) تقع في اثنين وعشرين مجلداً ، وتحتوي على النص الآرامي يقابله النص العبري . وقد ظهرت ترجمات لاتينة لبعض أجزاء كتاب الزوهار (ابتداء من القرن السابع عشر) . كما تُرجم إلى الفرنسية في سنة أجزاء (١٩١٦ ـ ١٩٠٦) ، وإلى الإنجليزية في خمسة أجزاء (١٩٣١ ـ ١٩٣٤) . ومن أشهر طبعاته طبعة فك التي يبلغ عدد صحفاتها ألفاً وسبعمائة صفحة .

## القسبالاه النبويسة

Prophetic Kabbalah

القبالاه النبوية هي قبالاة الزوهار . ومن أهم دعاتها إبراهيم أبو العافية ، وآخر عثليها هو موسى كوردوفيرو ، أستاذ لوريا وإسينزا .

### أبزاهيم أبو العافية ١٠٢١–١٣٩٠)

Abulafia (Abraham Ben Samuel)

قبُّلي وُلد في إسبانيا ، وانخرط في دراسة الشريعة والتلمود ، وفي الدواسات والحسابات القبَّالية ، وقد درس كذلك مؤلَّف ابن مبدون دلالة الحاليين ، ولكنه فسره وفق المنهج القبَّالي ، سافر إلى فنسعين واليونان وإيطاليا ، باحشاً عن أسباط يسرائيل العشرة

المفقودة. ولما بلغ أبو العافية الواحدة والثلاثين من عمره غلبنه رور النبوة ، وزُعم أنه وصل إلى معرفة الإله الحقيقي ، وفي هذه الفرز قيل أيضاً إن الشيطان كان يشاغله عن اليمين بقصد فتنته وإرماي بيد أنه لم يشعر أنه بدأ يكتب بوحي النبوة إلا حين بلغ الاربعين وفي ذلك الوقت ، أي في عام ١٢٨٠ ، عاد إلى إيطاليا حيث جزر عدداً كبيراً من العلماء اليهود الشبان الذين اتبعوا تعاليمه ثم وجدا أن ثمة تشابهاً عميقاً بينها وبين المسيحية فتنصَّروا! وفي العام نفسي قرر أبو العافية أن يقنع البابا بأن يتهوَّد ، فقُبض عليه وصدر ضلى حكمٌ بالقتل حرقاً ولكنه هرب من السجن . ثم ظهر مرة أخرى بعد أربعة أعوام ، في ميسينا (صقلية) ، وأعلن أنه الماشيُّح . وزر تصدت له المؤسسة الحاخامية وفندت ادعاءاته . وربما كانت حرور الفرنجة الدائرة أنذاك تشكل السياق الدولي لدعاواه المشيحانية ، كما كانت أزمة يهود إسبانيا المتزايدة تشكل السياق المحلى لدعواه . وقد كتب أبو العافية عدة مؤلفات عن القبَّالاه ، وينسب إليه البعض تأليف الزوهار الذي ظهر في حياته (ولكن جيرشوم شوليم لا يننز مع هذا الرأي) . وقد أطلق شوليم مصطلح "القبَّالاه النبوية اعلى رؤية أبي العافية ، فهو يرى أن النفس الإنسانية أصلها الإله ، ولكن الحياة اليومية تستغرقها وتفرض الحدود والقيود عليها ، وهي حدود وقبود لها قيمتها من حيث حفظها للفرد من أن يجرفه تيار الكون، ولكن كيما يتصل الإنسان بالتيار المقدِّس وبأصله الإلهي مرة أخرى، لابد من فك القيود وتجاوز الحدود . ويطرح الدكتور صبري جرجس في كتابه المهم التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي السؤال التالى «ألسنا نرى الصلة بين هذه النظرية ونظرية الكبت وضرورة التحرر منه إذا شاء الإنسان أن يتخفف من متاعبه النفسية التي تحد من شعوره بالتحرر والانطلاق ؟ ١٠ ثم يستطرد قائلاً : وانطلاقاً من هذا، يصبح هدف رسالة أبي العافية هدفاً نفسياً وهو إماطة اللثام عن الروح وفك القيود التي تربطها . وقد قدَّم أبو العافية في هذا الصدر نظريته عن تركيب الحروف بغرض ملاحقة الطريق الداخلي، وتُعرَف باسم "حوخمة هاتسيروف" ، أو "علم تشابك الحروف! الذي يستطيع القبَّالي بمقتضاه أن يدرك منه اسم الإله الذي يعكس المعنى الخفى للكون.

وثمة طريقتان لإبراهيم أبو العافية في التأمل بغية الوصول إلى ما يهدف إليه من تحرير الروح. الأولى هي الطريقة التفسيرية التي تستند إلى استخدام حروف الهجاء الأبجدية العبرية استخداماً حرأ . وعند التأمل ، كانت هذه الحروف تُفصل ثم تُجمَع ، وبعملية الفصل والجمع هذه كانت تظهر أفكار جديدة . وقد كان عند أبى العافة

- المساس عميق بالمنطق الخفي للحروف ، فترتيبها في نظره لبس الحساس عميق بالمنطق الخفي للحروف ، فترتيبها في نظره لبس مجرد عملية عرفية أو متعنتة ، بل كان ترتيباً يتم وفقاً لقواعد عليا . ومن نتبجة حركات هذه الحروف ، يستطيع المرء أن يصل إلى استبصار عميق بطبيعة الجوانب المقدَّسة - فهل من العسير علينا أن منطق عالم الإله الخفي عند أبى العافية قد أصبح منطق اللاشعور عند فرويد ؟ .

هو قد كانت هذه الطريقة في التأمل تمهيداً للطريقة الثانبة التي عُ نت باسم النجاوز عن طريق «القفز والإغفال» . ووصف باكان نقلاً عن شوليم هذه الطريقة بقوله: سيدهش القارئ المعاصر حين رى وصفاً مفصلاً لطريقة كان أبو العافية وأتباعه يسمونها القفز والإغفال؛ للانتقال من فكرة إلى أحرى . والواقع أن هذا منهج رائع ني استخدام الترابط كوسيلة للتأمل . ولا ترادف هذه الوسيلة منهج النداعي الحر المتبع في التحليل النفسي مرادفةً كلية ، ولكنها تتضمن الانتقال من فكرة ما إلى أخرى وفقاً لقواعد معيَّنة تتسم بالمرونة . وكل قفزة تفتح ميداناً جديداً له خصائصه ، ويستطيع العقل داخل هذا الميدان أن ينتقل بحرية من فكرة لأخرى ، أي أن القفز يربط بين عناصر من الأفكار الحرة والموجهة ويؤدي إلى نتائج عجيبة من حيث توسيع دائرة الشعور ، كما أن هذا القفز يدفع على الفور بعملية خبيئة في العقل ، أي أنه يحررنا من سجن الدائرة الطبيعية وينتقل بنا إلى حدود «الدائرة الإلهية» . ثم يتساءل باكان بعد ذلك قائلاً : الايُذكِّرنا هذا التقييم من قبل شوليم بمنهج أبي العافية بشأن «الترابط الحر» في التحليل النفسي ، من حيث تُعَدُّ هذه النشوة مع مضمونها الذي ينطوي ، فيما يزعم لها ، على إدراك الإله ، هي الهدف من التأمل عند أبي العافية ، ونشوة الاستبصار مع مضمونها الذي ينطوي على معرفة الذات هي الهدف من التحليل عند

ويُعدُ المعلّم القبّالي أبو العافية شخصاً بالغ الأهمية بالنسبة لعملية التحويل التي ينبغي أن تحدث للشخص ، وهذه العملية تحتاج إلى من يحركها من الخارج ومن يحركها من الداخل ، والمعلم هو المحرك من الخارج . وفي حالة النشوة ، يحدث نوع من التوحد مع المعلم يصبح بعد ذلك توحداً مع الإله وينتهي بتوحد سام مع الذات . وفي هذه الحالة ، يكون التوحد قد تم أيضاً بين الإنسان والشريعة ، ولعل هذا هو المقصود من قولهم إن الإنسان هو الناموس أو السريعة . ويتساءل باكان أيضاً : ألا يذكرنا هذا بمعلم التحليل النفسي الذي يُعدُ شخصاً بالغ الأهمية في عملية التحويل التي لابد منها لمن يود عارسة التحليل فيما بعد ؟ أفلا يذكرنا ذلك أيضاً بنشوة

الاستبصار التي تحدث أثناء التحليل التعليمي والتي يتم فيها نوع من التوحد مع المعلم الذي هو السبيل إلى معرفة الذات ، أي السبيل إلى أن ينتقل الطالب من طور الموان إلى طور الممارسة ؟ !

ومن المستبعد أن يكون فرويد قد درس فكر أبي العنافية ومؤلفاته. ومع هذا ، يجب أن تتذكر أن الفكر القبالي كان الفكر المسيطر على البهودية في القرن التاسع عشر ، ودبما يكون فرويد قد انتظام في حضور محاضوات أدولف جبلبك الذي حرر أعمال أبي العافية . وفي الواقع ، فإن أدولف جبلبك كان من أهم اخاحامات دارسي القبالاه ، كما كان من أشهر الوعاظ في مدينة فيينا مسقط رأس فرويد والمدينة التي قضى فيها معظم حياته .

## إسحق أبرابائيل (١٤٣٧-٨-١٥)

Isaac Abravanel

يهودي بلاط في إسبانيا . وهو مفسر للعهد القديم . ومؤلف لكتب ذات طابع فلسفى . ولد في لشبونة ، وكان أبوه مستولاً عن خزانة الدولة فيها . وقد تلقى أبرابانيل تعليماً دنيوياً ودينها كاملاً . ثم التحق بخدمة ألفونسو الخامس ملك البرتغال ، الأمر الدي كان يعني أنه أصبح قريباً من النخبة الحاكمة . ولكن الوصع تغيُّر حينما اعتلى جون الثاني العرش ، فقد اتبع سياسة القضاء على البلاء والجيوب المختلفة للسلطة ليركز كل شيء في يدالدولة ، وقد ثار النبلاء ضد هذه المحاولة . ويبدو أن أبرابانيل كانت تربطه علاقة بهؤلاء البلاء . وخصوصاً أن قائد التمرد كان صديقاً له ، ففر إلى ظليطلة (إسبانيا) عام ١٤٨٣ ، حيث أصبح خازن فرديناند وإيزابيلا عام ١٤٨٤ . وقد عمل هو وصديقه أبراهام ستيور في جمع الضرائب . كما قام الاتنان بتمويل اخروب ضد أخر الجيوب الإسلامية في غرناطة . وحينما سقطت غرناطة ، صدر مرسوم طرداليهود ، ونُشر عام ١٤٩٢ . فحاول أبرابانيل أن يغيِّر القرار بتقديم هدية إلى فردينامد ، ولكنها رُفضت وتم طرد اليهود . واستقر أبرابانيل (هو وأسرته) في البندقية عام ۱۵۰۳ حيث مان فيها .

عام ١٠٠١ مبي من الطابع و لا برابانيل دراسات في العهد القديم - تتسم بشيء من الطابع العلمي والمنهجي ، وتحولت فيما بعد إلى نقد العهد القديم . وقد حاول أن يضع النصوص المقدّسة في سياق تاريخي . غير أن فكره الفلسفي لا يتسم بأي عمق أو أصالة . وفي السنوات الأخيرة من الفلسفي لا يتسم بأي عمق أو أصالة . وفي السنوات الأخيرة من حياته ، تبنَّى أبرابانيل رؤية صوفية ، وزاد إيمانه بعقيدة الماشيع ، حياته ، تبنَّى أبرابانيل رؤية صوفية ، وزاد إيمانه بعقيدة الماشيع ، وخلاص وضع ثلاثة كتب عن هذا الموضوع (مصادر الحلاص ، وخلاص المطلق ، وإعلان الحلاق ، المستع ، وإعلان الحلاق ، الماشيع ، وإعلان الحلاق )

وتُوصَفَ أيضاً بأنها من أهم الكتب التي أشاعت الفكر المشبحاني وشجعت الحركات المشيحانية .

## المتبالاه اللوريانية

#### Lurianic Kabbatah

أهم تطور حدث في داخل تاريخ القبَّالاه هو ظهور القبُّالاه اللوريانية (نسبة إلى إسحق لوريا) . ولكن لا يمكن إغفال موسى كوردوفيرو الذي ساهم في صياغة أفكارها الأساسية (وقد تأثر إسيبورًا فيما بعد بأفكاره) . ويمكن القول بأن القبَّالاه اللوريانية لا تختلف في أسسياتها عن قبًّا لاة الزوهار ، إذ أن البنية الحلولية القَالية العامة كامنة في التَّالاه اللوريانية كمونها في قبَّالاة الزوهار . ولكن ، مع هذا ، يمكن أن للخص بعض الاختــلافـات الأســاسـيـة ينهما فيما يلي:

١ \_ قبُّ لاة الزوهار تعنى بأسرار الخلق ، أي ببداية الكون ، بينما تعنى القبَّالاه اللوريانية أساساً بالخلاص وبالنهاية . وينبع اهتمام قبًّالاة الزوهار بأسرار الخلق من اهتمامها بالخلاص المشيحاني بالنهاية، ولذا فهي تتناول البدايات كي تفسر النهايات.

٢\_ أسطورة الخلق في القبَّالاه اللوريانية أكثر تعقيداً وتناقضاً منها في قَبُّالاةِ الزُّوهارِ.

٣\_ والاختلاف الأساسي هو أن القبَّالاه اللوريانية تربط البداية بالنهاية ، كما ربطت الباطن بالتاريخ والتأمل بالنزعة المشيحانية .

٤ - الصورة المجازية الأساسية في قبًّا لاة الزوهار هي الجنس، ونكنها في القبَّالاء اللورياتية تتمثل في كل من الجنس والنفي .

وتبدأ أسطورة الخلق في قبًّا لاة الزوهار بفيض الإله الخفي . ونكنها في القبُّالاه اللوريانية تبدأ بعملية التسيم تسوم التي يمكن أن تُترجَم حرفياً بكلمة الكماش؛ أو الركُّزة . ولكن يُستحسن تأدية معناها بتعبير السحاب لتج عنه تركُّز ". فالإله المتخفى (الإين سوف) ينكمش داخل نفسه ليخلق فراغاً روحياً كاملاً. ويمكن تفسير هذا الانسحاب بأنه شكل من أشكال النفي ، كأن الإله ينفي نفسه بنفسه إلى داخل نفسه ، بعيداً عن وجوده الكلي . وقد نتج عن ها الانسحاب ميلاد النسر، فالحكم الصارم (الحدود والقبود التي تُغرض على الأشياء التي ستنبع منها الأوامر والنواهي والتشريعات) كان قبل الانكساش جزءاً من كل ، قطرةً في المحيط ، ولكنه بعـد عملية الانسحاب يتبلور ويصبح هو المحور . ثم يرسل الإين سوف في الفراغ شعاعاً ودروياً من نُوره الذاتي وهي التجليات النورانية العشدة (سفيدوت) ، وهي مرحلة الفيض الإلهي على الكون

(وتُعرف في العبرية باسم "أتسيلوت") التي أدَّت إلى ظهور أدر قدمون (الإنسان الأصلي) ، وهو غير آدم أبي البشر . ويُلاحظ الإنسان الأصلى في قبَّالاة الزوهاد هو دمز لبناء التجليات ككل أ. عند لوريا ، فهو يظهر قبل التجليات ، ثم تخرج أشعة النور الإليم من عيون الإنسان الأصلي وأذنيه وأنفه وفمه . وهذا الضوءالخ<sub>اريخ</sub> الذي انبيثق من الإنسان الأصلي ، آخذاً شكل شرارات ، كالمر المفترض جمعه في أوعية (كليم) من ضوء تتخذ أشكالاً تتناسب، عملها في مرحلة الخلق . ولكن هذه الأوعية تحطمت ، حسبرزية لوريا ، أثناء ملنها . ويعود هذا إلى أن الضوء الإلهي كان أقوىم أن تتحمله الأوعية فتحطمت ، الأمر الذي أدَّى إلى تشتت الشراران الإلهية وتبعثرها . ويُشار إلى هذه الواقعة بمصطلح احادثة تَهنُّه الأوعية ٥ (شفيرات هكليم) وهي الأخرى حادثة نفي . وإذاكان الانكماش (تسيم تسوم) هو نفي من خلال الانسحاب ، فإن النفي هنا يتم من خلال الانتشار والتشتت . وقد سادت الفوضى واختلط النور والظلام ، والروحاني والمادي ، وهكذا دخل الشر والظلام إلى العالم. وقد عاد كثير من الشرارات إلى مصدرها الأصلي ، ولكن نحو ٢٨٨ شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة ، وأصبحت هذه الأجزاء هي القشرة الخارجية (قليبوت) ، أي قوى الشر الني أحاطت بالشرارات الباقية وحبستها.

ومنذ ذلك الوقت الذي حدث فيه هذا التهشُّم ، لم يَعُدُ في الكون أي شيء كـامل مـتكامل . فـالنور الإلهي الذي كـان يجب ان يستمر في مكان مخصص له ، أي في الأوعية التي صنعها الإله ، لم يَعُد في مكانه الصحيح لأن الأوعية تحطمت . وتظهر الخطة الإلهة . للخلاص من خلال صور تُسمَّى "برتسوفيم" (حرفياً : «الوجوه أو «السيمياء» ، أي «القسمات» أو «ملامح الوجه») وهي مقابلة للتجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قبَّالاة الزوهار ولكنها تأخذ هنا شكلاً أكثر بشرية وعددها خمسة :

١ ـ أريخ أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً : «ذو الأنف الطويل اأي «الصبور» أو «المتحمل» أو «الذي عاني كثيراً» باعتبار أن الأنف دليل على الصبر) ، وهو يقابل التجلي النوراني الأول «الكيتر» أو «التاج' في قبَّالاة الزوهار .

٢ ، ٣ ـ أبا وأما (الأب والأم) . وهما يقابلان التحليين الشانج والثالث . وهما النمط الأعلى لهـذا الزواج المقدَّس الذي يُعدُّ نمطًا لكل وحدة فكرية وجنسية فيما بعد (ولنلاحظ هنا الأثر العميذ للعقيدة والرموز المسيحية ولتواتر الصورة المجازية الجنسية في النحق الحلولي) . وهذا التزاوج يزداد عمقاً بصعود الـ ٢٢٨ شرارة النم

تساقطت مع الأوعية المهشمة ، والتي بعودتها إلى رحم البيناه تصبح فوة تبعث الحيوية ، ولذا تُسمَّى «المياه الأنثوية» (ماييم نقفين).

٥ نقبفاه دي زعير (عبارة أرامية وتعني حرفياً : وأنشى زعيره أي النفي نافد الصبر») . وهي تقابل التجلي العاشر أو الشخيناه .

وتنخذ الذات الإلهية من خلال هذه القوى الخمس شكلاً محدداً ، وتؤدي وظيفة محددة ، والتجلي الأساسي للإين سوف بحدث من خلال زعير أنبين الذي وُلد من خلال اتحاد الأب والأم ، ثم يكبر لينزوج من الشخيناه ليولد اتحاداً ووثاماً بين العدل والرحمة في الذات الإلهية ، وتُلاحَظ مرة أخرى أصداء العقيدة المسيحية .

وتمثل هذه القوى في الحقيقة العملية التي يلد الإله بها نفسه. وحسب رؤية لوريا ، كانت عملية جمع الشرارات (أي ولادة الإله واكتماله) على وشك الاكتمال حين خلق الإله أدم (أبا البشر) لبساعده في الجهد المبذول لاستعادة النظام والكمال ولهزيمة القوي الشريرة الشيطانية . وكان من المفترض أن يقوم آدم بالخطوات الأخيرة ، ولكن خطيئته ومعصيته للإله أوقفت العملية ، ونجم عن ذلك انتشار فوضى في الأرض تُماثل الفوضي الناجمة عن تَهشُم الأوعية في الأعالى . فأدم ، حينما خلقه الإله ، كان يحوي كل أرواح البشر التي كانت توجد في حالة التصاق بالإله ، وبسقوطه انفصلت الأرواح عن جذورها وتبعثرت ودخلت الأجسام المادية ، وجاء الموت والشر والعالم وانحرف كل شيء عن موضعه ، وأصبحت كل المخلوقات في حالة شئات دائم (جالوت) ، وهي حالة مستمرة تنسحب على الكون كله وعلى الخالق نفسه الذي تبعثرت شراراته وتناثرت مرة أخرى . وقد سقطت الشخيناه ضمن ما سقط من شواوات . وما دامت الشراوات الإلهية لم تُجمَع ، فإن الإله سيظل مجزأ غير مكتمل وغير متوحَّد مع نفسه .

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح هذا الخلل ورأب هذا الصدع ، لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبالية ، وهي تقابل كل الأشباء واللحظات نتيجة توحُدها النهائي . فالعالم العلوي يشبه العالم السفلي ، والإله يشبه مخلوقاته ، وعملية الخلق والتبعثر هي مقلوب عملية الخلاص ، وطريق النهاية هو طريق البداية . ويقابل عملية الفيض الإلهي عمليات كونية مماثلة نغمر أربعة عوالم مختلفة ، والنفس البشرية تشبه الذات الإلهية ، ومستوياتها تشبه التجليات

المختلفة ، ولحظة التشتت الإنهية تشبه لحظة التشنت الفردية ، ونفي الشخيناه بشبه نفي الشعب (ويلاحظ أن فكرة التقابل تسقط فكرة الزمان والتتالي والاختلاف تماماً ، فهي فكرة هندسية دانرية تحول الزمان إلى ما يشبه المكان والبدايات تشبه النهايات) . كما أن إصلاح الخلل الكوني ، وعودة كل شيء إلى مكانه ، وإيهاء حيالة النفي الكونية ، وخلاص الإله بل لادته ووجوده من جليد ، هي عملية يُطلَق عليها الإصلاح (تيفون) . وهي عملية تخليص الشراوت الإلهية المبعثرة من اللحاء أو المحارات (فليبوت) . وهي عملية كونية تاريخية باطنية شاملة يشارك فيها الإنسان ولكنها تعتمد باللرجة الأولى على جماعة يسرائيل ، فاليهودي الذي بعرف التوراة ومعناها الباطني (ويتفذ الأوامر والنواهي ويتلو الصلوات) بوسعه أن يسرع بعملية الإصلاح (تيقون) . أي عملية ولادة الإله ، كما أن بوسعة أيضا أن يوقفها إذا هو أهمل تنفيذ الأوامر والنواهي وإقامة الصلوات. وهذا من الممكن إنجازه نظراً لتقابل العالم السفلي والعالم العلوي ، والتأثير في العالم العلوي من خلال أفعال يقوم بها الإنسان (اليهودي) في انعالم السفلي . لكن عملية الإصلاح تدريجية ، وهي تُتوَّج بظهور الماشيَّح وبعودة جماعة يسوانيل من المتغي إلى فلسطين ، ومن هناك فإنه سيحكم العالم ، وستسود جماعة يسرائيل على العالمين ، هذا هو الجانب التدريخي . وإذا كانت حالة النفي مرتبطة بالانكماش والحدود والقرائض والانسحاب، فون حالة التيقون مرتبطة بالتحرر الكامل من الحدود ، كما أنها مرتبطة بالترخيصية والإباحية الكاملة ، وهذا هو ما كان يمعله المسحاء الدجالون ، وهو الجانب النفسي أو الأخلاقي للإصلاح (تيفون) . وسينتهي النيقون بأن يُجمع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه بعد تجميع الشرارات المبعثرة كما أنه سوف يتوحد مع شعبه (وسوف نكشف أنّ الشعب اليهودي هو في واقع الأمر الشرارات الإلهية المستنة). ومعنى هذا أن اليهود هم جزء من الإنه ، فهم الإله أو على الأقل أحد تجلباته . وهم إلى جانب ذلك الأداة التي تستود بها الدات الإلهية وحدتها ، فهم بذلك الأداة والغاية . وهم أيضاً سبب النفي (بذنوبهم)، وهم وسيلة العودة (بصلاحهم وتقواهم) . فاليهودي هو مركز الكون وسيده . وهكذا يُلاحظ دانرية النــق القبَّالي الحلولي المغلق .

وسيده . و معد الرح عرب و المعنى الباطني للتوراة ، و يلاحظ هنا كيف ارتبط التأمل في المعنى الباطني للتوراة ، وكذلك تلاوة الصلوات وأداء الفرائض (وكلها أمور فردية ذاتبة باطنية) ، بحدث كوني مثل ولادة الإله ، وكيف تتوحد ذاته من خلال حدث تاريخي هو ظهور الماشيع وعودة جماعة يسرائيل ، وقد انعكس كل هذا مرة أخرى على عالم الفرد والباطن ، بالترخيصية

## تمشم الاوعية (شفيرات هكليم)

Chevrat Hakelim

متهشم الأوعية الهي ترجمة عبارة الشفيرات هكليم العبرية المن فعل الشافارا بمعنى الحظم") ، وتهشم الأوعية مفهوم اسامي في القبالاه اللوريانية . وتقع حادثة تهشم الأوعية أثناء عملية الحلق، احيما تخرج من عيون الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي التي تأخذ شكل شرارات كان من المفترض أن تنجمع في أوعية (كليم) . ولكن الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل هذا النور ، فتهشمن وتبعثرت . والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي ، وهي فكرة حلولة مغالية تربط بين الوجود الإلهي والشعب . وتدور القبالاه اللوريانية حول ثلاث أفكار: الانكماش (تسيم تسوم) ، وتهشم الأوعية ، وأخيراً الإصلاح (تيقون) . وهو تكوين ثلاثي يشبه تكوين: الخطبة والنفي والنعي والشعب والضعة ، والمعلام والعودة .

### الشرارات الإلمية (نيتسوتسوت)

Nizozot

«الشرارات الإلهية» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية «نتسوتسوت». والمصطلح تعبير قبًالي يشير إلى الشرارات الإلهية التي تُحبَس في المادة بعد حادثة تهشُم الأوعية حسب القبًالاه اللوريانية.

## إصلاح الخلل الكوني (تيقون)

Tikkur

"إصلاح الخلل الكوني" هي الترجمة العربية لكلمة "تيقون"، وهي كلمة عبرية معناها "إصلاح". وتتحدد عملية الإصلاح بعد تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة بعد انكماش الإله (تسيم تسوم) وبعد حادث تهشم الأوعية . والهدف من عملية الإصلاح أن يصل الإله إلى وحدته ويعم الخلاص العالم ، وهي عملية كونية تاريخية شاملة يشارك فيها الجنس البشري بأسره ، ولكنها تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل . ويضمر المصطلح فكرة أن الذات الإلهية لا تشكل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في الحاضر ، وأنها ستصل إلى هذه الوحدة في المستقبل من خلال جهد الإنسان وهذه فكرة حلولية متطرفة .

## موسنی کنوردوفیر و (۱۵۲۲–۱۵۷۰)

Moses Cordovero

عالم قبًّالي من أصل إسباني . تتلمذ على يد يوسف كارو ،

واختال الحدود والشرائع في العصر المشبحاني ، فبتداخل الكون والإثم والإسان والزمان وكل شيء

ورد ورم حدد ورم ورب والم ورب والم المنافية (طردهم منها) تشكل وعا يجد ذكره أن تجربة يهود إسبانيا (طردهم منها) تشكل الصور المنجازية الأساسية في القبالاء اللوريانية ، فالنفي والتبعشر والتشتت كانت حقائق أساسية في حياتهم ، وكان الاهتمام بالباطن دون الظاهر سعة أساسية لتجربة المارانو . وقد تبدي فقدانهم السلطة ، مع رغبتهم الحادة فيها ، في فكرة مركزية البهود في الكون واعتماد الإله عليهم ، وتوقعهم وصول الماشيع الذي سيجعلهم أسباد الأرض . ومع هذا ، تظل الصور المجازية الأساسية الخاصة بالأب والإبن والأم وانشخبناه صوراً مجازية مسيحية .

### الانكماش اتسيم تسوما

Trimisum

لفظة والانكماش، هي الترجمة العربية لكلمة اتسيم تسوم، ، وهي كلمة وردت في المدراش لتشير إلى عملية انكماش الخالق حتى يدخل قلس الأقداس في الهيكل ، وهذا هو أصلها الحلولي . ولكن إسحق لوريا استخدم الكلمة بطريقة مغايرة أو بالأحرى عمقى مناولها الحلولي . فالانكماش عنده هو العملية التي من خلالها ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه (الوسط) وهو انكماش يَتُج من ترخُّز (وهذا يخلاف الانكماش في المدراش حيث ينكمش الخالق ليدخل في مكان آخر غير ذاته) ثم تُصدر عنه التجليات النورانية العشرة بعد ذلك . ومن منظور لوريا ، كان الخالق يملأ الوجود باعتبار أن الذات الإلهية لا نهائية ولا تقبل التجزئة ، ولا يوجد مكان لا يَلْوُه الحَضُورِ الإلهِي . وهذه الذات لا تسمح بوجود شيء آخر ، ولتتم عملية الخلق كان لابدأن تنكمش هذه الذات . ولكن هناك رأياً أخر يذهب إلى أن الانكماش هو محاولة ، من جانب الخالق ، لالخلق فراغ وحسب وإنما لتطهير ذاته التي كانت تضم عناصر غير إلهية . ومن ثم ، فإن الذات الإلهية لم تكن قط لا طاهرة ولا متوحفة ، كما أن عملية توحد الذات الإلهية وتخليصها بما فيها من أدران إن هي إلا عملية تاريخية تُستكمّل في نهاية التاريخ . والواقع أن هذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث تُهشُّم الأوعية (شفيرات مكليم) ، وأخيراً الإصلاح (تيقون) .

ويمكن تفسير بعض مصطلحات دريدا ما بعد الحداثية في ضوء فكرة تسبم تسوم، فالانكماش والاختفاء هو الغياب الكامل (الذي يعقب الحضور الكامل أو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية) وصدور التجلبات النورانية هو بداية الحضور.

-ويُعدُّ حلقة الوصل بين قبَّالاة الزوهار (التأملية) والقبَّالاه اللوريانية ويت (الشيخانية) إذ كان لوريا تلميذاً لكوردوفيرو . أهم أعماله برديس ر. ريونيم (حديقة الرمان) ، وهو عرض واف وواضح لتعاليم القبالاه مد-. بناول فيه العلاقة بين اللامحدود والمحدود ، والتجليات النورانية . العشرة ، وعلاقة الإله بالكون . وقد كتب موسى كوردوفيرو ثلاثين كناباً أخر ، من بينها تعليق على الزوهار ، أحرر ذيوعاً بين أعضاء الجماعات . وهو يُعَدُّ آخر عمثل لقبَّالاة الزوهار الناملية .

ولم يبالغ كوردوفيرو في تأكيد أهمية الرموز والأساط القيَّالية، وخصوصاً العناصر الجنسية وأسطورة قوة الشر (سنه ا أحرا). وتُوصَّل إلى أن الذات الإلهية خالية تماماً من الشر ، وأن جِذُورِ الشر توجد في الكون ، في اختيارات الإنسان الأخلاقية .

ويبدوأن إسبينوزا قداستقى رؤيته الحلولية للإله من كتابات كوردوفيرو، فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه استقى أفكاره من فلسوف يهودي قديم (وكان يعني كوردوفيرو) . ويكن هنا أن نرى أن الحلولية اليهودية تتسلسل من التلمود إلى القبَّالاه ، ومن القبَّالاه تنفرع إلى لوريا وشبتاي تسفى ، وإلى إسبينوزا والعلمانية .

## إسحق لوريا (١٥٣٤–١٥٧٣)

Isaac Luria

ويُعرف لوريا أيضاً باسم «هاآري هاقدوش» أي «الأسد المقدَّس». ويشار إليه أيضاً باسم «الإشكنازي»، واختصار اسمه هو اأري، ولد إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية . درس في مصر التلمود واشتغل بالأعمال التجارية ، لكن الدراسات القبَّالية استغرقته تماماً . ويُقال إنه اعتكف في جزيرة الروضة في المنيل لمدة سبع سنوات حيث تأمل في الزوهار ودرس أعمال كوردوفيرو وعاش حياة الرهبان . وفي عام ١٥٦٩ ، استقر لوريا ، هو وأسرته في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة والحواريين والمريدين ، ومات في هذه المدينة بعد عامين .

ولم يكن لوريا مفكراً منهجياً ، وإنما كان منصوفاً أضاف مجموعة جديدة كاملة من الصور والرموز إلى التراث القبَّالي ، وذلك من خلال تفسيراته لكتاب الروهار التي أعلن أنها كشف أتاه به إلياهو . ولم يبق مما كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا تتضمن أفكاره الجديدة ، لأنه نقل القبَّالاه اللوريانية لطلبته شفهياً ، فقاموا بتدوينها ثم تداولها الناس . وبرغم وجود اختلافات كثيرة بين الكتابات التي دونها تلاميذه ، فإن الموضوع الأساسي يظل واحداً وهو تأكيبد فكرة الخيلاص والعبودة ، الأمر الذي يعكس النزعة

المشيحانية التي بدأت في صفد وغيرها من المدن في الفرن السادس عشر.

وقبل أن يبدأ في نشر تعاليمه الصوفية ، كان لوريا بقرض الشعر . ويضع بعض القبَّاليين أقواله في مرتبة أعلى من الشوخان عادوخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي) . ومن أهم تلاميذ لورياً: يوسف بن طابول ، وإسرائيل ساروج ، وحنيم فيشال ، أولنك الذين أشاعوا أراء أستاذهم .

## شاييم فيتال (١٥٤٣-١٦٢٠)

Hayyim Vital

يهودي من أصل إيطالي . وأحد أتبع إسحق لوريا في صف في أخر سني حيباته (١٥٧٠\_١٥٧٢) . وبعد موت لوريد ، أعلن فيتال أنه هو وحده المحتفظ بتعاليمه . وقد كان فيتال يتفاخر أمام تلاميله بأن روحه هي روح الماشيَّع بن يوسف . وأنها معصومة من خطيئة آدم . وقد نُشرت مذكراته عن أسرار القبَّالاه الله ريانية ، الأم الذي أدَّى إلى ذيوعها . ولولاه لا أحرزت القبَّالاه اللوريانية هذا الانتشار ، ذلك أن لوريا نفسه لم يترك أية نصوص مكتوبة إذ كانت الدروس التي يلقيها شفهية .

## يوسيف بن طبول (١٥٤٥- بداية القرن ١١٧)

Joseph Ibn Tabul

قبَّالي ، من أهم تلاميذ إسحق 'نوريد ، جاء من المغرب (ولذا كان يُقال له يوسف المغربي) . وانضم إلى حلقة لوريا في صعد (عام ١٥٧٠) حيث مكث بعد موت معلمه . ونشأت بينه وبين حاييم فيتال بعض المشاحنات ، فذهب إلى مصر واستقر فيها يصع سنوات قي شيخوخته . ويُعَدُّ شرحه لأفكار لوريا من أهم مصادر القبَّالاء اللوريانية .

## إسرائيل سروج (؟ -١٦١٠)

Israel Sarug

قبَّالي مصري ، وكُد الأسرة حاخامية قبَّالية . تعرُّف إلى إسحق لوريا أثناء وجوده في مصر ، ودرس تعاليمه . واطلع سروج على كتابات بعض أتباع إسحق لوريا (حاييم فيتال ويوسف بن طابول). وفي إيطاليا ، نشر سروج تعاليم القبَّالاه اللوريانية بين عامي ١٥٩٤ و ۱۶۱۰ ، ومات عام ۱۶۱۰ .

## بعقوب ليو عصيرة (١٨٠٧-١٨٨٠)

Jacob Abu-Hasira

هو يعقوب (الثاني) ابن مسعود . من علماً القبَّالاه ، وله عدة مؤلفات عن التوراة والقبَّالاه نُشرت كلها في القدس. سافر من المصرب إلى فلسطين ، وفي الطريق ، نزل دمنهسور حسيث عسمل إسكافياً ، وبدأت علاقته تتوطد مع اليهود المقيمين فيها وجمعته صداقة حميمة بأحد التجار من أعضاء الجماعة اليهودية . وبعد وفاته. صرح صديقه بأن ابن مسعود توقّع موته قبل أن يموت بأيام ، وهو ما أحاط موته بهالة أسطورية . ويُقَال أيضاً إن أحد أصدقائه أراد نقل جشمانه إلى الإسكندرية ، وأثناء نقل الجشة هطلت الأمطار بشدة ، فَقُسُر هذا بأنه تعبير عن رغبته في أن يظل مدفوناً بقرية ديمتوه لقريبة من دمنهور . ويُقال إنه سُمِّي الباحصيرة الأنه أثناء سفره بحرأ إني سوريا تحطمت السعينة التي كانت تقله وهوت إلى القاع ومات كل من عليها إلا يعقوب الذي استطاع أن يطفو فوق حصيرة عني سطح الماء حتى وصل إلى سوريا . ومن الواضح أن هذا تفسير شعبي أسطوري لأن اسم الأسرة يعود إلى القرن السيادس عشر الللادي . وهو من كلمة الحصيرة العبرية وهي من كلمة الحضرة اأو بلاط الملك . واحصيرة اعلى هذا تدل على أنه كان من عائلة مُقرَّبة من السلطان بالمغرب.

وقد بنى اليهود له ضريحاً في قرية دعتوه وكانوا يذهبون إليه لمتبرك به ، واتخذوا من مقبرته ما يشبه حاتطاً جديداً للمبكى حيث يقام الاحتفال بمولده كل عام ، وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ، محدت الحكومة المصرية للإسرائيلين بزيارة المقبرة ، ويأتي لها مئات القاصدين من أنحاء العالم ، وبالذات إسرائيل .

وقد هاجرت أسرة أبي حصيرة من المغرب إلى إسرائيل ، ومن بين أفرادها كبير حاخامات الرملة وأحد الوزراء وهو أهارون أبو حصيرة مؤسس حزب تامي الذي يعبر عن مصالح البهود المغاربة .

### انول حيليث ١٨٢٠١ (١٨٩٣)

Adolph Jellinek

واعظ وعالم يهودي عاش في فيينا . ولد بالقرب من مدينة برودي ، وتعلم تعليماً ديناً تقليدياً . وقد تشبّع بالحلولية البهودية ، وعين وبلاً يقبل علمنة البهودية إلى أن تحوّل للبهودية الإصلاحية ، وعين واعظاً في معبد إصلاحي ، وكما هو الحال في المنظومات الحلولية ، تتناخل الحدود وتتآكل وتنساوى كل الأمور والعفائد . وقد أسس ، هر وبعض الرعاظ المسيحيين ، كنيسة عالمية تقبل عضوية البهود

والمسيحيين. وقد كان جيلينك عضواً قيادياً في مجلس رابطة الدفاع عن المجلس وابطة الدفاع عن المجلس المجلس والمجلس والمجلس المجلس المجلسة أصبحت فكرة محورية في كلَّ من النازية والصهيونية بعد ذلك . وفي عام ١٨٥٧ ، عُيِّن واعظاً في أحد معابد فيينا .

وفي عام ۱۸٦٢ ، أسس جيلينك أكاديمية بيت هامدراش حين كان هو ومفكرون يهود آخرون يلقون المحاضرات . وكان جيلينك يُدُأ من أكثر الوعاظ صيتاً في عصره ، وقد نشر حوالي مانتي موعظة نُشرن ترجمات لها . وتتسم هذه المواعظ بأنها كانت تتناول قضايا معاصرة من خلال مناهج التفسير التلمودية الوعظية القصصية والمدراشية .

وكان جيلينك شديد الاهتمام بالقبّالاه ، فترجم دراسة عنها إلى الألمانية ، وكتب عدة دراسات من أهمها الفلسفة والقبّالاه ، كما حرَّر أعمال إبراهيم أبى العافية حيث بيَّن أن دي ليون هو مؤلف الزوهار . وحرر جيلينك كذلك معجماً بالمطلحان الأجنبية في التلمود والمدراش والزوهار ، وأعمال ابن فاقودة . وقد نشر جيلينك تسعة وتسعين موعظة (مدراش) قصيرة في سنة أجزاه تُعدُّ في غاية الأهمية لدراسة القبالاه ، وله دراسات أخرى تاريخية . وكان جيلينك أحد المسئولين عن مشاريع البارون دي هيرش التوطينية ، وقد تنصر ابن جيلينك بعد موته .

ويذكر الأستاذ الدكتور صبري جرجس في مؤلفه المهم التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك هي الرابطة بين أبي العافية وفرويد . ويطرح الدكتور جرجس السؤال التالي : أ إذا ما نظرنا إلى التشابه الكبير بين طريقة تفكير أبي العافية ومنهجه ا في التفسير من ناحية ، ومنهج الترابط ومفاهيم اللاشعور والتوحد والاستبصار عند فرويد من ناحية أخرى ، فهل من المحتم أن يكون فرويد قد اطلع على التراث القبَّالي كما وضعه أبي العافية نصأ وتفصيلاً ونقل عنه ؟ والجواب المرجح الذي يطرحه الدكتور جرجس أنه ' برغم تضلع فرويد في اليهودية وإلمامه إلماماً شاملاً وعميفاً بالتوراة ، ورغم تعمقه في دراسة ما ظهر من مبادئ اليهودية وما خفي ، فليس من الحتمى أن يكون فرويد قد اطلع على التراث القبَّالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له إعادة صياغة الكثير من مفاهيم ذلك التراث بلغة العصر وأسلوبه ، حسبه أنه عاش أكثر من نصف حياته في القرن التاسع عشر حين قام فريق من علماء اليهود الأوربين (ومن بينهم أدولف جيلينك) بدراسة طبيعة القبَّالاه بالمنهج العلمي الغربي الحديث ، وحسبه أنه كان يعيش في فيينا حيث كان جيلينك يعيش ، وحسبه أن تلك العظات التي كان جيلينك يلقيها كل أسبوع

ان تظل حديث الأسبوع كله بين سكان المدينة من اليهود ، وحسبه ان هذه العظات قد امتدت سبعاً وثلاثين سنة (١٨٥٦ - ١٨٩٣) ، وهي السنوات السبع والشلاثون الأولى من حياة فرويد . أجل ، حسب فرويد أن تكون له كل هذه الارتباطات اليهودية الأصبلة والمتشعبة والعميقة لتظل صلته المباشرة أو غير المباشرة بالتواث البهودي قائمة وفعالة ، وحسبه أنه كان يعيش في المناخ الفكري

والوجداني والروحي للبيئة القبّالية التي سادت حياة اليهود في جاليشيا والحدر منها هو وغالبية يهود فيينا ، حسبه كل ذلك لكي يتوحد بتفكير القبّالي في هذا العصر أو ذاك من تاريخه الطريل ، ولكي يستمد الكثير من متدهيمه مضاميتها من الأيديولوجيا القبّالية ، حتى وإنّ احتفت الصياغة ، تابنت أحياناً وجود التطبيق "



## ١٠ السحر والقبّالاه المسيحية

السحر - الجولم - بوستراداموس - فولك - القبَّالاه المسيحية - فلافيوس ميشراديتس - بيكو ديلا ميسرامدولا - ريسيوس - ريوشلين - إلياهو دا نولا

## السحر

Magic

السحرا هو محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية خعية وإذا كانت الطبيعة تعبّر عن سن الإله في الكون ، فإن نحدي فوانينها هو تحد للإرادة الإلهية وتحد لقدرة الإله . وشمة تميير داته بين السحر الأبيض والسحر الأسود ، فالأول يهدف إلى حدية الإنسان من الأرواح الشريرة ويهدف الثاني إلى إلحاق الأذى بالآخرين . ونكنه ، مهما كان مضمون السحر ، أبيض كان أو أسود ، فهو يعبر عن رغبة إمبريالية فاوستية عارمة في التحكم في الإنسان والكون والإله . والمؤمن بالعقائد التوحيدية يؤمن بإله قادر متجاوز لنطبيعة لا يمكن تحدي مقدرته ، ومن ثم فالسلوك الإنساني الأمثل هو سلوك أخلافي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . أما العقائد الخلولية ، فترى أن الإله يحل في الإنسان وتصبح إرادة الإنسان من المنافوس أو انصيغة السيطرة على الإله ممكنة والوصول إلى المغنونية دائماً مرتبطة بالسحرية أمراً متاحاً . ولذا ، فإن العبادات الخولية دائماً مرتبطة بالسحر .

ورضم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي نتبدى في الحت على السلوك الأخلاقي، فإننا نجد أن الطبقة الحلولية آكثر شيوعاً ونهذراً. وقد ساعد على شيوع السحر تَنقُل العبرانيين بين شعيب وثبة تؤمن باخل السحري (مثل المصريين القدامي والكنعابين والسبلين نم الفرس والمراحل الأخيرة من العصر الهيئيي) وقد تبلوركل ذلك في الغنوصية التي تدور حول محاولة الوصيل إلى الغنوس واخل السحري، والتي ضمت في صفوفها كثير من عصاء الجماعات الهيودية

ويوجد في العهد القديم هجوم على السحر والسحرة (الويين ٢٠٠٦، ٢٠ : تشية ١٨/٢٦) حيث يُعتبر السحر رجساً ونجاسة وربى . ومع هذا ، فهناك إشارات في العهد القديم إلى قبول السحر كرسيلة مشروعة وهناك حادثة أليشع وهو ينصح الملك يوآش أن ينسأ بفرص النصر ضد أرام عن طريق رمي السهام (ملوك ثاني

١٤/١٣ . وقصة شمشون لا يمكن فهمها إلا في إطار أنها قصة ساحر يُعدُّ شعره مكمن قوته وحياته بالنسبة إليه . ولعل أحجار أورج وتوميم على رداء الكاهن الأعظم ، وعمودي بوعز ويوقين في الهيكل ، كانت لها وظائف سحرية . كما أن حادثة أصنام الترافيم تدل هي الاخرى على الإيمان بالسحر بشكل أو بآخر .

ويجب التمييز بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد القديم ، خصوصاً في كتب الأنبياء ، حيث يتنبأ الأنبياء لا كالعرافين والسحرة ، وإنما انطلاقاً من إيمانهم بالإله الواحد ومعرفتهم لا بإرادته وإنما بنسقه الأخلاقي ، فهو حتماً سيعاقب المذنبين ويثيب التائبين . وبالتالي ، فإن التنبؤات الخاصة بسقوط القدس ليست عمليات تنجيم وإنما هي ما يمكن تسميته بـ «النذير». ويمكن رؤية معجزات الأنبياء والرسل في الإطار نفسه ، فهي ليست تحدياً بشرباً للإرادة الإلهية بقدر ما هي تدخُّل إلهي يخرق سنن الطبيعة لتوصيل رسالة ما للبشر . والشعائر التي يقوم بها المؤمن تختلف تماماً عن الشعائر السحرية ، فالشعائر التي يقوم بها المؤمن تهدف إلى إظهار طاعة المخلوق لخالقه ومحاولته التقرب منه ، وجوهرها أن تتنازل الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية . أما الشعائر في الإطار السحري، فهي تهدف إلى التقرب من الإله ثم تحويل إرادته. ولعل هذا هو السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة مصر (تكوين ١١) ودانيال والسحرة في البلاط البابلي (دانيال٢) والصراع بين موسى وهارون من ناحية وعرافي مصر وسحرتها من ناحية أخرى (خروج ٧) ، حيث يستخدم سحرة مصر سحرهم الخفى ، أما موسى فيستغيث بالله الذي يغيثه . ولهذا ، فإن نبوءات الأنبياء ومعجزاتهم والشعائر التي يؤديها المؤمنون مختلفة تماماً عن السحر والشعائر التي يقوم بها السحرة ، بل تقف على النقيض منها .

ومهما يكن الأمر، فقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنة ومهما يكن الأمر، فقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنة السائدة في الشرق الأدنى في العصور القديمة إذ سقطت في الحلولة والوثنية والسحر تدريجياً، ثم بشكل سريع ابتداءً بالكتب الخفة (أبوكريفا)، ثم التلمود وأخيراً القباً لاه حيث تدور القباً لاه العملة

بأسرها حول السحر . ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم . اصمحت المادة الخام التي تُستخدَم للوصول إلى الصيغة السحرية , ففي منظومة الحلولية عادةً ما يصبح النص المقدَّس موضع الحلول . الالهي ويصبح النص جسد الإله ، ومن يتحكم في النص يتحكم في الحالق. وقد أدَّى ذلك إلى ظهور مفهوم التوراتين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية) الذي تطور ليصبح توراة الخليقة الظاهرة وتوراة الفيض الباطنية التي لا يصل إليها إلا من يمتلكون مقدرات خاصة على التفسير ، وهي التوراة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى الصيغة السحرية . ولذا ، فقد كانت هناك فقرة (عدد ١٣/١٢) تصف شفاء مريم من البرص كتعويذة ضد الحمى . وكان مزمور ٩١ من أهم التعويذات على الإطلاق . وحتى لا تفهم الشياطين مضمون الفقرات التوراتية كان السحرة يلجأون إلى الاحتصارات فكان يُنطق بكلمة هي عبارة عن الحروف الأولى في الكلمات التي تشكل الفقرة التوراتية أو يُنطَق بحرف واحد يرمز للكلمة كلها (وهو أسلوب يعرف باسم «نوتاريكون») أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة (أسلوب الجماتريا). وكثيراً ما كانت هذه التحويرات تستقل عن أصلها لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة «أبرا كادبراه abracadabra التي يبدو أنها عبارة أرامية للإشارة إلى أحجار أبراكساس ، وهي أحجار عليها حروف وأرقام كانت تُستخدَم لأغراض سحرية . وقد أصبحت كلمة «أبرا كادبراه» الصيغة المستخدمة لشفاء الأمراض.

وكان يُظن أيضاً أن اسم الإله ، شأنه شأن التوراة ، هو نفسه جسسد الإله ، ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهوه أو التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية . وقد استخدم اسم «شابريري» (شيطان العمى) فكان اسمه يُكتَب على هيئة مخروط مقلوب :

شابريري شابرير شابرير شابر

وكان هذا المخروط المقلوب يُوضَع في حجاب يُلُف على رقبة المربض .

وإلى جانب السحر المرتبط بالنصوص والأرقام ، يوجد السحر المرتبط بالحروف ، وقد اكتسبت الأبجدية العبرية أهمية خاصة في السحر . ويُتداول حتى الآن في أرجاء العالم عدد كبير من التعاويذ والاحجبة التي تحتوي على حروف عبرية . كما أن نجمة داود نفسها كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من البهود وغير البهود . بل

إن الشعائر الدينية نفسها بدأت تتحول بالتدريج واكتسبت مضمونا سحرياً إذ أصبح الهدف منها السيطرة على الذات الإلهية أو على الأقل مساعدة اللَّه في إصلاح الحلل الكوبي (تيفون) الذي يستعيد الإله من خلاله توخُّده ووجوده . ولذا ، كانت الصلاة اليهودية تُؤدُّى باعتبار أنها تساعد في الزواج المقدُّس (زواج العنصر الذكوري في الذات الإلهية بالعنصر الأنثوي) . وبالتدريج . أصبحت صياغة الصلوات وطريقة تلاوتها أكثر أهمية من الرؤية الفلسفية الكامنة وراءها . وأصبح الإيمان بالملائكة ليس إيماناً بالغيب وبحدود نات الإنسانية وإنما الإيماذ بأرواح يمكن رشوتها وتوظيفها ، والشياطين هي قوى يمكن خداعها عن طريق تلاوة الأدعية بالأرامية (مثلاً) . بل إن كل الأوامر والنواهي فشدت منضمونها الأخلاقي الديني وأصبحت بمنزلة الشعائر السحرية . وظهرت شعائر مثل الـ اتشليخ. حيث يقوم اليهود بنفض ذنوبهم في الماء ، وشعيرة اكاباراه؛ في ليلة يوم الغفران حيث تُذبِّع دجاجة بعد أن تُمرَّر على رؤوس يعض البهود لغسل الذنوب أيضاً . وقد وصلت كل هذه الاتجاهات إلى قمتها في الحركة الحسيدية حيث صبح بوسع التساديك أن يغير الإرادة الإلهية عن طريق أداء بعض الشعائر والحركات ، كماكان يبيع لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة اهم فيما يشبه صكوك الغفران . ومع حركات شبتاي تسفى ، يحل السحر تماماً محل الدين وتصبح الرقية والتعويذة والصيغ السحرية مركز العبادة . وقد وجدت قيادة الجماعة اليهودية منذنهاية القرن السابع عشرتجارة رابحة في مثل هذه الأشياء . ومع حركة الاستنارة ، بدأ ظهور العلم وبدأ البحث عن الصيغة العلمية خل كل المشاكل ، فتراجعت بالتالي الصيغة السحرية ، إذ حلت الصيغة العلمية محلها .

وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في الوجدان الغربي بالسحر للأسباب التالية :

1. لعل أهم الأسباب هو الرؤية التوراتية لليهود باعتبارهم شعباً مقدًساً ، فالشعب المقدَّس عنده مقدرات عجائبية ولا شك ، فهو موضع الحلول الإنهي الذي يعيش خارج الزمان . وقد أصبح الشعب المقدش هو الشعب الشاهد الذي يعيش على هامش المجتمع مع الشخصيات الهامشية مثل العراقين والسحرة ، وفي الرؤية البروتستانية الألفية ، نحول اليهود أنفسهم إلى ما يشبه الصيغة السحرية ، إذ أن الخلاص فسمين بعدودتهم إلى أرض المسعد

وتنصرهم . ٢ ـ وقد عمنَّى من هذا كله تحوُّل اليهود إلى جماعة وظيفية تعيش في المجتمع دون أن تكون منه في وقت كـان فيه أعـضـاء الجـمـاعـات المجتمع دون أن تكون منه في وقت كـان فيه أعـضـاء الجـمـاعـات

اليهودية الوظيفية يعملون بالتجارة والربا . وفي المجتمع الإقطاعي ، كان الفلاح يعمل بالزراعة والنبيل يعمل بالحرب والقسيس يعمل في الكنيسة ، أي أن الجميع كانوا يعيشون من ثمرة عملهم . أما اليهودي ، فكان يبدو وكانه لا يعمل ، فقد كان يحرك رأس ماله وحسب أو كان يحرك السلع من مكان لآخر ليحقق أرباحاً طائلة ، فظهرت العملية كلها وكأنها سحر .

٣- ومما رسّع هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاه الجماعات اليهودية كانوا يعملون فعلاً بالسحر . والتلمود ، في كثير من أجزائه ، هو كتاب سحر ، كما أن القبّالاه العملية هي ، أولا وأخيراً ، انشغال بالسحر وبمحاولة الوصول إلى الصيغة السحرية . وقد كانت الحركات المشيحانية ، التي كانت تكتسح أعضاء الجماعات اليهودية من أونة لأخرى ، حركات تعبّر عن الإيمان بالحل السحري . ولعل ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بانسحر في الوجدان الغربي ، ومن ثم بالشيطان ، هو أهم أسباب معاداة اليهود والدافع وراء كثير من الهجمات الشعبية عليهم .

#### الجولم

Golen

المجولم في التراث الديني اليهودي هي الصورة الحية أو تلك الصورة التي مُنحت الحياة كتيجة لاستخدام كلمات ذات قيمة سحرية وحلولية . وقد ظهر المصطلح في التوراة (الإصحاح المامية) بمعنى المادة الجنينية غير المشكلة . وبهذا المعنى يدعو التلمود أدم بالاسم وجولم في ساعاته الأولى قبل أن تُنفَخ فيه الروح ، وهذه المرحلة توصف بأنها المرحلة الثالثة في خلق آدم .

وتتم صناعة أو تخليق الجولم بصياغة المادة الحام أو الأرض أو الأدمة على الهيئة التي يرغبها الصانع ثم تُكتّب «الكلمة» أو «اسم الإله ؛ على الرأس أو الموضع الأعلى ، ومن ثم تكتسب المادة الخام القدرة على الحياة .

وحسبما جاء في الأساطير الشعبية للجماعات البهودية في وسط أوربا وشرقها ، يقوم الجولم بحمايتهم ومساعدتهم على التخلص من تشير من المصاعب ، وهو الخادم المطبع الذي يسمع أوامرهم وينفذها ، فالجولم لا يستطبع الكلام أو التعبير ولكنه مُنفذ لأوامر سيده . وثمة ارتباط بين كلَّ من أسطورة الجولم ورؤى الأبوكاليس، ونهاية العالم ، فعثلاً نلاحظ ازدهار الاساطير الجولمية في الوقت نفسه الذي ازدهرت فيه رؤى الأبوكاليس والتبشير بالحلاص . ففي نهاية العصور الوسطى ، مع ازدياد الإيجان بالسحر

وازدياد الحاجة للخلاص وبداية تصاعد الحمى المشيحانية ، انشرن وسط جماعات يهود اليديشية أساطير الجولم وقدرة الخلق باستخدام الاسم أو الكلمة وقيل إن إلياهو الشلمي (وهو رجل دين عاش في القرن السادس عشر) قد خلق جولم باستخدام ااسم الإله الأعظم، حتى أنه لُقَّب بـ "سيد الاسم" أو "بعل شيم" .

ومن أهم الشخصيات اليهودية المرتبطة بأسطورة الجولم في تاريخ يهود اليديشية الحاخام يهودا لوف البراغي (١٥١٣ م. ١٦٠٩). وقد ساعد هذا الجُولم الذي خلقه هذا الحاخام ، كما تقول الحكايات، على إنقاذ اليهود من متاعب كثيرة وفضح كذب نهمة الدم التي وجهت إليهم . وقيل إن الحاخام قلد خلق هذا الجولم بأمر إلهي ، وكشف له في المنام عن الصيغة المقدسة لصياغة الجولم م الأمر بأن تُشطب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجمعة لكبلا يُدنن الجولم السبت المقدس . ويُقال إن بقايا هذا الجولم ما زالت مدفونة تحت أنقاض معبد براغ القديم . ومن أشهر الذين قيل إنهم قاموا بتخليق الجولم كل من إلياهو (فقيه فلنا) ، وإسرائيل بعل شيم طوف موسس الحسيدية .

ومن الملاحظ أن الأدب الجولمي أو أدب الشخصيات المخلقة قد انتشر في نهاية القرن التاسع عشر وأواثل القرن العشرين في وسط أوربا وشرقها (أي موطن يهود اليديشية) ونذكر على سبيل المثال قصة الجولم للبافاري جوستاف ميرينك وقصة «دراكيولا» ذات الأصل الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل البومراني (النسبة إلى مقاطعة حدودية تقع بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وبولندا).

وقد ارتبط انتشار قصص الجولم وأساطير تخليقه بفترة ازدياد الاتجاه للعلمنة . فقبل القرن السادس عشر كان الجولم مجرد أصطورة تفسيرية ، لكن الجولم تحوّل بعدئذ إلى واقع متخبّل . فهو تجسيد أسطورة الخلق العلمانية ، فبالإمكان استخدام الاسم الأعظم أو «الكلمة» (أي المعرفة العلمية أو «القانون العلمي») لتكوين المخلوق ، وهو الاتجاه نفسه الذي كان سائداً في أوربا منذ بداية عصر الإصلاح الديني حيث بدأ يسود الاعتقاد بأن الفرد (لا الكنيسة) هو موضع الحلول الإلهي وهو منقذ ذاته ومخلصها ، وهي الفكرة الني أصبحت في السياق العلماني الإيمان بأن الإنسان مكتف بذاته وأنه العبد والمعبود والمعبد ، وهو ما يمكن تسميته «تأله الإنسان» والجولم يعببر عن هذا الجانب من الحلم العلماني ولكنه يعبر في الوقت نفسه عن جانب آخر ، وهو خوف الإنسان العلماني (وشكوكه العميقة) من هذه القوة التي ينسبها إلى نفسها . ولذا ، فإن الجولم ، شأنه شأن فرانكنشناين ، يمثل ازدواجية المنقذ المدمر ،

-وهر، بالنالي ، يتيح له إسقاط مخاوفه ومتاعبه على هذه الشخصية وموالله والمالية ويعطيه هذا إحساساً بالتجاوز وأيضاً إحساساً بالقدرة على المنطقة المحدد المكانية أن يكون صانعاً للجولم في يوم ما أو أن يكون الإله الكل فرد إمكانية أن يكون الإله بس . إيضاً ، وهو في الوقت نفسه الوسيلة التي يفرغ بها الإنسان مخاوفه من مذا الطريق الشيطاني . والجولم ، بهذا المعنى ، معادل وظيفي دنيوي للإبقونة المنقذة المدمرة ، أو تلك الدمية التي يصنعها الساحر أو الشامان . ويخزها ليدمر الأخر أو ينشر حولها البخور والقرابين ليقوى الذات ر. ويُقلمُ رشوة للآلهة فيمكنه أن يسلبها قوتها أو يُسخِّرها لإرادته. ومن ثم - ، يُمثُل الجولم دعم الذات ودمار الآخر . وتُصبح الأسطورة في ذاتها مُولدة لاساطير أخرى ترتبط بها ويتم من خلالها تفسير سلوك الآخر في نظر الذات أو تفسير سلوك الذات في نظر الآخر .

## نوستراداموس (۱۵۰۳–۱۵٦٦)

#### Nostradamus

اسم الشهرة لميشيل نوستردام ، منجَّم وطبيب فرنسي ، وأحد أكثر شخصيات عصر النهضة في الغرب إثارة وغموضاً ، اكتسب شهرة واسعة عبر التاريخ بسبب ما يُقال عن تَحقُّق نبوءاته . وُلد في مفاطعة بروفانس في فرنسا لعائلة من أصل يهودي حيث اعتنق جداه السيحية بعدأن خضعت مقاطعة بروفانس للحكم الفرنسي عام ١٤٨٢ وخيَّر لويس السابع رعاياه من اليهود بين الطرد أو التنصر . وقد اتخذ جده أبراهام سولومون دي سانت ماكسيمين ، بعد اعتناقه المسحية ، اسم بيير دي نوستردام . وقد وُلد نوستراداموس مسيحياً ونشأ نشأة كاثوليكية وإن تلقّى قسطاً من تعليمه على يدجديه (اليهوديين سابقاً) . ودرس الطب في جامعة مونبلييه ، وتخرج فيها عام ١٥٢٩ ، واكتسب سمعة طيبة بعد نجاحه في علاج كثير من الأمراض، وخصوصاً الطاعون، باستخدام أساليب منطورة وغير تقليدية . ولكنه فيشل في علاج زوجته وأولاده عندما أصابهم الطاعون وتوفوا عام ١٥٣٨ .

وقد أمضى نوستراداموس الفترة ما بين عامي ١٥٣٨ و١٥٤٧ مشفلاً من مكان إلى آخر ، ويُقال إنه التقى في إيطاليا بيهود من القبَّاليين ثم عاد إلى فرنسا حيث اتجه اهتمامه إلى السحر والتنجيم وعالم القوى الحفية . وأصدر نوستراداموس عدداً من الأعمال في التنجيم ، كان من أشهرها على الإطلاق نبوءاته الني صدرت عام ١٥٥٥ وضمت ٣٥٠ رباعية كُتبت بلغة فرنسية وبأسلوب مبهم وغلمض. وقد نُظمت الرباعيات في مجموعات، تضم كل

مجموعة مائة رباعية ، ولذلك غُرِف هذا العمل أبغماً باسد المنوبات» . ولم يلق هذا العمل أي اهتمام إلا عندما تحفقت إحدى نبوءاته وهي مفتل الملك الفرنسي هنري الشاني في حيادث عيام ١٥٥٩. ومنذذلك الحين، بدأ الاحتسام الواسع بفك تسموض نبوءات نوستراداموس ومحاولة تفسيرها . وقد عين بوستراداموس عام ١٥٦٤ طبيباً للعلك الفرنسي شارل الوابع ومستشاراً له .

وبرغم أن أغلب رباعيسات نوستواداموس بللغة الغموض ومكتوبة بأسلوب يصعب فهمه ، إلا أن بعض نبوءات يوستراناموس قد تحقُّق بالفعل ؛ مثل أحداث ثورتي إنجلترا وفرنسا ، وصعود وسقوط تابليون . ونجاح الإنسان في الطيران . وتخنّي إدوارد الثامن عن العرش في إنجلتوا ، وصعود زعيه ألمّاني اسعه اهيسته اللِّي ميتسبب في إراقة كثير من اللعاء في أوربا قبل هزيمته ، وهو مناعثير إشارة للزعيم النازي هتلو (ومع هذا ، لم يقم أحد بدرات البوءات التي لم تتحقق وعندها ونسبتها إلى إجمالي عند البوءات).

ومن المعروف أن كثيراً من أعضاه الجماعات اليهودية يتجهون نحو الاشتغال بالسحر والتنجيه بسبب تأثير انقبالاه ذات الترعة الحلولية ، والواقع أن الأنساق اخبولية تجعل الهنف من وجود الإنسان ليس الانزان مع الذات أو الطبيعة (من خلال الاعتراف بالحدود) وإنما التحكم في الواقع من خلال معرفة الإله الحلُّ في المادة والتاريخ) . وكانت الْقَبَّالا، قد بدأت في الهيمنة الكاملة على الفكر الديني اليهودي ، وخصوصاً في منطقة مثل بروفانس لا تبعد كثيراً عن إسبانيا مهد القبَّالاه . حيث وُجد فيها أيضاً عارفون بالقبَّالاه وتزايد عدد اليهود المستغلين بما يُسمَّى «التبَّالا، العملية ، ولعل نوستواداموس جزء من هذا الاتجاء .

وبشزايد أزمة اليهودية اخاحامية نزايد البحث عن الحل السحوي، الذي يؤدي إلى التحكم الإمبويالي الكامل في الذات والطبيعة، بدلاً من التوازن معهما، وهو اتجاء استمر حتى العصر الحديث، حيث يُلاحَظَ تركُّر أعضاء الجماعات اليهودية في الجماعات التي تبحث عن الحلول انسحوية والتي يمكن عن طريقها حل كل المشاكل بضربة واحدة (جماعات التنويم المعناطيسي-العبادات الجديدة - التنجيم - الحركات السوية - اخركات الثورية المنطرفة).

## صمويل فولك (١٧١٠-١٧٨٢)

Samuel Falk

يهودي قبَّالي ومخامر يُعرف باسم ءبعل شيم لنذن ٥ . وُلَد في -جالبشيا ، وكانت تربطه علاقه وثيقة بزعماء الحركة الشبتانية . وقد

عرف كساحر وهرب من وستغالبا حوفاً من تطبيق عقوبة الموت حرقاً عليه (وهي العقوبة التي كانت تُطبُّق على السحرة) . وقبد قيام الأسقف حاكم كونوب بنفيه ، فوصل إلى لندن عام ١٧٤٢ حيث مكث بقبة حياته . وقد أحاطت به سمعة سيئة في الأوساط اليهودية والأوساط غير البهودية لممارساته القبالية التي تستند إلى استخدام اسم الإله الأعظم الحفي . ومن هنا أصبح اسمه بعل شيم (صاحب أو صيد الاسم المقدَّس). وكان يمتلك في منزله معبداً يهودياً حاصاً ، وأقام معملاً قبَّالِياً أجري فيه بعض التجارب التي تهدف إلى تحويل المعادن الخميسة إلى ذهب . وقد أثارت التجارب بعض الاهتمام . ومن بين من انجذب إليه تيودور دي ستاين ، وهو مغامر كان يدُّعي أبه منك كورسيكا وكال يأمل أن يحصل على ذهب يكفي لاستعادة عرشه . وكان فولك على اتصال أيضاً ببعض أعضاء النخبة مثل دوق أورليانر والأمير البولندي تشارنوريسكي والماركيز دي لاكروا . ومن الشانعات التي انتشرت حوله أنه أنقذ المعبد الكبير في لندن من الدمار بالنار، وذلك من خلال بعض الكتابات السحرية التي كتبها على عتبته . ونكن الحاخام جيكوب إمدن هاجمه باعتباره مهرطقاً شبتانياً. ولكنه وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد . ويبدو أذ فولك كسب مراهنة ، أو لعل أحد الأسر اليهودية قد أعطته ثروة صغيرة ، إذ أنه مات ترياً . وقد أوصى قولك ببعض ثروته لأعمال الخير وللحاخامية الرئيسية في لندن .

### القبيالاه المستحية

#### Christian Kabbalah

مُصطلح البياره مسيحية المصطلح يشير إلى مجموعة المُحتابات التي وضعها مؤلفون مسيحيون تبنّوا المنظومة المعرفية القبالية ويذهب بعص المؤرخين إلى أن القبالاه المسيحية ثمرة احتكاك الفكر الديني المسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي سيطرت عليه القبالاه ، وأن الفكر الديني اليهودي الأثر في المسيحية . ولا عليه القبالاه ، وأن الفكر الاحتكاك كان له أكبر الأثر في شيوع الفكر المقبالي بين المسيحيين . ولكننا ، في الواقع ، غيل إلى الأخذ بنموذج توليدي في التفسير ، ولكننا ، في الواقع ، غيل إلى الأخذ بنموذج توليدي في التفسير ، ونفهب إلى أن ثمة طبقة غنوصية حلولية كامنة في كل المجتمعات ، وخصوصاً بين الطبقات الشعبية التي تجد أن من فعلال المعسير عليه أن تتجرد من الواقع المباشر لتدرك العالم من خلال المعسير عليه أن تتجرد من الواقع المباشر لتدرك العالم من خلال فكرة الإله الواحد المنزه عن المادة التي تُحلق من العدم ، فالكشرة الموقة أمر تدركه حواس الإنسان بصورة أكثر يسرا من إدراك فكرة الإنه الواحد المتجاوز ، والكل أكثر صعوبة في إدراكه من الجزء إذ

يتطلب تجرُّداً من الذات وتجاوزاً لها . وهذه الطبقة الغنوصبة تالم . أنسافاً دينية مختلفة ، والنسق القبَّالي لا يعدو كونه أحدهل الأنساق. ويُلاحَظ ، على سبيل المثال ، أن الفكر القبَّالي اليهودي زر ازدهر في مقاطعة بروفانس في الوقت الذي ازدهر فيه الفي الغنوصي بين المسيحيين (الهرطقة الالبيجينية) . وقد از دورر القبَّالاء اليهودية في شبه جزيرة أيبريا مع بداية ازدهار التصرُّف الحلولي المسيحي . كما أن كتاب الزوهار قد بدأ انتشاره مع ازدها المتصوف الألماني المعلم مايستر إيكهارت Meister Eckhart (١٢٦٠) ١٣٢٩). فالتربة التي ساعدت على ازدهار القبَّالاه الغنوصية بن اليهود هي نفسها التي ساعدت على ازدهار أنماط غنوصية في التفكير بين بقية أعضاء المجتمع ، خصوصاً في الطبقات الشعبية . كما تنغ الإشارة إلى أن الفكر الديني المسبحي نفسه دخلته عناصر غنوصية تبناها من الفكر الهيليني أو من العهد القديم. كما أن التأملات الثر صوفية المسيحية مسألة تسبق ظهور القبَّالاه بزمن طويل. وقد كان الفكر الأفلوطيني (بكل منظومته الأسطورية) أمراً راسخاً هو الآخر في العقل المسيحي الرسمي والشعبي . ولعل أهم العوامل التي خلقت لدى الغرب المسيحي استعداداً كامناً قوياً لتَقبُّل القبَّالا: اليهودية هو اتجاهه نحو تبنِّي رؤية حلولية كمونية تجسدية للكون (مع نهاية العصور الوسطى) ، ويتضح هذا في هيمنة الرؤية الهرمسية وشيوع فكرة اللاهوت القديم ، أي أن كل الأديان تعود إلى أصل واحد، وتزايد ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث يصبح هدف الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا التوازن معه .

ويمكن القول بأن القبالاه المسيحية تعود إلى القرن الخامس عشر، وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض: محاولة تنصبر اليهوه عن طريق التوفيق بين أفكار القبالاه البهودية والعقائد المسيحية وإظهار أن المعنى الحقيقي للرموز القبالية يشير إلى اتجاه مسيحي، وهذه المحاولة لم تكن تبشيرية متعسفة كما قد يبدو لأول وهلة وكثير من رموز القبالاه نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية) وهي عبارة عن تشويه لهذه الرموز. كما أن الفكر القبالي فكر تجسيدي يجعله يقترب إلى حدً ما من الفكر المسيحي، وبطبيعة الحال، فإن هتاك الطبقة الغنوصية الكامنة في كلِّ من النسق الديني المسيحي، تلك الغنوصية التي تزدحم بها اليهودي والنسق الديني المسيحي، تلك الغنوصية التي تزدحم بها مصفحات العهد القديم ؛ الكتاب المقدم عند المسبحيين والبهود جميعاً، وإلى جانب هذا، كانت هناك الرغبة في الكون والتي عبرت عن السحرية التي يمكن التحكم من خلالها في الكون والتي عبرت عن نفسها في انتشال الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيراً من المفكرين نفسها في انتشار الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيراً من المفكرين نفسها في انتشار الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيراً من المفكرين نفسها في انتشار الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيراً من المفكرين

الغربيين. كانت هناك رغبة وثنية عصيقة سادت أوربا مع بدايات عصر النهضة غايتها التوصل إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص ما، وقد كان ظهور القبّالاه مناسباً لهذا الغرض. ومع تزايد معدلات العلمنة وتصاعد الرؤية المعرفية الإمبريالية ، ازداد الاهتمام بالقبّالاه باعتبارها مفتاحاً للعلم (كل العلم) والعالم (كل العالم) وهي الرغبة التي تحولت إلى المشروع العلمي الحديث الذي يتصور أن برسع الإنسان الإحاطة بقوانين الحركة في الطبيعة والتحكم الكامل فيها عن طريق هذه المعرفة .

هذا هو الأساس التوليدي لتغلغل القبالاه ، فهو استعداد كامن في الحضارة الغربية نفسها ، كان قد بدأ يتحقق من خلال عدة عناصر داخلية . ولم يكن شيوع نصوص القبالاه اليهودية سوى عنصر مساعد ساهم في الإسراع بالعملية وساعد على بلورتها .

ويبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذين تنصروا قد ساهموا بشكل فعال في نقل الأفكار القبَّالية ، ثم انضم إليهم العديد من يهود المارانو . ومن أهم مراكز الفكر القبَّالي المسيحي الأكاديميات الأفلاطونية التي شبيدها آل مدتشي في فلورنسا والتي اكتشف علماؤها القبَّالاه اليهودية والنصوص الهرمسية ورأوا أنها تحتوي على كشف إلهي للجنس البشري فُقد بعض الوقت وتم استرجاعه . وقد ذهبوا إلى أن العالم بوسعه فهم فلسفة فيثاغورس وأفلاطون بل العقيدة الكاثوليكية نفسها من خلال النصوص القبَّالية . ومن أهم الشخصيات التي ساهمت في نقل القبَّالاه إلى العالم المسيحي ، اليهودي المتنصر فلافيوس مثراديتيس Flavius Mithradites (ويُقال إنه هو نفسه صمويل نسيم أبو الفرج الذي كان يعيش في صقلية في القرن الخامس عشر) والذي ترجم مقطوعات طويلة من القبَّالاه إلى اللاتينية لتلميذه العالم الفلورنسي بيكو ديلا ميراندولا Pico della Mirandola ( ١٤٦٣ – ١٤٦٣ ) الذي قام بصياغة ٩٠٠ أطروحة طرحها للمناظرة العامة ، كان من بينها ٤٧ أطروحة مستقاة بشكل مباشر من القبَّالاه و٧٢ أطروحة استخلصها هو من قراءته للقبَّالاه. بل إنه ذهب إلى أن العلم القبَّالي (والسحر) أفضل السبل لإقناع الإنسان بألوهية المسيح . وتُعَدُّ هذه اللحظة النقطة التي ولدت فيها القبَّالاه المسيحية كمنظومة تتحدى المنظومة المسيحية الأرثوذكسية أو تقوضها من الداخل (وهو الأمر الأكثر شيوعاً) . وقد بيَّن بيكو أنه يمكن التدليل على صدق عقيدة التثليث والتجسد على أساس ما ورد في القبَّالاء ،

ومن أهم تلامسينذ بيكو ديلا مبسر أندولا ، العَسالم الألماني يوحسانيس ريوشلين Johannes Reuchlin (١٤٥٧ ـ ١٥٣٢) السذي درس القبالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع : الكلمسة

صادقة المعجزات (١٤٩٤) أول كتاب باللاتبنية في القبالاء ، وفي علم القبيسالاه (١٥١٧) . وقد ربط ريوشلين بين مصهوم التجسد المسيحي وفكرة أسعاء الإل المفاسة .

وقد اكتشف المسيحيون كالأمن القبالاه النظرية التأملية والقبالاء العملية (السحر) . وتُعدُّ أعمال هنري كورنيليوس أجريبا التيشيمي (١٥٣٥ \_\_ ١٤٨٦) Henri Comelius Agrippa von Nettesheim أهم الأعمال التي تناولت القبَّالاه العملية . واستمر الاهتمام بالقبَّالاء في الأوساط المسيحية . فكتب الكاردينال إديجيو دا فيتربو على Edugio - الله المراد ( ١٤٦٥ - ١٥٣٢ ) عبلة دراسات مشائرة بالزوهار ، والَّف الراهب الفرنسي فرانسيسكو جيورجيو البندقي Francesco Gorgio of Venice (١٥٤٠\_١٤٦٠) كتابين ضخمين تشكل القبَّالا، فيهما الموضوع الأساسي . وقد كان جيورجيو أول كاتب مسيحي يقتبس من كتباب الزوهاد باستفاضة . وتُبين كتبابات المتصوف الفرنسي جويوم بوستل Guillaume Postel (١٥٨٠\_١٥٨٠) مدى اهتمامه بالقبَّالاه ، فقد ترجم الزوهار وسفر يتسيراه إلى اللاتينية (حتي قبل أنْ يُطبعا بلغتهما الأصلية) وكتب لهما تفسيراً مستفيضاً . وقد نشر عام ١٥٤٨ تعليقاً قبَّالياً عن المعنى الصوفي لشمعدان المينوراه . وقد ازداد الحماس المسيحي للقبَّالاه ، حتى أن يعض المعكرين بدأوا في جمع النصوص القبُّ لية التي كانت لا تزال مخطوطة . ومن بين هؤ لاء يوهان ألبوخت ويذمانستتر Johanne Altrecht Widmanstetter (١٥٠٦ - ١٥٥٧) . وقد ظنت مواكز دراسات القبَّالاه على يد السيحيين في إيطاليا وفرنسا طوال القرن السادس عشر ، ولكنها انتقلت إلى ألمانيا وإنجلترا في القرن السابع عشو

وقد تبنى المتصوف الألماني جيكوب بومه عن اأون جرونه المحدث بومه عن اأون جروند (١٥٤٥) وهي انهوة (حرية اللا أرض) ، ويتحدث بومه عن اأون الإرادة الأولى أو العدم الأزلي ، وكنها عبدرات تذكرنا بالإين والإرادة الألهية الأولى في القبالاء . وقد شبه يومه اللا أرض هذه بالنار الحفية التي توجد ولا توجد (وهي عبارة وردت في الزوهار) . ويتضع النسق القباني وبحدة في النائبات الصلبة التي تسم نسق بومه . كما أن مفهوم بومه الحاص بالمقوط باعتباره خللاً أو عدم القبالاء (وعد هذه النقطة يصبح من المسير التحدث عن القبالاء التبالاء لوعد هذه النقطة يصبح من المسير التحدث عن القبالاء مستفلة عن النسق الغنوصي الذي يُصدر عن فكرة أن المستوط ليس ناخط عن الخطية وإنما عن خلل ما) .

و من الله من المام عنه الله المنافقة الله المنافقة من أهم المام عنه من أهم المام ال

الفتوات التي تحولت من خلالها القبالاه إلى رافد أساسي في الفكر الندوت التي تحولت من خلالها القبالاه إلى رافد أساسي في الفكر الديني المسيحي واليهودي. وقد بدأت الأفكار القبالية تتبدئي هي كامات وأعمال بعض الفنانين مثل الفنان الألماني دورر Durer . وقد قام كربستيان نور فون روزينروث الفبالاه اللوريانية في كتابه كشف بنشر أجزاء ضخمة من الزوهار والقبالاه اللوريانية في كتابه كشف المقافية في أوربا . أما العالم اليسوعي أناناميوس كيرشر Athanasius . فبين التوازي بين مفهوم الآدم قدمون ومفهوم المسيح كإنسان أول . وظهر اصطلاح القبالاه المسيحية، لأول مرة في كتابات فراسيسكوس مبركوريوس فان هلمونت Franciscus كتابات فراسيسكوس مبركوريوس فان هلمونت ومفهوم المسيوط وصل بين انقبالاه وفلاسفة كمبردج الأفلاطونيين ، وكذلك الذين وصال بين القبالاه وفلاسفة كمبردج الأفلاطونيين ، وكذلك الذين Thomas Burnet . وتوماس فون

ولكن هنري مبور Henry More (١٦١٤ ـ١٦٩٧) هو أكشر فلاسفة كمبردج احتماماً بالقبالاه وتأثر أبها . وقد تأثر مور بالفلسفة الفيثاغورسية وتقاليد اللاهوت القديم والأفلاطونية الحديثة (وحدة وجود روحية) ، ولكنه تأثر أيضاً بالفلسفة الديكارتية (وحدة وجود مادية) . وقد حسم هذا التناقض بأن جعل الحركة الآلية للمادة نتاج مروح الطبيعة؛ ، أي الروح (الإلهية) التي تسري في المادة . وكانت القبَّالاه إحدى الأليات التي حسم بها هذا التناقض فكان يذهب إلى أن التقاليد القبَّانية (ستأكيدها على الجمائريا وغيرها من المفاهيم التي تبع من رؤية واحدية كنونية) تحوى داخلها المنظومة الديكارتية . وكان موريري أن القبَّالاه اليهودية أعطيت لموسى حينما صعد إلى جبل سيناه . وأنها كانت تضم تلك الأسرار التي أتي بها فيثاغورس وأفلاطون من مصر ومن فارس . ولذا مزج مور بين تعليقاته القبَّالية وييز صوفية الأعداد الفيثاغورسية وتعاليم أفلاطون والأفلاطونية المحدثة . وهكذا تلتقي الحلولية الكمونية الروحية بالحلولية الكمونية المادية . وقد كتب مور كتاباً يُسمَّى **الإشراقات القبَّالية** وتظهر في كتاباته إشارات عديدة للقبَّالاه والصوفية المركبة .

وهناك كذنك إشارات للقبالا؛ في كتابات توساس ناش Thomas Nash وفر انسبس ببكون Francis Bucon ، ففي كتابه أطلاطيس الجليلة (١٦٢٧) ثمة وصف لجزيرة فيها مجتمع مثالي نفسم جماعة بجتمعون في مجمع علمي يُسمَّى ابيت سليمان، ويتبعون تعاليم القبالاه ، وهذا المجتمع يختلف تماماً عن الجامعات البريطانية في ذلك الوقت التي كانت لا تزال تُكرِّس جُلُّ وقسها

للدراسات الإنسانية والفلسفية ، على عكس مجمع أطلانطيس الذي كان يكرس وقته لمعرفة الأسباب والحركة الحفية للأشياء وبرمي إلى توسيع حدود الإمبراطورية الإنسانية حتى يؤثر في كل الأشياء المكنة . وقد تبدى أثر القبالاه كذلك في منظومة الفيلسوف ليستس الحلولية . وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن فلسفة إسبينوزا التي اكتسحت العالم الغربي بأسره هي فلسفة ذات أصول قبالية واضحة . ولعل إسبينوزا ، الذي علمن الخطاب القبالي والحلولي ، هو أهم القنوات التي تدفي من خلالها الفكر الحلولي القبالي وخطابه على العقل الغربي .

ويُلاحَظ أنه منذ القرن الشامن عشر ، بدأت تتضع للقبالين المسبحيين العلاقة بين القبالاه والسحر ورموز علم الكيمياء في العصور الوسطى Alchemy والتي تتبدّى في كتابات الدبلومامي الفرنسي بليز دي فيجينير Palsise de Vigenere (١٥٩٦ – ١٥٩٦). ويصل هذا التيار إلى قمته في كتابات المتصوّف الألماني فريدريك أتنجر (١٧٠٢ – ١٧٨٢) الذي تركت أعماله أثراً عميقاً في كتابات كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلنج وهيجل .

وقد ذهب أوتينجر إلى القبّالي اليهودي كويل هيخت المقيم في جيتو فرانكفورت طالباً منه المزيد من المعرفة عن القبّالاه ، فأجابه الأخير بأن ما كتبه المسيحيون عن القبّالاه أوضح بكثير مما جاء في كتاب الزوهار ، وكان على حق في هذا ، فالقبّالاه المسيحية كانت من الذيوع والوضوح بحيث أن كثيراً من المتصوفين اليهود الذين كانوا يريدون تعميق معرفتهم بالقبّالاه كانوا يقرأون كتب القبّالاه المسيحة بل كتب القبّالاه المسيحيون !

ويتضح هذا الاختلاط بين القبالاه والسحر في رموز الماسونين الأحرار في منتصف القرن الشامن عشر . وقد ظهرت بعد ذلك أعمال مارتين دي باسكوالي Martin de Pasqually (۱۷۷۲ – ۱۷۲۲) التي تركت أثراً عميقاً في تلميذه الفرنسي لوي كلود دي سان مارتين التي تركت أثراً عميقاً في تلميذه الفرنسي لوي كلود دي سان مارتين قبل الشورة الفرنسية . وقد حامت الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى الثورة الفرنسية . وقد حامت الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى الإعمال القبالية المسيحية ، كتابات فرانز جوزيف موليتور Franz الإعمال القبالية المسيحية ، كتابات فرانز جوزيف موليتور (١٧٧١ ـ ١٨٦١) .

وقد أصبحت القبالاه جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين الغربين ، أو النموذج أو الصورة المجازية الكامنة في فكرهم ، حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية . فالمفكر الديني السويدي عمانويل سويدنبورج Swedenborg الذي أثّر في ويليام بليك William

Blake ، الذي تشبع بالمنظومة القبَّالية حتى أصبحت منظومته الفكرية قبَّالية غنوصية دون أن يطلع على أية مصادر بهودية .

وهي من أشهر المشتغلات بالتأملات الثيو صوفية في أوربا في أواخر وهي من أشهر المشتغلات بالتأملات الثيو صوفية في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر (وكانت من جماعة الدوخوبور الروسية التي تركت أثراً عميقاً في مؤسسي اليهودية الحسيدية). وقد تركت القبالاه أثراً عميقاً في سترندنبرج الذي كتب في مفكرته السرية ما يلي: "فتحت الكتاب فوجدت القبالاه . . . وكنت أفكر أن يهوه إن هو إلا أيون سفلى" . وقد طور الشاعر الأيرلندي و . ب . يبتس هو إلا أيون سفلى" . وقد طور الشاعر الأيرلندي و . ب . يبتس إعجاب بالقبالاه وبخاصة فكرة تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) وكيف يشارك الإنسان في إصلاحها (تبقون) "فلأول مرة تنبثق فكرة ويجب على الإنسان أن يساعد الإله في رأب الصدع الحادث من عملة الحلقة".

وبإمكان الدارس أن يجد أثاراً عميقة كامنة للقبالا، في أدب فرانز كافكا وبورخيس ، بل في مؤلفات الكاتب الألماني الماركسي وولتر بنجامين . ويُقال إن أشعار الشاعر الإنجليزي ناثانيل تارن Tarn Nathaniel وروايات الروائي الأسترالي باتريك وايت White ، وخصوصاً روايته راكبو العربة (١٩٦١) ، تُبيِّن الأثر العميق للقبالاه . ويتبدَّى أثر القبالاه بشكل واضح وصريح في كتابات الناقد الأمريكي المعاصر هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي ذي الأصل السفاردي جاك دريدا اللذين يؤسسان نقدهما الأدبي على أسس غنوصية عدمية .

والواقع أن ذيوع القبالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية ، وإنما هي في واقع الأمر تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية ، وهو شيوع التفكير الحلولي الكموني الذي يدور في إطار مادي تجسدي ، بحيث يصبح اللاجوس كامناً في المادة لا متجاوزاً لها ، ويصبح الإله متوحداً مع الطبيعة والتاريخ لا منزها عنهما . وهو توحد يتم تدريجباً إلى أن يتحقق تماماً في مرحلة وحدة الوجود التي بشحب فيها الإله ثم يوت ليقى العالم المادي وحده واللوجوس (أو القوانين الطبيعية) الكنامنة فيه . وهذا هو الإطار الذي حقق فيه المفكرون البهود بروزهم ، وهو إطار لاهو بالمسيحي و لا هو بالبهودي ، إطار معاد للتوحيد ومعاد للإله المنزة ويتجه نحو المادية والتجسد ، وهو إطار معرفي إمبريالي علماني .

## فلأفيوس ميثواديثس القزن الخامس عشرا

Flavus Muhradites

هو صمويل بن نسبه العراج من صقلية . تنصر ونسسى باسم جوليلموس (أي الصقلي) علم العربية والعبرية والأرامية في إيطالي وفرنسا وألمانيا ، وكان أحد معنمي بيكو ديللا ميراندولا . عين أساذا في روما وقاء بترجمة عدة كتب من العربية والعبرية واليونائية إلى اللاتينية (وضعن ذلك أجزاء من القرآن) . كما ترجم لديللا ميراندولا بعض التفاسير اليهودية لنتوراة (المكتوبة بالعبرية) ، وكتابا لموسى بن ميسمون عن البعث ، وبعض الأعمال القسائية . وألفى موظة أمام الباما عن عذاب المسيح على الصليب مستخدماً المدراش وبعض المصادر اليهودية . يعد ميثواديش شخصية مهمة في تعريف العالم الغري بالقبالا ووضع أسس القبالاء المسيحية .

#### بيكو ديبللا ميراندولا ١٤٦٣١-١٤٩٤

Pico della Mirandola

مفكر إيطالي من عصر النهصة ، ويعداً بالقبلاء . ولد لأسرة إقطاعية كانت تحكم مقاطعة ميراندولا وكونكورديا في شمال إيطالي . درس العربية والعبرية على يد مُعلمين يهود ، فترجم له دبلميديجو كتب لهن رهسد ، وتعلم العربية والآرامية على يد فلافيوس ميشراديتس ، الذي ترجم له أيضاً عدداً لا بأس به من الكتابات القبالية ، والتي تُعداً للصدر الأسسي لكتابات دبللا ميراندولا القبالية . ودينلا ميراندولا له كتاب في القبالاه ، يُسمى استتاجات قبالية حسب وأيه الخاص .

قضى ديللا ميراندولا حزءاً كبيراً من حياته في فلورنسة حيث أصبح ، مع فيشينو ، عضواً في أكاديمية فلورنسة الأفلوطيية وهناك قابل سافونا رولا . أهم أعماله كتاب الخطب (١٤٨٦) وأهم الخطب خطبة عن كرامة الإنسال (باللاتينية : أورايشو دي هوميتيس ديجنيتاتي orano de horanas dignitale) .

وفي عام ١٤٨٦ ، قدَّم ديدلا ميراندولا ٩٠٠ أطروحة استفاها من كل فروع المعرفة للدفاع عن المسيحية ، ودعا إلى مناظرة عامة بلنانها ، وكان كثير من الأطروحات ذا نزعة قبالية واضحة ، وقد أحست الكنيسة أن هذه الأطروحات مُهرطقة همتعت المناطرة ، وتُعدُّ علمه الأطروحات البداية اختيقية للقبالاء المسيحية ، وفي كتابه عن كرامة الإنسان ضم ١٣ أطروحة من هذه الأطروحات التي رفضتها الكنيسة ، وتقول إحدى الأطروحات : "ليس بإمكان علم أن يجعلنا أكثر إيمانا بالوهية المسيح أكثر من القبالاء" .

ويظهر أثر القبالاه اليهودية كذلك في كتابه هيبستايلوس (١٤٨٩) وهو تفسير من سبعة مستويات للخلق ، وكتابات ديللا مبراندولا مليتة بالإشارات إلى مؤلفين يهود مثل عزرا وليفي بن جرشوم.

كان ديللا ميراندو لا لا يؤمن بأن كل الأساطير والمدارس الغنفة واللاهوتية تحتوي على جزء من الحقيقة العالمية (الطبيعية)، وتستحق الدراسة والدفاع عبها (وهو ما يُسعَى باللاتينية : بريسكوس ثيولوجوس priscus theologu»). ولذا ، كانت كتاباته تشير إلى كثير من المصادر مثل كتابات الهرمسية والأورفية والقبالية وكتابات فيثغورت وأرسطو وأفلاطون وزرادشت وابن رشد وابن مسنا (وغيرهما من الفلاسفة العرب). وكان ديللا ميراندولا يرى أنها كلها غير متناقضة ، ومن لم كان يبذل قصارى جهده للتوفيق ميراندولا ينصب في واقع الأمر إما على الكتابات الحلولية بالدرجة الأولى (مثل النصوص الهرمسية) أو على الجوانب الحلولية في التصوص الهرمسية) أو على الجوانب الحلولية في التصوص التي يدرسها .

وديللا ميراندولا ، شأنه شأن قيشينو ، كان يرى أن أفلاطون تعلُّم الحكمة من الكتابات الهرمسية والزرادشنية والأورفية وغيرها من المصادر الشرقية . فالأفلاطونية بالنسبة له (وكما هو الحال بالنسبة لكشير من كُتَّاب عصر النهضة) هي في واقع الأمر أفلوطينية غنوصية وتوجه الحلولي يفسر اهتمامه العميق بالهرمسية وبالكتابات القبَّالية اليهودية . وقد لاحظ ديللا ميراندولا التشابه بين الكتابات الهدمسية والقبَّالاه في فكرة الخلق من خلال الكلمة . فنزاوج بين هذه الكتبابات والقبَّبالاه، فبدأ بذلك التقباليد الهرمسية/ القبُّالية والحلولية الكمونية الواحدية التي تجمع بين اليهودية والسبحية وأبة عقيدة توحيدية أو وثنية حديثة أو قديمة (وهذا هو جوهر فكرة اللاهوت القديم) . ولكن ديللا ميراندولا هو أول عالم مسيحي يستخدم أدبيات القبُّالاه اليهودية وإطارها المعرفي في تفسير النصوص المقدَّسة وفي رؤيته للعالم . بل كان ديللا ميراندولا يؤمن بأن الكتابات القبَّالية تحتوي على معرفة سرية ثمينة . فالقبَّالاه في تصوره تنبع من روايات شفوية قديمة موغلة في القدم تعود إلى أيام موسى اكان الظن السائد في عصر النهضة أن موسى وهرمس هما شخص واحد أو أن أحدهما تعلُّم من الآخرِ) ، ولذا فالثبَّالاه\_ بالنسبة له كانت ذات حجية تماثل حجية كتابات هرمس وزرادشت والتحاب المقدُّس. بل يمكن القول بأن القبَّالاه ، لأنها اأصلية، ، أقدم من الكتباب المقلِّس . والأنها سرية ، بمعنى أنها تحمل المعنى

الباطني بشكل مباشر ، ولذا فهي أكثر حجية من الكتاب المفلس نفسه ، وقد حاول ديللا مبراندولا أن يُبيّن أنه لا يوجد أي فارق واضح بين القبّالاه واللاهوت المسيحي (شأنها في هذا شأن المهد القديم) ، وأنه يمكن النظر للقبّالاه باعتبارها رؤية تُبسُر بالعقبد; المسيحية وبرهاناً على صدقها ، وقد وضع بذلك الأساس للقبّالا، المسيحية التي دافع عنها كثير من المفكرين المسيحيين في القرن المسادس عشر وبعد ذلك .

ويتضع أثر القبالاه في بيكو ديللا مير اندو لا في تفسيره للعهد القديم ، فهو يستخدم التفسيرات الرقمية (الجماتريا) ويستخلص المعنى الباطني من النص بأن يُحل كلمة محل أخرى ، شريطة أن تكون قيمتهما الرقمية واحدة . كما أنه يعطي الكتاب المقدس معاني تتماثل مع أجزاء الكون المختلفة (وثمة تقابل بين العالم وجسد الإنسان في القبالاه ، وهنا أصبح التقابل بين العالم والكتاب المقدس) . ويُلاحظ هنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة التي تلنتي فيها اليهودية بالمسيحية ويذوبان سوياً (مع أية تيارات وكتابات دينة أخرى) ويصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة !

وتظهر رؤية ديللا مبراندولا الحلولية في رؤيت الإنسان والكون، فالطبيعة بالنسبة له هي كل متصل تسري فيه الحياة (كماهو الحال عند جيوردانو برونو)، وأجزاء الكون هي أجزاء من الكل الكوني وحسب ليس لها وجود مستقل، والإنسان جزء لا يتجزأ من الكون تسري فيه القوة الكونية.

هذه الرؤية الحلولية تترجم نفسها دائماً إما إلى تمركز حول الموضوع (تأليه الطبيعة) أو تمركز حول الذات (تأليه الإنسان). وهي تأخذ الشكل الثاني في حالة بيكو ديللا ميراندولا. فالإنسان، لأنه جزء من الكون تسري فيه القوى الكونية، قادر على اختراق كل طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلى المصدر الإلهي لكل الحباة، وهو، لهذا، يستطيع إعادة صياغة العالم وإعادة صياغة ذانه فالإنسان يمكنه أن يصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يربد في الكون حسب مقدرته ومن خلال معرفته الغنوصية (كان دبللا ميراندولا يؤمن تماماً بالمقدرات السحرية للنصوص القبالية.

وينسب ديللا ميراندولا إلى الإله هذه الكلمات في خطابه لآدم: «إرادتك حرة لا تحدها حدود. أنت الذي ستُقرر لطبيعتك حدودها . أنت صاحب المقدرة على أن تهبط إلى أدنى أشكال الحياة، وأنت أيضاً صاحب المقدرة على أن تولد من جديد في اسمى الأشكال العليا ـ الإلهية » . أي أن الإنسان من خلال مقدرته يمكه أن

بصبح إلهاً . وهو المنطق الهيجلي الحلولي نفسه الذي يزيل أي حاجز بين المقدّس والزمني أو الدنيوي .

وقد لاحظ كاسيرر أن إنسان ديللا ميراندولا ليس سليل ادم (أعطاه الإله المعرفة) وإنما هو سليل برومبشيوس الذي سرق النار (والمعرفة) من الآلهة ، أي أنه سوبرمان وليس إنساناً . ولكن ، في الواقع ، يمكن القول بأن ما يظهر هو ثنائية السوبرمان (ما فوق الإنسان) والسبمان (ما دون الإنسان) . فالذين يصلون إلى المصدر الإلهي ومصاف الآلهة ويتألهون ليس كل البشر وإنما نخبة من أصحاب العرفان ، أما بقية البشر فيعبشون في الطبقات الدنيا وعليهم الإذعان والامتثال لأصحاب العنوص . ويغيب في ثنايا كل عذا الإنسان الإنسان ، الثنائي المركب .

## باولوس ريسيوس ( ؟ – ١٥٤١)

Paulus Ricine

مترجم من دعاة الحركة الإنسانية . ولد في ألمانيا وعُمد في إيطالبا عام ١٥٠٥ . عُينُ أستاذاً للفلسفة والطب، وطبيباً خاصاً للإمبراطور ماكسيمليان وأستاذاً للعبرية في جامعة بافيا . ونشر رسيوس عدة كتب من بينها ترجمات لنصوص إسلامية ويهودية ، وكذلك بعض الأعمال الأدبية ذات التوجه الصوفي .

يُعَدُّ ريسيوس من مؤسسي القبَّالاه المسيحبة . وقد استحدم النصوص القبَّالية اليهودية دليلاً على أن البشارات بالمسبح تُوجَد في تلافيفها وأن مفهوم التثليث المسيحي هو الآخر يوجد كامناً داخل رمه زهل .

### يوحانيس ريوشلين (١٤٥٥–١٥٢٢)

Johannes Reuchlin

مفكر ألماني وأحد رواد الفكر الإنساني الهيوماني والفكر الاستناري والدراسات العبرية ، وأحد واضعي أسس القبالاه المسحة.

درس ريوشلين العبرية واللغويات العبرية ونشر دراسة في الموضوع ، كما نشر نصاً عبرياً/ لاتينياً لبعض المزامير وكنب تعليقاً عليه ، وعُيِّن أستاذاً للدراسات اليونانية والعبرية في جامعات هولندا وألمانيا .

ورغم أن ريوشلين لم يكن مهنماً بمصير اليهود كبشر إلا أنه كان مهنماً بشكل كبير بالكتابات اليهودية . وقد دخل فيما بُسسَى «معركة الكتب» وهو الصراع الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب

العبرية ، والتي تزعمها يهودي متنصر في كولوليا وسائده الرهبان الدومينكان . ورغم أن ريوشلين كان مهتما أساساً بالقبالاه ، إلا أنه رفض الدعوة إلى حرق التلمود الآننا لا تعرف ما جاه فيه ، ولانه يجب ألا يُحرق سوى الكتب المعادية للمسيحية بشكل واضح مثل توليدوت يشو .

وقد بدأ اهتمام ريوشلين بالقسالاء تحت تأثير بيكو ديللا مبراندولا (الذي قابله في إيطاني عام ١٤٩٠) ومن حلال طبيب فريدريك الثائث اليهودي . وقد أحس ريوشلين بالشابه بين العناصر الافلوطينية في الكتابات القبائية وكتابات الفيلسوف الألماني نيكولاس من كوزا (أي أنه أحس بوجود منظومة حلولية كمونية في كل من القبالاء وفي كتابات الفيلسوف الألماني ) .

وإعجاب ريوشلين بانقبالاه ، الدي لا زمه طيلة حياته ، هو سبب أساسي وداه حماسه للدواسات العبرية . فالقبالاه في نظره منهج لقراءة نصوص العهد انقدم (لا يعرفه سوى اليهود) الهدف منه هو معرفة سر اسم الإله الأعظم ، وهي معرفة إن توصل له الإنسان وصل إلى معرفة تشيير إلى ما وراء العهد القديم ، أي إلى العهد الحديد ، أي أنها قراءة تفكيكية تركيبة ، وقد توقع ريوشين ، شأنه في هذا شأن يبكو ديللا ميراندولا ، أن يجد مسبحية سرية في حالة جنينية داخل الكتابات القبائية ، ومثل هذا الصدق محدود إد أنها شرعية للتوراة ويُبين صدقها ، ولكن هذا الصدق محدود إد أنها تحوي داخلها ما يشير إلى غيرها ، ومن هنا احترام ريوشلين للقبالاه ومن هنا أيضاً رفضه التنمود باعتباره العقبة الكؤود أمام تنصير ومن هنا أيضاً رفضه التنمود باعتباره العقبة الكؤود أمام تنصير

تشر ريوشلين في بازل عام ١٤٩٤ كتاباً باللاتينية عنوانه الكلمة وهو حوار خيالي بين المؤلف وفيلسوف أبيقوري ويهودي . يؤمن ثلاثتهم بأن كل الأديان ، رغم اختلاف رموزها ، تكشف عن الحقيقة الاثتهم بأن كل الأديان ، رغم اختلاف رموزها ، تكشف عن الحقيقة الأزلية الواحدة نفسها . ولكن ريوشلين بيس لهم أن المسيحية هي التعبير الأدق عن هذه الحقيقة . ومن خلال خطاب ثيو صوفي يربط ريوشلين بين مفهوم التجسد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدسة . فيبيش أنه يمكن تقسيم التاريخ الإنساني إلى مراحل . أو لاها مرحلة الآباء حيث كشف الإله للإنسان عن نفسه تحت اسم المشراجراماتون المسم يهوه) . وأما في فترة الخلاص (الفترة المسيحية) فهو ليس يهوه (اسم يهوه) . وأما في فترة الخلاص (الفترة المسيحية) فهو ليس يهوه (اسم يهوه) . وأما في فترة الخلاص (الفترة المسيحية) فهو ليس يهوه (واضافة المشين للاسم لإبراز دلالته هي إحدى الطرق القبالية لنفسير (وإضافة المشين للاسم لإبراز دلالته هي إحدى الطرق القبالية لنفسير

الصبوص للوصول لمعناها الخفي أو لتوراة الفيض مضابل توراة الخلق). وحينما يصبح ويهوه هو ويهشوه افإن الشيم هامفوراش أو الخلق). وحينما يصبح ويهوه هو عيهسوم مباحاً للبشر النطق به . ويُلاحَف أن هذا التقسيم الثلاثي لتاريخ العالم يقابل تقسيماً يهودياً حيث يُقسم تاريخ العالم إلى : فوضى - توراة - عودة الماشيع . ويقابل هذا أحد التقسيمات المسيحية الثلاثية التي ترى أن تاريخ العالم مقسم إلى : حكم الأب - حكم الابن - حكم الروح القدس (وهو تقسيم ترك أثره في جدل هيجل الثلاثي الإيقاع) .

وقد نعب ريوشلين إلى أن العبارة العبرية "بريشيت برا إلوهيم" تشير في واقع الأمر إلى الابن والروح والأب، باعتبار أن أول حرف في كلمة "بريشيت" هو الباء التي تعادل كلمة "بن" أي الابن ، والحرف الثاني في "برا" هو الراء ، والتي تعادل كلمة "روح" ، أما لخرف الأون في كلمة "إلوهيم" فهو الألف والتي تعادل كلم "الأب الحرف الأون في كلمة "إلوهيم" فهو الألف والتي تعادل كلم "الأب ويمد قراءة تنبع نظام النوطريكون ، أي التفسير بالحروف الأولى). ويركز الكتاب أساساً على أسماء الإله وتضميناتها السحرية وكيف أنها مجرد إعداد للمسيحين ، فكأن ريوشلين هنا هو الساحر (ماجوس magus) المسيحين ، فكأن ريوشلين هنا هو الساحر بسجو الكتاب بتحول الأبيفوري واليهودي إلى المسبحية ، ويُطلب من اليهود ترك التلمود .

وفد تعمَّق ريوشلين بعد ذلك في القبالاه ثم كتب كتاباً جديداً في الموضوع وهو في علم القبالاه (١٥١٧) وأهداه للبابا ليو العاشر. ومرة أخرى ، تبنَّى المؤلف أسلوب الحوار الخيالي ولكنه هذه المرة بين يهودي ومسلم وممثل للفلسفة الفيناغورثية . ويتوحد ريوشلين هنا مع اليهودي القبائي ويُسِن علاقة القبالاه بفكر نيكولاس من كوزا ، كما يُسِين العلاقة بين الاتجاهات اليوصوفية في القبالاه وكتابات أبي العافية وجيكاتيلا ويشير إلى أسماء الإله وتحولاتها وكيفية السخر ، وقد أصبح هذا الكتاب من كلاسيكيات القباده للسحة .

ورغم اهتمام ريوشلين باليهودية إلا أن اهتمامه باليهود هامني، بل إنه اهتمام ينم عن العداء الشديد ، فهو يهتم بهم بقدار إمكان تنصيرهم ، وقد طالب بعتق اليهود فهم ليسوا عبيدا وإنها ومواطنون مثلنا ويجب أن يصبحوا مواطنين في الإمبراطورية والمن الألمنية ، فاليهود شعب الألمانية ، فاليهود شعب بائس ، بؤسه عقاب له على خطيئته الجماعية (ضد المسيح) ، وهم مواطنون مشاركون لنا في عملكة الدنيا ولكنهم أعداء في عملكة الرب وهذا الخطاب يتأرجح بين الخطاب الديني التقليدي والخطاب الحديث ، ولكن حداثة خطاب ريوشلين تظهر حينما بتحدث عن المحدود » إصلاح اليهود » (شأنه في هذا شأن دعاة الاستنارة) ، وقد جعل حصولهم على الحقوق مرتبطاً بمدى إصلاحهم الانفسهم ولحص ريوشلين موقفه في العبارة اللاتينية «ريفورماندي سبو وخص ريوشلين موقفه في العبارة اللاتينية «ريفورماندي سبو اكسبلندي الأطردوا ، والإصلاح يعني ابتعادهم عن الأعمال الهامئة أنفسكم أو نُطردوا ، والإصلاح يعني ابتعادهم عن الأعمال الهامئة مثل العمل بالربا الذي يجب أن يقلعوا عنه .

## إليامسو دا نسولا (١٥٣٠-١٦٠٢)

Elijah Da Nola

هو إلباهو بن مناحم دانولا ، حاخام وعالم طبيعة إيطالي يهودي ، وكان أحد كبار الحاخامات في إيطاليا في أواخر القرن السادس عشر . ساعد في ترجمة العهد القديم إلى الإيطالية وعُنن معلماً للعبرية في الفاتيكان ، وفي هذه الفترة ، تنصر وعُين مراقباً في مكتبة الفاتيكان حيث قام بنسخ المخطوطات العبرية .

نشر دانولا كتاباً عن دلالة الرقم سبعة في العهد القديم وأخرعن رحلته من اليهودية إلى المسيحية حيث بين أنه لم يعتنق المسيحية لتحقيق أي ربح مادي وإنما بسبب إيمانه بأن المسيحية هي الدين الأسمى . كما استخدم دانولا كتب القبالاه اليهودية ومنهج الجمائربا ليبين أن هذه الكتب نفسها تحتوى على نبوءات تبشر بالمسيح .



## ۱۱ الشعائر

الشعائر - الأوامر والنواهي (متسفوت) - الوصايا - الخنان - بلوغ سن التكليف الديني (برمشفاه وبت متسفاه) - برمتسفاه - اللحية - السوالف - انطعام والفوانين الحاصة به في اليهودية - الطعام الشرعي (كوشير) - كوشير - الذبح الشرعي - غيمة الباب (مزوزاه) - السبت - دعاء مقدم السبت (قيمدوش) - دعاء انتهاء السبت (هفدالاء) - الصوح - صوم العاشر من طببت - الشحلة

#### الشبيعاني

Ceremonial Law; Religious Ceremonies

«الشعائر» في الخطاب الإسلامي هي ما دعا إليه الشرع الديني وأمر بالقيام به من صلوات وغيرها ، مفردها «شعيرة» ، وأشعاد الحج» هي مناسكه ، ومواضع المناسك هي «المشاعر» ومفردها «مَثْعَر». وفي الخطاب الديني المسيحي يُشار إلى الشعائر بكلمة «الطقوس» ومفردها «طقس» ، وهو نظام الخدمة والصلوات والاحتفالات الدينية . ويتم التمييز ، في الفكر الديني عامة ، بين «الشعائر» و «العقائد». وهي ، في نهاية الأمر ، تعبير عن ثنائية الجسد والروح (أو المادة وما وراء المادة) الكامنة في أي نسق ديني . ففي الإسلام، ثمة فارق بين الإيمان الداخلي وإشهار الإسلام الخارجي (دون أن يدخل الإيمان القلب) . ولكن ، مع هذا ، نجد أن الثنائية داخل إطار الديانات التوحيدية ثنانية فضفاضة لا تؤدي إلى استقطاب حاد ، ولذا تظل إقامة الشعائر والمناسك أمراً أساسياً إذ أنها وسيلة كبح الذات الإنسانية والتقرب بها إلى الله ، فهي تنفيذ لتعاليمه والدليل الخارجي على الإيمان الداخلي . ويُلاحَظ أن هذا التمييز بين العقائد والشعائر يأخذ شكلاً متطرفاً في الدين المسيحي على وجه الخصوص ، إذ تؤكد العقيدة المسيحية الجانب الروحي على حساب الجانب المادي ، وهذا ما يجعلها تميل أحياناً إلى شكل من أشكال الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى الاستقطاب.

وللشعائر تاريخ طويل في اليهودية ، فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة القربانية . وقد استمر تراكم الشعائر ، وإن كان بعضها قد نساقط بعد هدم الهيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائرها المرتبطة بالزراعة والأرض ، مثل : السنة السبتية ، والخلط المحظود بين النباتات ، وبعض الصلوات كصلاة الاستسقاء ، والتضحية بكبشين في يوم الغفران ، وتقديم أولى ثمار المحاصيل ، وافتداء الإبرالكبر .

والشعائر اليهودية كثيرة وصارمة . ومن أهمها الصلاة التي لا يمكن أن نُقام إلا بوجود النصاب (ميان) ، وعلى المصلين ارتداه شال الصلاة (طلبت) ، وتمانم الصلاة (مزوزاه وجمعها مزوزوت) ، وطاقية الصلاة (يرملك) . وتصاحب الأعياد والأيام الخاصة (مثل يوم السبت) شعائر كثيرة ، وبما كان أهمها وأكثرها تعقيداً شعائر عيد القصح .

وعلى البهودي أن يقيم شعاتر كثيرة من المهد إلى اللحد ، فبعد الولادة يجري خشان المولود وإطلاق اسم عليه ، وعند بنوغه سن الثانية عشرة (سن انتكليف الديني) ، تُقام شعائر (أو بالأحرى احتفالات) البرمتسفاه . وعليه ، طوال حياته . أذ يتبع قوانين الطعام، وخصوصاً اللبح الشرعي. وعندوفة أحداً فراد أسرته، عليه قراءة القاديش وإقامة مراسم الدمن . وإلى جانب هذا ، هاك عشرات الشعائر الأخرى ، مثل : شعائر الطهارة والنجاسة . والحمام الطقوسي ، وتماثم الباب (مزوزوت) واللحية والسوالف . ويعد الكثير من الأوامر والنواهي (متسفوت) تنفيداً لهذه الشعائر . والنساء غير مكلفات بالقيام بالشعائر المرتبطة بزمن محدد مثل إقامة الصلاة . ويُلاحَظُ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف عنها بين السفارد . كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة المتفرقة، مثل يهود كوشين ويهود كايفج ويهود الفلاشاه، تختلف جوهرياً عن شعائر اليهودية الحاخامية . واليهودية الحاخامية لا تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد ، فهي لم تحاول نوحيد اليهود عن طويق توحيد العقائد والرؤية وانقيم الأخلاقية وتأكيد شموليتها وفاعليتها ، وإنما حاولت أن تفعل ذلك عن طريق توحيد الشعانر وطريقة أدانها . والشعائر تعزل اليهود وتوحُّدهم . وقد يُقال إن اليهودية تشبه.

والشعائر تعزل اليهود وتوحدهم. وقد يُقال إن اليهودية تشبه. في هذا ، الإسلام أو أي دين . ولكن ثمة فارقاً عميقاً ، فاليهودية لم تحدد عقائدها الأساسية ، الأمر الذي جعل الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارج نفسها (أي أنها دال دون مدلول) . كما أن

البهودية . كتركيب جبولوجي تراكمي ، تحوي داخلها طبقات عقائدية غير متجانسة بل متعارضة . وفي غياب سلطة دينية مركزية ، اكتسبت الشعائر مضامين عقائدية مختلفة حتى صارت الشعيرة نفسها تحمل مدلولات مختلفة ، ولكنها مع هذا ظلت تُؤدَّى بانطريقة نفسها . وأصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديني أو انعقيدي ، بل أصبح بإمكان البهود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون لإيان بالإنه .

وقد تساءل كثير من الفلاسفة اليهود عن هذه الشعائر ، وهل تتغير مع العقل أم أنها جزء من التقاليد الدينية أو من الأوامر الإلهية التي على المؤمن قبولها . وقد انقسموا في هذا الشأن إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من نادى بأنها عقلية ، ومنهم من قال إنها لا علاقة لها بالعقل ، ومنهم من أخذ موقفاً وسطاً والتلمود هو الكتاب الذي يضم هذه الشعائر ويفصل بين أحكامها بعناية وتفصيل . وقد قام بوصف كارو بتلخيص هذه الأحكام وتصنيفها في كتاب واحد هو الشرحان عاروخ الذي صار كتاباً معتمداً لدى اليهود .

وقدحاول بعض دارسي العقائد البهودية تفسير ظاهرة تزايد الشعائر وصرامتها . ونحن نذهب إلى أن تزايد درجة الحلولية في الأديان يؤدني إلى موقفين من الشعاتر متناقضين تماماً ، ولكنهما ، تى الوقت غسه ، متماثلان تماماً ويؤديان إلى النبيجة نفسها (وهذا هو الحال دائماً مع الشائية الصلية ، إذ يتقابل النقيضان) . أما الموقف الأول، فهو تزايد هذه الشعائر بشكل متطرف، وهو أمر مفهوم باعتبار أن تزايد درجة الحلولية يتبعه تزايد معدلات القداسة التي يظن الإنسان أنه يتمتع بها . ومن ثم تصبح كل أفعاله ، وضمن ذلك أدني الأفعال الإنسانية وأحطها وأكثرها دناءة ، مقدَّسة . ولذا ، يجب أن تتبع هذه الأفعال نظاماً مقدُّساً محدداً ، أي الشعائر ، والشعائر هنا ، في النسق الحُلُولي ، تحل محل الاخلاق في النسق التوحيدي . إذ أن هدف الوجود في النسق الحلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن النكر وإنما التفرب من الإله والالنصاق به ثم التوحد معه عن طريق إقامة شعائر معينة ، تنتهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإنهيمية (ومن ثم نجمد أن هذه الشمسائر ترتبط دائمها بالسحر). لكل هذا ، تختفي النزعة الأخلاقية الروحانية تماماً وتكتب الشعائر ، خصوصاً شعائر الطهارة ، أهمية بالغة . كما أن وفيفة الشعائر هنا تصبح عزل الإنسان (المقدَّس) عن محيطه الديني، التاريخي أوالنسبي أو الإنساني . ورغم أن الحاخامات لم يعبّروا عن هذا الرأي بهذا الشكل الماشر ، فإن كثيراً من أقوالهم الخاصة بأن الشعاد منزلة من عند الإله ، حتى يقترب اليهود منه ويصبحوا جزءاً

منه ويعزلوا عن الأغيار ، تحمل هذا المضمون أو على الأنمل تتضمنه . وقد وصل هذا التيار إلى قمته في القبالاه اللوريانية الني جعلت حركات اليهودي وسكناته أموراً ذات دلالة شعائرية عميقة ، وجعلت صلاته وسيلة لإنجاز الزواج المقدس بين الابن (التجلي السادس) والابنة (التجلي العاشر) والذي يأتي بالخلاص للبهود ولكل البشر ، بل للإله نفسه . وقد عَدَّل القباليون بعض الشعائر ، وأضافوا من الأدعية والبركات ما يؤكد ذلك المعنى .

ولكن النسق الحلولي لا يمكنه أن يفسر هذه الظاهرة بمفرده، فثمة عناصر في الواقع التاريخي ساعدته على النحقق. ويمكنا أن نقول أيضاً إن تحول اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسما في هذه القضية ، فالجماعة الوظيفية ترى أنها موضع القدامة، وتعاني من مركب الشعب المختار ، كما أنها لابد أن تحافظ على عزلتها عن طريق العديد من الشعائر ، وقد دعمت السلطة الحاكمة سيطرة القيادة الدينية على الجماعات اليهودية ، حتى يتسنى لها أن تضرب سياجاً من حولها يضمن لها أداء وظيفتها . وإقامة الشعائر تضرب سياجاً من حولها يضمن لها أداء وظيفتها . وإقامة الشعائر كانت وسيلة أساسية لإنجاز هذا الهدف . ومن هنا ، كانت الحكومات غير اليهودية حريصة على أن يحافظ أعضاء الجماعات اليهودية على أن يؤدوها بانتظام .

لكن ثمة جانباً آخر لتزايد النزعة الحلولية ، وهو أنها تنتهي بانفجار مشيحاني يتبدى في شكل خرق ساثر الشرائع وعدم إقامة الشعائر وإسقاطها . فحينما تزداد قداسة الإنسان ، يزداد حلول الإله فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجود ، وعند هذه النقطة يففد الإله نفسه ويبدأ في الشحوب ، إلى أن يحل تماماً في الإنسان وبذا يصير الإنسان هو نفسه إلهاً . ولكن الإله لا يحل في الإنسان وحسب وإنما في الطبيعة أيضاً . ومن ثم ، فإن الإله والإنسان بُردَّان إلى الطبيعة حتى نصل إلى درجة الواحدية المادية الكونية حبث تُختَزل كل المستويات (الإنسانية والإلهية) إلى مستوى كوني <sup>أو</sup> طبيعي واحد (ويصبح الإنسان إنساناً طبيعياً) . ولذا ، فإن الحلولية تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الإنسان وتطبيعه ، أي دمجه في الطبيعة في الوقت نفسه ، وهو اختفاء الجانب الروحي والأخلاقي . ومن ثم ، تصبح إقامة الشعائر أمراً سخيفاً لا قيمة له . وهذا يتضع أيضاً في التراث القبَّالي وفي التفسيرات القبَّالية في الحديث عن تور<sup>اة</sup> الفيض (مقابل توراة الخلق) وهي توراة لا يقرؤها إلا العارفون بأسرار القبَّالاه وتنميز هذه التوراة بأنها لا تتضمن أية شعائر أو أوامر أو نواه (فالأوامر والنواهي تفترض الحدود ، بينما العارفون ب<sup>توراة</sup> الفيض مقدَّسون لا حدود لهم ويتحكمون في الإرادة الإلهبة

نفسها). وقد تبدَّى هذا في الحركات الشبتانية حيث كان زعماء هذه الحركات يقومون بإبطال الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر. ولقد ذهب بعضهم إلى تحويل الوصايا العشر إلى نقائضها أو إلى إعادة نفسيرها. فوصية مثل «لا تسرق» تحولت إلى «لا تسرق إلا بحذر، أو «فلتسرق». والشيء نفسه يُقال عن الوصية الخاصة بالزنى. وقد وصل هذا إلى قمته في حركات مثل الدونمه والحركة الفرائكية.

ومرة أخرى ، لم بكن النسق الحلولي يقدر بمفرده على أن يصل بالبهود إلى هذه المرحلة الترخيصية دون وجود عناصر تاريخية وحضارية ساعدت على تحقّفه . ومن أهم هذه العناصر ، انتشار يهود المارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعائر اليهودية ، إذ كانت دبانتهم مجموعة من العقائد الخفية المنفصلة عن الشعائر التي لم يكن بوسعهم القيام بها . كما أن ضعف دور الجماعات البهودية ، كماعة وظيفية ، ولَّد لديهم رغبة في الانفلات من العزلة الجيوية والشعائرية التي فرضتها عليهم وظيفتهم . وأخيراً ، كان عدد الشعائر قد تزايد بشكل رهيب مع بدايات القرن السابع عشر حنى صرح أحد اليهود ، في منتصف القرن الثامن عشر ، بأنه أصبح من الصعب على الإنسان أن يكون إنساناً ويهودياً في الوقت نفسه .

كما أن تزايد الشعائر سبّب الكثير من المشاكل لأعضاء الجماعات اليهودية ، فقد كان أعضاء الأغلبيات يتهمونهم بأنهم يعزلون أنفسهم عمداً عن بقية الشعب . بل يبدو أن تهمة الدم تعود إلى أن كثيراً من الناس لم يفهموا شعائر عيد الفصح البالغة التعقيد . ولعل أحد أسباب ظاهرة الجيتو هو حاجة اليهود ، الواحد منهم إلى الخر ، حتى يتسنى لهم إقامة الشعائر الدينية .

وقد ظهر داخل البهودية ، منذ بداية تاريخها ، نقد للتطرف الشعائري ، فقد هاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) الشعائر والقرابين وتكريس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخلي . فالإله لا يُسرِّ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الاخلاق . ويكن القول بأن سبب الأزمات المختلفة التي واجهتها البهودية كان يتمثل في تزايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب العقائد . وقد انتصرت المسيحية على اليهودية في القرن الأول الميلادي لأن العبادة القربانية كانت قد تحولت إلى شعائر خارجية خلية من المعنى ، وطرحت المسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي يشعح عن نفسه عن طريق قربان الشفتين والقلب (أي الإيمان والصلاة) وجعلته سبيل الخلاص .

ومع بدايات القرن السابع عشر ، كانت اليهودية الحاخامية (كما أسلفنا) قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى ، إذ تزايدت

المشعال وتوارت العقائد وتراجع الإيمان . وقد شت الحركات المشيحانية الهجوم على اليهودية اخانعائية ، فكانت تخرق الشعائي وتبطلها قاماً وقد ذهب مندلسون إلى أن اليهودية ليست دينا بالمعنى المتعارف عليه ، فهي مجمدعة من القوالين والقواعد الأخلاقية السلوك اليهود إلى وضع أسس للسلوك اليهود لا إلى تقين تفكيرهم وعقيدتهم . أما العقائد اليهودية ، من وجهة نظره ، فهي أمور عفية عامة وهيهة يستطيع العقل أن يصل إليها دون حجة إلى دين مرسل . ومن هن ، فإن الشعائر تُجسد في نظره اخصوصية اليهودية (القومية) ، أما العقائد الشعائر تُجسد في نظره اخصوصية اليهودية (القومية) ، أما العقائد فلا يوجد فيها ما يجعل اليهودية مختلفة عن غيره من الميانات .

وقد تقبل اليهود الإصلاحيون هذه الأطروحة ، ولكنهم خلصوا منها إلى ضرورة الخفاظ على العقائد العقبة العامة وضرورة التخلص من الشعائر ومن الخصوصة ومن النزعة القومية التي تعول اليهود وتمنعهم من الاندماج ، وقد كان هذا الخط العام خركة التوير اليهودية ، وفعت دعاة اليهودية المحافظة إلى ضرورة الخفاظ على الشعائر باعتبارها جزءاً من التقائد اليهودية الشعبية ، وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها وإعادة تفسيرها لتنفق مع روح العصر ، ولكن عملية التعيير هذه يحب أن تتم بحمر شديد ومن خلال شكل من أشكال الاجتهاد أو الإجماع الشعبي .

وفي أواخر القرن الثامن عشر ، وعبر القرن التاسع عشر ، كانت الحكومات الطلقة في أورب تحاول تشجيع أعصاء الجماحات بشتى الطرق للتخلي عن إقامة الشعائر ، خصوصاً ما يعمل منها الهوية اليهودية ويعزل اليهود عن ينتهم الحصارية ، مثل إطلاق اللحية والسوالف ، كما كانت تمع أحياناً تعين اليهود الذين يطلقون خاهم ، وتمنع تدريس التعمود في المدارس اليهودية .

وقد استجاب كثير من اليهو دلهذه الدعاوى التويرية ، ولكن ولفنا ، فإن اليهودية ظلت غير واضحة أو مستقرة ، ونم يتم تعريفها ولفا ، فإن اليهودي حيف يتخمى عن إقامة الشعائر لا يبقى له شيء من اليهودية . وهناك من السوابق أشاريحية ما يبين أن التخلي عن الشعائر يؤدي إلى اختفاء اليهودية كما حدث مع يهود كايفنج مثلاً الشعائر يؤدي إلى اختفاء اليهودية كما حدث مع يهود كايفنج مثلاً وعلى هذا هو أيضاً ما حدث ليهود آسور بعد التهجير الأشوري وهذا يفسو ارتفاع نسبة النصر بي اليهود في العصر الحديث ، أو وعداً الأغلية الساحقة منهم إلى يهود ملحدين أو لا أدرين أو مجرد يهود إثنين . وفي هذه الحالة ، يتحول ما تبقى من شعائر إلى مجرد رموز إثنية أو عرقية قومية يتمسك بها كثير من اليهود الملحدين أو رموز إثنية أو عرقية قومية يتمسك بها كثير من اليهود الملحدين أو الأثنين ، لا إيماناً بعقيلة دينية أو قيمة أخلاقية وإغا تعبيراً عن

الهوية. ومائتاتي، تُعرَّع الشعائر من مضمونها بل تكتسب مضموناً الهوية. ومائتاتي، تُعرَّع الشعائر من مضمونها المنعائر هي، من مناقضاً لمعناها المديني الأصلي، والواقع أن إقامة الشعائر هي، من المنظور الديني (التوحيدي)، محاولة لكبح الذات والتقرب من الإله. أما من المنظور الإثني (الحلولي)، فهي تأكيد للذات والتفاف حولها وتعيير عن توثنها، والصهيونية، في جوهرها، امتداد لهذا المؤقف، فهي محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعييراً عن الروح القومية اليهودية، وهي لذلك شكل من أشكال توثن الذات.

ويلاحظ أن أهمية الشعائر نتحدد حسب شعائر مجتمع الاعبية ففي الولايات المتحدة ، تأكلت شعائر السبت والطعام المناعري قاماً (حيث لا يقيمها سوى قلة قليلة من يهود الولايات المتحدة لأنها تتناقض مع إيقاع المجتمع) . ورغم أن عيد المندشين غير مهم من منظور المهودية الحاخامية بالمرة ، فقد اكتسب أهمية غير عادية بسبب وقوعه في التاريخ نعسه الذي يقع فيه الكريسماس (عيد الميلاة) . ينما تراحمت أهمية عيد المقال مثلاً ، برغم أنه من أعياد الحج النبلاة ، لأد لا يترامز مع أي عيد أمريكي ولا يقع بالقرب منه .

ويواجه بعض أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ التسعائر . ولعل قوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع العلماني الغري ، إذ يجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليها ، فرغم أيز أعضاء الجماعات اجتماعياً ، فإنهم لا يجدون جزاراً يقدم لهم خوماً تتبع قواعد النبح الشرعي . كما أن بعض الدول ، مثل الدول الإسكندنافية ، تحرم الذبح الشرعي باعتبار أنه يشكل قسوة ضد الجيوانات وتشكل إقامة مظلة السوكاه (في عيد المظال) مشكلة بالنسبة إلى البهود الذين يعيشون في البلاد الباردة ، ويتم التغلب على هذا إما عن طريق إقامتها في المعبد اليهودي أو في الشرفة (وهي المناد المنازل) ويمكن تدفئتها .

وقد بعثت في إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض ، مثل لا بعدمير (يدم أحصاد) ورأس السنة للإشجار ، كما يحاول بعض المتدينين تطبق شعائر السنة السبنية وإن كانوا يجدون صعوبة بالغة في فلك ، وتحاول المؤسسة الدينية ، من خلال أجهزة الحكومة ، عليل الصعوبات أمام من يود أن يؤدي الشعائر ، وقد تأسس في بسرائيل معهد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تادية الشعائر في المجتمع الحديث ، فيمكن مثلاً برمجة أضواء كهربائية في المنت حتى تعمل أليا في اليوم التالي ، كما أن كثيراً من المصالح الحكومية تأخذ الشعائر في الاعتبار فلا تؤسس فنادق إلا وبها مطبخان حتى يمكن تنفيذ الشعائر الخاصة بالطعام ، ومع هذا ، لا

م يكن القول بأن الإسرائيليين حريصون على أداء الشعائر ، فهم يلتهمون كميات كبيرة من لحم الخنزير بشراهة غير عادية ، وأصبع يوم السبت يوم عطلة نهاية الأسبوع يخرجون فيه ويمارسون سار ر. الأنشطة التي يمارسها الإنسان الغربي في المجتمعات العلمانية ، كما يذهبون إلى دور العرض السينمائي . وإهمال الشعائر هو تعيير ع حلولية الإسرائيليين الوثنية . فالإله يحل في المستوطنين (النين يحلون في أرض فلسطين). وهم بذلك يصبحون (قوة التشريم) ولذا تُعطُّلُ الشرائع . وكما تقول إحدى شخصيات رواية يائيل ديان طوبي للخائفين: " لا تقم الشعائر يا بني ، فديننا هو أرضنا وتورانا هي الدولة ، وعلمنا هو شعارنا وهو تميمتنا عوضاً عن المزوزاه . وهذا يخل باتفاق الوضع القائم (وهو ذلك الوضع الذي كان فانمأ في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ بشأن تنفيذ الشعائر فيها حيث كانت الشُّعانر تُنفَّذ في بعض القطاعات وتُستبَّعد في قطاعات أخرى. فمثلاً كان تُباح مشاهدة مباريات كرة القدم يوم السبت ولكن كان يمنع عرض أفلام سينمائية) . وحتى عهد قريب ، كانت المان الإسرائيلية مُقسَّمة حسب مدى التزامها بتنفيذ الشرائع ، فكانت تل أبيب غير مكترثة بها ، بينما كانت أعلى درجات الالتزام بالشعائر في القدس. وفي الآونة الأخيرة ، بدأ الزحف العلماني نحو القدس. وقد تقدُّم أحد زعماء الجماعة اليهودية الأرثوذكسية المعادبة للصهيونية بمذكرة إلى ياسر عرفات ، يشكو فيها من إقامة محلان لبيع المواد الإباحية في القدس .

ويُصدَم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ، من المتدبين وغير المتدينين ، حينما يقومون بزيارة إسرائيل (فلسطين المحتلة) بسبب هذه الظاهرة . أما المتدينون ، فيرون في هذا تراجعاً عن المثل اللبنية، وأما غير المتدينين فيرون فيه تأكلاً للهوية . وقد صُدم يهود الفلاشا، أيضاً بهذه الظاهرة ، وأشاروا إلى مفارقة أن المؤسسة الحاحامية لا تعترف بيهوديتهم رغم حرصهم على إقامة الشعائر بدرجة نفوق حرص الإسرائيلين .

## الاوامر والنواهي (متسفوت)

Mitzvot

"الأوامر والنواهي" هي المقابل العربي لكلمة "منسفون" العبرية التي تعني أيضاً "الوصايا" أو "الفرائض". و"منسفونا صيغة جمع مفردها "متسفاه". وللكلمة (داخل النسق الديني اليهودي) معنيان: معنى عام، وهو القيام بأي فعل خير تمتزج في الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية، فإذا ساعد يهودي أخاه منطلقاً من

حبه له فهذه "متسفاه" (وتأتي عادةً في هذه الصيغة). أما المعنى المناصلة المناصلة المناصلة المناصلة المناصلة المناصلة المناصلة المتسفوت) فهو الوصايا أو الأوامر والنواهي (متسفوت) التي تُكوّن في مجموعها التوراة. وتشمل المتسفوت ستمائة وثلاثة عشر عنصراً ، منها مائتان وثمانية وأربعون أمراً ، وثلاثمائة وخمسة وستون نهياً ، وهي موجهة إلى المبهود وحسب (إذ أن أبناء نوح لهم وصايا خاصة بهم).

وقد صنّفت المتسفوت إلى أوامر ونواه تورانية وأخرى المناهية، كما قُسمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر الممية، وإلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر الممية، وإلى أوامر ونواه عقلانية (أي تُفهم بالعقل) وأخرى موحى بها (أي يطيعها البهودي دون تفكير). ومن التصنيفات الأخرى، وأوامر ونواه تُنفَّذ بالأعضاء وأخرى بالقلب، وتلك التي لا تُنفَّذ إلا في فلسطين (إرتس يسرائيل)، وتلك التي تنفذ داخلها وخارجها. والبهودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويوماً يكلف بتنفيذها، وكذلك البهودي الذي يبلغ سن التكليف الديني "برمتسفاه، أما الفتاة فهي البهودي الذي يبلغ سن التكليف الديني "برمتسفاه، أما الفتاة فهي محدد أو فصل محدد ، مثل إقامة الصلاة، وإن كن مكلفات بإقامة شعائر السبت برغم ارتباطها بزمن محدد ، وكل من الذكور والإناث مكلفون بالنواهي .

والأوامر تختص بالإله (١-٩)، وبالنوراة (١٠-١٩)، والغيكل والكهنة (١٠-٣٩)، والقرابين (٣٩- ٩١)، والإيمان (٢٩ - ٩١)، واللهبات للهيكل (١١٤- ١٣٣)، والهبات للهيكل (١١٤- ١٣٣)، والسنة السبتية (١١٤- ١٤٣)، وذبح الحيوانات (١٤٣- ١٥٣)، والمعياد (١٥٤- ١٨٢)، والبماعة (١٧١ - ١٨٢)، والنسرك (١٨٩- ١٨٩)، والحرب (١٩٩- ١٩٣)، والعلاقات الاجتماعية (١٨٩- ١٨٩)، والأسئون الاقتصادية (٢١٩- ٢٢٣)، والأخرى (٢١٩- ٢٤٨).

أما النواهي ، فتختص بالشرك (١ - ٥٥) ، والهرطقة (٦٠ - ٦٦) ، والهسيكل (٦٠ - ٨٨) ، والقرابين (٨٥ - ١٥٧) ، والكهنة (١٥٠ - ١٧١) ، وقدوانين الطعام (١٧٧ - ٢٠١) ، ونذيرو الإله (٢٧٠ - ٢٠١) ، والزرعة والإله والتجارة ومعاملة العبيد (٢٣٠ - ٢٧٢) ، والعدل (٢٧٣ - ٣٣١) ، ووجماع المحارم والعلاقات المحرمة الانحرى (٣٣٠ - ٣٦١) والمكية (٣٣٠ - ٣٦٥)

ومن أهم الأوامر ، تلك الأوامر المتصلة بالخشان وذراعة الأرض (السنة السبتية) والطعام والأسرة وغيرها . والواقع أن عدم

الالتزام بالاوامر والنواهي يعني عدم الانتساء إلى الشعب اليهودي . ومن الملاحظ أن كشرة الأوامر والنواهي والشعائر المرتبطة به (في اليهودية) قد أدّت إلى تكبيل اليهود وإلى زيادة سلطة الحاحامات . الأمر الذي جعل عملية تحديث اليهودية أمراً عبيراً .

ولا شك في أن نزايد الأواصر والنواهي وتقنيها تعبيد عن عنصرين مترابطين أولهما الطفة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي . فأخلولية تسدلي دائماً في كثرة الشعائر ونطرفها ، فهي شكل عن أشكال تأكيد فداسة من يتمنع دحلول الإلهي مقبل مريف خارج دائرة القداسة ، أما نانيهما فهر تحول الجدعات البهودية إلى جماعات وظيفية وهي جماعات عادة ما تفرص على نفسها علدة هائلاً من الأوامر والنواهي حتى تحتفظ بهويتها المحايدة الضرورية للاضطلاع بوظيفتها .

وقد حول الفلاسفة اليهود تفسير الأوامر واليوهي ، ففستره موسى بن ميسون بأنها تنازل من جنب الإنه لمعقل الساني ، وقد أصبحت المسعوت ، بالنسبة إلى القبالين ، مثل الأسرار الدينة أو الشعوية ت السحرية ، وهي تشبه ، في هذ ، السر المقدّس عند السيحين ، ونا كان اليهود يشعلون ، حب الرقية القبالية ، مركزا أساسية في عملية الخلاص الكونية ، فإن قيامهم بتفيف الأوامر والنواهي مسألة ذات أهمية كوية إذ يستطيع اليهود ، من حلال قيامهم بها ، أن يسرعوا بزواج الإيرا الفك من الإيدار للكة ، أو الإله من الشخياة ، حتى يتوحد معا (بلعى احتسي) ، ولذا ، فإن على اليهودي قبل أن يقوم بتنفيذ إحدى لوصايا ، أن يقول : امن أبل توجيد الوحدا العدوس والشخياء (الناء)!

وهناك كثير من الأوامر والنواهي (مثل تلك اخاصة بالمنكة أو بالهيكل أو اللاويين أو الكهنة أو القرابين) ليس لها سوى أهمية جيولوجية تراكعية ، بمعى أنها مرتبطة بمواقف تاريحية سابقة لم يعد لها وجود . ومن شم ، لم يعد من المدكن تنفيذه رغم ورودها ولعل أهم هذه الأوامر والنواهي تلك اخاصة بمؤسسة الملكية والهيكل ، واللاويين والقسرايين . ومع هذا . بدأت بعض هذه الأوامر والنواهي تدب فيها اخياة في إسرائيل مرة أخرى وتكتسب أهمية خاصة . فمع محاولات بعض المنظرفين الدينين في إسرائيل أن يُميدوا بناه الهيكل ، بذأت إعادة بعث الشعائر الخاصة به ، أن يُميدوا بناه الهياصة بالشعوب الأخرى مثل تلك التي تدعو بعض الوصايا الحاصة بالشعوب الأخرى مثل تلك التي تدعو بعض الهيودي إلى أن يبيد الأقوام الكنعائية السبعة (١٨٨) ، وإلى تَذكُر ما فعيل أولئك بجساعة ذكرى العمالية (١٨٨) ، وإلى تَذكُر ما فعيل أولئك بجساعة

بسرائيل (١٨٩) ، وكذا الوصايا التي تُنْهَى عن الزواج من العمونيين أو المؤليس (١٨٩) ، كما تُنهَى عن أو المؤليس (١٤٥) ، كما تُنهَى عن منبان ما فعله العماليق بالبهود (٩٥) . ويعود بعث هذه الأوامر والواهي إلى الجو العنصري المزايد في التجمع الصهيوني الذي يعبر عر اخلونية الخالبة من إله فهائد الأسماء مرتبطة في الوجدان الصهيوني بانعرب داخل أو خارج فلسطين ، كما أن العرب يُشار الميهم في أدبيات جوش إيمويم بمثل هذه التسميات .

والأهم من كل هذا هو قضية التفسير ، فكثير من هذه الوصايا والأوامر ، في صبغتها المباشرة ، تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات طابع أخلاقي عام ينعين على اليهودي التمسك بها ، ولكن التفسير بعضها مضمونًا مغايراً تماماً . وللبرهنة على ما نقول ، يمكننا أن نشير إلى أحد كتب الأوامر والنواهي وهو كتاب التربية ، الذي كتبه حاجام مجهول في القرن الرابع عشر . وصنف فيه الأوامر والمواهى بحسب ترنيب ورودها في العهد القديم ، وشرحها حسبما جاء في لتلمود . ومن أهم أهذاف هذا الكتاب تحديد المضمون الدقيق للوصايد والنواهي والمُصطلَحات المستخدمة فيها . ومن أهم هذه الصطفحات كلمة الخوك، أو كلمة الرجل التي يقسرها بأنها تعنى اليهودي وحسب . ولذا ، فإن الأوامر والنواهي الخاصة بأن هُتُعِبُ أَحَاكُ؛ وألا السرق أمواله، ولا النوني بزوجته ، وكذلك ألا تخدعه أو تؤذيه أو تنتقم مه ، لا تنطبق إلا على اليهود وحدهم . وتفسر الوصية الخاصة بضرورة إعتاق العبد اليهودي بأنها تعني ضرورة أنَّ يظل العبدغير اليهودي عبداً أبد الدهر . ويُفسُّر الكتاب هذا التكليف الديني بأنه يستند إلى أن الشعب اليهودي أرقى الأنواع البشرية ، وأن اليهود خُلقوا ليعرفوا إلههم ويعبدوه ، ولذا فهم يستحقون أن يقوم عبيدعلي خدمتهم ، وهم إن لم يستعبدوا الشعوب الأخرى سيضطرون لاستعباد إخوانهم في الدين . ويرى الكتاب أن هذا هو معنى الفقرة الآتية من سفر اللاويين (٢٥/ ٣٩\_ ٦ في: ( فوزدًا افتقر أخوك عندك ويبع لك فلا تستعبده استعباد عبد ، كأجير كنزيل يكون عندك . إلى سنة اليوبيل يخدم عندك . ثم يخرج من عندك هو وينوه معه ويعود إلى عشيرته . وإلى ملك آبائه يرجع . لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد . لا تتسلط عليه بعنف . بل اخش إلهك . وأما عبيدك وإماؤك الذين يكرنون لك فمن الشعوب الذين حولكم . منهم تقتنون عبيداً وإمادً. وأبصاً من أبناه المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن حشالرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكأ لكم ، وتستسملكونهم لأبنائكم من بعسدكم مسيسرات ملك .

وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية التي تُكبت في جينوات شرق أوربا (مثل كتاب التربية) والتي تشكُل رغة من جانب الضعيف في أن ينتقم من الآخرين على الورق ، ولذا لم يكن يتداولها سوى بعض الحاخامات الأرثوذكس ، وخصوصاً بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهي . ولكن ، بعد حرب عام ١٩٦٧ ، ومع النفوذ المتزايد للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية ، بدأت تظهر هذه الآراء في الصحف والمجلات الإسرائيلية ، بل في الإذاعة والتليفزيون . وقد طبع كتباب التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ويُوزع على طلبة المدارس . ويستخدم أعضاء جماعة جوش إيمونيم ما جاء في هذا التفسير لتسويغ الاستبطان واستخلال العمالة العربية ، كما أنهم يقتبسون الأوامر والنواهي الخاصة بالعماليق والكنعانين ويطبقونها على العرب .

ونظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية في اقتراح المحاخام اليهودي المحافظ فاكنهايم إضافة وصية جديدة (الوصبة رقم ٦١٤) وهي " واجب البقاء " بمعنى أن واجب اليهود هو البقاء ، وقد وصفها بأنها الوصية الأساسية التي تحل محل كل الأوامر والنواهي الأخرى . وهم في الواقع يطلقون على هذه الفكرة اسم "لاهون ما بعد أوشفيتس" ، أي اللاهوت الذي يتصدى للواقع اليهودي بعد الإبادة النازية ليهود أوربا والذي يهدد وجودهم . والبقاء (كماهو معروف) ليس خاصية أخلاقية ، وإنما هو خاصية طبيعية داروينية ، ولاكنه تحول على يد فاكنها م إلى المتسفاه الأساسية . واليهودية التجديدية تطرح ، هي الأخرى ، البقاء باعتباره المنسفاه الأساسية بل الرحيدة بالنسبة بلى الشعب اليهودي .

## الوصايبا

Mitzvot

"الوصايا" ترجمة عربية لكلمة "متسفوت" ، وهي تعني «الأوامر والنواهي" ، ونحن نفضل استخدام المصطلح الأخبر في معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى «الوصايا العشر» ، وهي مختلفة عن االأوامر والنواهي" .

Circumcision

مالختان القابلها في العبرية كلمة الميلان ، ويقال أحيانا الريت ميلان ، ويقال أحيانا الريت ميلان ، أي اعهد الحتان ، وأحيانا البريت فقط ، أي اعهد . ويعتن الطفل البهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر ، حتى ولو وقع اليوم السابع في يوم السبت ، أو في عيد يوم الغفران ، أكثر الأيام قداسة . وقد ذكر الحتان في العهد القديم في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين (١٧/١٧) .

والختان عادة قديمة جداً ، شاعت بين أم العالم القديم ، وهو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم ، أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشد . وقد نقلها العبر انيون عن المصريين الذين كانوا يكنون ازدراءً خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان ، وهو ما يفسر العبارة الواردة في سفر يشوع (٥/٩): 'اليوم قد دحرجت عنكم عا, مص ' .

والختان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن تَقبُّل الحدود ورغبة الإنسان في طاعة ربه ، ولكنه في اليهودية أصبح يعبِّر عن حلولية النسق الديني اليهودي ، وعن تداخل المطلق والنسبي ، ولذا فهو يعتبر مناسبة قومية ، فهو علامة العهدبين الإله وإبراهيم وجماعة يسرائيل، وهو ما أسبغ القداسة عليهم. ولهذا، فإن من لم يُختن لا بعتبر فرداً من الشعب المقدِّس لأن الإله لا يحل فيه . والخنان علامة أن الإله منح جماعة يسرانيل أرض المبعاد (اوأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون الههم»[تكوين ١٧/ ٨]) . وإذا كان الإله يمنحهم الأرض ، فإن الختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي يقدمونه له -ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه ، والتي تأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد ، وهو نفس النصاب اللازم للقبام بصلاة الجماعة اليهودية . ويجلس الجدعلي كرسي والى جواره كرسي آخر يُترك خالباً يُسمَّى «كرسي إلباهو" ، صاحب العهد بين الإله وجماعة يسرائيل، ويقوم بعملية الختان نفسها الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة) . وقد حل محله طبيب في العصر الحديث . بل إنه إذا مات الطفل قبل مرود سبعة أيام من ميلاده ، فإن جشمانه يُختن ويعطى اسماً عبرياً ليكتسب الهوية اليهودية .

وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتبح للشخص مجالاً للادعاء بأنه غير مختون ، ليتفي عدوان غير البهود

عليه ، وليتفادى تهكم نساء الأغيار عليه إن عاشرهن جنسيا .
وحينما زاد الدماج اليهود في العصر الهيليني ، كان بعضهم تجرى له
عملية تمكنه من إخفاء آثار الخنان . وبعد التعرد اخشعوني ، أمي
الكهنة بأن نزال الغلفة عن آخرها ، حتى لا بشمكن اليهود من
الاندماج مع الأغيار . وكان الحشمه نيون يفرضون التهود والختان
على الشعبوب التي يهزمونها (مسل الإيفوريين) . وقد منع
أنطيوخوس الوابع (إيفانيس) الختان في محاولته دمع يهود فلسطين
في إمبراطورينه السلوقية ، كما منعه الإمبراطور هادريان . ويقال إن
هذا أحد أمباب ثورة بركوخيا . ومع ظهور المسبحية ، أصبع الختان

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية إسقاط هده الشعيرة واستمر الجدل عدة سنوات . ويبدو أنه ، مع انتشار عدة اختان في الغرب ، لأسباب صحية ، توقفت المناقشة وقبلته الفرق اليهودية كافة .

وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشاء في إسراتيل ، طلبت منهم الحاخامية أن يتهودوا ، باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن ثم موفوضة . وحينما وفضوا ذلك ، وافقت الحاخامية أن تتم عملية تهويد اسمية تأخذ شكل عملية ختان مخففة (اسنة إف نقطة دم واحدة من مكان الختان) . وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشاء ، ختانهم مرتبن ، مرة على يد الحاخامية الإشكنارية ، والأخرى على يذ الحاخامية الإشكنارية ، والأخرى على يذ الحاخامية الشفاردية . وقد كان كثير من الهاجرين السوفييت غير مختونين ، ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد والختان حرصاً منهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن ثم الحراك اجتماعياً .

ولا يمارس خنان الإناث بين يهود انعائم العربي ، ولكنه يمارس في المجتمعات التي تسود فيها هذه العادة ، ومن شم فإننا نجده بين يهود الفلاشاء ، ونحت تأثير حوكة الشعركز حول الآني ، ظهر ما يُسعَى «بريت بنوت يسرائيل ، أي اعهد بنات إسرائيل ، رداً على البريت عيلاً ، (عهد الحتان) ، وتصاحب بويت بنوت يسرائيل صلاة خاصة تؤكد أهمية الأمهات؛ ليليت التي قاومت ورفضت أن يطأها آدم ، وحواء ، وزوجة نوح ، وسارة ، ورفقة ، وليئة ، وراحيل ،

## بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت متسفاه)

Bar Mitzvah and Bai Mitzvah

«بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجسة العربية لعبسارة «برمتسفاه» وهي عبارة آرامية معناها «الابن (بر) المستول عن تنفيذ الأوامر والنواهي (متسسفاه)» ، أي التكليف الديني . ويُطلق هنا

الصفلع على البهودي عند بلوغه من النضج واكتسابه الهوية اليهودية (الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً بالنسبة إلى الأناث ابن مساهاه). ويقام في هذه المناسبة احتفال بنيني في المعبد يعقبه احتفال عائلي في المنزل ويصبح من حن البهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طالبت) وينضم إلى صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (منيان) ، وأن يقرأ التوراة في المعبد ، وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي . وتنص الشريعة اليهودية على أن سن الثائنة عشرة هي السن المثلى لقيام الشريعة اليهودية بتحمل مستولياته الدينية والقانونية كاملة ، استناداً إلى أن إبراهيم عبادة الأصنام . وهي أيضاً السن التي تعني اكتمال نضوج الصبي عبادة الأصنام . وهي أيضاً السن التي تعني اكتمال نضوج الصبي مؤهلاً للزواج وإنجاب الأطفال .

نكن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها سند في الكتابات الدينية اليهودية الحاخامية ، فلم يردلها ذكر في التلمود ، بل عارضها اليهود الأرثوذكس في شرق أوربا بشدة حينما أدخلت لأول مرة وقتلوا أحد اخاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له السم لقيامه بعقد أحدهذه الاحتفالات . وقد كان الاحتفال يأخذ شكلاً دينياً صرفاً ، فينادى الشاب البالغ ليقرأ التوراة في المعبد . ولم يكن هناك أي احتفال آخر . ولم يكن يوجد أي احتفال بمناسبة ابت منسفاه، على الإطلاق . فهذا تقليد ابتدعه مردخاي كابلان (مؤسس حركة اليهودية التجديدية) . ومن المنظور الديني التقليدي ، كان الاحتفال بالختان مهماً جداً . ورغم كل هذا ، أصبح الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني (لا الحتان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحلة ، فهم يبالغون في الاحتفال بها ، بطريقة تفرغها من أي محتوى ديني أو حتى تقليدي ، الأمر الذي جعل بعض الرعماء الدينين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة بالتقليل من شأنها . وقد صار الاحتفال يتسم بالسوقية والابتذال ويعبر عن الاستهلاكية المتزايدة في المجتمع الأمريكي . بل إنه لم يَعُد احتفالاً ببلوغ سن الاضطلاع بالاعباء الدينية ، وإنما تمت علمته تماماً فأصبح خليطاً من الاحتفال بعيد الميلاد (بيرثداي بارتيbirthday party) والاحتفال بالهوية الإثنية .

ولتفسير هذه الظاهرة ، يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى حدُّ كبير بمحبطها التقافي ، وتكتسب هويتها من خلاله . ولذا تندعم فيها تلك المجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتتأكل تلك التي ليس لها نظير . والاحتمال بالحتان هو احتفال يهودي محض لا نظير له

في المجتمع الأمريكي المسيحي ، رغم أن هؤلاء يختنون أولادم لأسباب صحية . وبالتالي ، فإننا نجد أن الختان بين البهود فر تراجعت أهميته وصاريقوم به طبيب دون أي احتفال ديني أو دنيوي . أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني ، فقد تحول إلم احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحي ، بتثبيت العماد بالنب إلى الأولاد والبنات المسيحيين . ولذا ، كان من الضروري أن يظهر شيء مماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة "برمتسفاه" وابن متسفاه" ، وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذا ، فإن هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعان الإسلامية ، على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهما

### برمتسفاه

Bar Mitzvah

انظر : البلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت متسفاه).

## اللحية

Beard

تُعتبر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ مرحلة الرجولة ، وأحد أشكال الهوية . ولذا ، كان المصريون يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن قص الآشوريين لها . وينع العهد القديم بصريح العبارة حلق أركان اللحية (لاويين ١٩/٢٧) . ولذا ، كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتعبّن على البهودي أن ينفذها . وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه ، وقد نسب ليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها . ويظهر البهود في الصور المرسومة في العصور الوسطى في الغرب بدون لحى محفوفة ، وهو ما يشير إلى تزايد معدلات الاندماج الحضاري بينهم . وفي عام ١٤٠٨ ، منع المرسوم الإسباني الصادر في ذلك العام اليهود من أن يحلقوا لحاهم ، ربما حتى يتميزوا عن بقية السكان وهو في هذا كان يشبه المراسيم النازية التي صدرت بعد ذلك .

وأثناء فترة الإعتاق ، كانت الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتبار أن هذا نوع من التحديث ، إذ كانت اللحية تُعَد شكلاً من أشكال الانعزال الحضاري . ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضر ، لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون حلق اللحية ، في حين يسمح الأرثوذكس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية ، أي أنهم لا يقصونها .

Side-Locks

كلمة «السوالف» يقابلها في العبرية «بيئوت» ، أي «أركان» ، ومفردها «بيناه» وهي السالف المتدلي . وقد ورد في العهد القديم : «لا تفصروا رؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك (لاويين ١٧٧/١٩) ، وهي توصية ضد قص الشعر حول محيط الرأس . وكان من علامات النقوى أن يترك اليهودي جزءاً من شعره غير مفصوص (متدلياً فوق صدغيه وفوق الأذن) . ويترك البهود الأرثوذكس (من الإشكناز) سوالف طويلة ، أما السفارد فإن موالفهم قصيرة .

وقد نسبت القبالاه اللوريانية صفات عجائبية إلى السوالف . فالقيمة الرقمية للكلمة العبرية "بيناه" تعادل القيمة الرقمية لكلمة والرهيم" ، والسالفان واللحية تساهمان في ربط الإنسان بالإله من خلال التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ولذا ، يترك الحسيديون سوالفهم دون أن يقصوها . ونجد الوضع نفسه بين يهود المن الذي تأثروا بالقبالاه اللوريانية .

وبعد إعتاق اليهود ، قص كثير من اليهود سوالفهم مثلما تخلوا عن البديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين كافة . وقد حَرَّمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالف ، عدا الحاخامات . وقد اختفت السوالف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة الأرثوذكس .

## الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية

Dietary Laws

تُسمَّى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية "كاشروت" وهي صيغة الجمع من كلمة "كاشير" أو "كوشير" ومعناها امناسب" أو «ملاثم". وتُستخدَم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود، وهي قوانين مصدرها التوراة. ويُسمَّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت "كوشير"، ومعناها الطعام «المباح أكله" في الشريعة الكاشروت "كوشير"، ومعناها الطعام «المباح أكله" في الشريعة من البهودي أكل أنواع معينة من البهودي أكل أنواع معينة من الطعام، وبُبيح له أكل أنواع أخرى، والواقع أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات، لكن هناك بعض التحريات الأخرى، أساساً بلحوم الحيوانات، لكن هناك بعض التحريات الأخرى، من : ثمرة الشجرة التي لم يحض على غرسها سوى أربعة أعوام، أو أي نبات غُرس مع نبات آخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج المختلط مسحرم). ويُطبَّق هذا الحظر على أرض يسرائيل (أي

فلسطين) وحسب. ويحظر كذلك شرب أي خصر أعدها أو لمسها شخص من الأغيار . بل يُحرم أيضاً أكل حبز أو طعام أعده شخص من الأغيار حتى لو أعد حسب قوانين الطعام اليهودي . وهناك نحرج أكل الخبر المخمر في عبد الفصح . أما بالسبة إلى لحوم الحيوانات . فالأمر كالتاني :

أ) يحل لليهودي أن يأكل اخيروانات والطيور النظيفة ، وهي الحيوانات ذوات الأربع ، والتي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب ، وتأكل العشب وتجسر (تنبية ١٤/٤ - ٢٥ ، والويين (٢/١) ، والطيور هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول وبعض الطيور البسرية أكلة انعشب واخب . وما عدا ذلك من الحيوانات والطيور فهي غير نظيفة . ولذلك يعرّم أكل الخيل والبغال والحقول لا تفقو وليس ذا أظلاف ، ويُحرّم الخنزير الأنه فو ناب مع أن أظلاف مشقوقة . أما الأرانب وأشباهها ، فهي من القوارض أكلة العشب ، ولكنها ذات أظفار الأأظلاف مشقوقة . أما الضيور غير النظيفة ، فهي كل طير له منقار معقوف أو مخلب ، وهي أوابد الطير التي تأكل الجيف والربع ، مثل الصقر والنبر والنبومة والحدة والبغاء .

ب) يُحرَّم على اليهودي أن يأكل خم اخبوانات ، إن لم يكن قلد ذبحها ذابح شرعي (شوحيظ) ، وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة الذبح (الذبح الشرعي) .

ج) يُحوَّم أيضاً أكل أجزاء معينة من اخيوانات ، مثل عوق النسا ، حيث يجب أن يزال من الحيوانات ، أو لا يؤكل . كدلك يُحوَّم أكل أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً والنحم الذي لم يُسحَب منه اللام من خلال التمليح (بالعبرية : ملبحاء) . (غسل اللحم لمدة ثلاثين دقيقة تصفية ما تبقى من الدم تغطية اللحم بالمنح لمدة ساعة - غسل اللحم عاتبقى من دم وملح) . وعادة ما يقوم الجزار بهذه المهمة .

د) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه فشور ، أما أي شيء آخر ، مثل الجميري والكابوريا وأنواع الأخطيوط والإستاكورا ، فهو محرم . وكذا المحارات .

محرم . وقد المحارب . هـ) يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد ، ولكن يُحرَّم عليه أكل الحشرات والزواحف .

و) بُحرَّم الجَمع بين اللحم واللين . ولذا ، يُحرَّم طبخ اللحوم في و) بُحرَّم الجَمع بين اللحم واللين . ولذا ، يُحرَّم طبخ اللحوم تناول اللسمن والزبد بل يجب أن تُطبّخ في زيوت نبائية ، كما يحرم تناول اللحم والجين أو الزبد أو نحوهما في وجبة واحدة (ويجب أن يفصل بين تناول أيَّ منها والآخر ست ساعات) . بل من المحرَّم أن يوضع بين تناول أيَّ منها والآخر ست ساعات) . بل من المحرَّم أن يوضع لين تناول أيَّ منها والآخر ست ساعات) . الله من المحرَّم أن يوضع لين تناول أيَّ منها والآخر ست ساعات اللحم في إناء كان قد وضع فيه لهن أو جبن من قبل ، أو أن تُستعمَل

سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليهمما . ولذلك ، تُضطر المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى أن يكون لديها مجموعتان من الأوعبة ، واحدة لطبخ اللحوم وأخرى للالبان ، على أن يحفظا في مكانير منفصلين .

ولا يُحرَّم على اليهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة . ومع هذا ، لا يجوز له أن يأكل من المحاصيل الأربعة الأولى لشجرة . وهناك كذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح .

كما يُحرَّم على اليهودي تناول خمر أعدها وثني أو حتى لمسها. ويُقال إن الحكمة من هذا التحريم هي أنه قد بكون قد كرَّسها لآلهته . غير أن الخاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعده الوثني أو أي إنسان غير يهودي . كما لم تعد المسألة إعداد الخمر وإغا مجرد فتح الزجاجة . وينطبق هذا القانون أساساً على المسيحيين ، وبدرجة أخف على المسلمين . فإذا فتح مسيحي زجاجة وجب سكبها ، ولكن إذا لمسها مسلم فإنه يحرم شربها ولكن يحل بيعها . كما حرَّم بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعده الأغيار حتى نو كان هذا الطعام شرعياً ، كما حرَّموا تناول الطعام في منزل الأغيار أو حتى معهم .

وقد بذلت على مر العصور محاولات شتّى لتفسير هذه التحريمات تفسيرأ عقلانيا أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن ميمون . وقد فسّر علم اليهودية تحريم هذا العدد الكبير من الحيوانات والطبور على أمس أنشروبولوجية ، فقد كانت هذه الحيوانات والطيور طوطمية للقبائل العبرانية الاثنتي عشرة ، وحينماتم توحيد القبائل تم تحريم سائر الحيوانات والطيور الطوطمية (ومن هنا ، فإن علدهله الحيوانات والطيور المحرمة ٤٨ تقبل القسمة على ١٢ وهو عدد القبائل العبرانية) . أما تحريم طبخ اللحم في اللبن فهو عادة كنعانية. وقد فسر البعض الغرض الديني منها تفسيراً حلولياً بأنها تضفي عنصراً من القلاسة على الحياة اليومية للشعب المقدَّس، وتساعدهم في الحفاظ على تقرُّدهم وانعزالهم . وإن كان هناك من يذهب إلى أنها رمز تحريم الجماع بالمحارم . وقد ساهمت هذه القوانين المركبة إلى حدُّ كبير في عزل اليهود فعلاً . فالطعام اليومي يضبط إيقاع حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالأخرين، لأن الإنسان اللذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه شاء أم أبي منفصلاً عنهم لا تيكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية . وحتى أولئك اليهود الذين تركرا صفوف البهودية، أو حاولوا التمرد على انعزاليتها ، كالزمن العسير عليهم ترك الطعام اليهودي ، ذلك لأنه ليس من اليسير على المره أن يغير الطعام الذي ألفه وتعود عليه .

ونظراً لتغلغل قوانين الطعام في حياة اليهود اليومية وتعلَّدها ، فإن اليهودي العادي كان يواجه مشاكل دينية تضطره إلى اللجوء إلى الحاحام طلباً للفتوى ، الأمر الذي يزيد من سلطان الحاخام . كما إن ضرورة ذبح الطيور والحيوانات على يد الذابح الشرعي ، نجعل من المستحيل على اليهودي أن يعيش خارج الجعاعة اليهودية .

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطور اليهود واندماجهم. وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي ، وأنهم لذلك لا يلتزمون بها . أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية ، فتريان أن التمسك بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه ، وهو القداسة ، ثم الانفصال والتميز عن باقي الشعوب . ويواجه يهود المجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً ، إذ إنهم لا يعيشون داخل الجيتو ولا توجد محلات أطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو كاشير) لسدحاجاتهم .

وفي إسرائيل ، تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تُطبُّق قوانين الطعام على الحياة العامة ، فلا تقدم شركة الطيران الإسرائيلية إلا أكلاً مباحاً ، كما أن الفنادق لابد أن تخضع لضغط الحاخامية حتى تُصدر رخصة المطعم . ولهذا ، فإن بعض المطاعم يضطر إلى منع التدخين والرقص يوم السبت ، وذلك حتى تضمن الحصول على الرخصة . وقد صدر في إسرائيل عام ١٩٦٢ قانون يمنع تربية الخنازير على أرض اللولة . وفي ٢٥ يوليه عام ١٩٨٣ ، صدر قانون منع الغش في الطعام المباح شرعاً .

والأغلبية العظمى من يهبود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، (ما تزيد على ١٨٪ منهم) والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من يهبود العالم لا يطبقون أياً من قوانين الطعام بل يأكل الكثيرون منهم لحم الخنزير ، ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين الطعام نسبة ٤٪. والأمر ليس مختلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد نحو ٣ الف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه . ويبدو أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيلين يأكلون لحم الخنزير ، ومن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيلين يأكلون لحم الخنزير ، ومن بينهم كثير من أعضاء النخبة (وزراء وجنرالات بل أعضاء كنيست) ممن وافقوا على مشروع القرار الخاص بمنع تسويق لحم الخنزير وذبحه وبيم لحمة (أهمها كيبوتس مزرا) . ومع هذا ، ونظراً للإيحاءات السلبة التي ارتبطت بلحم الخنزير في الوجدان الديني اليهودي ، فإنهم يشيرون إلى لحم الخنزير في المطاعم وفي غيرها من الأماكن بأن اللحم الأبيض» (ولكنهم بدأوا في تل أبيب يُسقطون حتى هذا

الصيغة الشكلية التمويهية). ولأن قانون عام ١٩٦٢ عنع تربية المتزير على أرض الدولة، فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظيرة لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدسة). وقارس الاحزاب الدينية في الوقت الحاضير ضغطاً شديداً على المكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير. أما اللادينيون، فإنهم يخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الخنزير في السوق السوداء، الأمر الذي يضير بالسياحة والاقتصاد، ويدفع الإسرائيلين للذهاب إلى المناطق العربية المسبحية لشراء لحم الخنزير، تما تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصع لشراء الخبز العادي،

وتندلع المناقسات من آونة إلى أخرى حول الطعام المباح شرعاً، وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية (كما هو الحال في معظم المجتمعات الإنسانية). ففي عام ١٩٨٧، اعلنت الحاخامية أن نوعاً معيناً من التونة ليس مباحاً، وغم أن اتحاد الإبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا أصدر تصريحاً به. وقد فهم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذها، وأن تهيمن على عملية إصدار التصاريح هيمنة كاملة. كما أن الصراع بين السفارد والإشكنازية ترفض التصاريح الإباحة، فنجد أن الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها المخامية السفاردية، والعكس بالعكس.

## الطعام الشرعى (كوشير)

Kosher

"كوشير" (أو "كاشير") كلمة عبرية تعني حرفياً «مناسب" أو "صالح" ، وفي الفقه اليهودي تعنى «الطعام المباح شرعاً".

#### كوشير

Kosher

اكوشيرا كلمة عبرية تعني االطعام المباح شرعاً.

## الذبسج الشسرعي

Ritual Slaughter

"الذبح الشرعي" هو الترجمة العربية للكلمة العبرية السحيطاه"، وهو مُصطلح يُستخدَم للإشارة إلى ذبح الحيوانات شرعياً حيث يجب أن يتم الذبح بسكين ذي مواصفات محددة وأن

يتم اللبح بطريفة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصا دقيقة للتأكد من أنه طلعر . ونظراً لأن عملية الفحص واللبح تتبعان خطوات وإجراءات مركبة ، فيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل لذلك يُطلَق عليه اللابح الشرعي (شوحيط) .

وقد قام المعادون لليهود بالهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية بسبب الذبح الشرعي ، وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه الحيوانات . وقد كنان الذبح الشرعي محرماً حتى عهد قريب في بعض الدول الغربية مثل السويد والنرويج . ومن ناحية أخرى ، فإن الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الحيتو ، ولكنه أنط في الاختفاء بعد إعتاق اليهود وبداية اندم جهم في المحتمعات العدمانية . ولذا ، فإن الحصول على خم مذبوح على الطريقة الشرعية ، أصبح يمثل مشكلة لكير من اليهود المتدين في العائمة الغربي .

## تقيمة الباب امزوزاها

### Mezuzah

امزوزاه كلمة عبرية (جمعها امزوزت) يقال إنها من أصل أسوري ، وهي تدل على عضادة الباب أو الإطراحشي الذي يُبّت فيه الباب، وهي رقية أو تميمة تُعنَّق على أبواب البيوت التي يسكن فيها اليهود ، نها شكل صندوق صغير بعاخله قطعة من جلد حيوان نظيف شعائرياً بحسب تصليم الدين اليهودي ، ومنقوش عليه الفقرتان الأوليان من الشماع ، أو شهادة التوحيد البهودية (تشبة وكلف قضعة المجد هذه جيداً ، ومكتوب على ظهرها كلمة اشلاًي وتُلف قضعة المجد هذه جيداً ، وتوصع بطريقة معينة بحبت نظهر وكلفة اشداًي ا ، من ثقب صغير بالصندوق ، وكلمة اشداًي ا هي الأحرف الأولى من الجمعة العسرية السومير دلاتوت يسوائيل ا ، ومي أيضا أحد أسماء الإله في المعقيدة اليهودية ، ويصنع السامريون قيمة الباب من أحجار كبيرة ، ويضعونها إما على الأبواب ، أو بمحاذاة مدحل المنزل ، ويحفرون عليها الوصايا العشر ، ولا يجعل القراءون تميمة الباب فرضاً .

عليه الوصايا العشر، وديبس سر رود و و على أبواب و وسيت تيسة البب على الأبواب اخارجية ، وعلى أبواب الحبجرات ، في وضع مبائل مرتفع قليلاً من ناحية البعين عند اللحول، وتستشنى أبواب الحساسات والمراحيض وللخبازن والإسطيلات. وقد قال موسى بن ميمون إن المزوزاء تُذكر الإنسان عند دخوله وخروجه بوحلانية الإنه ، ولكن قبل أيضاً إن التميمة تُذكّر اليهود بالخروج من مصر حيما وضعوا علامات على منازلهم حتى يهتدي إليها الرب ، ومع هيمنة الحلولية على النسق الليني

اليهودي ، أصبحت المزوزاه تعبيراً عن حب الإله ليسوائيل . أما الحاخام اليعازر بن جيكوب ، فقد بيَّن أن من يضع تميمة الصلاة (تفيلُين) عنى رأسه وعلى ذراعه ، وأهداب شال الصلاة (تسيت تسبت) على ردانه ، وتميمة الباب على عتبة داره ، قد حصَّن نفسه ويسته ضد الخطيئة . ثم أصبحت تميمة الباب عزلة حجاب ضد الشياطين ، ونها قوة سحرية ، فكان يُضاف إليها أسماء الملائكة ورموز قبَّالية مثل نجمة داود . وقد جرت العادة بين اليهود المتدينين أن يُقبِّلُوا تميمة الباب عند الدخول والخروج ، ولكن بالإمكان الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب إزعاجاً للشخص طويل القامة أو قصيرها . وعند أعضاء الجماعات اليهودية في انعالم ، تُثبَّت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين يوماً من الإقامة فيها . أما يهود إسرائيل ، فإنهم يثبتون تميمة الباب فوراً ، من أول يوم ، لأن اليهودي إذا غيَّر رأيه وترك المنزل فسيشغله يهودي آخر ، وبذلك لا تكون هناك ضرورة لتطهير البيت بدون جدوي . وقد اتُبعت عادة وضع تميمة على الأبواب في إسرائيل ، فشملت المباني الحكومية أيضاً . وبعد حرب ١٩٦٧ ، عُلُقت تميمة الباب على أبواب مدينة القدس الفديمة ، باعتبار أن هذا هو الإجراء النهاني لكي تصبح المدينة يهودية تماماً ! كما توجد تميمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة . وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى الشخصيات اأرص إسرائيل هي بديل تميمة الباب بالنسبة لها».

### السبت Sabbath

والسبت الترجمة العربية لكلمة وشايات العبرية المشتقة من كلمة ومستو البابلية التي كان يستخدمها البابليون للإشارة إلى أيام الصوم والدعاء ، وإلى مهرجان القمر المكتمل (البدر) . والسبت هو العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند البهود ، ويُحرَّم فيه العمل . ويحسب ما يقوله الخنجامات ، فإن الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع . ولذلك ، فإنه بارك هذا اليوم وقلمت ، وحرَّم فيه القيام بأي نشاط . وقد جاء أكثر من نص صيح في التوراة يفيد هذا المعنى (تكوين ٢/١ - ٣) . ويرى آخرون من تص خملية الخلق ، فالإله عمل ثم استراح ، والإنسان بد للإله وشريك في خملية الخلق ، فالإله عمل ثم استراح ، والإنسان بعمل بدوره في اخلق شم عليه أن تعديس عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيونوجي اليهودي ، ويرى فريق ثالث أن تقديس السبت المناد كناد كذروح اليهود من مصر وتخليصهم من العبودية .

وتؤكد أسفار موسى الخمسة ، في غير موضع ، ضرورة الحفاظ علم شعائر السبت كعهد دائم بين الإله وجماعة يسرائيل . وبذا يصبع السبت إحدى علامات الاصطفاء ، وإقامة هذه الشعائر يُعجَّل بقدرم الماشيَّع .

ولم يكن عند اليهود خطيئة نفوق عدم المحافظة على شعائر السبت إلا عبادة الأوثان . ولهذا ، فإن عقوبة خَرَق شعائر السبن الإعدام رجماً . ويُحرَّم على اليهودي ، يوم السبت ، أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله ، مثل العمل وإيقاد النار ، وضمن ذلك النار التي تُوقد للطهو أو التدفئة . وكذلك يُحرَّم السفر، بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل ، ويُحرَّم كذلك إنفاق النقود أو بناله بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت ، إلا وقد تأكد من أن جوبه ليس فيها أقلام ، أو أوراق أو نقود أو كبريت ، إذ يجب الا يحمل أي شيء سوى التوراة ، أو كتاب الصلوات (غيبر أن يحمل أي شيء سوى التوراة ، أو كتاب الصلوات (غيبر أن جابوننكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم السبت لأنهما أرسلا معاً من السماء) . وفي التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرم على اليهودي القيام بها يوم السبت .

وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم الجمعة ببضع دقائق ، وتنتهي بخروجه عشية الأحد ، فتشعل ربة البيت شمعتين (شموع السبت) ، وتضع على المائدة رغيفين لكل وجبة من الوجبات الثلاث ، والرغيفان ذكرى للطعام الذي أرسله الإله لجماعة يسرائيل في البرية ، ويكونان على شكل جدائل رمزاً لإكليل العروس في التراث لاكليل العروس في التراث القبالي). كما تُعد ربة البيت الوجبات نفسها مقدماً لأن العمل محرمً في ذلك اليوم ، ويُغطى الطعام بالمفرش ، ثم يأتي الأطفال فيباركهم الأبوان ، ثم تمسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرأ دعاء مقدم السبت في ذلك التوابل التوابل أضواء الشموع ، وتُختتم الاحتفالات بقراءة دعاء انتهاء السبت (هافدالاه) .

وقد تحوّل الاحتفال بالسبت في التراث القبّالي إلى أهم الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية إذ اعتبروه شكلاً من أشكال الوراج المقدّس بين الملك/ العريس/ الشمس/ الإله/ التفنيريت من جهة والملكة/ العروسة/ القمر/ الملكوت (أي الشخيناه أو كنيست يسراتيل) من جهة أخرى . ويُعدُّ يوم السبت يوم القبّالاه بالدرجة الأولى . وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف ، وكانت ليلة السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها «بستان التفاح المقدّس» لينجب

. أرواح الصالحين (أي اليهود) . وكان القبّاليون في صفد يخرجون ررى ظهيرة يوم الجمعة بملابسهم البيضاء إلى حقل يقع خارج المدينة مهجر الم بستان «التفاح المقدَّس» انتظاراً للعروس، يغنون بعض ويتمي إلى بستان «التفاح المقدَّس» ريسي. المزامير وكذلك نشيد الأنشاد. وعند مساء السبت، يتم إنشاد ر. الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف. ر وقد كبّلت شعائر السبت اليهود أيما تكبيل ، وهو ما اضطرهم

إلى الانعزال عن الآخرين والتكتل في جماعات طائفية منغلقة . . -لكن اليهود كانوا يتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال النحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشويعة -عن طريق فتوى يصدرها أيٌّ من الفقهاء اليهود . فمثلاً يقوم بعض اليهود بوضع طعام يوم السبت على بعد نصف ميل من منزلهم ، وبالتالي يصبح هذا المكان هو منزلهم ، ويمكنهم من ثم أن يسب وا مسافة نصف ميل أخرى . كما يقوم اليهود أحياناً باستخدام الأغيار ني القيام بالأعمال المحرمة مثل إيقاد النار ، وهذا ما يُطلَق عليه مربي السبت». وتقوم القوات المسلحة الإسرائيلية باستنجار عرب للقيام بهذه المهمة . ولما كان من الواجب على اليهودي ألا يطلب من غير اليهودي القيام بالمهمة بشكل مباشر، فإنه يلمح إلى ذلك وحسب ، فإن أراد أن يشعل ناراً للتدفئة قال : «الجو باردهنا» . وهناك أشكال أخرى للتحلة يمارسها اليهود في إسرائيل وخارجها .

كما أفتى أحد الحاخامات أنه لا مانع من أن تقوم القرود أو الكلاب المدربة على إطفاء الأنوار (يوم السبت) والقيام بأعمال منزلية أخرى ، إذا لم تكن هذه الحيوانات من ممتلكات العائلة (ففي هذه الحالة تُعتبَر جزءاً من الأسرة) وعليها أن ترتاح مع باقي أعضاء

وقد حاولت البهودية الإصلاحية التخفيف من التطرف في الاحتفال بيوم السبت . أما في إسرائيل ، فقد صدر قانون العمل عام ١٩٥٦ وهو ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية . ويتفاوت الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة أوضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس المحلية . فمثلاً تُفتَح المقاهي في تل أبيب طيلة يوم السبت ، في حين تغلق أبوابها نهائياً في القدس ، وإن كسان الوضع قد بدأ يتغيَّر في الآونة الأخيرة مع تَصاعُدُ معدلات العلمنة . وفي بناي براك ، يُمنَع النقل العام وتُسدّ جميع الشوارع ولا يُسمَح باي مرور ، في حين تجرى عمليات المرور والنقل العام في حيفا كالمعتاد في أي يوم من أيام الأسبوع . وتزيد إذاعة إسرائيل من بث نشرات الأحبار بعد غروب يوم السبت حتى يستمع إليها من فاته سماعها طيلة اليوم ، فالاستماع إلى الإذاعة

محرَّم في ذلك اليوم المقدَّس . كما تُعنَع إذاعة أنباء المونى أو حوادث موت في ذلك البوم. ويقال إن نحو ربع السكان يقيمون شعائر السبت كاملة ، ولكننا نعتقد أن هذا رقم مُبالغ فيه ، وفي الغالب سنجد أنهم يقيمون بعض شعائر السبت وحسب .

وقد أثيرت قضية السبت عنى المستوى القومي في إسوائيل أثو قبام عمدة بتاح نكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور العرض ومؤسسات التسلية بالعمل مساه الجمعة ويوم السبت . وقد اعتبر المتدينون هذا القانون تعديا على سياسة الأمو الواقع التي يأخذبها كبار الصهاينة . وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع القائم في فلسطين إبان عهد الانتداب. وهو وضع يسمح في حالة بشاح تكفيا بمشاهدة مباريات كرة القيدم ، ولكن لم يكن يسمع بمشاهدة العروض السيتمائية .

وهذا الاتفاق يشكل حقيقة أساس التحالفات الوزارية بن الدينيين واللادينيين . لكن طرح قضية السبت والقضاي المشابهة . مرةً ومرات ، سيفجر قضايا مبدئية نجح الصهاينة في تسكينها منذ بداية الحركة الصهيونية مثل هوية المولة الصهيونية الدينية ومصدر شرعيتها وتشريعه . ولا يحتفل بيوم السبت . عنى الطريقة الدينية . سوى ٥٪ فقط من يهود الولايات المتحدة . أما الباقون ، فيعتبرونه جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند week end) يمارسون فيه هواياتهم وكل ما تشتهيه أنفسهم . وتحتفل بعض الجماعات اليه وتستانتية المنطرفة ، مثل الأدفئتست ، بالست .

## دعاء مقدم السبت (قيدوش)

ادعاء مقدم السبت اعبارة تقابل كسعة اقيدوش العرية والتي تعي اتقديس ١. والقيدوش دع، يُنمى احتفالاً بُقدم يوم السبت والأعياد البهـودية - وتُتلَّى الأدعية فوق كأس من الحُسر قبل تناول الطعام، ويقوم رب الأمرة بترتيل الدعاء، ثم يجيب الجميع قاتلين المعين.

ويقابل دعاء انقيدوش دعاء الهفدالاء الذي يعلن نهاية شعائر السبت . ولا يزال دعاء القيدوش جزءاً أساسياً من الشعائر الأرثوذكسبة والمحافظة، ويحافظ علبه أيضاً البهود الإصلاحيون .

## دعاء انتهاء السبت (هفدالاه)

ودعاء انتهاء السبت؛ هي المقابل العربي لكلمة وهفدالاه! العبرية ومعناها المييزا. والهفدالاه عبارة عن دعاء بأحذ شكل

التهالات تُتلى على البيد والتوابل الشمع احتفالاً بانتهاء شعائر السبت ، وهي بدلك تقابل القيدوش الذي تبدأ به الشعائر . وأهم الابتهالات هي تلك التي تشير إلى التمييز بين اليوم المفلس الذي سيتهي والبوم العادي الذي سيبدأ ، ويين النور والظلام ، وبين البهود والاغيار ، وبين يوم الراحة المقدس وأيام العمل الستة الاخرى . ونيس بإمكان البهودي أن يستأنف نشاطه العادي إلا بعد تلاوة هذا الدعاء . ويبدو أن الدعاء يعود إلى أيام المجمع الأكبر .

## Fasting

كلمة اصوم، العربية تقابلها في العبرية كلمة اتسوم، وتُستخدَم كلمة اتَّعنيت! مرادفاً لها في النغة العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام متفرقة من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشري) وهو الصوم الوحيد الدي ورد في أسفار موسى الخمسة ، حيث جاء فيها: اتذللون نفوسكم! (لاويين ٢٣/٢٣). وقد أُحذت هذه العبارة على أنها إشارة إلى الصوم. ولكنها أساس للكلمة التلمودية اتَّعنيت؟ التي تفضل كلمة اصوما. وثمة أيام صوم عنيدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرانيل وردت في كتب العهد القديم الأخرى . ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها التاسع من آب ، يوم هذم الهيكل (خراب الهيكل في المصطلح الديني) الأول والثاني ، والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود ، فهو اليوم الذي حظم فيه موسى لوحي الشريعة ، وهو اليوم الذي نجح فيه تيتوس في تحطيم حوائط القدس، ودخل فيه نبوختنصر إلى المدينة ، وحرق فيه الجرال السوري إتسوبيوموس لفائف الشريعة ، وأقام فيه بعض الحاحامات أوثاناً على جبل صهيون . كما يصوم اليهود العباشر من ضيبت ، وهو البيوم الذي بدأ فييه تبيوخيتنصير حصارالقدس. ويصومون كذلك الثالث من تشري ، وهو ما يُعرَف باسم اتسوم جداليا الإحباء ذكري حاكم فلسطين الذي ذبح بعد هدم الهيكل . ويصوم اليهود أيضاً في الثالث عشر من أذار صوم العنيت إستير، أو اصيام إستيرا ، ويقع قبل عبد النصيب .

وقد قرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع الحداد الثلاثة ، بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب ، باعتبارها الفترة التي نهب الجنود الرومان أثناءها الهيكل والقدس ، وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران) ، وأكبر عدد محكن من الأيام في أيلول ، وأول يومي أثنين وخميس من كل

شهر ، وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال . وقد فُسُر هذا الصوم بأنه تكفير عما قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثناء العيدين السابقين . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت موسى . يوم الغفران الصغير (يوم كيبور قاطان) ، وهو آخر يوم من كل شهر. كما يمكن أن يصوم اليهودي في أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. فهي الأيام التي تُقرأ فيها التوراة في المعبد .

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم ، والتي قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي في ذكري موت أبويه أو أستاذه ، كما يصوم العريس والعروس بوم زفافهما . وفي الماضي ، كان اليهودي يصوم بعدرؤيته كابوسأني نومه . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم الحاضرون. وكان أعضاء السنهدرين يصومون في اليوم الذي يحكمون فيه على شخص بالموت . هذا ويصوم أعضاء الناطوري كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم. وفي صوم يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليهود عن الشراب وعن تناول الطعام أو الجماع الجنسي ، كما يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في البوم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام. أما أيام الصوم الأخرى، فهي تمتد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمز سوى الامتناع عن الطعام والشراب . وفي الماضي ، كان الصائمون يرتدون الخبش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن الحزن . وإذا وقع يوم الصيام في يوم سبت ، فإنه يُؤجِّل إلى اليوم التالي ماعدا صيام عيديوم الغفران . هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام هذه ، كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران .

## صــوم العاشـــر من طــيبت

Fast of the Tenth of Tever

"صوم العاشر من طيبت" ترجمة لعبارة "عَسيريت بطيبت" وهو صوم يقيمه اليهود في العاشر من طيبت بمناسبة حصار نبوختصر للقدس ، وهدمه الهيكل عام ٥٨٧ ق.م.

## التحليمة

Dispensation; Heter

«النحلّة» تقابلها في العبرية كلمة «هيتر» ومعناها الحرفي «تصريح» أو «رخصة» أو «إجازة». والتحلة تأخذ شكل التفاف حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء البهود، نسمح ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق. ومن ثم ، كان اللبن يصبغ باللون الأزرق، ويستخدم في صنع الجين، وأثناء ذلك تُزال الصبخة الزرقاء. وقد تم فيصا بعد التوصل إلى تحلات أخرى أخشر حذقاً وصقلاً. فعلى سبيل المثال، بعل حلب البقرة يوم السبت إذا كان ذلك صرورياً لإراحتها ، شريطة أن يدة البهودي اللبن يسقط على الأرض . فعملت الكيبونسات الدينة على الشحايل على هذا الوضع بأن يدخل أحد أغضاه الكيبونسات إلى الحظيرة ويضع دلواً أسفل البقرة ، ثم يدخل أخر بعده وهو يتعمد ألا يرى الدلو ، ويقوم بحلب البقرة لاراحتها تاركاً اللبن يسقط على الأرض في الدلو الذي لم يشاهده !

ومُحرَّم على البهودي أخذ الربا من البهودي . ولذا ظهر ما يُسمَّى اهيشر عسقاه وهي عبارة تعني حرفياً انحلة الصفقة ، أي الحلة التعامل المالي ، وهذه التحلة تأخذ الشكل التالي :

أ) الخطوة الأولى: إذا أراد البهودي أن يقرض يهوديا أحربوب.
 فإن القرض سيسمى استثماراً. وسوف يُقال إن طرفاً أول سيستمر
 نقوده لدى طرف ثان، وعليه أن يتعهد بدفع نسبة مشوية تسمى
 أرباحاً (ولكنها في واقع الأمر فائدة).

ب) الخطوة الشائية: يقوم الطوف الأول (الدائن) بإعضاء الطوف الثاني (الفترض) من دفع الأرباح ، إن خسوت العملية الاستمارية . ولكن هذه الخطوة الثانية الضرورية بحمل العملية صاحة شرعاً لا يمكن اتخاذها إلا في حضور أحد الحاخامات ويشهادته . وحبث إن الدائن يخشى اتخاذها ألا في حضور أحد الحاخامات ويشهادته . وحبث إن الدائن الشهادة بناء على ترتيب سابق ، ومن شم ، تبقى عملية الإفراض بالربا قائمة . وتكتب تفاصيل هذه العملية بخطوتها الأولى والثانية بالأرامية وتُعلَق على حائط الغوفة التي يُعنَى فيها على عملية الإقراض ، وتتبع البنوك الإسرائيلية الإجراء نفسه حتى الوقت الحاضر ، أما تحلات السبت ، فهي كثيرة ، وخصوصاً بالنسبة للكيونسات .

والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتناسى روحه ، والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتناسى روحه ، الأمر الذي يجعل الالتفاف حول الشريعة أمراً سهلاً . ويوى إسرائيل شاحك أن الرؤية الحاخامية في تبنيها التحلة تشبه رؤية الرومان لجويتر إذ كان بمقلورهم رشوته وخداعه ، أي أن التحلة تعبير عن الزعة الحلولية داخل اليهودية . وهو يرى أن التحلة ، والتراث القبّالي ، من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتأكلها في نهاية الأمر بالغاه بعض الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى غويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة التطبق الحرفي لاحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية ، لا يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون النرائع التي وردت في النوراة . ولكن ، من ناحية التطبيق ، نجد أن الأمر مختلف ، كما هو الحال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل حتى يتسنى جمع الديون حتى في السنة السبنية .

من التحلات وقد أصدر الحاحامات ، عبر التاريخ ، كثيراً من التحلات مثل: بيع أرض فلسطين للأغيار بشكل صوري في السنة السبتية ، إذ أن من المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها بهودية) ، وبعد انقضاء السنة السبتية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . كما تُباع خميرة إسرائيل قبل عبد الفصح ، ثم يُعاد شراؤها بعد انقضائه لأن اليهود مُحرَّم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء هذا العبد .

ومن القوانين الدينية ، تحريم دفع أجر عن عمل يتم القيام به يوم السبت ، وقد خلق هذا التحريم مشكلة للحاخامات في العصر الحديث إذ أنهم يعملون يوم السبت أساساً . ويتم التحايل على هذا الخليث إذ أنهم يعملون يوم السبت أساساً . ويتم التحايل على هذا الخظر عن طريق دفع رواتب الحاخامات أول الشهر وأول العام . وينص في العقد على أن الأجر يُدفع لهم عن الأعمال التي يقومون بها في كل أيام الأسبوع ما عدا السبت . ولكن الراتب في الواقع يُدفع لهم نظير كل ما يقومون به من أعمال ، وضمن ذلك يوم السبت . أما بالنسبة إلى العلماء التلموديين ، فالمسألة أكثر صعوبة لان التلمود يحظر تلقي أي أجر . ولذا ، فإن رواتبهم هي نوع من التعويض عن التعطل (بالعبرية : «دمي بطالا» أي «رسوم بطالة» أو اسخار بطالا» أي «راتب بطالة») .

ومن أهم أشكال التحلة ، تلك الخاصة بيوم السبت . فهناك المجوي شابات ، وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المحرَّمة على البهودي يوم السبت ، مثل إيقاد النار . وهناك أشكال أخرى من التحلة دون اللجوء إلى الأغيار . فعلى سبيل المثال ، يُحرَّم حلب الإفار يوم السبت ، فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلك . ولكن بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين ، حاول المستوطنون الالتزام بفكرة العمل العبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال العرب) ، وكان لابد من التحايل على التحريم دون اللجوء إلى العرب ، فأصدر بعض الحانمات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم العرب العرب ، فأصدر بعض الحانمات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم

# ۱۲ المعبد اليهودي

المعد اليهودي لوحا الشريعة (لوحا المهد/ لوحا الشهادة) - تابوت لفائف الشريعة ـ لفائف الشريعة - اللفائف الخمس (مجيلوت) - لفيفة سفر إستير (مجيلاه) -للجيلوت ـ شمعدان المينوراه - الفاصل (محبتساه) - الخزانة (جنيزاه) - المنصة (بيماه)

#### المعسب اليمسودي

Temple: Synagogue

«المعبد» في اللعة العربية مكان العبادة (اسم المكان من الفعل وعبده) ، و«المعبد البهودي» مكان الاجتماع اليهود للعبادة ، يُقال له مانسية أبي «يت الاجتماع» ، ويُسمَّى أيضاً «بيت هاتي في «يت الاجتماع» ، ويُسمَّى أيضاً «بيت الدراسة» ، ويعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد يؤديها ، وكان المعبد يُسمَّى في ألمانيا «شوليه Schule» ، وباليديشية دشول المحابد اليهودية الإصلاحية أو المحافظة ، أما الأرثوذكس في من المعابد اليهودية الإصلاحية أو المحافظة ، أما الأرثوذكس فيسمون معبدهم «شول» ، وهي تسمية بديشية كما هو واضح ، وقد كنان يُعلَق على المعبد باليونانية اسم «سيناجوج» ، وكذلك في الروسيوكتريون 4 ، ونعني حرفياً «بيت الصلاة» . وفي الثقافة العربية ، يُطلَق على المكان الذي تُقام فيه الصلوات اليهودية اسم «المهودي» .

ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي . ويبدو أن اليهود هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خُصُصت لذلك الغرض . وقد بدأت تظهر إنسارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية اليهودية بعد ذلك التاريخ . ومع هذم الهيكل ، أصبح المعبد المركز التقومي والاجتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة في المعالم ، والمكان الذي يشدراسون فيه تراثهم الديني . ولذا ، فيان انتهاء اليهودية الصدوقية والعبادة القربانية المرتبطة بالهيكل لم يتسبب في انتهاء اليهودية ككل ، وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد توصلوا إلى صياخة لليهودية تستند إلى التوراة ، وتجعل المعبد اليهودي (وليس الهيكل) م ي ها .

ويحاول المصدأن يكون صدى للهيكل. ومعظم المعابد اليهودية في الوقت الحاضر بنيت متجهة للقدس. ويوجد حوض في الخارج يستطيع المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة، وشكل المعبد

في الغالب مستطيل . وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تغطيها ستارة (أصبحت دولاباً ثابتاً) هي تابوت لفائف الشريعة الذي تُحفظ فيه المغبد (وتقابل قدس الأقداس في المعبد (وتقابل قدس الأقداس في الهيكل القديم) . وعادةً ما تُزين المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ولوحي العهد . وقد كان قارئ التوراة يقف في مكان أكثر انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد . وفي الوقت الحاضر ، انعكس الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تُسمَّى البعاه الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تُسمَّى البعاه شخص ، من الناحية النظرية ، أن يؤم المصلين . غير أن من المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بهذه الوظبفة . وتُقرأ التوراة في المعبد كل يوم سبت ، وفي يومي الاثنين والخميس من كل

وحتى القرن الخامس الميلادي كان الأرش سيناجوجوس يترأس المعبد اليهودي ويساعده الشيوخ (كبار السن). وكان الحاخام يقوم بدور المرتل (حزان)، وأحياناً كان يقوم بدور الشماس (شماش)، أي خادم الكنيسة، ولكنها وظائف أصبحت فيما بعد مستقلة. وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد، وفي حالات أخرى، كان يمتلكه الفرد الذي قام ببنائه.

وقد صار المعبد مركز الحياة اليهودية في العصور الوسطى في الغرب (بعد تحوَّل معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية). وفي معظم الأحيان ، يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية للمجتمعات التي بعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية كما يمكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بها . وكثيراً ما كان يتم تزوية المعبد بفناء صغير ومحكمة وبل وبسوق في بعض الأحيان ، وبعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانيا ، أصدرت الحكومة البولندية أمراً بأن تُبنى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون ، فكانت تُفتَح كوات في الحوائط لتخرج منها فوهات البنادق ، كما كانت تُنصب عليها المدافع حتى يسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق . أما

-في أمستردام ، فقد بنى البهود (في القرن السابع عشر) معبدين كيرين يدلان على ثراء الجماعة البهودية وثقتها بنفسها .

وكانت المعابد اليهودية في أورربا تعبّر عن بنية المجتمعات -الاوربية بعد عصر النهضة ، وهي مجتمعات كانت تتسم بالتفرقة الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأزباء ومشاركتهم الحاخامات في السلطة والقيادة . فكان أعضاء . الجماعات البهودية يجلسون في المعبد ، كلٌّ على حسب موقعه أو انتمانه الاجتماعي أو الطبقي ، فيجلس الحاحامات والفقهاء واصحاب المكانة العالية في المقدمة ، ويجلس وراءهم أثرياء التجار ثم اليهود العاديون . وكانت المكانة تُقاس بمقدار القرب أو البُعد عن الحائط الشرقي في المعبد ، فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب منه ، أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون والمعوزون . وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات البهودية المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت عال . وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهماً بالنسبة إلى أعضاء الحماعة ، فكان اليهودي إما أن يشتريه مدى الحياة ، أو يستأجره . ولا تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد الأرثوذكسية ، وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن يثبت عجزه المالي شريطة أن يواظب على حضور الصلوات.

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه االطراز اليهودي". فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف الحضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود. وقد تأثرت المعابد اليهودية بالطراز الهبليني إبان المرحلة الهيلينية ، فمعبد ديورا يوروبوس مزين بكثير من لوحات الفسيفساء المحلاة بصور أشخاص ومناظر من العهد القديم على الطراز الهيليني ، بحيث يوجد تناظر بين شخصيات الاسطورية الهبلينية . كما كانت توجد رسوم للأفلاك والأرواح والرسوم النباتية .

وقد انتكست حركة بناء المعابد اليه ودية بعد أن قامت الإمراطورية الرومانية بتبنّي المسيحية ديناً. ولكن أعضاء الجماعات اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية ، فبنبّت بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء حكم العرب في شبه جزيرة أيبريا) وبُنيت أيضاً المعابد المهمة في أوربا وتأثرت بالطرازين القوطي والباروك ، ولقد كان معبد كراكوف في بولندا أكبر معابد أوربا (في القرنين ١٣ و ١٤). والطراز المعماري للمعابد اليهودية ينحو منحى حديثاً سواء في الشرق أم الغرب.

ويظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخشبية التي أفيمت في

الشتتلات اليهودية في بولندا ، فقد أقيمت وفق طواز الباجودان (الباجودا) الذي يعود تاريخه إلى القرنين الخاص عشر والسادم عشر ، وهو طراز مختلف تماماً عن كل من طراز العمارة المحلية ، وطواز البناء المستعمل لدى اليهود الغربيين والمتكرر بعد ذلك في جيوات بولندا . كما تختلف الزخارف الداخلية لاقدم معابد الشتل اختلافاً تاماً عن غطها في الجينو الغربي ، فقد كانت جلوان معبد الشتل أشتل تُغطى بالزخارف العربية الإسلامية ، وتُصورُ عليها الحيوانات التي تبين التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر المجرين .

كما كان تقسيم المعبد وشكله من اللاخل يحتلفان باختلاف الملفعب الديني. فللعابد اليهودية اخبيلية متاهبة السياطة لأن حياة السخص نفسه تُعدُّ ضرباً من العبادة ، وللعبد الحسيليق مكان للتجمع وحسب ، وتُسمّى المعابد الحسيلية الشبيليخ ، وهي كلمة يديشية تعني اللغرفة الصغيرة ، وفي المعابد اليهودية الأرثوذكية . يُخصل الرجال عن النساء في الصلاة عنى خلاف المعبد الإصلاحية والمحافظة . وقد سَمّى القراءون المعبد ابيت هشتحفوت أي الموضع السجودة أو المسجدة ، وقد أدخل الإصلاحيون عنصر الموسيقي وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض الأرثوذكس . وباستناء الفلاشاء والسامرين ، لا يخلع اليهود نعالهم في المعبد اليهودي أو الفلاشاء والسامرين ، لا يخلع اليهود نعالهم في المعبد اليهودي أو اثناء أداء الصلاة . ولم يكن السفارد يسمحون للإشكاز بالصلاة في معابدهم ، وحينما سُمح لهم ، فإنهم كانوا يصلون وراء حاجز خشبي (محينساء) يفصلهم عن السفارد ، ولا تزال هذه العادة معمولاً بها بين يهود الهند .

وقد حاول دعاة التنوير بين البهود إدخال شيء من النظام والوقار على المعبد البهودي والصلاة البهودية . وقد ظهر هذا في معمار المعابد الإصلاحية ، فهي عبارة عن بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائبات ، لا ثمارس فيه إلا المصلوات والعبادات ، وهو يسمى «قبل emple» (وئيس «سيناجوج») وهو المصطلح القديم الذي كان يُستخدم للإشارة إلى هيكل سليمان تعبيراً عن نقبل البهود لشتاتهم أو انتشارهم في العالم كحالة نهائية ،

وفي بداية القرن الحالي ، حاولت المعابد الفصل بين الشاط الديني والانشطة الاجتماعة والدراسية بحيث يكون المبد مقصوراً على العبادة ، على أن تُمارَس الانشطة الاخرى خارجه . وهذا تطبيق عملي للشعار الإصلاحي الاندماجي : يهودي في المنزل أو المعبد أو الحياة الخاصة ، مواطن في الشارع ، أي في المجتمع ككل المعبد أو الحياة العامة . وقد حذت المعابد الأرثوذكسية ، في هذا أو في الحياة العامة . وقد حذت المعابد الأرثوذكسية ، في هذا

لضمار ، حدُّو المعابد الإصلاحية والمحافظة . ولكن . يُلاحَظُ أن حدًا الوضع بدأ يتغيّر ، حيث أصبحت المعابد تضم نوادي اجتماعية ومكتبات تضطلع بوظائف جديدة لم تعهدها المعابد اليهودية من قبل مثل تظيم الرحلات وبناء الصالات الرياضية المغلفة وحمامات السباحة والمسارح وغيرها وكل هذا يُوسُع ولا شك رقعة النشاط الإثني للمعابد ، وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هذه العابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية علمنة وابتعاداً عن الدين ، لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي القومي على حساب الإيمان الليني ، كما أن الحاخام تُحوَّل إلى متحدث باسم الحكومة الإسرائبلية والحركة الصهيونية . وكثيراً ما يُوضَع علم بسوائيل داخل المعبد . وربى يكون هذا تنفيذاً لرؤية كابلان (زعيم اليهودية التجليدية) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية تدور حول المعبد وتعبر عن نفسها من خلال النشاط الصهيوني والتشاط التربوي، عني أن يقود الجماعة البهودية ممثلون مُتخبون لا حاخامات مدريون ، الأمر الذي يعني صهينة أو علمنة حياة اليهو دية بشكل تام. ومع هذا ، بُلاحَظ أن الدولة الصهيونية ، بامتصاصها أموال المعونات اليهودية أو الجزء الأكبر منها ، تضطر بعض المعابد إلى إغلاق أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية ، وإن كان السبب الأساسي في هذا هو تزايد معدلات العلمنة . كما أن حركة أعضاء الجماعة اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدي إنى إغلاق المعابد . ومع هذا ، لا يمكن اعتبار عـدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين. فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد تُملُّكُ أعضاء اخماعة اليهودية بعقيدتهم ، وإنما بسبب انقسامهم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يقيموا الصلاة إلى جوار بعضهم بعضاً . وبناء المعبد في مثل هذه الحالة ، ليس تعبيراً عن التقوى واثمًا هو تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الإثنية .

وتوجد في اخاصر معابد الشواذ جنسياً ومعابد أخرى مقصورة على النسب (تحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى) ، كما أن هناك معابد من كل لون وشكل . وقد أسس القوادون والسغايا في الأرحنين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية من حظيرة النبي (حيم)!

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز ، فكل جماعة يهدية هاحرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي العكس على طراز المعبد وعلى طريقة العسلاة ، وقد سبّب هذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي ، فنوفير المعبد وأسلوب الصلاة

الخاصين بكل جندي أمر عسير للغاية بل مستحيل ، وخصوصا أن الجيش هو بوتقة الصهر الحضاري والأساسي فيها . ولتخطى هذه الصعوبة ، حاول الجيش أن يُطور طرازاً موحداً للمعابد ، وأسلوبا موحداً للمعابد ، وأسلوبا موحداً للصلاة ، أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للثوراة على حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلوات بالنب الي الجيل الجديد . ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر نحو سنة آلاف معبد ، تمولها جميعاً وزارة الشئون الدينية . ومعظم المعابد أرثوذكسية ، وإن كانت هناك معابد قليلة تتبع المذهبين الإصلاحي والمحافظ . ويُلاحظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائلها التقليدية نظراً لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الحاضامية وأجهزتها المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ .

وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل ، قام اللادينيون بحرق معبد يهودي ، الأمر الذي كان له صدى سلبي بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقها مرتبط في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهود . كما أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل المعبد .

# لوحا الشريعة (لوحا العمد - لوحا الشمادة)

Tablets of the Law

"لوحا الشريعة" ترجمة للعبارة العبرية "لوحوت هاعبدوت أو الوحوت هاعبدوت أو الوحوا العهد" أو الوحوا الشهدة". والمعنى الحرفي للعبارتين هو "لوحا العهد" أو الوحا الشهدة". ولوحا الشريعة عبارة عن لوحين من الحجر، أنَّ شُت عليهما الوصايا العشر (خروج ١٨/٣١، ١٨/٣١) وبحسب الرواية التوراتية ، تسلَّم موسى اللوحين علامة على العهد بين الإله وبين جماعة يسرائيل ، وقد خُطَّت عليهما الوصايا العشر باصبع الخالق . ولكن موسى ، لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته العجل الذهبي ، حطمهما . وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر بديلاً لهما . وفيما بعد ، وضع اللوحان ، في تابوت العهد ، ولا يُعرَف ماذا حدث لهما .

ويُقال إن لوحي الشريعة كانا في الأصل حجرين مقدَّسين عند قبيلة إفرايم حَلَّ فيهما الإله . ثم تحولا ، مع تطوُّر الديانة اليهودية ، إلى لوحي الشريعة .

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود ، إذ أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنما إلى الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً. ومنذ العصور الوسطى

ني الغرب ، استخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية في الغرب ، استخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية رغيرها من الأماكن ، وخصوصاً تابوت لفائف الشريعة . وفي الترن التاسع عشر الميلادي ، كان اللوحان يحفران على واجهة المعابد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه . ويأخذ اللوحان في الزخارف شكل قطعتي حجر مستطيلتين قمتهما ممتديرة ، ويكتب عادةً عليهما الحروف العشرة الأولى من الأبجدية المبرية ، أو أول كلمة من كل وصية من الوصايا العشر .

# تابوت لفائف الشريعة

Ark of the Scrolls

«تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «آرون هاقودش» عند الإشكناز، ويقابلها عند السفارد مصطلح «هيكل». والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين، فقد كان التابوت جزءاً عضوياً ثابتاً من المعبد عند السفارد، أما عند الإشكناز فكان جزءاً تكميلياً متنقلاً.

وكانت كلمة "تابوت" تُستخدم للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لوحي الشريعة والذي كان يُودَع داخل خيمة الاجتماع ثم في الهيكل، وقد كانت تَحلّ فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب. ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفظ فيه لفائف الشيعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي. وهو لا يُغتَح إلا في المناسبات العامة. ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد البهودي بعد اللفائف نفسها، وعلى المصلين أن يقفوا احتراماً عند فتحه. ويعدم المعادل المعاصر لقدس الأقداس، تماماً كما أن اللفائف هي المعادل المعاصر لقدس الأقداس، تماماً كما أن اللفائف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة.

ويُشبَّت التابوت في الحائط الشرقي المتجه إلى القدس . والملاحظ أنه ، بمرور الزمن ، تحوَّل الصندوق إلى ما يشبه الدولاب الشابت ، يُوضَع على مكان عال ويُحلَّى بتاج (تاج الشريعة) ، ويُكتب عليه نص توراتي مناسب . وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربية أن يُنبَّت على التابوت ألواح كُتبت عليها نسخة مختصرة من الوصايا العشر . وكشيراً ما يُغطَى هذا الجزء من المعبد بستارة (بالوكيت) وُشيت ببعض الرموز الدينية ، ويُشعَل أمامه (أو بالقرب منه) ما يُسمَّى «المصباح الأزلى» (نير تاميد) .

# لفائف الشريعة

Torah Scrolls

«لفانف الشريعة» هو المقابل العربي للمصطلح العبري

مجيلوت توراء الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخصة الذي يقرأ في المعبد اليهودي ، وهذا المخطوط لابد أن يقوم بكتابت ئات خاص (سوفير) ، حسب فوانين وقواعد محلدة ، على قطع من الرق تتم خياطتها الواحدة في الأخرى لتصبح القطع الصعيرة شريطا طويلاً ، ويشبت طرفا الشريط على عمودين من الخشب . ويحفظ لفائف التوراة في تابوت الهائف الشريعة ولا تخرج إلا في الصلاة أو في المناسبات المهمة ، ويقوم أحد السفراين في المهد بحملها ، والمرور بها بين المصلين (قبل الصلاة عند السفارد وبعنها عند الإشكناز) .

وقد أحيطت اللقائف بكشير من التقديس ، فهي المعادل الموضوعي الحديث ليهوء الذي يسكن بين الشعب . إذ لابد أن نُلف برباط خاص دهبي أو فضي يُسمَّى اتاج التوراة ١٠ ويُستحده قضيب منصنوع من منعسدن ثعين على شكل يدللإشسارة إلى الأسطر أثناء القراءة . وتوضع اللفائف في صندوق معلني أو حشبي ثمين للعاية. وعندما تَبُّلي لفائف التوراة من كشرة الاستخداد ، فإنها تُدفِّن في مراسم دينية خاصة وقد ازدهرت في إسرائيل صاعبة كشابة اللفائف. ويبدو أنهم أحيوا الثقاليد الخاصة شابوت العهد الذي كان يضع فيه العبرانيون القدامي لوحي الشريعة أو العهد . بعد عطائها مضموناً عسكرياً . إذ تُمرُّر لفائف الشريعة بين صعير من المقاتلين الشاهرين أسلحتهم في الحفلات التي تقيمها الفرق العسكرية الإسرائيلية . ولا تزال معض القوات الإسرائيلية الحاربة تحمل معها لفائف الشريعة في صندوق كُتب عيه: «اتيض أبها الإله ودع أعداءك يتشتتون واجعل من بكرهك يهرب من أصامك الوقد أسرت القوات المصرية في حرب أكشوبر ١٩٧٣ بعض القوات الإسرائيلية التي كانت تحمل نفائف الشريعة اخاصة به

# اللفائف الخمس (مجيلوت)

Five Scrolls: Megillot

اللفائف الخمس عي الترجمة العربية للكلمة العبرية مجيلوت ومفرده المجيلاء تشير في المبداية المجيلوت ومفرده المجيلاء تشير في البداية إلى أي كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوال ، ثم تم التمييز بين السفر (الكبير) والمجيلاه (الصغيرة) . وأصبحت كلمة اللفائف الحمس (مجيلوت) اسماً يشمل خمسة نصوص توزاتية تُقرآ في مناسبات خاصة من اللفائف ، ويُحتفظ بها داخل المعبد . وهذه في مناسبات خاصة من اللفائف ، ويُحتفظ بها داخل المعبد . وهذه

النصوص هي : ١ \_ نشيد الأنشاد ، ويُتَرَا يوم السبت وفي عيد الفصح .

٧- كتاب راعوث (روث) ، ويُقرأ في عيد الأسابيع .

كتاب المواثي ، ويُمرآ في التاسع من آب .
 كتاب الأمثال ، ويُقرآ في عيد المظال ، ولا يقرؤه السفارد .

٥\_ كتاب إستير ، ويُقرّ أ في عيد النصيب

واللفاع الخمس عبارة عن خمسة أسفار من كتب الحكم والأناشيد في العهد القديم. ومن الناحبة الفعلية ، لا يُقرآ من اللفائف (في معظم المعابد البهودية) سوى سفر إستير. وحينما تُذكر كلمة المجيلاء، وحدها دون إضافة ، يكون المقصود عادةً كتاب استير.

### لضفة صفر إستير (مجيلاه)

#### Mexillah

ومجيلاه اكلمة عبرية تعني اللفافة التي يكتّب عليها . وحين تُذكّر الكلمة في صبغة المفرد ، فإنها عادةً ما تشير إلى سفر إستبر . ولكنها ، حينما تُذكّر في صبغة الجمع ، تشير إلى اللفائف الخمس .

#### الجيلوت

#### Megilion

المجيلوت هي صيغة الجمع لكلمة المجيلاه اوتعني اللفافة التي يُكتَب عليها ، والمجيلوت اهي اللفائف الخمس .

#### شمعدان المبثوراة

#### Menoral

المبنورادا كلعة عبرية تعني الشمعدان ، وهي من كلمة النيره العبرية ، ومعناها الورد ، ونحن نستخدم عبارة الشمعدان المبنوراه المبلا المبهودية المبنارة لهذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد البهودية ومنازل أعضاء الجماعات البهودية . وهو يعود إلى الشمعدان المبهودية . وهو يعود إلى الشمعدان وقد كان في هبكل سليمان عشرة شمعدانات ذهبية صنعها له حيرام ملك صدير ، فضلاً عن شمعدانات فضية أخرى . وقد حمل ملك صدير ، فضلاً عن شمعدانات فضية أخرى . وقد حمل فسيسان شمعدان المينوراء الموجود في الهبكل الثاني (وهو الذي يظهر على قديس تينوس) ، وشكل الشمعدان ، حسب الرواية التوراتية ، قد أوحى الإله به لصائعه على هيئة شجرة أقرعها على هيئة زهرة اللوز . وفي سفر زكريا (2/ ١١ - ١٣) تفسير لشعلاته السبح بأنها : أعن الإله الجائلة في الأرض كلها الـ

ويُفسر الشمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة

مضافاً إليها يوم السبت ، ويفسر يوسيفوس شعلاته السبع بأنها ترمز إلى الكواكب السبعة ، وهناك تفسير آخر يرى أن أفرعه رمز للآباء . ويرى بعض العلماء اليهود أن وصف شمعدان المينوراه ، الذي ورد في سفر الخروج (٢٥ ، ٣٧) ، ليس وصفاً لما كان موجوداً في الهيكل الأول ، وإنما هو وصف لشمعدان تيتوس .

وفي الاحتفالات بعبد التدشين (حانوخاه) ، يُستخدم شمعدان له ثمانية أفرع (تُدعَى «حانوخياه» ، ونسميه «شمعدان التدشين» بعدد أيام الاحتفال حيث يُشعَل فتيل أو فرع منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرع تاسع يبرز على حدة بعبداً عن الافرع الثمانية ، ويُسمَّى «شمَّاس» (أي الخادم) . ويُذكَّر شمعدان عيد التدشين اليهود بثورة الحشمونيين الذين وضعوا رماحهم على هيئ فروع شمعدان المينوراه للإبقاء على الرمز الديني بعد دخولهم الهيكل .

وتتخذ القبّالاه الحلولية شمعدان المينوراه رمزاً تنطلق منه إلى بنى صوفية معقدة (فالزيت هو التوراة والضوء هو الشخبناه والفتيلة هي جماعة يسرائيل). كما أن بعض القبّاليين يرون أن شمعدان المينوراه رمز التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي ورد ذكرها في الزوهار ، بحيث يصبح كل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد التجليات ، ويصبح زيت الشمعدان المقابل الرمزي لرحمة الإله التي تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل . وتتخذولة إسرائيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة شعاراً رسمياً لها .

## الفاصل (محيتساه)

#### Partition; Mehitzah

"الفاصل" ترجمة لكلمة "محيتساه" العبرية التي تشير إلى الحاجز الذي يفصل بين الجزء المخصص للرجال في المعبد اليهودي وذلك المخصص للنساء (والذي يوجد عادةً في أعلى المعبد) ، تماماً مثلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق النساء في الهيكل . وكان هناك مثل هذا الفاصل في معظم المعابد اليهودية في الغرب حتى عصر التنوير ، حينما ألغته اليهودية الإصلاحية وتبعتها اليهودية المحافظة ، بينما أصرت اليهودية الأرثوذكسية على الاحتفاظ به حيث يذهب الأرثوذكس إلى أن المعبد اليهودي الذي لا يحتوي على فاصل لا تجوز الصلاة فيه .

ويستخدم بعض اليهود الأرثوذكس ستارة للفصل بين الجنسين أثناء صلاتهم أمام حائط المبكى . وقد كان هذا مثار نزاع بين اليهود والعرب ، إذ أن العرب كانوا يخشون أن تكون هذه ذريعة يستخدمها

المنجرة ، يقوم دعاة حركة التمركز حول الأنثى بنزع مثل هذه المتارة باعتبارها تمييزاً ضد المرأة .

وكان الفاصل يستخدم أحياناً للفصل بين السفارد والإشكناز في بعض كنائس أوربا حينما كان السفارد يشكلون الأرستقراطية ي. المالية التي ترفض الاختلاط بالإشكناز ، كما استخدمت في الهند مغلقة تنفصل الواحدة منها عن الأخرى ، كما هو الحال في كثير مز أنحاء الهند .

### الخزانة (جنيزاه)

#### Genizah

«جنيزاه» كلمة عبرية مشتقة من الفعل الثلاثي العبري اجنزا أي اكتره ، وهي تعني المخبأه . وتُستخدَم الكلمة للإشارة إلى المخبأ اللحق بالعبد اليه ودي الذي تُحفظ فيه الكتب المقدَّسة البالية من كن الاستعمال ، وكذا الأدوات الشعائرية . كما تُحفّظ فيه أيضاً الكنب الني تحتوي على هرطقة وتجديف ، فهي لا يمكن إحراقها لاحتوانها على اسم الإله . وتُخزَّن هذه الكتب والأشياء المقدَّسة إلى أن يتقرر دفنها في يوم محدَّد كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات غالباً. ويقوم اليهود الأرثوذكس في العصر الحديث بدفن مثل هذه الوثائق . ويتم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي ، بعد أن تُلف بالكتان كالمومياوات وتوضع في جرار ذات أغطية محكمة لحمايتها من الرطوبة بقصد صيانتها (وكان دفن الكتابات المقدَّسة على هذه الصورة مألوفاً في مصر القديمة) . وقد عُثر على مجموعات كبيرة من هذه الجرار في الكهوف المختلفة حول البحر الميت ، من أهمها

كهف قىمىران ، ولكن لا يمكن إطلاق مصطلح اجنبزاءا على هده الكهوف.

وتُعدُّ جنيزاه المعبد اليهودي في الفسطاط بالفاهرة (معبد ابن عزرا) أهم الجنبزاوات (المخابئ) على الإطلاق. وقداكتشف فبه الحاخام سولومون شختر ألاف الصفحات والأوراق التي استولي عليها وأرسلها إلى مكتبة جامعة كعبردج .

وتعود أهمية هذه الخزانات إلى أنها نزودنا بصورة واضحة وبمعلومات مهمة عن الجعاعات اليهودية في مصر طوال الفترات الفاطمية والأيوبية والمملوكية .

#### المنصة اسعادا

اليهادا كلمة عبرية تعني امكاناً مرتفعاً، وهو منصة عالية في المعبد اليهودي توضع عليها طوئة للقواءة وتُقرآ منها التوراة كما يُنفُخ عليها في البوق (شوفار) . ويُلقى الحاخاه أحياناً مواعظه من المنصة. كما يقوم المرتل (حزان) في المعابد السفاردية بقيادة الشعائر من فوقها. وتُسمَّى النصة في المعابد الإشكنازية اللمار؛ (من العربية اللبرا) ، أما في المعابد السفاردية فتُسمَّى اليفاء (أي احشوق) بالعبرية) . ويعود استخدام للنصة كمنبر لتلاوة التوراة إلى أبام نحميا.

وتوجد المنصة في المعابد الإشكنازية في الوسط تفصلها بعض الكواسي عن تابوت لفائف الشويعة . أما في العابدالسفاردية والشرقية ، فتقع في الوسط في مواجهة التابوت لا يعصل بينهما شيء . وفي المعابد اليهودية الإصلاحية والمحافظة تُدمَح المنصة مع التابوت .



# ١٣ الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية»)

الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة البهودية») - راباي - ربي - الربانيون - الرجانيون - الرجائيون - الإحبار المرتل (حزان) - الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد)

# الحاشــــام (بمعنى ، القــــالا الدينــــي للجماعـــة اليهوديــــة..)

Hakham (as a Religious Leader of the Jewish Community)

وحاحام" كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل". وكان هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين "حاخاميم"، ومنها أخذت كلمة "حاخام" لتدل على المفرد. ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة احاخام! للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسروا كتب للدراش وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود اللوراة الشغوية، وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية والمحور الذي تدور حوله. ومن هنا تكون "اليهودية الحاخامية" أو التلمودية، مقابل اليهودية التورائية، وهو اصطلاح لم يستخدمه أحدوان كان متضمناً في كتابات القرائين.

ولكن المعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين: أولاهما تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية ، فقد كان فقيها ومفتياً - تماماً مثل الحاخامات ، أي الفقهاء اليهود القدامى ، ولكنه أصح ، إلى حانب ذلك ، القائد الديني للجماعة اليهودية مهمته الإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي ، فكان يلعب دور المرتل (حران) . تصاكان يقوم بشرح التوراة في كل من المعبد والبيت همدرات (المدرسة الملحقة بالمعبد) ، وإصدار الفتاوى ، والإشراف على التعليم الديني ، ومراقبة تنفيذ الأوامر والنواهي (قوانين الطعام وإقامة شعائر السبت وغير ذلك) . وكان يحضر حفلات الختان ، كما كان يقوم بكتابة عقود الزواج ودفن الموتى إلى جانب القيام بدور الخطأة أحاناً .

ومع أن الحاحام لا يلعب دور الكاهن التقليدي ، نظراً لانه لا يقوم بدور الرساطة بن الإله والإنسان ، فإنه كان يشغل مركزاً قيادياً في الجسماصة ، والواقع أن الدبانة اليهودية ، بششابك شعائرها وتلخنيا في صعبم الحباة اليومية اليهودية ، كما هو الحال في قوانين الطعام ، كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء للحاحام بشكل متكرد ، ومما مساعد على تداخل الحباة الدينية

واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية . فسامسون فرتايم كان من أهم المصرفيين في النمسا والمجر ، ثم عُيِّن في منصب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية . الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخرى ، دعُّم مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه الشريعة وحملة رايتها . كما أن البنية الحلولية في اليهودية التي جعلت الشعب أهم من الإله والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة ، أضفت أهمية قصوى على مركز الحاخام ، إذ أصبح أهم من التوراة نفسها (ما دام قادراً على تغييرها) . ومن ناحية أخرى ، فإن تحوُّل الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيطة ، أدَّى إلى تزايد نفوذ الحاخامات . فالطبقة الحاكمة عادةً ما تُقورَى نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى يسهل استخدامها وتوظيفها لأداء مهامها . ومن ثم ، كان الحاخامات يُعفَون من الضرائب ، كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها . ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضي راتباً نظير ما كان يقوم به ، فلجأ الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسموه «سيخار بطَّالاه» ، أي "بدل بطالة » أو «ديني بطَّالاه» أي «رسوم بطَّالة» ، وهو تعويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري .

وفي العصر الحديث ، يعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهربة عن أعماله ، ولكن يُنص في العقد على أنه يتقاضى الأجرعن الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع ، وهي أعمال غير دبنية ، ولا يتقاضى أجراً عن يوم السبت ، أي اليوم الذي يلقى فيه الموعظة .

وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد فيه . فإذا كان البلد مقسّماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة حاخامها ، أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعيِّن حاخام أكبر مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية ، أو الأرش سيناجوجوس في بعض البلاد الأوربية في العصور الوسطى . وكان يوجد في إسبانيا، بعد توحيد شبه جزيرة أيبريا ، منصب راب دي لاكورتي ، أي

حانمام البلاط ، كما يوجد في بريطانيا الآن حاخام أكبو بينما لا يوجد مثل هذا المنصب في الولايات المتحدة بسبب طبيعة التنظيم المركزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدوالي في الولايات المتحدة .

وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم في الغرب، إذ بدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال القيان السادس عشر ، ومع ظهور المعولين اليهود كنخبة قائدة تن إيدت ثروتهم ونفسوذهم ، الأمسر الذي أدَّى إلى تناقص نفوذ الحاخامات ، كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهودي البلاط القائد الفعلي . ولما ظهرت الحسيدية حل النساديك الحسيدي محل الحاخام (وكان الحسيديون ينادون على قائدهم بلفظ (رير). كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق باعتبارهم القيادة الحقيقية ، ثم جاءت الدولة القومية المركزية فقلصت نفوذ أية قبادة يهودية ، إذ اضطلعت هي بكل وظائفهم تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني المحض. وحتى هذا وُضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يتجه ولاء اليهود نحوها . وفي فرنسا ، كان يُعطَى للحاخامات أحياناً مضمون المواعظ التي يلقونها ، ويُطلَب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة اليهودية الولاء الكامل للدولة . كما تحوَّل الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها.

وكان الحاخامات يتلقون في الماضي تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً ثم قبَّالياً في معظمه ، وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في الجينو. ولكن مع عصر الإعتاق ، أصرت الحكومات الغربية على أن يتلقى الحاخامات تعليماً علمانياً إلى جانب التعليم الديني ، حتى يتسنى إصلاح اليهود واليهودية . ومع أوائل القرن التاسع عشر ، ظهر جيل جديد من الحاخامات تعرَّفوا الثقافة الدنيوية ، وكان هذا أمراً جديداً تماماً على اليهودية في الغرب. وقد قام هؤلاء بمحاولة إصلاح اليهودية من الداخل ، وهم الذين قادوا كل الحركات الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية . وقد ظهر في روسيا ما يُسمَّى احاخامات التاج؛ من خريجي المدارس الدينية الني أسستها الحكومة . ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر الدين ، بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتفكيكها من الداخل ، وكان بعضهم عملاء للحكومة . ويوجد الأن حاخامات لم يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار الفتاوي الدينية أو القيام بالمهام الدينية الأحرى مثل عقد الزواج ، ولذا فهم ليسوا قضاة شرعين (ديَّانيم : جمع اديَّان») . وتوجَّد مدارس عليا وكليات خاصة

يلتحق بها من بريد أن يضطلع بوظيفة الحاجام . ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاحامات ، من بلد لأخير ، ومن مذهب ديني لأخو (إصلاحي أو محافظ أو أرثوذكسي)

وقد ضافت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية في أواخر القرن التاسع عشر ، كما أن وظيفته الغصلت عن وظيفة المرئل (حنزان) تمامناً . ولكن ، مع تزايد معدلات علمة اليهودية والمعبد اليهودي وبدأت تنسع وظيفة المعبد وتأخد شكل النادي الاجتماعي للجماعة اليهودية لتي تبحث عن شكل من أشكال التضامن الإثني والاحتساعي . ومن ثم ، زافت أنشطة الحاخام الاجتماعية والسياسية وتنوعت . وبنيجة لدلك ، اتسعت وظيفة الحاخام، ونجنه الأن يقوم بالإشراف على وظائف اجتماعية كالت خارج نطاق منطته في الماضي . فمن الوظائف المهمة التي أصبح يقوم بها استشارات الرواج ، حين تظهر مشاكل زوجية ولا يحب الزوجان أن يذهبا إلى محلل نفساني أو مستشار زواج معني . وقيد أصبيحت وظيفة الحاجاء في هذا (باستثناء حاجاسات الأرثوذكس) مثل وظيعة الواعظ البروتستانتي الذي يعطي الموعظة يوم الأحداء ويشرف على الأنشطة الاجتماعية لأعضاء الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية ، مثل النواج والمطلاق والدفي الكن أتساع نطاق وظيفة محاحاه لا يعني ريادة هيبته أو نفوذه أو هيسته ، فقد أصبح موظفاً معيناً من قبل لمصلين بطريقة ديموقراطية ويدفعون

ولا يوجد زي يهودي خاص لمحاحامات ، فعاخامات يهود البديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذوه عن السلاه البولندين . أما في إنجلترا ، فهم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة الأنجليكانية . وكان بعض كسر اخاخامات يرتدون رياً يشبه أزياه أساقة الكنية الأنجليكانية ، أما في فرنس ، فهم يرتدون رياً يشبه أزياه ري الواعظ البروت التي فيها . وكان الحاخامات في الدولة العثمانية يرتدون الجمية والعسامة مثل الشبوخ ويرتدي اخاخامات الإصلاحيون الزي الأوربي العادي ، وإن كان بعضهم يرتدي رياً الإصلاحيون الزي الأوربي العادي ، وإن كان بعضهم يرتدي رياً مختلفاً . وقد حولت اخركة الصهيونية اخاحامات إلى عثلين لها بين المنجمات اليهودية للختلفة ، يقومون بحث المصلين على النبرع المنتكي جرسون كوهي من أن كثيراً من يهود أمريكا يتصورون الأن إسرائيل معهدهم اليهودي وأن رئيس وزواتها حاحامهم الأكبر .

أما في إسرائيل نفسها ، فإن دور الحاخامات قد نغير ونبدل بشكل جوهري ، وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهبونية نفسها ،

فقد فقد واكثبراً من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يعد مركزاً لنحياة البهودية ، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ، باعتبار أن الدولة المسهيونية كلها مركز لهذه الحياة . فالزواج مثلاً يقوم به المستولون عنه ، وهم مفوضون من قبل دار الحاخامية . والجنازات نقوم بها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك . كما أن زيارة المرضى لم تعد من مهامهم . لكل هذا ، نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا إلى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتهم ، وشغل مناصب ووظائف جديدة . ولا تعزف دار الحاخامية في إسرائيل بالحاخامات الذين هاجروا المسلاحيين أو المحافظين ، ولا بعقود الزواج ، أو مراسيم التهود الني يشرفون عليها ، الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية . هذا ، وقد بدأت بعض الفرق اليهودية الإصلاحية والمحافظة في الولايات المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بهذه المهمة . كما رسم بعض الشوة جنسياً حاحامات .

# ر ابساي

Rabbi

النابي، كلمة عبرية (ترد في صيغة الجمع إلا أنها تدل على النفرد وذلك للتعظيم) معناها الحرفي "سيدي"، أو «أستاذي"، وهي من كلمة وراف العبيرية ومن الجذر السيامي «رب» بمعنى الميدة. وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «حاخام» التي شاعت في الدولة العشمانية. وقد تُستخدم كلمة «راباي" في الوقت الحاضر مرادفاً لكلمة «السيد فلان». ولذا، فحينما ينادى أحد المصلين نقراءة التوراة يُقال : «راباي فلان ابن راباي فلان»، أي «السيد فلان أبن السيد فلان».

# رنـــي

Rebbe

اربي الحسر الراء صيغة يديشة لكلمة الراباي العبرية ، التي تعني احاجام الرواد الكلمة تستخدم أساساً للإشسارة إلى الخاخاسات الحسيدين والنساديك ، وهي كلمة ذات إيحاءات ودودة . أم كلمة الرسي فهي طريقة نطق السفارد لكلمة الراي ال

# الربانيون

Rubbis

كلسة اربانيون، هي صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة

«ربًاني»، وهذه كلمة كان يستخدمها العرب أيام الرسول (علبه الصلاة والسلام) للإشارة إلى الحاخامات، أي رجال الدين اليهودي وفقهانه، وهي مرادفة لكلمة «أحبار».

# الاحبار

#### Rabhis

«الأحبار" صيغة جمع عربية لكلمة "حَبْر" وهو «العالم". وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمونها للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه، وهي مرادفة لمصطلح "ربانيون". والأصل في الكلمة هو "حَباريم" أي «الرفاق» وكذلك من كلمة "حور" أي الذين يرتدون أردية بيضاء. وربما يرجع المصطلح إلى اشتغالهم بالتدوين (مجبريم).

### رسامة الحاخام

Ordination

"رسامة الحاخام" هي المقابل العربي لكلمة "سميخاه" العبرية التي تعني "ترسيم الحاخام" بعد أن يتلقى الدراسة اللازمة بحيث يصير مصرحاً له بأن يحكم في الأمور الخاصة بالشعائر والشرائع (وهي تعود للكلمة الآرامية "سميخا" وتعني "من يستند إليه" ، أي "من هو أهل للثقة في شئون الشريعة") . ولكل فرقة يهودية حديثة معاهدها الخاصة لإعداد الحاخامات الذين سيعملون في المعابد التابعة لها . والآن ، يُرسَّم النساء والشواذ جنسياً كحاخامات في الولايات المتحدة .

# المسرتل (حزان)

Cantor, Hazzan

"المرتّل" هي المقابل العربي للكلمة العبرية "حزّان" ، المشتقة من الكلمة الآشورية "حزانو" بمعنى «الحاكم» أو «المراقب" . والكلمة كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة ، ثم صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكّل إليه مهمة الحفاظ على النظام والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الجلد . وكان الحزان يضطلع أبضاً ببعض الوظائف الدينية مثل تلاوة النوراة في المعبد وإنشاد القصائد الدينية . وتشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية . ولم يكن المصلون في العصود القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد ، ولكنهم بنسيانهم العبرية ، القديمة في حاجة إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة ،

راصبي س الوظيفة . وفي العصر الحديث ، يقوم الحاخام في كثير من الأحيان الوظيفة .

بدور قائد الجوقة · وكانت هذه الوظيفة مقصورة على الذكور من قبل ، ولكن الإناث سُمح لهن بالقيام بها تحت ضغط حركات التمركز حول ... الأنهى . وقد ألغيت وظيفة المرتل في كثير من المعابد الإصلاحية . الأنهى . وخصوصاً في أوربا .

# الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد)

«مَجِّيد» كلمة عبرية تعني حرفياً "من يخبر" ، وجمعها العبري "مجيليم" . وللكلمة معنيان ، أحدهما عادي ويعني الواعظ الشعبي المتجول». وظاهرة الواعظ المتجول معروفة منذ القدم بين

الجماعات اليهودية ولكنها انتشرت في القرن الثامن عشر ، ويُعنيي نجاح الحركة الحسيدية إلى مثل هؤلاء الوعاظ . وكانت كلمة امجيدا في الحركة الحسيدية تشبير إلى أقرب الأشخاص للتساديث ، الذي یا وی عنه کرامانه

والمعنى الآخر للكلمة ذو مضمون حلولي ، فهي تشيير إلى (الملاك) ، أو (الروح السماوية) التي تنفل للعلم، الأنقباء العرفان والحكمة بطريقة مبهمة (عادةً أثناء نومهم) ، ولذا فنحن نشير إلى املاك العافاته.

ومن أشهر العدماء الذين تلقوا الحكمة بهذه الطريقة - حسما جاء في الموروث الديني البهودي - موسى كوردوفيرو ، وحاييم فيتال ، وجوزيف كارو ، وكلهم من العارفين بأسرار الفيالاء . وقد أكدت الحركات الشبتانية فكرة ملاك العرفان وأهمية العوفة التي ينقلها إلى زعماء هذه الحركات وقادته



# ١٤ الصلوات والأدعية

الصنوات اليهودية - الأدعية (الابتهالات واللعنات) - اللعنات - الشماع - الشمانية عشر دعاء (شمونه عمر المعنات - المعنات - الشمانية عشر دعاء (شمونه عمريه / عميداه) - شعونه عسريه / عميداه - المعنودة (موساف) - الدعاء للحكومة - البيوط - قراءة النوراة - كل النذور (دعاء) - القاديش (تسابيح) - الاستغراق (كفاناه) - كتب الصلوات اليهودية (مدور) - الوضوء - النصاب الشرعي (منيان) - شال الصلاة البيان - طالبة الصلاة (يرمُلكا) - البوق (شوفار)

#### الصلوات اليهودية

#### Jewish Prayers

اتفيلاه اللعبرية ، وكانت تعنى في أصلها "الإرهاق" أو العديب الدات وإظهار الخضوعة . والصلاة أهم الشعائر التي تُقام في المعبد اليهودي . ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة وعبادات. كما يذكر الضحابا والقرائين التي يجب أن يقدمها اليهودي للإله. ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر محدَّدة ولا إجبارية ، بل كانت تُتلى ارتجالاً حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية والعامة . وثمة إشار: إلى بعض المظاهر المقدَّسة مثل وضع بعض الأحجار على هينة مذبح قبل التضرع للإله . ومع التهجير إلى بابل ، بطلت انضحايا والقرابين وظهرت العبادات بالصلوات . وقد بدأ علماء المحمع الأكبر في وضع قوانينها وفي تقنينها ابتداءً من القرن الخامس قبل الميلاد . ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل وانتهاء العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل تقديم الحيوانات والنباتات ، وحلت محلها الصلاة التي كان يُطلَق عليها • فقربان الشفتين، أو (عبدة القلب». واستغرقت هذه العملية ، كما تَقَمُّم، وقتاً طُويلاً . وعلى أية حال ، فإنها لم تستقر تماماً ، إذكان يضاف إلى الصلوات قصائد البيُّوط التي يؤلفها الشعراء الدينيون. تم أدخلت تعديلات جذرية على الصلوات ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر .

ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية . فغي صلاة الصبح كان اليهودي يشكر الإله على أنه لم يخلقه أعياً . أي من غير اليهود (الأغيار) . والجرء الختامي من الصلاة نفسها ، والذي يتلى أيضاً في صلوات رأس السنة اليهودية ويوم الغفران ، يبدأ بالدعاء التالي : "نحمد إله العالمين . . . أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض . . . فهم يسجدون

للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم . وقد حُذف الجزء الاخبر من الصلوات في غرب أوربا ، وظل يُتداول شفوياً في شرق أوربا ، وظل يُتداول شفوياً في شرق أوربا وإسرائيل . وبدأ يُعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات في إسرائيل . كما يمكن أن تُضاف أدعبة وابتهالات مرتبطة بأحداث تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة . وقد كانت الصلاة تُقام بالعبرية أساساً . ولكن ، مع حركة إصلاح اليهودية ، أصبحت الصلاة تُؤدَّى بلغة الوطن الأم ، وإن كان الأرثوذكس قد احتفظوا بالعبرية ، ويطعم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية

وتُعَدُّ الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان الذي كان يُقدَّم للإله أيام الهيكل ، وعلى اليهودي أن يُداوم على الصلاة إلى أن يُعاد بناء الهيكل ، وعليه أن يبتهل إلى الإله لتحقيق ذلك ، أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات كل يوم :

١ - صلاة الصبح (شحاريت) ، وهي من الفجر حتى نحو ثلث النهار .

 ٢ - صلاة نصف النهار ، وهي صلاة القربان (منحه) ، من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب .

 ٣- صلاة المساء (مَعَاريف)، من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر.

وكانت الصلاتان الأخيرتان تُختر لان إلى صلاة واحدة (منحه معاريف). ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة ، ثم يلبس شال الصلاة (طاليت) وتمانم الصلاة (تضيلين) في صلاة الصباح، وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة اليرمُلكا. والصلوات اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء ، ولذا سنكتفي بالإشارة إلى القواعد العامة والعناصر المتكررة:

١ - يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات ، ثم قراءة أسفار موسى

الخدمسة في أيام السبت والأعياد، وتعقبها كذلك الابتهالات والادعية، وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة. أما الصلاة نفسها فتتكون من:

الشمّاع ، أي شهادة التوحيد اليهودية .

 ب) الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه) أو العميداه. وهي تسعة عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر، ومن هنا كانت النسمية.
 ح) دعاء القاديش.

هذا وتُضاف صلاة تُسمَّى الموساف، (الإضافي) يوم السبت وأيام الأعياد . أما في عبد يوم الغفران ، فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل النذور في صلاة العشاء ، وتُضاف صلاة تُسمَّى انعيلاه (الخام).

والصلاة نوعان: فردية ارتجالية تُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية، ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم، وأخرى مشتركة. وهذه صلوات تُؤدَى باشتراك عشرة أشخاص على الأقل يُطلق على عددهم مُصطلح منيان، أي «النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر والقوانين المقررة. ويردد الصلوات كل المشتركين فيها، إلا أجزاء قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حزّان) بمفرده.

ويتجه اليهودي في صلاته جهة القدس ، وأصبح هذا إجراء معتاداً عند يهود الشرق كافة . أما في القدس نفسها ، فيولي المصلي وجهه شطر الهيكل . وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهالات ، ولكن الخلافات تنحصر في الأغاني والملحقات الأخرى . وقد تغيّرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر العصور ، ففي الماضي كان اليهود يسجدون ويركعون في صلواتهم (ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعباد) ، ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسي، كما هو الحال في الكنائس المسيحية ، إلا في أجزاء معينة من الصلاة مثل : تلاوة الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه) ، فإنها تُقراً وقوفاً في صمت . ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة (باستثناء الفلاشاه والسامرين) .

ويُلاحَظ أن عدد المصلبات في الوقت الحاضر يزيد على عدد المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن المعقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد، وليس بإمكانهن تسلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة عليهن ولا شك في أن المحيط المسيحي قد ترك أثراً في اليهودية في هذا الشأن .

وقد اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية في التراث القبَّالي الحلولي ، فالقبَّاليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم السفلي يؤثر في العالم العلوي. والصلوات من أهم الافعال التي يقوم بها اليهودي في هذا المضمار ، فالصلاة مثل التعويذة السحرية التي يستطيع من يتلوها أن يتحكم في العالم العلوي . ولما كان اليهود العنصر الأساسي في عملية إصلاح اختلل الكوني (تبقون) . وهي العملية التي تتم بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبعثرت وولادة الإله من جديد ، فهي نُسرع بالتقريب بين العريس/ الملك ، والعروس/ الملكة (الشخياه) وتوحُّد بينهما ، كما تسهم في عقد الزواج المقلُّس بينهما . ولذا ، فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاته . يقول: عمن أجل توحيد الواحد المقدَّس . . . مع أنثاه (الشخيناء)، . والتوحيد هنا يحمل معاني جنسية صريحة . والهندف من صلاة الصباح بالذات الإسهاء في عملية الجماع الجنسية هذه ، وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة أو الجماع . فبعد الفقرة الأولى من الصلاة تقترب الابنة المقدَّمة مع وصيفاتها ، وبعد الفقرة الثانية يضع الإله (متجسداً في الابن) ذراعه حول رقبتها ، ثم يلاطفها ويربت على ثدييها . ومع نهاية الصلاة ، يتم الجماع (وهدا تعبير متبلور عن الاتجاه الجنسي داخل النظومة الحلولية ، وخصوصاً في مرحلة وحدة الوجود) .

ويُلاحظ أن كلمة اليحودا ، والتي تعني الاجتماع أو التوحيد، تستخدم في النصوص القانولية الشرعية للإشارة إلى فكرة الجماع الجنسي . وعلى ذلك فإن البيحود هو الاجتماع الجماع . وحنما يتلو البهودي دعاء فيل الصلاة ، فإنه يقول فيه إنه سبقوم بالصلاة حتى يتحقق الزواج القلم سلم هازيفوج هافادوش) . ولكل فرقة يهودية منهاج أو عرف خاص بها . ولذا ، يكننا الحليث عن المنهاج الإشكنازي ، والملهاج السفاردي المناهاج السفاردي .

# الادعية (الابتمالات واللعنات)

Benedictions and Curses

كلمة ادعاء العربية تعني االابتهال أو الدعاء لمناس أو اللاعاء لمناس أو اللاعاء عليهم و وسُستخدم الكلمة للتعبير عن الكلمة ين العبريتين العبريتين أو براخاه (حرفياً العنة) ، وشير كلمة الراخاه (حرفياً العنة) ، وشير كلمة الدعية الى كل من الابتهالات واللعنات . وجمع كلمة البراخاه ، هو ابراخوت وهي مشتقة من فعل البيراخ ا ، أي اليخر ساجداً على ركبتيه أو المشتقع أو اليسبع الإله . لكن كلمة المراخوت اقد تعني أيضاً الدعية الدعية (دعاله) ، والمهة تعني اليضاً الدعية الدعاله) ، والمهة

إشارات عديدة في العهد القديم إلى منح البركات في مناصبات عدة مثل الرحيل (تكوير ١٠/٤٧ حسروج ١٠/٤٧) وعند ولادة طفل (تكوين ٢٩/٥) وعند الزواج (تكوين ٢٩/٥٠ مونمور ٥٥ وراعوث ١٠/٤٤) وعند الزواج (تكوين ٢٩/٥٠ مونمور ٥٥ وراعوث ١٠/١٠) ، ولكن أهم البركات هي تلك انتي كان يمنحها الآب (المسن الذي على حافة الموت) لأبنائه ، فقد بارك نوح ابنيه شيم وجافت (تكوين ٢٦/٢٠ ٢٢) وبارك إسحق يعقوب وعيسو (تكوين ٢٧ و ٢٨/١ - ٤) كما بارك يعقوب (تكوين ٤٩ عنديد إفراج ومنسًى (تكوين ٢٨ مـ ٢٢) .

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة بالكلمة نفسها، فهي بمتزلة صبغة سحرية. ولم تكن الكلمة مجرد تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشبر إلى مدلول، وإنما كان يُنظر إليها باعتبارها حروفا تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة والإله، الذي حلق العالم من خلالها، ومثل التوراة باعتبارها جسد الإله القادر). كما أنه إذا نطق شخص ما كلمات البركة فإنه يفقد هو نفسه قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته، وهذا يفسر واقعة إسحق الأعمى حينما بارك يعقوب عن طريق الخطأ بدلا من عيسو لأن يعقوب قد خدعه بمساعدة أمه (تكوين ٢٧/٣٣ بنعته على جماعة يسرائيل ولكنه وجد نفسه ينطق بالبركة رغماً عنه (أعداد ٢٢/٢٢) و ٢٣/٨)، فأي من إسحق وبلعم لا يمكنه أن يغير البركة التي نطق بها و كأنها تعويذة.

وجاه في سفر التنبة (٢٩/١١) أن الإله نصح موسى أن يجعل البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال ، وهذا يعني أن البركة واللعنة (كقوتين ماديتين) ستستقر واحدة منهما على جبل وستستقر الأخرى على الجبل الآخر .

ولعل هذا يفسر أهبية بركات الآباء الذين يقفون على مشارف الموت (والأزلية) ، فهم يففون في منطقة تخومية (برزخية) يستمدون قوة من العالم الذي سيتحركون إليه . ولذا ، فإن بركاتهم (أو تعريفاتهم السحرية اللفظية) كانت نُعدُ ذات قوة خاصة . ويُلاحظ أن البركات واللعنات هنا لا تحمل مضموناً أخلاقهاً وإنما تحمل مضموناً أخلاقهاً وإنما تحمل مضموناً محرياً ، الأمر الذي يشير إلى إطارها الحلولي .

وتما أسلفنا ، تطور معنى كلمة ابراخوت وأصبحت تشير إلى الابتهالات التي نتضمن دعاء . ولكن ، ومع هذا ، ظل البعد السحري هناك دائماً . وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر دعاة (شمونه عشريه) جزءاً أساسياً من الصلوات اليهودية . وأهم

وهناك أدعية أخرى في المناسبات المختلفة من أهمها :

١ ـ أدعية الأوامر والنواهي ، وتكون قبل أن يقوم اليهودي باداه ائ من الأوامر ، مثل وضع تميمة الباب (مزوزاه) على الباب أو إضاءة شموع السبت .

ي . ٢ - أدعية تُقال عند الاستمتاع بشيء ما مشل الطعام والروانع العطرية .

٣\_ أدعية تُقال بعد تناول الطعام .

إدعية تُقال في المناسبات ، وخصوصاً الدعاء الذي يقوله الاب
 حينما يصل ابنه سن البلوغ .

 دعية النجاة من الضيق والأذى ، وتُقال عند العودة من سفر طويل أو عند النجاة من مكروه .

٦ـ دعاء الشهر ، ويكون عند نهاية كل شهر لمباركة الشهر التالي .
 ٧ـ دعاء القمر ، ويكون عند مشاهدة أشعة القمر الجديد .

٨ ـ دعاء الشمس ، ويكون كل ثمانية وعشرين عاماً .

كما ينطق اليهودي بأدعية أخرى عندما يمر على مدافن اليهود أو عندما يرى حشداً كبيراً من أبناء ملته .

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعنة إليه أو الدعاء عليه ، أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه . فكما يتمنم اليهودي بالأدعية ، فإنه يردد اللعنات . فإذا كانت المدافن لغير اليهود، فإنه يدعو على أم الموتى ، وإذا رأى حشداً كبيراً من غير اليهود طلب من الإله أن يهلكهم . وإذا مر على منزل مهدم يملكه يهودي فإنه يدعو الإله أن يعمره مرة أخرى ، أما إذا كان مالكه غير يهودي ، فإنه يحمد الإله على انتقامه من الأغيار . وقد تقلُّص نطاق اللعنة ، وأصبح ينطبق على الكنائس ، وأماكن العبادة التي تخص المسيحيين وغيرهم (واستُثنيَت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين). وعُدَّلت اللعنة ، فأصبح على اليهودي أن يبصق حينما يرى صلبباً ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية : " ولا تُدخل رجساً إلى بيتك لنَّلا تكون محرَّماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه محرم " . والرجس هنا إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشر ، شيَّد ملك بوهيميا تشارلز الرابع (وكان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة) صلباً ضخماً في براغ . وحينما أخبروه عن عادة البصق هذه فرض على أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحه أسماء الإله في اليهودية) التي يُجلُّها اليهود ولا يجسرون على الإنيان بأفعال تنم عن ازدراتها . ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات

كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها ، وفي بعض المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان ، كما أن كثيراً من هذه التقاليد الدينية العنصرية آخذة في التأكل بين غالبية أعضاء الجماعات اليههودية في العالم ، ولكنها أخذة في التزايد بين الصهابئة الأرثوذكس في إسرائيل ، وقد استُخدم سلاح استمطار اللعنات والبركات في انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨ . فكان حاحامات الأحزاب الدينية يدعون بالبركات (بالمال والبين) لكل من يدلي بصوته لم شحهم ، ويدعون باللعنات على من لا يفعل . وقد صدر قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء المعارك

### اللعنات

Curses

"اللعنات" عكس البركات (انظر: "الأدعية [الابتهالات واللعنات]").

# الشمثاع

Shema

دعاء "الشماع" من كلمة "شمع العبرية وتعني "اسمع" (ويُعرَف أيضاً باسم "قريشات شعاع" ويُختصر إلى اقريشماع"). وكلمة "شماع" أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم تُقرآ في صلاة الصباح والمساء " اسمع يا بسرائيل الرب إلهنا رب واحد ا (نشية 1/ ٤). والشماع ككل يتكون من النصوص التالية:

١ - « اسمع يا يسراتيل الرب إلهنا رب واحد . فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فوتك . ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم . واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينبك . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك » (تثنية ٦/١٩-١) .

٢ - " فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب الهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ، أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر . فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك . وأعطي لبها ثمك عشباً في حقلك فتأكل أنت وتشبع . فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا ألهة أخرى وتسجدوا لها فبحمى غضب الرب عليكم ويُغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غلتها . فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب .

فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم . وعلموها أو لادكم متكلمين بها حين تجلسون في ييوتكم وحين تشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون . واكتبها على قوائم أبواب يبتك وعلى أبوابك . لكي تكثر أيامك وأيام أو لادك على الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن يعطبهم إياها كأيام السماء على الأرض • (تنبة 11/11 - 11)) .

٣- 'وكلم الرب صوسى قبائلاً . كلم بني بسيراتيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهداباً في أذيال شبابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من أسمانجوني . فتكون لكم هدب فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعبنكم التي أنتم فاستقون وراءها . لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدس الإلهكم . أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها . أنا الرب إلهكم (عدد ١٥ / ١٥ - ١٤) .

وتُقُوراً الشماع في صلاة الصباح والمساء ، ولا تُنلى في صلاة الظهر . وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته ، أو ينطق له بها أحد الواقفين يجواره .

والعبارات الأولى في الشماع قد تعطي انضاعاً بأن ثمة اتجاهاً توحيدياً قوياً ، وأنها من ثم تشبه شهادة التوحيد الإسلامية وتقترب منها . ولكن الدارس المدقق يُلاحظ الفروق الجوهرية بينهما :

فالنسمَّاع جزءً من كل . والكل (أي التركيب الجيولوجي البهودي) يحوي طبقة حنولية واضحة تتنفي مع التوحيد الذي تعبُّر عنه هذه العبارة الأولى . وحتى لو أخلنا العبارة الأولى من الشماع بمفردها ، فسنلاحظ أنه بينما تبدأ الشهادة الإسلامية بضمير المتكلم (المفرد) ، أي أن الإنسان الفرد صاحب الضمير الفردي والمستولية الخلقية بشهد على أن الله ، إله العالمين ، واحد أحد ، أما الشماع فتبدأ بخطاب إلى الأمة ككل ، وهو ما يعطى الشمَّاع بعداً جماعياً قومياً . ثم يتنقل الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن الرب إلهنا ، والواقع أن استخدام ضمير المتكلمين، في العقيدة اليهودية بأكملها، ذو دلانة قومية جماعية عميقة ، فهو يخصص الإله ويجعله مقصوراً على اليهود أو الشعب المختار الذي يحل فيه الإله . لكن تخصيص الإله لشعب معين قديفيد التوحيد ولكنه لايفيد الوحدانية الخالصة ويجعلها تقترب من التغليمية (وهي نوع من التوحيد البدائي) يفيد الإيمان بعدد من الألهة يترأسهم إنه واحد . وهو ما يحمل معنى الشرك بالإله (على عكس الشهادة الإسلامية التي تعني عدم وجود إله أخر سوى الله). ويتأكد هذا الموضوع الأساسي في بقية الدعاء: "وتعبدوا ألهة أخرى وتسجدوا لها". ويختم الدعاء هكذا

- أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من مصر ليكون لكم إلهاً . أنا الرب إنهكم" .

ولكن الأهم من هذا كله هو بقية العبارات المستقاة من العهد انقديم. فنعة إشارات عديدة إلى بعض الشعائر مثل: تماثم الصلاة (تغيليم)، وشال الصلاة (طالبت)، وتميسة الباب (مزوزاه). وتستغرق الإشارات إلى هذه الشعائر نصف الدعاء تقريباً. وهذه الشعائر ذات اتجاه حلولي واضع فهي تؤكد انفصال البهود وقلامتهم واختيارهم: (وتكونوا مقدّسين لإلهكم)

واجزء الثاني من الدعاء (تثنية ١١/ ١٣ ـ ٢١) يؤكد المكافأة المادية المباشرة التي سبمنحها الإله للشعب ، لو أنه نفذ الوصايا . وهناك إشارة إلى الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب ٥ . وبذا ، تكمل كل علامات الخلولية المتطرفة ، فشمة إله بحل في الشعب والأرض فيكتسب كلُّ من الشعب والأرض قداسة . ولذا ، لابد أن يعزل نفسه عن بقية العالم ، ومن هنا كثرة الشعائر ، فنحن أمام تركيب جيولوجي تراكمي مدهش يبدأ بالتعبير عن التوجيد وينتهي ما لحلولة المتطوفة .

ورغم التشابه اللفظي والمضموني السطحي ، فإن البنية الكامنة للنشماع ، والتي لابد أن يُنظر إليها في علاقتها بالطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي البهودي ، تدل على أن نص التوحيد البهودي ليست له علاقة كبيرة بالشهادة الإسلامية ، وهذا ينطبق أيضاً على كثير من الجوانب التي يُتصور أنها مشتركة بين البهودية والإسلام مثل الحتان وقوانين الطعام .

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي إزداد قوة في القرن العشرين ، كما اكتب الشعب مطلقية وقداسة تفوق ما كان يتصور أبه تمتع به في الماضي . وبظهور اليهودية للحافظة واليهودية التجديدية (التي تعبر عن شحوب فكرة الإله داخل الثالوث الحلولي) والصهيونية (التي تعبر عن حلولية بدون إله) ، ومع تزايد صهينة الدين اليهودي ، ومع تزايد تأكيد مقولة الشعب العضوي (فولك) ، فإننا سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث عن وحدانية الشعب عن وحدانية الشعب عن وحدانية الشعب عن وحدانية المناسكة .

# الثمانيــة عشـــر دعــاء (شــمونه عسـَـريه - عميــداه)

Eighteen Benedictions (Shemoneh Esreh; Amniah)

تعتبر الشمانية عشر دعاء أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند الإشكناز ، وعبارة الشمول عسريه معناها الثمانية عشر» . أما كلمة الإشكناز ، وعبارة الله على الأدعية ( (عمل بركات ) فهي مفهومة ضمناً .

وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة "عسميداه» وتعني الوقوف" لأنها تُتلى وقوفاً. كسما تُعرف باسم "تفييلاه» ، أي «الصلاة» وحسب . وكان عدد الأدعية (أو البركات) ثمانية عشر عندما قام جملالئل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائها شكلها النهائي . ومن هنا جاء الاسم ، ولكن أضيف إليها دعا، إضافي ، فأصبحت الأدعية تسعة عشر .

والشمانية عشر دعاءً تشكل الجزء الأساسي في الصلاة اليهودية، وتُتلى في كل الصلاة أليهودية، وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة، ومن ذلك صلاة الختام (نعيلاه) التي لا تقام إلا في يوم الغفران. والأدعية هى:

١ - «أبوت» ، أي «الآباء» ، وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء .
 ٢ - «جبروت» ، أي «القوة» ، وهو وصف للمقدرة الإلهية .
 ويُسمَّى أيضاً «تحيت هميَّنيم» ، أي «بعث الموتى» ، إذ توجد فيه عدة إشارات إلى الإله الذي يُحيي الموتى .

٣- اقيدوشوت»، أي «التقديس»، ويسمَّى أيضاً اقيدوشيت هشيم»، أي التقديس الاسم»، وهو مدح لقداسة الإله.

٤ - «بيناه» ، أي «الذكاء» ، أو «بريحات حوخمه» ، وهو صلاة الحكمة ،

۵ - «تشوفاه» ، أي «التوبة» ، وهو تضرُّع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة.
 فهو يحب التوابين .

٦- "سليحاه"، أي "المغفرة"، وهو دعاء من أجل المغفرة.

٧- الجئيولاه» ، أي الخلاص» ، وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله بالخلاص ، فهو المخلص جماعة يسرائيل» .

٨- ٩بركات هاحوليم، ، وهو دعاء من أجل شفاء المرضى ، ويتهي هذا الدعاء بوصف الإله بأنه ٩هو الذي يشفي مرضى شعب يسرائيل.

٩ ـ "بركًات هشًانيم"، أي "دعاء من أجل السنين الطيبة"، وهو
 دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير

 ١٠ - "كبتوتس جاليوت" ، أي "تجميع المنفيين" ، وهو دعاء من أجل
 جمع المنفيين ، أي اليهود المنتشرين في كل بقاع الأرض ، فهو "الذي سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل » .

١١ - "بركَّات هدّين"، وهو الدعاء من أجل العدل، ومن أجل أن يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام.

١٢ - ابركَّات هامنيمه ، وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار ، ويُقصد به أساساً المسيحيون والمتنصرون من البهود . وقد أضافه جماليل الثاني عام ١٠٠ ميلادية حتى يفصل بين المسيحين والبهود .

وجاء في هذا الدعاء: « فليحط [الإله] اليأس على قلب المرتدين .
ولبهلك كل المسيحيين في التو » ، فالإله هو « الذي يحطم الأعداء
ويذل المتكبرين » . وقدتم تعديل الصيغة على مر السنين تحت ضغط
من الحكومات . ففي القرن الرابع عشر عُدل هذا الدعاء ليصبح
«وليهلك كل المهرطقين في التو » (ولكنهم بدأوا مرة أخرى في
إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى) .

١٣ \_ "بركَّات تساديكيم" ، أي الدعاء من أجل الصديفين .

١٤ ـ "بركًات يروشاليم" ، أي الدعاء من أجل القدس . وكان هذا الدعاء ، في البداية ، دعاء من أجل أن يحمي الإله القدس ، ولكنه عُدُل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم) .

١٥ \_ «بركَّات داود» ، أي الدعاء من أجل داود ، أي عودة الماشيَّح . المخلص .

١٦ ـ «قبلات تفيلاه» ، أي قبول الصلاة ، وهو دعاء بأن يسمع الإله
 كل صلوات جماعة يسرائيل .

١٧ ـ «عفوداه» ، أي العبادة ، وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة .
 ١٨ ـ «هوداءاه» ، أي الحمد أو الشكر ، ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل .

١٩ ـ «بركات هاكوهانيم» ، أي بركة الكهان ، وهو الدعاء من أجل السلام ، ويُختَم بعبارة : « فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل بالسلام» .

ويُلاحظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي ، من تأرجُح بين التوحيد والحلولية ، وتأرجُح بين العالمية والانعلاق . كما يلعب التفسير دوراً أساسياً هنا ، فكثير من المصطلحات ، مثل «جبروت» وغيرها ، أصبحت أسماء للتجليات النورانية العشرة (سفيروت) في القبالاه اللوريانية . وقد أعطى القباليون معنى محدداً لكل الأدعية واستوعبوها تماماً في نسقهم الحلولي .

وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة ، هي الأساسية ، وهي أيضاً أقدم الأدعية وتُتلى في كل الصلوات ، وتُحذّف الثلاثة عشر الوسطى في يوم السبت والأعياد ، وتحل محلها أدعية تخص العيد الذي يُحتفل به .

ويبدو أن تاريخ الأدعية الشمانية عشر بعود إلى أيام جملائيل الثاني . وقد كان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى حتى أن أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام ١٣٥٠ من أنه لا يوجد نص يشبه الآخر .

وفي العهد الحديث ، غيَّرت البهودية الإصلاحية النص من ناحية الشكل والمضمون ، فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة

عودة الماشيح والإيمان بالبعث . ويطبيعة الحال ، ثم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً . أما المحافظون ، فقد عنكوها بحيث تصبح الإشارة لا إلى المهرطقين وإنما إلى الهوطقة نفسها

#### شمونيه عسيريه

Shemoneh Esreh

انظر: الثمانية عشر دعاء (شمونه عشريه - عميداه) .

### صلاة الختام انعيلاها

Neilah

العبرية الختام عني المقابل العربي لعبارة العبرية ومعناها الختام عني المقابل العربي لعبارة البوابة . وقد كانت ومعناها الختام في الخامي حلاة أختام في الماضي صلاة تقام في الميكل قبل إغلاق البوايات (نعبلات شعاري) ، كما كانت تُتلى في أيام العسوم ، ولكنها لا تُتلى الآن إلا في يوم الغفران . وهي أخر الصلوات الخمس التي تقام في ذلك البوم ، فهي خاتمة البوم ، ويرتدي الصنون شال الصلاة (طالبت) مثلما يفعلون في كل الصنوات في ذلك اليوم ، ويُنفَخ في البوق (شوفار) عند التهائها .

### الصلاة الإضافية اموساف

Mussaph

الصلاة الإضافية عي المقابل العربي لعبارة الموساف العبرية ومعناها الإضافية عي المقابل العربي لعبارة الموساف العبرية ومعناها اللإضافية عن والموساف صلاة إضافية بعد صلاة الصباح في يوم السبت وفي بعض الأعياد: أعيند الحج والقسر الجديد ورأس السنة ويوم الغفران تنظل قربانا إضافياً. وتنضمن الصلاة وصفاً للقربان الذي كان يُفترض تقديم . كما أن الصلاة الإضافية الخاصة بيوم الغفران تنصمن وصفاً لصلاة الكاهن الأعظم في ذلك اليوم .

# النعسساء للحكومسسة

Prayer for the Government

«الدعاء للحكومة، من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية على عكس ما يتصور، الصهاينة والعادون لليهود. فالاندماج من الظواهر الأساسية التي تسم الجماعات اليهودية، ويتبدّى ذلك في ولاتها للحكومات أو السلطات الحاكمة. وبعد سقوط أخر معاقل الحكم العبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل)، نصح

إرميا للهجرِّمين بأن يصلوا لمصالح المدينة التي قامت بنفيهم (إرميا ٢٩ / ٧): واطلبوا سلام المدينة التي سببتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لانه سلامها يكون لكم سلام . ويتكرز الشيء نفسه في عزرا (٢/١١): والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه . والإشارة هنا إلى دارا الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح لليهود بالاستمراد في إلى دارا الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح لليهود بالاستمراد في المعادل . وكذلك في الأمثال (٢٤/ ٢١): ايابني اخش المدونة هي الشريعة التي تجعل أمن اخكومة ضرورة لأمن أعضاء المدونة هي الشريعة التي تجعل أمن اخكومة ضرورة لأمن أعضاء الجماعات وخصوصاً بعد تزايد انتشارهم . ولذا ، كان اليهود يقلمون قرباناً باسم دارا في الهيكل الشاني ، ويدعون له ، ثم المتلمود : "صلوا من أجل صالح النظام القائم ، لأنه لو لا الخوف منه المتنع الناس بعضيم بعضاً . وبعد هذم الهيكل ، أكد الحافات الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكر .

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية لنحكومات، وإغا يعكس أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وسيطة قريبة من النخبة الحاكمة. وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور المثل الديوقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضع ومباشر. وقد ظهر هذا الارتباط بشكل واضع حينما نشب الصراع بين الحسيدين من جهة ، والمتنجديم (عملي المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى، حيث اتهم المتنجديم الحسيدين بأنهم 'لا يخافون إلا الإله ولا يخافون الإنسان'، أي السلطة الحاكمة، وذلك حتى تلقي الحكومة الغيض عليهم، وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء لحاكم البلد، كان يُتلى كل يوم سبت بعد قراءة التوراة، وقد استمر هذا التقليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب.

ويعود أقدم الأدعية إلى وادي الراين (القرن الحادي عشر). ولكن الأدعية كانت متداوكة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه. وقد حسل يهود السفارد معهم هذا الدعاء: "هو الذي يعطي الخلاص للملوك"، الذي أحرز شبيوعاً ولا يزال قائماً في المعابد اليهودية في الكومنونت البريطاني. ويتلو الأرثوذكس في الولايات التبعدة في الكومنونت البريطاني. ويتلو الأرثوذكس في الولايات المتحلة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية: "فليبارك المخالق الرئيس ويحميهما، هما وكل موظفي هذا المخالة اليهود المحافظون دعاء للولايات المتحدة فيقولون: "... وحكومتها وقادتها ومستشاريها".

أما في إسرائيل ، فيوجد دعاه خاص من أجل الحكومة ، ويبدأ

---بتأكيد أن "استقلال إسرائيل هو فجر خلاصنا" ، ثم يطلب من الإله أن يحمي هذه الدولة ، وأن يمنح قادتها النور والحق . ويعقب ذلك دعاء من أجل رخاء يهود العالم ، وأن يتم جمع شملهم . وهناك ، أخيراً ، دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي .

# البيوط

Piyyut

"بيُوط" كلمة عبرية مشتقة من كلمة "بويايتيس" اليونانية التي تعني "إنشاد" أو «شعر" (ومنها كلمة "بويتري poetry" الإنجليزية). وجمع الكلمة العبرية هي "بيوطيم". وهي نصوص شعرية غنائة تتناول الموضوعات الدينية وتعبَّر عن المشاعر الدينية ، وتدخل على الصلوات اليهودية بهدف إثرائها وتزيينها ، خصوصاً على صلوات الأعياد والسبوت .

ولغة البيوط هي أساساً عبرية المشناه ، ولكنها تستخدم مفردات العهد القديم والآرامية ، كما أن كُتّاب البيُّوط نحتوا كلمات جديدة تصل إلى بضعة آلاف . وتتميَّز البيُّوط كذلك بصيغ وبني نحوية جديدة . وقد استخدم كتاب البيُّوط إشارات عديدة إلى العهد القديم والمدراش لا يفهمها إلا المتخصص في الأدب المدراشي .

ويعود تاريخ البيُّوط إلى القرن الخامس الميلادي في فلسطين . وعندما بدأت تُقحَم على الصلوات ، اعترض فقهاء بابل على إدخالها . كما اعترض موسى بن ميمون ، فيما بعد ، على الصور الشعرية التي تضمها هذه القصائد ، والتي كانت متطرفة غير مقبولة من الناحية الدينية ، وخصوصاً في حديثها عن الإله . ولكن رغم كل هذه الاعتراضات ، استمر إقحام قصائد البيُّوط على الصلوات حتى صارت جزءاً أساسياً منها .

ويتجه الإصلاحيون ، بل والأرثوذكس ، إلى إنقاص عدد قصائد البيوط ، حتى لا تستغرق الصلاة وقتاً طويلاً ، ولأن أسلوبها صعب غير مفهوم لمعظم أعضاء الأبرشية . وقصائد البيوط تعبير عن عدم تحدد أد النسق الديني البهودي ، وعن تركيبته الجبولوجية التراكمية التي تسمح له بضم أية عناصر أو عقائد مع عدم استبعابها ، أو استبعاد أي عنصر مع عدم تأثر البناء ككل .

#### قسسراءة التسوراة

Reading of the Law

«قراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية « قرينت هتوراه» ، وهي قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي ، ويبدو

إن شعيرة قراءة التوراة هي صدى للعادة المتبعة في الشرق الادنى القديم حين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول المنتصرة والتابعة ننص على أن تُقرآ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام ، وأن نوضع في المعبد بالقرب من الإله . فكأن التوراة هي العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المنتصر وجماعة يسرائيل باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة ، وهي توضع في يسرائيل باعتبارها نص المعاهدة .

وتُقرآ التوراة قبل الصلاة في يوم السبت ، وفي الأعياد ، وفي القمر الجديد في المعبد اليهودي ، وفي أيام الصوم . كما تُقرآ التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس . وتُستخدم في القراءة لفانف الشريعة . ويُنادَى على المصلي (الذكر) الذي سبقوم بالتلاوة (علبًاه لتوراه) ، فيتلو دعاء قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة . وينادَى يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة ، وعلى سنة في يوم المغفران ، وعلى خمسة في الأعياد ، مثل : عبد الفصح أو عيد الفضيح أو عيد الفسيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة ، وعلى أربعة في عيد القصر الجديد ، وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام الصوم . ولابد أن تضم مجموعة القراء والمناسبات الاخرى مثل أيام الصوم . ولابد أن تضم مجموعة القراء كاهناً ، ولاوياً ، ويسر اليلياً (أي نفراً من جماعة يسرائيل أي يهودياً). وأهم القراءات هي التي تتم يوم السبت ، حبث نُقرآ أسفار موسى الخمسة ، جزءاً جزءاً ، وسفراً سفراً ، ويتم الانتهاء منها في دورة كاملة .

وكانت هناك دورتان لقراءة أسفار موسى الخمسة: إحداهما بابلية ، تُختَم القراءة فيها في عام ، والأخرى فلسطينية تستغرق القراءة فيها ثلاث سنوات ، وقد سادت الصيغة البابلية . وتُقسَّم الأسفار إلى أربعة وخمسين جزءاً (باراشيوت) ، وتُختَم الصلاة في يوم "بهجة التوراة» (سمحت توراه) أو عيد الثامن الختامي (شمبني عصيريت) ، وتبدأ الدورة الجديدة في اليوم نفسه . ويضطر أحباناً إلى قراءة جزءين في يوم السبت حتى يمكن إكمال الدورة في عام واحد .

وكانت لفائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة ، ثم تُعاد إليه بطريقة احتفالية . وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم وكوهين ، يُنادَى عليه أولا ، ثم يليه لاوي ، وأخيراً الحاخام . ويقرأ اليهودي الذي وصل سن التكليف الديني (بَرْمنسفاه) من التوراة . وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت الشريعة . ومن ناحية أخوى ، فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من التوراة كانت تُعدَّ ميزة وشر فا كبيراً . ولذا ، كان كثير من المصلين الشريعة وشر فا كبيراً . ولذا ، كان كثير من المصلين

بحاولون الاستئار بهذا الفضل بإعطاء الهدايا للجعاعة . ولذا ، فقد كان يتم بع هذه المزايا بالمزاد العام لتعويل المعبد . ولكن هذه العادة بدأت في الاختفاء بالتدريج ، وخصوصاً في المعابد الإصلاحية والمحافظة ، وإن كنان يسدو أنها لا نزال قنائصة في الأوساط الأرثوذكسية .

وتكتفي المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة ، كما أن بعضها قد أوقف هذه العادة تماماً . وقد تسنت بعض المعابد المحافظة الدورة الفلسطينية ، بحبت تُخسَم القراءة مرة كل ثلاثة أعوام.

ومن المطالب الأساسية خركات النمركز حول الأنتى بين يهود أمريكا المطالب بحق قراءة المرأة التوراة في الصلاة وأمام حائط المكى و وبالقعل ، تسمح المعابد لليهودية الإصلاحية وللحافظة بدلك ، على خلاف الأرثوذكس الذين بتمسكون بتعاليم دينهم و وتقوم كل عام مظاهرة أمام حائط المبكى حيث تعاول النساء الامريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين شال الصلاة (طاليت) .

#### كل النذور (دعاء)

Kol Nidre

اكل النذورا ترجمة عربية للعبارة الآرامية اكول نيدريان وهو دعاء يهودي باللغة الآرامية تُفتئح به صلاة العشاء في يوم الغفران . وهي أولى الصلوات ، ويسدأ ترتيله قبل الغروب ، ويستمر إلى أن تَغرُب انشمس . ويرتدى المصلون شال الصلاة (طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادةً إلا في صلاة الصباح في الأيام العبادية . وقيد بدأت عارسة هذه العبادة منذ القرن الشامن ، لكن مصدرها وأصلها غير معروفين . وقد عارضها بعض فقهاء العواقي من اليهود في القرن التاسع ، وأكدوا أنها عادة لا تُسارَس في بلادهم. ومع ذلك ، فقد أصبح دعاء كل النذور الدعاء المفضل لدي اليهود ، واكتسب قدسية خاصة ، وهو عبارة عن إعلان إلغاء جميع النذور والعهود التي قطعها اليهودعني أنفسهم ، ولم يتمكنوا من الوفاء بها طوال السنة . وقد غيَّرها أحد اخاخامات ليجعلها تشير إلى العام المقبل، وهي الصيغة الشائعة بين الإشكناز وتُتلى هذه الصلاة ثلاث مرات ، حتى تتأكد دلالتها ، وحتى بسمعها الجميع ، وهكذا يتخلصون من عبء الشعور بالذَّب، فيبدأون الاحتفال بأقدس يوم عدهم مرتاحي الضمير تماماً . ومنطوق الدعاء هو : ﴿ نُعبِّرُ عَنَ نَدْمُنَا عن كل النذور والتحريمات والأيمان واللعنات التي نفرناها وأقسمنا بها ووعدنا بها والتي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى

الذي يليه ، والذي تنتظر مقدمه السعيد ، فلتكن كلها منسية ، ونكون في حلِّ منها ، معفين منها ، ملغاة ولا أثر لها ، ولن تكون مُنزمة لنا ولا سلطة لها علينا . والنذور لن تُعَدَّ نذوراً ، والتحريمات لن تُعدَّ تحريمات ، ولن تُعدَّ الأيمان أيماناً ؟ .

وقد تُعرُّض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء ، فقيل إن أي وعد . أو أي قَسَم صادر عن يهودي . لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به ، وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتخفين الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية ، مثل الدونمه أو المارانو ، وظلوا يهوداً في الخفاء . فكان دعاء اكل النذور ا وسيلتهم في التحلل من كل العهود التي قطعوها على أنفسهم . وقد حاول الحاخامات جاهدين شرح القصود بهذا الدعاء ، فهو ، حسب تفسير بعضهم ، لا يُحل اليهودي من وعوده وتعهداته أمام الآخرين (فهذه لا تحلُّل منها إلا ياتفاق الطرفين) وإنما هو يحله من وعوده للإله . وحينما كانت تتم مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم ، طُلب إلى اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأتي فيها أن الوعود التي يُحرُّ منها هي الوعود التي قطعها البهودي على نفسه تجاه نفسه وليس العهود التي قطعها على نفسه تجاه الآخرين . وقد أثر دعاء كل اللور في القُسَم اليهودي وصياغته في العصور الوسطى . وقد حذفت اليهودية الإصلاحية هذا الدعاء واستبقت اللحن وحده بعض الوقت ، ولكنها أعادته في الآونة الأخيرة .

وفي انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨ ، قام بعض احكماء المحرب شاس (البيتواني سليل المتنجديم) بتلاوة دعاء كل النذور على شاشة التليفريون ليُحلُوا الناخبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتهم خزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول الحسيدية) من وعودهم حتى يحتهم الإدلاء بها لمرشعي حزب شاس!

وتقوم بعض الكيموتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد والأغاني في عبد يوم الغفران ، وقد يكون من بينها الموسيقي المصاحبة لدعاء كل النذور .

### القانيش (تسابيح)

#### Kaddish

«قاديش» كلمة آرامية تعني «مقدنس» ، و «القاديش» نوع من أشهر التساييح الدينية اليهودية المكتوبة بالأرامية ، وأصله قديم ، فقد عُرف منذ عهد الهيكل الثاني ، إذ كان يُتلى قبل وبعد الصلاة أو قبل وبعد قراءة التوراة ، إلا أنه لم يكتسب صبغته الحالية إلا في القرنين الثناءن والتاسم المبلاديين ، وتسبيح القاديش كلمات تمجيد لاسم

الإله وملكه والخضوع لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة مجيء الماشيع. وقد تطور القاديش وأدخلت عليه عدة إضافات ، وهو يشكل الجزء الختامي في الصلاة اليهودية (الشماع ، الأدعية ، القاديش) ، وقد تعددت الأدعية التي تُسمّى "القاديش» ، وأصبح هناك أربعة أنواع أساسية :

 ١ - القاديش القصير (أو نصف القاديش) ويتلى قبل أو بعد أجزاه معبنة من الصلاة .

٢ ـ القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية .

٣\_ القاديش الحاخامي ويُتلى بعد الانتهاء من الدرس .

3 ـ قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت ، وقد أصبح أهم الأنواع بعد
 قاديش الصلاة .

وحينما يُتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى ، فإن ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن ، فذكر رشيد من الأسرة ، أو أي يهودي متطوع) . ويستمر ترتيل القاديش طبلة أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة . والسبب في طول هذه المدة هو اعتقاد اليهود بأن عقاب الآثمين في جهنم يدوم عاماً كاملاً ، ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى لا يبدو أن الفقيد كان من المذنبين ، كما أن القاديش يُتلى أيضاً في الذكرى السنوية . وبانتشار القبالاه ، أصبح قاديش الحداد نوعاً من أنواع الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية . وهناك أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا قد نال المغفرة لرجل حيث علم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه .

وفي الوقت الحاضر، تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة للنساء بقراءة القاديش، ولعل هذا يرجع إلى تأثير المحيط المسيحي (حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى).

#### الاستغراق (كفاناه)

#### Kavanah

"الاستغراق" ترجمة لكلمة "كفاناه" العبرية التي تعني «اتجاه" أو «نيَّة»، وهي تشير إلى حالة الاستغراق العقلية والروحية الكاملة أثناء الصلاة أو أثناء تنفيذ الأوامر والنواهي التي تأخذ شكل تركبز كامل على ما هو مقدَّس وإهمال كامل لغير المقدَّس. ويركز القباليون، وخصوصاً أتباع لوريا، على هذا الجانب من النجربة الدينية. وقد كُتبت دراسات عن كيفية الوصول إلى التركيز أو الاستغراق أو الشطحة الصوفية. ويرى القباليون أن الصلاة التي تثلى بهذا الاستغراق توثر في التجليات النورانية العشرة

(سفيروت). والمفروض أن استغراق اليهودي في الصلاة يؤثر في عملية الإصلاح الكونية التي يُولد الله من خلالها من جديد أو يجمع ذاته الإلهية التي تبعثرت، فتعود كل الأشباء إلى مكانها، وضمن ذلك عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين. والاستغراق يؤدي إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله (ديفيتوت).

## كتب الصلوات اليهودية (سدور)

Prayer Books; Siddur

تُسمَّى كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز "سدُوره ، من الكلمة العبرية "سدر" التي تعني "نظامه . أما بين السفارد ، فتُسمَّى كتب الصلاة "سيفر تفيلاه" . وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية المفروضة والاختيارية ، كما تضم بعض النصوص الدينية المأخوذة من الكتب اليهودية الدينية ، وبعض الادعية والأغاني (بيوط) التي تُتلى في السبت ، وأحياناً كل المزامير ، وبعض فصول المشناه التي عادةً ما تُتلى قبل أو بعد الصلاة ، وكل المعلومات التي قد يحتنج إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي . ويختلف حجم هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله ، ولكنها جميعاً غوى الصلوات اليهودي الثلاث الأساسية .

ورغم شيوع كلمة اسدورا بمعنى كتب الصلاة، هناك نوعان:

- (١) سدور . وتُشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية .
  - (٢) محزور . وتضم الصلوات ، وكذا الأغاني (بيوط) .

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة ، فشمة اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية ، وهناك أيضاً اختلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب الأرثوذكسية . فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة المحلية ، وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة . كما استبعدوا كل الصلوات إلى اللغة ذات الطابع القومي الديني ، مثل الصلوات من أجل العودة إلى فلسطين ، والأدعية بسقوط أعداء اليهود ، ودعاء كل النذور . وقد بلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحين حد أن أحد الاعضاء المتدينين بصق ، أثناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في الكنيست ، على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاها على الأرض . أما كتب المحافظين والأرثوذكس ، فقد أكدت أفكار الأمة والشعب المختار والعودة ، كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال السرائيل ، كما لو كان مناسبة دينية جليلة . أما كتب اليهودية التجديدية ، فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية ، كما تحوي

أناشيد شكر على توطين اليهود في الولايات المتحدة . كما أنها حلفت كل الإشارات إلى البعث والثواب والعقاب وكل المفجيم غير العلمية ، أي أنها تعبير عن الحلولية الدنيوية (أي حلولية بدون إله)! وكتب العسلوات اليهودية عرضة للتعبير العالم بسبب تفاضل العنصر الدنيق والعنصر الدنيوي حتى أن بعض يهود العالم يقومون بوضع كتب صنوات ثم يطبعونها على الاستنسل على عجل حينما تجد مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال الفوري بها ، مثل التصار عام مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال الفوري بها ، مثل التصار عام 1917 الفجائي ، وذلك حتى لا يضبعوا وتنهم في انتظار العبعة .

وتتضمن كتب الصلوات في إسرائيل إشارات الإعلان الدولة الصهيونية ، والأوثلك الذين سقطوا أثناء الدعاع عن إسرائيل . وقد نظمت حاخامية الحيش الإسرائيلي صلاة خاصة بلفقين كتبها الخاخم جورس ، وبعد حرب يونيه ١٩٦٨ ، عدن بعض غعبد في إسرائيل الصلوات الخاصة بها وتعير الدعاء من الانتقاء العام القادم في أورشليم الي الدعاء بإعادة بنها . وقد عدن الصنوات في عبد استقلال إسرائيل . وشعة تجاه الإعادة تعديلها مرة أخرى لتأكيد الأهمية الدينية لهذه المناسبة ، ولذكيد أن اخلاص يتم عنى يدجيش إسرائيل لا على بدالإله . وقد كان يظهر في كتب الصلاة في بلاض دعاء يقول : المحمد الإله على أنه له يجعمنا مثل أم الأرض . فهم يسجدون للباطر والعدم ويصبون الإله لا يشعمهم الم وقد حدف يسجدون للباطر والعدم ويصبون لاله لا يشعمهم الم وقد حدف الجزء الأخير بعد عصر الشوير ، ولكنه على يشاول شفوياً في شرق أوربا لم أضيف من حديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل المرائيل المرائيل والعدم ويصبون كتب الصلاة في إسرائيل المرائيل ال

# كتب صلوات العيد امتحزورا

#### Mahzor

اكتب صلوات العيده المقابل العربي لكسة المحرور العبرية وتعني ادورة المورة العبرية وتعني ادورة المورة المعرورة المعرورة المعرورة المعرورة المعرورة المعرورة المعرورة في الداية كل صلوات الحاصة بأكسله ، ومنها الصلوات البوسية وصلاة يوم السبت ، ولكنها الصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السدور (وهي كتب الصلوات لكل أيام السنة) ، ولكل فرقة يهودية كتابها الخاص بها : فهناك كتاب صلوات الأعياد المسعارد ، وثلاثة للإشكار ، إذ هناك واحد للأرثوذكس وآخر المسعافظين والث للإصلاحيين ، ويبدأ كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقنيدية ، حبث يشكر اليهودي الإله لأنه لم يخلقه من الأغيار ولا عبدأ ولا المرأة (أما النساء فيشكرله لأنه خلقهن حسب مشبته) ويختم الدعاء بالابهال لإعادة بناء الهيكل ، ويضم الكتاب

أبضاً إشارات إلى الثواب والعقاب والبعث والحباة بعد الموت، واحتبار جعاعة يسراثيل ، وشويعة الإله التي لا تشغيَّر ، وإلى المعجزات الإلهبة . كما يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي حماعة يسراليل باعتبار أن ذلك عقاب لها على خطاياها . وقد وجَّه أعصاه الغرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبيته ، وبسبب المفاهيم التي يعتبرها أعصاء الفرق الأخرى منافية لروح العصر الحديث . كما أنهم يرون فيه تجاهلا لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية وتأسيس الدولة ، وهو نقد مقبول من وجهة نظر حلولية دنيوية ، على اعتبار أن الأحداث التاريحية التي تفع للبهود تكتسب قدراً من القداسة . وقد أسقطت كنب المحزود الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء. وبدلاً من ذلك. يحمد اليهودي الإله لأنه خلقه بهودياً حراً. وقد أسقطت الكت إشارات للماشيِّع ، ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم كلمة والخلاص ١. وتحت تأثير حركة النمركز حول الأنثى ، ظهرت أدعية تتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة الشخيناه أي التعبير الأنثوي عن الإله للإشارة إليه). ويتحدث كتاب المحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب، ورب الأمهات سارة ورفقة وراحيل ولينه . كذلك تُسقط الكتب الإصلاحية أية إشارة للبعث والبوم الآخر والشريعة التي لا تتغيّر . وتشبير بعض كتب المحزور إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثأ مَعْمَّماً، وكذا إلى هجر؛ اليهود السوفييت. وهناك كتب مُحَزورُ عنمانية (أي حلولية دنيوية بدول إله) تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها دورة كونية ، وأخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها حدثاً قومياً وحسب ، وهكذا . وتتضمن كتب المحزور المحافظة قراءات بديلة بحيث يختار المصلى الصلاة التي تروق له .

#### الوضيوء

#### a blution

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء للتطهر قبل تأدية فرائض دبنية معينة ، وبعد أي شيء يسبّب النجات. وهناك ثلاثة أشكال للوضوء :

 ١ - الحمام الطقوسي (مقفيه) للمنهودين وللسيدات بعد الدورة الشهرية .

قسل القدين والبدين (للكهنة قبل أداء الفرائض في الهيكل).
 غسل البدين.

وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل

--أو الصلاة ، وبعد الاستيقاظ من النوم ، وبعد زيارة المدافن أو دخول دورة المياه .

# النصاب الشرعى (منيان)

Minyan

«النصاب الشرعي» ترجمة لكلمة «منيان» العبرية الني تعني حرفياً «عدد». و تُطلق الكلمة على أية مجموعة لا تقل عن عشرة ذكور بالغين ، فهذا العدد يكون النصاب الشرعي المطلوب للقيام بصلاة الجماعة البهودية ، ويُعتبر أفراده ممثلين لجماعة يسرائيل. ويكون العدد نفسه مطلوباً أيضاً للقيام بعملية الختان أو لإقامة شعال دينية أخرى . وتحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى تسمع اليهودية المحافظة أو الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعي المطلوب .

# شال الصلاة (طاليت)

l'allit

«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية التي قد تكون مستعارة من كلمة يونانية بمعنى «سرق» . وتُستخدَم الكلمة في التلمود والمدراش بمعنى «ملاءة» أو أي رداء يشبه الملاءة . وشال الطاليت مستطيل الشكل، عادةً تكون نسبة طوله إلى عرضه ٩: ٨ تقريباً. والضلعان الأصغران للشال محلِّيان بالأهداب (تسبت تسيت). وعادة ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت الركبة ، وكانت الأهداب زرقاء في العادة ، ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة ، فتقرَّر أن يكون اللون أبيض . ومع هذا ، هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال (والأبيض والأزرق هما لونا عَلَم الدولة الصهيونية) . ويكون هذا الشال عادةً من الصوف أو الكتان ، ولكن الحرير كثيراً ما يُستخدُّم . وخصوصاً بين الأثرياء ، في الماضي وفي العصر الحديث . كما كان شال الكهنة يُوشَّى في الماضي بخيوط من الذهب ، ولكن هذا الأمر أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود . وكذلك هناك أنواع من شيلان الصلاة السوداء في اليمن ، والملونة في المغرب . وكان اليهود يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي ، ليقيهم شر الحر · ولكن ، بعد التهجير البابلي ، وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم. تأثر اليهود بالمحيط الحضاري الذي يعيشون فيه ، وأصبح الشال رداء دينياً وحسب . ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح ، وفي كل الصلوات الإضافية ، إلا في التاسع من أب حيث يرتدونه أثناء صلاة

الظهيرة أيضاً . كـما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران . وخصوصاً في دعاء كل النذور ، ليُذكّرهم ذلك بأوامر ونواهي العهـد القديم . ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معينة .

وقبل أن يرتدي البهودي الطالبت ، يتلو الدعاء التالي : مبارك أنت يا إلهنا ، ملك الدنيا ، يا من قدستنا بوصاياك العشر ، وامرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب . ويوضع الطالبت ، أولاً على الرأس ، ثم توضع أطرافه الأربعة على الكتف الأيسر على طريقة الإسماعيلين (بالعبرية : عطيفات يشماعيليم) ، والإسماعيليون هم العرب . وبعد وقفة قصيرة يدعون الأطراف الأربعة تأخذ وضعها الطبيعي ، فيتدلى طرفان من كل جانب . وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قبل أن يضع تمانم الصلاة (تفيلين) . وكان من عادة اليهود المغالين في تدينهم أن يرتدوا الشال والتمائم قبل الذهاب إلى المعبد ويسيروا بها في الطريق .

وأثناء الصلاة تُتلى النصوص الخاصة بالأهداب، فيضع المصلون (من الأرثوذكس والمحافظين) الأهداب على عيونهم وأفواههم ويضغطون عليها. والأهداب، مثلها مثل تميمة الباب (مزوزاه)، وتماثم الصلاة (تفيلين)، تُذكّر اليهود بالأوامر والنواهي.

ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه ، كما يكفّن به أيضاً عند عاتمه بعد نزع الأهداب منه . والملاحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف من مجتمع إلى آخر . وهناك نوع أصغر من الطالبت يُسمّى اطالبت قاطانه أو الشال الصغير (مقابل الطالبت جادول ومعناها الشال الكبير") يرتديه اليهود الأرثوذكس بصفة دائمة تحت ملابسهم . أما الإصلاحيون ، فقد استغنوا عن شال الصلاة كلية ، ولا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل (حزاًن) أو المصلين الذين يُدعون لقراءة التوراة . وقحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى تصرح كل الفرق اليهودية للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة ، باستشناء بعض الجماعات الأرثوذكسية ، وليس كلها . كما بدأت نصيرات حركات التمركز حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أنثوي (لونها وردي ومزخرفة بالدانيلا والشرائط) .

# الاهداب (تسيت تسيت)

Tiztzith

"الأهداب" هي الترجمة العربية لكلمة "تسيت تسبت" العبرية والتي يُشار إليها أيضاً بالتعبير العبري "أربع كنافوت" ، أي "الأركان الأربعة". وتعود عادة ارتداء ملابس ذات أهداب (بين العبرانيين) إلى عصور سحيقة ، إذ تصورهم بعض الآثار الأشورية

مرتدين مثل هذه الأهداب. ويبدو أن العادة نفسها كانت أشورية وبابلية ، وكانت الأهداب أعرف باسم اسيسبكتو، وأحياناً اليكو، ومن المفروض أنها كانت تضمن لمرنديها حماية الإله . وأي دعاء يتلوه المراء وهو تمسك بهده الأهداب لا يكن أن يخبب أو يُردُ ، فكأن الأهداب ندع من أنواع التعانم .

وقد ورد في العهد الفديم (عدد ١/ ٢٧ ـ ٤١) أن الإله طلب الى أعضاء جماعة يسرائيل أن "بصنعوا لهم أهداباً (سبت تسبت) في أذيال ليسابهم" و" يجسعلوا على هدب الذيل عسصسابة من أسمانجوني" ، أي اللون الأزرق ، لتذكرهم يوصاياه ، وقد وردت التوصية أيضا في سفر الشية (٢٦ / ٢١) ، وإن كانت الإشارة الخرفية إلى الجدائل وليس الأهداب .

ولا يوجد في العهد انقديم أي تفسير للون الأزرق ، وإن كان التلموديرى أنه لون السماء ، وقد كان من الصعب الحصول على الصبغة المطلوبة ، كما نشأت معركة بين اختمات حول درجة الزرقة المطلوبة ، ولما نم تُحبَ انسالة ، تُركت الأهداب بيضاء ، ومنذ القرن الثاني المسلادي ، أصبح هذا رأي معظم اخاجامات ، ومع القرن الثاني الميلادي ، أصبح هذا رأي معظم اخاجامات ،

وقد كان العبرانيون يرتدون الأهداب على كل ملابسهم ، ولكن بعد أن تبنوا أزباء اليونانين والرومان أصبح من المعتد أن تقتصر الأهداب على قطعة من القسدش مستطية (مثل الشال) أهدابها زرقاء . وليسمى هنا أيضاً وظائبت جدول ا ، أي الشال الكبير ، مقابل وظائبت قاضنا ، أي الشال لصعير ، وهو قطعة قماش صغيرة مستطيلة بها فتحة لنرأس محلاة بالأهداب في أركانها الأربعة . ومن هنا الإشرة لهيا الشال أحياناً بكلسة وتسيت ، وأحياناً أخرى بكلمة وأربع كنافوت ،

# شيمة الصلاة (تغيلين)

Tefilin, Phylacteries

التيمة الصلاة عي المقابل العربي الكلمة التيلين ، وهي صبغة جمع مفردها التيلاه . وربحا تكون الكلمة قد الشنقت من كلمة أرامية بمعنى البربط ، ولأن كلمة ، تفيلاه التعني اصلاة ، فقد ارتبطت الكلمتان في الوجنان الشعبي وأصبح من المألوف أن يقال إن كلمة التيلين ، وقد ذكر البعص أن الكلمة مشتقة من كلمة عبرية بمعنى الخضل اأو الايسرو ، وهو ما يدل على انفصال اليهود وانعزالهم عن الأغيار ، وتميمة الصلاة عبارة عن صندوقين صغيرين من الجلد

بعنوبان على فقرات من التوراة ، من ببنها الشماع أو شهادة التوحيد عند البهود كتبت على رقائق ويثبت الصندوقان بسبور من الجلد ، ويسعو أن هذه التمسيمة تعود إلى تورايخ قديمة ، بعضها يتفق مع الشكل الخالي ، وبعضها لا بتفق ، مثل تلك التي وُجدت في كهوف تمران . وقد نشب صراع في القرن الشامن عشر بين فقهاء البهود حول ضريقة ارتداء هذه التمانم ، وأخذ برأي راشي في نهاية

وقد نجح الفقه اليهودي في فرض هذه التميمة بتضميره الفقرة التالية من سفر التثنية تصميراً حرفياً ﴿ وَارْبِطُهَا عَلَامَةُ عَلَى يَلُكُ . ونتكن عصائب بن عييك التثبة ٨/٦) . ولذا ، يثبتها اليهودي السالغ حسب الترتيب التالي: يضع الصندوق الأول على ذراعه اليسري وبثبته بسير من جلد يُلف على الذراع ثم على الساعد سبع نفات ثم على البد ، ويُنبِّت الصندوق الثاني بين العينين على الجبهة سبر أيضاً كعصابة حول الرأس، ثم يعود ويتم لف السير الأول تلات لفات على إصبع اليد اليسرى ، ويزال بعد الصلاة بالنظام الذي وُضع به . ويرتدي اليهبودي تماتم الصلاة بعد ارتدائه شال الصلاة (طليت) . ويُلاحظ أن ترتيب ارتداء تميمة الصلاة عند السعاره مختلف نوعاً ما عن ترتيبه عبد الإشكناز . فيلف الإشكناز على الذراع عكس اتبه الساعة ، أما السفارد فيلفونه باتجاه الساعة ، وقد تعهم في ذلك الحسيديون . وتُرتُدي التميمة أثناء صلاة الصباح خلال أيام الأسبوع ، ولا تُرتُدي في أيام السبت والأعياد . ويؤكد التنمود أهمية قيمة الصلاة ، فقد جاء أن الإله نفسه ير تديها حنما يسمع الفقرة التالية من سفر أخبار الأيام الأول (١٧/ ٢١) \* وأية أمة على الأرض مثل شعبك يسرانيل . .

أما الفيالاه ، ففلا حولت شعائر ارتداه التمائم إلى تجربة صوفية حولية ، وذعبى البهردي أن يقرل الفلا أمرنا أن ترتدي التمائم على فراعنا تذكرة أما بدرعه المعتدة ، وفي مقابل القلب حتى يعلمنا أن لخضع تطبعات قديمة وخدمته ، وعلى الرأس في مقابل المخ ليعلمنا أن العقل ، الذي يوجد في المخ ، وكل الحواس والملكات ، تخضع خدمته ، ومرى البهودي أن تميمة الصلاة عاصم من الخطأ ، ومحمد خدا خطايا وإذا حدث ووقعت التمائم على الأرض ، قبنعي على البهودي أن يصوم يوماً كاملاً . وقد أسقطت البهودية الإصلاحية ستخداه النمائم ، وقال جايجر إنها كانت في الأصل حجالاً وثداً

# طالبة الصلاة (يرملكا)

### Yarmulke

كلمة "طاقية" العربية يقابلها في العبرية "قُبِّه" ، ويُقال لها في البديشية ايرمُلكا» ، وهي القلنسوة التي يلبسها اليهودي على رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها المتدينون من اليهود الأرثوذكس على الدوام، وهي تشبه شال الصلاة (طاليت) الذي يرتمديه البمعمض أثنساء الصملاة ويرتديه الأرثوذكس في حياتهم اليومية كلها . ولا توجد أية إشارة في التوراة أو التلمور إلى ضرورة تغطيمة السرأس أنساء الصلاة ، ولكن الشولحان عاروخ يجعل ذلك فرضاً . ويبدو أن هذه العادة ذات أصا بولندى ، فاليرمُلكا كان غطاء الرأس الخياص بالأرستية اطهة البولندية . ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة ، بينما يُصر اليهود الأرثوذكس على ذلك . أما اليهود المحافظون فيلبسونها من قبيل الاهتمام بالفلكلور. وقد أثيرت مؤخراً في الولايات المتحدة مشكلة الطاقية ، حيث أصر أحد الضباط اليهود على ارتدانها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها ولبس الزي العسكري ، بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (ولكنها حكمت ضده).

# البوق (شوفار)

#### Shofar

كلمة "بوق" تقابلها في العبرية لفظة "شوفار" ، والبوق بكون مصنوعاً من قرن كبش ، ويقال إن أول بوق صنع من قرن الكبش الذي ضحى به إبراهيم افتداءً لابنه ، ويبلغ طول البوق ما بين عشر بوصات واثتي عشرة بوصة . وقد استخدم العبرانيون البوق في المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية ، وسنة اليوبيل ، وتكريس الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت ، كما ينفّخ في البوق في عبد أس السنة ، وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام (نعيلاه) ، ويتلى وأس السنة مزمور (٤٧) : "ياجميع الأم صفقوا بالأيادي لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض . يخضع الشعوب تحتنا والأم تحت أقدامنا" . ويتلى المؤمور سبع مرات رمزاً لعدد المرات التي طافها أعضاء جماعة يسرائيل حول أريحا قبل أن ينفخوا في البوق ، فسقطت أسوارها . ولكن لا يصبح النفخ فيه إذا وقعت رأس السنة يوم سبت . ويرى بعض اليهود المتدينين أن النفخ فيه إذا وقعت البوق يربك الشيطان .

وقد أعبد بعث هذا التقليد الديني في إسرائيل ، فيُنفَح في

البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليسمين ، وللإعلان عن عيد رأس السنة اليهودية . ولا يزال بستخدم هذا في المعابد اليهودية ، وفي بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية ، للإعلان عن مقدم يوم السبت . وحينما احتُلت القدس عام ١٩٦٧ ، ذهب الحاخام الجزال

جورين ، ونفخ في بوقه أمام حانط المبكى ، وهو نفسه البوق الذي نُفخ فيه فوق جبل سيناه حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية (سيناء) عدة شهور عام ١٩٥٦ . ويُكتب على البوق في العصر اخديث عبارة السنة القادمة في القدس.



# ١٥ الأغيار والطهارة

الأغبار (حويهم) جويهم الشيك! (امرأة من الأغبار) - شريعة نوح - الخلط المحظور بين النباتات والحيوات (كيلنيم) - الطهارة والنجاسة - البقرة الصغيرة الحمراء - الحمام الطقوسي (مكفيه)

## للأغيسار أجوييم

Gentiles; Goyyim

والأغيار الحي المقابل العربي للكلمة العبرية "جوييم" وهذه هي صبغة اجمع للكلمة العبرية اجوي التي تعني "شعب أو "قوم" (وقد انتقلت إلى العربية تبعى "غوغاه و"دهماء") . وقد كانت الكلمة تنطق في بادئ الأمر على اليهود وغير اليهود ولكنها بعد ذلك استخدمت للإشارة إلى الأم غير البهودية دون سواها ، ومن عن كال المصفح العربي "الأغيار" . وقد اكتسبت الكلمة إيحاءات بالذم والقدح ، وأصبح معناها «الغريب" أو االآخر» . والأغيار درجات أدناه العكوم ، أي عبدة الأوثان والأصنام (بالعبرية : عوبدي كوخافيم أو مزالوت أي "عبدة الكواكب والأولان ، أي عبديون والمسلمون . وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار السيحيون والمسلمون . وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار «حيريم" أي "مجاورين" أو "الساكنين في الجوار" (مسئل السامرين) .

ولا يوجد موقف موحد من الأغيار في الشريعة اليهودية . فهي يوصفها أركباً جيولوجياً تراكمياً ، تنطوي على نزعة توجيدية عالمية وأخرى حفولية قومية . وتنص الشريعة اليهودية على أن الأتقباء من كل الأم سبكون لهم عسبب في العالم الآخر ، كما أن هناك في الكتابات الدينية اليسهودية إنسارات عديدة إلى حقوق الأجنبي وضرورة إكرامه ، وتشكل فكرة شريعة نوح إطاراً أخلاقياً مشتركاً لليهود وعير اليهود ، ولكن ، إلى جانب ذلك ، هناك أيضاً النزعة الخلولية المنطوقة ، التي تتبدى في التمييز الحاد والقاطع بين اليهود كشعب مختار أو كشعب مقدس يحل فيه الإله من جهة والشعوب الأحرى التي تقع خارج دائرة القدامة من جهة أخرى ، فقد جاء في سفر أسعياء (11/ د-1) : "ويفف الأجانب ويرعون غنمكم ميكون بو الغريب حراتيكم وكراميكم ، أما أنتم فتدعون كهنة الرب ميكون بو الغيب حراتيكم وكراميكم ، أما أنتم فتدعون كهنة الرب ميكون بو الغريب حراتيكم وكراميكم ، أما أنتم فتدعون كهنة الرب ميستون خداء إلهنا ، تأكلون ثروة الأم وعلى مجدهم تنافرون "كما جاء في سدر ميخا (11/2) : "قومي ودوسي يا بنت صهيون

لأني أجعل قرنك حديداً وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحنين شعوياً كثيرين ' .

وقد ساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الانمصال من خلال الشريعة الشفوية التي تعبُّر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلولة داخل اليهودية ، فنجدهم قد أعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الام الكنعانية السبع الوثنية (تثنية ٧/ ٢ ـ ٤) ، ووسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا. وقد ظل الحظر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعام (حتى ولو كان شرعياً) مع الأغيار ، بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام قام جوى (غريب) بطهوه ، حتى وإن طبَّق قوانين الطعام البهودية . كما أن الزواج المُختلط، أي الزواج من الأغيار، غير مُعترَف به في الشريعة البهودية ، ويُنظر إلى الأغيار على اعتبار أنهم كاذبون في بطبيعتهم ، ولذا لا يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشرعية اليهودية ، ولا يصح الاحتفال معهم بأعيادهم إلا إذا أدَّى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذي باليهود . وقدتم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلمات، مثل "أخيك" و"رجل" ، التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحن تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين ، فإن كان هناك نهي عن سرقة «أخيك» فإن معنى ذلك يكون في الواقع «أخيك اليهودي» · وقد تحوَّل هذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذبي يدعو دعوة صريحة (في بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب، حتى ولو كان من أحسن الناس خلقاً . وقد سببت هذه العدوانية اللا عقلية كثيراً من الحرج لليهود أنفسهم الأمر الذي دعاهم إلى إصدار طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «مصرى» أو «صدوقي<sup>١ أو</sup> «سامري» محل كلمة «مسيحي» أو «غريب» . وأصبح النميبز<sup>ا</sup> طابع أنطولوجي في التراث القبَّالي ، وخصوصاً القبَّالاه اللوربالبهُ بنزعتها الحلولية المتطرفة ، حيث ينظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم مستمدة من الكيان المقدُّس، في حين صدرت أرواح الأغياد من المحارات الشيطانية والجانب الآخر (الشرير) والخيرون من الأغبار هم أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وقد صاحب <sup>كل</sup>

مذا نزابد مطرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها ليفوي صلابة دائرة الحلول والقداسة التي يعبش داخلها ويخلق هو: بنه وبين الآخرين الذين يعيشون خارجها

بر والواقع أن هذا التقسيم الحلولي للبهود إلى يهود يقفون داخل ريح يحت . دائرة القداسة ، وأغيار يقفون خارجها ، ينطوي على تبسيط شديد ، . نهو يضع البهودي فوق التاريخ وخارج الزمان ، وهذا ما يجعل من . السير عليه أن يرى كل شيء على أنه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه . فكرة اليهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في الأدبيات العنصرية البيضاء . وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة أو عدة أقليات ، أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله ، وإنما تضم الأخرين في كل زمان ومكان . وبذا ، يصبح كل البشر أشراراً مدنَّسين يستحيل الدخول معهم في علاقة ، ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها . وقد نعمقت هذه الرؤية نتيجة الوضع الاقتصادي الحضاري لليهود (في المجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في يدالنخبة الحاكمة . ولتعويض النقص الذي تشعر به ، فإنها تنظر نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعلهم مباحاً ، وتسبغ على نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة اللازمة والضرورية لأداء وظيفتها).

وبظهور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية ، اهتزت هذه الانعزالية بعض الشيء ، وظهرت حركة التنوير اليهودية واليهودية الإصلاحية اللتان كانتا تحاولان تشجيع اليهود على الاندماج مع الشعوب . لكن الرؤية الثنائية المستقطبة عاودت الظهور بكل قوتها مع ظهور الصهيونية بحلوليتها الدنيوية (حلولية بدون إله) التي ترى أن اليهود شعب مختلف عن بنبة الشعوب لا يمكنه الاندماج فيها ، كما شجعت الانفصالية باعتبارها وسبلة مشروعة تحافظ بها أقلية عراقية على نفسها وتقاليدها وتراثها . فتحاول الصهيونية أن تنشئ سياجاً بين يهود الخارج وبين الاخرين (ومن هنا الاهتمام الشديد بتأكيد ظاهرة معاداة اليهود والإبادة النازية لليهود باعتبارها العلاقة النموذجية والحتمية بين اليهودي والأغيار) . كما أن الصهاينة يشجعون اليهود على الاهتمام الولايات المتحدة إلى الذكر غير اليهودي على أنه اشيكتس ، ويشار في الولايات المتحدة إلى الذكر غير اليهودي على أنه اشيكتس ، وإلى الذئ غير البهودية على أنها «الشيكسا» (وهما كلمتان مضمونهما الأثن غير البهودية على أنها «الشيكسا» (وهما كلمتان مضمونهما

الدلالي ينضمن فكرة الدنس والنجاسة وعدم الطهارة). ويشار إلى الشيكساء على أنها حيوان مخيف يختطف الأولاد البهود. ويشار إلى الزواج المخشلط على أنه اهولوكسوست صيامت، أي ابادة صامنة،

وفي الأدبيات الصهيونية العنصرية ، فإن الصهابنة يعتبرون العربي على وجه الحصوص ، والفلطيني على وجه الحصوص ، ضمن الأغبار حتى يصبح بلا ملامح أو قسمات (ويشير وعد بلفور إلى سكان فلسطين العرب على أنهم الجماعات غير البهودية أي «الأغبار») . وينطلق المشروع الاستبطاني الصيبوني من هذا التقسيم الحاد ، فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق . وإلى دولة يهودي مغلق أو إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق . وإلى (الهستدروت ، والحركة التعاوية ، والجامعات) تهدف إلى ترحمة هذا التقسيم الحذد إلى واقع فعلي ، كما أن فكرة العمل العبري تنطلق من هذا التصور .

وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها إلى وظيفة محددة تضطلع بها) ، انطلق هيكله القانوني من هذا التقسيم . فقانون العودة هو فانون عودة لليهود ، يستبعد الأغيار من الفلسطينيين . ودستور الصندوق القومي اليهودي يُحرِّم تأجير الأرض اليهودية للأغيار . وعند الفصل ليشمل وزارات الصحة والاسكان والذراعة .

ومن أطرف تطبيقات هذا المفهوم في الوقت الخاصر ، القرار الذي أصدره موتحر الدراسات النلمودية الشمن عشر الذي عُقد في القدس عام ١٩٧٤ وحضوء رئيس الورراء إسحق رايين ، والذي جه فيه ضرورة منع "قيام الطبيب بنهودي بمسعدة المرأة عير اليهودية على الحمل". ومن المعروف أن الشرع اليهودي قد تناول بشيء من التفصيل قضية : هل يجوز للطبيب اليهودي أن يعلج غير اليهودي أوقد كان الرد هو النفي في جميع الأحوال ، إلا إذا اضطر اليهودي الى ذلك . وينبغي أن تكون نية الطبيب دائماً هي أن يحمي الشعب اليهودي ونفسه ، لا أن يشفي المريض . وقد أجاز بعض الفقهاء اليهود (مثل جوزيف كارو في كتابه : بيت يوصف والشولحان عاروخ) أن يجرب الأطباء اليهود الدواء على مريض غير يهودي عاروخ) أن يجرب الأطباء اليهود الدواء على مريض غير يهودي عاروخ). وقد وردت كل الحقائق المسابقة في مقال كتبه إسرائيل شاهاك ، ولم ترد نقابة الأطباء الإسرائيلية على اتهاماته .

شاهاك ، ولم مرد عنه أو سلط لاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من الأغيار لا يزال واحداً من أهم اللوافع وراء سلوك الإسرائيلين .

وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن الإسرائيلي بكم هائل من الرصور اليهودية ، فشعار الدولة هو شعدان الميتوراه ، وألوان العلم مستمدة من شال الصلاة (طالبت)، وحتى اسم الدولة ذاتها يضمر التضمينات نفسها . بل إن شعار العام الدولي للمرأة ، الذي يتضمن العلامة (+) باعتبارها الرمز العالمي للأثنى ، تم تغييره في إسرائيل حتى يكتسب الرمز طابعاً يهوديا وحتى لا يشبه الصنيب . وقد جاء في التراث الديني التقليدي أنه لا يصح مدح الأغيار . ولذا ، فحينما تسلم عجنون جائزة نوبل للمسلام، مدح الأكاديمية السويدية ولكنه في حواره مع التليفزيون الإسرائيني ، قال : 'أن لم أنس أن مدح الأغيار محرم ، ولكن يوحد مب خاص نديحي نهم' فقد منحوه الجائزة .

#### حبوسم

Goy yim

الم عبرية تعني «الأغيار» (انظر: «الأغيار) (انظر: «الأغيار [جريم])).

# الشيكسا (امرأة من الآغيار)

#### Shiksa

مشيكسا كلمة بديشية تعني الأنثى غير اليهودية ، والمذكّر منها هو اشيكتس ، ولا تشير كثير من المعاجم التي ترد فيها الكلمة إلى حقلها اللالالي . فالكلمة مشتقة من كلمة اشيكتس العبرية التي تعني احبوان قذره أو "مخلوق كريه" أو «الرجس" ، وهي أيضاً تشير إلى الذكر غير اليهودي ، وحسب الكتابات الدينية التقليدية ، فقد كان يتعبّن على اليهودي ، إن مر على معابد المسيحيين ، أن يستق ويتلو إحدى المعنات ، ثم فقرة من سفر التثنية : " ولا تدخل رجساً إلى بيئك لئلا تكون محرّماً مثله ، تستقبحه وتكرهه لأنه محرّم ( (۲۲ /۷ ) ، ويضم النص السابق كلمة «الرجس» ، وهي معدرة المبكتس كما تقدم .

#### شـــــريعة نــــــوح

Laws of Noah (Noachian Laws)

ورد في سفر التكوين (٩/ ٤ ـ ٧) ما يُسمَّى «قوانين أو شوائع غر- ا ، التي فسرها الحاحامات بأنها سبعة ، إذ حظر الإله على نوح وأبنائه عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل خم الحيوان الحي ، كما فرص عليهم إقامة نظام قانوني ، أي تنفيذ

الشرائع السابقة . وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهود . أما الأوامر والنواهي (المتسفوت) ، فهي ملزمة لليهود وحدهم . والذي ينفذ هذه الوصايا من غير اليهود يسمّى "جرتوشاف" ، أي "مقيم غريب" ، أو حتى "متهود" ، وكان يعد من الأخبار . ومنذ البداية ، فإن الكتابات الدينية اليهودية وصفت المسلمين على أنهم من الوحين أي من غير المشركين (ثم ضم إليهم المسيحيون فيما بعد) . وفي الفكر الديني اليهودي الحديث ، أكد كل من مندلسون وهرمان كوهين على أهمية شريعة نوح ، على أنها تشكل الأساس العقلاني لأخلافيات عالمية مشتركة بين اليهود والأغبار .

## الخليط المحظيور من النباتيات والحبيوانات (كيلنيم)

Prohibited Mixtures of Plants and Animal; Kilayim

«الأخلاط المحظورة» هي ترجمة للمُصطلح "كيلنيم». واليهودية تُحرِّم أخلاط النباتات ، أي النباتات المخلوطة (كيلنيم زراعين) ، وأخلاط الحيوانات أي الهجين (كيلاثيم بهيماه) ، كما تحرم الخلط بين الصوف والكتان (شاتنز) . فقد جاء في سفر اللاويين (١٩/١٩) 'لا تنز بهائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين " . وجاء في سفر التثنية (٩/٢٢ ١١٠) : " لا تزرع حقلك صنفين. . . لا تحرث على ثور وحمار معاً. لا تلبس ثوباً مختلطاً صوفاً وكتاناً معاً " . وقد أفتى الحاخامات بأن الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين . ولاحظ العلماء أن ثمة تشابهاً بين الحظر التوراتي ، وبعض الشرائع المماثلة عند الحيثيين . وحظر الخلط تعبير أخر عن الطبقة الحلولية التي تنسم في أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة . وقد حاول فقهاء اليهو د تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه بتجاوز فهم الإنسان . أما موسى بن ميمون فيري أن التهجين قد حرم لأن الوثنيين كانوا يلجأون إليه لأسباب غير أخلاقية . أما راشي فقد أفتي بأن الغرض من التحريم هو الطاعة ، فالحظر قرار ملكي ، وهو متأثر في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية . أما نحمانيدس ، فقد أفتى بأن الغرض هو تذكير الإنسان بألا يغيِّر نظام الطبيعة . وعلى الرغم من هذا ، يُلاحَظُ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهجنة مثل البغل .

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية ليهود العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسراتيل (فلسطين) . وقد اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخاص بالنسيج ، فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في عام ١٩٤١ أنه أنشأ مختبراً

خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يخلط فيه الصوف بالكتان .

أما في الدولة الصهيبونية ، فإن الوضع مختلف تماما إذ أن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتها باعتبارها أرض يسرائيل (فلسطين) . ولما كسان من المحظور بذر نسانات الإعلاف مع النباتات المنتجة للحبوب ، لمنع نباتات الأعلاف من الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب ، فقد لجأ المستوضون الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي لا تنتشر.

وقد لجأ الإسرائيليون إلى التحلّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن يقوم مستوطن صهيوني ببذر حبوب نبات ما في اليوم الأول، ويأتي مستوطن آخر يتظاهر بأنه لا يعرف ما حدث في اليوم السابق ويقوم ببذر حبوب نبات آخر. وقدتم تطوير هذه التحلّة بأن تُكوم حبوب النوع الأول وتُغطّى بقطعة جسوال، ثم يوضع النوع الأخر من الحبوب فوق الجوال، ثم يأتي شخص ويقول أريد هذا الجوال ويأخذه، وبالتالى يتم خَلط الحبوب "بالصدفة المتعمدة».

### الطميارة والنجاسية

Purity and Impurity

«الطهارة» هي المقابل العربي لكلمة "طهوراه" العبرية ، وتضادها كلمة "غاسة» أو "طمأه" وهي من "طامي" أي "نجس" . ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة الحلولية داخلها التي تتبدّى في محاولة دائمة للفصل ببن البهود المقدّسين والأغيار المدنّسين . وتنص الشريعة اليهودية على عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الموتى (عدد عماد أخرى (سفر اللاويين - 1/ ١١ وما يليها) ، ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاويين الإصحاحان ١٢ ، ١٣) . والأشخاص الذين يتصلون بالأشياء المنتقلون نجاستهم إلى الآخرين . والأشباء المقدّسة التي تنجس ، مثل القرابين التي تُقدمٌ من ذبائح وحبوب ، يجب أن تحرق . وينبغي على الاشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الاشباء المقدّسة ، وألا يدخلوا الهبكل أو ملحقانه .

وتختلف شعائر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام الطقوسي كان يُعد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع الجنسي أو القذف ، بينما يجب تقديم القرابين الحيوانية للتطهر من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها . وكانت أعلى درجات النجاسة ملامسة جثث الموتى ، وهذه تتطلب رش الماء المخلوط برماد

بقرة صغيرة حمداء . ومع هدم الهيكل ، نوقف العمل بتلك القوانين المرتبطة به ، وأصبحت كلمة اطاهوراه الشبير إلى تغسيل جنثة الميت .

# البقزة الصغيرة الحمراء

Red Heifer

البقرة الصغيرة اخمراه (بالعبرية اباراه) أو ادوماه) بقرة كان رمادها بستخدم لتطهير الأشخاص والأشباه التي تدلست بملامسة جش الموتى . وكان يجب أن تكون البقرة احمراه صحيحة لا عبد فيها وله يعل عليها نيرا (عدد ١٩٠٤) . وقد جاء في التلمود أن البقرة لابد أن تكون حمراء تماماً ، أيس بها أية تموجات ، وحتى وجود شعرتين سوداوين على ظهرها يجعلها لا تصلح لأن تكون بقرة مقداً من يعلم العرض . ويبدو أن الأحمر رمز الخطيئة ، والسقر الرابع من السر السادس في التلمود (صد طهوروت) يلاعى والماده ، ويناول الشعائر الخاصة بالقرة الحمراء الصعيرة .

ومن المعروف أن جنة البت من أهم مصادر النجسة بالسبة للكهنة ، فأي كاعن يلامس جنة يهودي أو يتصل بها ، حتى ولو بشكل غير مباشر (كأن يسير على مقبرة أو حتى يوجد في مستشفى أو منزل يضم جنة) فإنها تنجسه ، على عكس جثث الأغبار فهي لا تسبّب أية نجاسة لانها لا قلاسة لها . وإن دنس اليهودي ، فهو يظل كذلك دائماً ، إلا إذا تم تطهيره بالطريقة ألتي وردت في سفر العدد (الإصحاح ١٩) ، والتي تم شرحها في التنسود ، وهي طريقة استخدام رمد القرة الخمراء الصغيرة وكان هذا الأمر يحدث في طاهرة . ومنذ ذلك الحين ، واليهود جميعاً غير طاهرين ، والأغبار طاهرة . ومنذ ذلك الحين ، واليهود جميعاً غير طاهرين ، والأغبار على كل حال جميعاً مدنسون ، ولا يوحد سبل أمامهم للتطهر ، ولان أرض الهيكل (الموجودة في منطقة المسجد الأقصى) لا تزال طاهرة ، فإن دخول أي يهودي إليها يُعَد خطيئة وأمراً محظوراً عليه وبالتالي الصلاة فيه .

لا الذا لا يضحي البهود ، إذن ، ببقرة حمراء ويستخدمون رمادها في عملية التطهير؟ هن نحد أن الوقف حرج ودائري ، إذ أنه لا يمكن أن يضحي بالبقرة إلا الكهنة الطاهرون ، ولكنهم بدون رمادها يظلون نجسين ، ولا يوجد مخرج من هذه الورطة الدائرية ، ويوجد الآن في إسرائيل معهد لدراسة البقرة الحمراء ، وقد افترحت إحدى المجلات العلمية الدينية في إسرائيل أن تُعزَل امرأة يهودية حامل من إحدى الأسر الكهنوتية داخل منزل يبنى على أعمدة حتى يُعزل المتزل المترا

# الحمام الطقوسي (مكفيه)

ترفضه الكثيرات منهن.

Ritual Bath: Mikveh

تعبير "الحمام الطقوسي" يقابل كلمة "مكفيه" العبرية . والحمام الطقوسي هو الحمام الذي يُستخدم ليتطهر فيه اليهود بعد أن يكونوا قد تنجسوا ، كما يُستخدم الحمام الطقوسي لتطهير الأوعبة التي صنعها غير اليهود . وحتى يكون الحمام شرعباً ، يجب أن يحتوي على ماء يكفي لتغطيه جسد امرأة متوسطة الحجم ، ويجب أن باتي الماء من عبن أو نهر . ولا يبيح الشرع لليهود أن يسكنوا في مكان لا يوجد فيه حمام طقوسي . ويتعبَّن على المرأة اليهودية أن تأخذ حماما طقوسبا بعد العادة الشهرية ، وقد جاء في إحدى الصباغان الحاخامية المتطرفة أن على مثل هذه المرأة ، وهي في طريقها إلى المنزل ، أن تحذر مقابلة فرد من الأغيار ، أو خزير أو كلب أو حمار ، وإن قابلت أيا منها فعليها أن تغير طريقها لأنه سينجسها مرة أخرى . وعلى كل من يتهود أن يأخذ حماماً طقوسياً . وعلى سبيل وعلى كل من يتهود أن يأخذ حماماً طقوسياً . وعلى سبيل طقوسياً ليتطهر واحتى تكتمل يهوديتهم ، فرفضوا ذلك لأن هذا طقوسياً ليتطهر واحتى تكتمل يهوديتهم ، فرفضوا ذلك لأن هذا

يفترض نجاستهم . كما أن النساء المتهودات عليهن أن يأخذن حماماً

طقوسياً وهن عاريات تحت عيون ثلاثة حاخامات ، الأمر الذي

نفسه عن أي جنت يهودية قد تكون موجودة نحته ، ويقوم رجال أيون متوليدها ، ثم يقومول بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل البتر ، حتى يصل منه الثالثة عشرة . ساعتها ، يمكنه أن يصبح كاهنا طاهراً فيضحي بالبقرة الخمراء ، وتُبحل المشكلة . وقد اقترح أخرود انقيام ببعض الحفائر حول بقيا الهيكل ، فقد يعشر على رجاحة تضم بقايا رماد البقرة الحمراء ، وتُحل بذلك المعضلة . ولكن مجلة تعليم نشرت في عدد ١٦ أكتوبر ١٩٨٩ أنه تقرر أن يبدأ الكهنة في أحسادهم ، وأن عملي الحاحلية الأساسية في إسرائيل قضوا أسبوعين في أوربا يسحثون عن جنين بقرة حسراء ليُزرع في رجدى أبقار مزرعة في إسرائيل .

وقد نقت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمارياشور (أحد قدة إحدى الجماعات التي تعمل من أجل إعادة بناء الهيكل) أمه فحص بواسطة عدسة مكبرة بقرة حمراء في كفار حميديم (يعتقد أبه ولكت نتيجة تنقيح اصطاعي لبقرة أمريكية وبقرة إسرائيلية لونها أسود وأييص) فلم يجد فيها شعرة نونها أسود ومن ثم فيهي صاخة لأن يضحى بها ويستخدم رمادها في عملية التطهير اللازمة لإقامة الطقوس التعبدية ودخول منطقة المسجد الأقصى ، حيث يعترض أن الهيكل كان قائماً من قبل . وقد استنكر بعض الحانامات



### ۱٦ الأســــ ة

الأسرة - المرأة اليهودية - الجنس - الزي - الزواج - وثيقة الزواج - زواج الأرملة -الطلاق - قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) - العجوده - طفل غير شرعي (مامرير)

#### الالبيد ة

Family

«الأسرة اللهبرانية المساحة». ومدلول هذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر. وفي المجتمع العبراني القديم (القبّلي) كانت الاسرة تعني في واقع الأمر "العشيرة" إذ كانت تستند إلى قرابة الدم والمعلقة التعاقدية (الزواج) والجوار ، والموالي ممن كانوا يطلبون الأمن ويلجأون إليها . ولكن ، بعد تغلغل العبرانيين في كنعان واستقرارهم فيها ، اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها الأسرة المتدة التي كانت تُسمًى بالعبرية "بيّت» وكانت تتكون من الأبوين والأبناء والخدم . وكان الأب هو رب الأسرة الذي يقف على رأسها لها حق التصرف فيها ، ولكن لم يكن لها حق في أن تُطلق أو ترث . لها حق التصرف فيها ، ولكن لم يكن لها حق في أن تُطلق أو ترث . بل كانت تعدد أحياناً جزءاً من هذا الميرانية ، كما هو الحال في معظم بالمحتمعات القبلة .

ومع العصور الوسطى ، كانت قوانين الشريعة البهودية قد تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والزواج المُختلَط ، والطلاق وزواج الأرملة ، والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة بالأسرة ، وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء الجماعات البهودية بإطار وفر لها قدراً عالباً من التماسك والاستداد

ولكن هذه الشريعة لم تكن مُطبَّقة على الجماعات اليهودية كافة، فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً، إذ أن مؤسسة الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تشأثر بالتشكيل الحضاري والاجتماعي الذي كانت توجد فيه. وفي العصر الحديث، يتضح هذا بشكل جلي في الغرب إذ تأكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود (شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة (التوجُّه نحو المنفعه واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة

بحيث تضطع مؤسساتها بكتير من وظائف الأسرة (مثل تنشئة الأطفال) كما تنزايد النزعات الفردية ، فيقل ارتباط المرء بأسرته ويتركها عندما يصل إلى من السادمة عشرة ، وتتشر حركات تحرير المرأة والتعركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار المرأة على العمل خارج المنزل وإحسامها بأن تربية الأطفال هو استغلال أبها لأنه عمل بلا أجر ، ويؤدي كل هذا (مع زيادة التوجه نحو اللذة) إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المختلط وانتشار ظاهرة التعايش بين الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعين .

وحسب إحصنهات عام ١٩٩١ ، فإن الأسرة التقليمية بين اليهود (زوجاً وزوجة كليهم من اليهود ومتزوّجين للمرة الأولى وعندهما أكثر من طفل واحد) قد اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة ولا تمثل سوى ١٤٪ من كل الأسر اليهودية ، وقد صرح أحد الدارمين أن هذه هي البداية وحسب ، إذ يعيش اليهود في عالم فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويفعل كل فرد فيه ما يروق له/ لها ! ويُعدُّ تُكل الأسرة من أهم أسباب موت الشعب اليهودي .

### المراة اليهودية

Jewish Woman

يتواتر تعبير المرأة اليهودية افي كثير من الدراسات ، وهو تعبير ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصيفية ، إذ أن المرأة اليهودية في أمريكا في العصر الحديث (التي لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليهودية) لا يربطها أي رابط بالمرأة اليهودية في بغداد في العصر العباسي الأول إذ كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعاتر دينها وتنظر للعالم نظرة مختلفة . ويكن تناول موضوع المرأة من منظورين : ديني ، وتاريخي . وتبدأ بالمنظور الديني .

سعورين المقيدة البهودية إلى أن حواء خُلقت من ضلع أدم تذهب العقيدة البهودية إلى أن حواء خُلقت من ضلع أدم حسب الشريعة البهودية ، لتكون أنبساً له (تكوين ٢١/٢١ - ٢٥).

ولكن وحسب رؤية يهودية أخرى وردت في القبالاه ، خُلفت امرأة آحرى من طير وهي تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجل ، ثم تمرُدت عليه وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع ، وهو أن ينام الرجل على أنناد . ومع أن حواه لعبت دوراً أساسياً في معصية الإله إذ حرَّضت آدم على أن يأكل من الشجرة ، إلا أن موقف الشريعة البهودية هو أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة (تكوين ١/ ٢٧) . صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي أخياب الأطفال وتربيتهم ، لكن هذا لا يترتب عليه أي تمييز بينهما في أمور المعاملات بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كلَّ منهما . فإن أخق ثور ضرراً برجل أو امرأة أو طفل ، يتعين على صاحبه أن يدفع التعويض نفسه ، وإن كانت المرأة حاملاً ، فقد يزيد هذا من العقوبة . وعلى الجساع وعقوبة الزنى توقع على كلَّ من الزاني والزائية ، وعلى الجساع بالمحارم . وتتطلّب الشريعة اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً متساوياً للأب والأم .

ويظهر الاختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات ، فلم يكن هناك كاهنات . وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب استقبال سفينة العهد في القدس (صمونيل ثاني ١٩/٦) ، وكان بينهن َّنبيات وعرافات . وقد أعفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة بزمان ومكان محدَّدين ، فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج ، ولا أداء الصلوات في المعبد، وإن ذهبن إلى المعبدة فيصلهن عن الرجال. ويطبيعة الحال ، لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس التلمودية العليا ، كما أن شهادتها لا تُقبَل . ويذهب أحد المراجع إلى أن النساء وأضعن ، من بعض النواحي ، على قدم المساواة مع العبيد والأطفال. لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هي شعائر الطهارة (الخاصة بالعادة الشهرية : نيداه) ، وإيقاد شموع السبت والأعياد ، وخَبز خُبز الحلاُّ (أي الرغيف الذي يُقدُّم في وجبة السبت). والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة، ولهذا فمن المفترض أنْ تكونَ الأنثى متزوجة ، وهذا يعني أنَّ الأنثى غير المتزوجة لا تتمتع بمكانة أو منزلة عالية . وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا بموافقتها. ومن ناحية آخرى ، فإن تُعدُّد الزوجات مباح حسب الشريعة اليهودية ، وإن حرَّمه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي عشر . وتُعرُم اليهودية الزني والبغاء ، وإن كان التحريم غير قاطع .

ويحتوي التلسود على نصوص تؤكد أهمية المرأة في حياة الرجل والأسرة وتتحدث عنها بكثير من العطف والفهم ، فالرجل بدون امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة . كما أن التلمود يقرن بين المرأة والشخيناه (النجسد الأنثوي للإله) . ولذا ، كان الحاخام يوسف

يقف قبل أن تدخل أمه ويقول: " لأقف قبل صول الشخيناه الوجب على الرجل حسب الرؤية التلمودية - ألا يهين زوجت لان السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال ، كما أن إيمان المرأة أعمن من إيمان الرجل ، وتتسم النساء برقة القلب . ولكن التبار الغالب في التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية ، فهن ثرثارات ("أنزل الإلا عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسمعة") . كما وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار ، كما أنهن كسولات وغيورات ودائمات الشجار . ومثل هذه الأقوال هي جزء من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقف الشريعة . ومع هذا ، فإن هذه الأفكار الفلكلورية تحدد ، في كشير من الأحيان ، سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بها .

ولكن هناك الدعاء الذي يتعين على اليهودي أن يرده كل يوم، إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار ، وخلقه رجلاً وليس امرأة . وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تننفيذ التعاليم ، والأوامر والنواهي .

والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي تتواتر في العهد القديم ، فالحلول الإلهي في الشعب يعبَّر عنه بأنه حب الرب للشعب وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته ، وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزني . والشعب هنا يصبح مثل المرأة اللعوب . وهذه الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد والتوراة التي يُشار إليها بأنها أنثى ، فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش . وقد تَعمَّق هذا الاتجاه في القبَّالاه التي تؤكد أهمية العنصرالأنثوي في كيان الإله ، فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد ثلاثة ذات طابع أنثوى واضح : الأم والعروس والشخيناه . وأخبراً هناك الشخيناه ، وهي التعبير الأنثوي عن الإله ، وهي أيضاً الشعب . والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسه ، ولذا يجب أن يظل الذكر مع الأنثى . وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفر ، حيث سيصبح الرجل ذكراً بمفرده ؟ : عليه أن يصلي للإله قبل سفره ، وهو لا يزال بعدُ ذكراً وأنثى (أي ومعه زوجته) ، حتى يجتذب روح بارئه، فتحل فيه الشخيناه ، وتتحد معه ، فيصبح هو نفسه ذكراً وأنثى أثناء سفره . ولكن العنصر الأنثوي في التراث القبَّالي ينتمي إلى اليسار ، وهو جانب الحكم الصارم ، وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة الشيطانية . لذا ، نجد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف أيضاً . وذهب القبَّاليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات الفكر العليا .

وعلى المستوى التاريخي ، يمكن أن نشير إلى بعض النساء اللائي لعبن دوراً بارزاً ، فهناك أولاً الأمهات ، سارة وهاجر ، في عصر الآباء . وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فترة الهجرة من مصر إلى فلسطين . ومن الأسماء المهمة "دبوراء" التي كانت من الفيضاة . ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راعوث وإستبر ويهوديت، وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية . ولكن ، داخل التاريخ الحقيقي ، يمكن أن نشير إلى عثاليا (زوجة أخاب) ، وسالومي الكسندراالحشمونية ، وبيرنيكي (عشيقة تيتوس وأخت أجريبا الثاني) ، وأختها دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في عصرها) . ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات الهودية إلا في عصر النهضة ، وقد ارتبطت بدايات الأدب البديشي مالم أة ، فجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة . أما الدراسات الحادة (الفقهية والدينية) ، فكانت تُكتَب بالعبرية والأرامية . ومع حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير ، قامت بعض النسوة اليهو ديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار المثقفين. ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس ، وإما جولدمان الفوضوية الأمريكية ، وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الألمانية ، وإن كان من الصعب اكتشاف البُعْد اليهودي في رؤيتهن للعالم أو في نشاطهن . ومن الشخصيات الطريفة التي تستحق الذكر عذراء لادومير (١٨٠٥ ـ ١٨٩٢) ، وهي أنثي اضطلعت بدور التساديك الحسيدي . وكان لها أتباع ومريدون ، ولعل ظهورها في حد ذاته تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليهودية ، وعن تأكل المجتمعات التقليدية التي عاش فيها اليهود . وقد ساعدت الهجرة على تحطيم البقية الباقية من الدور التقليدي للمرأة داخل الجماعات اليهودية . وقد كان لهذا أثره العميق ، فيُلاحَظ مثلاً انتشار البغاء بين النساء اليهوديات (وخصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من عام ١٨٨٢ حتى عام ١٩٣٥ ، كما تزايد الزواج المُختلَط بين النساء مع بداية الستينيات ، وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء البهوديات فقد كانت مقصورة على الذكور. وقد أدِّي هذا بدوره إلى تزايد ضعف الأسرة اليهودية .

ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤدون الصلاة الأن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لأن أعداداً لا بأس بها منهن لا يعملن . هذا على عكس الجماعات اليهودية التقليدية ، حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال تقريباً. ولابدأنه ، مع ازدياد عمل النساء ، سيقل عدد المصليات .

وقد اشتركت النساء في حركة الاستبطان العسهبوي في فلسطين . وهذا أمر متوقّع باعتبار أن الاستعمار الصهيوبي استعمار استبطاني إحلالي ، بمعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان الأصليين . ومن ثم ، لابد أن تحوي هذه الكتلة قدراً كافياً من النساء يضمن لها التوازن والاستمرار . وقد اشتركت النساء في الزراعة المسلحة . وبعد إنشاه الدولة ، منحت النساء حقوقاً متساوية مع الرجال ، وهن يجندن في الجبش في مهام غير قتالية أساساً ، وإن كان بعضهن يعملن في المهام التتالية أيضاً . وتُعفَى الفتيات من أسر أرثوذكسية من التجنيد . والمشكلة الكبرى التي تواجهها النساء في إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا نزال تُدار حسب القوانين الدينية ، فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق . ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة وثيقة الطلاق (جيط) حين يرفض الزوج منح زوجته هذه الشبهادة التي تنص على أنها مطلقة شرعاً . وفي هذه الحالة تصيح الرأة اعجوناه ، أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون مطلقة ، فلا يمكنها الزواج مرة أخرى . وتواجه النماء في الكيبوتس مشاكل عليلة ، وخصوصاً أن تقسيم العمل لا يزال بتم على أساس الجنس . والقبانون الإمسراتيني يُعبرُف اليبهبودي بأنه من وُلد لأم يهودية، أما من وأند لأب يهودي وأم من الأغيار فبيس يهوديا .

وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليهودية ومن أهمها :

- المجلس القومي للمرأة اليهودية . وقد تأسّست هذه النظمة عام ١٨٩٣ في الولايات انتحدة . وهي من أقدم المظمرات اليهودية الأمريكية الخياصة بالمرأة ، ويبلغ حجم العضوية بها حوالي و المحدد عضو . وتنشط لمنظمة في مجالات حقوق المرأة و الخدمة الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة .

ا انتظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب . وهي منظمة مرتبطة بمنظمة أورت العالمية المتخصصة في بوامج التدريب المهني والفني . وقد تأسست هذه النظمة عام ١٩٢٨ في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم أكثر من ٢٠٠٠ عضو ، وهي تهنم بمجال واسع من انقضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة .

\_ رابطة المرأة اليهودية في إنجلتوا .

ر ربعة من يهور وي المراقب المنطقة الم

ور بسد . وتوجد منظمات يهودية نسائية في أنانيا وهولندا وغيرهما من دول أوريا . كما توجد منظمة صهيونية نسائية هي الهاداساه ، وهي أكبر المنظمات الصهبونية وأكثرها عدداً ، ولعل هذا يعود إلى أن عدد

النساء اليهوديات في أمريكا اللاني لا يعملن كبير (بسبب ثراء الجماعة اليهودية). كما أن من الصعب أن نسمي مثل هذه المنظمة مسهيونية ه. فقد قُدَّم مشروع قراد إلى المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين في القدس عام ١٩٧٢، نص على أن من يشغل منصباً قبادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُتخب مرة أخرى. وقد أثار الاقتراح ما يشبه الثورة، وهدد وقد منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه وبالفعل سُحب مشروع القرار. ولذا، فإن هذه المنظمة الصهيونية النساء النسائية هي منظمة نسائية بالدرجة الأولى وعكن أن نعتبر أن ما يسمى «النشاط الصهيونية نشاط اجتماعي يساعد النساء الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تتأكل فيه المطلقات والكليات.

# الجنس

Sex

اجنس العبرية امين اترى اليهودية الحاخامية أن الجنس غريزة إنسانية طبيعية ، وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال العلاقات الزوجية . ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا الموضوع، كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة. ويُحرَّم على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية ، ولمدة اثني عشر يوماً بعدها (فترة الحيض أو الدنس انيداه)). ونظراً لطول المدة، فقد كان الزوجان ينامان عادةً في فراشين مختلفين . وكان على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة الحظر . وتُحرُّم اليهودية الزني والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أسابين النساء، فإن هذا الأمر ليس محرَّماً بقدر ما هو مكروه) . ولا تُحرَّم اليهودية تعدُّد الزوجات وإن كان الحاخامات قد حرَّموه . ولا يعتبر التلمود الزني بامرأة من الأغيار ، متزوجة أو غير متزوجة ، محرماً . أما التحريم ، في العهد القديم ، فيقتصر على "زوجة أخيك" لا زوجة الغريب . وفي إحدى الفتاوي ، جاء أن إناث الأغيار الزوناه وجمعها ازونوت؛ أي اعاهرات؛ حتى لو تهودن. ولكن هناك فتلوى أخرى تُحرِّم الزني كلية باليهوديات أو بنساء الأغيار.

ومع هذا ، نسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافياً تماماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على جارية أبيه - العلاقة بين يهودا وثامار زوجة ابنه - داود وامرأة أوريا الحيثي - إبراهيم وزوجته في مصر) ، وكان على الحاخامات تفسير

ذلك، والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة، وفي العهد النبه تتواتر صور مجازية جنسية، وخصوصاً في سفر هوشع ونشير الأنشاد، ولكن هذه الصور المجازية تُفسر بأنها من قبيل المجاز، كما هو الحال في الشعر الصوفي. وفي فترة الهيكل الثاني أخذ تمالا الملاكين (كروب) الملذان كانا على تابوت العهد، حسب بعض الآراء، شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي، وكان التابون يُحمل في أعياد الحج، فيقول الحاخامات للجماهير: "هكذا يعب الإله جماعة يسرائيل" (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسار بعلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية). وقد ظل موقف العهد القدم غامضاً للغاية إزاء مشكلة البغاء. وهو غموض استمر إلى أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية.

وكما تقدّم ، أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من الإباحية الجنسية . وقد بين موسى بن ميمون ، متبعاً أرسطو ، أن حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس . وقد نجح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول اليهود، وأن يضبط سلوكهم الجنسي ، وخصوصاً أنه كان من المحرّم عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي . وقد كانت المؤسسة الحاخامية ، في تلك الآونة ، شديدة القوة إذ أن المؤسسة الحاكمة كانت تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة اليهودية . والواقع أن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية والتجمعات الكبيرة . ولذا ، يمكن النظر إلى حوائط الجبتو باعتبارها والتجمعات الكبيرة . ولذا ، يمكن النظر إلى حوائط الجبتو باعتبارها أيضاً سياحاً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق .

ومن المعروف ، حسب الإحصاءات المتوافرة لدينا ، أن نسبة الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى القومي ، ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو المحافظة .

ومع هذا ، فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة ، ففي إسبانيا المسيحية يُلاحظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطبة اليهودية كان يتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء ، وإلى عدم وجود أسوار الجيتو) . وفي الجو الإباحي لعصر النهضة الإيطالية نجد الظاهرة نفسها . فكثير من الفتيات اليهوديات اشتغلن بالبغاء بعد الانغماس في الجنس . ومن أهم المؤشرات على مدى الإباحية المنتشرة بين أعضاء الجماعة اليهودية أنذاك ، تلك الإحصاءات التي يوردها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي والتي تقول إنه كان في فلورنسا في القرن الخامس عشر نحو مائة أسرة تسول المناة أسرة

يهودية وحسب ، ومع ذلك فقد رُفعت ضدها ثمان وثمانون قضية منها أربع وثلاثون مرتبطة بقضايا الآداب والأخلاق وسبع عشرة فضية مرتبطة بالقمار . ويضيف باتاي أن القضايا لم تكن تُرفع إلا في حالات قليلة ، الأمر الذي يدل على أن حالات الزنى والقمار كانت أعلى من ذلك كثيراً داخل جماعة لا تزيد على مائة أسرة . ولكن حالة إيطاليا كانت الاستثناء ، فأغلبية يهود العالم كانوا ، مُقسِّمين بين الدولة العثمانية وشرق أوربا .

ولكن ، داخل سياج الجيتو نفسها ، ظهر الفكر الفبَّالي الحلولي الذي طور كثيراً من الأفكار والصور المجازية الجنسية الجنينية في العهد القديم ومنحها قدراً من المركزية . وأصبحت الصورة المجازية الحنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي) صورة مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونها . ويدور التراث القبَّالي حول أسطورة الخلق : خلق الإله ، وخلق الإنسان . فالإله يخلق نفسه (في قبَّالاة الزوهار) من خلال التجليات النورانية العشرة ، أما في القبَّالاه اللوريانية فإن الإله يخلق نفسه من حلال الانكماش ثم الانتشار والتبعثر . والذات الإلهية ، في القبَّالاه ، تحوى داخلها عناصر تذكير وعناصر تأنيث ، فالحوخمه أو الأب العلوي (العلة الذكرية الأولى) تُدخل علاقة جنسية مع البيناه أو الأم العلوية (العلة الأنثوية الأولى) ، وهما يقابلان أبا وأما في القبَّالاه اللوريانية ، فينجبان في قبَّالاة الزوهار الابن (عريس يسرائيل) والابنة (جماعة يسرائيل) ، ولهما أيضاً ما يقابلهما في القبَّالاه اللوريانية . وكان من الممكن أن يتم خلق الإله وتُنجَز وحدة العالم حينما يتحد الابن والابنة ، أي الإله مع يسرائيل ، وهو اتحاد يُنظَر إليه من خلال صورة مجازية جنسية .

وتظهر المقولة الجنسية في تصور أن اليسود (أساس العالم) هو نفسه التساديك اليهودي (الرجل التقي) وهو أيضاً التضيب الإلهي الذي تم منه الرحمة الإلهية حتى تصل إلى الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإله) التي تأخذ شكل عضو التأنيث، فهي كالوعاء السلبي الذي يتلقى ولا يعطي، فالشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل، وبذا يتم التوحد بين الإله والشعب. وتشير كلمة ويحوده العبرية إلى يتم التوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في النصوص القانونية، ويُطلق على هذا التوحد أيضاً اسم ههازيفوج هاقادوش، أي «الزواج المفدس». وحينما صعد موسى إلى جبل سيناء كان مثل ابن الإله الذي ضاجع الشخيناه، والهيكل هو مخدع الشخيناه الذي يحل فيه الإله لبضاجعها، ولذا فحينما هدم الهيكل توقف اليحود أو التوحد/ الجماع بينهما.

وقد أثرت الصورة المجازية الجنسبة في البناء الديني اليهودي . فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى ، كما أن العذاب الذي يلقاه البهود بسبب اختيارهم هو مثل تعذيب الذكر للأنشى، ولذا فإنه يصبح مصدراً للذة . ويُشار إلى الشعب ، باعتباره الشعبيير الأنشوي عنَّ الإله ، على أنه بست صهيون (وليس ابن صهيبون) ، وهو أيضاً التوراة ، عروس الإنه الني تجلس إلى جواره على العرش والتي تُؤف إلى الماشيِّع حيمًا بأني إلى هذا العالم. ونشيد الأنشاد هو نشيد زفاف الشعب (الأنثى) إلى الإله (الذكر). ولقد أصبح تقسير التوراة مثل الجماع الجنسي ، فالتوراة التي أمامنا (توراة الخلق) هي مجرد رداء ، وفي الأعماق توجد توراة الفيض (ويُلاحَظُ هنا صورة الفيض الجنسية) . وكلما تُعمَّق الدارس خلعت التوراة أحد أرديتها حتى يصل إلى معناها الحقيقي ، أي يراها اوجها لوجه، ويعرفها ، أي يجامعها ، تماماً مثما رأى موسى الشخيناه وحهاً لوجه فعرفها ، أي جامعها . والهدف من الصلاة أن يتحقق السحود أو (الوحدة/ الجساع) بين المنك والماترونيت (العنصر الأنشوي)، وأن تفيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي) . ويصبح الهدف من المتسقوت ، (أي الأوامر والنواهي) هو الشيء نفسه . ولذًا ، فقبل أن يقوم أي يهودي بأي عمل ، فإن عليه أن يردد الصبغة التالية : "من أجل التوحديين المقدَّس المبارك والشخيناه" . والهدف من صلاة الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية . وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة . فبعد الففرة الأولى ، تقترب الابنة المقدَّسة (مانوونيت) مع وصيفاتها . وبعدالثانية ، يضع الإله ذراعه حول رقبتها ثم يلاطفها ويربَّت على ثديها . وفي نهاية الصلاة، يتم الجماع . وقد أوصى الحاجام لوب (المُعلُّم من برودواي) بأن يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل إلى أعلى درجات السمو وقد شاعت القبَّالاء في القون السادس عشر في أوربا ، وحلَّت محلَّ التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الاخلاقية . حتى هيمنت تماماً على الوجدان اليهودي بين يهود البديشية في شرق أوربا ، وهم أعلبية يهود العالم . ويقول روفاتيل باناي إن أحد أسباب شيوع كتب القيالا، هو أنها كانت كتباً إباحية يقبل الناس على قراءتها بشغف شديد .

يس المسابق مركزية الصورة المجازية الجسية وشيوعها تحتاج التي تفسير . والواقع أنه يمكنا أن نقول إن اليهودية الحاخامية ، بتشددها ، أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريجات والأوامر والنواهي (وقد حرم الحاخامات في كثير من الحالات ما أحل الإله ، ولعل شعائر السبت التي أخذت تتزايد على مر السنين خير مثال على

ذلك) . وقد يكون كل هذا قد خلق إحساساً عميقاً بالذنب بين أعضاء الجماعات في أوربا ، وحصوصاً بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيئاً كريهاً ، وبسبب الفقر الذي عشوا عيد ، الأمر الذي زاد من حرمانهم وشقائهم . وقد حدث شيجة هذا ردُّ فعل عيف ، هو في جوهره ، حسب قول باتاي ، الخيس نلاله وتأليه للجنس (من الغريزة الجنسية) . ويجب أن نشير الي أن هذه انظاهرة ليست مقصورة على البهود ، بل هي ظاهرة تعم كثيراً بين الحركات الصوفية الحلولية ، وإن أخذت شكلاً منطرقاً في كثيراً بين الحركات الصوفية الحلولية ، وإن أخذت شكلاً منطرقاً عادة في ترخيصية جنسية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء ، ما تبدى في ترخيصية جنسية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء ، فإن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس ، بل خصوصاً الجنس بسب ما يحيطه من غموض وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان بين القبالاد والديانة الهندوكية الحلولية ، وبين عمق التشابه نضها .

ومما زاد الأمور تطرُفاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا ابتداءً من القرن السابع عشر ، مثل السكوبتسي (المخصيون) والخليستي (الذين يضربون أتفسهم) وغير ذلك ، وهي جماعات تُحدِيم الجماع الجنسي تماماً من ناحية ، ثم تقيم من ناحية أخرى احتفالات ذات طابع جنسي داعر . وقد تأثر يهود البديشية بتلك الحركات . ولعل كل ذلك قد أدَّى إلى تهيئة الجو لظه ور شبتاي تسفى الذي نادي بالترخيصية ، ويإسفاط الأوامر والنواهي ، وبدأ في ممارسات جنسية كانت تُفسَّر تقسيراً رمزياً من قبَل أتباعه . وبعد إسلامه ظهرت الحركات الشبتائية ، وخصوصاً الدونمه والفرانكية ، التي جعلت الإراحية الجنسية طقساً دينياً أساسياً ، والتي أدركت الإله من خلال صور مجازية جنسية واضحة . وكانوا يقولون إنه "كلما ازداد الإنسان الحلالا ازداد ارتفاعه وسموةً ، وكلما ازداد خرقاً للشرائع كان هذا دليلاً على وصوله واقترابه " . وقد آمنوا بما يُقال له العالياه؛ من خلال اليريداه؛ . أي الصعود من خلال الهبوط . وقد ورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الاتجاهات الإباحية الترخيصية ونادت بما أسمته اعفوداه بجشيموت، ، أي الخلاص بالجسد، ، وإن حاولت تفسير ذلك تفسيراً رمزياً .

وقد كان هذا هو الإطار الفكري السائد بين يهود أوربا عشية لامعتاق ، وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تماماً حتى في صفوف القيادات الحاحامية ، كما أن القبالاه كانت قد هيمنت تماماً على

----الوجدان الديني البهودي وكانت تُعَدُّ أساساً للتشريع أو على الأفل لتفسير الشعائر والشرائع .

ومن الواضح أنه لا يمكن فهم ظاهرة مثل فرويد إلا في إطار الفكر القبّالي الشبتاني ، فالواقع أنه برغم اختياره أسطورة يونانبة (أوديب) ومصطلحات لاتينية (إجو، وسوبر إجو، وإيد ago and id الأساسية مستقاة من التراث القبّالي الذي درسه وهو في فينا التي كان يوجد فيها واحد من أهم القبّاليين في عصره (ويُقال إن كلمة "إيد" هي اختصار لكلهة أميد" اليديشية ، أي يهودي) . كما أن حديث رولان بارت عن لذا النص كلذة جنسية له ما يناظره في الفكر القبّالي .

ولذا ، فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله . والواقع أن سقوط الجينو ، واليهودية الحاحامية ، وانتشار القبالاه ، جعلت اليهود مرشعين للخول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد على ذلك تَعثُر التحديث في شرق أوربا ، الأمر الذي أدَّى إلى هجرة الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد ، حيث لا ضوابط ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية ، فتأكلت الأسرة اليهودية وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب .

وقد ظهر قدر كبير من عدم النماسك بين أعضاء الجماعات في نهاية القرن التاسع عشر ، فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا والقوادين ، وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر المجلات والكتب الإباحية - النوادي الليلية - حقل صناعة السينما التي لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية) . ومع اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم ، وتزايد معدلات العلمنة ، أصبح من الملاحظ أن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجة الانحلال وعدم ككل .

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بوآحد من أعلى مستويات العلمة في العالم . وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيلين الذي بتسم بكثير من الحرية الجنسية . وقد ساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر الدخل . ويتسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصبات الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عالبة ، والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة . كما أن القوات المسلحة الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجتدات اللائي يوجدن مع عدد كبير من الذكور في مناطق مختلفة ، وتحت ظروف تتسم بانعدام الضبط

-الاجتماعي ، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية ويشجع على السلوك غير المنضبط .

· وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية . إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لضبط سلوك . . المنه طن الإسرائيلي على المستوى القومي . ولكن لا يمكن ، بطبيعة الحال ، توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على المستدي الشخصي . ولذا ، فقد نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل انتشار البغاء ، وأخيراً الأيدز ، كما يُلاحَظ زيادة عدد الأطفال غي الشرعيين. وقد ظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة الصهيونية بشكل قانوني يتزايد يوماً بعد يوم . ولا توجد لدينا احصاءات دفيقة ، ولكننا نعرف (حسب إحصاءات ١٩٨٦) أن ٥٤٪ من الإسرائيليات اللائي في المرحلة العمرية ٢١ سنة فأكثر يتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاً ، وأن ١١٪ من الفتيات اللاثي يتزوجن ني إمسرائيل (بغض النظر عن أعسارهن) يتزوجن وهن حوامل. والواقع أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة الإجهاض من أعلى النسب في العالم ، فقد سجَّلت المستشفيات الحكومة نحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياً ، الأمر الذي يعني أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً . وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في إسرائيل (ويُقال إن نسبته تصل إلى ١٠٪ بين الرجال) . وقد وصف وزير السياحة السابق (أمنون روبنشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه من أكثر المجتمعات إباحيةً ، وأشار إلى شارع درنجوف (أحد الشوارع الكبرى في تل أبيب) باعتباره (زبالة درنجوف) إذ تُعرض فيه الأفلام الإباحية وتروَّج المخدرات (وقد عُرضت فيه مؤخراً مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما علاقة جنسية شاذة).

وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية ، إذ لا يتم فصل أفراد الجنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريباً . أما فيما قبل ذلك ، فإنهم يقضون معظم الوقت معاً وعارسون كل الانشطة الإنسانية المختلفة مثل الاستحمام معاً . ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل الكيبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات ، فلقد ظهرت أغاط للتعامل تشبه أغاط التعامل داخل الأسرة الواحدة ، وظهرت أشكال من النابو (الحظر) تلقائياً . ومن الملاحظ أن أعضاء الكيبوتس الواحد لا يتزوجون فيما بينهم ، إلا فيما نذر ، ولا يتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الاخرى في معظم الأحدان

# الزنسسى Adultery

كلمة الزني يقابلها في العسرية كلمة الينوف ، وأحياناً الزينوت! . وهي استخدام فضفاض لأن كلعة ازينوت! تعني بالمعنى الدفيق للكلمة البغاء) . وتحرم اليهودية الزني ، كما جاء في الوصايا العشر . وقد عُرْف الرني بأنه علاقة جنسية بين اموأة متروجة ورجل غير زوجها ، وعقويتها الموت للاثنين . أما الأنثى غير المتزوحة إن دخلت علاقة جنسية عرضية (مع بهودي) فإلا ذلك أيصاً أمر مكروه ولكنه غير محرَّم ، وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مامزير . وعقوبة زوجة الكاهن الزانية أقسى من عقوبة الزانية العادية - وتمرة هذه العلاقة امامزيرا ، أي طفل غير شرعي . وندهب بعص الفناوي اليهودية إلى أن الوصايد الخاصة بدري لا تنصرف إلا لي ازوجه أخيك؛ ، أي العبراني الأمر الذي يعني أن سناء الأعبار مباحات . ولكن الرأي السائد بين الحاحامات هو أن اليهودي الذي يزمي بامرأة من الأغيبار زان أيضاً ، ومن حل زوجته أن تطلب الطلاق منه . وعلى العكس من هذا ، ذهبت بعض حركات الشبتانية إلى أن الوصيبة الخاصة بالزمي تعنى لعكس غاماً في التورة الخفية (نوراة القيض) ، فحيتما تقول الوصية الاتزنا فإن نعبي الناطني هو افلتزنا . أما بالنسبة إلى الرجل المتروج الدي يدخل علاقة جسية مع أنثى غير متزوجة . فإن الأمر مكروه ولكنه ليس محرَّمًا .

# السزواج

Маттаде

الزواج ا بالعبرية اليسونين ، وتشجع العقيدة اليهودية اليهود على الزواج والإنجاب : اوباركهم الله وقال لهم أنسروا وأكشروا واملاوا الأرض (تكوين ١/ ٢٨). ولعو حركة الأسبين التي يقال إن أفراده امتنعوا عن الزواج كانت استثناء يشبت القاعمة ، ومع هذا، فإن تمة نظرية تذهب إلى أنهم لم يكونوا جماعة منزهبة ، وإنحا نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تشم إلا بين أعضاء الجماعة وحسب ، والزواج كصورة مجازية مهمة في العهد القديم ، كما أن القبالاه اللوريانية جعلتها صورة مجازية مركزية ، إذ يتزوج الإله من الشيعب ، وكل الأواسر والنواهي تهدف إلى إنجاز هذا الزواج المقدة .

مد من الماضي ، كسان الزواج يتم في ثلاث خطوات : الأولى وفي الماضي ، كسان الزواج يتم في ثلاث خطوات : الأولى مشيدر خين ا وهو طلب يد الفتاة ، والثالية اليروسين ا أو اقيدوشيم ا أو اقيدوشين ا ، وهي تشب عقد الفران عند المسلمين ، وبموجسها تصبح المرأة البهودية زوجة شرعية لمن تقدَّم إليها ، ولا يمكنها الزواج من آخر إلا إذا مات زوجها أو طلقها . ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام شهود . وعلى الروج إما أن يدفع نقوداً ، بالعبرية "مهار" أي مماهار" ، أو يوقع شهادة الزواج "كتوباه" ، أو يجامع زوجته دون أن يدفع لها مهراً أو يكتب عقد زواج (والطريقة الأخبرة أقلها حدوثاً ، كما أن بعض الحاخامات رفض هذا الإجراء) .

أما الخطوة الشالشة في الزواج ، فيهي تحقيق الزواج نفسه (نسوئيز) ، وهمذا يقابل الزفاف عند العرب (أو الدُّخلة؛ بالعامية المصرية). ويصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد المحلية ، فيهود كوشين بحتفلون بطريقة مختلفة عن يهود الولايات المتحدة في العصر الحديث ، أو عن يهود الجبال الذين لا يزانون يمارسون عادة خطف العروس ، كما هو الحال في مجتمعهم . ولكن من أكثر أشكال الزواج شيرعاً زواج يهود البديشية . وربما يعود هذا إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمي من يهود العالم، وهؤلاء هم الدين هاجروا إلى الولايات المتحدة، ونقلوا معهم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم ، كما أن هوليود ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال . ويبدأ الاحتفال بينهم ، بحضور عشرة أشخاص على الأقل (وهو نفس عدد النصاب في الصلاة) من بينهم حاخام . ويقف العريس والعروس تحت كوشة تُسمَّى اهوباة (المحفة) ، ويقرأ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة (براخوت) ، تم يضع العربس خاتماً ذهبياً غير مُزَّين بأحجار في يد العروس ، وتُفرأ شهادة الزواج (كتوباد) ثم تُقرآ بعض الأدعية والابتهالات مرة أخرى . وأحياناً يُطلب إلى العروس أن تدور سبع مرات حول العريس ، وتُقرأ الأدعية أحياناً على كأس خمر يشرب منه العريس والعروس ، ويُطلُب إلى العديس أن يكسر كاساً ، علامة على حزبه على الهيكل . ولم يَعُد اليهود ، في معظم أنحاء العالم، يحتفنون بعقد القران منقصلاً عن الزواج نفسه.

ويس الرواح في اليهودية من الشعائر المقدّسة ، كما هو الحال في المسيحية ، وإنما هو عقد ذو طابع أخلاقي ديني ، ولا يمكن أن يتم الا بجراففة الأشى ولا تحرّم اليهودية تعدد الزوجات ، وإن كان الفقه اليهودي قد منعه ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب ، ثم امتد النم إلى كثير من بلاد العالم الأخرى ، وإن كان لا يزال هناك بعض اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي . ويناقش التلمود الأمور المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره .

ولا يحل للينهاود الزواج من المحارم ، ويتنشاده القرآءون في تعريف المحارم ، كما لا يُباح ليهودي أن يتزوج من مامزير (شخص غير

شرعي). ويُمنَع الزواج المُختلط من الأغيار بثاتاً (ومع هذا ، كان هناك في المنحني درجات ، فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً أم إناثاً كان محظوراً ، ولكن الزواج من الذكور العمونيين والمؤابيين ومن الذكور العمونيين والمؤابيين ومن الذكور العمونيين والمؤابيين ومن الذكور والإناث المصريين والأدوميين من أبناء الجيل الثالث بعد تهودهم كان غير محظور). أما الكاهن ، فيمتنع زواجه من مطلقة . ولا تستطيع الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يوماً على موت زوجها . وإذا كان شقيق زوجها على قبد الحياة وليس لها أطفال ، فإن البهودية توجب عليه الزواج منها . وإذا اختفى الزوج ولم يُعرف مصيره ، تصبع المأة عجوناه ، أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية . ولا تُحرم اليهودية الطلاق التي لا تصدر الإ بعد المسول على شهادة الجيط ، أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تصدر إلا بعد ان شهادة الحيط ، أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تصدر إلا بعد ان تتكد المحكمة الحاجامية من أن المرأة قد طلقها زوجها فعلاً .

وقد سبَّبت هذه القيود كشيراً من المشاكل للمستوطنين في إسرائيل ، حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق ، فكثير منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج من مطلقة .

وقد كان الزواج العمود الفقري للجماعات اليهودية في العالم، فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم ، كجماعة وظيفية ، لا يتزاوجون إلا فيما بينهم ، حتى لا يذوبوا في محيطهم الحضاري . وكان كثير من الجيتوات يُحرَّم على اليهود المقيمين فيها الزواج من يهود جيتو آخر ، وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى في الجيتو . وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد قريب ، ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع .

وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوربا ، فإنها كانت تتدخل في تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنعهم أعضاء الجماعات اليهودية افكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد سن معينة ، حتى لا يتكاثر عددهم ، ولم يكن يسمح للبعض بالزواج على الإطلاق . وفي محاولة تحديث اليهود في النمسا ، في القرن التاسع عشر ، لم يكن يسمَح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كتاب عن الدين اليهودي يُسمَح لبعض التنوير . وفي العصر الحديث ، تزايدت معدلات كتبه أحد دعاة التنوير . وفي العصر الحديث ، تزايدت معدلات الزواج المختلط ، وبدأت الأجيال الجديدة اليهودية تُحجم عن الزواج وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن وتساهم في ظاهرة موت الشعب اليهودي .

## وثيقة الزواج

Ketubbah

"وثيقة الزواج" مصطلح يقابله في العبرية كلمة "كتوباه" ،

وهي الوثيقة التي تُسجَّل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية للعريس نياه عروسه ، وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط الزواج حسب الشريعة البهودية ، ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاهدين ، وتُكب الكتوباه عادة بالأرامية ، ويُضاف إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي بعبش فيه اليهودي ، وتحتفظ العروس بالوثيقة .

وقد قام اليهود المحافظون بتعديل صيغة الشهادة . أما اليهودية الإصلاحية ، فتخلت عنها تماماً . ويتناول الجزء الخاص من التلمود والمسمَّى اكتبوت» كل الأمور المتعلقة بهذه الوثيقة . وعادةً ما كانت هذه الوثيقة تُكتب على الرق وتُزيَّن حوافها .

## زواج الارملسة

Levirate Marriage

قزواج الأرملة " يُطلَق عليه " يبُوم " بالعبرية . والأرملة في العبرية «ماناه" وهي من أصل لغوي يعني "الصامتة" وهي غير " بياماه" أي "الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالاً . ويُحرِّم العبد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال ، لكنه يوجب مثل هذا الزواج إذا لم يكن لها أطفال . وقد جاء في سفر التثنية (٢٥/٥ - ١٠) : "إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي ، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج . والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يُمحَى اسمه من يسرائيل " .

وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امر أة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً في يسرائيل . لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج . فيدعوه شيوخ مديته ويتكلمون معه ، فإن أصرً وقال لا أرضى أن أتخذها ، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول هكذا يُفعَل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه . فيدعى اسمه في يسرائيل "بيت مخلوع النعل" . (وهذه شعائر الحلبتساه) . وتصبح المرأة عجوناه إن رفض الأخ أن يتزوجها ويخضع هو لطقوس خلع النعل ، وقد تظل المرأة عجوناه إن كان الخوام أا غانباً أو مفقوداً .

## الطسلاق

Divorce

"الطلاق» بالعبرية «جيطين» ويتم الطلاق حسب الشريعة اليهودية في محكمة حاخامية ، وتنتهى الإجراءات بأن يعطي الرجل

زوجته قسيمة طلاق تسعّى في التوراة اسعير كبرنوته أي كتاب الطلاق (تشبة ٢/٣)، وتُسمّى في التلمود اجيطا، ويكون في حضور شهود أو أمام محكمة شرعة (بيت دين)، وتنخص وظفة المحكمة في التأكد من أن الإجراءات نتعق مع القانون الذيني، ولا تتنافى معه، ثم يسجل كانب المحكمة الطلاق، ويعطي سخة من القسيمة لكل من الزوجين، والطلاق، حسب الشريعة اليهودية، من حق الرجل، عارسه متى أراد، وإن كان من المعروف أن قسائم الزواج (كتوباه) كثيراً ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة من أهواه الرجل.

وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي ، إذ أن البهودي من حقه أن يعدد الزوجات ، على الأقل من الناحجة النطوية . ولذا ، فيإمكانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من انقسيمة . أم المطلقة التي هجرها زوجها ، أو حتى طنقها أمام المحكه الدنية دول أن يسلمها وثيقة الطلاق (جيط) التي لابد أن تتم أماه المحكمة الشرعية لكي يتم بمقتضاها فسخ الزواج شرعاً ، فتبقى اعجوده ا . أي المهجوزة ومربوطة في آن واحده . وفي شريعة التلمود ، تُعرَف اللحجوناه ، بأنها المزوجة المهجوزة المرتبطة بزوج غانس . والتي لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كان على قيد الحياة أم لا ، أو التي طلقت مدنياً ولم تحصل على شهادة جيط ولذلك لا يحق له الزواج من جديد ، وزواجها من رجل أخر يُعتبر عملاً من أعمال الزول ، ويعتبر أولادها غير شرعين .

وفي البلاد الغربية ، حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق الشرعية ، لا يمنح الحاخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق قدتم أمام المحاكم المدنية . ومع هذا ، لا تعترف المحاكم الحاخامية بالطلاق المدني إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق الشرعية .

وفي إسرائين ، يقع الطلاق ، مثله مثل الزواج ، تحت سلطة المحاكم الحاخامية ، ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب ، وخصوصا في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، أصبح العلاق إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة الحاخدمية ، إذ يصل العديد من المهاحرات السوفيتيات الطلقات اللاتي لم يحصل على قسيمة الطلاق ، وبالتألي فكل منهن عجوناه ، وحيدما تتزوج للمرة الثانية ترفض الحاحامية أن تعميم مشكلة فسيمة الطلاق الشرعية تعرف بزواجها ، ومن المتوقع أن تصبح مشكلة فسيمة الطلاق الشرعية من أهم المشاكل التي مشواجه المستوطن الصهيوبي ، وربحا نصل هذه المشكلة في أهميتها مشكلة التهود على يدحاخام غير أرثوذكسي ، الأمر الذي لا تعترف به المحاكم الحاحامية في إسرائيل ، كما أنها ستزيد نفاقم حدة قضية الهوية اليهودية .

## فسيمة الطلاق الشرعية (جيط)

. ويط » هي القسيمة الشرعبة للطلاق» ، وبدونها تصبح المرأة اليهودية عجوناه . أي مطلقة لا يمكنها الزواج . وتنقسم فسيمة الطلاق إلى قسمين: العام (توفيس) وهو الديباجة العامة في كل قسائم الطلاق ، والحاص (توريف) وهو الجزء الخاص بالحالة المُدوَّنة في القسيمة . وعادةً ما تنتهي قسيمة الطلاق بعبارة «إن من حق المطلقة أن تتروج من أي رجل" . ويجب أن يُكتَب التاريخ الصحيح بعناية ، ويعد الانتهاء من إعداد القسيمة يسلمها الزوج لزوجته في حضور شهود . وبعد أن تأخذ الزوجة القسيمة تعطيها للمحكمة الشرعية التي تعطيها وثيقة تثبت أنهاتم تطليقها حسب الشرع ثم تمزق المحكمة القسيمة حتى لا تثار أبة شكوك بشأنها في المستقبل ، ثم تحفظها وهي ممزقة . ويوجد في التلمود جزء محاص بالجيط و العجوناه .

## العجوثاه

Ajuna.

كلمة اعجوناه اكلمة عبرية مشتقة من فعل عبري بمعنى السجن أو الربط» . والعجوناه امرأة يهودية اختفى زوجها ولكن السلطات الدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد الحياة ، ولذا فهي مرتبطة برجل لا يمكنها أن تعيش معه فعلياً ، ولكنها لا تستطيع أنْ ترتبط بأخر لأنها من الناحية النظرية متزوجة ، فهي مهجورة ومربوطة في أن واحد معاً . ولهذا ، لا يحق لها الزواج من جديد . وينطبق المصطلح الآن على الزوجات اللائي هجرهن أزواجهن دون أن يطلقو من ، أولئك اللاني طُلْقن دون الحصول على قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) التي لابد أن توثَّقها محكمة شرعية (بيت دين). وتلجأ بعض السيدات إلى المحاكم الشرعية لإكراه الزوج على منح الوثيقة ، لكن هذه المحاكم تتحرك ببطء شديد كما أنه في كثير من الأحسوال لا يمكن الوصسول إلى الزوج. ولا يزال هذا التعليد التلمودي سارياً في إسرائيل . ولا تستطيع العجوناه أن تتزوج للمرة الثانية زواجاً دينياً شرعباً ، وإذا تزوجت دون شهادة الجيط ، فإن أطفالها يُعتَرُون غير شرعيين ، أي مامزير حسب الشريعة اليهودية . ومن المتوقع أن يزداد عدد السيمات العجونات بين المهاجرين من المجتمعات الغربية بسبب ارتفاع معدلات الطلاق فيها . وقد لوحظ وجود عدد كبير من النساء العجونات بين المهاجرين السوفييت ، ويعود هذا إلى أن الحاحامية في إسرائبل لا تعترف بالطلاق المدني

الذي تُصدره المحاكم السوفيتية والتي لا تملك أن تُصدر وثيقة الجيز رغم اعتراف الحاخامية بالزيجات التي تتم أمام هذه المحاكم وفد لوحظ أن أعداداً من النساء العجونات بدان ينكرن انهن مطلقان حتى لا يفقدن حقوقهن وحتى لا يصنف أولادهن باعتباره «مامزير». وتوجد في إسرائيل ما بين ثمانية إلى عشرة ألان عجوناه. ولم يحدث أن منحت المحاكم الشرعية الإسرائيلية عير تاريخها وثائق الجيط رغم إرادة الزوج إلا في ثلاثين حالة فقط وكانت وثيقة الجيط مسئولة عن وجود عدد كبير من المطلقات فر جاليشيا لا يمكنهن الزواج، الأمر الذي أدَّى إلى انتشار البغاء بينهن .

## طفل غیر شرعی (مامزیر)

Mamzer

«طفل غير شرعي» مصطلح يقابل مصطلح «مامزير» وهي كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي» . ومنزلة المامزير أقل من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرَّمة (من وجهة نظر أسفار موسى الخمسة والشريعة الشقوية) ، مثل زواج رجل من امرأة محرمة عليه كاخته أو أمه ، أو اتصال امرأة يهودية متزوجة اتصالاً جنسياً بغير زوجها ، وهي علاقات عقوبتها الرجم . ويُعرُّم على البهودي مولداً أن يتزوج من مامزير ، لكن المامزير يمكنه أن يتزوج من مامزير مثله ، أو من متهود ، وهذا يعني أن الطفل غير الشرعي في منزلة المتهود . وأولاد المامزير مامزير مثله حتى لوكان متزوجاً من يهودي أو يهودية . أما إذا كان المامزير من الأغيار ، فإن أبناءه يعدون من الأغمار

ويجب التنبيم إلى أن ولادة الطفل خارج الزواج لاتجعله بالضرورة طفلاً غير شرعى أو مامزير ، فالأم اليهودية غير المتزوجة تنجب أطفالا شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير منزوج وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً . وفي هذه الحالة ، سواء تزوج الرجل المرأة أو لم يتزوجها ، فإن هذا لا يغيِّر مكانة الطفل . ولعل هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة ، إذ يصبح الزواج <sup>أمراً</sup> غير مهم ، بل هامشياً .

ويُسمَّى الطفل المشكوك في أبونه الشيتوكي! ، وهي كلمة نعني حرفياً "غير معروف الأصل" لأن أمه نرفض أن تكشف شخصية الأب، أو لأنها لا تعرفه . وفي أغلب الأحوال ، لا بُعتجه هذا الطفل مامزير باعتبار أنه وُكد لأم يهودية !

ويطلق على الطفل اللقيط بالعبرية السوفي، وهولس مامزير وإنما هو غيـر معـروف النسب . ويتـوقف الأمر عـلى المكا<sup>ن</sup> الذي وجد فيه . فإذا وُجد بالقرب من حي يهودي ، فهو مامزير . وإذا وجد بالقرب من حي للاغيار فهو من الاغبار . ومع هذا . لا يستطيع مثل هذا الطفل أن يتزوج من مامزير آخر ، لأنه مشكوك في انتمانه اليهودي ككل !

ويعتبر أي يهودي قرآئي مامزير ، إذ أن اليهود الحاحامين بعترفون بأن الزواج القرآئي شرعي ، بينما الطلاق غير شرعي ، وبالتالي فإن كل امرأة قرآئية تُطلَّق ثم تشزوج للمرة الشائية يكون زواجها الثاني غير شرعي ولمرته مامزير ، ولأن هذه العملية استمرت عبر الأجيال ، فإن كل القرآئين صاروا مامرير ، ومع هذ .

فقد ظهرت فتاوی آخری نری آن التشریعات احاضامیة لا تعنیف بالزواج تقرآنی خسه و تعدت نخوج حلات المامری حبت انتروج امرآة مطلقة ند تحصیل علی احیط اقسیست العلاق امر روجه الأول، إذ كها من وجهة عبر تفاون تشرعی تعلقی معة روجه لاول، ومن تدفیزوج تشایی روح عبر شرعی و ولادها مدعیر شرعی

وهناك أيضنا أهلاف وهو أنفعل لذي يكون تعرف وواج كنفل وأمرأة لايحل له أن يتروجها سبب نشمانه بي سنك لكهوت ومثل هذا الطفل لايفقد أبة حقوق ، وكنه لا يُعتر كاهنا



# التقويم اليهودي

التقويم اليهودي - تشري - حشفان - كسليف - تيفت - شفاط \_ آدار \_ نـــان \_ إيَّار \_ سيفان - تموز - آف \_ إيلول

### التسقويم اليعودى

Jewish Calendar

لانعرف الكثير عن تقويم العبرانيين ، وإن كنا نعرف أنه كان يبدأ في الخريف. وأنه كان قمرياً بُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام حتى يتغق التقويم القمري والتقويم الشمسي . كما أننا لا نعرف حتى أسماء الشهور باستتناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع ، وبول وإيثانيم في الخريف). والتقويم اليهودي الحالي ، الذي استقرت معالمه في انقرن الأوَّل المبلادي ، يعود إلى أيام التهجير البابلي .

ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة . وثمة إشارة في سفر الملوك : الأوَّل (١٢/ ٣٢ ـ ٣٣) إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية اتَّبع تقويماً مغايراً للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية ، وقد اتَّبع السامريون تقويم المملكة الشمالية . وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم ، كما أن للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي .

وتتحدث المشناه عن أربعة رؤوس سنوات ، أي أربعة تقاويم : ١ - أوَّل نيسان ، لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم الديني).

٣ ـ أوَّل إيلول ، لدفع عشور الماشية .

٣- أوَّل تشري ، لحساب السنة السبتية ، وسنة اليوبيل ، والعام المدنى (وهو التقويم المدني) .

أوث أو متتصف شفاط ، لغرس الأشجار .

ومع هذا ، لا يحتفل البهود بعيد رأس السنة إلا في تشرى وحسب ، وهو العيد الذي يُسمَّى بالعبرية الروش هشاناه ،

وحبنما يسرد البهودي شهور السنة ، يبدأ بشهر نيسان أوَّل شهود التقويم المدني ، وليس تشري ، أي أن رأس السنة يقع في سابع شهورها ، كما هو موضح في الجدول التالي :

۱ - نیسان ۳۰ یوماً آخر مارس\_أبريل . ۲ ایار ۲۹ يوماً آخر أبريل\_مايو .

٣- سيفال ٣٠ يومآ آخر مايو\_يونيه .

٤ ـ تموز ٢٩ يومأ أخريونيه\_يوليه .

آخر يوليه ـ أغسطس . ۳۰ يوماً ٥ \_ آف

آخر أغسطس ـ سبتمبر . ۲۹ يوماً ٦ - إيلول آخر سبتمبر-أكتوبر (وهو أول ۲۹ يوماً ٧- تشری

الشهور في التقويم البابلي ، وفيه يقر رأس السنة).

٨\_ حشوان ٢٩ أو ٣٠ يوماً آخر أكتوبر ـ نوفمبر .

٩\_ كسليف ٢٩ أو ٣٠ يوماً أخرنوفمبر ـ ديسمبر .

۱۰ ـ تيفت ۲۹ يوماً آخر ديسمبر \_يناير . ١١ شفاط ٣٠ يوماً آخريناير فبراير.

آخر فبراير ـ مارس . ۱۲ ـ آدار ۲۹ يوماً

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهود ، ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من مصر . وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق ، عيد الفصح ، وهو أوَّل الأعياد حسب التقويم الديني . وهو كذلك عيد الربيع ، كما ورد في سفر الخروج (٢/١٢) : "هذا الشهر يكون رأس الشهور\*.

والتقويم اليهودي تقويم معقد ، ولهذا التعقيد سببان : أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية ، فنجد أن الشهور مكونة إما من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً ، وبذلك تصبح السنة ٣٥٤ يوماً . في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها . والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحدعشر يوماً ، فكان لابدمن تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان ، وتم إنجاز ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان تمام النطابق مرة كل عشرين عاماً ، فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثو<sup>ن</sup> يوماً في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر وسابع عشر وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية ، وهكذا . وهذا الشهر الذي يُقحَم على السنة ، يأتي بعد آدار ، ويُسمَّى "أدار شني"، أي "أدار الثاني، (أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة

مكونة من ثلاثة عشر شهراً . أما السبب الثاني لتعقيد التقويم معود . اليهودي، فهو سبب شعائري بحت ، فمثلاً لا ينبغي أن يقع عبد يوم اليهودي، فهو سبب شعائري بحت ، سبهرب الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت. ولذلك ، فقد المعرب المستق عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال ، فتصبح موس. السنة البيم ودية العبادية ٣٥٣ أو ٣٥٤ أو ٣٥٥ يومياً . أما السنة وطبقاً للحسابات اليهودية الفلكية ، هناك أيام محدَّدة يبدأ فيها كل . شهر ، ولا يجوز أن يبدأ بغيرها . وفي جميع الأحوال ، يجب أن - . نظل الفنرة من أوَّل نيسان إلى أوَّل تشري ١٧٧ يوماً . وكانت بداية . الشهور ، «روش حودش» (حرفياً «رأس الشهر») تُعرَف حين يذهب شاهد عبان إلى السنهدرين ويُعلن أنه رأى القمر ، فتُوقّد النيران اعلاناً عن رؤية القمر . ولذلك ، فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت العند اعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتفال بالاعاديومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور القمر

وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السنهدرين في اللطين . ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال والهيمنة . ولذلك ، كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه ا الهمة ، كلما سنحت لها الفرصة . فعلى سبيل المثال ، حينما سُحق غرُّد بركوخبا قاموا بأولى هـذه المحاولات ، ولكنهـم اضطروا إلى التنازل عنها فيما بعد . ولكن ، بعد تحوُّل الإمبراطورية الرومانية إلى المبحية ، وانفصال الجماعات اليهودية تماماً عن فلسطين ، قام أمير البهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام ٣٥٩ بإعلان القواعد الرباضية السرية لحساب التقويم ، الأمر الذي أنهى ما تبقَّى للفيادة البهودية في فلسطين من سلطة . وقـد حـاول علمـاء فلسطين ، في النرن العاشر ، أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم ، ولكن علماء العراق نجحوا في كبحهم بعد أن ازدادوا نفوذاً لوجودهم في مركز السلطة وقداستقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع للحسابات الفلكية.

ولم يكن التقويم اليهودي يحدُّد في بداية الأمر تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه ، فكان حساب السنوات يتم بالرجوع الى أحداث مهمة مثل : الخروج من مصر ، أو حادث يَسهُل تَذكُّره مثل زلزال ، أو بداية حكم ملك . ومنذ فـتـرة الهيكل الشاني ، اتبع اليهود حسابات غير اليهود ، وخصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام ٣١٣ ق. م . ولكن ، ابتداءً من القرن الثالث الميــلادي ، بدأ وضع حسىاب التقسويم اليهسودي بالعبودة إلى تاريخ الخيلق . وفي

أدبيسات التلمسود ، ثمة رأيان يذهب احدهما إلى أن الحلق بدأ في نيسان (أوَّل الشهور) ، في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشريّ (الشهر السابع) . وقد استقر الأمر على اعتبار أنه في تشري (عيد رأس السنة) . وقد ازدادت هذه العادة شيرعاً مع العصور الوسطى . وقلا حديَّد حيانصامات السهود تاريخ بده الخليقة (على أساس التورايخ التسوراتية) بسنة ٣٧٦٠ قبل المسلاد ويمكن التوصل إلى السُّنة البهودية، بإضافة الشاريخ الافتراضي خلق الكون إلى الشاريخ المبلادي . وبحسب هذا التقويم ، يوافق عام ١٩٩٠ \_ ١٩٩٦ المبلادي سنة ٥٧٥٦ الينهسودية (وهو مسجسموع ٢٧٦٠-

ويُلاحَظ أن النفويم الإسلامي يبدأ بانهجرة . كمه أن التقويم المسيحي يبدأ بميلاد المسيح ، وهي منسبات تاريخية محددة . أما التقويم اليهودي ، فيجعل نقطة بدايته خظة كوبية هي خنق العالم (تمامأ مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الاشبُح التي ينتهي عنده التاريخ الإنساني) . وأسماء الشهور في انتقويم اليهودي بابلية . فتموز مثلاً هو أحدالانهة البابلية ، وتشري من اتشرينوا وتعني البداية ١. وتُستخدم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام في التواريخ اليهودية . وينُّبع أعضاء الجماعات كيهودية التقويم المدنى الذي يبدأ بتشرى (رأس السنة) للأغراض الديسة. ويستخدمون في حياتهم العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي يعيشون في كنفها . ولا تظهر السنة ليهودية إلا في الوثائق الدينية مشبل عقود الزواج والشهادات الصادرة من معاهد المراسة الحاخامية .

ومع تصاعُد معدلات العلمة في الدولة الصهيونية ، بدأت بعض الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي . وقد رفعت أم أحد الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أزيحل محلها

التفويم الجريجوزي

وفيـما يـلـي تـقويم يهـودي من عام ٥٧٥٨ حنـى عام ٥٧٦٠ ، أي حتى عام ٢٠٠٠ ميلادية :

## تشري

اللفظ الأكادي الشريوا ، وتعني والبداية ! ، وهو الشهر السابع في التقويم الديني اليهودي وأوَّل شهر في التقويم المدني ، وينكون من ٣٠ يـوماً . ويوافق هذا الشهر سبتــمبر

التغويم اليمودي حتى عام ٢٠٠٠ ميلادية

| ۰۲۷۰                                                                                                                               | 0 > 0 9                                                                                                                                                   | ٥٧٥٨                                                                                                                                                   | التقويم                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱ سبتمبر ۱۹۹۹<br>۱۱ أكتوبر ۱۹۹۹<br>۱۰ ديسمبر ۱۹۹۹<br>۸ يناير ۲۰۰۰<br>۲ فبراير ۲۰۰۰<br>۲ أبريل ۲۰۰۰<br>۲ مايو ۲۰۰۰<br>٤ يونيد ۲۰۰۰ | ۲۱ أكتوبر ۱۹۹۸<br>۲۰ نوفمبر ۱۹۹۸<br>۲۰ نوفمبر ۱۹۹۸<br>۱۷ ديسمبر ۱۹۹۸<br>۱۷ فبراير ۱۹۹۹<br>۱۷ أبريل ۱۹۹۹<br>۱۲ مايو ۱۹۹۹<br>۱۲ يونيه ۱۹۹۹<br>۱۲ يونيه ۱۹۹۹ | ۲ أكتوبر ۱۹۹۷<br>۱ توفسبر ۱۹۹۷<br>۳۰ نوفسبر ۱۹۹۷<br>۲۸ يناير ۱۹۹۸<br>۲۷ فبراير ۱۹۹۸<br>۲۷ أبريل ۱۹۹۸<br>۲۵ مايو ۱۹۹۸<br>۲۵ يونيه ۱۹۹۸<br>۲۵ يوليه ۱۹۹۸ | التقويم<br>حشفان<br>كسليف<br>تيفت<br>شفاط<br>نيسان<br>ايار<br>سيفان<br>آف<br>آف<br>الموز |
| <u> </u>                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | يعون                                                                                     |

- أكتوبر ، وأوَّلُ أيامه عبد رأس السنة اليهودية (روش هشَّاناه) . ولذا ، فإن هذا اليوم هو أيضاً يوم الحساب ، حيث يحاسب الإله العالم بأسرة . ويقع صوم جداليا في الثالث من هذا الشهر (أيام التخفير العشرة) التي تبدآ في عبد رأس السنة لتصل إلى نهايتها في عبد يوم الغصرة . ويقع عبد المظال بين الخامس عشر والشالث والعشرين منه ، ويتضمن عبد الثامن الختامي (شميني عنسيريت) ويهجة انتوراة (سمحات توراه) .

### حشيفان

#### Heshvan

كنمة الحشوان المختصار لكلمة المرحشوان وهي من عبارة بابلية تعني الشهر الثامل ، والحشوان هو الشهر الثامن في التقويم الديني اليهودي ، وثاني شهور التقويم المدني وهو ٢٩ أو ٣٠ يوماً ، ويوافق أكتربر - نوفعبر ، وقد صدر وعد بلفور في السابع عشر من حشوان ، ونذا فإنه يُحتفَل به في ذلك اليوم !

#### كسلت

#### Kisleve

"كسسنيف" من الكنسة الأكادية "كيسليمو". وهو تاسع شهود التقويم الدني ، شهود التقويم الدني ، ويالث شهود التقويم المدني ، ويتكون من ٢٩ أو ٣٠ يوماً ، ويوافق نوفمبر - ديسمبر ، ويبدأ عيد التدشين في الخامس والعشرين من كسليف ، حين تُشعَل أوَّل شموع

شمعدان التدشين ، ويستمر العيد ثمانية أيام (ثاني أو ثالث أيام تيفت) .

## تيفت

Tevet

٥ تبغت من الكلمة الأكادية «تبيتو» ، وهو عاشر شهور التقويم الديني اليهودي ، ورابع شهور التقويم المدني ، ويتكون من ٢٩ يوماً ، ويوافق ديسمبر \_يناير . وفي هذا الشهر ، بدأت جبوش نبوختنصر حصارها للقدس . ولذا ، فإن ذكرى هذا البوم يتم إحياؤها بصوم العاشر من تبغت .

### شهاط

Shevat

«شفاط» من الكلمة الأكادية «شفاطو» ، وهو الشهر الحادي عشر في التقويم الديني اليهودي ، وخامس شهور التقويم المدني ، ويتكون من ٣٠ يوماً ، ويوافق يناير - فبراير ، ويقع عبد السنة الجديدة للاشجار في الخامس عشر منه .

## آدار

Adar

• أدار ، من الكلمة الأكادية «أدارو» ، وهو الشهر الثاني عشر في التقويم الديني اليهودي ، وسادس شهورالتقويم المدني ، ويتكون

. من ٢٩ يوماً ، ويوافق فبراير ـ مارس . وأهم الأعياد في هذا الشهر عد النصيب في الرابع عشر منه (في السنوات الكبيسة). وهو يشمل . أدار ريئـــون (أي آدار الأول) الذي يتكون من ثلاثين يومـــاً ، وأدار منى (أي أدار الشاني) وهو من تسعة وعشرين يوماً . وفي هذه الحالة، تُنقَل المناسبات والأعياد كافة إلى أدار الثاني .

«نيسان» من الكلمة الأكادية «نيسانو»، وهو أوَّل شهور التقويم الديني اليهودي ، وسابع شهور التقويم المدني ، ويتكون من ٣٠ يوماً، ويوافق مارس ـ أبريل . ولقد جاء في المشناه أن أوَّل نيسان هو أوَّل يوم في السنة للملوك والأعياد .

ولقد كان خروج جماعة يسرانيل من مصر في منتصف نيسان، ومن ثم يُحتفَل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر إلى الحادي والعشزين منه . ومنتصف نيسان هو أيضاً بداية عيد الحصاد . ويُسمَّى نيسان في أسفار موسى الخمسة شهر أبيب ، أي الربيع . ويقع يوم هاشواح (يوم المحرقة) في السابع والعشرين منه .

ومع هذا ، فإنه يُمنَع الصيام والجنازات والحزن حلال هذا الشهر ، فهو كما تقدُّم شهر الربيع ، كما أنه "زمان حرتنوا ، أي «فصل حريتنا».

"إيّار" من الكلمة الأكادية "إيّار" ، وهو ثاني شهور التقويم الديني اليهـودي ، وثامن شـهـور التـقـويم المدني ، ويتكون من ٢٩ يوماً، ويوافق أبريل\_مايو . ويُشار إليه في العهد القديم باسم وزيف أي "الروعة" أو "الجلال" باعتبار أن الربيع يصل قمة ازدهاره في هذا الشهر . ويقع عيد لاج بعومير في الثامن عشر منه ، وكذلك عيد استقلال إسرائيل (احتلال فلسطين من وجهة نظرك) في الخامس منه، وكذلك ذكري التحرير (سقوط القدس) في اليوم الثامن والعشرين .

## سيفان Sivan

السيفان " من الكلمة الأكادية السيمانو " ، وقد سُمِّي باسم الإله السامي للقمر الإله سين (جبل سيناء) ، وهو ثالث شهور التقويم

الديني البهودي ، وتاسع شهور التقويم المدني ، ويتكون من ٣٠ يوماً ، ويوافق مايو-يونيه . ويقع عبد الأسابيع في السادس والسابع من سيفان . وكان عيد الأسابيع قديماً عيد الحصاد حيث كانت تُحضر إلى الهيكل بواكبر الحصاد وتُقدُّم قرباناً .

الْمُوزِا مِن الكلمة الأشورية البابلية ادوزوا أو ادوموزي، . أي اللِّنْه تَخُوزًا . وهو رابع شهور التقويم الديني البهودي ، وعاشر شهور التقويم المدنى . ويتكون من ٢٩ بوماً . ويوافق يونيه ـ يوليه . ويوافق اليوم السجع عشر من تُموز ، ذكري اختراق لبوختنصر حافظ القدس في ٥٨٦ ق. م. ويُقال إن جيوش تيتوس الرومانية اخترقت حوائط القدس هي الأخرى في التاريخ نفسه . ويصوم البهود في ذلك اليوم . ويُعد يوم ٧ تموز ابتداء أسبيع الحداد الثلاثة التي تصل إلى نهايتها في التاسع من أف .

وأف، من الكلمة الأكادية البواء وهو خامس شهور التقويم الديني اليهودي . والشهر الحادي عشر في التقويم المدني . ويتكون من ٣٠ يوماً ، ويوافق يوليه- أغسطس . وأهم أيامه هو التاسع منه والذي يوافق ذكري سقوط الهيكلين الأوُّل والثاني . وقد ارتبط هذا التاريخ بكوارث أخرى في تواريخ الجماعات اليهودية . وتصل أسابيع الحداد الثلاثة التي تبدأ في السابع عشر من تموز نهايتها في التاسع من آف . وتُعتبُر التسعة أيام ، من أوله حتى الناسع منه ، أكثر الأيام حسزناً . ويُسمَّى الشهير المناحم، أي المؤاسي، . لا لأن الأحزان ستُؤاسى بعد التاسع منه ، وإنما لأن الماشيَّع سيولد في التاسع من أف .

## إيلول

«إيلول» من الكلمة الأكادبة «إيلولو» ، وهو سادس شهور التقويم الديني اليهودي ، والشهر الثاني عشر في التقويم المدني ، ويتكون من ٢٩ يوماً ، ويوافق أغسطس-سبتمبر . ولا توجد أعياد أو أيام صيام في إيلول. ومن ثم ، فهو يُعتبر إعداداً لليهود لأيام الأعياد الكبرى .

## ۱۸ الأعياد اليهودية

أعياد يهودية - أيام الأعياد الكبرى - عبد رأس السنة البهودية (روش هشاناه) - تشليخ - عبد المظال (سوكوت) - السوكاه - عبد المد كرت) - السوكاه - عبد التدشين (سوكوت) - السوكاه - عبد التدشين (حانوخه) - عبد النصب (بوريم) - عبد الفصح أو الفسح - سلار - خبز الفطير (متساه) - كتاب احتفالات عبد الفصح (هاجاداه) - المبعونه - عبد الاستقلال - يوم الذكرى - عبد الأسابيع (شفوعوت) - التاسع من آف - بهجة النوراة (سمحات توراه) - عبد الشامن الختامي (شميني عنسبريت) - عبد رأس السنة للاشجاز - عبد المستة اليوبيل - سنة اليوبل - سنة الي

## اعيــــاد يعوديــــة

Jewish Festivals (Holy Days)

كلمة اأعبادا تقابلها في العبرية كلمة احجيما (مفردها محَجٍ ٢)، ويقابلها أيضاً اموعيدا أو ايوم طوف . وتُستخدَم كلمة حجيم للإشارة إلى عبد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد الحج الثلاثة) . أما كلمة اسوعيده (وجمعها : موعاديم) ، فتشير إلى الأعياد السابقة ، وكذا لعيدرأس السنة (روش هئيًّاناه) ويوم الغفران. • هذه مواسم الرب المحافل المقدَّسة التي تنادون لها في أوقاتها ، (لاويين ٢٣/٤) . ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاتها» (موعديم) لتشير أحياناً إلى كل اللحافل المقلَّسة ا ومنها السبت وعيد بداية الشهر القمري (عدد ٢٨/ ١١) . وكان الأنبياء يشيرون إلى كل هذه الأعياد باعتبارها المحافل المقدَّسة ١ . ومع هذا ، تُستخدم كلمة اموعاديما أحباناً للإشارة إلى أعياد الحج الثلاثة وحسب . وبالتالي ، فإن كلمة الموعاديم" أكثر اتساعاً في معناها من كلمة احجيم الأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد . أما أيام الصوم والفرح التي يقررها اليهود أو حاحاماتهم بأنفسهم ، فيشار إليها بأنها ا يوم طوب ١٠ أي ايوم طيب أو سعيد أو مبارك ١٠ ولذا ، فلا يُلزم تقديم أية قرايين أو تضحيات فيها (صموتيل أوَّل ٨/٢٥ ، وإستير (IV/A

وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد التي جاء ذكرها في التوراة ، أي التي نزلت قبل التهجير ، وتلك التي أضيفت بعد العودة ما بابل . وما بين أهم أعياد القسم الأول: يوم السبت (وهو نيس عبداً بالمعنى الدقيق) ، وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية) ، وعبد الفصح ، وعبد الأسابيع ، وعبد المظال ، وعبد الثامن الحتامي (شميني عتسيريت) الذي يُعدد البعص عبداً مستقلاً ، ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية

(روش هشّاناه)، ويوم الغفران (يوم كيبور)، وأخيراً عبد القمر الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى. أما مجموعة الأعياد الآخرى. أما النصيب (بوريم)، وعبد التدشين (حانوخه)، وعبد لاج بعومير، والخامس عشر من أف، وعبد رأس السنة للأشجار. ومع أن التاسع من أف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهدم الهيكل، فإنه يُعتبر أيضاً عبداً. وتُعدُّ الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصح والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعباداً أساسية يُمنَع فيها العمل إلا إعداد الطعام (وحتى هذا مُحرم في يوم الغفران). أما الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخير، فيباح فيها القيام الأعمال الضرورية. ولا يُحرم العمل في الأعياد الأخرى، مثل النصيب والندشين.

ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر :

١ ــ المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران)
 والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة .

٢ ـ الأدعية والابتهالات التي تضاف إلى الصلاة (عاميدا) .

 ٣- طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح ،
 وإيقاد الشموع في عيد التدشين ، وزرع الأشجار في عيد رأس السنة للأشجار .

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجانب الجنائزي» في الأعباد اليهودية. ففي شهر مارس، يُحتفَل بعيد النصيب الذي يشبر إلى تهديد اليهود بالإبادة في فارس. وفي شهر أبريل، يحل عبه الفصح، حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه من مشقة في الهرب عبر الصحراء. وفي شهر أبريل (۲۷ نيسان) يحتفلون بيوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بيوم الذكرى (يوم

-هازيخارون). وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من أف وأيام الصيام الحدادية التي لا تنتهي ، الأمر الذي يترك أثراً سيناً في الإطفال الإسرائيليين .

ويُحتفل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عبد يوم الغفران، وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول الحجاج إلى الأرض المقدَّسة في الموعد المحدد، فكانت الأعباد نزاد يوماً من باب الاحتياط. وثمة تفسير آخر بذهب إلى أن اليوم الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد المختصين. ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه المقررة.

وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى النمسك بها ، يمكن تقسيم البهود في إسرائيل وخارجها إلى فتين : فهناك البهود الأرثوذكس ، وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر) . وتولي الدولة الصهيونية هؤلاء اهتماماً خاصاً ، فهي تزيد مشلاً برامج نشرات الأنباء في الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة اليوم ، لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس أما الفئة الثانية ، فهم البهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع ، إذ يوجد أولا أولئك الملحدون الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء يُسقطون أي احتفال بالعيد كليةً) . وفي إحصاء عام ١٩٨٩ (في الولايات المتحدة) ، لوحظ أن حوالي و٥٧٪ بعيد التدشين ، و٣٦٪ يقيمون شعائر السبت ، وقد يتراءى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية البهودية ، ومن ثم على الشعائر الدينية ، ولكن يلاحظ ما يلي :

١- أن مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر ، وإنما يقيمون
 بعضها وحسب ، كما يروق لهم ، ويبدو أن عدد من بقيم كل
 الشعائر لا يزيد على ٥٪ .

٢- يُلاحَظ أن هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة ، وإغا يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب . ففي عبد يوم الغفران ، نجد أنهم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسي ، وإنما يذهبون إلى المعبد لمقابلة أصدفائهم ويخرجون معاً ويقيمون الحفلات ، تماماً مثلما يحدث في احتفالات بلوغ البهودي سن التكليف الديني (برمتسفاه) إذ تحولت هذه الحفلات إلى مظهر من مظاهر الاستهلاكية الأمريكية .

وهذا يقودنا إلى استخلاص ما يلي :

١- أن العيد لم يعد جزءاً من زمان مقدس أو دورة كونية يحاول الإنسان أن يربط بينه وبينها عن طريق إقامة الشعائر ، وإنما هو تحقيق للذات الفردية . ومن ثم ، فقد أصبح جزءاً من وقت الفراغ يشبه عطلة نهاية الأسبوع الهدف منه الترويح عن النفس (الركبزة النهائية للنسق) لا كبح جماحها .

٢- أن اليهودي في الأعياد بحقق ذاته الإثنية عن طريق تأكيد التعانه إلى الجعاعة الإثنية البهودية ، لا إلى جعاعة دينية تلتزم بشعائر دينها ، أي أن الأعياد تمت علمنتها تماماً . وهذه طاهرة عامة في الخضارة الغربية إذ تمت علمنة احتفالات عبد المبلاد تماماً حتى أصبح أكبر موسم للاستبضاع وزيادة اللذة .

ويلاحظ أنه في إطار علمنة الأعياد . قد تحتفي بعض الاعياد ، ولكن البعض الآخر يمكن أن يتم بعثه وتأكيد أهميته إذ تصبح الاعباد جزءاً من الفلكلور . وبالفيعل ، يلاخظ أن كشيسراً من أعضاء الجماعات البهودية في إسرائيل وخارجها ، الذين لا يدينون بأي إيان ، بدأوا يوقدون الشموع لينة السبت أو في عبد الشدشين ويبذلون جهداً لإعادة تفسير المحتوى الديني لعبد ليصبح عبداً قوماً أو إنشاً .

ولكن يُلاحَظ تحوُّل آخر في مدى أهمية الأعياد . فيُلاحَظ مثلاً أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بين أعضاء الحماعات البه دية في الغوب رغم أنه أهم الأعباد البهودية . وعلى العكس من هذا ، بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس عيداً مهماً من منظور ديني (ونذا ، فإنه لا يُحرُّه فيه العمل) . ولكن عيد التدشين يتزامن مع احتفالات عيد البلاد في الغرب ، وأعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم الخضارية من خلال الخضارات التي يعيشون بين ظهرانيه . ولذا ، اكتسبت هذه العشرة من السنة أهمية خاصة ، وإن نُم يوجد عيد بهودي نلتها فإن أعضاه الجماعات اليهودية سيواجهون مشكلة . ولاشك في أن عيدالندشين قدحل مشكلة الكريسماس أو احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للأسرة اليهودية ، إذ يتبح لأطفالهم الاحتفال بعبد المبلاد على طريفة يهودية فلا يشعرون بالحرمان . وهذا على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد . ومن ثم ، لا تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما في هذا الوقت من السنة . ولكن ، يُلاحَظُ أن عبد النصيب قد اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل بسبب مضمونه القومي الفاقع وخصوصاً أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع على الانفلات المؤقت يجعله يشبه الكرنفال.

ب يبسب يس. لكن عملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولية

الميهودية إذ يُلاحظ أن كل الأعباد اليهودية ابتداء من عبد الفصح م مروراً عبد الخروج من مصر ، وانتهاءً بعبد الاستقلال (عبد إنشاء المعولة الصهيونية ) ، هي أعباد دبنية قومية تتداخل فيها القيم الأخلاقية والقيم القومية ، والقيم المطلقة والقيم النسبية ، والملاحظ أن تداخل العناصر الدبنية مع العناصر القومية يقابله تداخل أخر هو تماخل الطبيعة والتاريخ ، ولعبل هذا تعبير أخر عن التركيب الجيولوجي اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات وعناصر عديدة ، فقد تداخلت عبادة يهوه (إله التاريخ) التي تنجه نحو التوحيد وعبادة بعل (إله الطبيعة) التي تميل نحو الخلولية . وتداخلت من ثم أعباد العبادتين وامتزجت . كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعباد الهودية هو أيضاً تعبير عن الطبقة الخلولية التي هي بدورها تعبير عن الواحدية المادية المكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد . فالإله يعمل في كل شيء ؛ في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهما ، وهو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي ، وهذا ما يجعل المزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي ،

ويلاخف أن البهبود، في إسرائيل وخارجها، تحت تأثير الصهيبوية (التي تعبّر عن الخلولية بدون إله والتي تدور حول عصوين اتنين من الثالوت الخلولي: الشعب والأرض أو الطبيعة)، يؤكدون المغنزى القومي للأعباد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط بالفصول (الطبيعة) على حساب المغزى الديني (الإله). ويشجلي هذا، على سبل المثال، في الاحتفال بعيد الأسابيع، فهو عيد زراعي ولكنه أيضاً عيد نزول التوراة. ومن هنا، فإننا نجد المحتفلين يهملون الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي، الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي، الانجاء العام نحو صهينة الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى تلك الاعلام نحو صهينة الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى تلك المخاصر الخلولية النعائية انتوحيدية. وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً جديدة خات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بشمرد بركوخها، وعيد ميلاد خات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بشمرد بركوخها، وعيد ميلاد هرزل، وعيد استقلال إسرائيل، وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً.

ولكن هذه العلمنة ، أو الحلولية بدون إله ، تصل إلى الذروة في الكيبوتسات التي نحتفل بالأعياد بدون معبد يهودي ، ولا حاحامات ولا صلوات ، والتي استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله . وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية ، فإنه لا يُشتَم له الشكر ، بل يتم تأكيد الجانب القومي والزراعي أو الطبيعي وعلى سبيل المثال ، تضاف إلى كتاب احتفالات عيد الغصح (حاجاداه) أحداث قومية أخرى ، مثل استقلال دولة

إسرائيل، ويصبح الخروج من مصر هو نضال الشعب اليهودي الذي حـقق حـريتــه دون ندخُّل إلهي . بل هناك من يطالب في إسرائيا بالاحتفال بعيد الفصح (عيد تحرُّر اليهود من العبودية في ممر وخروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هو اليومُ الذي تحقَّق فيه التحرُّر بالفعل . كما تُذكِّر أحداث أخرى توصف بأنها «قومية» مثل هجرة اليهود السوفييت . أما ما يتصل بالعنص الطبيعي، فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في الهجاداه الدينية تصبير موضوعاً أساسياً في الهجاداه العلمانية . وفي ليلة عيدالفصر نفسه ، أضافوا عيداً جديداً مرتبطاً بالطبيعة يُسمَّى اسفيران هاعومير " أي "حساب الشعير " . وفي هذا الاحتفال ، يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادهم موكباً ، ويذهبون للغناء والرقص في الحقول ثم تُقطَع بضع سنابل قمح بطريقة احتفالية ، وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات ، وفي بقية أيام العيد يجرى الاحتفال بالعيد وشعائره من خلال الغناء والموسيقي . والشيء نفسه يُقال عن عبد الأسابيع ، فالمحاصيل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثبة (الحنطة والشعير والكروم والرمان والزيتون والتين والعسل) ينم تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص ، ويُخصُّص يوم في هذا العيد يُسمَّى «هاجيجات هابيكوريم» (عيد بواكير الثمار) ، حيث يُعتَد اجتماع جماهيري وتُقدَّم أولي الثمار إلى الصندوق القومي اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثني القديم) . وقد خُصِّص يوم في عيد المظال سُمِّي «هاجيجات هاسيف» ، أي «عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار، ويُحتفَل به أحياناً ليلاً حول حمام السباحة ، وهو ما يشي بطابعه الحلولي الوثني (ولا تذكر أيُّ من المراجع التي تتناول هذا الموضوع الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات) . والواقع أن ذلك يمكن أن يُفسّر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومُتوقّع في كثير من المجتمعات الحديثة ، ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل ، وهو أمر منفق تماماً مع الحلولية الوثنية إذ أن العبادات الحلولية عادةً ما تترجم نفسها إلى احتفال ذي طابع جنسي ترخيصي .

والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية ، وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل النذور ، ثم تُعقد حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرى ، من بينها عيد "هجيجات هاجّز" (جُز الأغنام) ، ولا يُحتفَل به إلا في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً . ويقوم أعضاء مثل هذه الكيبوتسات بجر فرو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقص ، ثم يقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيها . ومن الأعاد

الأعرى المستجدة، «هاجيسجات هاكبراميم» (عيد الكرمات)، الأعرى المستجدة، «هاجيسجات هاكبراميم» (عيد الكرمات)، والاحتفال به يأخذ كما هو مُتوقَّع شكل موسيقى ورقص وغناء. وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة ضد الدب

وياخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناً ، فغي احنفال عبد التدشين يقول المتدينون " من يتكلم بجبروت الرب (مزامبر ٢/١٠٦) ، ولكن اللادينيين ، في محاولة لتأكيد الجانب القومي ، يقولون "من يتكلم بجبروت إسرائيل " (وإسرائيل مناهي الشعب والدولة). وفي عبد الاستقلال ، يغيرون النص الذي يقول: " هذا هو اليوم الذي صنعه الرب " (مزامير ١١٨/ ٢٤) بحيث يصبح " هذا هو اليوم الذي صنعه الجيش الإسرائيلي " . بل ، في يصبح " هذا هو اليوم الذي صنعه الجيش الإسرائيلي " . بل ، في يارب " (من أنشودة دبوراه في سفر القضاة ٥/١٦). أما أطفال الكببوتسات فيرددونها على النحو التالي: " وهكذا تبيد جميع أعدائك يا إسرائيل" . ويقول الدينيون: " يزكور الوهيم" ، أي اذكروا الرب" ، أما اللادينيون فيقولون: " يزكور عام يسرائيل " ، أو "أنونذكور" ، أي " سنذكر " ، فكان العلاقة هنا هي علاقة مع الذات وحسب .

ويوجد في آخر هذا الباب تقويم الأعياد وأيام الصوم حسب التقويم اليعدي والميلادي حتى عام ٢٠٠٠ ميلادية.

## أيام الاعياد الكبرى

### High Holidays

عبدا رأس السنة (١ - ٢ تشري) ويوم الغفران (١٠ تشري) بُدنًان من أهم الأعياد اليهودية ، وفي عيد رأس السنة تتم محامبة جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران . وتُسمَّى الأيام من ١ - ١ تشري "ياميم نوراثيم" ، أي "أيام التكفير أو الندم" (حرفياً : أيام الرهبة) . وقد وردت العبارة لأوَّل مرة في كتاب في القرن الرابع عشر ، وهي تشير إما إلى الأيام التي أشرنا إليها أو إلى الفترة من اليلول حتى يوم الغفران .

## عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه)

## Rosh Hashanah

"عبد رأس السنة اليهودية" هو عيد «روش هشَّاناه" بالعبرية ، أي «رأس السنة» . وهو عيمد يُحتفل به لمدة يومين في أوَّل تشري

(سبتمبر/ أكتوبر) . وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتباره. الرأس السنة » :

١- أوَّلُ نِيسان: أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانين، ولتحديد الأعباد (التقويم الديني). ولذا، فإن اعتلى ملك العرش في شهر آدار، وهو أخر شهور التقويم الديني، فإن الشهر الذي يليه يشكل العام الناني من حكمه. وعبد الفصح حسب هذا التقويم أوَّل أعياد السنة، وليس عبد رأس السنة، ويدكر انتلمود أن أوَّل نِسان هو أيضاً رأس السنة لشراء الفرايين بالشيقل الني يتم جمعه في آدار.

 ٢ - أول إيلول: هو أول العام لدفع عشور الحيوانات ، إذ كانت تُدفع العشور عن الماشية التي تُولدين أول إيلول وآحر أف .

٣- أوَّل تشري: أوَّل العام المدني، وتتضعن أيضاً حساب حكم الملوك الأجانب، وخساب السنة السبتية، وعام اليويل. ويُحرم الزع والحصاد منذ أوَّل هذا الشهر كما يُعدُّ تشري رأس السنة من الناحية الدينية. ويرى بعض الحاخامات أن أوَّل تشري هو رأس السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاً، وبالتاني فلا يوجد صوى ثلاثة رؤوس للسنة حسب هذا الرأي.

 4. أول شفاط (أو متصف شفاط) : رأس السة للأشجار ناعتبار أنه في ذلك اليوم تسقط أكبر كمية من الأمطار حسيما ورد في التلمدد.

. ومع ذلك ، فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع أول تشري ، وهي وحدها التي يُشار إليها باسم اروش هشاًنده .

اول سبوي ، وهي وحده الي يسار إبه باسم ورس سعاد وحبنما يعد يهودي شهور السنة ، فإنه لا يبذأ بتشري الذي يُحتفَل فيه برأس السنة ، وإنما يبدأ بيسان (أول شهور التقويم الليني)، وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكر، في التوراة على أنه رأس الشهور . وهو كذلك الشهر الذي يُحتفَل فيه بالخروج ، أهم أحداث التاريخ المقدش عند اليهود ، وهو التاريخ الذي تم فيه خلق العالم (والحاخامات لا ينفقون جميعاً مع هذا الرأي) . وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها ، ويشير العهد القديم إلى هذا اليوم باعتباره أول يوم في سابع شهر (لاوين في فلك الحضارة البابلية المتفوقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم بصبختها ، وكان شهر تشري رأس السنة بالنسبة إلى البابليين بصبختها ، وكان شهر تشري رأس السنة بالنسبة إلى البابليين كانوا يعتقدون أن المتبيز والمعتمون أن البابليين كانوا يعتقدون أن التجديد العالم ، وللحكم على الأفراد والشعوب ، وقد تبح العبرانيون البابليين في ذلك ، وكان هذا اليوم ، أي وروش هناً اناه ،

تشليخ

Tashlikh

انظر : «عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه)» .

## عيد المظسال (سيوكوت)

Feast of Tabernacles; Succot

اعيد المظال» ترجمه لكلمة السوكوت» العبرية وتعني المظال». وكلمة المظال» العربية هي صيغة الجمع لكلمة المظالة، وعلمة المظال المناد الحج عند البهود ، إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع . وقد سُمِّي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسها، من بينها اعيد السلام» واعيد البهجة» . وهو يبدأ في الخامس عئر من شهر تشري (أكنوبر) ، ومدته سبعة أيام ، بعد عيد يوم المغفران . والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر (لاوين المحتفل لي وكان هذا العيد في الأصل عيداً زراعياً للحصاد ، فكاذ يُحتفَل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغذائية للسنة كلها ، ولذا فإن يُحتفَل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغذائية للسنة كلها ، ولذا فإن يُحتفَل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغذائية للسنة كلها ، ولذا فإن

وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: « وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأوَّل ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي ٩ (٢٣/ ٤٠). وقد أجمع الحاخامات على أن أشجار "بهجة" هذه هي نبات حمضي يُسمَّى الْأَتْرُجِ"، وهو نوع من الموالح يشبه الليمون . ويتم الاحتفال بأن يأخذ البهود النباتات الأربعة المشار إليها ، فيمسكوا بالأغصان بيمناهم بعد ربطها بطريقة خاصة ويلوحوا في كل اتجاه (شرقاً وغرباً، وإلى الجنوب والشمال، وإلى أعلى وأسفل) رمزاً إلى أن الإله هو رب الطبيعة . ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف الشريعة ويوضع على المنصة الذي يتلو فيه القارئ (بيماه) فبدور المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث تؤخذ كل الأسفاد ويدورون حولها سبع مرات . وبعد ذلك ، يقيمون في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء تُدعى «سوكاه». ولابدأن يصنع اليه ودي هذه الأكواخ بنفسه ، أو على الأقل يشارك في صنعها. ويُكتفى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة من السعف ، تُنصَب في إحدى الشرفات بالسكن ، ويتناولون فيها وجبات الطعام . وقد يُكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية ، على أن يقضوا ليلتهم في بيوتهم .

يُسمَّى هيرم هازيخارون، (يوم التذكر والذكرى) أو يوم اهدين، (يوم المنسنة) . وهو نم يُسمَّ باسمه هذا إلا في المشناه، أي في سرحلة الحساب) . وهو نم يُسمَّ باسمه هذا إلا في المشهددية الجبولوجي التهودية الجبولوجي أنه اكمر)

وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معينة ، كما أنه لا يعتبر أهم من الأعياد اليهودية الأخرى . ومع هذا ، فقد اكتسب هذا العيد دلالة ديئة وقدسية خاصة . فلقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإنه خلق العالم (ولكن ، حسب رواية أخرى ، بدأ خلق العالم في نيسان) ، وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام الإله . ومن ثم ، فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عما أرتكمه من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية) . وعيد رأس السنة أرن أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة ، والتي تنتهي باقدس يوم اليهود بعضهم بعضاً في عبد رأس السنة اليهودية بقولهم : ٥ فليكتب السهد بعضاً في عبد رأس السنة اليهودية بقولهم : ٥ فليكتب المسك هذا العام في سجل الحياة السعيدة ٥ . ومن أهم طقوس ذلك اليوم النفتح في النفير (شوفار) ، حيث ينفخون فيه بثلاثة أصوات مخطة لكل صوت منها دلالته الخاصة . وهم في هذا اليوم أيضاً ،

ويرتبط كثير من التقاليد اليهودية بهذا العيد ، فمثلاً تُجهز أَطْبَاقَ مِن الطِّعَامِ ذَاتِ دَلَالَةُ مَعَيَّنَهُ ، كَالْخَبْرُ وَالتَّفَاحِ المُغْمُوسِ في العسل . والذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعبُّر عن الأمل في سنة حلوة فادمة . أو يُقلُّم رأس حيوان حتى يكون المرء هو الرأس دائماً ولا يكون الذنب أبدأ . أما في اليوم التالي من العيد ، فلابدله أن ينوق فاكهة جديدة لم يسبق له أن أكلها طوال الموسم الماضي . وهناك تقنيد يُتِّبع أيضاً في هذا العيد ، إذ يذهب اليهود عصر ذلك اليوم إلى الأنهار ، أو أي مكان فيه مياه جارية ، ليتلوا الصلوات ويُلقوا خطايا العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيداً ، وبذلك يبدأون العام الجديد بلا ذنوب . ويُقال أيضاً في تفسير هذا التقليد إن أسماك الأنهار وعيونها المفتوحة دائماً تُذكّر النّاس بعين الإله الساهرة التي لا -تغفل عن مراقبة مخلوقاته (هذه عادة شائعة بصفة خاصة بين الجماعات الإشكنازية . وهي ترجع إلى القرن الرابع عشر وتُسمَّى «تشليخ»). ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد الوحيد الذي يُحنفُل به في إسرائبل لمدة يومين على التوالي . وقد بدأت حركات تحرير المرأة بين اليهود في القيام باحتفال اتشليخ، مقصور على النساء اليهوديات وحدهن دون الرجال .

وقد لاحظ بلوتارك الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس الإغريقية . ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُغطَى بأوراق الكرم ، وتُعلَّى عليها عناقيد العنب ، وكان اليهود يشربون داخلها الحمر ويغنون ويرقصون . كما أن الإطار الحلولي الذي تُعبُّر عنه المعاد يُفسُر هذا الجانب في عيد المظال كما يُفسُر كونه عيد طبيعة وعيد تاريخ .

## السوكاه

Sukah

أكواخ من أغصان الشجر يقيمها اليهود في الخلاء في عيد المظال (سوكوت) .

## عيدينوم الغفسران (ينوم كبيبور)

Day of Atonement; Yom Kippur

ايوم الغفران» ترجمة للاسم العبري ايوم كيبور، . وكلمة اكيبورا من أصل بابلي ومعناها الطهرا. والترجمة الحرفية للعبارة العبرية هي "يوم الكفارة» . ويوم الغفران هو في الواقع يوم صوم . ولكنه مع هذا أضيف على أنه عيد ، فهو أهم الأيام المقدَّسة عند اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشري (فهو ، إذن ، اليوم الأخير من أيام التكفير أو التوبة العشرة التي تبدأ بعيد رأس السنة وتشهي بيوم الغفران) . ولأنه يُعتبَر أقدس أيام السنة ، فإنه لذلك يُطلَق عليه «سبت الأسبات» ، وهو اليوم الذي يُطهِّر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب . وبحسب التراث الحاخامي ، فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء ، للمرة الثانية ، ومعه لوحا الشريعة ، حبث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة العجل الذهبي . وعيد يوم الغفران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله . ولذا ، فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي كبشين (قرباناً للإله نيابة عن كل جماعة يسرائيل) وهو يرتدي رداءً أيض (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبي المعتاد . وكمان الكاهن ينبع الكبش الأوَّل في مسذبح الهسيكل ثم ينشر دمـه على قسدس

الأقداس، أما الكبس الثاني، فكان يُلقى من صخرة عالية في البرية لتبدئة عزازنيل (الروح الشريرة)، وليحمل ذنوب جماعة بسرائيل (وكما هو واضع، فإنه من بقايا العبادة البسرائيلية الحلولية ويحمل أثاراً ثنوية، ذلك أن عزازئيل هو الشر الذي يعادل فوة الخبر). ولا يزال بعض البهود الأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفراد الاسرة بعد أن يُقرراً عليها بعض التعاوية. وهناك طفس يُسمّى وكاباروت يقضي بأن يحسك أحد أفراد الأسرة بلجاجة ويحررها على رؤوس يقضي بأن يحسك أحد أفراد الأسرة بلجاجة ويحررها على رؤوس البقية حتى تعلق ذنوبهم باللجاجة. وفي هذا العبد، كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قلس الأقداس وينفوه باسم الإله ويهووه الذي يتحرم نطقه إلا في هذه المناسبة. ولا تزال لعنفوس الهيكل أصداؤها في طقوس المعبد البهودي في الوقت الحاضو، إذ يُلف تابوت لفائف الشريعة بالأبيض في ذلك اليوم على عكس التاسع من أف

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم الناسع من تشري ، ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم النالي ، أي نحو خمس وعشرين ساعة ، يصوم اليهود خلالها ليلا ونهاراً عن تناول الطعاء والشراب والجسماء الجنسي وارتداء أحدية جلدية ، كما تنظيق مريات السبت أيضاً في ذلك اليوم ، وفيه لا يقومون بأي عمل آخر سوى التعبد . والصلوات التي تُقام في هذا العبد هي أكثر الصنوات اليومية لليهود وتصل إلى خمس ، وهي الصلوات الثلات اليومية مضافاً إليها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة المحتام (نعبلاء) ، وتتم القراءة فيها كلها وقوفاً . وتبدأ الشعائر في المعبد مساءً بتلاوة دعاء كل النذور ويختم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة النعيلاء التي تعلن أن السماوات قد أغلقت أبوابها ، ويهلن الجميع قائلين ا العام تعلن أن السماوات قد أغلقت أبوابها ، ويهلن الجميع قائلين العام القادم في القدس المبتة العام ثه بيغي في أبوق (الشوفار) بعد ذلك .

ويُطلَق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور الفوات العربية تم في ذلك اليوم من عام ٥٧٣٣ حسب التقويم اليهودي .

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العبد، ومن بينهم اليهود العلمانيون، ولكن احتفائهم به يأخذ شكلاً علمانياً، فهم لا يمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الحماع الجنسي (الأمر الذي يتطلب كبحاً للذات)، وإنما يقيمون يوماً احتفالياً فيحصلون على إجازة ويذهبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة عمارسات تؤكد الهوية الأثنية الأخذة في التأكل. وعلى ذلك، فإن الاحتفال بالعبد تعبير عن رغبة عارمة لدى عدد كبير من أعضاء الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها هوية تتجه إلى الاختفاء.

وتقوم بعض الكيبوشسات العلمائية بتطوير الاحتفال بهذا العيد داخل إطار حلولي دنيوي ، أو حلولية بدون إله ، فيبدأ الاحتفال في لِينَة عِبد العَفْران بِإَقَامَة صَلاة عَلَمَانِية لإحياء ذكرى كُلُّ مِن عَاشُوا مِنْ قبلٍ في الكيبونس ، وتُعلِّق صورهم في قاعة الاجتماعات وتُقرآ أسماؤهم أثناه الصلاة! ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال يتسحاق تابنكين ، وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحــد كـمـا لو كانت أعماله نصوصاً مقدَّسة . وتُتلى بعض القصائد والأغاني ، وقد يكون من بينها دعاء كل النذور . والهدف من الاحتفال المشاركة في الذكريات والأحزان ، أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة النهاتية. ثم يقضى أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في حلقة نقاش حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة . وقد خص أحد أعضاء الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني بقوله : الم أصل ولم أصم ، ولكني شاركت في تجربة جماعية ، في تَذكُّر موتانا وتجربة حياتنا ٤ . ومن الواضح أن الاحتفال ينم عن مدى تغلغل الحلولية الدنيوية . حيث يصبح الإنسان والطبيعة هما محل القداسة ، فيحتفل الإنسان بنفسه ويعبر عنها دون إشارة إلى أي إطار خارج عنها ، وبالتالي تصبح الذكري (أي الذات في الماضي) أو حياة الإنسان (الذات في الحاضر) أو تطلعاته (الذات في المستقبل) الوضوعات الأساسية ، كما أن العناصر الكونية يتم تأكيدها .

## يسوم الغفران

Yom Kippur

انظر : اعيديوم الغفران.

#### يسوم كيسبور

You Kippur

أيوم كيبور، كلمة عبرية تشير إلى يوم الغفران .
 انظر أيضاً : "عيد يوم الغفران» .

## كاناروت

#### Kapparot

صيغة جمع لكلمة (كاباراه العبرية وتعني اتكفير). وهي إحدى الشعائد اليهودية التي يتم من خلالها نقل خطايا اليهودي الأثم بشكل ومنزي إلى طائر. ولا يمارس هذا الطقس الأن سوى بعض انبهود الأرثوذكس في عيد يوم الغفران (يوم كيبور)، كما يُمارُس أحياناً في عيد رأس السنة. وتأخذ الشعيرة الشكل التالي: تُتلى

بعض المزامير وفقرات من سفر أيوب ثم يُدار حول رأس اليهود طائر (ديك إذا كان الأثم ذكراً ودجاجة إذا كان أننى) يُعضَّل أن يكون أبيض اللون ثم يُتلى الدعاء التالي: « هذا هو بديلي ، قرباني ، الذي ينوب عني في التكفير عني . هذا الديك (أو الدجاجة) سبلقى حتفه ، أما أنا فستكون حياني الطويلة مفعمة بالسلام » . ثم يُعطى الطائر بعد ذلك لأحد الفقراء ، أما أمعاؤه فتُعطى للطيور . وقد تعدَّل الطقس إذ يذهب بعض الحائمات إلى أنه يمكن إعطاء نقود تعادل ثمن الطائر .

ولم يأت ذكر لهذا الطقس في التوراة أو التلمود ويظهر أول ما يظهر في كتابات الفقهاء (جاؤون) في القرن التاسع. وقد اعترض بعض الحاحامات في بداية الأمر على هذا الطقس لأنه يشبه الشعائر الوثنية وقد وافق على هذا الاعتراض كل من نحمانيدس ويوسف كارو. ولكن الوجدان الشعبي يميل لمثل هذه الشعائر، فهي تقرب العابد من الإله بطريقة محسوسة، ولهذا كتب لها الاستمرار، وخصوصاً أن القباليين أحاطوها بكثير من الهالات الصوفية الحلولية. ثم تم قبولها بالتدريج حتى أن الحاخام إيسيريلز جعلها إجبارية. وهذا يُبين الخاصية الجيولوجية التراكمية في البهودية . وفي البديشية والعبرية الدارجة أصبحت كلمة «كاباروت» تعني وفي البديشية والعبرية الدارجة أصبحت كلمة «كاباروت» تعني عصارة مالية» أو «جهداً لا طائل من ورائه».

## عيد التدشين (حانوخه)

#### lannukah

"عبد التدشين" هو الاسم العربي لعيد "حانوخه" وهي كلمة عبرية معناها "التدشين". ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءاً من الخامس والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى " تبفت والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي دخول يهودا الحشموني (أو الكابي) القدس وإعادته للشعائر اليهودية في الهيكل . من هنا كانت تسميته بعيد التدشين . ويقال إن يهودا المكابي ، حينما دخل الهيكل ، وجد أن الزبت الطاهر الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً (وكان من الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل الزبت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد . ولذلك ، الزبت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد . ولذلك ، صمم لهذا البوم شمعدان مينوراه خاص من تسعة أفرع ، فتُوقَد شمعة في الليلة الأولى ، ثم تُضاف ثانية في اليوم التالي ، وهكذا حتى اليوم الثامن . وتُقرآ بعض الفقرات من سفر العدد ، ثم يُضاف حتى اليوم الثامن . وتُقرآ بعض الفقرات من سفر العدد ، ثم يُضاف وصف لمعجزة الحانوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة .

وقد قرر الحاخامات أن تُقرآ فقرات من سفر ذكريا (1/٤) و لا بالنسدة ولا بالنسوة بل بروحي قسال رب الجنود . وقسد أراد الحاخامات بذلك أن يقللوا من شأن الجانب العسكري للعيد ، وأن يركزوا على الجسانب الروحي . ولكن العكس يحسدت الآن في الأوساط البهودية تحت تأثير الصهيونية ، وفي الدولة الصهيونية على وجه الخصوص ، إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العبد وفي تأكيد الجانب القومي .

وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد القديم. وقد كان هذا العيد عيداً بلا أهمية كبيرة. ولذا ، فهو العبد ال حيد (باستثناء عيد النصيب) الذي لا يُحرَّم فيه العمل. وكان يُعتَفَل به بطريقة بسيطة جداً ، فتُوقَد شمعة واحدة في أول يوم ، ثم شمعتان في البوم التالي ، وهكذا إلى أن تُوقّد الشموع الثمانية . وكان رب الأسرة يتلو دعاءً ، وتُنشد الأسرة أغنية بسيطة لشكر الاله يشار فيها إلى السلوقيين بوصفهم ' الكلاب' (حرفياً : العدو الذي ينبح). وكان الأطفال يلعبون لعبة بسيطة. ولم تكن أيام عيد التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى . ولكن العيد بحكم توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نفسها التي بحنفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عبد الميلاد) . ولما كان أعضاء الجماعات البهودية يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي يعيشون بين ظهرانيها ، فإن عيد التدشين يكتسب أهمية خاصة ، حتى صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد الكريسماس. فهناك المينوراه المقابل لشجرة الكريسماس، كما أن الهدايا تُعطى للأطفال في ذلك العيد . وقد تمت علمنه العيدين بحيث تحولًا إلى مناسبتين للمرح واللعب . بل بلغ تقليد الكربسماس إلى حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عبد التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريبا وحل محلها ما يُسمَّى «شجرة الحانوخه» (التدشين) ، وهي تعادل شجرة الكريسماس . وهناك «العم ماكس رجل الحانوخه الذي يوزع الهدايا ، وهو مقابل سانتا كلوز . ومن الطريف أن العيد ، بعد أن فقد هويته اليهودية تماماً ، يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية

ويُحتفَل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي ، فتُوفَد الشمعدانات في الميادين العامة ، وتُنظَم مواكب من حملة المشاعل . وأثناء الاحتفال ، يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا .

# عيد النصيب (بوزيم)

اعبد النصيب عو الاسم العربي لعبد البردي ، وابوري اكنفة عبرية مستقة من كلمة ابوره الوره البالمية ومعنها افرعة الي العصيب . وكان عبد النصيب يُدعى أيضا أبوم مسروخت اشارة إلى الباروكة التي كان يرتديها الشخص في عبد النصيب في القرل الأول قبل المسلاد (وقد سنى العرب هذا العبد اعبد الشجرة أو وعيد المساخرة) . وعبد النصيب يحتمل به في الرابع عشر من آدار . وهو عبد بابلي ، كانت الآلهة البابلية تقرر فيه مصير البسر ويوم الرابع عشر من أدار هو البوم الذي أنقلت فيه إستير يهود فارس من المؤامرة التي ديرها هدمان لفيحهم ، ولهذا فغي البوء الذي يسبق المعيد يصوم بعص البهود ما يسنى اصوم (تعبت) ستيره ، إحياء المذكرى الصوم الذي صامته إستير وكل اليهود في شوشانه قبل فعيه الذكرى الصوم الذي صامته إستير وكل اليهود في شوشانه قبل فعيه وكان فقد تقرر بالقرعة (أي بالنصيب) أن يكون يوم المنح في الثالث عشر من أدار ومن هنا النسمية .

ويحتفل اليهود بهذا العيديان يقرأ أحدهم سفر إستير من إحدى اللفائف الخمس (أي من محطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد) لِّيلة العيد وفي يوم العيد نفسه . ويتعيُّن عني الجميع ، وصمن ذلك النبء والأطفال، أن ينصتو إلى القارئ، ويصحب هذ العيد الكثير من الصخب ، إدكان اليهود عند ذكر اسم هامان . أثناء قراءة سفر إستير ، يُحدثون جبه أويدقون بالعصى لتي في أيديهم وكأنهم يضربون هامان ويتكلون به . ويتوقف القارئ تناماً عن التلاوة حتى يتلاشى الصوت ، ثم يتلو مرة أخرى إلى أنا يصل إلى كلمة اهامان؛ مرة أخرى . ويقدم اليهود في هذا العبد الهنايالي الأصدقاء والمحتاجين . كما أن الأسر تتبادل الطعام . ومن العادات الأخرى ، تناول فطيرة خاصة يدعومه أأدن هامان؟ ﴿ وَكَذَلْكَ كَانَ أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بازئداء الأقنعة ، كند كالوا يقومون في العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستير التي مُثُلَث أول مرة في جينو البندقية عام ١٥٣١ . وهي مسرحيات مناثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيليات المسيحية التي نُسنَى التمثيليات الأخلاقية (بالإنجليزية : مورلايتي بليير morality plays) كما كانوا يسرفون في الشراب حتى أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأنه بوسع اليهودي أن يغرق في الشراب إلى درجة أنه لا يعرف (أثناء قراءة سفر إستير) الفرق بين الدعاء على هامان ، والدعاء لمردخاي . وجاء في المشناه أنه قد تُلغَى كل الأعياد إلا عبد النصيب لأن اليهود مبطِّلون

دائماً مخلصين لإلههم ولشعبهم ولذا ، سيكون هناك دائماً هامان يتأمر لتدمير الشعب ، ومع هذا ، اختفى هذا العيد تقريباً في الولايات المتحدة نظراً لتفاعل البهودية الأمريكية مع محيطها الخضاري ، فهذا العيد يقع في فبراير حيث لا توجد أية أعياد أمريكية أو مسبحية ، الأمر الذي أدى إلى ضمور العيد ، على عكس عيد التنشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسبحي ، ولهذا أصبح عبداً مهماً للغاية .

وهناك أعباد نصيب أو بورم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل فيها بنجاتها من إحدى الكوارث مثل بورم القاهرة (٢٨ أدار الذي أصبح يُحتفل به ابتداء من عام ١٥٢٤) وبورم بادوا (١٠ إيلول) ، وهناك أعياد بورم خاصة بكل فرد . والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة بنيه الاحتفال بالعيد الديني ، فتكتب قصة المناسبة التي يقام العيد من أجها عنى لغيفة وتُقرآ أثناء الاحتفال ، وتقام الولائم وتتلى أدعية خاصة . وكان عبد البورم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى يهود المارانو المتخفرن ، فقد كانوا مضطوين إلى إظهار غير ما يسطون، تماماً مثل إستير الني كانوا معدونها بطلتهم الديبة .

## عيد القصح أو الفسح

Passover

العبرية القصح الواعيد الفسع اهو المصطلح المقابل العربي للخلمة العبرية ابيساح الوي ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان ويستسر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود الإصلاحيين) وثمانية أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين ويحرم العسل في اليومين الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومير الأخيرين خارج فلسطين). وتقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة ما أما الآيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير مون أن يقترن ذلك بطقوس احتفالية كبرى وعيد الفصح أول أعياد المخر اليومية الثلاثة وإذا أخذنا المغزى التاريخي للعبد ، فإنه يشار الجيه الاسماء التالية :

١ - • حج البيساح». وفيساح • كلمة عبرية تعني • العبور» أو « المغرور • أو « التخطي • ، و ه يساح • كلمة عبرية الإنجليزية « باس أو فو • Passove بشارة إلى عبور ملك العذاب فوق منازل العبر انين دون النسس به وإشارة إلى عبور موسى البحر .

٢ ـ وهو أيضاً العبد الذي كنان يضعى قب بجمل أو جدي (بشال).

٣- وهو كذلك عيد خبز الفطير غير المخمر (حج هامتسوت) .

--٤ \_ يُحتفَل في هذا العيد بذكرى نجاة شعب يسرائيل من العبودية في مصر (زمن حيروتينو) ورحيلهم عنها .

ُ أما إذا نظرنا إلى معنى العيد الطبيعي أو الكوني ، فإنه يشار إل بأنه اعيد الربيع". ويكون العبور هنا هو عبور الشتاء وحلول الربي محله (حج هاأبيب).

ويذكر سيسل روث أن كلمة "بيساح" نفسها لا تعني العبور وحسب ، وإنما هي ماخوذة من جذر بمعنى "يرقص" أو "يقفزه. ولعل هذا يربط بين كل المعاني التاريخية والطبيعية السابقة . وهكذا نجد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصر ، وميلاد الطبيعة والكون. شيئان منداخلان نمام التداخل في إطار البنية الحلولية اليهودية .

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين: أولهما عيد أبيب (الربيع أو الاخضرار). وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم، وقد كانت تصاحبه طقوس صاخبة احتفالاً بالخصوبة. وكان المحتفلون يقدمون أول أبكار الأرض إلى المعبد (خروج ١٩/٢٣). أما العيد الآخر، فهو عيد غير معروف الأصل عيد المتسوت (الخبز غير المخمر)، وهو عيد غير معروف الأصل وهناك إشارة في سفر الخروج (٢٣/ ١٥) تذكر أن خروج جماعة يسرائيل من مصر قد تزامن مع هذا العيد، أي أن الخروج كان بالصدفة أثناءه. وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام بالصدفة أثناءه. وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية والحضارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة يسرائيل بن ظهرانبها لتكون طقوس عيد الفصح.

والمواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة ، نظراً لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي بشكل واضع . ورغم أن هذه المصادر دنيوية ، وأحباناً وثية ، فإن حاخامات اليهود قد فسروها بطريقة تضفي عليها مغزى دينياً . ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة . ويجب على اليهودي فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت تماماً ، ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه ، ويسمى «سدر» ، وهي كلمة عبرية معناها «نظام» . ويتبع السدر نظاماً محددًا فيهراً القيدوش في البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة يسرائيل أعيادها ، ثم تُغسل الأيدي فيما يشبه الوضوء . وتدول معظم الطقوس حول أمرين : مائدة الفصح ، وحكاية الفصح . منوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو فسوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو المخلوط المثيكوريا أو الكرفس (مارور) ، ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط

بالخل (رمز الحياة القاسية التي عانوا منها في مصر ، ورمز دموع بالخل (رمز الحياة القاسية التي عانوا منها في مصر ، ورمز دموع جماعة بسرائيل) أو المأكولات الكريهة على النفس (مثل تلك التي أكلها أسلافهم أثناء الفرار في الصحراء) ، وبجانب ذلك يوضع شيء من الفاكهة المهروسة أو الملاقوقة في الهون والمنقوعة في النبيذ (رمز الملاط الذي كانوا يستخدمونه في البناء في مصر) ، كما يوضع ذراع خروف مشوي (تذكرةً بالحمل الذي كان يضحي به) ، وبيضة مملوقة (تذكرةً بقربان العيد) . ولنا أن نلاحظ أن التفسيرات التي أوردناها للطقوس لا يأخذ بها كل اليهود ، كما أنها ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس نفسها .

ولكن أهم شيء على مائدة الفصح هو خبز المتسوت أو خبز الفطير الذي لا تداخله خميرة ، والذي لا يأكل اليهود سواه طيلة هذا اليوم؛ تذكيراً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم يكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين (حسب تفسير الحاخامات) ، أو يُقال لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ (حسب الفبالاه) . ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز العبار ترمز إلى كلِّ من الكهنة واللاويين وجماعة يسرائيل . ومن بأكل خبزاً مخمراً في هذا اليوم ينظر إليه وكأنه انفصل عن الشعب اليهودي انفصالاً كاملاً . وقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمزاً لليهود المضطهدين في بعض بلاد العالم .

ويتم تناول هذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معين ، فنغمس الأعشاب في الماء المالح ، ويكسر رغيف الفطير الأوسط ، ويكسر رغيف الفطير الأوسط ، ويُخبأ نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل هذا النصف إلا بعد نهاية الوجبة . والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المأدبات في الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه (تنائيم) . وفي منفوسة في الحل ، وفاكهة مهروسة) ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي تتكون من العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي تتكون من لحم وخبز وهم مضطجعون على الأرائك . وكان الضيوف يشربون الخمر مع المشهبات ، ثم يشربونها مرة ثانية مع الطعام نفسه ، ومرة ثانية وأخيرة بعد العشاء .

وقد ظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبنَّى اليهود فكرة الكؤوس الشلائة وأضافوا إليها كأساً رابعة تُسُوب أثناء تلاوة القاديش . ولذا ، توضع على مسائدة الفسصح أربعة أقداح (أربع كوسوت) من النبيذ يشربها أعضاء الأسرة ، وهي ترمز إلى وعد الإله لليهود بتخليصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة . وقد تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل (سأخرجكم ، وسأرسلكم ،

وسأخلصكم ، وسأجعلكم شعبي للخنار) ، كما يُقال إن الكؤوس الأدبع دمز للشعوب الأدبعة التي أفلت العبراتين ، وهم : البابليون والفرس والبونانيون والرومان، ويضاف قدح خامس يتوك دون أن يمسه أحد لأنه كأس السبي إيليا الذي سينزل من السماء قبل قندم الماشيَّح المخلص. كما يضاف أحيانًا الأن قدح سادس ونصحبه صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل! وأمام مائدة الغصيع ، توضع أريكة يضطجع عليها رئيس العائلة ، ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج ، وهذا الجزء من السلم يُسمَى اهاجاداه . ويأخذ القص شكل إجابة عن أسئلة يوجهها أطفال الأسرة . وهي على ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنا معيَّناً . ويجب على كل يهودي أن يستمع إلى القصة ويخوض النجربة كما لوكانت نجرية شخصبة يخوضُها بنفسه . ويتبادل أعضاء الأسرة التهتة بهذا العيد بقولهم . المنتقي العام القادم في أورشليم ١، وهي التهنئة التي حولتها الصهيونية من مفهوم ديني معنوي إلى مفهوم سياسي . وينداول اليهود في هذا العيد كتباً يُطلق عليها اسم دهاجنامه تحتوي على فصة الخروج من مصر .

وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصر ، ولذا نجد أن الصراع ، يين السلوقين حكام سوريا والبطانة حكام مصر ، قد ألقى بظلالة على عيد الفصح ، فالمدراش الخاص بعيد الفصح والذي وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطالة ، أكد أن لابان هو تجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السنوقيون ، وأنه يحاول الفتك بأخيه يعقوب ، ولذا فقد جاء إلى مصر حس أوامر الإله ، ولكن بعد سنة ٢٠٠ ق . م ، وبعد استيلاء السنوقيين على الحكم ، تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيرت من ثم طقوس عبد الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقيين منافسي البطالة ، وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويقال إن يهود الإسكندية كاتوا يتحدثون عن الحروج دون تأكيد وضع مصر) .

وارتبط عبد الفصح بتهمة الدم ، إذ كان يسود الاعتفادين العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجنون حبزهم بدم طفل مسيحي . ويقال إنه ، لهذا السبب ، كانت تُغنّع الأبواب بعد الانتهاء من مآدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في المنزل . ولم يكونوا يشربون نيذاً أحمر في هذه المأدبة للسبب نفسه

ولم يحولوا يسربون ليد الحرال في ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيلين بعيد الفصح كمناسبة قومية . ولذا ، فإنهم لا يتبعون كثيراً من طفوسه ، وبالذات الخاصة بخيز الفطير . وقد لوحظ أن ١٠٪ من الإسرائيلين الذين لا يتناولون خيز الفطير في هذا العيد بتدافعون إلى المخابز في

الأحياء العربية نشراء الخبز للخمر ، وتضاعف هذه المخابز إنتاجها عي علد الفترة نظراً الآنه يُعظر بيع مثل هذا الخبز في تلك الفترة في علد الفترة المناطق اليهودية . وقد أصدر وتيس لجنة الداخلية بالكنيست مؤخراً فراأيم السكان العرب في القدس من بيع الخبز والمأكولات الاخرى التي تحنوي على خميرة أثناء أسبوع عبد الفصح (باعتباد أن القدس بيت جمعاعة بسرائيل) . ودخل الحنود الإسرائيليون ، وأحبروا المحابز على إغلاق أبوابها كما أجبروا الحوانيت على عدم بع الخبز وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن يأكلوا حبز الفطير العليد

ويختلف السعارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العبد . فالسفارد بأكلون ، على سبيل الشال ، الأرر والبقول (كالحمص والفول) ، وهو ما لا يفعله الإشكناز . كما أن السفارد يحرصون على أن يقذف بعضهم بعضاً بالبصل ليُذكّروا أنفسهم بالمصريين حيث كانو بفسربون اليهود ، في حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة شرقة امتخلفة اللاحتمال بالعبد

## --نَرَ

#### Soler

مسدرا كلمة عبرية تعني انظام او اترتيب . وتشير السدرا كمصطلح إلى الاحتفالات بالأعياد التي تحتاج إلى ترتيبات مسبقة . ومي عادة تشير إلى الليلة الأولى (الليلتين الأوليين خارج فلسطين) من احتفاق عبد الفصح (خروج ٢٣/ ١٤ - ١٩) حيث تتسم بطقوسها المركبة الخاصة محمل التضحية (باشال) ، وفطير الخيز غيو المخمر (متسوت) ، والأعشاب البرية (مارور) ، والكؤوس الأربع (أربع كوسوت) . وتقام هذه الطقوس على النحو التالي :

 ١- تبئة الاحتفالات بقراءة الفيدوش التي يحمد فيها اليهودي الإله على أنه أعطى حماعة يسرانيل أعيادها، ويشرب أول كأس من الحمر.
 ٢- يغسل رب الأسرة بديه فيما يشبه الوضوء.

٣- تُغمس الأعشاب في الحّل أو الماء المملح.

4- تُوضع أرغفة خبر الفطير ، الواحد فوق الآخر ، قبل ابتداء الاحتفال . وأثناء الاحتفال نفسه ، يُقطّع الرغيف الذي في الوسط إلى نصفين ، ويُخبأ النصف الذي يُدعى الفيكومان، ، أي هما بعد الذينة ، ويُذكل في نهاية المأدة تذكر و بحمل التضحية الذي كان يُزكل في الماضي مع نهاية المأدة حتى يبقى طعمه في الفم ، ومن المعتاد أن يبحث الأطفال عن النصف المخبأ ، وتعطى جائزة لمن يعثر عنه ، وبعد تناوله ، لا يؤكل شي، بقية الليلة .

م تُتلى أنشودة دينية بالآرامية يتم فيها ترديد ما معناه: \* هذا هو خبر المعاناة الذي أكله آباؤنا في مصر. من هو في جوع فليان وليأكل . ومن هو في عوز فليأت وليحتفل بعيد الفصح معنا هذا العام . العام القادم في أورشليم . في هذا العام نحن مازلنا عبيداً . وسنكون أحراراً في العام القادم \* .

7- ثنلى الهاجاداه، فيتلو أصغر الأطفال الأربعة أسئلة تبدأ بالعبارة "ماه نيشتاناه"، أي "لم هذه الليلة مختلفة عن بقبة الليالي؟" وثروى قصة الهاجاداه أساساً من أجل الأطفال، فيروي القاص (رب البيت المضطجع على أريكته) قصة العبودية في مصر والخروج منها. ويشرح الراوي رموز مائدة الفصح، ويلي ذلك قراءة العبارة التالبة: " في كل عصر يتعبن على اليهودي أن يعتبر نفسه وكأنه خرج هو نفسه من مصر". وبذا، ينتهي الجزء المسمى الهاجاداه" في السدر، ثم تُشرب الكأس الثانية بعد تلاوة دعاء يحمد اليهود فيها الإله على خلاصهم في الماضي، ويطلبون مه الحلاص في الماضي، ويطلبون مه

٧ ـ غسل اليدين مرة أخرى قبل قطع خبز الفطير .

٨ ـ يتلى دعاء شكر للإله « الذي . . . أعطى الخبز » .

٩ ـ يُؤكل أجزاء من رغيف خبز الفطير الأول (العلوي) ، ثم يُؤكل نصف الرغيف الثاني (الأوسط) .

١٠ ـ تُعمَس الأعشاب الخضراء في الفاكهة المهروسة ، وتُؤكل .

١١ - تُصنَع شطيرة (ساندويتش) من رغيف خبز الفطير الثالث (السفلي) والأعشاب المريرة ، وتُؤكل .

١٢ ـ تُؤكل الأطعمة الأخرى في مأدبة العيد .

١٣ ـ يبحث الأطفال عن نصف الرغيف المخبأ ويُؤكل.

١٤ ـ تُتلى صلاة شكر ، وتُشرب الكأس الثالثة .

10 - تُتلى مزامير الشكر للإله (مزامير 110 - 110) ، وتُشرب الكاس الرابعة ، ويُعتَع باب المنزل . ومع نهاية المأدبة ، تُتلى بعض فقرات العهد القديم (خروج ٢٢/ ٤٢) للدلالة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لا يخافون شيئاً ، وإن كان يُقال إن السبب الحقيقي هو إعطاء فرصة لغير اليهود لأن يروا أنهم لا يأكلون خبزاً معجوناً بلام طفل مسيحي ، وللسبب نفسه كانوا يشربون نبيذاً أبيض ، مع أن النبيذ الأحمر مُفضًل حسب العرف الديني .

## خبز الفطير (متساه)

Matzah

اخبز الفطير الهو الخبز الذي لا تدخله خميرة ، ويعبِّر عنه في

\_\_\_\_\_ العبرية بكلمة امتساه؛ وجمعها امتسوت، ، وهو نوعٍ من الخبر يمكن سبر. إعداده بسرعة ، ولذا ، يُشار إليه بأنه الخبز الذي يُعدُّ للضيوف غير الموقعين (تكوين ٣/١٩) . وهو أيضاً "خبر الحروج" أو الحبر الذي سودين ماكله البهود في عيد الفصح الذي يُسمّى أيضاً "عيد المتسوت». والتفسير الديني لخبز الفطير هو أن أعضاء جماعة بسرائيل ، عند ر... خروجهم من مصر ، كانوا في عجلة من أمرهم ، فعجنوا خبزهم ر. مدون خميرة ، لأنه لم يكن لديهم وقت للتأنق . ولكن يبدو أن هذا . . الخبز يعود إلى أحد احتفالات الربيع في كنعان ، فقد كانت تُعد فطائر من عجين غير مخمر من المحصول الجديد وتُؤكل بوصفها حزءاً من الطقس الديني . ويُلاحَظ أن حظر استخدام الخميدة في المن ل ينطبق على كل أيام عيد الفصح . أما أكل خبز الفطير نفسه ، فهر فريضة دينية بجب أن يؤديها اليهودي في اليوم الأول من عبد الفصح (وفي اليومين الأول والثاني بين أعضاء الجماعات خارج إسرائيل) وإن كان من المستحسن أن يُؤكل هذا الخبز طيلة الأسبوع. وفي إسرائيل يتزاحم المواطنون اليهود على المخابز العربية لشراء خبز عادي ، حتى لا يضطروا إلى أكل خبز الفطير حيث يكون محظوراً على المخابز اليهودية أن تحتفظ بخميرة أثناء فترة العيد. ومؤخراً ، طُبُّق هذا الحظر على المخابز العربية في القدس. وفي الآونة الأخيرة، لجأت الحاخامية إلى حيلة شرعية حتى لا يكون هناك أي خميرة في إسرائيل فتُباع أية خميرة في إسرائيل لاحد العرب قبل عيد الفصح ، ثم تُشترَى بعد العيد!

# كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه)

اهاجاداه" كلمة عبرية معناها «القص" أو «القول» ، وهي الصيغة الثابتة التي تُروَى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من احتفالات عيد الفصح ، وهي جزء من السدر (النظام) . والنطاق الدلالي للكلمة مرن ، فهي قد تُستخدَم للإشارة إلى كل السدر ، كما نُستخدَم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة ، أو تشير إلى كتب السدر نفسها . وهي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية والتعليقات المدراشية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج منها، وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه أن يخلصهم في العام القادم.

وسرد قصة الخروج فرض ديني ، فقد جاء في سفر الخروج (٨/١٣) : " وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلاً من أجل ما صنع إليّ الرب حين أخرجني من مصر". ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات

المناسبة في العهد القديم ، ولكن اليهود الحاخاميين يفضلون أن يأخذ القص شكل العرض والنفسير المدراشي الهذه الفقرات ، فتأخذ شكل أسئلة وأجربة . ويطرح هذه الأسئلة أصغر الأطفال الموجودين في المأدبة ، فيقول : •ماه نيشتاناه ؛ أي ' لم هذه الليلة مختلفة عن بقية الليالي ؟ ' ، ثم ينبعه بأربعة أسئلة عن خبز الفطير (متسوت) . والأعشاب المرة (مارور) ، وعن عادة الاضطجاع أثناء الأكل والإجابة عن هذه الأسئلة هي الهاجاداة بالمعي المحدد للكلمة. وهي تأخذ أيضاً شكل صبغة ثابتة مفررة من قبل ، فتبدأ الإجابة بالإشارة إلى أن اليهود كانوا عبداً في مصر ، يتبعها بعض التعليقات المدراشية على فقرات من سفر التثنية (٢٦/ ٥-٨) وذكر الأويثة العشرة ، ثم تُنلي أنشودة شك .

وكتب الهاجاداه مكتوبة بالعبرية وبها بعض العبارات الأرامية. وهي عادةً محلاة بالصور . وتحتفظ كثير من الكبيوتسات في إسرائيل بهاجاداه خاصة بها ، مصوّرة تصويراً خاصاً ، ولها الحانها الخاصة أيضاً . كما أصدر الجيش الإسرائيلي هاجاداه خاصة به محلاة بصور عسكرية ، وتهذف هذه الطبعة إلى المزج بين كل المهاجرين الذي يتسمون بعدم التجانس الثقافي . وقد بدأت بعض الجماعات اليهودية مؤخراً في إصدار طبعات من الهاجاداه تحذف بعض الصبغ التقليدية ، وتضيف مادة جديدة مثل الإشارة إلى الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل. وقد ألُّف الكاتب الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه إسرائينية حديثة تماما للاحتفال بعيد الاستقلال لابعيد الفصح . باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أهمية من الخروج القديم من مصر فهو يمثل التحرر اختيقي والكامل لليهود من كل بلاد العبودية . كما وضعت بعض مفكرات حركة البهودية المتمركزة حول الأنثى كتاب هاجاداه خاصاً بالنساء، فيدلاً من كأس النبي إلياهو وضعن كأس الكاهنة مريم وبدلاً من الابناء الأربعة نجدالبنات الأربع ، وهكذا . كما وضعت إحدى الجماعات اليهودية المدافعة عن البيئة هاجاداه ابعد تحرير الحمل؟ . أي أنه لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويكتفي بأكل الأعشاب واخضروات.

## الميمونية

Maimuna

يُقال إن كلمة الميمونه ا تعود إلى كلمة اميمون العربية بمعنى **السعيدة ، والليمونة احتفال بعقده يهود المغرب ، وكثير من** العرب اليهود ، في آخر يوم من أيام عيد الفصح . وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف (والد موسى بن ميمون) الذي على في فاس لبعض الوقت . وفي هذا اليوم ، تُصف على المواتد اللك الاطعمة وافتروبات التي فها دلالة رمزية مثل دوارق اللبن الخفيد و اكاليل أوراق الشجر والزهور ، وعصون شجر التين ، وسنابل القمع ، كما يوصع دورق فيه مسكة حية (رمزاً للخصوبة) . ويتصم الطعاء خس يغمس في العسل واللب المخيض ، وفطاتر معظاة المربد والعسل . ويوصع إنه فيه دفيق ، داخله بعض الأشياء والحلي الدهبية (رمزاً للثراء) ، وإناه فيه خميرة ( لخيز أول رغيف مخيرة بعد انتهاء الحظر على استخدامها) وأحياناً يُوضع طبق من الدقيق عليه حمس بيصات ، وحمس حبات فول وبلع . وفي ليلة هذا الاحتفان ، لا يأكل اليهود سوى منتجات الألبان وبسكوبت صعريف خوصة خاصة تسمى الموفيتها ، ولا يأكلون أي نوع من النحم . كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام . وفي يوم الميمونه عصه ، يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ . ويوحتفل يهود المغرب في إسرائيل بالميسونه ، وهو ما يثير حفيظة اليهود الإشكناز سبب طابعه الشرقي

## عسيد الاسستقلال

## Independence Day

•عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة "يوم هاعتسماءوت" العبرية . واعبد الاستقلال هو العيد الذي يحتفل فيه الإسراتيليون بإنشاء المولة الصهيونية (يوم ١٤ مايو حسب التقويم الميلادي ، ٥ إيار حسب التفديم اليهودي) . ويشير له الفلسطينيون باصطلاح اللكية ١٠ باعتبار اله ذكري ما حل بهم من تشريد نتيجة لاغتصاب المستوطنين الصبهاينة لواطنهم . وإذا كان يوم ٥ إيار يوم جمعة أو سبت، فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عظلة رسمية في إسراتيل . وتبدأ احتفالات العيد على جبل هو تزل في القدس بجوار مقبرته . ويبدأ المتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد شعلة ، تم اتنتي عشرة شعلة أخرى رمزاً للقبائل العبرية الالتلى عشرة ، تع يسيو حملة المشاعل في استعراض . وكان الاستعراض العسكري للقوات المملحة الإسرائيلية ، والذي كانت تُعرَض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليها الدولة ، أهم فقرات الاحشفال، ولكنه توقّف بعد عنام ١٩٦٨ . وقد حل منحله الآن استعراض عسكري لفصائل الجدناع . وتُقام احتفالات رياضية وراقعمة ، كلما تُمنّح جوالز إسراتيل في ذلك اليوم . وينتهي الاحتفال يزطلاق المدافع ، على أن يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال . ولهذاً فقد أطلقت أربعون طلقة عام ١٩٨٨ .

وداخل الإطار الحلولي ، يكتسب الاحتفال تبناسبة فومية أبعاداً دينية ويكون للاحتفال جانب ديني ، وقد فررت الحاخامية الكبرى في إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير (١٠٧ ، ٩٧ ، ٩٨) ، وينتهي بالنفخ في البوق (شوفار) الذي لا يُستخدم إلا في المناسبات الدينة الجليلة مثل عيد رأس السنة (روش هشاًناه) ، وتُتلى العبارات التالية : فلتكن مشيئتك أن تجعل من نصيبنا أن نسمع الشوفار يعلن مقدم الملائح سريعاً ، كما جعلت من نصيبنا أن نرى بداية الخلاص ، وتُعدل العبارات اليهودية .

وبرغم صبغ المناسبة القومية بصبغة دينية فاقعة ، فإن بعض العناصر التي يقال لها "دينية" في إسرائيل لا ترى أن تعبير الحاخامية عن أهمية المناسبة كاف . وبالفعل ، فقد أدخلت هذه العناصر كثيرا من التعديلات على الصلوات ، كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من مفر التنفية ١/ ١- ١٨) . وهناك دعوة الآن إلى إلغاء يوم الصيام الخاص بهدم الهبكل وبسقوط القدس في أيدي الرومان باعتبار أنه تم استردادها كما تم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة الصهيونية) .

وقيد قامت الأوساط غير الدينية ، هي الأخرى ، بصباغة قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على نمط الاحتفال بعيد الفصح. وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه للجيش الإسرائيلي بهذه المناسبة . أما وزارة المعارف ، فقد نشرت مختارات وأدعية ، وقررت شرب ثلاث كيؤوس من الخمر (على غرار الكؤوس الأربعة في عيد الفصح): أولاها للدولة ، والثانية للقوات المسلحة ، والثالثة للشعب اليهودي . ومن بين الإضافات الأخرى . إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل النفخ في البوق (شوفار) في صلاة المساء ، وهم في هذا يتبعون نمطأ دينياً معروفاً لدي يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفاردي ٠ إذ يُتلى دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ هدم الهيكل . أما العبارة التي تُتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل ، فهي : "اسمعوا يا إخبوتي ، . . . اليسوم [كمذا] منضت [كمذا] سنوات منذبدالة خلاصنا، وعلامته تأسيس الدولة" . ولعل تغيير الصلوات والأدعبة للتعبير عن المناسبة القومية ، وكذلك صياغة الاحتفال بعبد الاستقلال على نمط الأعياد اليهودية ، وخصوصاً عبد الفصح ، تعبير أخر عن تداخل الجانب الديني والجانب القومي ، والمطلق والنسبي ، الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي .

وبحشفل نواطير المدينة ، وهي جماعة يهودية معادية للصهيونية ، بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد ، ويحرقون فيه علم إسرائيل. هذا ، وعادةً ما تُستخذم كلمة الستقلال افي العالم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مُستعمر في أسيا أو أفريقبا عن القوة الإمبريالية الغربية التي تستعمره . أما بالنسبة إلى إسرائيل ، فقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح المستوطنون الصهاينة . عماونة الإمبريالية الغربية ، في احتلال جزء من فلسطين ، وفي طرد جزء كبير من سكان البلد الأصلين ، وفرضوا وجودهم فرضاً عن طريق القوة المسلحة ، أي أن ما يُسعى الاستقلال الإسرائيلي و هو في واقع الأمر "احتلال واستبطان وإحلال عن منظور الفلسطينين في واقع الأمر "احتلال واستبطان وإحلال عن منظور الفلسطينين الذي فقدوا أرضهم .

ويسبق عيد الاستقلال ، يوم الذكرى ، وهو يوم إحياء ذكرى الجنود الدنين سقطوا في حرب ١٩٤٨ . وكنانت إسرائيل قد أعدت لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة ، كما أعدت لعمل إعلامي ضخم . ولكن اندلاع الانتفاضة فوت الفرصة على الصهاينة إذ أن الصحافة العالمية ركزت اهتمامها على الفلسطينين ، وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة الصهونية .

### سسوم الذكسيري

Remembrance Day

"يوم الذكرى" هو ترجمة لعبارة "يوم هازيخارون العبرية . و "يوم الذكرى" هو يوم يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل يوم ٥ إيار ، وهو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرَّس هذا اليوم لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١٩٤٨ والحروب التي تلتها .

ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق ، فتُنكَّس الأعلام ، وتُغلَق دور اللهو بأمر القانون ، وتُغلَق دور اللهو بأمر القانون ، وتُقام الصلوات في المعابد اليهودية ، وتُوقد الشموع فيها ، كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تُطلق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . ويُتلى في الصلوات التي تُقام في ذلك اليوم المزصور (١٤٤) الذي يقول : مارك الرب صخرتي الذي يُعلم يدي القتال وأصابعي الحرب نمارك الرب صخرتي الذي يُعلم يدي القتال وأصابعي الحرب نمان لاحقط الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لا بيوفبنش أن الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء الضحايا تزداد يوماً بعد يوم .

## عيد الاسابيع (شفوعوت)

Shavout

اعبد الأسابيع ويشار إليه بالعبرية بكلمة و شفوعوت الي والأسابيع وعبد الأسابيع أحد الأعباد البهودية المهمة ، فهو من أعباد الحج الثلاثة ، مع عبد الفصح وعبد المظال جنباً إلى جنب . ويأتي هذا العبد بعد سبعة أسابيع من عبد الفصح ومن هنا تسميت ومدة هذا العبد يومان ، هما السادس والسابع من شهر سبفان (4 ومدة هذا العبد يومان ، هما السادس والسابع من شهر سبفان (4 يونيه ) ، وهو بهذا يعتبر من أعياد الحصاد . وكان يهود مصر المنبن لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية وبتيكوست ، ويعني الخسسين ، الأنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين يوماً ، أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يقدم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار الحصاد (بكوري) ، مع رغيفين ، إلى الكهنة في الهيكل .

لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسب ، وإنما هو أيضاً عيد له مناسبة تاريخية ، وهي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى فوق جبل سيناء ، فهو إذن عيد زواج الإله بالشعب . ولذا ، فهم يزينون المعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة وكأنها عروس . أما في التراث القبَّالي ، فإن الليلة السابقة على العيد هي الليلة التي تُعدُّ فيها العروس نفسها لنزواج من العريس . ولهذا ، فإذكل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها تفسيراً صوفياً حلولياً ، يُعتبُر وكأنه يزيِّن العروس . وأثناه الليل . يصبح القبَّ إلى الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو الشخيناه) إلى الإله . وإذا سنل العريس (الإله) في اليوم التالي عمن زيَّن الشخيناه ، فستكون الإجابة : إنه ذلك العارف بأسرار القبَّالاء . وقد تطورت طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد اليهود يوفع التوراة قبل قراءة الوصايا العشر ، ثم يقرأ عقد زواج بين العريس (الرب) والعلزاء (جماعة يسرائيل) التي هي أيضاً الشخيناه. وقد أوحي إليهم الرقم ٤٩ ، وهو حاصل ضرب ٧×٧ ، بتأويلات صوفية حلولية عديدة ، فهو يمثل الفترة التي قضاها أعضاء جماعة يسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم وزواجهم بالنوراة .

ويُقرآ في هذا العبيد سفر راعوت ، وهي اصرأة من مؤاب تهودت وأظهرت ولاءً للشعب اليهودي . ويُقال أيضاً إن الملك داود، وهو من نسل راعوث ، تُوفي في ذلك اليوم . كما تُرد في سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمع . وفي إسرائيل يأخذ أعضاء مزارع الكيبونس وللوشاف باكورة إنتاج الأرض ، ويقدمونه لا إلى الهيكل ، وإنما إلى الصندوق القومي اليهودي .

## التابيع من آث

#### Ninth of As

والتاسع من أف و ترجمة لعبارة وتشعاه بأف العبرية . وهو يوم صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم الهبكلين الأول والثاني (وهما واقعتان حدثنا في التاريخ نفسه تقريباً حسب المتصور اليهودي) . وتربط التقاليد اليهودية بين هذا التاريخ وكوارث يهودية أخرى يُقال إنها وقعت في اليوم نفسه ، حتى وإن كان الأمر ليس كذلك ، مثل " سقوط قلعة بيتار (١٣٥٥م) ، وطرد اليهود من إنجلو ا (١٣٥٥م) .

ويُقرّا كناب المراثي في المعبد اليهودي بعد صلاة المساء في هذا العبد . كما نقراً أثناء صلاة الصباح ، أو بعدها ، مراث تتناول كوارث التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة ، ويجلس المصلون إما على الأرض أو يجلسون على مقاعد منخفضة (علامة الحداد) . ويزور اليهود المدافن في ذلك اليوم ، ويصلون من أجل عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين . وفي التاسع من آب ، يُحرَّم الاستحمام والأكل والشرب والضحك والتجمل ، ولا يحيى المصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم .

ويقال إن الماشيَّع سبولد في التاسع من أف ولذا ، فإن بعض نساء اليهود يسحن شعورهن بالزيت . ولا يحتفل اليهود الإصلاحيون بهذا اليوم . وقد اقترح مناحم بيجين أن يُحتفل بذكرى الابددة في التاسع من أب ، ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن ألتاسع من أب مناسبة دينية ، أما الإبادة فليست كذلك .

## بهجة التوراة اسمحات توراها

#### Simehat Torah

البيحة التوراقة ترجمة لعبارة السمحات توراه العبرية ، وهو عبد يني اليوم الثامن الختامي (شميني عنسيريت) وهو اليوم الأخير من عبد المظانى . وخارج فلسطين ، يُدخج العيدان ، ويُحتفَل بهما في يوم واحد . وهو عبد ظهر متآخراً في العراق (في القرن التاسع أو العاشر) . وهو أيضاً اليوم الذي تُحتَم فيه الدورة السنوية لقراءة أشفاد موسى الخمسة في المعبد . ويُحتفل به داخل المعبد بأن تُحمل نفاف الشريعة ، ثم يتم الطواف بها سبع مرات (أما الأولاد ، فإنهم يحسلون الأعلام الصغيرة ويسيرون أمام الكبار) . ويُستَى كل علماف باسم أحد الآباء ، فالطواف الأول باسم إبراهيم ، والشاني بسم اسحق ، والشالث باسم يعتقوب ، والرابع باسم موسى ، والخامس باسم هارون ، والسابع باسم يوسف ، والسابع باسم واختاس باسم هارون ، والسادس باسم يوسف ، والسابع باسم

داود . ويُقرآ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة . والمصلي الذي يقوم بالقراءة يُطلق عليه اسم "عريس التوراة" . ثم يُدعَى مصل آخر ، ويسمَّى "عريس سفر التكوين" ليبدأ الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى . ويُسمَّى القارئ باسم "العريس" لأن التوراة عروس جماعة يسراتيل ، وكل قراءة جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد .

وقد سُمِّي هذا العبد بعدة تسميات ، إلى أن استقر اسمه على ما هو علي ما في فترة التلمود ، كان يُسمِّى "آخر أيام العيد». وعلى أيام الفقهاء (جاءونيم) ، كان يُسمِّى "يوم الكتاب" و ايوم النهاية". ولم يُسمَّ "سمحات توراه" إلا في آخر أيام هؤلاء الفقهاء.

## عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت)

#### Shemini Atzeret

"الثامن الختامي" تُطابق العبارة العبرية "شميني عتسيريت".
وعيد الثامن الختامي عيد يهودي مستقل عن عيد المظال ، ولكنه ضُم
إليه كيوم ثامن . ولا يُعرَف السبب في الاحتفال بهذا العيد ، وإن
كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم ، إذ يتم فيه ترديد دعاء خاص
بطلب نزول المطر ، وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية (مُوساف) .
فقد جاء في سفر اللاويين (٣٦/ ٣٦) : " في اليوم الثامن يكون
لكم محفل مقدس " . ويُضاف يوم تاسع للاحتفال خارج
فلسطين ، وهو يوم بهجة التوراة (سمحات توراه) . أما في
فلسطين ، فإنهم يحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم

## عيد راس السنة للأشجار

### New Year for Trees

رأس السنة للأشجار" هي ترجمة للعبارة العبرية "روش هشًاناه لا إيلانوت". ويُحتفَل بهذا العيد في السادس عشر من شفاط حسب مدرسة هليل ، والأول من شفاط حسب مدرسة شفاط حسب مدرسة شفاع . وهو البوم الذي يجب بعده أن يحسب البهودي عشود النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل ، فأي ثمار بعد ذلك التاريخ تجب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد ، وإن كان من المعروف أنه يُحرَّم فيه الصوم . وقد اكتسب العيد دلالة خاصة لدى القبالين حيث تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحنفل الإشكناز بتناول أنواع معينة من الفواكه ، وخصوصاً التي تنبت في

فلسطين . أما السفارد ، فإنهم يحتفلون به بطريقة مركبة ، إذ يأكلون خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه . ويُصاحب ذلك قراءة نصوص مناسبة من العهد القديم والتلمود والزوهار . وفي إسرائيل ، فإن هذا العيد قد أصبح العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس بغرس الأشجار .

## عبد القمر الجديد

New Moon

«القمر الجديد» هي ترجمة للعبارة العبرية «روش حودش» . ويُحتفل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يمتنعون عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل ، ولعله كان استمراراً لاحد أعياد القمر الوثنية . ولكن الطقوس الاحتفالية قد اختفت بعد المعودة من بابل (إلا النساء ، فكن يُمنحن إجازة في ذلك اليوم مكافأة لهن على إحجامهن عن إعطاء حليهن لصنع العجل الذهبي) . ولكن اليوم ، مع هذا ، لم يفقد أهميته إذ أن تحديد التقويم (وأول يوم في الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدرين . وفي هذا اليوم ، يُعرَّم الصوم والحداد .

## لاج بعسومير

Lag Ba'omer

كلمة "لاج" معناها "الثالث والثلاثون" ، أما "عومير " فمعناها "حزمة من محصول الشعير" . وهو عيد يهودي غير مهم يُحتفّل به في يوم ١٨ إيار ، أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع المعتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا اليوم ، يتم إنهاء فترة الحداد ويُسمح بالزواج وبقص الشعر .

ولا تُعرَف المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد . ويقال إنه انتهى في هذا اليوم الوباء الذي انتشر بين تلامينذ الحاخام عقيبا . ولذا ، فإنه يُسمَّى "عيد العلماء" . ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح ، وأنزل فيه الإله المن من السماء . وفي العصور الوسطى ، اعتبر أن هذا اليوم الذي مات فيه الحاخام سيمون باريوحاي الذي يُسبَ إليه اليوم الذي مات فيه الحاخام سيمون باريوحاي الذي يُسبَ إليه الحيل مزاداً ، يحتفى القباليون بهذا اليوم . وقد أصبح قبره في الجليل مزاداً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم ، فيأتون بأطفالهم ليقصوا شعودهم لأول مرة ويشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل . ويحتم الوقت الحالي .

# السنة السبتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل

Shemittah and Juhilee Year

السنة السبتية (بالعبرية: اشنة شميطاه) هي السنة التي يجب أن تُراح فيها الارض ، وكلمة الشميطاه كلمة عبرية معناها البوير الارض لإراحتها . وقل جاء في العهد القديم ، في سفر اللاويين وفي مواضع أخرى ، أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع الارض ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على الأرض في هذه السنة يصبح ملكاً مشاعاً للجميع يحرَّم الاتجار فيه ، كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها قد وُفيت ودُفعت ، كما يُحرَّر العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها . ويبدو أن مثل هذه الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق الادني القديم . ويلاحظ أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدها . أما الشعائر الخاصة أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدها . أما الشعائر الخاصة بالديون فتنطبق على أعضاء الجودية أينما كانوا .

ولا شك في أن المعافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديني قومي، أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية . فهو ، من ناحية ، تنفيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإيمان بأن الأرض هي ملك له وحده يهبها من يشاء . ولكنه ، من ناحية أخرى ، تأكيد للرابطة العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدمة ، كما أنه ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى ولو كان فلسطينياً عاش فيها مئات السنين . ولأن الإله في الوجدان اليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية ، فإن ملكيته للأرض تأكيد للكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية .

وتتسع دائرة منة الراحة حتى إنه ، بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سبعة أعوام ، نحل السنة انخمسون التي يُطلَق عليها همنة اليوبيل ، نسبة إلى كلمة ويوبيل ، وهي كلمة عبرية تشير إلى وقرن الكبش ، (أي بوق الشوفار) . وفي منة اليوبيل ، تُطبَق كل شعائر السنة السبتة وتُضاف إليها شعيرة أخرى ، وهي إعادة الأرض المرونة إلى أصحابها ، كما تُعاد الأرض المبيعة إلى ملاكها الأصليين، وكان من اشتراها قد استأجرها وحسب طيلة هذه المدة ، ولا يبقى سوى الأرض الموروثة في حوزة صاحبها .

و تأخذ دائرة السنة السبية في الاتساع إلى أن تشعل الزمان كله ثم تنغلق حين تصل إلى وسبت التاريخ ، أي نهايته ، حين تستريح الأرض كلها ويأتي الماشيع ليقود شعبه بأسره إلى أرض الميعاد. وهكذا تظل المدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل الزمان والمكان كما هو الحال دائماً في الانظمة الحلولية. وقد أقتى بعض علماء اليهود بأن طقوس سنة

اليوبيل لا تُعَدِّ إلا بعودة جميع اليهود واستيطانهم في فلسطين (ذلك الاحتفال بها يؤدي إلى مجاعة ، باعتبار أن السنة الخمسينية اليوبيلية تتبع عادة سنة سبتية ، أي السنة السابعة في الدورة السابعة) .

وقد تسبّبت السنة السبتية في التضييق على اليهود إذ كان أصحاب الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء الديون في السنة السبية . ولذا ، فقد أصدر الحاخامات ما سُمّي «بروزبول» ، وهي كلمة يونانية صعناها وقبل المجلس» تمنع إلغاء الديون في السنة السبة . ولاقامة شعائر السنة السبية يلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع الفتاوى والحيل (التحلة) ، فقد أصدر بعض الحاخامات (ومن بينهم الحاخام الصهيوني كوك) فتوى في أوائل هذا القرن ، مفادها أن على القاطنين في الأرض المقدسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض الخيار ، ويذلك تصبح الأرض غير يهودية ، ويمكن بالتالي زراعتها الإعبار ، ويذلك تصبح الأرض الفترى الخياصة بضرورة بيع تذاكر وهذا يشبه من بعض الوجوه الفترى الخياصة بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم التي تجرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه ) . ورائف على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء المام (ويعداً هذا من أهم الأمثلة على التحلة) . هذا وقد اعترض بعض الحاضات بان بيع الأرض نفسه مُحرم ، فكان الرد أن بيعها بعض الحاضات بان بيع الأرض نفسه مُحرم ، فكان الرد أن بيعها

بيعاً حقيقياً أمر محرم ، لكن بيعها الوهمي ليس مُحرماً ! ويحاول الإسرائيليون من البهود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة الخضراوات في الماء لتحاشي زراعتها في البابس ، ولكن بعض الأرثوذكس ينطلقون من الرقية البهودية الخاصة بالبقية الصالحة ، ويُنقَدون تعاليم النوراة بحذافيرها ويمتنعون عن زراعة الأرض ، وإن كانوا يقومون بتخزين الحبوب ، كما يحاولون التحايل على المدورة الزراعية ، وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام ١٩٨٦ للدورة الزراعية ، وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام ١٩٨٦ وقد فتح بعض البهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير مزوعة في فلسطين ، كما صدَّروا المحاصيل الإسرائيلية ، ويساهم مزوقة في فلسطين ، كما صدَّروا المحاصيل الإسرائيلية ، ويساهم المحندوق شميطاه الجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيلين الذين يغذون التعاليم الدبنية تنفيذاً حرفياً ، وقد كان عام ١٩٩٣ ـ ١٩٩٤ (عام ٤٥٧٥ في التقويم اليهودي) سنة سبتية .

## سنة البوسل

Jubilee Year

انظر: «السنة السبتية وسنة اليوبيل».

تقويم الاعياد وايام الصوم اليهودية حتى عام ٢٠٠٠

| صوم الناسع<br>بن اف | صوم شوز           | عيد الآسابيع                              | لاج بعومير        | عيد الفصح                             | عيد النصيب                                | صوم استير                      | سوم العاشر<br>من تيفت  | عيد التدشين                                                               | غيد المطال                                                                                                           | يوم الفقران                 | صوم جدالیا                              | رئي السنة  | التقويم<br>اليمودي                 |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| ۹ آپ                | ١٧ ټرر ۲۲         | ٦ سيفان<br>آول يوم<br>٧ سيمان<br>ثاني يوم | ۱۸ إيار           | 10 نیساد<br>آول پوم<br>۲۲-۱۶<br>نیساں | 14 ندار<br>آول پرم<br>10 ندار<br>ثاني پوم | ۱۳ اوار                        | ۱۰ینت                  | 57 كسليف<br>اول يوم<br>11-71<br>كسليف<br>انبعث<br>انبغت<br>اخر أيام العبد | ۱۵ تشري<br>آول يوم<br>تائي يوم<br>تائي يوم<br>۲۱-۱۷<br>تشري<br>الناس الحتامي<br>۱۳ نشري<br>۲۳ نشري<br>الجام العواد ا | <u>ु.स.</u> १०              | ų.±**                                   | ۱-۱ نـــري |                                    |
|                     |                   |                                           |                   |                                       |                                           |                                |                        |                                                                           |                                                                                                                      |                             |                                         |            | متويم لليلاني                      |
| ۲۲ بول<br>۱۱ اغسطسر | ۱ بولپ<br>۲۰ بولپ | ۲۱ مایر<br>۹ یرب                          | ة مايو<br>۲۳ مايو | ۱ ابربل<br>۲۰ اد یل                   | ۲ مارس ۹۹<br>۲۱ مارس                      | ۱ مارس ۹۹<br>۲۰ مارس<br>(۲۰۰۰) | ۲۹ دیسمبر<br>۱۹ دیسمبر | 14 دیسمبر<br>۲ دیسمبر<br>۲۲ دیسمبر                                        | د انتربر<br>۲۰ سنسر<br>۱۱ انتوبر                                                                                     | ۲۰ستیر<br>۲۰ستمر<br>۹انتوبر | ۱۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | •          | 1454: 1544;<br>Yerrun584<br>Terrus |

## ۱۹ الفكر الاخروى

الفكر الاخروي (إسكانولوجي) - أسفار الرؤى (أبوكاليس) - لأحرة أو العذم الاخر (الآي) - أخر الايام (اليوم الاخر) - يوم الوب - يوم اخساب - ليعت -تناسخ الارواح - خلود الروح - الموت - الانتحار - الدفي والمدافن - التشريح -التواب والعقاب - حلقة الاعالي - الجنف أرض الموتي (شيول) - حهم - الملائكة -الكروب (الملائكة) - ميستاترون - الجن والشياطي - ليل (لينت) - عزاز فيل

## الفكر الاخروي (إسكاتولوجي)

Eschatology

«الفكر الأخسروي، يُشسار إليه في الإنجليسزية بكلمة المسكاتولوجي، من الكلمة اليونانية «إسكاتوس» ومعناها «أخر» أو ابعدا». ويشبر المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة بما سيحدث في أخر الزمان، وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيع، والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورها، والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج)، والخلاص النهائي، وعودة اليهود المنفيين إلى أرض المعاد، وإلى يوم الحساب وخلود الروح والبعث، وهي الموضوعات التي تظهر أساساً في كتب الرؤى (أبوكاليبس)، والتي تعود جذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية والكنعانية، وخصوصاً الفارسية الزادشية.

وقبل الخوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته المتعددة ، لابد أن نميز بين التفكير الانحروي داخل إطار حلولي والتفكير الانحروي داخل إطار حلولي والتفكير الانحروي داخل إطار توحيدي ، فالفكر الديني التوحيدي يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثم تتحدد الثنائيات الفضفاضة المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها الان يلا الشغرة التي تفصل بينها) . وينجم عن ذلك أن التفكير الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما كل البشر ، ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة ، كل البشر ، ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة ، أي أن التفكير الانحروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي علمي إنساني . أما التفكير الاخروي في الإطار الحلولي ، فيقف على النقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في الناريخ والإنسان على النقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في الناريخ والإنسان والطبيعة وكمونه فيها ، فإن كل الثنائيات تَمّعي (أو تتحدد بشكل ولقع الإخرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه) ،

وهي حدث تاريخي وكوني في أن واحد تدور أحداثه حول شعب واحد مختار لا أفراد مستولين ، كما أنها لا ترتبط بالقيم الأعلاقية أو الثواب والعقاب . فرقية الخلاص لا علاقة فها دائميه الأعلاقية .

ويكنا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في البداية داخيل إطار حلولي كمامل الله تحرّر منه بالتبديج في كتب الأنبياء . الله عاد وبدأت عملية السقوط التدريجي في الحلولية في أسقار الرؤى (أبوك البيس 1 ، وتزايدت معمد لات الحلولية في التلمود ، إلى أن نصل إلى القشالاء حيث نصل إلى تقطة وحدة الوجود الروحية التي يتعها حلول بدون إله في العصر الحديث ، أي وخذة الوجود المادية .

وهناك ، في العهد القدير ، عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة السكاتولوجي ا وهي عبارة الحريت هباميه التي تحمل تضمينات أخروية وتعني حرفياً امهاية الزمال او الخو الأيام وتعني عبارة الخير الأيام التي منستحدمها في هده الوسوعة تلاتة أشباء

١- ففي أسفار صوسى الحسيسة ، قد تكون العسارة بمعنى ففي المستقبل » أو وفي الأيام القبلة » وبالتالي ، فإن الإشارة في مثل هذا السباق تنصوف إلى مراحل تاويخية زمنية ثالية ، وقد تأتي معلما مدال. . .

٢- ولكن العبارة قد ترد أيضاً عمنى «الأيام (الأخيرة» ، وهي هنا
 تمني فآخر المراحل التاريخية «التي لا تأتي بمدها مراحل أخرى »
 ولكنها نظل مع هذا مرحلة زمنية

٣- ثم اكتسبت العبارة ، فيما بعد ، دلالة جديدة تماماً ، بعبث الصبحت تشير إلى ما بعد البعث ، وفي القرون الاخيرة قبل الميلاد وبعده ، ظهر مصطلح أخر هو اكتس هيأميم ، ويعني حرفياً انهاية الإيام ا (دانيال ١٣/١٢) ، وهو مفهوم يشير بوضوح إلى ما بعد البعث ، قارن ذلك بمصطلح اوقت المتهى الانبال ١٧/٨) .

وقد اجتازت المفاهيم الآخروية عدة تطورات ، ولكن على الطريقة الجيونوجية التي يتسم بها النسق الديني اليهودي . فالمفاهيم خلولية القديمة للآخرة لم تكن تُستبعد ، بل كان يكتفى بضم المفاهيم الجديدة إليها ، فتتعايش معها جنباً إلى جنب أو تكون الواحدة فوق الأخرى . ولذا ، لا يتسم الفكر الأخروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد ، إذ ظلت هناك أسئلة خلافية تُركت دون حسم من بينها ما يلي :

١- هل ستفع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما ؟
٢- هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص بمصير الشعوب كافة ؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم أنه سيكون شعباً واحداً ضمن شعوب آخرى عديدة متساوية في المصير ؟
٣- هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككبان جماعي أو اليهود كافه اد ؟

## ٤ ـ ما هي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام ؟

وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاة ، وإني الفكر الديني اليسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك ، لما وجننا أية إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية . ومع هذا ، يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في مرحلة ما قبل السبي . فأعضاء جماعة يسرانيل كانوا يعبدون الإله الذي اختارهم ، وعقد عهداً أو ميثاقاً معهم ، وحلَّ في تاريخهم ، ولذا فإنه يتجلى فيه من أونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بهم من مصر ، ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على غزوها . ولقد أصبح تُدخِّل الإله في التاريخ ، ونصره للشعب ، من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعد ، وإن كانت الأخرة هنا مجرد نقطة تحول جوهرية في التاريخ نفسه ، مثل الخروج من مصر أو الاستيطان في كنعان ، ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة تاريخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا نقطة في الزمان . وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن التغيرات النوعية أو الطفرات التي تؤدي إلى الشفيم؛ إذا منا أردنا استخدام المصطلحات اخديثة . والواقع أن هذا المفهوم الأخروي يعني لتدخل المستمر من قبل الإله في التاريخ وحلوله فيه ، وإن كان ثمة نهاية ، فهي تنجلي في الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب ، ذلك اليوم الذي سنسود فيه جماعة يسرانيل على الجميع ، أي أنها رؤية أخروية حلولية مادية تتحقق داخل التاريخ .

وقد نطور الفكر الأخروي اليهودي على يدالأنبياء ، وظهر كلُّ من هـامـوس وهـوشـع مع بداية حكم الملوك ، فطور الأول فكرة

يوم الرب ، بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب ، وهو مفهوم اكثر عالمية وأخلاقية إذ أنه اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهود وغير البهود . وقد تَعمَّ المفهوم الأخروي ، إذ يشير عاموس إلى تغيران ستدخل على الطبيعة مثل كسوف الشمس ، وقد استخدمها بشكل مجازي ، ولكنها مع هذا فُسَّرت حرفياً ثم أصبحت عنصراً ثابتاً في الفكر الأخروي منذ ذلك التاريخ ، ورغم أن عاموس يتحدث عن عقاب الآئمين من اليهود وغير اليهود ، فإنه يعرف أن الإله وفي تقاب الآئمين من اليهود وغير اليهود ، فإنه يعرف أن الإله وفي البعيد . وهنا ظهرت في سفر هوشع ، فكرة البيئاق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتها ، كما ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأم .

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي البهودي قد تحددت على يد الأنبياء ، فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى أخرة تقع خارج التاريخ ، إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها الفريدة ومختلفة عمما سبقها من مراحل . ويلاحظ أن الفكر الأخروي يتطور من خلال سياقين : أحدهما محلي ، وهو ما يحدث داخل المجتمع العبراني ، والآخر دولي ، وهو ما يحدث حوله ويؤثر فيه . وقد تأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده عصره ، فظهرت فكرة العقاب الذي سيحين بالآئمين من جماعة بسرائيل . كما أن ظهور القوة الأشورية يشكل القطب الثاني ، فقد تحولت القوة العالمية التي تتهدد العبرانين إلى أداة العقاب الذي سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المذب .

وتَعمَّقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعباء الذي تنبأ بخراب كمامل لجماعة يسرائيل وللام الوثنية (ويُلاحَظُ أن الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بُعداً كونياً). وقد قام أشعباء بوصف الملك الثاني ليهودا والذي سيكون في المستقبل، وأدخل بذلك فكرة الماشيَّع، كما وصف السلام الذي سبعم العالم، ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن، وبذا بدأت تظهر بذور فكرة الجنة في الفكر الأخروي. أما في سفر ميخا، فتظهر فكرة جبل صهيون كمركز للخلاص النهائي، كما تظهر موضوعات مثل قرب النهائية في سفر صفنيا، والحرب الكونية التي تسبق النهائة في سفر يونيل، ويلاحظ أن الآخرة، رغم كل التحولات التاريخية والكونية يونيل، ويلاحظ أن الآخرة، وما يحدث فيها هو واقعة تاريخية الخوان ،

وتشكل واقعة السبي نقطة تحوُّل في تاريخ الأفكار الأخروية · إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في

سفر حزفيال ، وتصبح الحرب الكونية ، حرب ياجوج وماجوج ، من العلامات المهمة على آخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير عن خطة إلهية مقررة مسبقاً . كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر وضوحاً وبروزاً ، وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن بداية مرحلة تاريخية جديدة ، وإنما عن تحول كوني كامل نتبجة تَدخُل إلهي . ثم نظهر ، في سفر ملاخي ، شخصية إلياهو العجائبية التي ستانى في يوم الرب .

ويدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأحروي ، على أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل الفكر النبوي ، كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سفر زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص. وتبدأ النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات ٢٤/١٠ ١٣/٢٧ من سفر أشعياء يُطلَق عليها «أبوكاليبس أشعياء». وقد كان مجال التفكير الأخروي ، كما تقدُّم ، هو همذه الدنياه ، و «المستقبل». ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم قورش بالعودة ، وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس مُلك يهودي في ولاية يهودا ، أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية البهودية ، وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمي ، وبعدها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم تماماً وهدمت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة ، اكتسب التفكير الأخروي أبعاداً جديدة ، وأصبح مجاله العالم الأخر ، ، "في المستقبل" ، "خارج الزمان" .

وقد اكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع سفر دانيال ، فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم ، وتاريخ الممالك الأربع التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي) . كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سُحُب السماء (أي من الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن ثمة إرهاصات لفكرة البعث في أشعياء (٢٦/ ١٩) وفي المزامبر (٣٧ / ٢٠ - ٢٦) ، ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إبهام فيه (١١/ ١/ ١٠) ، ويصبح البعث بعثاً لأفراد لا لأم ، وبالتالي يصبح الحساب محساباً أخلاقياً فردياً لا قومياً جماعياً . وتظهر في آخر سفر دانيال واحدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام . وقد ازدادت الرؤية والمحدوية اليهودية تبلوراً بعد ذلك ، فظهرت في القرنين الشاني والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخروية والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخروية والأول قبل الميلاد كتب الرؤى المي والمحددة اكتسبت تحدُدها في نشورية . ويُلاحظ أن فكرة شيول غير المحددة اكتسبت تحدُدها في

آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة اجهنم الدل عليها ، ووضعت المجهنم مقابل احديقة عدن التي تحدد مفهومها هي الاخرى فأصبحت الجنة ، وأصبح الشيئان مرتبطين بفكرة البعث والنواب والعقاب في انعالم الآخر .

ومع هذا ، فإن عدم التجانس وسعة الجيولوجية ظلا واضحين في الفكر اليهودي الأخروي ، فعند هذم الهيكل ، أي في تاريخ متاخر نسيا ، كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيون) لا يزال ينكر البعث . أما الأسبيون ، فعع أنهم اهتموا بالتفكير الأخروي وجعلوه محور رؤاهم ، فإن الآخرة بالنسبة البهم كانت في هذه الدنيا ، ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي خلفوها ، فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة أو جهنم (فقد كان يدور الحديث عن الموت كعقاب أزني نلائمين ، وعن الحياة الأزلية للصالحين) .

وفي يهودية العصور الوسطى في الغرب ، أخذ اخباخامات بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها . ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة. فالمضمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحوياً مرة أخرى ، واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً . كما ميَّر الحاحامات بين أيام الماشيُّع ، أو العصر المشيحاني . وبين العالم الأتي أو الآخرة ، إذ أن الأولى تسبق الثانية ، وتشكل مرحلة انتقالية ، وهذا يدل على أن عدم التجانس مازال قائماً بين الإيمان بالآخرة كمرحلة تريخية داخل الزمان والإيمان بها كآخرة تقع في آخر الزمان وخارجه . ويُلاحَظ أن الحاخامات قد نصحوا اليهود بألا يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر الأيام ونهاية الزمان ، كما أنهم حرَّموا أن يحاول اليهودي التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكيتس) ، وأصبح الإيمان بالأخرة إحدى العقائد البهودية الأساسية التي تبناها القبُّاليون ، ولكنهم أدخلوها في أنساقهم الحلولية فظهرت الذورات الكونية والتناسخ وعودة الشخيناه. ولذا ، نجد أن من هموم القبَّاليين الكبري الحسايات القبَّالية الخاصة بالنهاية . وقد انسلخ الفكر الأخروي تماماً عن الفكر الأخلاقي وأصبح مرتبطأ إلى حدكبير بالسحر وبالخلاص القومي . للشعب اليهودي وهلاك كل الأغبار . ويُلاحظ أن الفكر الأخروي اليهودي في العصر الحديث يزداد اختلاطاً ، إذ تتراجع أفكار أخلاقية أساسية مثل البعث والثواب والعقاب والأخرة لنحل محلها أفكار عامة مثل العصر المشيحاني (في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم (في اليهودية التجديدية) .

رمي اليهوديه المجديدية . وقد تأثر الفكر الصهيوني بالفكر الآخروي اليهودي الحلولي (حلولية بدون إله) بمعنى أن الآخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخر

مرحلة تاريخية ، أو هي نهاية التاريخ التي تصل بالجدل والصراع والانحرافات إلى نهايتها ، فيكون ( الخروج ، الكامل من تاريخ الأغيار بكل شفوذه وعنفه ، ويكون ( الدخول ) في كنعان حيث يمكن استنتاف التاريخ اليهودي بكل مثالياته ، ومثل هذا التفكير الاغروي البدائي عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبهة بالبدايات .

وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية هي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد ، فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو روسيا أو أي مغى آخر ، ودخول أرض الميعاد أيضاً ، أي أن النهاية لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل الانساق الهندسي . وإذا كان دخول كعان قد أدّى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية (حيث يحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس) ، فإن المدخول الحديث إلى إنشاء المدولة الصهيونية ، بحيث يحل الإله فيها بالنسبة للمتدينين اليهود ، فتصبح دولة مقدّسة . أما بالنسبة إلى الملحدين ، فهي دولة مقدّسة . أما بالنسبة إلى المحديدين ، فهي دولة مقدّسة . أما بالنسبة إلى ورحدة وجود مادية .

## لسفار الرؤى البوكاليبس)

Apocalypse

الرؤياء ترجمة لكلمة البوكاليس البونانية الأصل والتي تعني الكشف عن الغسيب ، وخسصوصاً عن أخسر الأيام (إسكانولوجي) ويوم الحساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والغيب ، وفي الدراسات العربية يُطلق على الكتب التي تتاول هذه الأشياء مصطلح السفار الرؤي ، وذلك لاعتمادها على الرؤى في سرد الأحداث وفي شرح الأفكار المتضمئة فيها . وشخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسبحية التي تحتوي على مثل هذه الرؤى ، مثل سفري حنوخ وسفر صعود موسى وسفر باروخ وكتاب اليوبيل ، وتُعذّ فسمن الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) . وتُعذُ الإصحاحات الأخيرة من سفر دانيال (١٣/١٨ (١٣/١٠) ضمن أسفار الرؤى ، ويشار إلى بعض إصحاحات كتاب أشعياء بوصفها أبوكاليس أشعياء (١٣/١٤ - ١٣/٢٧) . كما أن مخطوطات البحر الميت ، هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكتير من الاسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية وتضم الكتير من الاسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية كالسرار المسماء والاوض والملائكة والشياطين .

وتلخد كشب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قديم

(ذائع الصيت مات منذ زمن بعيد) يدِّعي أنه يرى أحداث ذلك التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته ، وأن هذه المعرفة قد أخفيت . -(باليونانية «أبوكريفون») طيلة هذه السنين حتى الوقت الحاضر ، وهو عادةً زمن الأزمة (ومن هنا نجد أن معظم كتب الروى من الكت الخفية). ولا تُعنَى كتب الرؤى بالحاضر، كما أنها تورد إشاران سريعة إلى الماضي ، أما المستقبل والنهاية فقد وُجه إليهما اهتمام بالغ فتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه الكتب رؤاها من خلال نسة مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباهرة تلعب فيه الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش ذات الرؤوس البشرية دورأ أساميل والواقع أن أدب الرؤى غامض للغاية ، يحتمل العديد من التفسرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء ، وهي سمة سبنصف بها الماشيِّع فيما بعد . ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور الصوفية اليهودية والقبَّالاه ترجع إلى هذه الكتب. ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية الرؤية الإلهية , فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما أن الخوف من الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف. وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة

وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في البهودية تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء والفديسين والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة ، وأن تقاليد النبوة عندهم لا نزال مكنة ومفتوحة ومتاحة .

وعا يزيد من حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكاليبسية) عندهم انهم ، وهم الشعب المختار ، كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل والعذاب الأرضيين ، فتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة ، وانكسار إثر انكسار ، على أيدي الآشوريين والبابليين ، ثم زادت الأمور سوءاً بعد العودة من بابل ، وتوقُف سلسلة أنبياء اليهودية ، وبعد إعادة بناء الهيكل . وقد عاد اليهود من المنفى تحدوهم تطلعات مشبحانية ، وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخرى . ولكن الماشيع لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه المشاكل ، وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق ، فقد ظهرت الإمسراطورية الرومانية بقوتها الضخمة لتهيمن على الشرق الأدنى القديم ، وفلسطين ، ثم دمرت الهيكل غاماً على يد تيتوس ، ثم القدس على يد هادريان . وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى .

. قد ساعد كل ذلك على انصراف البهود عن الحاضر إلى التأمل الأخروي في آخر الأيام ، إذ كان من غير المنطقي ، من وجهة يظرهم، أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة . وقد ترسيخ لديهم الإيمان ، تحت تأثير الأفكار الفارسية ، بالفكرة النوية التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين: العالم الحاضر , بحكمه الشيطان ومصيره الزوال ، والعالم القادم ويحكمه إله الخبر والنور ؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية ، يأتي بعد انتصار إله النور على إله الظلام. ولذا ، فقد أمنوا بأن الإله سيرسل حتماً من يرفع عنهم العلااب . بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص، زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم، علماً بأن زيادة الألام علامة اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط الأساسي في كتب الروى). وستأخذ النهاية الرؤياوية للبؤس اليهودي صورة عودة الماشيَّح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان معلماً للأم ، أو عودة اليهود إلى أرض الميعاد . وقد تبنَّى مؤلفو كتب الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسى ، فقد كان الفرس يُعسِّمون ناريخ العالم إلى ممالك ثلاث: الآشورية والميدية والفارسية، ثم أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية . وقد تبنَّى مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم ، وأحلوا محل أشور بابل التي كانت لا تزال عالقة بذاكرتهم التاريخية ، وأضافوا مملكة خامسة هي مملكة اليهود الأزلية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليبس المسيحية التي ترى أن الخلاص النهائي مرتبط بعودة اليهود إلى فلسطين وتَنصُّرهم ، وتُسمَّى «الروى الاسترجاعية» نسبة إلى استرجاع البهود إلى فلسطين، أو «الرؤى الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها الماشيَّح الأرض .

ونجب التفرقة بين كتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتب النبوة، فكلتاهما وسبلة لمعرفة الإرادة الإلهية. ولكن، بينما تدور كتب الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية، تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية، وتمكن التفرقة بينهما على النحو التالي:

١- من نقط الاختلاف الأساسية ، موقف كتب الأنبياء والرؤى من التاريخ والمجتمع . فالأنبياء توجهوا برسالاتهم مباشرة إلى مجتمعاتهم وركزوا على الحاضر ، وأشاروا إلى الخيارات الفلسفية والأخلاقية المطروحة مطالين جماعة يسرائيل باتخاذ موقف محدد واستجابة مباشرة . وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا يزال عملية مستمرة تستطيع الإرادة الإنسانية أن تلعب فيها دوراً . أما مؤلفو كتب الرؤى ، فكانوا يركزون على البدايات والنهايات ، وعلى النهايات اكتر من البدايات والنهايات ،

موصدة مغلقة ، وما العصر الذي يعبش فيه الكاتب سوى حلقة من سلسلة متكاملة قررها الإله من قبل ، وهي عادة الخلقة الأخيرة ويقال إن هذه الرؤية متأثرة بالرؤية الإغريقية الهيلينية للتاريخ والتي تنظر إليه باعتباره دائرة هندسية مغلقة ، ولكن يمكتنا أن تقول إن انغلاق كتب الرؤى تعير عن الخلولية الكامنة فيها .

٧- لا تنشغل كتب الراى بالتاريخ انشغال كتب الأنياء به ، فهى قد نتعامل معه ومع أحداثه ولكنها لا تحترم تفاصيله . فالعقلية الرؤياوية تتوقع وتؤيد التغيير في المجتمع ، لكنه تغيير غير تاريخي لأنه غير مرتبط بحسار التاريخ ، كما أنه ياخذ شكل انفجار أو تحول فجائي جوهري في كل شيء إذ يتم التحول عن طريق التدخل (أو الحلول) المباشر والفجائي للإله في ششوذ البشر وفي التاريخ . عدا على عكس رؤية معظم الأنبياء التي كانت تبشر بأن إوادة الإله تتحقق داخل التاريخ من خلال أحداثه لا من خلال تَدخلُ مباشر ، فصبح داخل التاريخ من خلال أحداثه لا من خلال تَدخلُ مباشر ، فصبح الشور مثلاً أداة العقاب الإلهى .

٣- لكل هذا ، نجد أن كتب الأنبياء منشغلة بالمضمون الأخلاقي لرسالاتهم وبإبلاغها ، وبكيفية تحقيق الخلاص داخل التاريخ أو تعديل مساره عن طريق التوبة والعودة ويُحجه الأنبياء عن ذكر ما رأوه في لحظة الوحي ، أما كتّاب الرؤى فيعطول وصفا تفصيلياً لكل شيء : السماء أو البلاط المقدّس أو الملائكة . وعيول كتّاب الرؤى كلية ، فالنهاية دائماً وشبكة التحل الفجائي) حين يتهي التاريخ كلية ، فالنهاية دائماً وشبكة الرقوع ، هذا على عكس النهاية الاخروية عند الأنبياء ، فقد كانت هذه النهاية عند معظمهم في المستقبل البعيد . ويُلاحظ أن رؤية النهاية عند كتّاب كتب الرؤى كانت شخصية وتاريخية في أن واحد ، إذ يرد في الإصحاح ١٢ من سفر دانبال أول ذكر واضح لبعث المرق ولعملية العقاب والثواب (دانبال ١٩٣١) . ومن الواضح أن كتب الرؤى تشكل عودة لرؤية الخلولية اليهودية ، كما مهدت للقضاء على تأثير رؤى الأنبياء التي وجدت تطورها الحقيقي في المسجعة .

والتفكير الصهبوني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بأنه لاحل والتفكير الصهبوني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بأنه لاحل للمسألة اليهودية عن طريق التدرج الناريخي (الاستنارة أو الاندماج أو الثورة الاجتماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي المتسعين ، وإنما يجب أن يتم و الأن وهنا ه على الفسور (الدولة الصهبونية - العودة - تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويطرد العرب) ، أي أن الصهبونية تتعجل وتعمل من أجل ونهابة التاريخ ، وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق

سسوم السنزب

العف والتحالف مع الإمبريالية (مثلاً) ، ومن هنا فإن الصهيونية تعيير عن الحلولية بدون إله .

## الأخبرة أو العالم الأخبر (الأتبى)

World to Come

والآخرة، أو والعالم الآخر، هي المقابل العربي للمصطلح العبري اعولام هبًا ١ ، وهو مصطلح يهودي أخروي يعني العالم الآتي في آخر الأيام، (مقابل اعولام هازيه، ، أي اهذا العالم،). ومفهوم الآخرة أو العالم الآخر مفهوم أخروي ، أخذ في الظهور التدريجي ، واكتب كثيراً من ملامحه بعد العودة من بابل ، ثم صار إحدى الأفكار الديبة الأساسية في التلمود. وهذا العالم الآتي يشير إلى عدة أشياء متناقضة ، فهو قد يشير إلى المستقبل وحسب ، وقد يشير إلى العصر المشيحاني (الألفي) قبل أو بعد يوم الحساب وقبل أو بعد البعث ، وقد يشير إلى الآخرة بمعنى نقيطة خارج الزمان . وقد قرنه بعض الخاخامات بالجنة وحسب . وهو قديشهد التَحرُّر القومي لليهود من ظلم الأم الأخرى ، ولكنه قديشهد تُحرُّر الكون بأسره ، أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير الأخروي البهودي، وتأرجحه ما بين الوزية الحلولية والوزية التوحيدية .

## أخسر الأيسام (اليسوم الأخسر)

End of Days; Aharit Ha Yamim

اأخر الأياما أو اليوم الآخرا مصطلح عربي يقابل المصطلح العبري الحريت هياميم، ، وهو مصطلح أخروي يهودي ، ويكون

١ - يكون بمعنى وفي المستقبل؛ أو وفي الأيام المقبلة؛ ، أي في فترة زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى .

٣- ويكون بمعنى افي الأيام الأخيرة، ، ويعني أخر المراحل الزمنية التي لن يأتي بعدها مراحل أخرى . ومع هذا ، فبإن هذه المرحلة الأخيرة تقع داخل الزمان .

ويذاكان المعنيان السابقان محتلفين ، فإنهما متفقان في أنهما يقعان داخل الزمان . ومع هذا ، فقد تغيَّر المجال الدلالي للمصطلح قليلا في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان كسمد حلية تفع محيارج الشاريخ كليية ، يتم فسيهيا بعث الموتى وحسابهم .

Day of the Lord

«يوم الرب» مصطلح يهودي أخروي حلولي ، وهو اليوم الذي سيكشف فيه الإله عن نفسه للأم بكل قوته وعظمته في أخر الأيام ليحطم أعداء جماعة يسرائيل ، بسبب ما اقترفوه من آثام في حق شعبه المقدَّس المختار . وستعلو جماعة يسراثيل في ذلك اليوم . وتسمو على العالمين ، بعد أن تتجدد قوتها وتنتقم من أعدائها , وتؤسس مملكة قوية . وهذا المفهوم البدائي القومي ينم عن رغية عميقة في الانتقام، ويحمل تضمينات عسكرية (تماماً كما نقول في العربية ابوم داحس والغبراء أو اليوم الخندق") ، ويجعل الآخرة أمراً مختصاً بالجماعة لا بالأفراد.

وقد حوَّل عاموس المفهوم تماما حين أسماه "يوم يهوه" ، فلم يعد هذا اليوم يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائهم ، وإنما أصبح «يوم الحساب» أو «يوم الحكم» أو «يوم القضاء العالمي الشامل» . وهو البوم الذي سيحاسب فيه الإله كل الناس ، يهوداً كانوا أو أغياراً، دون تمييز أو تفرقة . ويُعَدُّ هذا أهم التطورات التي دخلت على المفاهيم اليهودية الأخروية .

### يسبوم الحسساب

Day of Judgement

«يوم الحساب» ترجمة لمصطلح «يوم هدِّين» ، وهو مصطلح عبري بمعنى "اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل البشر في أخر الأيام" . وهو تطوير لمصطلح "يوم الرب" ذي الطابع الحلولي القومي المتطرف الذي كان يعنى حدوث الخلاص (الثواب والعقاب) داخل إطار قومي . وقد تُحوَّل هذا المفهوم القومي الأخير (على يدالنبي عاموس وغيره من الأنبياء) إلى مصطلح "يوم الحساب" أو "يوم الحكم والقضاء" (العالمي والشامل) ، وهو يوم سيُحاسب فيه كل الناس يهوداً كانوا أو أغباراً دون تمييز أو تفرقة . وقد حذر عاموس شعبه من أن الإله سيحطم جماعة يسرائيل بسبب فسادها (عاموس ١٨/٥) ، وأكد كلٌّ من إرميا وحزقيال (إرميا ٣١/٣١-٣٠ ، حزقيال ١٨) المستولية الفردية ، كما أكَّد كثير من الأنبسياء أن النفي عقوبة تستحقها جماعة يسرائيل. لكن أول إسارة للثواب والعقاب بعد البعث ترد في أشعياء (إصحاح ٢٦) ، ودانيال (١٢/ ٢) : " وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون ، هـ ولاء إلى الحياة الأبدية وهـ ولاء إلى العاد ، للازدراء الأبدي . وتطوّر المفهوم ، فأصبح المصطلح يشمل الموتى

-اللين سيبعثون يوم الحسساب "حتى يشملهم الحسباب هم الضاً " ·

ويُلاحظ أن مفهوم يوم الحساب ، الذي لم يستقر بصورته الجديدة إلا بعد المرحلة البابلية ، لم يفقد محتواه القومي تماماً ، إذ نكشف أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود البقية الصالحة منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة هنينة كما جاء في سفر هوشع (٢ ، ١٤) . كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم الحساب ليس مثل يوم القيامة أو الآخرة ، لأنه (حسب كثير من التضيرات) سيحل قبل البعث النهائي ، أي أنه واقعة تاريخية (وفي مذه اللدنيا) ، وهو مثل المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن يحاسب فيه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل . وكان البعض يومن بأن الإله يحاسب العالمين أربع مرات كل عام . وكان البعض يؤمن بأن عيد رأس السنة اليهودية هو اليوم الذي يحاسب فيه الإله البشر ، وأن أحكامه تصبح نهائية في يوم الغفران .

والواقع أن دولة إسرائيل هي ، بمعنى من المعاني ، محاولة علمانية لترجمة مفهوم الفردوس اليهودي الأرضي إلى واقع حقيقي.

## البعست

#### Resurrection

«البعث» تقابلها في العبرية كلمة «تحيَّت همِّيتيم». وفي الواقع، فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث: الإطار التوحيدي ، وفي نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد في المستقبل (في اليوم الآخر) لتثاب أو تُعاقب . وداخل الإطار الحلولي ، وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان بتناسخ الأرواح ، أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بَعْث ، أو الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبعَث ولا يُبعَث البعض الآخر ، أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم · ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية ، إذ يبدو أن العبرانيين القدامي لم يكونوا من المؤمنين بالبعث ، وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفني بالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح ، فإن هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب ، إذ أن الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسمَّى اشبول " ، حيث تبقى إلى الأبد ، بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا العالم الدنيوي . وتتضم هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب الذي

جاء فيه: ١ اذكر أن حياتي إتما هي ربح ، وعبني لا تعود ترى خبراً . . . السحاب بضمحل ويزول ، وعكذا الذي ينزل إلى الهماوية (شيول) لا يصعد ا (أيوب ٧/٧-٩) أم الرجل فبنلي ويوت الإنسان يسلم الروح فأين هو . . . الإنسان يضطح ولا يقوم ، لا يستقطون حتى لا نبقي السماوات ولا ينتبهون من مومهما (أبوب

وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة ، فإحدى صعات الإله أنه يحيى الموتى ، وقد رفع إليه إلياهو بالفعل . ويبلو أن هناك إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعيه (٢٦/ ١٩) ، وتكنيه لا تظهر بشكل واضح لا إبهام فيه إلا في سعو دانيال (وقعت تأثير فدرسي) ؛ وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون ، هؤلاء إلى الحياة الإبدية وهؤلاء إلى العار ، للازدراء الأبدي أسفر دانيال الحياة الأبدية إسقاط نهذا الفكرة على نصوص سبغة تصدر عنى يقوموا بعملية إسقاط نهذا الفكرة على نصوص سبغة تصدر عنى أنها تتحدث عن البعث ، كما فعل راشي مع مرمور ١١/ ١٥ . ومع هذا ، لم تستقر الفكرة تماماً في البهددية . وعند هذم الهيكل ، كان الصدوقيون لا يزالون ينكرون البعث . ويبدو أن الأسبيين أيضاً لم يكونوا يومنون به ، على عكس الفريسين

وترى اليهودية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتي إحدى العقائد الأساسية في اليهودية . وأحد أسر الإيمان . كما ترى أن البعث بعث للروح والجسد . ولكن ، حتى بعد ظهور فكرة البعث بشكلها الكامل، ظهوت عدة إشكانيات من بينها زمن البعث. فالتفكير الأخروي اليهودي يتضمن عنصرين : أحدهما زمني وهو العصر المشيحاني ، والأخر لا زمني هو صيغة من صيغ أخر الأيام . كما أن علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة نم تتحدد (وهذه أسئلة أثارها حسداي قريشقش). كما أن فكرة البعث احتفظت بكثير من العناصر الحلولية ، ولذلك نجد أنها تكتسب بعداً قومياً ونظل مرتبطة بالعودة القومية إلى الأرض . وحتى بين هؤلاه الدين يؤمنون بفكرة البعث ، هناك خلاف حول من يُبعث من البشر إذ قال موسى بن ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين سيُبعَثون ، وذهب أخرون إلى أن كل أفراد جماعة يسرائيل سيُبغُنُون ، وقال فريق ثالث إن الجنس البشري بأسره سيُبعَث في أخر الأيام . وثمة بعض المفكرين من اليهود ينكرون حتى الآن عقيدة البعث . وننكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث هو عودة الروح إلى الجسد وحسابها ، مكتفية بتأكيد عقيدة خلود الروح . وقدتم تعديل كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد

الحديدة .

والوافع أذفي إنكار البعث إنكارأ للمسئولية الشخصية وإنكارأ نفكرة الصمير الفردي ، فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات جماعية قومية لاتميّز بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود والأغبار. وإنكار البعث تعبير مباشر عن النزعة الحلولية . فإذا كان الزَّله يحل في الأمة والأرض ولا يتنجاوز المادة والتاريخ ويجمع بينهما ، فإنَّ البعث الفردي (والمستولية الخلقية) تصبح أموراً مستحيلة وغير مرغوب فيها . فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدَّسة والبحث عن الاستمرار والخلود من خلالها ، وربما الدفن في الأرض المتعبَّدة . ومن هذا كان الاهتبام المتطرف في إسرائيل بالدفن والمدافن، وباستعادة جثث الموتى من الجنود الإسرائيليين ، بل من الشاتع لدي بعض الجماعات البهودية شراء تراب من أرض فلسطين (ومن انقدس بالذات) ليُنتر على رأس المتوفى أملاً في أن يحوز بذلك البوكة الحاصة بالبعث . وفي إطار الحلولية الصهيونية بدون إله ووحدة الوجود المادية التي تقدُّس الأرض ، بدأ بعض الشباب الإسرائيلي يشعر بأن هذه الأرض المقدَّسة أصبحت تطالب بجزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى . ولعل ما يدعم إحساسهم هذا ، رفض يهود العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على أن يدفر فيها .

## تناسسه الارواح

Transmigration of the Souls

التناسخ الأرواح المصطلح يقابله في العبرية مصطلح المجلجول المنفيش الموريعني الإيان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت إن عاجلاً أو آجلاً وتستفر في جسد إنسان آخر ، وهي عقيدة موتبطة تماماً بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة العدد الأزني لنبغشه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنها لا تحرار الروح تماماً من الزمن . وقد أمن القراءون بشكل من اشكال تناسخ الأرواح . ونظهر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القبالاه : مواحب ما القبالاه : مواحب ما القبالاه : مواحب ما تعمون الإنسان القبالي ، كانت أرواح كل البشر جزءاً من الأدم قعمون الإنسان الأول أو الكامل ، ولكن خطيئة أدم الأولى أدت أدم ، ومن هنا فإن كل الأرواح تشارك في حالة السقوط والنفي . أدم ، ومن هنا فإن كل الأرواح تشارك في حالة السقوط والنفي . فإذا اقترف الإنسان أثاماً في حياته ، فإن روحه تنجسد في أشكال قدى من اخياة . ولذا ، يتعين على الإنسان أن يفعل الخير حتى نحل روحه في أجسساد الأبرار لكي تصل الروح إلى حالة الإصلاح

(تيقون) وهي استقرارها في مكانها الطبيعي في روح أدم . وفد تستقر روح أحد المذنبين في جسد إنسان آخر ، فتمتلكه وتستحوذ عليه ، وتشكل أثراً سيئاً فيه ، ويمكن طرد هذه الروح بطقوس دينية خاصة .

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح ، فكرة التلقيح الروح" (بالعبرية : عبور) ، وذلك حينما تلقى روح شخص ما ظلالها على روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسده بالضرورة . وقد يكون الهدف من عملية التلقيح هذه سلبياً إي بالضرورة . وقد يكون الهدف من عملية التلقيح هذه سلبياً ويجابياً . وإذا كانت الروح الهائمة روحاً مذنبة ، فهي ستتلبس الشخص على الشخص لتكفّر عن سيئاتها . وبالتالي ، فهي ستتلبس الشخص الحي ، وفي هذه الحالة ، يُقال لها "ديبُّوق" ولابد من طردها . وقد تلقي الروح الهائمة بظلالها على روح شخص آخر لهدايته ، وإضفاء هيسة عليه . وتذكر القبالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ الأرواح ، منها أن روح هارون حلت في عزرا ، كما حلت روح يعقوب في مردخاي ، في حين أن روحى موسى وسيمون بن يوحاي يعقوب في مردخاي ، في حين أن روح يصمى وسيمون بن يوحاي كانتا تلقيان بظلالهما على روح إسحق لوريا . ويقال إن روح حايم فيتال (تلميذلوريا) لم تأثر قط بخطيئة آدم .

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية ، وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن السابع عشر ، فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده . وقد أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين . ومن مظاهر ذلك ما يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في أن تحل روحه فيهم وتُسمى تلك العملية "شيطًوح" أو "التسطح على القياسة » .

## خلسسود السسروح

Immortality of the Soul

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجير ، ولا في معظم العهد القديم ، إيمان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يعدود إلى النزعة الحلولية التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من الجسد تفنى بفناته ، وأن الموت إن هو إلا نقصان فيما يُسمّى "المادة الحيوية ، ولذا ، فقد أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول ، وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب . ولم يُقدِّر لمفهوم خلود الروح أن يتبلور ، بسبب تخبط الفكر الديني اليهودي بن الفكر الديني اليهودي بن الفكر الديني اليهولي ، فقد الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي ، فقة

اخذ بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية اخرى . وفي عبادة يسرائيل ، أي في يهودية ما قبل التهجير ، لجد أن ما يضفي معنى على الأشياء ليس حباة الفرد ، وإغا تاريخ الأمة . ولذا ، فإن الكتاب المقدس هو تاريخ الأمة ، ويصبح هذا التاريخ محط اهتمام الإله واهتمام الشعب ، ويصبح الخلود هو لتعلود الشعب . وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد ، وإن كان بشكل متردد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت كان بشكل متردد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة تضرب بجذور راسخة في العقبدة اليهودية ، ولكن يمكن أللول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول في المدرد وبدأ الفريسيون يبشرون بها . واليهودية الهيلينية تفترض هي الأخرى فكرة خلود الروح ، وأصبحت فكرة السعث التي نفرض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية لليهودية .

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي ، نجد أن خلرد الروح يأخف عند القبّاليين شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكته لا يحررها تماماً من الزمان . وقد يكون عما ساعد على عدم تبلور فكرة موحّدة ومحدّدة عن البعث ، تخبّط الفكر الأخروي اليهودي بين الأفكار التنافضة عن العصر المشيحاني والآخرة أو العالم الآخر (الآتي) ، وكذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحاني . ويظهر هذا النخط في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس سنعن .

وفي العصر الحديث ، أعيد طرح القضية مرة أخرى ، وبعت من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة . فرفض المفكر الدبني موريس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة . أما هرمان كوهن ، فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب ككل ، لا على أفراده ، فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه أزلي) ، والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ ، وهذا هو ما ورد في العهد القديم ، أما ما عدا ذلك فأساطير ، ولذا يجب الا يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما المفكر الصهيوني أحاد هعام ، فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات الضعف ومرض الروح ، ولذا فهو يسخر من الأخرة وس الإيمان بها ، ويرى أن الالتصافي العضوي بالأمة يحقق مثل هذا الخلود ، وبذا تحل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة خلود الروح والبعث واليه م الآخر .

الموت Death

كلمة الموت العربية يفابلها في العبرية كلمة المافته ، التي كانت تُستخدُم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنمائية القديمة الذي كان دائماً يصارع بعل إله المطر والحصب . ويعود بعل في شهر المطر ويموت في نهايته ، أما موت ، فيعود إلى الحياة حينما يتوفف المطر ، ويجوت حينما يهطل المطر مرة أخرى . وهذه روية ننوية للإله وجدت طريقها إلى العهد القديم ، إذ يُنظر إلى الموت ماعتباره قوة مستقلة عن الآله ، وله رسله (هوت ع ١١٠٤/١٦ ) مثال المعتباره قوة مستقلة عن الآله ، وله رسله (هوت ع ١١٠٤/١٦ ) أمثال أعضاء جماعة يسرائيل تصوروا أن الموت ضرب من صروب العودة إلى الأسلاف والانفسمام إليهم (تكوين ١٤) ٢٣ . عدد ١٩/٣/١٧ ) إلى الأسلاف والانفسمام إليهم (تكوين ١٤) ٢٣ . عدد ١٩/٣/١٧ ) جيولوجها تراكمها ، ومن هنا الاهتماء بمكان اللغن في اليهودية إذ ومي من الضروري أن يدفن اليهودي بجوار أسلافه ، وفد تأثر أصبح من الضروري أن يدفن اليهودي بجوار أسلافه ، وفد تأثر أصبح من الضروري أن يدفن اليهودي بجوار أسلافه ، وفد تأثر مغر منه منهوم الموت بعدم الإيمان بالبعث ، فكان الوت يُنظر إله (في مغر أيوب مثلاً) باعتباره نهاية مطلقة وعدماً كاملاً وفناء لا يُرجى منه عنها .

وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن الإنسان خُلق من تراب ، ولذا فإنه لابد أن يعود إلى التراب (تكوير ٧/٢ ، أيوب ١٩/١٠ . أما سفر التكوين ، فيعضى سبباً آخر وهو أنذ الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان وعلى معصية أدم (الأولى) التي طُرد بسببها من الجنة ، فلم يعد بمقدور: أن يأكل من شجرة الحياة الأزلية (تكوين ٣/ ٢٢\_٢٤). والموت ، بهذا للعتي ، عقوبة سيرفعها الإله عن الناس في الآخرة ، أي في العالم الآخر (الآتي) . وكان الموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى (شبول) التي لا عودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب . وظهر فيما بعد الإيمان بمخلود الروح وبالبسعث ، وذلك بعمد الاحتكاك بالفرس والبونان ، وتطورت المفاهيم الأخروية ، ونَقبُّل الفكر الحاخامي الموت كحقيقة طبيعية حنمية . وحيسا ظهر التفكير القبَّالي ، طُرحَت فضية الموت مرة أخرى ، فالفكر القبَّالي يرى أن الموت نيجة خلل حدث في الكون بعد حادثة نَهِتُم الأوعية . وقد حاول الفكر الفِّبَّالي أن يهُون من نهائية الموت ، فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان الإطار المرجعي الأسامي ، إن لم يكن الوحيد ، والذي تمكن هزيمته عن طريق دورات التناسخ .

يه عن طريق دورات الله الله عن طريق مواقف متفاوتة وفي العصر الحديث ، اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة

متضاررة من حقيقة الموت نعكس التناقصات القديمة. وقد عاد الفكر القبالي إلى الظهور من خلال الحاخام الصهيوني إسحق كوك الذي يرى ، على طريقة القبالاء اللوريانية ، أن الموت ليس حقيقة نهائية يقبلها المؤمن ، وإنما هو عيب في الحائق ، وعلى الشعب أن يصلح هذا العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من الموت بالنوية والصلاة ، ويتفق هذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف . فالحلولية لا يمكن أن تقبيل الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الخالق وللخلوق. وقد كان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن المشرين إحدى علامات افتراب زوال الموت ، وربما الانتصار النهائي عليه ، وهذا المجافوعي واضح .

### الانتحار

### Strictule

بالعبرية اليتوده . ويعد الانتجار ، حسب التصور الديني اليهودي ، جريمة مثل القتل . ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر التكوين (٩/٥) على أنه تحريم للانتجار . ولهذا ، فإن المنتجر أو الفاتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يدفن في داخل المقابر اليهودية ، كما أنه لم تكن تقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن . ومع هذا ، فقد ورد في العهد القديم أربع حالات انتجار ، وهي انتجار كل من شمشون ، وشاؤول وحامل درعه ، وأحيتوفل . وفي العصر اخديث ، قرر الحاخامات أن من يتحر لا يتمتع بكامل قواه المعقلية ، ولذلك يمكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يكون دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يكون دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي

وتختف معدلات الانتحاريين اليهود والإسرائيلين باختلاف الظروف الاجتماعية ومعدلات التشدم والتخلف. فقد لاحظ دوركهايم ، في أواخر القرن الناسع عشر ، أن معدلات الانتحاريين أعضاه الجحاعات اليهودية مخفضة قياساً إلى الكاثوليك والبروتستات. كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة في التنقص حتى عهد قريب . ولكن ، مع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في الكيان الصهيوني ، زادت نسبة الانتحار ، فقد بلغ عدد المتحرين عام ١٩٨٤ نحو ماتين وسبعين منهم مائتان وأربعون يهودياً ، وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول يهودياً ، وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول العركية الملمئة المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على غيد حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية . وقد بلغ عدد المنين حاولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو عدد المنين حاولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف وأربعمائة ، وهذا يشكل نعف العلاء الحقيقي لأنه لا ينم عادة ألف وأربعمائة ، وهذا يشكل نعف العلاء الحقيقي لأنه لا ينم عادة

الإبلاغ عن محاولات الانتحار . ولا تضم هذه الأرقام حالان . الانتحار في الحبس أو السجون . ويُقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست وقبقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادن الانتحار كما لو كان حادثة عادية ، كما يُقال إن بعض المنتحرين ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرحاً لأسرهم . وقد لوحظ ارتضاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان . كما انتحر عدد مر يهود الفلاشاه بعد استيطانهم فلسطين بسبب عدم تكيفهم مع الأوضاع الجديدة . وبعد الانتفاضة ، انتحر أكثر من ثلاثين جنداً خلال عام ١٩٨٩ ، وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذا ، فقد أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصين في الطب النفسي) . وتمجُّد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي . ومعظم الأساطير القومية ، مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل ويركوخيا ، هي أساطير انتحارية . ولذلك ، فإن أحد المفكرين الإسرائيلين (يهوشفاط حركبي) سمَّى النزعة الانتحارية عند الإسرائيلين «أعراض بركوخبا» . ويتحدث الكتاب الغربيون عن اعقدة ماساداه.

## الدفسسن والمدافسسن

**Burial and Burial Places** 

تسم العقائد الأخروية «قبيراه» عند اليهود بعدم تحدُّها أو يبلورها ، إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل ومتاقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية ، بعضها حلولي بدرجات متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي . ويُلاحَظُ أن شعائر الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي . وقد دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى . وحب هذه المفاهيم ، يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام ، وما أدوه من حسنات ، وإنما على الطريقة الملادق للدفن ، وهل تمت طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا ؟ وهل وضع بجوارهم طعام أم لا ؟ وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد القديم ، إذ يجب طعام للموتى على أن بكون قد دُفعَت عشوره .

ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن ، وخصوصاً في مقبرة الأسرة (تكوين ٢٩/٤٧ - ٣٠ ، ٢٩/٤٩) . وقد اهتم الآباء بمكان دفنهم وأعدوا العدة لذلك . والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائماً بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته . ويُعدَّ عدم دفن الجثمان عقوية قاسية تلحق بصاحبه ، ومع هذا لم تكن هناك طريقة

عبرانية محدَّدة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلل العبراني. ولم ترد قواعد محددة للدفن في العهد القديم.

لكل ما تقدَّم ، تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً في البهودية ، وتأخذ أشكالاً مننوعة . ويقوم البهود بغسل موتاهم في اسرع وقت محكن ، ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد ان يتلوا صلاة القاديش . ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها الموتى ، أما البهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما هي عادة المسلمين . وعادةً ما يُدفن البهودي الذي يموت ميتة طبيعية في شال الصلاة (طالبت) الذي كان يستخدمه أثناء حياته . أما من يُقتل فيؤخذ بملابسه الملطخة ، ويكف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من أعضاء جسمه . ويقوم البهود بختان الطفل الذي يموت قبل أن يُختن ، ثم يُطلق عليه اسم عبري ويُدفن .

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بمراسم الدفن ، فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن طلب الغفران من الجئة ، وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ١٨٨٧ حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا ، ويلقي السفارد عملات في الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة ، ويُدفّن اليهود في اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس ، وفي لببيا ، إذا كانت أرملة الميت حبلى ، فإنهم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحته حتى تبين أن الميت هو أبو الجنين الذي تحمله ، ولا شك في أن كل هذه العادات متاثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية .

وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس الدفن ، وهي تُسمّى "بيت الأحياء" ، كما يُطلّق عليها أيضاً اسم ابيت الأزلية" . وتقع المدافن اليهودية عادة خارج حدود المدينة لأن جثث الموتى أحد مصادر النجاسة . ويزور اليهود المقابر في الأعياد ليقدموا الصلوات أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله . ولابد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة نفسها ، ويُحتَّفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاحاسات والشخصيات الله ، والشخصيات الله ،

وللدفن في الأرض المقدَّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في الإطار الحلولي) ، فسع حلول الإله في الأرض والشعب ، وعدم تجاوزه لهما ، فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة والأرض . فإبراهيم اشترى لنفسه قبراً في فلسطين ، أما موسى فلم يُدفَن هناك ، وقد قلل هذا من شأنه . ولا يزال كثير من أثرياء اليهود في العالم يشترون قطع أرض في إسوائيل

ليُدفَوا فيها . وجرت العادة خارج فلسطين على أن يُرس على رأس المست تراب يُحضر خصيصاً من فلسطين . كسا أن اخكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالعة لنقل رفات معظم الزعماء الصهاينة فور إعلان دولة إسرائيل ، وبذلت جهداً كبيراً لاسترداد جنث الجنود الإسرائيلين الذي فتلوا أثناء حرب أكتوبر ، ولا يجوز إخراج جنثة اليهودي المدفونة من الأرض إلا لإعادة دفنها في ملافن العائلة أو في أرض إسرائيل ، ويقال في الفلكلور الديني في النلمود إن جنة الميت خارج فلسطين تزحف تحت الأرض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض المؤلسة وتنوحد معها .

وقد تحولت المدافن إلى حلبة أسنسية للصراع بين أعضاء الجماعات البهودية في أمريكا اللاتبنية . فالإشكنازي الذي يتزوج على المدافن السفارد . كما أن السيطرة على المدافن أصبحت من أهم مظاهر الهيمنة الخاحامية في أمريكا اللاتبنية ، الأمر الذي حدا بأحد الباحثين إلى القول بأنه إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا خلاص للمسيحي خارج الكنيسة ، فإن المؤسسات اليهودية في أمريكا الملاتينية حولت الدفن في المقابر اليهودية إلى شيء يشبه اخلاص من خلال الكنيسة (لا خلاص اليمودية المختلفة بجمع اليهودية المختلفة من أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة بجمع الوسوم الباهظة من أعضاء الجماعة اليهودية . ومع تزايد معدلات العلمنة ، بدأت تخف حدة هذا التوتر نظراً لعدم اكتراث كشير من أعضاء الجاماعات ألي . بمكان الدف أو مراسعه .

وتشكّل القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما هو متوقع في الإضار الحلوني ، وتعبّر القداسة (أو انعدامها) عن درجات الحلول الإلهي . فالكهنة ، أي أولئك اليهود الذي يغترض أنهم من نسل الكهنة ، وهم الذين بعبّ رون عن الحلول الإلهي بدرجة أعلى من بقية اليهود ، يُدفئون إما في نهاية صف المقابر أو في الصف الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة ، وذلك حتى الحسنى إقامة حاجز يقي أقارب الميت (وهم أيضاً من الكهنة) من الذس الذي قد يلحق بهم لو لمواجئت انوتي من اليهود العادين أو قتربوا منها . وعادة لا يجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود العادين أو ولكن ، إن لم تتوافر مدافن خاصة بهم ، فيمكن دفنهم في مقبرة والمها على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليهودي ومقبرة أي من الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة ومقبرة أي من الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة

التي يجب أن تفصل الكاهر عن اليهود العاديين) . ويتبدّى الفصل الحاد بين اليهود والأغيار ، الذي يشكل مقولة أساسية في اليهودية ، في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أو

نجاستها . فمدافن غير اليهود ، على عكس مدافن اليهود ، لا تُدنُّس الكهنة نظراً لانعدام قداستها . ولا يمكن إزالة مدافن اليهود لأنها مقدَّسة ، أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل بساطة . وعلى سبيل المثال ، أزيلت مثات المقابر في إسرائيل لإقامة هيلتون تل أبيب . ولكن ، عندما هدمت الحكومة الأردنية بعض مقابر اليهود على جبل الزيتون ، حدث احتجاج على ذلك ويشدة . وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرة ، إذ تقرر بناء طريق سريع حول القاهرة يمر بهذه المقابر ، وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار . وهناك فتاوى حاخامية تذهب إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر ، وهناك سوابق لذلك . ومع هذا ، قورت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للصراع، وإلى وسيلة للضغط على الحكومة المصرية، وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على حساب السيادة المصرية . فصرح الحاخام هرتس فرانكيل (من بروكلين) بأن المقبرة ، حسب العقيدة اليهودية ، أكثر قدامة من المعبد اليهودي ، وهو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حلولي يهودي يساوي بين الإله (المعبد) والإنسان (المقبرة) بل يُعلى من شأن الإنسان على الإله ومن ثم يُعلى من شأن القبرة على المعبد . ولكن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاحامي توحيدي معتدل . وقد أضاف الحاخام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي ، فأعطى مضموناً أبديولوجياً للمقابر . وقد جندت المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكونجرس للضغط على الحكومة المصرية لبناء كوبري يمر فوق المقبرة بدلاً من نقل المقابر . وقـد طبع سؤخـراً في إسـرائيل مـا يُسـمَّى المحلوفات التلمودا جا، فيه أنه إذا مر يهودي على مقبرة فعليه أن يلقى عليها دعاءً بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي ، وعليه أن يلعن أمهات الموتى إن كانت المقبرة لغير يهودي .

وقد غير اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن ، فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يرم أو يومين في ملابس عادية ، كما أنهم يصرحون بإحراق الجشة . وفي الآونة الأخيرة ، هناك اتجاه أخذ في التزايد نحو إحراق جثمان الميت وذر رماده أو الاحتفاظ به في وعاء خاص ، وذلك بسبب تزايد العلمنة ، وهي ممارسة يعترض عليها اليهود الأرثوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية .

وتُطبَّق قوانين المدفن والمدافن تطبيقاً كاملاً في إسرائيل. وقد أثار أفنيري ، في الكنيست ، مسألة النفرقة التي تمارسها الدولة في دخن الجنود الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتال ، إذ يُدفنون دون تحييز في بادئ الأمر ، ثم تقوم دار الحاخامية (سرأ) بغرس شجرة أمام

القتلى الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم ، حتى يتم عزلهم عن بقية المدفونين .

وقد أثيرت مؤخراً حادثة جثة تيريزا أنجليلوفيتش ، المستوطنة الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودُفِّنَت في مقابر اليهود ، وقد اختُطفَت جثتها لدفنها في مقبرة مفصلة . لأُنها لم تتهوُّد بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية . وفي نهاية الأمر . أعيد دفنها في مقابر اليهود . وتقدمت شولاميت الوني باقتراح إنشا. مقابر لليهود العلمانيين مستقلةً عن مقابر المتدينين . ومن القضايا التي أثيرت أخيراً ، الطلب الذي تقدمت به إحدى أمنهات الجذو الإسرائيليين الذين قُتلوا في لبنان بأن يُزال من فوق شاهد قبر النيا عبارة «عملية السلام من أجل الجليل » ، وهو الاسم الرسمي للغزو الإسرائيلي للبنان. وقد أشارت الأم إلى أنها لم تكن عملية وإنما كانت حرباً ، ولم تكن من أجل السلام كما أنها لم تحققه . كما أشارت إلى أن ابنها لم يسقط في الجليل وإنما في لبنان . وطلبت الأم تغيير التاريخ المكتوب على قبر ابنها من التاريخ العبري إلى التاريخ الجريجوري ، وقد وافقتها المحكمة على طلبها هذا . ويطلب كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أن يُدفّنوا في إسراتيل ، الأمر الذي أدِّي إلى ارتفاع ثمن المقابر . وقد لوحظ أن بعض المهاجرين السوفييت يصلون أحيانا ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة لبُدفَنوا في فلسطين ، ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة ، وأنهم غير قادرين على دفع الثمن . وتنوى بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة لها في الضفة الغربية بالقرب من معليه أدوميم.

#### التشريح

Autopsy

لا يوجد تحريم واضح لعملية التشريح في العهد الفديم. وبحسب ما جاء في القانون الإسرائيلي ، يمكن تشريح جثث المونى إذا لم يطالب بغير ذلك آخر ، أو نصَّ الميت على ذلك في وصبته . كما يمكن تشريح الجثث لأسباب قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لأي أسباب أخرى . وقد وافق الحاخام الأكبر على القانون الإسرائيلي ، إلا أن ثمة معارضة قوية من جانب بعض الحاخامات الأرثوذكس . وتُطرح القضية من أونة إلى أخرى في إسرائيل .

# التــــواب والعقــــاب

Retribution, Reward and Punishment

الإيمان بالشواب والعقاب في الأخرة هو إحدى العقائد

الأساسية في الطبقة التوحيدية في البهودية ، وهي طبقة واحدة تدحد رجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية . ولذا . لا ته جد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب والعقاب، وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً قوساً منصرف إلى الشعب اليهودي ككل ، أو إلى الشعوب الأخرى . لا إلى الأفراد . كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادةً ما يتمان داخل الزمان . ولذا ، فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة الوالدين تطيل العمر . كما جاء في سفر التثنية : ' فإذا سمعتم لوصاياي . أعطى مطر أرضكم في حينه " (١٣/١١) . ويثير سفر أيوب قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار ، ومع هذا فإن السفر يحل هذه الإشكالية بالعودة إلى النمط المادي القديم ، أي بمكافأة أيوب في هذا المالم . فيعد طول معاناة ، وبعد تأملات عدمية تنكر البعث ، يقول السف : " بارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه ، وكان له أرمعة عشر الفأ من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف أتان ، وكان له سبعة بنين وثلاث بنات . . . ولم توجد نساه جميلات كبنات أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثأيين إخوتهن ( ۱۳/٤٢ \_ ١٥ ) .

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلقية ، أصبح من الصعب تقبيل هذا الرأي الخياص بالمكافأة المادية المباسرة في هذا العالم ، وظهرت فكرة يوم الحساب ، ثم فكرة البعث وفكرة جهنم حيث يُعاقب الفرد المخطئ ويُثاب المصيب . وقد وضع ففهاء البهود الثواب والعقاب في إطار أخروي ، رغم وجود النصوص النورانية التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا . وقد وفي العالم الإسلامي ، وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة مي الغرب استمرار للأفكار الحلولية القديمة . ويتعمق النيار الحلولي مع القبالاه التي ترى أن الشواب والعقاب يتمان من خلال تناسخ الأرواح . فإذا التي ترى أن الثواب والعقاب يتمان من خلال تناسخ الأرواح . فإذا كان الإنسان خير . أما إذا كان طرير . أما إذا كان طرير . أما إذا كان طريراً ، فإنها تحل في جسد إنسان خير . أما إذا كان حيوان .

وعلى كلَّ ، فإن فكرة الشواب والعقاب ، برغم نحدتُها وتبلودها في الفكر الدبني اليهودي ، لم تستبعد الأفكار الأخرى ، وبما أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكعي يضم الأفكار دون صهرها بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل النسق الواحد فليس من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الثواب والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحذيث . وقد ذكر كلَّ من

كوهلر وكبلان ويوبر أن فكرة الثواب والعقاب لا يمكن أن تؤخذ بشكل حرفي ، بل لا تنطبق على الفرد ، فعي تنطبق على المجتمع ككل ، وبذلك فقد قرنوا فكرة الشواب وقعقاب بفكرة الشقدم والتخلف ، بل إن كابلان يقون الإله نقبه بالتقدم

وقد طرحت القضية مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثائية ، أي بعد الإبلاة المنازية ليهود أورباء وظهو صايستي الاهوت صابعد أوشفيتس ١ ، وهي عبادة نشير إلى تساؤل أساسي يطوحه القلاسقة اللينيون اليبهبود ، وهو : هل من المكن ، معيد أوشيقيسي ، الاستمرار في الإيان بالإله بعد ما حاق باليهود من عفاب وإبادة؟ وقد تحلُّث بويو عن اخسوف الإله. أما ريتشارد روينشتاين ، فقال إنه لم يعد يوسعه أن يقبل المنهوم التقليدي للإله ، إد أن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مستولية أوشفيتس ، باعتبار أن الإبادة النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود ، ورفض أن يكون النازيون هم أداة عضاب الإنه . ولقدرد عليهم فاكتهاج فقال إلا رقض الفكرة التقليدية للإله يعني انتصار هتلى وتؤمن الجماعات الأصولية المسبحية في الولايات الشحدة برغم صهيوبيتها الواضحة بأن أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظرأ لرفصهم المسبح عيسي بن مريم . كما أنَّ الحَاجَامِ مناحِيم إيمانويل هارتوم يري أنَّ الإبادة النَّاؤية عقاب لليهود من الإله على خطاياهم ، وحيث إنهم لا يزالون مستمرين فيما همرفيه ، فقد يحل مهم العقاب مرة أخرى .

# حلفسة الاعسائي

Academy on High

المنقة الأعالي الحي ترجمة للعسوة العبوية المشبقة شيل مسلاء الوقد وردت في الأدب الأخروي (إسكاتولوجي) المحتفظة تلمودية (يشبقا) عي السماء يترأسها الإله حيث يستم الاثقياء والعلماء في دراسة السوراة ، ومناهشاتهم لها وللقصايا الدينية الأخرى . وفي كل يوم اليطر الإنه تفسيره للتوراة ، ويذكر آواء العلماء الأحرين . وتذكر الإجاداه أن الملقشات الحادة كانت تدور بين الإله وأعضاء حلقة الأعالي . ويدرس في هذه الحلقة التلمودية الأطفال الصعار للدين ماتوا على أن تتاح لهم قرصة دراسة الشريعة . ولكى لا يدخل عده الحلقة ، من بين الكسار ، إلا من درس في ولكن لا يدخل عده الحلقة ، من بين الكسار ، إلا من درس في الحليا على الأرض ، أو الحلقات الدواسة .

وقد طور القبَّاليون هذا المفهوم ، بحيث أصبح هناك حلقتان :

تُستَّى إحداهما حلقة السماء ، ونُسمَّى الأخرى حلقة الأعالي . ويترأس الأولى ملاك ، ويترأس الثانية الإله . ويمكن أن ينتقل عضو الحلقة الأولى بعد أن ينجح إلى الحلقة الثانية التي تُعَدُّ أعلى مرتبة .

وهذه الفكرة الأخروية الطريقة الساذجة هي تعبير حادعن النياد الحلولي البهودي في البهودية الذي يعادل عَاماً بين الإله والإنسان، وبين الأرض والسماء، بحيث يُسقط تناقضات العالم الأرضي وصراعاته وسماته على ما يدور في السماء. وفي صلاة يوم الغفران، يطلب المصلون، قبل تلاوة دعاء كل النذور، أن تسمع لهم هذه الحلقة بإقامة الصلاة مع المخطئين.

# الجنسة

Paradise

البغة عن الترجمة العربية لكلمة الجن عبدن العبرية . كما توجد كلمة أخرى في العبرية هي اباراديس وتعني الجنة الولكلمة من أصل فارسي ، وتعني البقعة يحبط بها سورا ، ولعلها ذات صلة بالكلمة اليونانية اباراديوس التي أصبحت في الإنجليزية اباراديس (paradise) . ويشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم الأخروية انهودية المأخرة . وقد ورد في العهد القديم (سفر التكوين) أن الإله غرص جنة عدن ليقطن فيها آدم وحواء . وهذه الجنة بقعة جغرافية في هذا العالم . والواقع أن البهودية الأولى ، أي عبادة يسرائيل الحلولية ، لم تعرف الحياة الأخرة أو العالم الآخرة أو البعث . وثمة مشاكل عديدة في قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة ودلانتها الرمزية . ومفهوم جنة عدن هو أصل مفهوم الفردوس والأرضي (الموجود بعيداً في الشرق) الذي يقطن فيه الصالحون .

وقد تطور مفهوم الجنة مع تطور المفاهيم الأخروية الأخرى ، وظهرت مفاهيم مثل: العالم الآخر (الآتي) ، والمستقبل ، والعصر المشيحاني ، وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان) . ومع ظهور فكرة البعث وفكرة الشواب والعقاب الفردين ، صارت فكرة الجنة مرتبطة بهذه الافكار وأصبحت جنة عدن 'حديقة في العالم الآخر' . بل ذهب بعض الحاخامات ، خل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماوي ، إلى أن جنة عدن نقلت العالم الآخري وتداخل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى . وهكذا ، فإننا العالم الآخر وتداخل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى . وهكذا ، فإننا بغد أن الفكر القبالي يجعل الجنة (باراديس) في متناول العارفين بالفبالاه الذي يصلون إلى معنى التوراة الخفي ، فيخترقون سطح بالمفبالاه الذين يصلون إلى معنى التوراة الخفي ، فيخترقون سطح بالمفبالاه الذين يصلون إلى معنى التوراة الحفي ، فيخترقون سطح

توراة الخالق لبصلوا إلى توراة الفيض ، ومن هنا ذهب القباليون إلى أن بارديس هي التفسير المتعمق للتوراة . والحروف المكونة لكلمة ابارديس الهي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة : ب يسلط (حرفي) ، ر = رييز (رمزي) ، د = ديراش (وعظي) ، س سود (باطني أو صوفي حلولي) . وفي العصر الحديث ، تخلى الفكر الديني اليهودي عن هذه الفكرة تماماً ، وهي لم تكن في أي وقن إحدى العقائد الأساسية .

#### ارض الموتى (شيول)

heol

"أرض الموتى" ترجمة لكلمة "شيول" العبرية التي تُستخدَم كاسم عَلَم ، وهي مجهولة الأصل وتأتي دائماً في صيغة المؤنث وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى . ونشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى . وقد أشير إليه بأسماء أخرى ، مثل "عفر» ، أي "تراب» ، و"جفر» ، أي "قبر» ، كما استُخدمت عبارات شتى للإشارة إليه مثل "مكان السكنى» ، و"أماكن الأرض عبارات شتى الإشارة إليه مثل "مكان السكنى» ، و"أرض الظلمة » . وتقع شيول إما تحت الأرض ، أو تحت قاعدة الجبال ، وأحياناً تُصور على هيئة تنين مخيف .

وتعتبر شيول مكاناً محايداً ، أي أنه لم يكن مكاناً للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة والعبيد والاخيار والأشرار ، بل هو يكاد يكون مجرد مكان للدفن . ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي والسفلي ، فإن الموتى لا يكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير ١١٥/١٧) ، ذلك أنهم قد انحدروا إلى أرض السكون . ومع هذا ، فيمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسئلة الأحياء . وشيول تشبه في كثير من النواحي عالم الأراللو أو عالم الظلمات في بلاد أرض الرافدين ، فهو عالم مظلم لا حساب فيه وينسى من ينزل

ومفهوم كلمة اشيول المفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعهد القديم وعبادة يسرائيل ، فالديانة القديمة ترى أن الجسد والروح شيء واحد ، وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية . ولذا ، فإن حياة ما بعد الموت ، إن وُجدت ، فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحياة تسم بنوع من نقصان الحيوية . وحين يموت المرء ، تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى .

وقد تطوَّر هذا المفهوم فيما بعد ، في فترة ما بعد السبي البابلي

اللائكة

Angels

حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين ، بحيث أصبحت شيول المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يبعثون لبحاسبوا . ولذا ، فقد فحسمت شيول ولذا ، فقد فحسمت شيول إلى أقسام مختلفة ، ينتظر الأخبار في مكان خاص بهم ، وينتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شرة . ومن هنا ، تداخل مفهوم كلمة "شيول، مع مفهوم كلمة "جيهنوم" (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم للمذنين .

حمنم

Hell

"جهنم" من الكلمة الآرامية "جيهينوم"، ويقابلها في العبرية كلمة "جي بني هنوم"، أي "وادي أبناء هنوم"، و"جهنم" أحد المفاهيم الأخروية اليهودية، ولم يظهر إلا متأخراً. فقد ظهرت في بداية الأمر كلمة أرض الموتى (شيول)، وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب. ومع نطور الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية، ودخول أفكار خلود الروح الفردي والبعث والحساب، تطور مفهوم أرض الموتى لتعبر عنه كلمة "جهنم"، أي "المكان الذي سيُعاقب فيه الأشرارا، وكان المعروف أن عقاب المذبين سيتم داخل الزمان، ولذا كان يُشار إليه باعتباره "الوادي الملعون"، ثم تحولً إلى المكان الذي سيُعاقب فيه الأشون بعد البعث.

ومع هذا ، ظل المفهوم قلقاً غير محدد ، مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية ، فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون سيدخلون جنهم بعد البعث أم بعد الموت ؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى العقوبة ، فشمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من جماعة يسرائيل سيُعاقبون مدة عام ، ثم تباد أرواحهم بعد ذلك . وذهب الحاحام عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة . وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل ، باستثناء قلة مذنبة صغيرة ، سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر (الآئي) . ويقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم وينقذ من دخولها المختونين من نسله . وسيستريح كل المذنبين من العذاب ، ومن ضمنهم غير اليهود ، يوم السبت . وقد أنكر بعض حاحامات فلسطين وجود اليهود ، يوم السبت . وقد أنكر بعض حاحامات فلسطين وجود الحديث ، أسقط كثير من المفكرين الدينين اليهود فكرة جهنم غاماً . وقد كان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد اليهودية المستق ة .

الملائكة اصبغة جمع عربية لكلمة الملاك التي تقابلها الملاك العبرية ومعناها المرسل الأداء المل آخاء أي المهمة أو ابعثة العبرية ومعناها المرسل الأداء المل آخاء أي المهمة أو ابعثة العبد ويمكن القول بأن الملائكة داحل إطار حلولي تختلف تماماً عنها داخل قدرة الإله اللانهائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم. أما داخل الإطار الحلولي ، فالاصر جد مختلف ، فيم لبسوا رسل الإله وحسب وإلما هم جزء منه ووسطاؤه ، ولنا ، بشار إلى الملائكة في الشرات الديني اليهودي باعتبارهم ابنو الوهبة أو ابنو إليم ، أي الشرات الله أو اقيدوشيم ا ، أي المقدسين ا ، وأحياناً اليش ؟ . أي الموائد أن الترك أو الميوافيم أو الوجلة أو الميوافيم أو الوجلة أو الميوافيم أو الوجلة أو الميوافيم أو الوجلة المؤلفين بالموش أو المؤلفين بالموش أو الوجلة الإلهبة . وقد عرف الشرق الأدنى القديم أنهة مجمعة لها رؤوس بشر ذكور وإذات ، هي التي تظهر أمام القصور الأشورية ، وما عد فتها المعادة الكنعانة .

ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القدم على هيئة بشر. وهم يضطلعون بوظائف عليفة ، من بينه حماية العبراليين أثناء خروجهم من مصر وأثناء نجوالهم في البرية ، ويفسرون لزكريا ودانيال الرؤى (أبوكالبسر) التي شاهدها . كما أنهم يقومون بعقاب المذبين ، مثلما فعلوا عند تحطيم سدوم وعموراه ، وهم يحيطون بالعرش الإلهي ، ومنهم أيضاً الجوقة التي تسبح للإله ، ومن أهم أحداث العهد القديم ، حادثة الصراع بين يعقوب والملاك (الذي ظهر فيما بعد أنه الإله) ، وقد صرعه يعقوب و وسمي ايسرائيل ، أي فيما بعد أنه الإله) ، وقد صرعه يعقوب ، وسمي ايسرائيل ، أي الحماقات ، فقد ورد في العهد القديم (تكوين ٦/ ١-٢) : وحدث المحاقات ، فقد ورد في العهد القديم (تكوين تاسم بنات ، أن أبناء الإله الرأوا بنات الناس أنهن حسنات ، فاتخذوا المنفسهم نساء من كل ما

وبعد العودة من بابل ترسّع مفهوم الملائكة في العفيدة اليهودية، وأصبح للملائكة أسماء وطبقات. وقد تزايد عددهم ونزايدت أسماؤهم في كتب الرؤى (أبوكاليس)، وظهرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط. ومع هذا، فقد استسرت فرق مثل الصدوفين في إنكار الملائكة، وهو جزء من إنكارها لفكرة البعث والتاريخ.

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى العنقسائد

الأسلسية في التلمود . وقد تعمق الاهتمام بهم مع ظهور التراث للقبالي ووصوله إلى ذروته ، وهو تعبير عن هيمنة الحلولية . ويضم كتاب الزوهار ، وغيره من الكتب القبالية ، قوائم طويلة باسماء الملائكة ، ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية . وقد استُخدمت أسماؤهم في القبالاه العملية ، في إعداد التماثم والتعاويذ المختلفة . بل يصبح الملائكة ، أي آنهة صغيرة لها إرادة مستثلة تقف على باب السماء تمنع دخول أدعية البشر نهزله ، ولذا يحاول اليهود خداعهم . ولاتقاء شرهم ، يتلون بعض الأدعية في صلاة المصباح بالآرامية بدلاً من العبرية . وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية ، فإنهم يحتارون في أمرها . وأثناء حيرة حارس بوابة السماء ، تدخل الأدعية في أمرها . وأثناء حيرة حارس بوابة السماء ، تدخل الأدعية الاخرى دون أن يدري .

وقد اتُهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة من فرط اعتمادهم عليها وتُضرُعهم لها . ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة ، مثل تلك الموجهة إلى ملاك الرحمة (ملاّخ هارحيم) . أما أنشودة "شالوم عليخم مل أخي هاشاريت" ، أي "السلام عليكم يا ملائكة العون" ، فهي تُنشَد في المعبد أو في المبد أو في المبد أو في تُنشَد في المبد أو في تُنشَد في المبد أو في المبد أو في النبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية تضرعاً إلى الملائكة ، وكذا الأدعية التي تُنكى أثناء نفخ الشوفار في احتفال رأس السنة . هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أبة صلاة لغير الإله .

وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريباً . كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمها ، وخصوصاً تلك الصلوات ذات الأصل القبالي . وقد احتفظ الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة ، دون أن يضفوا أهمية غير عادية على الكلمات والفترات الصوفية كما كان الحال في الماضي .

وقد أثبرت مؤخراً (في إسرائيل) قضية خاصة بالملائكة ، إذ صنع الشّال الإسرائيلي إدوارد لفين ثلاثة تماثيل للملائكة لتزيين دار البلغية في القدس ، ولكنه نظراً لأنه نشأ في روسيا جعل الملائكة نشبه تلك التي تظهر في الأيقونات البيزنطية ، وقد طلب إليه تهويدها فأضاف إليها نجعة داود ا

#### الكروب (الملاكة)

Cherub: Kerub

اكروب؛ كلمة عبرية تعني املاك؛ وجمعها اكروبيم؟ . وهي

مشتقة من الكلمة الأكادية الكاريبوا بمعنى الشفيعا. وكانت الكاريبوا في بلاد الرافدين ، خصوصاً في آشور ، عبارة عن ثيران أو أسود مجنحة لها رؤوس بشر . وكانت هذه التماثيل توضع على مداخل المعابد والقصور . والكروب آلهة ثانوية تتدخل لدى كبر الآلهة لصالح الإنسان . وقد عُثر على تماثيل للكروبيم في سوريا أيضاً ، وكان بعضها على هيئة بشر ذوي جناحين . وتعود فكن الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعائية وربما مصرية أيضاً . وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل . ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية ، وإلما كانتات خلقها الإله ، وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة والهيكل ، وتظهر على هيئات مختلفة ، فقد تم تخيلها وشجرة الحياة والهيكل ، وتعهر بشر ووجه حيوان . وفي رواية أخرى صروت على هيئات مختلفة ، فقد تم تخيلها وشرت على هيئات مختلفة ، فقد تم تخيلها وشورت على هيئات وجهين ؛ وجه بشر ووجه حيوان . وفي رواية أخرى صروت على هيئات أربعة أوجه ؛ إنسان وأسد وثور

ووجود تماثيل الملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماماً للتصوير . فقد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في دان وبيت إيل) التي شُيِّدت كرموز ليهوه . وقد وُجدت تماثيل للملائكة (كروبيم) في الهيكل ، كما وُجدت صور لها على الحوائط والستائر. وداخل قدس الأقداس، فوق تابوت العهد، كان يوضع تمثالان من الذهب طول كل منهما خمسة عشر قدماً ، وأجنحتها بالطول نفسه . وقد تلامس جناحان من أجنحتها في حين يلامس الجناحان الآخران حائط قدس الأقداس . وتغيَّرت صورتهما ، في مرحلة لاحقة بعد العودة من بابل ، وأصبحا على هيئة رجل وأنثى مجنحين في عناق ذي طابع جنسي ، رمز الحب بين الإله وجماعة يسراثيل (وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدهما بالآخر ، وملتصقين ومتعانقين ، كما يعانق الذكر الأنشى) . وكان الإله يكلُّم موسى من فوق غطاء تابوت العهد ومن بين الملاكين الذين يظللان التابوت . وقد حاول فيلون أن يفسر دلالة الملاكين بأنهما رمز للخبر والسيادة ، ولكن راب فتينا (وهو فقيه من بابل في القرنين الثالث والرابع) بيَّن أنهما يمثلان رموزاً جنسية مقدَّسة ، وأنهما كانا يُعرضان أثناء الحج على جماهير اليهود ، فيزاح ستار قدس الأقداس ، ويقال: "انظروا إن حبكم للإله هو مثل حب الذكر للأنثي ال

### میتاتیرون Metatron

اميتاترون، هو اسم أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الأجاداه

والنراث القبّالي ، ويبدو أن الاسم من اللاتينية "ميناتور ، وتعني "من يخطط الحدود" ، أو من اليونانية "مبتاثر ونون » وتعني «أقرب إلى العرش الإلهي " . ولعل هذا الاسم يعبود إلى اسم الإله الفارسي هميثوا » . ويُقال إن "ميتاترون" تعني "الملاك حامل الاسم الرباعي » . ومينانا يُطلق عليه "أمير الحضور » وكأنه شخيناه مُذكّرة ، ويُقرَن بالملاك ميخائيل . ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسيئاتهم ، وأحياناً يصبح الوسيط بين الإله والعالم والذي خلق العالم من خلاله ، وهو إحدى حلقات الفيض الإلهي . وتعادل القبمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء الإله (شدأي) ، وأحياناً كان يُقرن بالإله والإنسان في أن واحد ، أي أن الحلقة الحلولية تكتمل من خلاله . ويتداول اسم "ميتاترون" بين الدروز في البنان ، ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي .

### الجن والشياطين

Demons

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كاننات خرافية قد تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بها . ومن هذه الكائنات الشياطين ، وأهمها عزازيل وليل (ليليت) .

### ليل (ليليت)

Lilith

"ليل أو (لبليت) شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي . ويبدو أن كلمة "ليل" صيغة مُعبر نة للشيطانة البابلية ليليتو ، ومن خلال ربط اسمها بالكلمة العبرية "ليلاه" ، أي "ليل" ، فُسرت ليل بأنها شيطانة الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال وتسبب القذف أثناء النوم ، وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم ، وتصوصاً في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد ، وتظهر صورتها في أثار سومر على هيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظهر أسد ، ولها مخالب طائر . وحسبما جاء في التلمود ، كانت ليل عشيقة آدم في الشرة التي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الجنة وولدت له عدة شياطين . وفي رواية أخرى ، كانت ليل هذه زوجته الأولى قبل شياطين . وفي رواية أخرى ، كانت ليل هذه زوجته الأولى قبل توافق على أن يطأها الرجل في عملية الجماع ، وذلك لأنها ترى أن توافق على أن يطأها الرجل في عملية الجماع ، وذلك لأنها ترى أن في هذا إذلالا لها وهيمنة للرجل عليها ، فنطقت باسم يهوه وهربت وأقسمت أن تنتقم منه . ولذا ، فهي تقتل أولاد حواء . ولكن يكن وأقسمة منه . ولذا ، فهي تقتل أولاد حواء . ولكن يكن

والواقع أن شخصية ليل (أو نيليت) مشال جيد للسعة المجبولوجية في النفق الديني البهودي ، فهي قد ذكرت في العهد اللقديم بشكل عاير (أشعياء ٢٦٤) العتبارها إحدى الأرواح أو أحد الوحوش المفتوسة التي ستدمر الأرض في أخر الأيام . ثم تُسجّت حولها الأساطير بحيث أصبح داخل البهودية قصتان متناقضتان للخلق يتعايشان جنباً إلى جنب . وقد أصبحت ليليت إحدى بطلات حركة التعريز حول الأنفى في أمريكا والعالم الغربي وعلماً على الأنبى المتعردة .

#### عزازئیل Azazel

اعزازيل السم عبري معناه اللرب يقويه ، ودقوة الربه ، وكذلك القوة المناوشة للسرب كما يُقال إن الاسم يعود إلى اسم الإنه السوري الكنعاني اعسزيزه . وعنزارتيل روح شسريرة أو شيطان ورد اسمه في العهد القديم (لاوين ٢١/١٥-٢٦) . وهو أحد قواد الملائكة الذين سقطوا من السمه ، ويعيش عزازيل حسب الرقية اليهودية القديمة في البرية بالقرب من أورشليم . وكان كبير الكهنة يُقدمُ في يوم الغفران كبشين : أحدهما قرباناً ليهود ، والأخو قرباناً لعرازيل . وكان الكبش الثاني لا يُذبح ، وإنما هذا كان يُدبّح ، ويلم هذا كان يُدبّح فيها أو يُدفع به من عل حتى لا يعود حاملاً هذه المذنوب .

ومن الواصح أن عزرتيل هذا هو استمرار لفقوس وتبية وأفكار غنوصية ، فهو رمز الشر ، بل هو خاتى كل الشرور في العالم، وهو نقيض يهو، خالى اخير ، ويبدو أن هذا الطقس يغترض أن يهو، وعزاز ثيل عنصران متكاملان يشبهان في هذا علاقة إنه الخير بإله الشر في عبادات الفرس الثوية ، وقد توارى وجود، بعض الشيء أثناء الفترة التلمودية ، ولكنه عاد إلى الظهور موة أخرى مع الديا، القالان .

وقد صار عزازئيل في القبالا، قوة مستقلة تصارع ضد الإله ، ولذلك يقرأ القباليون أدعية لإرضاء الإله واحرى لإرضاء الشيطان ، لل ويؤمن القباليون بأن بعض القرابين في الهيكل كانت تُقدَّم إلى الشيطان ، وهم نيسوا مجانبين الصواب تماماً في ذلك ، ويُقال إن كل القرابين في الأيام السبعة الأولى من عبد المظال كانت تُقدَّم إلى عزازيل باعتباره حاكم الأغبار ، حتى يظل مشغولاً عن اليهود ، وحتى يكن تقديم القرابين إلى الإله في اليوم النامن .

# ٢٠ الماشيع والمشيحانية

الماشيع والمشيحانية - أبو عيسى الأصفهاني - يودغان - داود الواني - رءوبيني - ملكو -شبتاي نسفي - نيثان الغزاوي - قويريدو - الحركة الشبتانية - الدوغه - المناظرة الشبتانية - إيسبسشويتس - إصدن - بولي - الحركة الفرائكية - فسرائك - دوبروشكا

### الماشينج والمشيحانية

Messiah and Messianism

المنتبحيون أي المشيحانية العني المسيح المخلص ، ومنها المنبحيون أي المشيحانية وهي الاعتقاد بمجيء الماشيح ، والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية المشعوب القديمة ، يسحون رأس المتدلس. وكان اليهود ، على عادة الشعوب القديمة ، يسحون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تصيبهما ، علامة على المكانة الخاصة الجديدة وعلامة على أن الروح الإليمة أصبحت تحل وتسري فيهما . وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليهودي الحلولي ، نجد أن المجال الدلاني لكلمة الماشيع، يتسع تدريجيا إلى أن يضم عدداً كبيراً من المدنولات تتعابش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي . فكلمة الماشيع، تشير إلى كل ملوك اليهود وأنيانهم ، بل كانت تشير أيضاً إلى قورش ملك الفرس ، أو إلى أي فرديقوم بتنفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليه . كما أن هناك في الأمير إلى رائد المتعب من المناحاء .

وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص مرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة ، إنسان سعاوي وكانن معجز خلقه الإله قبل الدهور يبتى في السعاء حتى تحين ساعة إرساله . وهو يسعى قابن الإنسان» لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان ، فهو شبعت الإله في الكنف الكامل في نجعت الإله في الكنف الكامل في المسان فرد . وهو ملك من نسل داود ، سيأتي بعد ظهور النبي إليا ليعدل مسار التاريخ اليهودي ، بل البشري ، فينهي عذاب اليهود ويتعمل منات المنفيين ويعود بهم إلى صهيون ويحدل ما بخلاص ويجمع شنات المنفيين ويعود بهم إلى صهيون ويحمل أعداء جماعة يسرائيل ، ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة ويعيد بناء ألهيكل ، ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية ويعيد كال مذسسات اليهود القديمة مثل السنهدوين ، ثم يبدأ الفردوس

الأرضي الذي سيدوم ألف عام ، ومن هنا كانت تسمية «الأحلام الألفية» و «العقيدة الاسترجاعية».

ولأن إله اليهود لا يُحلّ في التاريخ فحسب ، وإنما يحل في الطبيعة أيضاً ، فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحاني) يشمل التاريخ والطبيعة معاً . فعلى مستوى التاريخ ، نجد أن السلام عصب إحدى الروايات مسيعم العالم ، وأن الفقر سيزول ، وستحول الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء ، ويصبح الناس كلهم أحباء متمسكين بالفضيلة ، ولكن صهيون ستكون بطبيعة الحال مركز هذه العدالة الشاملة ، كما ستقوم كل الأم على خدمة المالمية على وفي رواية أخرى ؛ ستسود صهيون الجميع وستحطم أعداءها . أما على مستوى الطبيعة ، فإننا نجد أن الأرض ستخصب وتطرح فطيراً ، وملابس من الصوف ، وقمحاً حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير ، ويصير الخمر موفوراً .

والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعبِّر عن فشل الإنسان في تَقبُّل الحدود ، وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ ، وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة الإنسانية والعقل البشري ، وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله للإنسان ليمارس حريته (فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني) يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في التاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتُدخُله الفجائي والمباشر في التاريخ أو بإرساله المخلص (كريستوس) في المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجائية في أسفاد الرقى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للفعل الإنساني الحروالرقي الندريجي) .

وقد أضعفت عقيدة الماشيع انتماء أعضاء الجماعات (وخصوصاً في الغرب) لمجتمعاتهم، وزادت انفصالهم عن الأغيار، ذلك أن انتظار الماشيع يلغي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي، ويلغي فكرة السعادة الفردية، أما الرغبة في العودة ، فتلغي إحساس اليهودي بالمكان وبالانتماء الجغرافي . ويبدو أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم بالتجارة الدولية في الغرب ، كعنصر تجاري غريب لا يتمي إلى المجتمع ، هو الذي عمن أحاسيسهم المشيحانية ، فالناجر لا وطن له ، ولا تحد وجدانه أو تصوراته أية قيود أو حدود ، على عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض . وعما له دلالته أن الحركات المشيحانية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وتراث القبالاه الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود الناريخية بين الأشباء .

وأصل عقيدة الماشيَّح المخلَّص فارسية بابلية ، فالديانة الفارسية ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر (إله النور وإله الظلام) صراعاً طويلاً ينتهي بانتصار الخير والنور . وقد بدأت هذه العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي ، ولكنها تدعمت حينما رفض الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا . وقد ضربت هذه العقيدة جذوراً راسخة في الوجدان اليهودي ، حتى أنه حينما اعتلى الحشمونيون العرش ، كان ذلك مشروطاً بتعهدهم بالتنازل عنه فور وصول الماشيَّح .

وقد أخذت عقيدة الماشيَّع في البداية صورة دنيوية تعبر عن درجة خافتة للغاية من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك تعبيراً عن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ . وحسب هذه الصورة ، فإن الماشيَّع محارب عظيم (أو هو الرجل الممتطي صهوة جواده) الذي سيعيد مملك اليهود ويهزم أعداءهم (أشعباء ٩٩ و بن زيايدت درجة الحلول ، ومن ثم ازدادت القداسة ، فيظهر المشيَّع بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال ١٣/١) . ولما لم تتحقق الأمال المشيحانية ، ظهرت صورة أخرى مكملة للأولى ، وهي صورة الماشيَّع ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً ، وسيخر صريعاً في المعركة ، وستحل الظلمة والعذاب في الأرض (وهذه هي الفكرة التي أثرت في فكرة المسيح عند المسيحين) . ولكن ، سيصل بعد ذلك الماشيع العجائي الخارق من نسل داود ، ولذي سيأتي بالخلاص . ويفسر الحاحامات تأخر وصول الماشيع بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي ، ولذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم .

وصورة المسيح في الفكر الديني المسيحي مناثرة بكل هذه التراكسات؛ فهو أيضاً مُرسَل من الإله، وهو ابن الإنسان وابن الإله، وهو يتعذب كثيراً بل يُصلَب ثم يقوم وسيُحرز أتباعه النصر، ولعل الفارق الاساسى بين الرؤية المشيحانية في اليهودية والرؤية

المشيحانية في المسيحية هو أن المسيحية جعلت الحلول الإلهي في شخص بعينه (عيسى ابن مرج) وهو حلول مؤقت ونهائي وغير قابل للتكواد ، على عكس الفكرة المشيحانية في السهودية . كسما أن الخلاص في الفكر المسيحي غير مرتبط بمسير آمة بعينها وإنما هو ذو أبعاد عالمية ، فباب الهداية مفترح للجميع .

والنزعة المشيحانية يمكن أن تأخَّذ أشكالاً مختلفة ، فهي باعتبارها تعبيراً عن اخلولية اليهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته وتوخُّده معهم) تكسب بعداً مادياً قومياً شوفينياً متطوفاً (إذ كانت حلولية ثنائية صلبة) ، حيث إن وصول الماشيَّج يعني عودة الشعب المختباد إلى صهيون ، أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها الماشيُّع ، قائد الشعب البهودي ، بل قائد شعوب الأرض قاطبة ، فهنا هو خلاص لليهود وحدهم وسيتنقم اليهود من أعدائهم شر انتقام، ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدَّس. ولكن ثمة صورة أخرى عالمية وغير قومية للعصر المشيحاني (تعبير عن الحلولية الكونية الشاملة السائمة) ، فهو حسب هذه الرؤية عصر يسود فيه السلام والوثام بين الأم . وإذا كنان الشعب اليهودي ذا مكانة خاصة ، فإن هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص . وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة بين البهود والأغيار ، فالرؤية الثانية تُلغى الفوارق تماماً بحيث تنتج عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة) ، ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً وذوبان البهود في بقية

السعوب . ويكن أن تأخذ المشيحانية طابعاً ترخيصياً مارانياً (اسبة إلى يهود المارانو المتخفين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسبة إلى شبتاي يخوقون الشريعة ويسقطونها ويتمتعون بالحرية الناجمة عن ذلك يخرقون الشريعة ويسقطونها ويتمتعون بالحرية الناجمة عن ذلك خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية . ونعل هذا يعود إلى أن الملحظة المشيحانية هي خظة حلول الإله تماماً في الإنسان (الماشيح) ، فهي لحظة وحدة وجود ومن ثم خظة شحوب كامل أو حتى موت فهي لخظة وحدة وجود ومن ثم خظة شحوب كامل أو حتى موت أرسل بها باعتباره الإله تموت وتسقط . وقد ارتبطت المشيحانية أرسل بها باعتباره الإله تموت وتسقط . وقد ارتبطت المشيحانية أرسل بها باعتباره الإله تموت وتسقط . وقد ارتبطت المشيحانية بالتعبير الفجائي وبمظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل البعث وداد الرائي ، وديفيد رءويني ، ويعقوب فرانك (والصهيونية في واله الأمر) .

وشعة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لتهدئة التطلعات المشبحانية المتفحرة ، فركزت على الحائب الإلهي لعودة الماشيح ، وعنى الحائب الإلهي لعودة الماشيح من حبيث هو أداة الإله في الحالاس . وبناءً على دنك ، أصبح من الواجب على اليهود انظار عودة الماشيع في صبر وأناة ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكنس) . وقد نححت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد كبير ، إلى أن انتشر يهود المارانو في أوربا ، وبعض أجزاء الدولة العنمائية (وخصوصاً البلغان) . وقد كانت النزعة المشبحانية بينهم عميقة متحذرة ، وانتشرت القبالاه اللوريانية بين أعضاء الجماعات وأصبحت صلاته ، وقيامه بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) بمنزلة وأصبحت صلاته ، وقيامه بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) بمنزلة مساهمة نشيطة فعانه مر جانبه لمتعجيل بمجيء الماشيع . وقد خلق مساهمة نشيطة فعانه مر جانبه لمتعجيل بمجيء الماشيع . وقد خلق الخانامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها للوقوف ضد كل هذه الزيات ، ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى متهاها.

وقد ظهر بين أعضاء الجماعة البهودية عدد من المشحاء اللحالين ، نذكر من بينهم كلاً من : بركوخبا ، وأبي عيسى الأصفهائي ، ويودغان ، وداود الرائي . أما في العصر الحديث في الغرب ، فيمكن أن نذكر منهم : ديفيد رءوبيني وشبتاي تسفي وجزيف فرانك .

ويلاخظ أن النزعة المسيحانية في العصر الحديث ، وغم جذورها السفاردية ، قد انتشرت في شرق أوربا وفي الأجزاء الأورية من الدولة العشائية ، وبعد البدايات السفاردية ، أصبحت المشيحانية مقصورة على الأقليات الإشكنازية ، فالفرائكية ، والحسيلية ، وأخيراً الصهيونية ، هي حركات إشكنازية باللاجة الأولي ، ولعل هذا بعود إلى وجود الإشكناز في تربة مسيحية ، فالسبحية أدكر اختوا الإلهي في شخص واحد هو المسيح عسى بن مريح ، وهو ما تقوم به أيضاً الحركات المشيحانية إذ أنها تقل الحلول الإلهي من الشعب السهودي إلى شخص الماشيح الذي سياني المخلاص .

ومع ذلك ، فيمكن القول بأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة في حميع اخضارات ولا تفجرها سوى حركة التاريخ نفسه ، وأن الانفجارات المشيحانية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن أزمة اليهود واليهردية فللجنمع الأوربي كان يتحرك بسرعة منذ عصر النهصة ، حين بدأت اليورجوازية بقيمها الدينامية في الظهور ،

في حين أن أعضاء الجماعات البهودية في الجيتو كانوا غير فادرر. على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك ، ولأن تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمرأ عسيرأ إنالم يكن مستحيلاً . وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد ، كان الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد ، وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية . ففي أوقات الفسة والبؤس ، كانت الجماهير اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلول ساذج وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخي والذي سيأتي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم . كما أن الماشيَّع الملك يشبع رغبة أعضاء الجماعات في تَملُّك زمام السلطة السياسية التي حُرموا منها . ويمكن القول بأن المشيحانية هي الثورة الشعبية اليهودية ، ولذا كانت تجتذب الفقراء والعناصر التي تم استبعادها من النخبة . ولكنها ، مع هذا ، كانت ثورة حمقاء عاجزة عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة ، وبالتالي فنهي عاجزة عن الإتبان بحلول . وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء الطبقات الشعبية المسبحية ، فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة الشعبية العاجزة عن إدراك سبب إفقار الجماهير وأليات الاستخلال. ولذا ، فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم المستغل الحقيقي ، كانت الجماهير الشعبية تنحرف عن هدفها وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال.

أحدهما محلي ، والآخر دولي . كما يهمنا أن نؤكد على أن تلافي السياقين هو عادةً ما كان يؤدي إلى الانفجار . أما العنصر المحلي فيتمثل كما أشرنا في تزايد بؤس اليهود ، وأما العنصر الدولي فيتمثل في وجود لحظة مفصلية يتصور الماشيع المزعوم أنها الفرصة المواتية له (انتهاء العصر الأموي بالنسبة لأبي عيسى الأصفهاني ، والتطلعات البابوية لتجديد حروب الفرنجة بالنسبة لداود الرائي ، وبدايات وتتميز المشيحانية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهزم ، فإذا وتتميز المشيحانية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهزم ، فإذا لم يظهر ماشيع ، فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية ، وإذا لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار . أما إذا ظهر الماشيع وانتصر في المراحل الأولى ، فهذا علامة على صدقه . وإذا أنهزم فهزيته نفسها تعد علامة صدقه ، فهو يتعذب من أجل شعبه ، وإذا أخذت الهزية شكل ارتداد عن اليهودية ، فإن هذا (حسب التصورات المشيحانية) من باب التمويه والتقية . كما أنه ، باعتباره الماشيع ، عليه أن بزل

ومن المهم التأكيد على أن للحركات المشيحانية سيافين:

إلى عالم الشر ذاته لمواجهته (ومن هنا ارتداده عن اليهودية). كما أنه إذا قتل أو مات ، فإن أتباعه عادةً ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يغتل وإنما اختفى وسيعود . وتكون جماعة التابعين المنتظرين ، شيعة أو فريقاً دينياً مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية ، تدور عقائدها حول أفكار الماشيع ، وتدور ممارساتها حول انتظاره . وهذا هو ، في الواقع ، النمط الكامن في معظم الحركات المشيحانية (اليهودية وغير اليهودية) التي عادةً ما تنتهى بالإخفاق ، فيدفع المؤمنون بها النمن غالياً .

ويُلاحظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث في الغرب ، ابتداءً من القرن السابع عشر ، وهو بداية المشروع الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية ، بكل ما يطرحه ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق تصاعد تصديرها وعن طريق غزو العالم . كما شهدت هذه الفترة تصاعد التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البرونستانتية التجارية . وقد ظلت هذه النزعة المشيحانية كامنة بعد فشل محاولات شبتاي تسفي وجيكوب فرانك ، إلى أن ظهرت الصهيونية . ويكن القول بأن الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشيح أو حركة مشيحانية دون ماشيح أو حركة الأولياء الذين يُسمون "تساديك" وكان كل واحد منهم يجسد قدراً من الحلول الإلهي في عدد كبير من الخلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين .

ولا يعرف اليهود القراءون عقيدة الماشبَّع ، وربما يرجع ذلك الى تأثير الإسلام ، وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين يتنبأون بظهور الماشيَّع . أما موسى بن ميمون فإنه ، برغم إيمانه بأن السلام سيعم المجتمع بمقدم الماشيَّع ، أكد أن الطبيعة لن تغيّر قوانينها ، كما شكُك في مدعي المشيحانية في أيامه وحذَّر منهم . وفي العصر الحديث ، يؤمن اليهودالأرثوذكس بالعودة الشخصية للماشيع ، عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتُحل معطها فكرة العصر المشيحاني ، أي مشيحانية بدون ماشيع ، وهذا تعبير عن الحلولية بدون إله .

والصهيونية ، بمعنى من المعاني ، عقيدة مشيحانية . ويمكن القول بأن السياق المحلي للحركة المشيحانية الصهيونية هو نزايد بوس يهود شرق أوربا ، وخصوصاً بعد تعثّر التحديث . أما سياقها الدولي ، فهو ضعف الدولة العشمانية ، وتزايد حدة الهجمة الإمبربالية الغربية على الشوق . والكتابات الصهيونية تزخر بإشارات إلى العودة ، والعصر المشيحاني الذهبي ، والماشيح . وفي يوميات هرنزل ، نجد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه ياخذ طابعاً مسيحانياً . وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشيع مسيحانياً . وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشيع

شخصياً ، فإنهم جميعاً يؤمنون بفكرة العصر الشيحاني أو اسبت التباريخ؛ على حبد قبول هس ، أو الهاية التباريح؛ ، وهي فكرة لا نختلف كثيراً عن النصورات الدينية التقليدية ، إلا في استبعاد شخصية الماشيِّع نفسه ، أي أنها مشبحانية بدون ماشيِّع (نابعة من حلولية بدون إله ) . وباستبعاد شخصية المشيّع أصبح من المكن أن ينحالف المؤمنون والملحدون ، وأصبح من الممكن أن تظهر مشيحانية لا دينية ، أي محاولة استرجاع العصر المشيحاني اللهبي في فلسطين عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية كافة . دونما انتظار مقدم أي مبعوث إلهي ، ولكن المشيحانية المنحدة لا تحتلف كثيراً عن الشصود اليهودي للقصيبة في صورته اللنبوية الأولى التي وصفناها أنفأ . وتحافظ الصهيونية على المشاعر والتوقعات المشيحانية يين أعضاء الجماعات بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد ويعدم الانتماء لبلادهم ، حتى يفقدوا صلتهم بالنزمان والمكان ويتجهوا إلى إسوائيل. ومن يلوس التجارب التاريخية لأعضاه الجماعات يعرف أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على يهود العالم جميعاً ، وذلك بسبب عدم ترابعهم ولذلك ، فإن إخفاق أبة حركة مشيحانية ، وتحوُّل أتباعها عن اليهودية في أبة منطقة ، لم تكن تُنتُج عنه هزة شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى . أما في العصر الحديث ، فقد حدث لأول مرة أن تمكت حركة مشيحانية مثل الصهيونية من الوصول إلى يهود العالم تقريباً . وحركة جوش إيمونيم حركة مشيحانية في كثير من جوانبها؛ في توقعاتها وخطابها ورموزها .

ويمكن القول بأن حدة التعكير الشوري وانعدمي عند بعض المفكرين البهود أو معكرين من أصل يهودي في العصر الحديث (إسبينوزا برؤيته لعالم هندسي مادي مصمت ، وماركس برؤيته لعالم شيوعي خاز من الجدل ، ودريدا برؤيته لعالم يسوده اللامعني) قد يكون نتيجة التراث الشيحاني . كما يمكن القول بأن ثوريتهم وعدميتهم ورفضهم الكامل للحدود التاريخية والبشرية تعبير عن حالة متطوفة من المشيحانية بدون ماشيع ، وعن رغبة طفولية في احتزال العالم إلى عنصر أو النين وانعودة إلى حالة السيولة الكولية (الرحبية) التي تسم الفكر الشيحانية .

# (بو عيسى الاصفصائي (القرن الثامن الميلادي)

Abu-lisa Al-Astahani

بعد هدم الهيكل الشاني. وحسب ما ورد عند المؤرخ الفراني (القرقساني) ، كان أبو عيسى خياطاً أمياً عاش في رَمن الخليفة عبد الملك بن مروان (٨٦٥ - ٧٠٥) ، بينما يذهب الشهرستاني إلى أنه عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد (٧٤٤ - ٧٥٠) والخليفة العباسي المنصور (٧٥٠ - ٧٧٥) ، ويبدو أن هذا التاريخ الأخير أكثر دقة ، فقد كانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت سقوط اللوئة الأموية وظهور الدولة العباسية ، وعادةً ما كانت الحمى المشبحانية تتصاعد بين اليهود (والأقليات بشكل عام) في مثل هذه الفترات

وفي عام ٧٥٥، أعنن أبو عيسى أنه الماشيّح الذي سيحررُ الهود من الأغيار، وأن هناك خمسة أبياء (من ينهم موسى وعيسى عليهما السلام، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور الماشيّح، وأنه هو خاتم المرسلين، وقد قبل إنه لم يعلن أنه الماشيّح الخيية وأنه لم يعلن أنه الماشيّح المن يوسف الذي يُمهِد لظهور الماشيّح اخفيقي (الماشيّح ابن داود). وقاد بهذه الصفة، ثورة ضد الحكم العباسي. ويُلاحظ أن ثورة أبى عيسى الأصفهاني، رغم اعتدالها، كانت أولى الثورات ضد المؤسسة الحاخامية، ومن ثم تعدل ثورته أولى الشورات المعادية للتلمسود. وقد أدخل بعض التعديلات على الشعائر، فجعل الصلوات سبعاً بدلاً من ثلاث، ومنع الطلاق (متأثراً بالمسيحية)، ومنع أكل اللحم، وشرب الخمر، والنواح بسبب هدم الهيكل، لكن أتباع الأصفهاني لم يَجر طردهم من حظيرة الدير اليهودي.

قاد الأصفهائي تمرداً ضد الحكم الإسلامي ، وانضم له العديد من يهود فارس ، لكن هذا التمرد تم إخماده بعد عدة سنوات وقُتل أبو عبسى . لكن أتباعه ، كما هي العادة ، أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دخل كهفاً واختفى . كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي أتى بها ، من بينها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لإبناء موسى في الصحراء ليطلق نبوهاته . وقد تأسست من بعده فرقة العيسمية التي ظلت قائمة حتى حوالي عام ٩٣٠ . ويُقال إن يودغان وعنان بن داود (مؤسسي المذهب القرائي) تأثرا برؤية أبى عيسمى وبافكارد .

# <del>يودغسا</del>ن (القرن الثامن الميلادي)

Yudghui

يُقال إن كلمة ايودغان؛ صيغة فارسية لكلمة ايهودا» . ويودغان هو مؤسس اليودغانية؛ وهي فرقة يهودية ، وقد عاش في

أصفهان (وربما في حمدان) ، في النصف الأول من القرن الثامن . وجاء في القرقشاني أن بودغان ظهر بعد أبى عيسى الأصفهاني (ويقال إنه تلميذه) ، وكان أتباعه يسمونه "الراعي" . وقد ادى يودغان النبوة ، كما ادعى أنه الماشيَّع . وهو يشبه أبا عيسى في كثير من عقائده ، فقد قدَّم تفسيراً باطنياً للعهد القديم ، وخصوصاً النصوص التي تخلع على الإله صفة إنسانية ، ونادى بأن الإنسان مخيَّر لا مسير ، وقد اعترف يودغان برسالة كلُّ من عيسى (عليه السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) ، وحرَّم أكل اللحم وفرض شعيرة الصيام . وكان يودغان يذهب إلى أن شعائر السبت والأعياد ليست ملزمة لليهود ، فهي مجرد تذكرة لهم بالماضي . ويقال إن عنان بن داود مؤسس المذهب القرآئي تأثر بأفكار يودغان .

# داود الرائسي (القرن الثاني عشر)

David Alroy

هو داود بن سليمان ، ويُدعى أيضاً داود الرائي (أو الروحي) . سحتًى هو نفسه مناحًم ، أي "المواسي" ، وهو أحد الألقاب التي كانت تُطلَق على الماشيع . وقد قبل إن كلمة "الروحي" أو "الرائي" تصحيف لكلمة "الدوحي" ، وهو اسم اسرته بالعربية . وهو من مواليد مدينة آمد في إقليم كردستان سنه ١٣٥ ، درس التوراة وتعلَّم فنون السحر والتصوف اليهودية . وفي شمال شرق القوقاز ، وتعلَّم فنون السحر والتصوف اليهودية . وفي شمال شرق القوقاز ، بدأت دعوته المشيحانية بين يهود الجبال ، وذلك بعد هجوم قبائل الكبشاك (من شعوب الإستبس المقيمين حول البحر الأسود) وهو الهجوم الذي ألحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة اليهودية . ويبدو فرحت إمكانات العرجة على فلسطين ، والفوضي في العالم العربي ، طرحت إمكانات العودة وتحرير القدس في مخيلة أعضاء الجماعة .

بدأت الحركة على يد سليمان (أبي داود) الذي أعلن أنه البا البسر ب. وقد أخذ داود الراثي في نشر دعوته بين يهود بغداد والموصل والمناطق المحيطة ، وتَجمّعت حوله أعداد كبيرة من يهود أذربيجان . وبعد أن انكسرت قواته ، حاول نقل مركز حركته إلى آمد (في جبال كردستان) على الطريق الإستراتيجي الموصل بين عملكة الخزر اليهودية التركية (ولعل شيئاً من ذكراها كان لا يزال عالقاً بذهنه أو وجدانه) والممالك الصليبية . وقد انتشرت حوله الشائعات ، فأشيع أنه أودع السجن ولكنه فرَّ منه بسحره . وقد دعا الرائي يهود أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتهم ، ليشهدوا كيف سيستولى على المدينة . ويبدو أن بعض المحتالين زيفوا

خطاباً باسمه ، وعد فيه يهود بغداد بأنه سينفلهم إلى القدس ليلا على أجنحة الملائكة ، وصدق كثيرون ما جاء في الخطاب . فانتظروا وصول الماشيع طوال الليلة الموعودة ، وفي الصباح أصبحوا المحدوكة الجميع ،

ومما يجدر ذكره ، أن المؤسسة الحاخامية ، كعادتها ، وقفت ضد هذه الدعوى المشبحانية وحاولت رد داود الرائي عن عزمه دون جدوى . وفي نهاية الأمر ، قتله والد زوجته بعد أن تقاضى مكافأة من حاكم المدينة . وبعد مقتله ، تحول إلى أسطورة حافلة بالخوارق والمعجزات الخرافية . وقد بقي المؤمنون من يهود أذربيجان ينتظرون عودته ، وكانت فرقتهم تُسمَّى «النحمانيين» . وقد كنب دزرائيلي رواية خيالية تدور أحداثها حوله .

# ديفيــد رءوبيني (؟ -١٥٣٥)

David Reuveni

مغامر ذو تطلعات مشيحانية . والمصدر الأساسي لمعرفة هويته الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته . كان ديفيد رءوبيني يدَّعي أنه ابن للك يُدعى سليمان ، وأخ لملك يُدعى يوسف بحكم قبائل رووبين وجاد ، وكذلك نصف قبائل منسَّى في خيبر بالقرب من المدينة المنورة، ومن هنا كان اسمه «الرءوبيني». وقد كانت رواياته عن أهله متضاربة ، فقد ذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه رسول من ملك يُدعى يوسف . وانتقل من بلد إلى آخر ، حتى وصل إلى روما راكباً فرسه الأبيض (إحدى علامات الماشيَّح). وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام ١٥٢٤ ، وأخبره بأن أخاه لديه للاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب، ولكنهم لمسوء الحظ ينقصهم السلاح ، وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى بمكنهم طرد المسلمين من فلسطين . وقد استقبله البابا استقبَّالاً حسناً (فقد كان رءوبيني يخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله) . وقد التف يهود روما من حوله ، واكتتبوا ببعض الأموال له ، حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود . وقد نجح رءوبيني في مقابلة ملك البرتغال عام ١٥٢٥ ، وفي التأثير فيه ، حتى إنه أوقف محاكمات يهود المارانو الذين أحرز رءوبيني شعبية واسعة بينهم ، وكان من بينهم ديوجو بيويس الذي أخذه الحماس فتهود وتختن وغيَّر اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رءوبيني وكانت له هو الأخر تطلعات مشيحانية . وقد طلب الاثنان (رءوبيني ومولوخو) من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة تشادلز الخامس تسليح المارانو ليحاربوا ضد المسلمين. ولكن نظراً لانشغال الإمبراطور

بأمور عظمى (تهديد البروتستانتية خكمه من الذاخل والعنمانيين من الخنارج) لم يكن عنده منسم من الوقت فيفيض عليهما وأحرق أحدهما خروجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبائيا حيث مات مسموماً.

وخياة رءويسي دلالة عميقة . إذ يبدو أنه كال يرى أن مهمنه تمهد للعصر المشيحاني ، وربما إلى عودة الماشيِّح ، وبالتالي بمكن أن نعده قبائل أولى الحركيات ذات الطابع للشبيحياني ، وانتي ظهيرت تعبيرا عن صائقة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية نفسها في الغرب . كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة ر ويسي ملامح من الحل الصهيولي للمسألة اليهودية . فرغم استفادته من التطلعات المشبحانية لدى اليهود ، لم يَدَّع أنه نبي أو ماشبُّع ، بن حنول أن يقدم برنامجاً سياسياً واقعباً عملياً ، وأن يقدم نف كقائد عسكري ، ويُلاحَظُ أيضاً أنه أكد الفائدة العسكرية لليهود. وهدا ما حاولت الصهيونية إنجازه ، فقد قدمت نفسها هي الأخرى باعتبارها الحل السياسي العسكري الواقعي للمسألة اليهودية . وقد علمت الصهيونية التطلعات انشيحانية ، وحولتها إلى حركة استيطانية . وقد أدرك رءوبيني إمكانية الاستمادة من التطلعات العسكرية لأوربا نحو الشرق ، ومن الصراعات الداخلية فيها . فقد كان يعلم أن البابا يو د تعزيز سلطته الدنيوية ، وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) تحت رعايته لابدأن تنجز مثل هذا الهدف. وقد قدُّم هو حملته اليهودية على أنها تغي بهذا الغرض . والصهيونية دائمة الاستفادة من الص اعات داخل العالم الغربي ، ومن التطلعات الاستعمارية للغرب . والواقع أن الحل الصهيوني ومخطط رءوبيني متماثلات . فكلاهما مبني على التحالف بيز أعضاء الجماعات والعرب لتهجير اليهود وإعادة توطينهم في الشرق ، وبذلك تتخلص أوربا مهم ، وفي الوقت نفسه تفتح أجراء من العائم المتخلف للنفود الغربي • أي أن حل رءوبيني شبه المشيحاني هو الحل الصهيوني الاستعماري .

ومن الأمور الأخرى التي تشيرها حينة رمويني أن الدعوة الاسترجاعية والألفية كانت أمراً متشراً في أوربا بأسرها ليس بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب ، وإنحا بين أعضاء النخبة الخاكمة الدينية والسياسية . فنجد أن شخصية أساسية مثل البابا يستقبل رعوبيني وتابعه ويسط عليهما حمايته (رغم تحريم المسبحية الكاثوليكية للعفيدة الألفية وحربها ضدها) . كما بحد أن ملك البرتغال هو الآخر يسلك السلوك نفسه . ولا شك في أن انتشار الإحلام الاسترجاعية نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية

الغربية .

# مدولومون ملكو (١٥٠٠–١٥٣٢)

#### Solumon Molcho

اسعه الحقيقي هو ديوجو بيربس . وهو يهودي من المارانو ، ثلثى تعليماً علمانياً وعَيْن سكرنبراً لملك البرتغال . قابل الماشيخ الدجال ديفيد روييني في نشبونة عام ١٥٢٥ . وتُملَّكه الحماس فتختر وأعلى يهوديته وسمَّى نفسه ملكو ، ربحا من الكلمة العبرية الميلك؟ أي الملك، ، ومن ثم فإن اسعه يعني السليمان الملك، . فرَّ مع روييني واستقر بعض الوقت في سالونيكا (عاصمة المارانو) حيث درس القبالاه ، ونشر كتابه المداشوت المواعظ، (١٥٢٩) وهي مواعظ مئية بالادعاءات المشبحانية .

وحينما نُعِبت روما عام ١٥٢٧ على يد تشادلز الخامس دأى علامات على مقدم النهاية والخلاص وعاد إلى إيطاليا عام ١٥٢٩ ، وقد جدبت مواعظه عديداً من الناس، ومنهم المسيحيون. ولكن أحد المارانو وشي به ، قاتلاً إن ملكو كان مسيحياً أبطن اليهودية ثم أظهرها حينما ستحت الفرصة ، وهو الأمر الذي كمانت محاكم التفتيش لا تسمح به ، ولذا اضطر إلى الفرار من روما . وحتى يؤكد أنه المَاشيُّح ، وكي ينفذ إحدى النبوءات الخاصة بالماشيِّع ، ارتدى ملكو مملابس الشمحماذين وجلس لمدة ثلاثين يوممأ مع المرضى والشحاذين والعجزة على كوبري على نهر التيبر في روما . وقد نجح ملكو في كسب ثقة البابا كلمنت السابع الذي منحه الحماية عام ١٥٣٠ . وحصوصاً أنه كان قد تبيأ بوقوع فيضان في روما وزلزال في البوتغال وتحققت لبوءاته . ثم وشي به أحد الوشاة مرة أخرى لمحاكم التفتيش فحُكم عليه بالحرق ، ولكن البابا تَدخُّل شخصياً وحرق رجل آخر مكانه ، وعندلذ ذهب إلى شمال إيطاليا حيث قابل رءوييني عام ١٥٣٢ وذهبا معاً إلى تشاولز الخامس (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة) ليقنعاه بتجنيد جيش من يهود المارانو للحرب ضد الدولة العثمانية ، ولكنه سلمهما لمحاكم التفتيش التي حكمت بحرقه ونفذت فيه حكم الإعدام.

### شبيتاي تسمفي (١٦٢٦-١٦٧٧)

#### Shabettai Tzevi

مشيَّع دجال . ولد في أزمير لأب إشكنازي يشتغل بالنجارة، وكان إخوته أيضاً من النجار الناجعين . وقد تلقَّى نسفي تعليماً دينياً تقليدياً ، فلرس النوراة والتلمود ، ولكنه استغرق في دراسة القبَّالاه وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية بنزوعها الغنوصي . وتنزامن الفترة التي وكمد ونشأ فيها نسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية

والهولندية (البروتستانتية) ، وبدايات مشروعهما الاستعماري ريا. العالمي ، وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي (الكاثوليكي) . كنان أبوه منندوباً لشركتين تجاريتين إحداهما بريطانية والأحرى هولندية . وقد شهد عام ١٦٤٨ حدثه. من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات السهودية في الغرس. أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨ ـ ١٦٤٨) ، وهي حرب استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط ، وعانت منها الجماهم . اليهودية أيما معاناة . وبرغم استفادة أثرياء اليهود ، فإن نهاية الحرر نفسها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية ، وتَدْزُر وضع النخبة اليهودية بسبب تصاعد عملية تَركُّز السلطة في يد الدولة القومية المركزية الذي أدَّى إلى الاستغناء عن اليهود كجماعة وظيفية . أما الحدث الثاني ، فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي (١٦٤٨) التي هزت قواعد التجمع اليهودي في بولندا ، أكبر تجمُّع يهودي في العالم أنذاك . وكان مجلس البلاد الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية أخرى منذ زمن بعيد . وقد كان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر في بهود العالم كافة . ومن الطريف أن كتاب الزوهار ، حسب بعض التفسيرات ، كان قد تنبأ بوصول الماشيِّح عام ١٦٤٨ ، وقد أعقب ذلك كله حروب عام ١٦٥٥ (بين روسيا والسويد) في مناطق تُركُّز البهود في بولندا ، ثم هجمات القوزاق الهايدماك . وتُعرَف هذه الفترة من تاريخ بولندا باسم «الطوفان» .

وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني بين المسيحين في إنجلترا، وبداية الاهتمام باليهود، واسترجاعهم كشرط أساسي للخلاص. وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية (البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسيحين في روسيا) بأن عام ١٦٦٦ هو بداية العصر الألني الذي سيتحقق فبه استرجاع اليهود لفلسطين. ولا شك في أن مثل هذه النبوات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجو الاستعماري والاستيطاني النشيط في تلك الفترة أيضاً نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال، وظهر الإصلاح المضادفي إسبانيا والبرتغال، وظهر الإصلاح المضادفي إسبانيا اللهود.

وفي هذا الجو من الإحساط والشورات والتردي الحضادي والاقتصادي، حققت القبالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي (يرى جيرشوم شوليم أن الفترة بين عامي ١٦٣٠ و ١٦٤٠ هي التي حفقت فيها القبالاه اللوريانية الهيمنة الكاملة التي جعلت اليهود مركزاً لعملية الخلاص الكونية، وإن كان شبتاي قد عدًل هذه الصباغة بحيث يتم الخلاص من خلال شخصية الماشيع ، أي أنه جعل شخص الماشيع مركز الحلول الإلهي بدلاً من الجماعة اليهودية). ومن العوامل الاخرى الأساسية التي هيأت الجو للانفجار المشبحاني انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والملان التجارية ، فقد كانوا يحملون فكراً قبالياً ، كما أنهم كانوا يعانون من الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا المسيحية ، وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة وبعيداً عن مراكز صنع القرار ، الأمر الذي جعل من العسير عليهم تَقبل الوضع القائم . وفي الواقع ، فإن كل هذا قد هيأ الجو لتصاعد الحمى المشيحانية ، وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول الماشيع ، وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجرى إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين .

في هذا المناخ ، ظهر شبتاي تسفى . ويبدو أن حياته النفسية لم تكن سوية ، مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيَّع الدجال الذي جاء بعده ، فقد كان محباً للعزلة ، كثير الاغتسال والتعطر ، حتى أن أصدقاءه الشبان كانوا يعرفونه برانحته الزكية . وكان يظهر عليه ما يُسمَّى في علم النفس بالسيكلوثاميا ، وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يعقبهما انقباض وقنوط ، وقد صاحبته هذه الحالة حتى الأيام الأخيرة من حياته . وكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالأشعار وينشد المزامير في حالة نشاطه . وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمو دياً كاملاً، فلم يتهمه أحداً قط بالجهل . وتزوج شبناي فناة بولندية يهودية حسناء تُدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباها كان من يهود الأرندا، أي وكيلاً مالياً للنبيل في منطقة أوكرانيا ، ويبدو أنها كانت سيئة السمعة من الناحية الأخلاقية ، وهناك من يقول إنها كانت عاهرة وكانت تدَّعي أنها لن تتزوج إلا الماشيَّح ولذا فإن الإله قد أعطاها رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر الماشيِّع ويعقد قرآنه عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت الإقطاع البولندي في أوكرانيا ، كما اكتسحت وكلاء النبلاء الإقطاعيين ، كان أبواها من ضحاياها . وقد قابل تسفى سارة في القاهرة ، أو ربما سمع عنها ، فأرسل إليها وتزوجها . وقام تسفي بخرق الشريعة عامداً عام ١٦٤٨ ، فأعلن أنه الماشيَّح ، ونطق باسم يهوه (الأمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية) ، وأعلن بطلان ساثر النواميس والشريعة المكتوبة والشفوية . ولتأكيد مشبحانيته ، طلب أن تُزَفُّ التوراة إليه ، فهي عروس الإله . وقد رفض الحاخامات الاعتراف به ، فطُرد من أزمير . وقد تنقّل تسفى في الأعوام العشرة التالية في

مدن اليونان ، فذهب إلى سالونيكا وغيرها ، وقضى بضعة أشهر في استنبول ، وقام بخرق الشريعة مرة أخرى في هاتين المديتين ، إذ نظم أدعية أو ابتهالات تنلى في الصلوات للإله لبحلل ما حرم . وحينما زار القاهرة ، انضم إلى حلقة من دارسي القبالاه كان من أعضائها رئيس الجماعة اليهودية ، ووفائيل يوسف جلبي ، مدير خزانة الدولة . ثم رحل إلى فلسطين عام ١٦٦٢ ، على أنه الماشيع اليهودي الإشكنازي نبشان الغزاوي عام ١٦٦٤ ، على أنه الماشيع المسادق الموعود ، وأنه ليس مجرد المسبع ابن يوسف ، وإنحا هو المسبع بن داود نفسه ، وأعلن نبشان أنه هو نفسه التي المسل من هذا الماشيع ، وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم الماشيع ، وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم الماشيع الذي سيجمع الشرارات الإلهية التي تبعثوت أثناء عملية الخلق ، والذي سيجمع الشرارات الإلهية التي تبعثوت أثناء عملية الخلق ، والذي سيجمع الشرارات الإلهية التي شعثوت أثناء عملية الخلق ، والذي سيستولى على العرش العشماني ويخلع عسلية الخلق ، والذي سيستولى على العرش العشماني ويخلع السلطان (وهذه من الأفكار الأساسية لنقبًالاه اللوريانية) .

وقد دخل شبتاي القدس في مايو عام ١٦٦٥ . وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير العالم كله ، وركب فرساً (كما هو متوقع من الماشيِّح) وطاف مدينة انقدس سبع مرات هو وأتباعه ، وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة . ولكن تسفى أعلن عام ١٦٦٦ أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان . وقد زاد ذلك حدة التوقعات المشيحانية بين يهود أوربا وزاد حماسهم . وقد وصلت الأنباء إلى لندن وأمستودام وهامبورج وصارت الجماهير اليهودية تحمل بيارق الماشيُّح في يولندا وروسيد . وعما يجدر ذكره أن أهم مؤسسة يهودية في العالم أنذاك ، وهي مجلس البلاد الأربعة ، اكتسحتها الحمي المشيحانية قارسلت مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف به (ولم تُصدر هذه المؤسسة قرآراً بطرده إلا عام ١٦٧٠ بعد تردُّد طويل) . بل إن بعض الأوساط السيحية بدأت تؤمن بأن تسفى سيُتوج ملكاً على فلسطين . وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض عني رسائل تسفي وما جاء فيها ، كادت الجماهير تفتك بهم . ولقد باع بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً للعودة ، واستأجروا سفناً لتنقل الفقراء إلى فلسطين ، واعتقد البعض الآخر أنهم سيُحملون إلى انقدس على السحاب . وسيطرت الهستريا على الجماهير ، فكان أتباعه يُغشَّى عليهم ويرونه في رؤاهم ملكاً متوجاً . وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة . وقد سمى الحاخامات أتباع تسفي بأنهم الكفار (بالعبرية : كوفريم) . ولكن نسفي تمادي في دوره ، وبدأ في توريع الممالك على أتباعه ، وألغى الدعاء للخليفة العثماني الذي كان يُتلى في المعبد اليهودي ، ووضع بدلاً من ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلَّص

نهم . وأخد تسفي يصغي على نفسه أنقاباً يوقع بها رسائله . ومن هذه الانقباب : • ابن الانه البكر \* وه أبوكم يسترائيل \* و\* أننا الرب الموكم شبتاي تسفي • . ونوجّه تسفي إلى إستنبول في فبراير عام ١٣٦٦ حيث ألقي القبض عليه

ويبدو أن السلطات العثمانية التي اعتادت عدم التجانس الديني في الإمبراطورية الشاسعة ، لم تكن تريد أية مواجهات مع أتباعه ، ونذلك تم سجنه في قلعة جاليبولي المخصصة للشخصيات المهمة . وقد تحول السجن بالتعريج إلى بلاط ملكي لشبناي تسفي (فكان يعتفظ بعدد كبير من الحريم ، ومع هذا كانت له تصرفات تنم عن مبول محو الشذود الحنسي ، أي أنه كان مختشاً ) . وكان الحجاج بنونه من كل شاع الأرض ، وكستب الأناشيد الدينية تسبيحاً بحمده ، وأعلنت أعياد جديدة وطقوس جديدة . فألغى صبام اليوم السبع عشر من تموز من التقويم اليهودي ، كما ألغى صيام التاسع من أو وععمه عيداً لميلاده . وقد أعلن نبثان أن التغييرات الحادة التي تعلي مزاج الماشيح تعبير عن الصواع الدائر داخل نفسه بين قوى الحروائي.

وفي سبتمبر من ذلك العام ، جاء الحاخام القبالي تحميا (من بولندا) لزيارة شبتاي ، وقصى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض بعده دعواد بأنه الماشيح ، بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة ، فقُدْم للمحاكمة وخُير بين الموت أو أن يعتنق الإسلام ، فشهر إسلامه وتعنّم العربية والتركية ودرس القرآن . وأسلمت روجته من بعنه ، ته حذا حذره كثير من أتباعه الذين أصبح يُطلَق عبسهم اسم تعوفه ، وظل كثير من أتباعه الذين أصبح يُطلَق يستمر في قبادة حركته ، وظل كثير من أتباعه على إيمانهم به ، لأن يستمر في قبادة حركته ، وظل كثير من أتباعه على إيمانهم به ، لأن المنشيخ في انتصور انقبالي السبكون خيراً من داخله ، شريراً من خرجه ١ ، وهذه عو صفات تنظيق على تسني تمام الانطباق . فريضح هنا تأثر تسني بنكير يهود المارانو بشأن ضرورة أن يُظهر المره غير ما يُعلى ، وقلد تقل العثمانيون تسني في نهاية الأمر إلى ألبانيا حبث مات بوباد الكوليرا عام ١٦٧٦ .

وظهور نسبتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت لحدضها البهردية الخاخامية بسبب تأكّل العالم الوسيط في الغرب بل ونهيته ، وهر العالم الدي نشأت فيه اليهودية الخاخامية التي فشلت في التعامل مع العالم الجديد ، ويشبه شبتاي تسفي في هذا معاصره إسمينوزا ، فكلاهما تعبير عن أزمة واحدة ، وكلاهما تحدي الشريعة (هالانجاء) وطرح وقية ذات جوهر علماني تركّز على هذا العانم للادي ، ويبنما تحداها إسبينوزا من الداخل ، تعداها إسبينوزا من

الخارج. وكلاهما كان يؤمن بنسق حلولي يُصدُّر عن رؤية حلولية كونية واحدية (أخذت طابعاً دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفياً لادينياً عند إسبنوزا).

ويمكن القول بأن تسفي يمثل وحدة الوجود الروحية ، أي أن يحل الإله في الطبيعة والتاريخ ويظل محتفظاً باسم الألوهية ، أما إسبينوزا فيمثل مرحلة وحدة الوجود المادية ، حيث يصبح الإله هو قوانين الحركة ، ولكنه مع هذا كان من الدهاء بحيث أبقى اسم الإله ولكنه قال إن الإله هو الطبيعة . ولذا يُشار إلى إله إسبينوزا بأنه الإله/الطبعة .

وتُعتبَر حركة شبتاي تسفي أهم الحركات المشيحانية على الإطلاق ، فقد هزت اليهودية الحاخامية من جذورها ، حتى لم تقم لها قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفى في كل مكان ، وانتشر معهم الفكر الشبتاني حتى بين بعض القيادات الحاخامية ، ويتضح ذلك في المناظرة الشبنانية الكبري التي ظهر خلالها أن الحاحام جوناثان إيبيشويتس، وهو من أهم العلماء التلموديين في عصره، كان شبتانياً . وبعد ذلك ، ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية التلمودية ، وأخيراً ظهرت الصهيونية التي ورثت كثيراً من النزعات المشيحانية . وثمة رأى يذهب إلى أن تسفى بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي ترفض القيود الدينية ، كما ترفض الأوامر والنواهي وتُعلِّي الذات القومية على كل شيء . كما أن تُوجُّه تسفى للعمل على العودة الفورية إلى فلسطين يشبه ، في كثير من النواحي ، المشيحانية الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح اليهود بالانتظار، بل تبادر إلى الإسراع بالنهاية ليبدأ العصر المشيحاني دون انتظار مشيئة الإله . وقد كان تيودور هرتزل معجباً للغاية بتسفى وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمشيلها في الدولة الصهيونية بعد إنشائها .

### نیشان الغیزاوی (۱۹۲۲–۱۹۸۸)

Nathan of Gaza

الداعبة الأول لشبتاي تسفي وأهم المبشرين به ، وهو من أصل إشكنازي . درس القبالا ، واستقر في غزة ، ثم أعلن أن شبتاي تسفي هو الماشيع . وبعد أن أسلم تسفي ، تجول نيثان في شبه جزيرة البلقان ، وطور الفكر الشبتاني مستنداً إلى القبالا اللوريانية ، فقال إن روح الماشيع عليها أن تنزل إلى عالم الظلمات التي هي القشرة الخارجبة (قليبوت) لهذا العالم ، لتخلص الشرادات الإلهبة

(نيتسوتسوت) التي التصقت بها ويتحقق إصلاح الخلل الكوني (تيقون) فيستعيد حالته الأصلية . وبذلك ، حل نيثان مشكلة اساسية واجهها أتباع تسفي وهي اعتناقه الإسلام ، فقد فسر مسلك شبتاي على أنه نزول إلى عالم الظلمات . وقد استخدم الشبتانيون هذه الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعمائهم .

# جيكوب قويريدو ( ؟ -١٦٩٠)

Jacob Querido

أحد أنباع شبتاي تسفي ووريثه الأساسي . أظهر الإسلام ، وأبطن اليهودية منذ عام ١٦٨٣ ، هو وثلاثمانة أسرة من أتباعه ، واستمروا في ممارسة الطقوس الشبتانية سراً . وهو مؤسس طائفة الدوغه .

#### الحركة الشبتانية

Shabbateanism

«الشبتاً نية " مصطلح يُطلَق على الحركات المشيحانية الدينية الباطنية (الغنوصية) البهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي . وكلها هرطقات ضد الدين البهودي ، وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص . وتُعلَدُ الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين البهودي ، وتعبيراً عن أزمة البهودية . وقد ساهمت القبالاه اللوريانية وانتشارها في خلق الزبة الخصبة لانتشار الافتكار الشبتانية .

والواقع أن المفهوم القبّالي الخاص بإصلاح الخلل الكوني (تتُون) قد غيّر كثيراً من المفاهيم اليهودية التقليدية تماماً. فقد كان الخلاص يعني العودة إلى أرض المبعاد ، أما التيقون فقد جعل الخلاص هو إصلاح الخلل الكوني وإنهاء حالة النفي التي تسم الكون بأسره ، والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين ، وإنما هو وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها ويتمثل في ابتعادها عن الإله وعدم التصافها به (ومن هنا أهمية الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهود والأغيار) . وتبدأ عملية الخلاص في هذا العالم الداخلي الباطني ، أي في عقل الإنسان وقلبه ، استعداداً للخلاص الخارجي ، بمعني أن الحالة العقلية الناسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية . وبذلك ، فقد مزجت النفسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية . وبذلك ، فقد مزجت الغارجية ، وجعلت الثانية تعتمد على الأولى ، ومهدت الطريق بذلك لظهور شبتاى تسفي والشبتانية ككل .

ولكن أتباع شبتاي تسفي فامدا بتعديل النصور اللورياني وتعميفه ، فالغَبَّالا، اللوريانية ، مثلها مثل قبَّالاة الزوهار (برغم حلوليتها المتطرفة وهرطفتها) ، كانت تحوي داخلها إمكانية تعميق الولاء للشريعة وتمارسة نسعائرها ، ويالفعل جعلت الخلاص المشيحاني وإصلاح الخلل الكوني (نيقون) مرتبطاً بمعارسة اليهود للشعائر وتنفيذهم الأوامر والنواهي . أما شبتاي تسفي وأتباعه ، فقد كان موقفهم معادياً للشريعة والشعائر بشكل واضح وصريح ، بل تعمدوا خرق قوانينها وإيطال أوامرها ونواهيها . وإذا كان الشعب البهودي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص ، فإن شخصية الماشيُّح تشغل هذا المركز في التصورات انشبتائية . فالمؤمن هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بها شبتاي تسفي كماشيَّح مخلُّص . ولعل التأكيد على شخصية الماشيَّع ، بدلا من الشعب اليهودي ، يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة مسيحية (بولندا وروسيا) أو على مقربة منها (في شبه جزيرة البلقان) . وقد قضى يهود المارانو عشرات السنين يعانون من الاضطهاد الناجم عن قولهم إن المسيح عيسى بن مريم لبس هو الماشيُّح الحقيقي ، وأن الماشيِّح اليهودي سيأتي لينقذ شعبه . وهكذا تحوَّلَتَ النزعة المشيحانية إلى إيمان بشخصية الماشيَّح .

وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي تسفى إلى سد الفجوة ين الظاهر والباطن . ولكنه ، كما هو متوقع ، فشل في ذلك تماماً ، الأمر الذي أدَّى إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها للكون . ويُعدُّ نيثان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعاتها ، فقد أعاد تقسير كثير من الأفكار اللوريانية ، وأضاف إليها حتى خَلَق نسقاً فكرياً يُعدُّ تنويعاً جديداً على النسق اللورياني . وأهم أفكار نيشان هي فكرة "النور الذي لاعقل له" مقابل "النور العاقل". وحسب هذا التصور ، يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) النورين داخله. أما الأول ، فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لها ، وهي لا تكترث كثيراً بعملية الخلق بل تعاديها فهي قوة العدم . وأما النور العاقل ، فهو النور الذي يفكر في عسلية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر. وقد حدثت عملية الانكماش الإلهي (تسيم تسوم) لبس في الوجود الإلهي بنوريه العاقل والمعادي للعقل وإنما حدثت في النور العاقل وحده استعداداً لعملية الخلق ، فانفصل النور العاقل عن النور الذي لاعقل له فيصار هذا النور العدمي قوة نابعة من الإين سوف (الإله الحنمي) مستقلة عنه ، ويذلك فقد أصبح قوة الشر ، أي أن الشر الماثل في الدنيا إن هو إلا جزء من الإله . ويقوم هذا النور بتدمير كل ما ينتجه النور العاقل الذي اخترق ، رغــم هذا ، الفضاء العلوي وشيَّد انعائم. ومع هذا ، فقد ظل النصف السفلي ، أو الهوة الكبرى (الهيولي السفلي) ، مظلماً بعبداً عنه وعن سلطانه . ويصبح جدل الكون هو محاولة النور العاقل الوصون إنى العالم السفلي ، وقيام النور غير العاقل بصد الإشعاعات (وهذا تعبير عن الثنوية القوية داخر التركيب الجيولوجي اليهودي) . ولا يمكن في الواقع أن تصل هذه الإشعاعات إلا من خلال شخصية الماشيع ، فهو وحده القادر على توصيلها وعلى إعادة تشكيل الهيولي السفلي . بل إن روح الماشية توجد في هذا العالم السفلي ، فهو إحدى الشرارات الإلهية الني انتصقت بالقشرة (قليبوت) ، ولذا فهو ليس خاضعاً لسلطان الثوراة أو القائرن ، وهو وحده القادر على بدء عملية التيقون .

والبشر جميعاً خاصعون لسلطة الشريعة ، التي هي تعبير عن النور العاقل والأرواح المتصلة به ، على عكس الماشيح الذي لا يخضع نسلطانه . فهو يحوي النورين ، وله من الرخص ما لم يُمنَح بيضع . وقد مكّنت هذه الفكرة نيشان الغزاوي من أن يفسر تلك الأعمال العربية التي صدرت عن الماشيع . وقد وصفه بأنه البقرة الصعبرة اخمراء التي ورد ذكرها في العهد القديم (عدد ١٩) ، فهو يعهر المدنسين ولكنه هو نفسه مدنس ، وهو أيضاً التعبان المقدس النتي سيُخضع تعابين الهرة (والواقع أن كلمة الناحاش العبرية ، أي ثمبان ، نه القيمة الرقمية نفسها التي لكلمة الماشيع» ، ولذا فإنه معنس مهما أتى من أفعال قد تبدو مُدنسة) .

وتستند هذه الرؤية للماشيِّع إلى فكرة شبتانية أساسية ، وهي فكرة الشوراتين: توراه دي أتسليوت، أي توراة العالم العلوي أو توراة الفيض والخلاص . وتوراه دي بريشاه ، أي توراة الخلق أو توراة انظاهر والعالم الحسي أو السفلي . فحسب التصور الشبتاني (وهو مجرد نطوير وتعميق للفكر القبَّالي) ، هناك معنيان للتوراة ؛ أحمدهما ظاهري والأخبر باطني . ويرتبط المعنى الظاهري بهدا انعالم. عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال والدنس والشتات والنفي . ولذا ، فإن هذه التوراة ، توراة الخلق والخليقية ، تحوى الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي اتباعها ليساعد الشخيناه (المُنفية مع اليهود) في محتتها . ويُشار إلى توراة الخلق هذه بأتها رداء الشخيناه في سبيها . أما المعنى الباطني للتوراة ، فيرتبط بالعالم السامي . عالم الخير والحياة الأزلية . وهو عالم ثابت لا نفي فيه ولا شتات . وتورانه هي توراة الخلاص ، ولا يدرك كنهها سوى القبديسين ، والماشبُ المُخْلص . وبرغم التشبابه بين الشوراتين في للحوى والألفاظ ، فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن تفسير كل توراة يتم وفضاً للعالم الذي نزلت من أجله . فالتوراة في العصر

السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المشيحاني) ، تُقرآ في ضو. من الوصايا والنواهي والتحريجات المعروفة لدينا . أما توراة الخلاص والفيض فتسمح بالمحرمات ، بل إن انتهاك توراة الخليفة لينهض دليلاً على مجيء العصر الجديد الذي بشرَّ به شبتاي تسفي .

ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني ، هو مفهوم قداسة الرذيلة . فالأفعال المدنسة هي في الواقع افعال مقلسة ، شكلها الخارجي وحسب هو المدنس (ويظهر هنا تأثير المارانو مرة أخرى) . ويصبح العقل المدنس مقلساً إن عمل بحماس ديني . وقد وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن الخطيشة التي تُقترف لذاتها هي أعظم من وصية لا تُؤدَّى لذاتها . كما أن المختارين لا يمكن أن يُحكم عليهم بالمقايس العادية ، فهم ينتمون إلى قانون مختلف هو قانون الفيض ، وهم فوق الخير والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين يعيشون في عالم التيقون أن ير تكبوا الخطيئة ، لأن الشر بالنسبة إليهم يعيشون في عالم التيقون أن ير تكبوا الخطيئة ، لأن الشر بالنسبة إليهم فقدًا معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل .

وقد بشر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والثلاثين خطينة القاطعة التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها ، هي خطايا من وجهة نظر توراة الخلق فقط . أما وقدتم الوصول إلى مرحلة الخلاص ، مرحلة توراة الفيض ، فإن تلك الخطايا قد أصبحت من المحللات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوام ويترخصون في كل النواهي ، بل أصبحوا يرون أن من واجبهم انتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية والمادئ السامية . وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي : الحمد لك يارب ، يا من تُحلِّل المحرمات " .

والمعنى الباطني للتوراة هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين بعالم الخلاص ، وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه ، ومن العلامات الحقة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سرا خفباً عن عيون البشر . بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان وينتمي إليها بصورة ظاهرة ، على أن يبطن دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن من أن يهدم الأديان كلها التي سير تديها فقط كغطاء خارجي ويبدو أن يهود المارانو الذين كانوا يعتنقون اليهودية سرا والمسبحة علناً ، قد لمبوا دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وفي قبولها . ويرى بعض الدارسين أن شمة تأثراً بالتراث الديني المسبحي في الفكر الشبتاني ، يتبدى في مركزية فكرة الماشيح الفرد الذي بُصلب (والصلب في حالة الفكر الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنس) . كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص

- الداخلي ، والحرية الباطنية . بل يذهب الدارسون إلى وجود ثانوث الداخلي ، والحرية الباطنية . بل يذهب الدارسون إلى وجود ثانوت شبئاني : الإله الخفي وإله جماعة يسرائيل والشخيناد ، أو تنويعات على هذا الثالوث . وقد تأسست بعد موت تسفي مراكز شبئانية في المواف الدولة العشمانية في البلقان ، وفي كلَّ من إيطاليا وبولندا . انا .

وأهم الحركات الشبتانية هي حركة جيكوب فرانك. ولقد كانت الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوربا إذ ظل الشبتانيون داخل اليهودية الحاخامية ، وأبطنوا أراءهم ، وقاموا بالدعوة لها سراً ، حتى أن أحد عُمد اليهودية الحاخامية (الحاخام إيبيثويتس) كان من دعاتها . وقد أصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والعدمية في أوربا واحتفظوا بأرائهم داخل أنفسهم ، حتى ظهرت الثورة الفرنسية ، فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها . وكان موسى دوبروشكا ، أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك ، من زعماء النوزة الفرنسية من أعدموا مع دانتون عام ١٧٩٤ .

والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المشيحانية والحدثة التي تعبِّر عن بؤس اليهود ، وعن أزمة اليهودية التي انتهت بظهور الحسيدية ثم الصهيونية ، وكلها حركات شعبية هروبية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي منعين متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُشيِّد على أرض فلسطين . وقد اتخذت حركة الهروب هذا الشكل المشيحاني ، بسبب الحلولية الكامنة في النسق الديني اليهودي ، التي تشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية .

ويرى أحد المفكرين السهود أن الحركة الشبتانية هي بداية البهودية الحديثة ، فظهورها تعبير عن ضعف البهودية المعبارية ، أي البهودية الحاخامية . وهي ، بإسقاطها كل النواميس ، تشبه في كثير من النواحي الحركات البهودية المعاصرة ، أي البهودية التي تحاول أن تطرح جانباً القيود المتزمتة التي فرضتها البهودية الحاخامية على البهود . وبالتالي ، فإن الوريث الحقيقي للشبتانية هو البهودية الإصلاحية . فهذه ، هي الأخرى ، ثورة على التقاليد التلمودية المحاخامية ، ويُقال إن أحد أهم زعماء البهودية الإصلاحية في المجر (أوون كورين) كان شبتانياً في شبابه .

وثمة رأي أخريرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية هو الصهيونية ، فهي ترفض الأوامر والنواهي ، ولا تقبل الانتظار حتى يشاء الإله أن يأتي الماشيع . ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي تجمع بين كل هذه الحركات التي تُعدُّ مجرد تجليات لهذه الطبقة التي تتكر وجود الإله المفارق ، وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في الملاة نفسها ، ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة والناريخ وتتقدس

المادة، ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية (نسبية) وتَسقُط المطلقات الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل رذائل .

#### الدونمسه

Donmeh

اللوغه؛ كلمة تركية بمعنى المرتفين، :

١ - كلمة (دوغه) مكونة من كلمتين تركيتين مدغمتين (دو؛ تعنى دائين) و (غه بعنى التين) و (عدة ظاهرة والنين) و (عدة ظاهرة وهي النيودية .

٢- يُقال إن الكلمة مشتقة من كلمة (دوغاك) بمعنى (العائدين ١٠ أي يهود المارانو الذين هاجروا من شبه جزيرة أيبريا إلى المدلة العثمانية.
 وقد أطال داراللا من المحال المحا

وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتائية من اليهود المتخفين استقرت في سالونكا وأشهرت إسلامها تشبياً بشبتاي نسفي (الماشيح الدجال). فقد اعتقد كثيرون من أتبعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية ، فيحدوا حلوه ، ولكنه ظلوا أنهم اعتنقوا الإسلام طواعية دون قسر ، فلم تكن الدولة العثمانية تكره أحداً على اعتناق الإسلام . وعقيدة الدونه عقيدة حلونية توصية متطوفة فهم يؤمنون بالوهية شبتاي تسفي ، وأنه الماشيع غنوصية متطوفة فهم يؤمنون بالوهية شبتاي تسفي ، وأنه الماشيع وهم يرون أن الشوراة المشدوقة وهم يرون أن الشوراة الشداولة (توراة الخلق) فارغة من المعنى وأنه المعمنية أحل منحلها توراة الشجليات ، وهي الشوراة بعد أن أعناد تسفي أحل منحلها توراة الشجليات ، وهي الشوراة بعد أن أعناد تسفي

وكان مركز الجساعة في بادئ الأمر في أورنة ثم انتقل إلى مسلونيكا . ويحمل كل عضو من أعضاء الدوقه اسعين : اسم تركي مسلم وآخر عبري يُعرف به بين أعضاء مجتمعه السري . وكانوا يعتبرون أنفسهم يهوداً ، فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية اليهود ويستفتون الحاحامات فيما يقابلهم من مشاكل ، كما كانوا يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية ويقبسون شعاتر هم عدا شعيرة الكف عن المحمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم . وقد أضافوا إلى الأعياد عبداً أخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد إلى الأعياد عبداً أخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد مبلاد شبتاي تسفي . ويدفن الدوغه موتاهم في مدافن خاصة بهم ، ولكن كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمى «القهال» (الجماعة أو جماعة المصلين) ، والذي يوجد عادة في مركز الحي الخاص بهم مخبأ يخفيهم عن عيون الغرباء . وكانت صلواتهم الخاص بهم مخبأ يخفيهم عن عيون الغرباء . وكانت صلواتهم

وشعائرهم تكتب في كتب صغيرة الحبجم حتى يُسهِّل عليهم إحفاؤها، ولهدا لم يطلع عليها أحد حتى عام ١٩٣٥ . وكانت كتب لصلوات بالعبرية أصلاً . لكن اللادينو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم الدبيوي ، ثم حلت التركيبة منحل اللادينو في متصف القرد التامع عشر . وقد الْهِست هذه الجساعة ، أو على الأقل إحدى فرقهاً ، بالاتجاهات الإباحية وبالانحلال الحلقي والاتغماس في أخنس، وذلك بسبب تحليل الريجات التي حرمتها الشريعة اليهردية وسمب الحقلات التي كانوا يفيمونها ويتبادلون حلالها الزوجات (وهذا أمر شائع في أوساط الجماعات الحلولية التي تُسقط كل الحدود ، تبعني حدود الأشياء والعقاب) . وللدونمه صيغة حاصة من الوصايا العشر لا تُحرَّم الزني ، بل إنها تُحولُ عبارة ولا تؤل وإلى ما يشبه التوصية بأن يتحفظ الإنسان فقط في ارتكاب الزني وسيس أن يمتنع عنه تماماً . والموعظة الطويلة التي تركيها أحمد رعمانهم تحتوي على دفاع قوي على إسقاط التحريات الخاصة بخس في النوراة الخلق ١٠ وتؤكد الموسوعة اليهودية أنهم يعقدون احتفالات ذات طابع عربيدي داعر في عيد من أعيادهم الذي يسمني اعيد الحمل ( ٢٧ مارس/ آدار) وهو عيد بداية الربيع . وإن كان يمدو أن مثل هذه الاحتفالات مقصورة أساساً على فرقة القنهيليه ، وهي على كل حال أكبر فرق الدوتمه عدداً .

وتنفسه الدوغه إلى عدة فرق:

الم اليعقوبية المعد موت تسعي ، أعلنت أخر زوجاته أن روح زوجية أن روح زوجية فد حت في أخيها يعقوب فيلسوف (أو يعقوب فويريدو ، أي المحبوب) ، وأن تسفي تجسد مرة أخرى من خلاله . وقد اعتق تباغ يعقوب الإسلام بن أدى هو فريضة الحج عام ١٦٩٠ ومات أثناء عودته . وقد نبعه على يقرب من ثلاثمانة أسرة انقسمت عن جماعة المدوغة تكل . وقد مسمون باللادينو أرابادوس ، أي الخليقون النعقوب المحتوبيون ، وهم يسمون باللادينو أرابادوس ، أي الخليقون النقاف ، لأنهم يحلقون شعور رؤوسهم تماما ، وإن كانوا يرسلون خده . وقد الأتراك يسمسونهم الطربوشلوه أي الابسو الحرايش ، وقد كانوا يرسلون الحرايش ، ويضم هذا الفريق أما الفريق أما المنافقين الاتراك . وهم منعجون في المجتمع التركي تماما ، على الأقل من الناحية الشكلية . منعجون في المجتمع التركي تماما ، على الأقل من الناحية الشكلية . وكانهم ما لبنوا أن انقسموا إلى قسمين :

القنهيب ( (القوليوسوس ؛ باللادينو ، و اكاركاشلو ؛ بالتركية ) .
 وقد حدث القسام أحرفي صفوف هؤلاء عام ۱۷۰۰ حين ظهر قائد

جديد هو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تجسد جديد لشبتاي تسن وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدّس وأنه ربهم . وك<sub>ان</sub> باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبي ، كما كان بُعر و باسم الحاخام باروخ فونيو) أكثر الدونمه راديكالية . فقد قام بتعليه التوراة المشيحانية الخفية ، أو توراة التجليات التي تطالب بغلر القيم، فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة والثلاثين حظ التي وردت في التوراة والتي تُعرف باسم "القاطعة" (بالعيرية. كبريتوت) ، وقد كانت عقوبة من يخالفها هو اجتثاث الروم. جذورها وإبادتها تماماً ، بل وحوَّلها إلى أوامر واجبة الطاعة . وزر كان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية ، ومن ذلك العلاقات بر المحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدونمه هم أساساً من الحرفين مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين ، ويُقال إن جميع الحلاقين في سالونيكا كانوا من أتباع هذه الفرقة . وكانوا يرسلون لحاهم ولا يحلفون شعر راسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وظيفية تَتبنَّى الرؤية الحلولية) . ونُعَدُّ فرقتهم أكثر الفرق تطرفاً نظراً لعدميتهم الدينية . وقد قام هذا الفريق من الدوغه بنشاط تبشيري كثيف بين أعضا، الجماعات اليهودية ، وأُسَّست جماعات تابعة له في أماكن عدة . وقد ظهرت الحركة الفرانكية من أحد هذه الأماكن .

ب) القبانجي: بعد موت باروخيا ، انفصلت مجموعة أخرى سميت "القبانجي» ، وهي كلمة تركية تعني "القدماء" أو "القائمون على حراسة الأبواب" (باللادينو: "كافاليروس") ، رفضوا الاعتراف بقويريدو ، كما رفضوا الطبيعة المشيحانية لباروخيا ، ولم يعترفوا إلا بشبتاي تسفي ، وأصبح اسم "الأزميرلية" يُطلق عليهم وحدهم ، وأصبحوا أرستقراطية الحركة الشبتانية . وتضم هذه الفرق المهنين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود ، وهؤلاء كانوا يحلقون رؤوسهم ولا يطلقون لحاهم .

وكان كل فريق من الدوغه يعيش بمعزل عن الآخر . وقد لعب الكثير من أعضاء الدوغه دوراً قبادياً في الثورة التركية سنة ١٩٠٩ ، وخصوصاً داود بك الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية ، وكان س نسل باروخبا رئيس الجماعة القنهيلية المتطرفة . ويُشاع بين يهود سالونيكا أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدوغه .

ولا تُعرف أعداد الدونمه إلا على وجه التقريب . ويُقال إن عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألغا قبل الحرب العالمية الأولى . وقد تَفرَّق شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعتها تركيا واليونان بعد الحرب عام ١٩٢٤ بسبب اضطراد أعضانها ، باعتبارهم مسلمين اسماً ، إلى نرك مقرهم في سالونيكا

والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا ، خصوصاً إستنبول. وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة البهودية ، ولكن طلبهم رفض لأن أولادهم يُعتبرون غير شرعيين (مامزير) . وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن نجحت طويلاً في إخفاء حقيقة أسرها عن المسلمين والبهود على السواء ، فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عن عدميتهم المتأصلة وبعدهم النام عن الإسلام وعن البهودية ، وقد فشلت جميع المحاولات الني بذلت لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل ، ولم يكن بين المهاجرين الأثراك غير أواد قلائل من الدوغه ، وثمة دلائل تشير إلى أن القنهيليه استمرت أواد قلائل من الدوغه ، وثمة دلائل تشير إلى أن القنهيليه استمرت وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستنبول ، ويبدو أن أعضاءها تربطهم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية في تركيا ويلعبون دوراً نطيطاً في عملية علمنة تركيا ، وهو ما يعطي الحركة الماسونية طابعاً

### المناظرة الشسبتانية

#### Shabattean Controversy

نشبت معركة فكرية بين يعقوب أمدن وجونانان إبيبشويتس ، وكلاهما كان من كبار العلماء التلموديين في عصرهما ، حين قام أمدن باتهام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سرأ رغم تحريم إباها علناً . وقد أثبت أمدن ، بالأدلة القاطعة ، صدق اتهامه . وقد هزت المعركة المؤسسة الحاخامية ، وأضعفت هيبتها وبينت مدى تغلغل الأفكار القبالية (أساس الشبتانية) داخل المؤسسة التنمودية .

#### جوناثان إيبيشويتس (١٦٩٠-١٧٦٤)

#### Johnathan Eybeshuetz

واحد من أكبر العلماء التلموديين والقبّاليين في عصره . وللا في بولندا وتَعلَّم في براغ حيث استقر عام ١٧١٥ . صادق بعض العلماء غير اليهود ، من بينهم الكاردينال هاسباور الذي استصدر ئه رخصة لطبع التلمود شريطة أن يستبعد العبارات المعادية للمسبحة . ولكن المشروع لم يتحقق بسبب معارضة زعماء الجماعة البهودية . وكان إيبيشويتس أحد القضاة الذين حكموا بتحريم المذهب الشبتاني . وقد عُيِّن حاحاماً لمتز وثلاث مدن أخرى عام ١٧٥٠ .

ويرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبنائية الكبرى حين انهمه جيكوب أمدن بأنه يروج للشبنائية سرآ. وقد وقف إلى جانبه حاخامات بولندا (وطنه الأصلي) ووقف ضده حاخامات ألمانيا

(الوطن الذي استقر فيه) وقد استعرت المعركة بين الفريقين ، فاضطر إلى اللجوء إلى السلطات عبد السهورية التي وقست في صفه وظهرت المشكلة مرة أحرى ، حبث نين وجود علد من أتماع الاتجاه الشيتاني بين تلامدته ، كما أعلى مه ديعيد أنه بي نستاني ، الأمر الذي أذى إلى إعلاق المدرسة التنمودية التي كان يدرس فيه إيبيشويتس الأب .

وتعود أهمية إييشويش إلى أنه كان من أهم علماء أيهودية الخاخامية ، ومن كبار العارضين العلمين لمشبتانية ، ولذا ، فين الهامه بالباعها ، وإلبات ذلك ، يدل على مدى تحدّر الشبتائية وهيمتها ، وفي عام ١٧٣٤ ، ظهرت محطوطة كتب إييشويش ، وهي شبتائية النزعة دون حدال ، كما قام يعقوب أمدن بحل طلاسم بعض الأحجية التي كتبها إييشويشن ، وبين أنها تحري صبغاً شتائية .

#### حبكوب أعين ١٦٩٧-١٧٧٦)

Jacob Emden

عالم تنمودي من أصل ألماني ، قاد معركة ضارية صدالتزعة الشبتانية . وهو معروف بمعركته مع حودتان يبيشوينس التي سُميت المناظرة الشبتانية الكبرى؛ .

### هولجبر بولني ١٦٤٤٠-١٧١٤

Holger Paulh

تاجر دغاري من غالاة السرونستانت، وصاحب ادعاءات المشيحانية يهودية. وألد في الدغارات في مدينة كوبهاجن ، ودرس اللاهوت في جزر عدمتها ، له المنغل بعد ذلك في تجارة العبيد في جزر الهند الغريسة فحصقق ثروة طائمة ، وفي عام 1948 ، عند إلى الدغارات ، شم انحدب بشكل حاد نحو لدين ، فهجر أسرته وترك بلله وسافر إلى فرنس شم إلى أمستردام حيث أصدر أول منشور ديني له عام ١٦٩٧ دعا فيه إلى دمج ليهودية والسيحية ، وأعلن نفسه السيح عام ١٦٩٧ دعا فيه إلى دمج ليهودية والسيحية ، وأعلن نفسه السيح الجديد ومنك اليهود الذي اختارة الإله لكي يعيد بناء الإمبر اطورية إلى ملوك أورب لبلغهم أن المملكة اليهودية ستقام مرة أخرى عام المعرس والانضمام له لتنصير اليهود بالقوة ،

سير وبارد و وقد قامت السلطات في أمستردام بسجن بولي عام ١٧٠١ بتهمة التحريض على أعمال الشغب ، وقد أفرج عنه بفضل وساطة أسرته وأصدقاته الذين التمسواله العذر بحجة جنونه. وقد انتقل بعدها إلى ألمانيا ثم عاد إلى الدنمارك حيث منعته السلطات منعاً باتاً من التدخل في انشترن الدبنية أو الاتصال باليهود.

والواقع أن قيصة بولي تبين بكل جلاء التداخل الواضح بين الاجتحة المتفرقة في البرونستانية والبهودية (وعلى أية حال ، فقد كان كثير عن ادعوا أبهم منحاء ، مثل تسغي وفرائك ، يتحولون عن اليهودية وينخرطون في دين آخر ) . كما تبين هذه القصة أن النزعة المنسيانية بين اليهودي ، وإنا المنسيانية بين اليهودي ، وإنا تفجرها لا يمكن عي مرتبطة بعناصر في اخضارة العربية ، وأن تفجرها لا يمكن تفسيره إلا بالعودة لآنبات وحركيات هذه الحضارة . ويمكن القول بأن النزعة المنبحانية الصهيونية (مسبحية كانت أم يهودية) هي في وأقع الأمر تعيير عن اتساع أطماع الإنسان الغربي وتفتّح أققه وشهيته وقهرر الرقية المعرفية الإمبريالية حيث قرر هذا الإنسان غزو العالم وتسخيره ، ويبدو أن الخطاب المشبحاني هو الوسيلة الدينية لهذه والرقية الإمبريائية .

والذي حدث بعد ذلك هو أن هذه النزعة المشيحانية عمت علمتها وتجريدها من أية رواسب أو ديناجات دينية ، إلى أن نصل إلى الدعوة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر . ومع هذا، لا يعدم الأمر وجود شخصية مثل بلفور ، وهو وزير إنجليزي دو توجه استعماري واضح ، يظل بدافع عن مشروعه الصهبوني في فلسطير من منظور ديني .

#### العركسة الفرائكسية

Frankist Movement

اخركة الفرائكية نسبة إلى جيكوب فرانك ، التي تعود نشأتها إلى عام ١٥ ١٩ عين تنصر فرانك هو ومجموعة من أتباعه على الطريقة المارانية ، أي أظهروا المسبحية وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية . ويحكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية هي منظومة يصل الحلول فيها إلى مستهاء إذ يحل الإله في المادة ويوت وتصبح وحدة وجود مدية كاملة ، المادة فيها مثلة ، قاماً ، والإنسان فيها إله ، ومن ثم فهي أيصاً النقطة التي تسقط فيها كل الحدود ويتساوى فيها المطلق والنسبي والمقتدس والمدتس والمحدثم والباح و تنقلب القيم وأساعى على عقب ويتساوى الخير والشر والوجود والعدم ، ولهذا فإن منظومة فرانك أكثر حدالة وجذرية من منظومة فيانك أكثر حدالة وجذرية من منظومة فيتشه على سبيل

ويتحدد إسهام فرانك في أنه خلص القبَّالاد من رموزها الكوئية

المترابطة المركبة ، ووضعها في مصطلح شعبي مزخرف ، وفي إطار أسطوري ، بل طعَّمها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوربا الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف ، وابتعدوا عن مراكز الدراسة النلمودية في المدن . وقد تأثر الفرانكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة ، وخصوصاً الدوخوبور والخليستي .

وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون عما يلي :

١ - الإله الخيَّر أو الأب الطيب . وهو إله خفي يختبئ وراء ثاني أغضاء الثالوث ، ولا علاقة له بعملية الحلق أو المخلوقات ، فهو لم يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيُراً ، ولكانت حياة الإنسان أبدية) . وهو مقابل الإين سوف في العقيدة القبالية .

٢- الأخ الأعظم أو الأكبر ، ويسمّى أيضاً «هذا الذي يقف أمام الإله» . وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه ، ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم الثلاثة (قيصر روسيا ، والسلطان العثماني ، وحاكم إحدى القوى العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والأخ الأعظم (المقابل للتفيريت أو الابن ، ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه التى هي الأم التي يُقال لها «علماه» .

٣- الأم "علماه" ، أو العذراء "بتولاه" ، أو "هي" . وهي خليط من الشخيناه والعذراء مريم . والواقع أن صورة الانثى في الشالوث الفرانكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبالاه اللوريانية أو في الحركة الشبتانية عنصراً أكثر وضوحاً . وقد استخلص الفرانكيون أن التجربة الدينية الحقة لابد أن تأخذ شكل عمارسة جنسية . ولن يصل العالم إلى الخلاص إلا باكتمال الثالوث الجديد السابق .

وهذا الثالوت أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الآله الخني أو الديوس أبيسكونديتوس ، والمخلص أو الكريستوس، وصوفيا أو الحكمة) . وشبتاي تسفي نفسه ، حسب التصود الفرانكي ، ليس إلا أحد تجليات الآله ، فهو تجسيد جديد للأخ الأعظم ، ولكنة تملّكه الضعف وهو بعد في منتصف الطريق ، فلم يستطع تحقيق أي شيء . ووصو لا إلى الخلاص ، لابد أن يظهر ماشيع جديد يكمل الطريق ، ولابد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد العنصر الانثوي) . وحتى يتحقق الخلاص ، ينبغي أن يسير المؤمن بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماً ، لم يطرقه أحد من قبل ، وهو طريق عيسو (أدوم) الذي يُسار إليه في الأجاداء بلفظ "أدوم! ويستخدّم اللفظ نفسه للإشارة إلى "روما» ، أي القوى الكاثوليكية .

فعيسو رمز نُدفَّق الحياة الذي سيحرر الإنسان والحياة فهر قوة لا تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية .

و قد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تكوير ٢٣/ ١٤) ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه . وقد حان ال قت لأن يسير الماشيِّع في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحنة التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (ولنلاحظ هذا الارتباط يمز حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الأنماط الحلولية). فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قواني ولا حدود ، عالم تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان . لكنه عالم ليس فيه حدود (الحد بمعنى "الحاجز الذي يفصل بين شيئين" وبمعنى «عقوبة مُقدَّرة وجبت على الجانبي» وبمعنى احدود الشخصية» أي هويتها) ، وتصبح العدمية والتخريب هما طريق الخلاص . إن هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الخفي ، وهو مادة دنينة تقف في وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم (ويلاحظ منا الأثر العميق للغنوصية) . وحتى يتم إنجاز هذا الهدف ، لابدأن تُحطُّم كل القوانين والتعاليم والممارسات التي تعوق تدفُّق الحباة: القد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع والعادات الموجودة فيه . إن مهمتي هي إزالة كل شيء حتى يستطيع الإله أن يكشف عن نفسه ١. ثم تظهر العدمية الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى الحياة الجديدة ، فهو طريق جديد تماماً ، وكما يقول فرانك : " أينما كان يخطو أدم ، كانت تنشأ مدينة . لكن أينما أضع أنا قدمي . يجب أن يُدمَّر كل شيء ، فقد أتيت إلى هذا العالم لأدمَّر وأبيد .

والطريق الجديد طريق غير مرني ، لا يكون إلا في الخفاء . ولذا ، فإنه يتعبن على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسبحبة) ، فعليهم أن يتظاهروا بالتنصر (والواقع أن التظاهر بدين واعتنق دين أخر من أهم ممارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين الروس المنشقين) . وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة إلى شبتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية . والمؤمن الحق يختبئ تحت " عبء الصمت " يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتنق الدبانات الواحدة تلو الأخرى ويارس شعائرها . لكن التغلب على الأدبال الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً غاماً ومخادعاً : " فالإنسان الذي يرغب في غزو حصن لا يضعل ذلك بالكلام والإعلان ، بل يتسلل إليه في صمت وسكون ، نقد تحدث الأجداد والإعلان ، بل يتسلل إليه في صمت وسكون ، نقد تحدث الأجداد وحيشاً ، لذلك يجب الأن تُحمل الصمت . وحيشاً ، لذلك يجب الأن تُحمل الصمت . وحيشاً ، لذلك يجب الأن تُحمل الصمت .

دون أن بشقيل أيا منها ، بل يحاول أن يحطسها من الداخل ، فهو يؤسس الحرية الحقة ، فالواقع أن الديانة المطمة على أساس مؤسسي التي يعتنقها اليهودي المتحلي ليست سوى عددة يرتديها المرء كرداه يلقي به (قيمت بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدامة ، وهي المعرفة المغروسية بملكان الذي تحطم فيه كل القيم التقليدية في تبار الحياة ، طريق غير مرابط بالي قانون وإنما مرابط بارادة فوائث وحدد ، وباذا كمان الإفساس عن الإيان بالمسيحية ضروريا ، فإن الامحمد الاطلاط بالمسيحين وكذلك الزواج منهم محظور .

وفرالك لفسه تجسيد الحراللاخ لأعظم تقمصته الروح القدس. سمَّى نفسه السانتو سنيور ١٠ أي السيد لمقدَّس ١٠ و روج للمفهوم القبَّالي اللورياني لنشر ، وهو مفهاره بري أن الشر ليس حقيقياً . وكل شيء . وضم ذلك لشر نصه . هو خير أو عنقت به ندارات إلهية على الأقل . ومن هنا ، فقد أعمن قرائك أن ظهور ساشية أضغى القداسة على كل شيء في خيرة حتى النمر . وبهذا ، يوزت فكرة الخطيئة القلامة التي تري أنه ينبعي الوقوع في اخطيئة الكبري حتى ينبئق عالم لا مكان فيه للحظينة ، عالم هو احير كله . ولكي يصعد الإنسان، يجب عليه أن يهبط أولاً ١٠ إلى لم أت إلى هذا العالم لكي أصعد بكم ، بال لأهبط بكم إلى قاع الهوة ، حيث لا يستطيع الإنسان أن يصعد بقوته الذاتية المالنزول إلى تلك الهوة، فهو لا يقتضي فقط تركك الأدبان ومعتقدات، بل يوحب أيضاً اقتراف أعمال ألمة غريبة . وهذا يتصب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة والفجور هما ما يقود إلى إصلاح الأرواح - وقد عَيْن فرالك اللي عشير من الإخوة أو الحيواريين أو الرميل ، هم تلاميسه الأساسيدين المثل حواريي المسبح)، ولكنه عُبيِّن أيضاً التي عشرة أحمّاً كن في واقع الأمر خليلاته (فمن الواضع أن فرانك ستمر في المارسات الحنسية التي كان يجارسها بدروخيا) . وأعمل أنه سيحلص العالم من كل التواهيس الموجودة وسبتجاوز كل خدود، ففصى ببطلان الشريعة البهودية. ورغم أن الإنه أرسل رسلاً إني جماعة يسرائيل ، فإن النور 'ة تتضمن شرائع يصعب مراعاتها وثبت عدم حدواها . والشريعة الحقة هي إذن . التورأة الروحية أو توراة الفيض التي أتى بها شمناي تسفي . وشن فوالك حرباً شنعوا، على التلمود، وأعين أن الروهار هو وحيده الكتاب المقدِّس . وكان القرانكيون يُدعُون باسم الزوهاريين، لهذا السبب . ومع هذا . وصلت العدمية بفرانك إلى منتهاها إذ طلب من -أتباعه التخلي عن الزوهار نفسه ، وعن كل تراث قبَّالي .

مة النصي من مور عام المستقبل المستقبل المستقبل المالية المستقبل المالية المستقبل ال

الفاهري، حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من هويتهم اليهودية العلية كان يمتنعوا عن حلاقة سوالفهم ، وأن ير تدوا النياب الخاصة بهم ، ويُقوا أسعاءهم اليهودية إلى جانب أسعائهم النياب الخاصة بهم ، ويُقوا أسعاءهم اليهودية إلى جانب أسعائهم المسحبة الجديدة ، وألا يأكلوا لحم الخزير ، وأن يستريحوا يوم السبت (ونعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل ما تقى من اليهودية بالنسبة للبعض) . كما طالبوا بإعطائهم رقعة أرض في شرق حاليشيا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها المحديدة ، وخصوصاً أن مسرح الحلاص في الرؤية الفرائكية هو بوئنا وليس صهيدود . هذا مع وضع برنامج نتحويل اليهود إلى قطاع منتج ، كان يعملوا بالراعة مشلاً ، وقد أكد فرائك المهية الجوانب العسكرية في تنظيمه ، وكان ينادي بأن يترك اليهود الكتب والدراسات الدينية ، وأن يتحولوا إلى شعب محارب .

وكان معظم أتباع فرائك من الفقراء أو من البهود الذين يسغفون وظائف هامشية أو وظائف لم يعد لها نفع . فكان منهم الذين يعملون في تقطير الكحول ، وكان منهم أصحاب حانات وأعضاء في انطبقات من بقايا يهود الأرندا ، وكان هؤلاء قد فقدوا علاقتهم بالفرسمة الحاخامية وزادت علاقتهم بالفلاحين السلاف ، حتى أنهم تأثروا بفكرهم ومعتقداتهم . كما انضم إليه عدد كبير من صغار الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح . ومع هذا ، فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار النجار الأثرياء .

وقد ظهرت الفرانكية في الواقع تعبيراً عن أزمة كان يجتازها كل من اليهود واليهودية :

1 - أما اليهودية ، فمن المعروف أنها كانت قد وصلت ، مع انتصاف القرن الثامن عشر ، إلى طريق مسدود ، فقد تحولت إلى عبادة عقلية جافة ، سيطر عليها الحاخامات بدراساتهم التلمودية المنفصلة عن أي واقع وتختلت فيما بشبه التمارين المنطقية ، وربحا كانت العدمية الواضحة في فكر فرانك تعبيراً عن الملل والسأم من هوية يهودية دينية قد تأكلت .

٢- وقد بدأت الدراسات القبالية تحل محل الدراسات التلمودية ، ولكن القبالاه اللوريانية بنزعتها المشيحانية المتفجرة والمجاهها الحلولي المتطرف ، ولهذا ، فإنها لم تصلح كإطار خركة تجديد وإصلاح اجتماعية .

٣- تعرُض البهرد لهجمات شميلنكي ، ثم الهايدماك والفلاحين القوزاق ، ولهجمات سكان المدن البولندية والكنيسة الكاثوليكية . ولهجمات بخان المدن البولندية والكنيسة الكاثوليكية . ولهذا ، فقد لافوا بمنطقة كانت تتنازعها الدول المجاورة ؛ فهي تارة نابعة إلى بولندا وتارة تابعة إلى روسيها ، أو النمسها (أوكرانيها

وجاليشيبا) . وكانت مقاطعة بودوليا (التي نشأت فيها الفرانكية وغيرها من الحركات) تابعة للدولة العثمانية بعض الوقت . ولا شك في أن هذا الوضع السياسي القلق سبَّب للجماهير اليهودية كثيراً م<sub>ن</sub> الخوف وعدم الاطمئنان جعلها تبحث عن مخرج .

٤ ـ بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والوظائف الأخرى ، وذلك بظهور عناصر بولندية محلية أخذت تحل محلها و تضطلع بما كان اليهود يؤدونه من وظائف ويقومون به من دور ، وبدأ وضع اليهود الاقتصادي يسوء تبعا لذلك. وتنعكس الأزمة الاقتصادية للجماعة اليهودية في أزمن القهال الذي تحول إلى مؤسسة مدنية تنقلها الأعباء المالية ، كما أصبحت مسرحاً للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة اليهودية بدؤ من أن تكون مؤسسة لحلها .

٥ - وبرغم نفاقم الأزمة ، فلم تظهر فرص اقتصادية بدبلة ، كمالم تظهر أشكال اجتماعية ، داخل الجماعة اليهودية أو خارجها ، تحل لها أزمتها وتساعد أعضاءها على الاندماج في المجتمع مرة أخرى من خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاجية محددة توجد داخل المجتمع نفسه لا في مسامه . ولذا ، كانت الصيغة الشبتانية المارانية صيغة ملائمة للاندماج ولحل الأزمة . فما كان يقترحه فرانك هو تكوين جماعات يهودية مسيحية ، تساوى في الحقوق مع المواطنين كافة ، ويمكنها أن تذوب فيهم . وكان هدف هذه الصيغة التقليل من آلام الانتقال ، فجماعة يهودية مسيحية تعيش داخل منطقة زراعية مقصورة عليها يمكنها التكيف والاندماج ، وفي نهاية الأمر الانصهار في المجتمع الأكبر ، دون أن تضطر إلى تَبنّي الأشكال المسيحية البولندية دفعة واحدة . والفرانكية تشبه ، في هذا ، الربوبية والماسونية ، وهما حركتان تستخدمان خطاباً دينياً بخين مضموناً علمانياً لتخفيف آلام الانتقال من عقيدة إلى أخرى .

- ومن أهم القضايا التي كانت تواجهها الجماعة البهودية في أوربا، وبولندا بالذات، بُعدها عن القرّار السياسي ومناطق النفوذ، أو ما كان يُسمَّى بمشكلة العجز (أي انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة). وقد حُلّت هذه المشكلة بالتدريج في أوربا الغربية باندماج البهود في المجتمع وتحولُهم من عنصر تجاري نافع غريب إلى عنصر قد يكون متميزاً دينياً أو إثنياً ولكنه بدون وظيفة محددة. وبالتالي، فقد أصبح اليهود مواطنين أعضاء في مؤسسات صُنع القرار، أما في شرق أوربا، فقد ازدادت المشكلة تفاقماً وازداد يهود اليديشية في شرق موحده، وكان يكفيهم مجرد عزلة، وخصوصاً أن أعدادهم كانت كبيرة، وكان يكفيهم مجرد الانكفاء على الذات لترداد مشكلتهم حدة. وفي الواقع، فإن

الح كات الشبتانية المشبحانية كانت ، في أحد جوانبها ، تعبيراً عن غية عارمة في السلطة وفي الهيمنة عليها ، وفي حل هذه الاشكالية . ويتجلى ذلك بشكل حاد في مطالب فرانك وفي سلوكه حيث حاول أن يشبع هذه الرغبة (على نحو ما فعل تسفى من قبل). فقد طالب فرانك بمنطقة شبه مستقلة يمارس اليهود من خلالها شيئا م. السلطة ، كما أنه هو نفسه كان خليطاً من الباشا التركي والنيا المولندي ، فكان يرتدي غطاء رأس تركياً ، ويركب مركبة بسيد حم لها مجموعة من الخدم المترجلين والراكبين تشميها بالنبلاء البولنديين . وكان التشبه بالنبلاء البولنديين أمرأ شانعاً بين بهدد به لندا ، بعد أن قدرنوا أنفسهم بهم عشرات السنين من خيلال م سيات الإقطاع الاستيطاني البولندي (وخصوصاً نظام الأرندا). و, يما كان النظام العسكري الذي فرضه فرانك على أتباعه تعبيراً أخر عن الرغبة في التشبه بالنبلاء البولنديين. وظهر حب السلطة في شخصية فرانك في سلوكه الدكتاتوري الكامل مع أتباعه ، ورغبته في السيطرة عليهم تماماً حتى عن طريق الجنس وغيره من الطرق. كما أنه كان يَعدُّ أتباعه بطريقة الملوك. وحينما راقته امرأة ذات مرة، أخبرها بأن فيها شرارة ملكية . بل يُقال إن ما كان فرانك يرمي إليه من وراء حركته هو خلق قاعدة جماهيرية تشكل أساساً للقوة . وأن عملية التنصر لم تكن إلا محاولة لخلق هوية مستقلة لهذه الجماهير عن كل من اليهود والمسيحيين حتى يمثلوا قاعدة جماهيرية له .

ومع الفرانكية ، ظهرت الحسيدية في المرحلة الزمنية نفسها وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنب ، وانتشرتا بين الجماهير نفسها (الفلاحين اليهود ، وأصاحب الحانات ، ومستأجري الامتيازات من يهود الأرندا ، والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية) . والواقع أن نقاط التشابه بينهم كثبرة وعميقة . فكلتاهما تنطلقان من القبَّالاه (وخصوصاً اللوربانية) كإطار فكري ، وتؤكدان أهمية التلقانية والحرية ، وتهملان دراسة التوراة والتلمود (والفرانكية تعادى التلمود) ، كما أن كلتيهما تأثرتا بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكارها ، واتخذنا موقفاً متحرراً جدلياً من مشكلة الخطيئة والذنب ، كما أن كلتبهما جعلت من المنفي حالة شبه نهائية على اليهود تَقبُّلها . ورغم أن الحسيدية تعبُّر على حب عارم لفلسطين ، فإن الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إليها قط ، بل وقفوا ضدها . أما فرانك ، فلم يكترث كثيراً لفلسطين ، وقد تَضمّن برنامجه الإصلاحي (المشيحاني) تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق بولندا . وقد وقفت كل من الحركتين موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية .

-ولكن الفرانكية مشلت كحركة حماهيرية في حين أن الخسيدية نجحت حتى أصبحت أهم الحركات الدينية بن يهود اليديشية في شرق أورباء ويرجع هذا إلى عدة أسباس :

الم ينما قامت الفرائكية بإعلاء الخطيئة وجعله فضيلة ، والغمس أتباعها في المعارسات احتسبة ، قلت احسيدية من أهمية مشكلة الخطيئة وحسب وجعلت التساديك واسطة العفران ، وقد كان موقف الفرائكية الراديكالي العلمي موقعاً متفجراً غير اجتماعي أما موقف الخسيديين ، فيسر على العكس يساعد على الترابط المنظيمي والاجتماعي .

 إلى الفرائكية ، في النهاية ، إلى الكيسة الكاثوليكية ، وكان تحديها للمؤسسة الدينية اليهودية تحدياً جذرياً رافضاً ، أما الحسيدية ، فقد ظلت تعمل من داخل الجماعة اليهودية

٣- حعلت الفرائكية اخلاص عكا من خلال شخص باشيخ الكن تعليق مصير الخركة على شخص واحد كان لامد أن يؤدي إلى أرمة عميقة في حالة فشل هذا الشخص أو لحرافه ، وهو الأمر الذي أودي في نهاية الأمر بالفرائكية ، أما اخسيسية ، فقت جعمت الشيحانية مسألة لفظية ، وفتت الزعة الشيحانية بترزيعها على شخصيات متعددة هم التساديك ، وبالتاني به تصل إلى موحلة شخصيات متعددة هم التساديك ، وبالتاني به تصل إلى موحلة الأمة .

٤ ـ ظل اخلم الفرائكي . حتى لبهاية . قابلاً للتحقيق من خلال رجل باطش وشخصية كاريزمية . أما احسينية ، فقد ظت دون حيم واضح محدد العالم وثنا العكست في عدة عارسات تهدف إلى تخفيف حدة اغتراب البهود والامهم وتأكيد أهية الحماعة .

والواقع أن كلاً من الفرائكية واحسيدية تنب الصهيولية من الثانية . فقض الورية من الثانية . كثر قرباً إلى الصهيولية من الثانية . فالفرائكية والصهيولية ، كنت هما ، ترفصان الترات الديني الهيودي بشكل راديكالي ، وكلتاهما تخرقان الشريعة ولا تشرمان بها ، كما أن قضية السلطة أسمية بالسبة إلى الفريقين ، وقد التقد فرائك فكرة أن ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في أخر الأيام ، ورأى فيها فكرة سلبية تماماً ، وهو يتفق في ذلك مع الصهابانة ، وكذلك ، فإن الصياغة الفرائكية لدمع اليهود كجماعة تم تطبيعها (أي تنصيرها الصياغة الفرائكية لدمع اليهود كجماعة تم تطبيعها (أي تنصيرها الصهيوني الخاص بإحلاء أوربا من يهودها ، وتجميع هؤلاء اليهود في فلسطين ، وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج في فلسطين ، وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج في فلسطين ، كما أن اهتمام فرائك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما يناظره في النظرية والمدرسة الصهيونيين ،

والمعدمية الفرانكية نشبه في كثير من النواحي العدمية المتفلغة في الفكر الغربي الحسديث ، ولا ندري إن كسان هذا أثراً من أثار الفرائكية أم هو محرد تماثل بنيوي . ونحن لا نستبعد أن يكون سيجموند فرويد قد تأثر بنمط تفكير فرانك . وفي الواقع ، فإن النمط الفكري لجيكوب فرانك يشبه إلى حدً ما الفلسفة الأدبية المسائدة الآن في الغرب باسم «التفكيكية» التي ترمي إلى هذم فكرة للغني أساساً وترى أن مهمة الناقد لبست تفسير العمل الأدبي وإنما تفكيكه وإطهار افتقاره إلى المعنى . ويجب أن نشير إلى أن التقاليد السفاردية العدمية بدأت بإسبينوزا وشبتاي تسغي ، ثم تبعهما في ذلك الدوغه والحركة الشبتائية ، ثم انتقلت هذه التقاليد إلى جيكوب فرائك (السفاردي) ، وأخيراً انتقلت إلى كل من جاك دريدا وإدموند جايس .

### جيكوب فرانك (١٧٢٦-١٧٩١)

#### Jacob Frank

جيكوب فرانك هو مؤسس الحركة الفرانكية . ولد في بودوليا باسم جيكوب يهودا ليب لأسرة متواضعة ، وكان أبوء يعمل تاجراً ومقاولاً صغيراً . وقد درس فرانك في مدرسة دينية أولية خاصة (حيدر) ، ولكن يبدو أنه لم يكن على معرفة كبيرة بالتلمود ، وكان يتباهى بجهله ، وبائه رجل بسيط جاهل (بالبولندية : بروستاك) . ولبعض الوقت ، عمل جيكوب فرانك في بوخارست ، كناجر ملابس وأحجار نفيسة ، كما عمل في وظائف أخرى عديدة أتاحت له أن يتقل بي مدن انبلقان التابعة للدولة العثمانية في الفترة من الاي ١٧٤٥ .

اتصل بأتباع الحركة الشبتانية في مرحلة مبكرة من حياته ، ودرس الزوهار ، واتبع مذهب الدوغه (طائفة الباروخيا أو اليعقوبية المتطرفة) ، وقلد قضى فراتك مدة طويلة من حيباته في الدولة العشمانية ، بتصرف كبهود السفارد ويتحدث اللادينو ، وكان الإشكناز يشيرون إليه باسم افرانك (وهي الكلمة اليديشية التي تُعظل على السفارد) عاكانت تحمله من إيحاءات تربط بينه وبين الشبتانية ولعل هذا يعود إلى أثر القبالاه اللوريانية ذات الاصول الإسبتانية ولعل هذا يعود إلى أثر القبالاه اللوريانية ذات الاصول الإسبتانية ولعل هذا يعود إلى أثر القبالاه اللوريانية ذات الاصول الرسبتانية ومنادي . وقد قبل هو هذا التعريف لهويته ، وعدل اسمه إلى جيكوب فرانك إلى سالونيكا إلى جيكوب فرانك إلى معالونيكا المحلمانية الأخرى ، ثم عاد إلى سالونيكا عام ١٧٥٥ وبدأ يتلبس دور الماشية الأخرى ، ثم عاد إلى سالونيكا عام ١٧٥٥ وبدأ يتلبس دور الماشية الأخرى ، ثم عاد إلى سالونيكا عام و١٧٥ وبدأ يتلبس دور الماشية الأخرى ، ثم عاد إلى سالونيكا عام و١٧٥ وبدأ يتلبس دور الماشية . وكانت حلقته تطلق عليه اسم الخالحام جيكوبه ، وأعلن

فرانك أن الروح التي كانت تسكن في شبستاي تسفي وباروخرا (اللذين كان بشير إليهما فرانك بكلمتي "الأول» و"الشاني») فر تقمصته ، وأنه تجسيد جديد لها .

ضُبط فرانك عام ١٧٥٦ وهو يقود إحدى الجماعات الشبنان في طقوس ذات طابع جنسي تشبه طقوس جماعة «البعقوبية», وقُبض على أتباعه ، وأطلقت السلطات سراحه ظناً منها أنه مواطن تركي . فسافر إلى تركيا ومكث فيها بعض الوقت ، واعتنق الإسلام عام ١٧٥٧ ، ولكنه كان يزور أتباعه في بودوليا سراً .

وحينما عاد فرانك علناً إلى بولندا ، اعترف به الشبتانيون (في جالبشبا وأوكرانيا والمجر) زعيماً لهم ، لكن المحكمة الدينية اليهودية وكل (بيت دين) قررت أن ممارساته الجنسية تتعارض مع اليهودية وكل الأديان ، وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بالحرب ضد الفرانكين . لكن هذا أنى بنتيجة عكسية ، إذ أسقط الفرانكيون الواجهة اليهودية تماماً ، وأكدوا المعتقدات الدينية المشتركة بينهم وبين الكنيسة ، وأعلنوا أنهم معادون للتلمود ، وطلبوا حماية الكنيسة التي وافقت على ذلك على أمل أن يتنصروا بشكل جماعي . وأجريت مناظرة علية (١٧٥٩) بين الفرانكيين والحاخامات ، حول موضوعات مثل تهمة الدم ، وعقيدة الماشيّح ، وهل المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح الذي يرد ذكره في الكتابات الدينية اليهودية ، وقد انتهت المناظرة أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية المتأثرة بالقبّالاه اللوريانية والتي تعرفت في حلوليتها حتى وصلت إلى حد الفوضوية الكاملة والعدمة التامة .

وقد اكتُشف أمر فرانك وجماعته ، فقُبض عليه وأودغ السجن. وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيع المعذب. ثم أفرجت عنه السلطات الروسية بعد التقسيم الأول لبولندا (عام ١٧٧٢) ، ولكنها عادت وألقت القبض عليه فيما بعد. ومات فرانك عام ١٧٩٩ (ودُفن في مقابر المسيحين) دون أن يترك وراءه أعمالاً مكتوبة ، ولكنه مع هذا ترك كتاباً بعنوان أقوال السيد يُعدُ أهم مصدر لمعرفة أفكاره. وعلى أية حال ، فإن هناك نقصاً شديداً في الماذة والوثائق الخاصة بالفرائكة .

ومن المعروف أنه ، بعد وفاة فرانك ، خلفته ابنته الحسناء إيف في قبادة الجماعة ، واستمرت هي الأخرى ، مثلها مثل أبيها ، في الممارسات الجنسية الشاذة (ويبدو أنها كانت تربطها علاقة جنسية به افالجماع بالمحارم هو قمة العدمية الفلسفية والرفض الكامل لأية حدود أو مُطلقات) . أما أتباعه المتنصرون ، فقد استمروا في التزاوج

فيصا ببنهم بعض الوقت ، وأصبح بعضهم من كبار الندلا، البولنديين ، كما انخرط كثير من أبنائهم في سلك حركة التنوير البهودية وفي الحركات اللببرالية والماسونية ، وكان من بينهم بعض رجالات الثورة الفرنسية (وخصوصاً البعاقبة منهم) . وهذا ولا شك ترجمة لمفهوم عبء الصمت حيث ينخرط الفرانكي في عدة ديانات ومؤسسات بهدف تقويضها من الداخل ثم نبذها بعد ذلك .

# موسیی دوبر وشیکا (۱۷۵۳–۱۷۹٤)

Moses Dobrushka

يهودي من أتباع الحركة الفرانكية . ولد في الإمبراطورية النمساوية في أسرة ثرية من ملتزمي الضرائب والمتعهدين العسكريين عن كانوا متحكمين في تجارة التبغ إبان حكم الإمبراطورة ماريا تريزا . ونظراً لأن أمه هي ابنة عسم جبكوب فسرائك مؤسس الحركة الفرانكية ، فإن بيتها في برونو كان مكاناً يلتتي فيه أتباع الحركة . وقد استقر فرانك نفسه في هذه المدينة التي كان يقع فيها هذا المنزل لمدة ثلاثة عشر عاماً (١٧٧٣ ـ ١٧٨٦) بعد أن خرج من السجن .

تلقى دوبروشكا تعليماً تلمودياً تقليدياً ، كما درس الأفكار الشبتانية بالإضافة إلى دراسة الأدب الألماني وبعض اللغات الأجنبية في مرحلة مبكرة من حياته . وفي عام ١٧٧٣ ، تزوج من ابنة واحد من أثرياء براغ . وقد دخل دوبر وشكا مجال الأعسال المالية حينما كانت النمسا تُعد للحرب ضد الأتراك ، وجمع ثروة كبيرة باعتباره المتعهد العسكري الأساسي . وقد منحه الإمبراطور جوزيف الشائي لقب "نبيل" . وسمع دوبر وشكا نفسه فرائز توماس أدار فون شونفلد ، واستقر في فيينا في أواخر الثمانينيات من القرن الشامن عشر حيث عاش حياة الأثرياء ، وكانت له حلقة كبيرة من المعارف من أغضاء الطبقة الثرية والحاكمة ، كما كانت له صلات واسعة مع كار الكتاب الألمان . وقد رشع دوبروشكا ليخلف فرائك في رئاسة الحركة الغرائكية ولكنه رفض ذلك .

كتب دوبروشكا عدة مؤلفات ذات اتجاء تديري ، كما الخرط في صفوف الحركة الماسوئية وأدخل عليه عناصر من القبالاه ذات طابع شبتاني ، وقد كان دوبروشكا (أر شولفلا) معجبا بمادئ الثورة الفرنسية (كان هناك علد كبير من الشبتانيين والمراكبين والماسوئين من مؤيديه) ، وأصبحت حباته مرابطة بها تماماً منذ بداية التسعينات .

وصل دوبروشك إلى سنراسيورج في مارس ١٩٩٢ ، وغير اسعه إلى جوندوب جونيوس فراي ، ثم انتقل بى درس في يونيه من العام نفسه والصدإلى بادي بيعاقبة فيها ، و شنرك في اقتحام قصد التويلري ، وكتب مؤلفاً فسفياً سياسياً عنواله الغلسقية الاجتماعية : إلى الشعب الفرنسي ، والكتاب دفاع حار عن البعاقية وهجرم شديد على موسى والشريعة الوسوية

وفي يدير ١٩٩٣ ، تعسرُف دوروشكا على وحدد من أهم المحرضين المحافية يُدعى فرانسو شدو الذي تزوج من أحت دويروشك في كتور من ذلك العام، ولكن دويروشك الهم بعد ذلك بأنه عميل غساوي كما ألهم بالعسد اخلقي حيث كان متورطا في جرية مالية ، فالقي الفيض عليه هو ونسابو ، وحكم عليه بالإعدام ولفيد فيه خكم في أبريل ١٧٩٤ (مع داندون)، وبعد إعدامه ، انتشرت شاعة مفادها أن دويروشكا دهب في مهمة مرية لتحرير الملكة عارى أنطواتيت من معتقبه .

ولقد كانت حياة موسى دويروشك حياة فريدة ، ولكنها كانت مع هذا ذات دلالة عامة وعميقة ، فهو تناج أرمة اليهودية الخاخامية وتأكلها ؛ تبنى الروية الفر لكية ، لم النحق باحركة المسوية ، وكتب دراسات تمويرية يهودية ، والحرط في عسادة العقل الني مورست بشكل حرمي يأن لشورة الفرنسية ، ولعل العنصر المشترك في كل هذا هو رفضه الواقع رفضاً كاملاً ، وكذلك رفض التصالح معه ، ومحاولة التحكم فيه والسيهرة عليه ، سواء من خلال الصيغ السحرية أو من خلال العقل ، الأمر الذي يدل على وجود العنصر الحلولي الغنوصي في فكره

الجزءالثالث

الضرق الدينية اليهودية

# ا الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)

الفرق الدينية اليهودية - الخلافات الدينية اليهودية - أذمة اليهودية - السامريون-جريزم - الفريسيون- الصدوقيون- الغيودون (قنانيم) - الأسينيون- عصبة حملة الخناجر - الفقراء (الإبيونيون) - المغارية - المعالجون (ثير ابيوناي) - المستحمون في الصباح (هيميروبابتست) - عبدة الإله الواحد (هيسستريون) - البناءون (منانيه)

# الفرق الاينية اليهودية

Jewish Religious Sects

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول . فهي في الواقع ليست كالاختلافات التي توجيد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى . ومن ثم ، فإن كلمة "فرقة" لا تحمل في البهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني أخر . فلا يمكن، على سبيل المثال ، تصورً مسلم يرفض النطق بالشهادتين ويُعترَف به مسلماً ، أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويُعترَف به مسيحياً . أما داخل اليهودية ، فيمكن ألا يؤمن البهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويُعتبر مع هذا يهودياً حتى من منظور اليهودية نفسها . وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون عَارْجِ أُو انصهار . ولذا ، تجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من الأراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه . وأولى الفرق اليهودية التي أدَّت إلى انقسام اليهودية فرقة السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الهيكل ثم السنهدرين .

ولكن ، مع القرن الثاني قبل الميلاد ، خاضت اليهودية أزمنها المحقيقية الأولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهيلينية . فظهر الصدوقيون والفريسيون ، والغيورون الذين كانوا يُعَدون جناحاً متطرفاً من الفريسيين ، ثم الأسينيون . وعما يجدد ذكره أن الصدوقيين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر ، ومع هذا كانوا يبحلسون في السنهدرين ، جنباً إلى جنب مع الفريسين ، ويشكلون قبادة اليهود الكهنوتية . وقد حققت هذه الفرق ذيوعاً ، وأدت إلى انقسام اليهودية . ولكنها اختفت لسبين : أولهما انتهاء العبادة التربائية بعد هدم الهيكل ، ثم ظهور المسبحية التي حلت أزمة

اليهودية في مواجهشها مع الهيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد يضم اليهود وغير اليهود ويحرر اليهود من لير التحويمات العديلة ومن جفاف العبادة القربائية وشكليتها .

وجابهت اليهودية أرمتها الكبرى النائية حين تحت الواجهة مع الفكر الديني الإسلامي. فظهرت اليهودية القرائية كوع من رد الفعل، فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً لتنفسير يعتمد على القياس والعقل، أي أنها انشقت عن اليهودية اخاصية تماسً. ويكن أن نضيف إلى الفرق اليهودية يهيود الفلائس، ويهود الهيد الذين لا يشكلون فرقاً بالعني الدقيق، فهم لم ينشقوا عن اليهودية الحاخامية بفدر ما العزلوا عنها عبر التاريخ وتطوروا بشكل مستقل ومختلف، فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية، كما أن كتبهم المقلسة الإبيونيين والمغربة والعيسوية والثير إبيوناي وغيرها، وهي فرق صغيرة لكل منها تصورها اخاص عن اليهودية. ولكنها، نظراً لعزلتها ، نظراً الم تؤثر كثيراً في مسار اليهودية وقد اختفى معظمها من الوجود. أما القراءون، فإنهم بعد عصرهم الذهبي في التون العاشر، سقطوا في حرفية التفسير ، الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى العاشر، سقطوا في حرفية التفسير ، الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى العاشر، سقطوا في حرفية التفسير ، الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى العاشر، سقطوا في حرفية التفسير ، الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى عولوا إلى فرقة صغيرة آخذة في الاختفاء.

وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر اخديت وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر اخديت (في الغرب) مع الانقلاب السجاري الرأسمالي الصناعي . وقد ظهرت إرهاصات الأزمة في شكل ثورة شبناي تسفي على المؤسسة الخاخامية ، فهو لم يهاجم التلمود وحسب ، وإنما أبطل الشريعة نفسها ، وأباح كل شيء لاتباعه ، الأمر الذي يدل على أن تراث القبالا، الحلولي ، الذي يعادل بين الإله والإنسان ، كان قد هيمن على الوجدان الديني اليهودي ، وقد وصف الحاخامات تصور الخالين للإله بأنه شرك .

يين مرد بعد سرد . وبعد أن أسلم شبتاي تسفي ، هو وأتباعه الذين أصبحوا

يُعرفون بـ الدوغه؛ ، ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أطر مسيحية كاثوليكية . وقد تفاقمت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية ، حيث إن الدولة القومية الحديثة في الغرب منحت البهود حقوقهم السياسية ، وطلبت إليهم الانتماء السياسي الكامل ، الأمر الذي كنان يعني ضرورة تحديث البهود واليهودية وما تسبب عن ذلك من أزمة أدَّت إلى تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاحامية التقليدية (أي اليهود الأرثوذكس) أقلبة صغيرة ، إذ ظهرت البهودية الإصلاحية ثم الحافظة ثم التجديدية ، وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أهملتها تماماً ، واعترفت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن بك ن مُلاماً . كما أنها عَدَّك معظم الشعائر ، مثل شعائر السبت والطعام، وأسقطت بعضها، وعَدَلت أيضاً كتب الصلوات وشكا الصلاة ، أي أن فهمها للبهودية وعارستها لها يختلف بشكل جوهري عن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية . ومن الواضح أن هذه الفرق الجديدة هي الآخذة في الانتشار، في حين أنَّ الأرثوذكس يعانون من الانحسار التدريجي .

ومنذ أيام الفيلسوف إسبينوزا، ظهر نوع جديد من اليهود لا يكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية العظمى من يهود العالم (نحر ٥٠٪). وهذا النوع من اليهود هو الذي يترك عقيدته اليهودية، ولكنه لا يتبنى عقيدة جديدة، وهو لا يترمن عادة بإنه على الإطلاق، وإن أمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الذين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب، ولا يمارس أية طقوس، وهؤلاء يُطلق عليهم الآن اسم اليهود الإثنيون»، أي أنهم لا ينتمون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة، ولكنهم مع هذا يسمون أنف يه يهودة لأنهم ولدوا لأم يهودية! وتنعكس الخلافات بين الفرق اليهودية المختلفة على الدولة الصهيونية الأمر الذي يزيد صعوبة نعريف الهيونة اليهودية.

# الخسلافات الدينيسة اليموديسة

Jewish Religious Controversies

الخلاف اللبني هو خلاف غير جوهري لا يمتد إلى العقائد الدبنية الأساسية ، ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية ، وهو ما تناولناه في ملخل آخر . وقد ظهرت عبر تاريخ اليهودية خلافات عديدة ، بعضها عميق وبعضها سطحي . وأول هذه الخلافات ، ما ورد في سفر العدد ، عن قورح بن يصهار وأنباعه ، حين اجتمعوا على مرسى وهارون ، أنهم قالوا لهما : " كفاكما ، إن كل الجماعة

بأسرها مقدَّسة وفي وسطها الرب. فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب ٩ (عدد ٢١٦٦-٣). وقد انتهى الأمر بأن ابتلعت الأرض قورح وصحبه. ويبدو أن القصة تعبير عن رغبة الملوك في تعزيز نفوذ طبقة الكهنة التي كانت تشاركهم في إدارة دفة الحكم.

ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هو هجوم الأنبيا، على الكهنة ، وعلى الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية . ومن هنا ، كان الأنبياء ، أمشال عاموس وإرميا ، يُسجَنون ويُعذَّبون بل كانوا يعدمون .

ثم ظهر الخلاف مرة أخرى ، في القرن الثاني قبل الميلاد ، في شكل صراع بين الفريسيين والصدوقيين ، ولكن من الواضح أنه لم يكن خلافاً دينياً وحسب وإنما كان اختلافاً في العقائد يجعل من كل فريق فرقة دينية مستقلة ، على عكس الخلاف بين الفريسيين والغيورين ، ذلك الاختلاف الذي كان أمراً يتعلق بالتفاصيل والأولويات والأصول . وقد أثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير من الخلافات المريرة حتى أنه اتُهم بالهرطقة .

ومن أهم الخلافات ، ما يُسمَّى «المناظرة الشبتانية الكبرى» بين يعقوب إمدن وجوناثان إيبشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها الأخير . وفي العصر الحديث ، ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدانهم من المتنجديم (الحاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير .

ولا تزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث ، فهناك الخلاف بين اليهود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً . ويوجد داخل إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية أيضاً .

#### أزمسة اليموديسة

Crisis of Judaism

عاشت اليهودية في كنف عدة حضارات تأثرت بها وشكّل بعضها تحدياً لها ولقيمها . فقد تحركت اليهودية (أو العبادة البسرائيلية إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها وتبنّت رموزها وقيمها . ومن الواضح مشاراً أن العبرانين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء . ثم حَدّث التغلغل العبراني في كنعان وحدثت المواجهة الأولى مع الحضارة الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة البابلية . وقد أدَّت هذه المواجهات إلى أن النيق الديني السائد بين البابلية والشقافية من هاتين السائد بين العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من هاتين

الحضارتين (ثم من الحضارة الفارسية) وهو ما أدَّى إلى تزايد تركيبها الجيولوجي التراكمي . ولكن المواجهات الثالثة والرابعة والخامسة ، مع الحضارة الهبلينية والإسلامية ثم المسبحية على التوالي ، كانت أكثر حدة ، وأدَّت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة الهبلينية إذ دخل كشير من الأفكار البونانية على النسق الديني البهودي . وتأخرقت النخبة ، وأدَّى هذا إلى التمرد الحشموني في نهاية الأمر وإلى انتشار المسيحية وتنصر أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات . أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فقد أدَّت إلى تطوير النلمود الذي كان بمنزلة السياج الذي فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإثنية . وكان الاحتجاج القرائي تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الحاخاماية .

ولكن مصطلح «أزمة البهودية» حينما يُستخدم في هذه الموسوعة ، وفي غيرها من الدراسات ، فإنه يشير في العادة إلى الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداءً من الفرن السابع عشر ننيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية ، حتى نحولت العقيدة اليهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية . ونتبجة لذلك، ازدهر التراث القبَّالي ، وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية ، لحل مشكلة المعنى ، ولتزويد اليهودي بنسق ديني يستجيب لحاجاته العاطفية والإنسانية . وقد أدَّى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على الجماهير اليهودية عما حولها من تحولات ، كما زاد من الهوة التي تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية . وكانت حركة شبتاي تسفى أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة ، وفلسفة إسبينوزا من خارجها ، وكلاهما طرح حلاً حلولياً للأزمة ، فرأى الأول الطبيعة في الإله ، ورأى الآخر الإله في الطبيعة . وبعد هاتين الهجمتين لم نفق اليهودية الحاخامية وانزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر القبّالي، وانتشرت الحركات الشبتانية (مثل الفرانكية) ، وانتشرت الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود اليديشية في شرق أوربا (أي الكتلة البشرية اليهودية الكبرى). وظل الصراع بين الحسيديين والمتنجديم (ممثلاً بالمؤسسة الحاخامية) قائماً إلى أن أفاق الطرفان ليواجها اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبري والفكر العقلاني ، أي الثورة الفرنسية وحركة الإعناق ، وحدثت المواجهة السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب. ومنذ تلك اللحظة التاريخية ، اتضحت معالم الأزمة تماماً ، إذ انتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة صياغة البهودية على نمط العالم الغربي المسيحي العلماني ، فظهرت حركة الننوير التي وجهت نقداً قاسياً للفقه اليهودي ولما يُسمَّى «الشخصية اليهودية • وظهرت

حركة اليهردية الإصلاحية والمحافظة والحركات اللورية المختلفة. وتصاعدت معدلات التنصر والالدماج والعلمنة والإلحاديين اليهود بعيث أصبح اليهود الارثوذكس (اخاخاصيون) ، أي اليهود الذين يكن اعتبارهم يهوداً بقايس دينة يهودية ، لا يشكلون سوى نحو در ١٠ ألا من يهود العالم ، وما أدى إلى تفاقم الأزمة أن اليهود الدين تركه العقيلة اليهودية أصروا على الاستعرار في تسمية أنفسهم اليهودة .

وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النعوذج الخلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعمت الدولة الصهيبونية موضع القداسة (بدلاً من الإله) بالنسبة إلى العندلين ، أو باعتبارها أهم تجل لهذه القداسة (لالهيئة بالنسبة إلى المتديين الذيل قت صهيبتهم ، ويرى اليهود الأرثوذكس العادون للصهيبولية أن الصهيونية ، بهذا العنى ، ليست حلاً الأزمة اليهودية وإغاهي تعبير عنه ، بيل إلها تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه ليهودية ، فالصهيونية قد تبت المصطلح الديني ، وتطرح نفسها بوصفها نظاماً كلياً شاملاً شبه ديني ، يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها روية للكون ومصدراً للمعنى ومنظماً للسوك .

#### البينامريون

Samantanss

السامريون اصيعة جمع عربية ، وهي كنمة معربة من كلمة الشوميرونيم العبرية ، أي سكن السامرة ، ويشار إليهم في التلمود بلفظة اكوتيم العبرية ، أي سكن السامرة ، ويشار إليهم في التلمود اليهود الخاخامين لهم ، وكان يوسيفوس يسميهم الشكيمين نسبة إلى الشكيم النابلس الحالية) ، أما هم فيطنقون عمى أنفسم ابنو يسرائيل ، أو ابنو يوسف ، باعتبار أنهم من نسل يوسف ، كما يطلقون على أنفسهم اسم المومريم ، أي احفظة الشريعة ، باعتبار يطلقون على أنفسهم اسم المومريم ، أي احفظة الشريعة ، باعتبار على العدورا من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير الملكة الشمالية عام ٧٢٧ ق . م ، فاحتفظوا نشاء

رومهد كانت التسعية ، ومهد كان تفسيرها ، فسن المعروف تاريخياً أنه ، بعد تهجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشمالية ، قام الأشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهود ، وتسكيهم في السامرة وحولها ، وامتزج المستوطنون الجدد مع من تبقى من اليهود ، واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه ، وقد نتج عن ذلك اختلاف عن

مقبة اليهود. ولكن الانشقاق النهائي حدث عام ٤٣٢ ق. م ، بين اليهود والسامريين ، بعد عودة عزرا وتحميا من بابل ، حيث دافعا عن فكرة التقاء العرقي .

وشعة قصتان لتاريخ الانشقاق ، أولاهما نرد في العهد القديم (تحميا ٢٣/ ٢٣ ـ ٢٨) \* في تلك الأيام ، كان واحد من بني يوياداع بن الياشيب الكاهن العظيم صهراً لسبلط الحوروني فطردته من عندي . وقد وردت عن يوسيفوس رواية أخرى مفادها أن منسى شقيق الكاهن الأعظم تزوج من ابنة حاكم السامرة سنبلط الشالث (الفارسي) ، فحيره الكهنة بين أن يطلق زوجته أو أن يتخلى عن مكانته وسلطاته الكهنوتية . فلجاً منسى لحميه الذي بنى لزوج ابنته هيكلاً على عادة العبرانيي القدامى على جبل جريزيم لينافس هيكل الفدس ، وأصبح انشاب المطرود كاهن السامريين ، وبعد أن أسس انهبكل ، انضم إليه عشرات الكهنة الأخرين المتروجين من أجنبيات وعاصر يهودية آخرى غير راضية عن المؤسسة المدينية في القدس .

ومن الواضح أن ثمة عناصر مشتركة بين القصتين تتمثل في بعض الأسماء والعلاقات الأساسية وفي عملية الطرد. ومع أن هناك قرناً من الزمان يفصل بين القصتين الأولى والثانية ، فإن من الواضح أنهم تشيران إلى الواقعة نفسها . ويحل المؤرخون هذه القضية بأن يأخذوا بقصة يوسيفوس ويرجعوا بتاريخها إلى زمن نحما .

وقد نشبت صراعات بين السامرين وبقية اليهود ، لكنهم تعرضوا لكنير من التوترات التي تعرض لها اليهود في علاقتهم بالإمبراطوريات التي حكمت المنطقة ، فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة عام ٣٢٣ ق. م ، هاجر بعض السامرين إلى مصر وكونوا جماعات فيه . وهذه هي بداية الشتات السامري أو الدياسبورا السامرية التي امتدت وشملت سالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان .

وحينت قرر أنطيوخوس الرابع (١٧٥ - ١٦٤ ق.م) دَمْج يهود فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصر ، كان السامريون ضمن الجماعات التي استهدف دمجها وإذابتها رغم أنهم أعلنوا أنهم لا يتعون إلى الأصل اليهودي . وحينما استولى الحشمونيون على الحكم (١٦٤ ق.م) ، واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ سيطر الحشمونيون على شكيم وجريزم ، واستولوا على مدينة السامرة وحطموها . وقد حطم يوحنا هير كانوس هيكلهم عام ١٢٨ ق.م . ومع هذا ، فقد استمر السامريون في تقديم قرابينهم على جيل جريزم . كما أن هذام الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة جيل جريزم . كما أن هذام الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة

على عكس اليهود أو البسرائيلين الذين انتهت عبادتهم القربانية المركزية وطبقة الكهنة التي تضوم بها بهدم هيكل القدس ويبدو أن السامرين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد البهودي الأول ومع هذا نشب تمرد مستقل في صفوفهم ضد فسبسيان عام ٧٧ق . م وتم قمعه . كما ثار السامريون ضد الرومان عام ٧٩٨ م ، فهدمت شكيم وبني مكانها نيابوليس (نابلس) أي «المدينة الجديدة» .

وتمتع السامريون بمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي نحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا . ومن أهم مفكريهم الدينين مرقه الذي عاش في القرن نفسه ، وكاتب الأناشيد التي تُسمَّى "إمرالم دارا" .

وقد عانى السامريون من الاضطهاد على يد الإمبراطورية البيزنطية . وفي عام ٥٢٩ الميلادي ، قام جوستينيان بشن هجمة شرسة عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها . ويُقال إن الرومان سمحوا للسامريين بيناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا الانضمام إلى ثورة بركوخبا . ولكن هذا الهيكل دُمِّر بدوره عام هده . وقد ساعد السامريون المسلمين إبان الفتح الإسلامي ، كما وقفوا مع المسلمين ضد الغزو الصليبي . وقد أفتى فقهاء المسلمين حيذاك بآن من يُقتل من أهل الذمة في هذه الحرب فهو شهيد .

وثمة نقط اتفاق بين السامريين واليهود الحاخاميين قبل ظهور التبالاه وحركات الإصلاح الديني اليهودي ، فكلا الفريقين يؤمن بالله الواحد وباليوم الآخر والملائكة . ولكن السامريين احتفظوا بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى أن اختفت تماماً تقريباً . وقد تبنوا الجزء الأول من الشهادة الإسلامية وهو " لا إله إلا الله " ، وكانوا يشيرون إلى الخالق بلفظة "إلى " ، أو "أللا القريبة من كلمة "الله " ، ولكنهم كانوا أيضاً يسنمونه "يهوه" . كما كانوا يؤمنون بأن موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله وبأنه تجسيد للنور الإلهي والصورة الإلهية .

والكتاب المقدّس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة ، ويُضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون. وهو ، في عقيدتهم ، منزل من عند الله . وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم ، بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بينهم تختلف عن الأسفار الملاونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع ، الأمر الذي يدل على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تنفق مع النسخة السامرية) . وهم ينكرون الشريعة الشفوية ، شأنهم في ذلك

. شأن الصدوقيين والقرآتين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في بعض الوجوه). كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة .

ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية ، ولكن لغة الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية ، وكان كتابهم المقدس يُكتب بحروف عبرية قديمة ، ويزعم السامريون أن اللغة والحروف حابتهم صحيحة من عهد النبي موسى .

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية ، مثل يوم الغفران وعيد الفصح ، ولكنهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم وتقويم خاص بهم ، والسامريون يؤمنون بعودة الماشيَّع برغم أنه لا توجد في أسفار موسى الخمسة أية إشارة إليه ، وهم لا يعتر فون بداود أو سليمان ولا يعتر فون بداود أو سليمان ولا يعتر فون بداود أو سليمان ولا المختار) الذي سيعود إليه الماشيَّع ، ويُلاحظ أن الأفكار الأخروية لم المختار) الذي سيعود إليه الماشيَّع ، ويُلاحظ أن الأفكار الأخروية لم المهودية بعد العودة من بابل ، وينفي بعض اليهود عن السامريين مصفة الانتساب إلى اليهودية ، كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في أمور الزواج والموت .

وقد استمر العداء بين السامريين والبهود الحاخاميين ، إذ يذهب السامريون إلى أن البهودية الحاخامية هرطقة وانحراف ، وأن قبادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع وجهة نظرها .

ويُعَدُّ السامريون جماعة شبه منقرضة . وهم ، في واقع الأمر ، أصغر جماعة دينية في العالم ، فعددهم لا يتجاوز خمسمانة ، يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون (إحدى ضواحي تل أبيب) . وفي بعض طبعات التلمود ، تحل كلمة «السامريين» محل كلمة «الأغيار» حتى تبدو عبارات السباب العنصري وكأنها موجهة إلى السامريين وحدهم ولبس إلى كل الأغيار .

### جويزيم

Gerizim

قبحريزيم عبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شكبم (نابلس فيما بعد). ويواجه جبل عببال على ارتفاع ٢٨٤٩ قدماً فوق سطح البحر ، و ٧٠٠ قدم فوق مدينة نابلس . وقد بئي فوق جريزيم أقدم هيكل للعبرانيين ، ثم جاء داود فأبطله وعطله بعد أن نقل عاصمته إلى القدس .

وقد جاء في العهد القديم أنه حينما فنح العبرانيون الجزء

الأوسط من فلسطين ، نفذ يشوع 'التوجيه الذي أعطاه إياه موسى' حسب الرواية التوراتية ، وأوقف نصف القبائل العبرانية على جبل جريزيم لينطقوا بالبركات ، وأوقف النصف الآخر إلى جهة جبل عيبال لينطقوا باللعنات (تثنية ٢٩/١١ ، ٢٢/ ٢١ - ١١ ، ويشوع ٢٣/٨) .

ويرى السامريون أن الموضع الذي وقف فيه إبراهيم بابنه ، ليد فيحه ، كان على هذا الجبل . وجريزيم جبل مقدش عند السامرين؛ بنوا فوقه هيكلهم ليحجوا إليه ، واستمروا في تقديم القرابين عليه حتى بعد أن هدم يوحنا هيركانوس هيكلهم عام ١٢٨ ق . م . وقد أعادوا بناءه إلى أن هدمه الروسان في النهاية عام ١٢٧ ق . م .

# الفريسيون

Pharisees

كلمة افريسيون، مأخوذة من الكيمة العبرية ابيروشيم، ، أي المنعزلون ، وكانوا يلقبون أيضاً بنقب احبيري، ، أي الوعاق أو الزملاء) ، وهم أيضاً الكتبة! ، أو على الأقل قسم منهم ، من أتباع شماي الذين يشير إليهم المسيح عليه السلام. والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير الحضارة الهيلينية التي تُعلى من شأن الحكيم على حساب الكاهن . ويُرجع الشراث اليهودي جدورهم إلى القولين الرابع والثالث قبل الميلاد . بل يُقال إنهم خلفاء الحسيديين (المتفين) ، وهي فرقة اشتركت في الشعرد الحشعوني ، ولكن الفريسين ظهروا باسمهم الذي يُعرَفُون به في عهد يوحنا هيركنوس الأول (١٣٥ -١٠٤ ق.م) ، وانقسموا فيما بعد إلى قسمين : بيت شماي وبيت هليل . وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم حسب يوسيفوس نحو ستة ألاف ، لكن هذا العدد قد يكون مبالغاً فيه نظراً لتحزبه لهم ، بل لعله كان من أتباعهم . ويُقال إنهم كانوا بشكلون أغلبية داخل السنهدرين ، أو كانوا على الأقل أقلبة كبيرة .

ومن المعروف أنه حيسا عاد البهود من بابل ، هيمن الكهنة عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدنبوية ، تلك المؤسسات الني عبر عن مصالحها فريق الصدوفين . ولكن البهودية كان قد دخلتها في بابل أفكار جديدة ، كما أن وضع البهود نفسه كان آخذاً في التغير ، إذ أن حلم السيادة القومية لم يَعُد له أي أساس في الواقع ، بعد التجارب القومية التكررة الفاشلة ، وبعد ظهور الإمبراطوريات

الكبرى، الواحدة تلو الأخرى. وقد زاد عدد البهود المتشرين خارج فله طين و خصوصاً في بابل (ويقول فلافيوس إن عدد يهود فله طين آنذاك كان نصف مليون وحسب، وإن كانت التقديرات التعدينية ترى أن عددهم يقع بين المليونين والمليون ونصف المليون، وهم أقلية بالنسبة ليهود العالم آنذاك). ولكل ذلك، نشأت الحاجة إلى صيغة جديدة تعبير عن الوضع الجديد. ومن هنا، ظهر الغربيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب (عم هاآرتس)، بل كان بعضهم من الأثرياء، وإن كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم، فكان منهم الحرفيون والتجار، على عكس الصدوقيين من عملهم، فكان منهم الحرفيون والتجار، على عكس الصدوقيين من ربعه. ولذا، فرغم تميز الفريسيين طبقياً، ورغم تعصيم المشريعة، وربا بسبه، فإنهم كانوا يلقون تأييد الجماهير.

ويُعدُ الفكر الفريسي أهم تطوَّر في اليهودية بعد تبنيً عبادة يهوه. وقد كان جوهر برنامجهم بتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة الحالق في أي مكان ، ولبس بالضرورة في الهيكل في القدس ، أي أنهم حاولوا تحرير اليهودية ، كنسق أخلاقي ديني ، من حلوليتها الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته القربانية . ووسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة إذ أن واجب اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب التوراة ، وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الحالق العيش حسب التوراة ، وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الحالق العودة . وبهذا ، يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة اليهودية المعارية التي انتصرت على الاتجاهات اليهودية المعارية التي انتصرت على الاتجاهات والمادر والمادر اللهودية المعارية التي انتصرت على الاتجاهات

وقد دافع الفريسيون عن الهوية اليهودية دون عنف أو تعصبُ. والهوية النبيودية التي دافعوا عنها لم تكن الهوية العبرانية القديمة المربطة بالمجتمع التبلي العبراني ، ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي أو الكهنوني (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء النهائي)، وإنما كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر الببلي الديني ، ثم الفكر الهيليني ، وكانت تدرك عبث محاولة الاستقلال القومي . ولذا ، أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت الاستقلال القومي . ولذا ، أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت واكب هذا التعريف الجديد استعداداً للتصالع مع الدولة الحاكمة ، أو واكب هذا التعريف الجديد استعداداً للتصالع مع الدولة الحاكمة ، أو ورويتها مادامت لا تندخل في حياة اليهود الذينية ، بل إنهم كانوا بغضلون حكومة غير يهودية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة بهدية تعطلها ، مثل الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية .

وانطلاقاً من هذا التعريف الجديد للهوية ، أقام الفريسيون نظاماً تعليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة ، حتى يدركوا تراثهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نفسه أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة . وكذلك كان دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يكن إقام في أي مكان على عكس هيكل القدس . كما أنهم طالبوا بتطبيز العقل وتفسير التوراة على أن يبتعد التفسير عن الحرفية ، وأن يتم التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرفي . والواقع أن تفسير الشريعة هو شكل من أشكال السلطة السياسية في نهاية الأمر ، ولذا فإن التفسير المرن يوسع ولا شك رفعة الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريحة جديدة تطرح فكرأ جديداً . وللسبب نفسه ، كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية بخلاف الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن الشريعة الشفوية غير ملزمة . ومع هذا ، كان الفريسيون لا يدَّعون النبوة ، فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم أقرب إلى حكماء الحضارة الهيلينية .

آمن الفريسيون بوحدانية الخالق، وبالماشيَّع، وبخلود الروح في الحياة الآخرة، وبالبعث والثواب والعقاب والملائكة وحرية الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان، وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة حلولية وثنية لليهودية. ولعل من العسير، إلى حدما، تصور عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو باليوم الآخر. ولذا، فقد يكون من المشروع لنا أن نسأل: كيف تقبل الفريسيون الصدوقيين يهوداً؟ ونعود فنقول: إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية والشريعة اليهودية - على أية حال تعرق اليهودي بأنه من يؤمن والشريعة اليهودية أو يولد لأم يهودية.

وتتلخص رسالة يسرائيل ، حسب وجهة نظر الفريسيين ، في مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق وعلى الإيمان به ، ولذا فإنهم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة ، وإنما قاموا بنشاط تبشيري خارج فلسطين ، الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية الرمانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأه ل الميلادي . وقد بينت هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفريد ين عن الحلولية الوثنية التي تولد نسقاً دينياً قومياً مغلقاً ، يتوارثه من هو داخل دائرة القداسة ويستبعد من سواه ، لأن الإيمان لا يصلع أساساً للانتماء . وثعة نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسباً

من أتباع مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري ، والتي كانت ترى أن مهمة اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار ، وأنه حينما كان يشير إلى «الكتبة والفريسيين» إشارات سلبية وقدحية فإنما كان يشير إلى أتباع شماي وحسب .

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقين على النفوذ والمكانة والامتيازات. فكانوا يتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا كجماعة ، ويقيموا شعائر الختان ، بل حاولوا فرض نفوذهم على الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين ، وذلك عن طريق عارسة بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خارجه . وقد قوي نفوذ الفريسين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض الوقت . وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم نجحوا في حَمْل الكاهن الاعظم على القسم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران حسب تعاليمهم .

وقد أيَّد الفريسيون التمرد الحشموني (١٦٨ ق.م) وساندوه ، في بادئ الأمر ، على مضض . ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول ، فتحدوا سلطته الكهنوتية وذبح هو ألافاً منهم . وتَحقَّق للصدوقيين بذلك شيء من النصر . ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في الحكم ، تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل ، فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار مهيئاً لحرب أهلية . والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفربسيين. ويبدو أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية وعارضوا التمرد اليهودي الأول (٦٦ ـ ٧٠م) . لكن خوفهم من الغيورين كان عميقاً ، فأخذوا يسايرونهم ، غير أنهم كانوا يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما فعل يوسيفوس. وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء اليهودي . ويقول أحد الفريسيين : "صلوا من أجل سلام الحكومة الرومانية ، فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا الآخر ' (فصول الآباء ٣/ ٢) . وقد قام أحد الفريسيين (يوحنان بن زكاي) بتأسيس حلقة يفنه التلمودية التي طورت الهودية الحاخامية.

ويُصنَّف الغيورون، واعصبة الحناجر، والأسينون، باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبارهم يتعون إلى ما يمكن تسميته والحزب الشعبي، في مواجهة حزب الصدوقيين الكهنوتي الأرستقراطي.

# Saducees

الصدوقيون مأخوذة من الكلمة العبرية اصدوقيم، ويُقال لهم أحياناً البونيثيون Areahusian. وأصل الكلمة غير محلاً. ومن المحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاهن الأعظم اصادوق، (في عهد سليمان) الذي توارث أحفاده مهمنه حتى عام ١٦٢ ميلادية. والصدوقيون، في قة دينية وحزب سياسي تعود أصوله إلى قوون عدة سابقة على ظهور السيع عليه السلام. وهم أعضاء القيادة الكهنونية المرتبطة بالهيكل وشعائر، والمدافعون عن اخلونية البهودية الهذية.

وكان الصدوقيون ، بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل ، يعيشون على التذور التي يقدمها اليهود ، وعلى بواكير المحاصيل ، وعلى نصف الشيبقل الذي كان على كل يهيودي أن يرسله إلى الهيكل ، الأمر الذي كان يدعم النيوقراطية الدينية التي تتمثل في الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة . وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب الهيكل ، كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير اليهودية . وقد حولهم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تولف كتلة قوية داخل السنهدرين .

ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيم العودة من بابل بمرسوم قورش (٥٣٨ ق. م) إذ آثر الفرس الشعاون مع العناصر الكهنونية داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود قد تشكل خطراً عليهم . واستمر الصدوقيون في الصعود داخل الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية ، واندمجوا مع أثرياء اليهود وتأغرقوا ، وكونوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية ، وفي جمع الضرائب .

ولكن ، وبالتدريج ، ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين (أهمهم جماعة الغريسين) تلقوا العلم بطرق ذاتية ، كما كانت شرعيتهم تسند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارثونها . وكانوا يحصلون على دخلهم من عملهم ، لا من ضرائب الهيكل . وقد أدَّى ظهور الغريسين ، بصورة أو بأخرى ، إلى إضعاف مكانة الصدوقيين . ومما ساعد على الإسراع بهذه العملية ، ظهور الشريعة الشفوية حيث كان ذلك يعني أن الكتاب المقدش بدأت تزاحمه مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسة . كما أن الكتب الخفية والمنسوبة وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور . وقد ساهم الأثر الهيليني في البهود في إضعاف مكانة الصدوقين الكهنة ،

ققد كان اليونانيون القدامي يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة . وكانت جماعات العلماء الدينين (الفريسين) أكثر ارتباطاً بالحضارة انساعية ويالجماهير ذات الشقافة الآرامية . لكل هذا ، زاد نفوذ انفريسين داخل السنهدرين وخارجه ، حتى أنهم أرغموا الكاهن وقف العدوقيون ، على عكس الفريسين ، ضد التمرد الحشموني وقف العدوقيون ، على عكس الفريسين ، ضد التمرد الحشموني ( ١٦٨ ق . م ) ، ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة الحشمونيين باعتبار أن فهم الصراعات التي لا تشهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع بين الخزب الشعبي (الفريسي) وحزب الصدوقيين . وقد أيد الصدوقيون بعد ذلك الرومان .

وارتباط الصدوقين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب الجيولوجي الراكمي البهودي واضح ، فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر ويرون أنه لا توجد صوى الحباة الدنبا وينكرون مقولات الروح والآخرة والبعث والثواب العقاب . ومن المهم أن نشير إلى أنهم ، برغم رؤيتهم المادية الإلحادية ، كانوا يُعتبرون يهرواً ، بل كانوا يمكلون أهم شريحة في النخبة الدينية الفائدة . وقد اعترف يههوديتهم الفريسيون : وكذلك الفرق البهودية الأخرى كافة رغم رفضهم بعض العقائد الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات الترحيدية . ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية التي تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي ، وإلى أن الشريعة اليهودية تمرق اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية ، أو من ولد لأم يهودية حتى ولو لم يؤمن بالعقيدة . وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا يؤسس نسقة الفلسفي المادي ، أشار إلى الصدوقين ليبرهن على أن ترجد أية إشارة إليه في العهد القدي .

وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشر، وأن الإنسان هو سبب ما يحل به من خير وشر. ولذا، فقد قالوا بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة . وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة الشفوية ، كما كانوا يقدمون تفسيراً حرفياً للعهد القديم ، ويحرشون على الأخرين تفسيره . وكانوا بدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالهيكل والعبادة القربانية ، ويرون أن فيها الكفاية ، وأنه لا توجد حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية مجردة ، ولا حاجة إلى إقامة الصلاة لو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة . ويُقال إنه ينيما كان الصلوقيون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) أن ينزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة ، حاول الفريسيون (على أن ينزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة ، حاول الفريسيون (على

طريقة الديانات التوحيدية) الصعود بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه . ويُعدُّ الصدوقيون في طليعة المسئولين عن محاكمة المسيح في السنهدرين . وقد اختفت هذه الفرقة تماماً بهدم الهيكل (٧٠م) نظراً لارتباطها العضوي به .

#### الغيورون (قتائيم)

Zealots

كلمة اغيورون الرجمة للفظة اقنَّائيم» ، وهي من الكلمة العبرية «قانًا» بمعنى «غيور» أو «صاحب الحمية». والغيورون فرقة دينية يهودية ، ويُقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي وتنظيم عسكري . وقد جاء أول ذكر لهم باعتبارهم أتباعاً ليهردا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد . ويبدو أن واحداً من العلماء الفريسيين ، ويُدعَى صادوق ، قد أيده . ولكن يبدو أن أصولهم أقدم عهداً ، إذ أنها تعود إلى التمرد الحشموني (١٨٦ ق.م) . ويذكر يوسيفوس شخصاً يُدعَى حزقيا باعتباره رئيس عصابة أعدمه هيرود، وحزقيا هذا هو أبو يهودا الجلبلي الذي ترك من بعده شمعون ويعقوب ومناحم (لعله أخوه) . وقد تولَّى مناحم الجليلي ، وهو زعيم عصبة الخناجر ، قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦ ـ ٧٠م) ، وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة ، ثم عاد إلى القدس حيث تولَّى قيادة التمرد هو وعصبته الصغيرة ، فأحرقوا مبنى سجلات الديون ، وأحرقوا أيضاً قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأعظم آنانياس ثم قاموا بقتله ، بل يبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي . ويبدو كذلك أن عصابة مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية . وقد كانت لدى مناحم ادعاءات مشيحانية عن نفسه ، كما أنه جمع في يديه السلطات الدينية والدنيوية . ولذا ، قامت ثورة ضده انتهت بقتله ، هو وأعوانه ، وهروب البقية إلى ماسادا . وقد استمر نشاط الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام ٧٠ ميلادية ، ولكن هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد هادریان (۱۳۲ \_ ۱۳۵م) .

وكان الغيورون منقسمين فيمما بينهم إلى فرق متطاحنه متصارعة . ومن قياداتهم الأخرى ، يوحنان بن لاوي وشمعون برجيورا .

ويُعَدُّ ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن الانهيار الكامل الذي أصاب الحكومة الدينية وحكم الكهنة . وقد قام الغيورون ، تحت زعامة يهودا الجليلي ، بحث اليهود على رفض الخضوع لسلطان

روما ، وخصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراه إحصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب . وقد تبعت حزب الغيورين ، في ثورته ، الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان . ويتسم فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية ، ولذا نجد أن أسطورة الماشيّع أساسية في فكرهم ، بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم الماشيّع المخلص ، وقد قدموا رؤية للتاريخ قوامها أن هزيمة روما شرط أساسي للخلاص ، وأن ثمة حرباً مستعرة بين جيوش يسرائيل وجيوش يأجوج ومأجوج (روما) ، وأن اليهود مكتوب لهم النصر في الجولة الأخيرة . وعلى هذا ، فإن فكرهم يتسم بالنزعة الأخروية التي انتشرت في فلسطين آنذاك ، ويُقال إن معظم أدب الرؤى (ابوكاليس) من أدب الغيورين .

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينها ، وعدى سلطان روما في ذلك الوقت ، قاموا بشورة ضارية ضد الرومان واستولوا على القدس . وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة ، ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم . وحينما بدأت المقاومة المسلحة ، استخدم الغيورون أسلوب حرب العصابات ضد روما ، كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع روما ، حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم . وقد قضى الرومان على ثورة الغيورين ، واستسلمت القوات اليهودية ، وكان آخرها القوات اليهودية في ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر بن جاير ، وهي القوات التي آثرت الانتحار على الاستسلام بن جاير ، وهي القوات التي آثرت الانتحار على الاستسلام وخشي قائد الغيورين أن يذبحهم القائد الروماني ، على عكس القلاء الأخرى (مثل مانحايروس وهيروديام) التي استسلمت للرومان .

#### الاسينيون

#### Essenes

"أسينيون" من الكلمة الآرامية «أسيا" ، ومعناها «الطبيب" أو «المداوي» ، وهي من «يؤاسي المريض" ، ويُقال إنها من الكلمة السريانية «هاسي" ، كما يُقال إنها تعود إلى كلمة «هوسبوس" البونانية ، أي «المقددس" ، ولعلها النطق البوناني «أسيديم" للكلمة العبرية «حسيديم" ، أي «الاتقياء" ، ولعلها تصحيف للكلمة العبرية «حاشائيم" ، أي «الساكتين" ، والأسينيون فرقة دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد ، وما ذكر عنها

في كشاجات فيلون ويوسيفوس متناقض. ولعل هذا يدل على وجود خلافات في صفوف الأسيبين أنفسهم الذين لم يزد عدهم عن أربعة ألاف ، وكانبوا عارسون شعال هم شمال غرب البحر المبت في الفترة ما بين القرنين الشاني قبل الميلاد والأول الميلادي.

والأسبنون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسين، وتقترب عشائدهم من عقائد ذلك الفريق، ويظهر هذا في ابتحادهم عن البهودية كدين فرباني مرتبط بهبكل القدس. آمن الاسبنيون بخلود الروح والثواب والعقاب، ووقفوا ضد العبودية والملكبة اخاصة، بل ضد التجارة، وانسحبوا تماماً من الحباة العامة (على عكس الفريسين). وقد قسم الاسينيون الناس إلى فريقين البقية الصاخة من جماعة يسرائيل، وأبناه الفلام. وترقبوا نزول الماشيح نينسي على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض. على الأسبنيون في جماعة مترابطة حية النساك يلبسون الثباب البيض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياً، وكانوا أحياناً يتعبدون في اتجاء الشمس ساعة الشروق.

عاش الأسيبون على عملهم بالزراعة ، وكانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما أعدو، بأنفهم ، وهو ما زاد ترابط بخماعة (الأمر الذي جعل عقوبة الطرد منها بمنزنة حكم الإعدام) . ويبدو أنه كان لهم تقويهم الخاص . وقد حرموا الذبائح ، ولذلك فقد كانوا يقدمون للهيكل قرابين نبائية وحسب . كما حرموا على أنفسهم ، أو على الأقليمة المظمى منهم ، الزواج ، وقد انقرض الأسيبون كلية في أواجر القرن الأول الجلاي .

كان فكر الأسينين متأثراً بالفكر الهيئيني وأفكار فيناغورث ، ويأراء البراهمة والبوذين ، وهو ما كان متشراً في فلسطين (ملتقى الطرق التبجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد) . ويُعال إن المسيحية الأولى تأثرت بهم ، كما يُقال إن يوحنا المعمدان كان قريباً من الأسينين ، وأن المسيح عليه السلام كان عضواً في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم (ومن المصروف أن المسيح طرد التبجار والمرابين من الهيكل) . وقد كشفت مخطوطات البحر الحيت عن كثير من عقائد الأسين . ومن أهم كتبهم كتاب الحسوب بين أبناه النور وأبناه النول أنبوا الظلام ، وهو من كتب الرؤى (أبوكاليبس) ، وهو ذو طابع أخروي حاد . ويُقال إن الأسينين آمنوا بيسوع الناصري كواحد من أنبياء يسرائيل المصلحين ، ولكنهم رفضوا دعوة بولس إلى العقيدة أنبياء يسرائيل المصلحين ، ولكنهم رفضوا دعوة بولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متعسكين بالنواميس اليهودية . ويُقال أيضاً إن الأسيونين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة .

## عصبة حملة الخناجز

Sicarii

اعصبة الخناجر ، ترجمة لكلمة اسيكاري، المنسوبة إلى كلمة مسيكا، اللاتينية ، التي تعني الخنجر . واسيكاريوس sicarius كلمة مفردة تعني احامل الخنجرا وجمعها اسيكاريي sicarii . وعصبة الخناجر جماعة متطرقة من الغيورين الذين كانوا بدورهم جماعة متطرفة من الفريسيين ، وقد كانوا يخبثون خناجرهم تحت عباءاتهم ليباغتوا أعداءهم في الأماكن العامة ويقتلوهم . وأثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦ ـ ٧٠م) ، يُقال إنهم كانوا تحت قيادة مناحم الجليلي ، وأنهم هم الذين أحرقوا منزل الكاهن الأعظم أنانياس ، وقصري أجريبا الثاني وأخته بيرنيكي عشيقة تيتوس . كما أحرقوا سجلات الديون حتى ينضم الفقراء المدينون إليهم . وقد أدَّى نشاطهم إلى فرار الأرستقراطيين اليهود . ولكن الجماهير ، بقيادة الغيوري المعتدل إليعازر بن حنانيا من حزب القدس ، تمردت على المتطرفين وقتلت زعيمهم مناحم الجليلي ، ففرت فلولهم . ويُقال إن الجماعة التي لجأت إلى ماسادا ، وأبادت الجالية الرومانية بعد استسلامها ، من أعضاء عصبة الخناجر . وثمة رأي آخريري أن جماعة إليعازر بن جاير كانت معادية لهم ، ولكنها اختلفت معهم

ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح متطرف هو عصبة الخناجر ، وجناح القدس ، ويشار إلى أعضاء هذا المناح باسم "الغيورين" وحسب ، وكان الفارق بين الفريقين كما يفى :

١ - لم يرتبط غيورو الغدس بأية أسرة محددة ، ولم يعلنوا قوادهم ملوكاً .

٢- كانت قاعدة الغيورين في القدس ، بينما كانت قاعدة العصبة في الجليل .

 ٣- كانت الأبعاد الاجتماعية لعصية الخناجر أوضع منها في حالة الغيبورين ، رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الشرية الحاكمة .

والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت في نشاطها بعد إخماد التمرد ، هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى الإسكندرية ويرفق ، حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يدعى يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تم قمعها ، وبعد اختيال بعض القيادات اليهودية هناك ، قام أعضاء الجماعة اليهودية بالقبض على أعضاء عصبة الخناجر وتسليمهم إلى القوات

الرومانية. وقد كانت عصبة الخناجر ، رغم نشاطها وحركتها. تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على الغين

ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً شيوعياً بدائياً يعود إلى بعض التيارات الكامنة في العهد القديم . فقد جاء في سفر اللاوين (٢٥/ ٢٣) : "والأرض لا نباع بتة . لأن لي الأرض وأنتم غربا، وزلاء عندي . بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكا كالارض وغيرها (٢٥/ ٣٦ ، ٢٥/ ٥٥ ، وتثنية ٢٥/ ٤ - ٥ ، ٢٥/١٥) . وفي مفهوم السنة السبتية حيث تُلغى ديون الفقراء من اليهود وهو ما يعكس هذه الشيوعية البدائية التي يبدو أنها أثرت في فكر عصبة الجناجر الذين كان شعارهم "لا ملك إلا الرب" ، فهو وحده "مالك الأرض" .

#### الفقراء (الإبيونيون)

Ebionites

الكلمة العبرية «إبيون» تعني «فقير» ، وهي كلمة ذات مدلول اقتصادي ومنها «الإبيونيون» ، وقد أصبحت هذه الكلمة ذات تضمينات دينية واستخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودية المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسهم باعتبار أنهم ورثة عملكة الرب . وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية ، وأصروا على أن المسيحيين ملزمون بها ، كما أنهم راعوا شعائر السبت . وقد رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح وولادته العذرية ، ولكنهم آمنوا بأنه الماشيع الذي اختاره الإله عند تعميده . ومن هنا كان تعميد المسيح موضوعاً أساسياً في إنجيل الإبيونيين . وقد اعتبر الإبيونيون تعاليم بولس الرسول هرطقة محضة . وذهب فريق من الإبيونيون مذهب الغنوصيين ، فقالوا بأن المسيح هو آدم . وقال فريق آخر إنه الروح القدس حل بآدم ، ثم بالآباء ، وأخيراً حل بعيسى ، فلما صلب عيسى صعد الروح القدس ، الذي هو المسيح ، إلى السماء ومع اتساع الهوة بين اليهودية والمسيحية ، اختفت هذه الجماعات في نهاية القرن الرابع الميلادي .

# المغاريسة

Maghariya

"المغارية عفرقة يهودية ظهرت في القرن الأول الميلادي حسما جاء في القرقشاني . وهذا الاسم مشتق من كلمة «مغارة» العربية ، أي كهف ، فالمغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات ، وهذه إشارة إلى أنهم كانوا يخزنون كتبهم في الكهوف للحفاظ عليها ، ويبدو أنها فرقة غنوصية ، إذ يذهب المغارية إلى أن الإله منسام إلى درجة أنه لا تربطه أية علاقة بالمادة (فهو يشبه الإله الخفي في المنظومة الغنوصية) ، ولهذا فإن الإله لم يخلق العالم ، وإنما خلقه ملاك ينوب عن الإله في هذا العالم . وقد كتب أتباع هذه الفرقة تفسيراتهم الخاصة للعهد القديم وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات الإنسانية إلى الإله إنما هي إشارات لهذا الملاك الصانع . وقد قرن بعض العلماء المغارية بالأسينين والثيرابيوتاي .

## المعالجون (ثير ابيوتاي)

Therapeutae

«المعالجون» ترجمة لكلمة «ثيرابيوتاي» المأخوذة من الكلمة اليونانية «ثيرابي» أي «العلاج» ، وتعني «المعالجون» . والمعالجون (ثيرابيوتاي) فرقة من الزهاد اليهود تشبه الأسينين استقرت على شواطئ بحيرة مربوط قرب الإسكندرية في القرن الأول الميلادي ، ويشبه أسلوب حياتهم أسلوب الأسينين وإن كانوا أكثر تشددا منهم . وقد كانت فرقة المعالجين تضم أشخاصاً من الجنسين ، وأورد فيلون في كتابه كل ما يعرفه عنهم ، فيذكر إفراطهم في الزهد وفي التأمل وبحشهم الدائب عن المعنى الباطني للنصوص اليهودية المقدسة . كما يذكر فيلون أنهم كانوا يهتمون بدراسة الأرقام ومضمونها الرمزي والروحي ، كما كانوا يقضون يومهم كله في العبادة والدراسة والتدريب على الشعائر . أما الوفاء بحاجة في البسد ، فلم يكن يتم إلا في الظلام (وهو ما قد يوحي بأصول غنوصية) .

## المستحمون في الصباح (هيمير وبابتست)

Hemerobaptists

«المستحصون في الصباح» ترجمة للكلمة اليونانية «طوبلحاشحريت» أو «هيميروبابتست» والمستحمون في الصباح فرقة يهودية أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعائر.

ولذا ، فقد كان هذا الطفس يعارس بينهم كل يوم بدلاً من مرة واحدة في حياة الإنسان ، كما أنهم كانوا بتطهرون قبل النطق باسم الإله . ويبدو أن يوحنا المعمدان كان واحداً منهم ، وقد ظلت بقايا من هذه الفرقة حتى القرن الثالث الميلادي .

# عبدة الإله الواحد ( هبسستريون ا

Hypsisterion

اعبدة الإله الواحداء ترجمة للكلمة اليونانية المستريون اوعبدة الإله الواحد هم فرقة شبه يهودية كانت تعبد الإله الواحد الأسمى (والاسم مشتق من كلمة يونانية لها هذا العنى) وقد كان أعضاء هذه الفرقة يعيشون على مضيق البسفور في القرن الأول الميلادي وظلت قائمة حتى القرن الرابع ومن الشعائر اليهودية التي حافظوا عليها شعائر السبت والطعام ، وكانت عندهم شعائر وثية مثل تعظيم النور والأرض والشمس ، وخصوصاً النار ، ومع هذا يُقال إن الأمر لم يصل بهم قط إلى درجة تقديس النار كما هو الحالم مم المجوس .

#### البناءون (بنائيم)

Banaaim

والبناءون، ترجمة لكلمة وبنائيم ، والبناءون فرقة يهودية صغيرة ظهرت في فلسطين في القرن الثاني الميلادي ، ومعنى الكلمة غير معروف بصورة محددة ، فيذهب بعض العلماء إلى أن الاسم مشتق من كلمة وبنا و بعنى ويبني ا ، وإن أتباع هذه الفرقة علماء يكرسون جل وقتهم للراسة تكوين العالم (كوزمولوجي) ، ويذهب أترون إلى أن (البنائيم) فرع من الأسبين ، ويذهب فريق ثالث إلى أن الاسم مشتق من كلمة يونائية بمعنى وحمام أو والمستحمون المناهب فريق رابع إلى أنهم أتباع الراهب الاسيني بانوس ، ولعل ربط البنائيم بالأسينين يرجع إلى اهتمامهم البالغ بشعائر الطهارة والحفاظ على نظافة ملابسهم ،



## ٢ اليهودية والإسلام

أسلعة اليهودية وتهويد الإسلام - القراءون: تاريخ - القراءون: فكر ديني -عنان بن داود - النهاوندي - القرقساني - فيركوفينش - الإسر البليات (تهويد الإسلام) - عبد الله بن سبأ - كعب الأحبار - صعونيل ابن عباس

## أسسلمة اليهسبودية وتعسسويد الإسسلام

Islamization of Judaism and Judaization of Islam

السلمة اليهودية و وتهويد الإسلام المصطلحان قمنا بسكهما لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام . ويُلاحظ أن مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينهما تنصرف عادة إلى دراسة الشعائر والمصطلحات ومدى التشابه بينهما ، الأمر الذي يؤدي بها المسطحية . ففي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيُلاحظ المدارس أن شعيرة الختان وحَظر أكل لحم الخزير يوجدان في كل من اليهودية والإسلام (بينما تغيب في المسيحية) . وأن الشهادة في الإسلام تؤكد أن الله واحد ، كما أن دعاء الشماع في اليهودية يؤكد أيضاً أن الله واحد ، بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية . ويخلص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحية .

ولعل الغائب هنا هو أهم شي، وهو النموذج المعرفي الذي يستند إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي. فهذا النموذج هو الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقي) للشعائر وللدوال سواه كانت كلمات أم صلوات. فالختان داخل إطار حلولي ليس علامة على طاعة الإله وإنما هو علامة على التميز، وقل الشيء نفسه عن قوانين الطعام، بل عن الشهادة والشماع (انظر: «الختان» والشعاع»).

. وقد قمنا في هذه الموسوعة بمحاولة لمقارنة الأديان من هذا المنظور في مداخل هذا القسم والقسم الذي يليه .

ونحن ، في دراستنا ، نرى أن ثعة تسقين دينين أساسيين (بل زفيتين أساسيتين للكون) ، إحداهما توحيدية ترى أن الله واحد متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان (ومع هذا فهو يرعاها) ، والاخرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان فيتوحد الجميع في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد . ونحن دى أن جوهر النسل المديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة ،

بينما نجد أن النسق الديني اليهودي هو تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة الحلولية زادن تو; وترسخاً واكتسبت مركزية على مرّ الزمن .

ولذا ، فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخل النسق الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام ، ويتبدَّى هذا في الفكر القرآني وفكر موسى بن ميمون . ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمون ، في مصر ، أن يؤسلم بعض الشعائر الدينية اليهودية مثل الصلاة .

وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك فهويعني تسلُّل العناصر الحلولية إلى الإسلام ، ويتبدَّى هذا في الإسرائيليات وفي فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار . وبإمكان القارئ أن بعود أيضاً إلى المدخلين التاليين : «المواحدانية» و« البروتستاننية والإصلاح الديني» ، ليرى تطبيقاً للنموذج نفسه على العقيدة المسيحية ، حيث نجد أن فكرة الإله الواحد ، داخل الإطار الحلولي ، ويكن أن تكتسب مضموناً جديداً يبعدها تماماً عن التوحيد ويقربها من الواحدية الكونية .

## القسرُ اءون : تاريــخ

Karaites : History

"قراءون" مصطلع يقابله في العبرية "قرائيم" أو "بني مقراً" ، أو "بعلي هامقراً" أي "أهل الكتاب" . وقد سمعي القراءون بهذا الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمنون بالتوراة (المقراً) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التورائية ، مقابل اليهودية التلمودية أو الحاخامية ) . والقراءون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في القرد الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم . ولم تُستخدم كلمة "قرآئين" للإشارة إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنانية نسبة إلى مؤسس الفرقة .

ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه ، من أهمها انشار الإسلام في الشرق الأدنى وطرحه مضاهيم دينية وأطرآ فكرية جديدة كانت شكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي وبخاصة بعد أن غلبت عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله . ويبدو أيضاً أنه كانت هناك ، من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهاني من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهاني منع إشعال الناريوم السبت، وأخذوا عن العيسويين إيمانهم بأن منع إشعال الناريوم السبت، وأخذوا عن العيسويين إيمانهم بأن عيسى (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه وسلم) رسولان من عند الله ، كما أخذوا الترهب عن أنباع يودغان . وهناك نظرية تذهب وغيرها من بقاع العالم الإسلامي ، ولم يكونوا يعرفون التلمود كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القرآني .

ومن المعروف أن اليهودية ، حتى ذلك الوقت ، لم تكن قد صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح ، فقد كانت اليهودية لا تزال مجموعة من الممارسات الدينية تشرف الحلقات التلمودية على تنفيذها وعلى إصدار الفتاوى بشأنها حسبما تقتضيه الظروف ، وهو ما يعني أن البناء المقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثيرة . ويضاف إلى كل هذا ، الوضع الاقتصادي المتردي لأعضاء الجماعات اليهودية ، وخصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلقات . أما القراءون أنفسهم ألى أيام يُربعام الأول ، حينما انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى عملكتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية العبرانية المتحدة إلى عملكتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية أسس الفرقة لأسباب شخصية .

وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية ، ظل القراءون (حتى بداية القرن العاشر) في حالة جمود يختلفون فيما بينهم وينقسمون ، ويُقال إن يهود الحزر اعتنقوا يهودية قرائية ، وأنهم انتشروا في شرق أوربا بعد سقوط عملكة الحزر ، ولذا نجد أن كثيراً من القرائين في روسيا وبولندا يذكرون أن لفتهم هي التركية . ومع هذا ، دافع القرقساني (أحد مفكريهم) عن هذا الانقسام بقوله : إن القرائين يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل ، ولذا فإن الاختلاف بينهم أمر طبيعي . أما الحاخاميون ، فإنهم يدعون أن آراءهم ، أي الشريعة الشفوية ، مصدرها الوحي الإلهي . فإن كان هذا هو الأمرحة ، فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم . ومن ثم ، فإن وجود حقاً ، فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم . ومن ثم ، فإن وجود

مثل هذه الاختلافات يدحض ادعاءاتهم التي تنسب الشويعة الشفوية لاصل إلهي .

ويُلاحظ أثر الشفكير الديني الإسلامي على فكر القرآئين ، وخصوصاً في عصرهم الذهبي في منصف القرن الناسع ، ويُعدُّ بنيامين النهاوندي ، وهو أول من استخدم مصطلح اقرآئي ، أهم مفكري القرآئين ، كما يُعبَر ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد فارس في أواخر القرن الناسع ، ثم تبعه مفكرون أخرون من أهمهم أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر .

وفي الفترة المعتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر ، انتشر المذهب القرائي بين مختلف أغضاء الجماعات اليهودية ، خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود الحاخاميون على طردهم منها ، وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل الفتح العثماني . ومع حلول القرن السابع عشر ، انتقل مركز النشاط القرآئي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القرآتين إلى القرن الثاني عشر .

وابتداءً من القرن التاسع عشر ، يبدأ فصل جديد في تاريخ القرآئين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام ١٧٩٣) وشبه جزيرة القرم (عام ١٧٨٣) إلى روسيا . فحتى ذلك الوقت ، كانت المحتمعات التقليدية التي وُجِد قيها اليهود تُصنَّف كلاً من اليهود الحاخامين واليهود القرآئين باعتبارهم يهوداً وحسب دون تميير أو تفرقة . ولكن الدولة الروسية اتبعت سياسة مختلفة إذ بدأت تعامل القرآنين كفرقة تختلف تماماً عن الحاخاميين ، فأعفت أعضاء الجماعة القرآئية من كثير من القوانين التي تطبَّق على اليهود ، مثل : تحديد الأماكن التي يكنهم السكني فيها (منطقة الاستيطان) ، وتحديد عدد المسموح لهم بالزواج والخدمة العسكرية الإجبارية ، وعدم استلاك الأراضي الزراعية في مناطق معيَّنة . وقد حاول القرآءون قدر استطاعتهم أن يقيموا حاجزاً بينهم وبين الحاخاميين ، فقدموا مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا كسالى أو طفيليين مثل اليهود الحاحاميين، وهي اتهامات كانت شائعة ضداليهود في ذلك الوقت. كما أن القرآنين كانوا يؤكدون أنهم لا يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية نرى أنه العقبة الكأداء في سبيل تحديث يهود روسيا . وقد قام المؤرخ والعالم الفرآئي أبراهام فيركوفينش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن على أن اليهود هاجروا من فلسطين قبل التهجير السابلي ، وبالتالي فيان تطورهم الديني والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاخاميين . وقد أُعيد تصنيفٌ اليهود القرّاتين بحيث اعتبروا قرآتين روسيين من أتباع عقيدة العهد القديم. وقد أثر هذا في الهيكل الوظيفي للقرآئين ، فبينما كان معظم البهود الحاخامين (في القرم) من الباعة الحائلين والحرفيين وأعضاء في جماعات وظيفية وسيطة ، كان القراءون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم الفحم ، وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في زراعة التبغ (وقد احتكروا تجارته في أوديسا) ، كما كانت تربطهم علاقة جيدة مع السلطات القيصرية .

وبلغ عدد البهود القرآئين في القرم حين ضمها الروس نحو ٢٤٠٠ ، ووصل العدد إلى ١٢،٩٠٧ عام ١٩١٠ ، وإلى عشرة آلاف عام ١٩٣٢ ، ويصل عددهم الآن حوالي ١٩٥١ ، وإلى عشر ضمت القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوربا إبان الحرب العالمية الثانية ، قرَّر النازيون أن القرآئين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير يهودية . ولذا ، فلم تُطبق عليهم القوانين التي طبَّقت على الحناحاميين . وقد جاء في بعض المصادر أن موقف القرآئين من أحداث الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون مع النازين . ويوجد تجمعُ قرآئي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي ١٢٠٠ يهودي معظمهم من أصل مصري .

وعند إنشاء الدولة الصهيونية ، كان القراءون معادين لها بطبيعة الحال ، ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها بعض الحكومات العربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الخاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى اسرائيل وغيرها من الدول . ويبلغ عدد القرائين في إسرائيل نحو عشرين ألفاً ، توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة ، وزعيمهم وحاخامهم الأكبر هو حايم هاليفي ، وبعيش بعضهم في أشدود . وهناك اثنا عشر معبداً قرائياً ومحكمة شرعية . ويمكن القول بأن معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام معظم القرائي لا يزال قوياً ، ولذا فإن ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين ، الأمر الذي يعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة .

## القسسنزاءون: فكسبر دينسي

Karaites: Religious Thought

تأثر القرآءون بعلم الكلام عند المسلمين ، وبالعقد النيسة الإسلامية بشكل عام . وتأثر مؤسس الفرقة ، عنان بن داود ، بأصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ، ويُقال إن اليهود القرآئين يمثلون احتجاج الفرد وضميره الحر ضد عبء السلطة المركزية والتقاليد الجامدة . ومن هنا ، فقد وصفوا بأنهم وبروتستانت

اليهودية، . ومن الصعب قياس مدى دقة الوصف ، وخصوصاً م. يُستخدَم الإطار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر . ولكن ، وبغض النظر عن مدى دقة الوصف ، فإن من المتفق عليه أن الفرقة القران . . تمثل أكبر احتجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (حيز ظهرت الفرق اليهودية الحديثة ، وخصوصاً اليهودية الإصلاحية<sub>)</sub> وهي تمثل احتجاجاً بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاخامة اضطرت إلى تحديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن يوسف الفيومى (سعديا جاءون) . وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفكر الديز والفلسفي الإسلامي ، فإن الاحتجاج القرّائي كان أكثر استيعاماً لهذا الفكر وأشد تأثراً به . ويتنضح هذا التأثر في واقع أن القرائين قد جعلوا النص المقدِّس المكتوب، أي العهد القديم، المرجع الأول والأخير في الأمور الدينية كافة ، والمنبع لكل عقيدة أو قانون . وقد هاجم القرَّاءون التلمود ، وهدموه ، وفندوا تراثه الحاخامي باعتبار. تفسيراً من وضع البشر (أي أنهم وضعوا التوراة التي يُقال لها «المقرّا» مقابل المثناه بمعنى «التكرار الشفوى») . والواقع أن رفض الشريعة الشفوية هو في جوهره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل بشكل دائم في الحاخامات ، ومن ثم يتساوى الاجتهاد الإنساني والوحي الإلهي ، والتمسك بالنص الإلهي المكتوب .

ومع هذا ، كان للقرآئين تراثهم التفسيري الذي يقابل التلمود ، ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائية أو مقدّسة . وقد حدد عنان بن داود الأمور بقوله : "ابحث في الكتاب المقدَّس بعناية تامة ولا تعتمد على رأيي " . بل إن بعض القرآئين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية ، ولكنهم كانوا ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية ليست لها قداسة ، وبالتالي ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية ليست لها قداسة ، وبالتالي إذا كان النص واضحاً ، فينبغي عدم فرض أية تفسيرات عليه أو المتعارة تفسيرات الآخرين ، على عكس تفسيرات التراث الحاخامي التي كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لفرض المعنى المطلوب . وقد وضع القرآءون أصو لا للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي ، فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب :

- ١ ـ المعنى الحرفي .
  - ٢-الإجماع .
  - ٣-القياس.
  - ٤ \_ العقل .

أما تصورُهم للإله ، فقدتم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طبائع بشرية ، فالإله هو خالق السماوات والأرض من العدم ، وهو الخالق الذي لم يخلقه أحد ، ولا شكل له ولا مشيل له ، إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره أو تعديله ، وخصوصاً من خلال العقيدة الشفوية . وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة . وقد أرسل الإله الوحي إلى أنبياء آخرين ، ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى ، ويعافئ المثنب . وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد ويكافئ المثيب . وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد على أفعاله ، وأن الإنسان خير ، وأن الروح لا تفنى . ويؤمن القرآءون بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى ، بل هو على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيع على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيع (لكن عقيدة الماشيع قد اختفت في بعض صيغ الفكر القرآئي الإسلامي التوحيدي .

ولا يوجد في الفكر القرآئي هذا العدد الضخم من الأوامر والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي . وتختلف صلاة القرّائين عن صلاة الحاخاميين في عدة أوجه ، أهمها أن القرآنين يكتفون بصلاتين: واحدة في الصباح، وأخرى في المساء، وتتضمن صلاتهم الشماع ، ولكنهم حذفوا الثماني عشرة بركة (شمونه عسريه) . كما أن شكل الصلاة عند القرآئين استقر وأخذ شكلاً نهائياً، على عكس الصلاة عند الحاخاميين. ويرتدى القراءون شال الصلاة (طالبت) أثناء أدائها ، ولكنهم لا يرتدون تمانم الصلاة (تفيلين) ، ولا يضعون تماثم الباب (مزوزوت) على منازلهم لأن الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً . ولا يحتفل القرآءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة ، ولهم تقويم خاص بهم . كما أن قوانين الطعام عند القرّانين تختلف عنها لدي الحاخاميين ، وخصوصاً في القواعد الخاصة باللحم واللبن . وتتسم قواعد الزواج عند القرآئين بالتزمت إذ زادوا عدد المحارم زيادة غير عادية . كما أن القرّائين يصومون سبعين يوماً (من ١٣ نيسان إلى ٢٣ سيفان) على طريقة المسلمين ، بل يُحرَّم بعضهم استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا الإله .

وقد اشتد الصراع بين القرآتين والحاخاميين إلى حد أن كل طائفة قامت بتكفير الاخرى وإعلان نجاستها وحرمانها من دحمة الإله . وقد اعتبر الحاخاميون طائفة القرآتين من الأغياد في شئون الطعام والشراب والزواج . وفي العصر الحديث ، بذل الفرآءون جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخامين .

ومع هذا ، لم تنتشر اليهودية القرآنية بين اليهود ، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير . ويقال إن القرآنية بين اليهود ، وهو الأمر صفوفهم كثيراً من التقاة الذين تمسكوا بالتضير الحرفي للتوراة ، وقد أدّى هذا إلى تجعد فكرهم ، وتحولهم إلى حفرية دينية . ولقد وجد كثير من الجماعات القرآنية في تربة إسلامية . ولعلهم وجدوا أن من المنطقي ، بعد أن طهروا اليهودية من النزعة الخلولية ، وبعد فرض الصيغة التوحيدية عليها ، أن يعتقوا الإسلام ، وخصوصاً أن ثمة إشارات إلى أن عنان بن داود كان يؤمن ، مثله مثل أبى عبسى الملاحية الأصفهاني ، بأن عبسى (عليه السلام) ومحمداً (صفى الله عليه وسلم) من الأنباء .

# عنسان بسن داود (القزن الثامن الميلادي)

Anan Ben David

مؤسس مذهب القرآئين ، ويُقال إنه كان ابن وأس الجالوت في العراق . وقد درس ابن داود الشريعة ، ولكن رؤساء الحلقات التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه ، حسب المصادر اليهودية الحاخامية ، فرفض الإذعان لقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام عنه باعتبار أنه يتعي إلى جعاعة دينية مختلفة عن الجمعة اليهودية ، فأجيب طلبه . وبعد الإفراج عنه ، أسس ابن داود الفرقة الجديدة في الفترة 777 ـ 772 والتي كانت تُسعَى في بادئ الأمر به العائية ، ونشر عام • 77 كتلبه صغر هامتسقوت باللغفة الأرامية (كتاب الأوامر والنواهي) ولم يسق من الكتاب سوى بضعة أجزاء ولكن لا يمكن تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث الشخصي ، فعن الواصح أن اليهودية كانت تواحد تحدياً فكرياً الشخصي ، فعن الواصح أن اليهودية كانت تواحد تحدياً فكرياً ضخماً بعذ انتشار الإسلام ، وكنان عنيها أن تستجيب له ، ضعنان بن داود يمثل أولى هذه الاستجابات ، شم تبعه صعيد بن يوسف الغيومي ، انتحدث باسم اليهودية الخاصة

وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود هو العدودة إلى النص المقدَّس المكتوب نفسه ، أي العهد القديم ، مستخدماً طريقة القياس التي استقاها من الفقه الإسلامي ، وخصوصاً من فكر الإمام أبي حنيفة . كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي نعير عن الحلولية اليهودية . وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً في تفسير التنافضات الموجودة في العهد القديم . وكان يفضل التشدد في كثير من الأمور ، مثل الزواج وشعائر السبت . ومع هذا ، يظل المفتاح الأساسي لفهم

\_\_\_\_\_ فكره الديني هو عبارته: "فلتبحث بعناية فائقة في النص، ولا تعتمد على رأسي".

# 

Benjamin Ben Moses Nahawandi

عائم قرآني عاش في فارس والعراق. ويُعدُ (مع عنان بن داود) مؤسس المذهب القرآني. وهو صاحب مصطلح فقرآني. وولا صاحب مصطلح فقرآني. وكان انتهاوندي يتسم بعلمه الواسع في العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية كما أنه حدَّد عقائد القرآئين ، وبذل جهداً كبيراً في تطهير الفكر الديني من أية اتجاهات لخلع صفات بشرية على الإله. ولذا ، فقد أصر على قوله بأن الشريعة لم تُوح إلى موسى مباشرة وإنما وحيّ إليه من خلال ملاك. وأصر على أن الإله لم يَخلُق العالم مباشرة وإنما في أخلته من خلال ملاك أيضاً (وقد رفض القرآءون رأيه هذا) . ورغم تأكيده أهمية النص المقدِّس ، كمما هو الحال مع المقرآئين ، فإنه لم يمانع في الاستفادة من الشريعة الشفوية (أي تفاسير الحاخامات) دون أن يخلع عليها أية قداسة . وقد وضع التهاوندي معظم مؤلفاته بالآرامية ، ومن أهمها شروح العهد القديم. إلى جانب بعض الدراسات القانونية الأخرى .

## أبو يوسف يعقوب القرقساني (النصف الآول من القرن العاشر الميلادي) Abu Yusuf Yaqub Qirqisani

عالم قرآني استوعب العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية في عصره ، وكان على إلمام كبير بالتراث الحاخامي . وأهم كتبه كتاب الانواد وللراتب (بالعربية) ، وهو مصنف في القوانين القرآنية ، أما الكتاب الثاني فهو كتاب الرياض والحسلاق ، وهو تعليق على الأجزاء التي لا تناول الشرائع في العهد القديم . وهو ، في جميع كتاباته ، يُحكّم عقله ويستند إلى قواعد التفسير التي وضعها العلماء القرامون من قبله .

## ابراهام فيركونيتش (۱۷۸٦-۱۸۷٤)

Abraham Firkovich

عالم قرآني روسي بولندي المولد ، بذل جهوداً كبيرة لفصل اليهود القرآني عن اليهود الحاخامية ، اليهود الخاخامية ، والحسيدية هجوماً لاذعاً . وقد قلمً فيركوفيتش مذكرة عام ١٨٢٥ إلى المحكومة الروسية القيصرية بين فيها أن القرآتين يتسمون بالنشاط والإنتاجية ، على عكس اليهود الحاخاميين الذين يتسمون في رأيه

بالكسل والطفيلية . وقد اقترح في المذكرة أن تقوم الحكومة الفيصرية بتهجير الحاحاميين من المناطق المتاخمة للحدود الغربية ، حتى تُوقفهم عن الاشتراك في عمليات التهريب ، وحتى يتم تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة (وقد كان القراءون في شبه جزيرة القرم يشتغلون بكل المهن ، ومنها الزراعة ، كما كانوا يمتلكون مزارع نبخ) . وقد بين فيركوفيتش في دراساته أن القرآئين هاجروا من فلسطين بعد انقسام مملكة سليمان ، وأنهم استوطنوا القرم منذ المقطوطات العبرية في فلسطين (وربما مصر) ، كما استشهد من المخطوطات العبرية في فلسطين (وربما مصر) ، كما استشهد بالاكتشافات الأثرية ، وخصوصاً شواهد القبور اليهودية ، ليبت قوله . ونشر فيركوفيتش آراءه عام ١٨٧٢ ، وقد تقبلها كثير من المؤرخين اليسهود في عسوره ، ولكن بعض العلماء يرون أن فيركوفيتش كان يزيف الشواهد التاريخية لتأييد وجهة نظره ، ولا نزل هذه القضية خلافية .

وتُعدَّ مجموعتا فيركوفيتش بالمكتبة العامة في سانت بطرسبرج أكبر مجموعتي كتب ومخطوطات عبرية في العالم .

## الإســـر اليليات (تهــويد الإســلام)

Israeliyat (Judazation of Islam)

الإسرائيليات هي مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص وأحكام القرآن . ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصا وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن . وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القديم وقصص القرآن ، وأن إبراهيم ، الذي ذُكر في التوراة هو نفسه سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ذُكر في القرآن . ولما كان القرآن لم يذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كتاب الإسرائيليات يلجأون ، في تفاسيرهم ، إلى ملء الثغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية نفاسيرهم ، إلى ملء الثغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية مالمنظر) ، وآخر الأيام ، وعذاب القبر ، واسم الإله الأعظم . ويتسم معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المتطرف (الذي يتناقض بشكل حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمراد حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمراد الكامل ، ومحاولة ملء كل الفراغات ، هي من سمات الأنساق الكامل ، ومحاولة ملء كل الفراغات ، هي من سمات الأنساق الحلولية التي لا تقبل جود أية مساحات داخل نسق فضفاض .

ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليات إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب لم يكونوا أهل كتاب أو علم ، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا

إلى معرفة شيء ، مما تتشوق إليه النفوس البشرية وأسباب المكونات وبده الخليقة وأسرار الوجود ، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ، ويستفيدون منهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ، وهم أنفسهم كانوا اهل بادية منهم ، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم .

وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات ، وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم (الحفني) . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرفة أصل الأشياء ، ملاها المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن التوحيد أو تميل إلى الحلولية ولذا تود ملء كل الثغرات .

ويضرب الحفني مثلاً على ذلك: أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعددهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، وكلها تفاصيل روائية، لا فائدة من معرفتها، ولكن العقل الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوز المادة. والموقف الإسلامي من هذا واضح فقد ورد في القرآن (كما يُبينُ الدكتور الحفني) أن ثمة أموراً أبهمها الله، ولا فائدة من تعيينها تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، وبقي الاختلاف عنهم في ذلك جائزاً ('سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون حمسة سادسهم كلبهم، وجماً بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تُمار فيهم إلا مراءً ظاهراً، ولا تستفت فيهم أحدا").

دخل الكثير من الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسلامية عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب الأحبار . ولكن ، بعد فترة ، لم يَعُد اليهود الذين أسلموا وحدهم مصدر الإسرائيليات ، فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعودون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية ، أو الفلكلور اليهودي ، لتفسير القصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولًد قصصا القرقاني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولًد قصصا المعنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقة إلى عمليات التفسير في كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات المقائد الدينية اليهودية الرسمية ، والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو العقائد الدينية اليهودية الرسمية ، والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو

كتاب تفسير. ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القليم تختلف في سمانها وسلوكها عن مثبلتها التي تحمل الاسماء نفسها في القرآن الكريم. ومن ثم ، فيان إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة يتميز عن سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ترد قصت في الفرآن الكريم (ولهذا، فإن اسم الأول خلافاً للثاني يردهنا مجرواً من لفظ اسيدنا).

# عبد اللبه بسن مسبة (القزن السابع الميلادي)

Abdallah Ibn Saba

ويُسمَّى أيضاً ابن السوداء. وهو عربي يهودي من أهل صنعاه في اليمن . وقد ادَّعى ابن سبأ بعد موت الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو الماشيَّع الذي ميرجع مرة أخرى ، فكان يقول : "العجب عن يزعه أن عيسى يرجع ، ويكذَّب برجوع محمد" . وقد آيَّد رأيه بية من القرآن : "إن الذي فرض عليك القرآل لرادكُ إلى معاد" (القصص ١٨) ومن ثم فإن محمداً أحق بالرجوع من عيسى . وقال أيضاً إنْ في التوراة أنْ "لكل نبي وصياً ، وإن علياً فزوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم) هو وصيه ، ولذا فعلي هو خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبين" . بل وصيه ، ولذا فعلي هو خاتم البه ابن سبأ فقال له : "أنت خلفت بينال إنه لما بويع على قام إليه ابن سبأ فقال له : "أنت خلفت الأرض وبسطت الرزق".

وقد ذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ . ويحسب قوله، فإن روح الرسون (صلى الله عليه وسلم) لم تحت مع محمد بل استمرت حية تتعاقب في ذريته ، فروح الله التي تبعث الحياة في الرسل تنتقل بعد وفياة أحدهم إلى آخر، وأن روح النبوة بصفة خاصة انتقلت إلى على واستمرت في عائلته ، ومن ثم فعلي ليس مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوء ، وهو ليس في مستوى واحدمع أبى بكر وعمو اللذين اندسا مغتصبين بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأخذا الخلافة بغير وجه حق ، إنما هي «الروح القدسية» تجسدت فيه وهو وريث الرسالة ، ومن ثم فهو بعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة ، تلك الأمة التي يجب أن يكون على إمامتها مثل حيُّ لله . وقداستطاع ابن سبأ تكوين خلايا سرية في عديد من الأمصار الإسلامية التي مرَّبها (الحجاز والبصرة والكوف والشام ومصر) ، وجرت بيه وبين أعضاء هذه الخلايا مكاتبات ، وحماك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للشورة . ويعد مقتل على رضي الله عنه عام ٦٦١ ، أنكر عبد الله أن علياً قد قُتل ، زاعماً أن من قُتل هو في واقع الأمر شيطان بشبه علياً وأن علياً نفسه فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجئ في السحاب ، وأن الرعد

صوته والبرق سوطه ، ولمذاكان أتباعه يقولون عند سساع الرعد : \* المسسلام عليك يا أمسير المؤمنين\* . وأنه لابدأن ينزل إلى الأرض فيعلاما عدلاً كما مكتب جوراً .

وقد أسس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوهية علي . ويُقال للسبئية الطبارة الزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طبران نفوسهم في الغَلَس (قبيل انبلاج النهار) . ويُقال إن عبد الله بن سبأ جاه إلى الإمام علي (رضي الله عنه) مع جماعته وقالوا له • أنت الله، فأحرقهم بالنار ، فجعلوا يقولون : 'الآن صع عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار "

وقد انشغل المؤرخون المسلمون (في الماضي والحاضر) بقضية هل كان عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية وُجدت فعلاً أم شخصية مُختَلَقَة ، وهي في الواقع قضية قد تكون على قدر من الأهمية ولكنها تترك المسألة الأساسية ، أي بنية أفكار ابن سبأ (وهي أفكار كان هناك من يحملها ويروجها بغض النظر عن وجود ابن سبأ نفسه). ولنضرب مثلاً لنوضح ما نرمي إليه : ينتشر كثير من الأفكار الرومانتيكية وتتبناها جماعات من الناس في أنحاء العالم دون أن يطلعوا بالضرورة على كتابات الشعراء أو الفلاسفة الرومانتيكيين في الغرب، وحنى دون أن يعرفوا بوجود شيء يُسمَّى الحركة الرومانتيكية ١ . والواقع أن القضية هي بنية هذه الأفكار ومدى تأثيرها في سلوكهم ومدى تأثيرهم فيمن حولهم بعد حَمَّلهم هذه الأفكار ، وهكذا . أما فضية الأصول والتأثير والتأثر ، وهل اطلع هزلاء بالفعل على النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية الغربية أم لا ، فهي قضية ثانوية رغم أهميتها ، وخصوصاً أن كثيراً من الأفكار الإنسانية نتوالد من داخل العقل الإنساني ، دون حاجة لتأثير خارجي . والأفكار الحلولية (التي تشكل الإطار الذي تتحرك داخله المتظومة السبئية) أمر كامن في تجارب الإنسان الأولى .

ويكن القول بأن النسق الفكري الذي يُسَب إلى اسم بن سبأ تسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور:

ا - فهر نسق يفترض الحلول الدائم للإله في الطبيعة والتاريخ ، ولذا فالرعد هو صوت علي والبرق سوطه ، فالإله يتجسد في الطبيعة . كسا أن ثمة إيماناً بأن روح الإله تشقل من رسول إلى أخر ولابد أن يكون هناك إمام هو مثل حي (تُجسُّد - حلول) للإله في التاريخ . ويُلاحظ أنه في الأنساق الحلولية ، لابد أن يكون هناك تجسنُد دائم ومستمر للإله في الطبيعة وتناسخ دائم عبر التاريخ ، حتى يظل الإله ومتمر للإله في الطبيعة وتناسخ دائم عبر التاريخ ، حتى يظل الإله والمما في الزمان والمكان كامناً فيهما لا متجاوزاً أو مفارقاً لهما . والإله ، في هذه المنظومة ، جزء لا يتجزأ من الطبيعة

والتاديخ ويُردُّ إليهما لملء كل الفراغات والمجالات والثغرات بعين يتـصل الزمـان بالمكان في وحـدة وجـود روحيـة لا تبـقى للإله م<sub>ز</sub> الألوهية سوى الاسم .

٢ ـ ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين، وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي يتفاعل فيه الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها الإنسان، وبإمكان الإنسان أن يخطىء ويصيب فيها (فهو حرا الإنسان، وبإمكان الإنسان أن يخطىء ويصيب فيها (فهو حرا الإرادة). بدلاً من ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة نهاية التاريخ. كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي ووجود الإنسان الفرد.

٣- يمكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح هذا الشخص إلها لا يموت ، وهذه هي صفات علي (رضي الله عنه) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عبر التاريخ .

٤ \_ يُلاحَظُ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس، فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري في عروقها، وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر عن نفسها في أعمال أخلاقية تتبدًى من خلالها التقوى . والنظم الحلولية نظم عضوية ، والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخبر والشر . وهذه صفات موجودة في النسق السبثي . ولم تذكر المصادر التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبئين وما إذا كانوا قد انغمسوا في ممارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية .

- المنظومة الحلولية تتسم بعدم النضج المعرفي ، فهي تنحو نحو اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة ، فالإمام سيملا الدنيا علا بعد أن امتلات جوراً ، أي أن كل الثغرات ستُسد ويظهر عالم واضح عضوي مصمت ، لا ثغرات فيه ، عالم متأيقن تماماً ، السبب مرتبط تماماً فيه بالنتيجة . أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية رحمية (نسبة إلى الرحم)، ومن ثم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت ، الحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان بالإله الواحد . ويتبدئ عدا أيضاً في المنظومة السبئية حيث تُرفض فكان النسق الحلولي يعد اتباعه بأنهم سيصيبون الأزلية في الدنيا ، فكأن النسق الحلولي يعد اتباعه بأنهم سيصيبون الأزلية في الدنيا ،

(رضي الله عنه) ، كنقطة للحلول الإلهي ، هو بحث عن نقطة فردوسية (غنوصية) طاهرة تماماً لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض . نقطة الرحدة الحقة للوجود .

7. نفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشباء وترابطها من خلال الحلول الإلهي المستمسر. وهذه الرؤية هي التي أدّت إلى ظهور الإسرائيليات في الإسلام حيث افترض بعض المسرين وجود استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن. وكما أشرنا من قبل، تستند المنظومة السبشية إلى مقدَّمات وردت في التوراة تُستخلص منها نتائج إسلامية ، فكأن ثمة استمراراً بين التوراة والقرآن وبين الإسلام واليهودية.

هذه بعض ملامح المنظومة السبشية الحلولية المتطرفة ، وهي منظومة كان لها تابعوها وتأثر بها العديدون . وقد ظهرت هذه المنظومة بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى ، ومن ثم يكون هذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حدًما .

ويكننا الآن أن نسأل: ما مصدر هذه الحلولية ؟ وما جذورها التاريخية وربما البيئية ؟ وللإجابة عن هذا السؤال ، قد نحتاج إلى بحث مكثف . ويكن أن نذهب هنا إلى أن المنظومة ذات أصول يمنية، ولعل المؤرخين الذين جعلوا عبد الله بن سبأ يمنياً كانوا يشيرون إلى هذا . وفي هذه الحالة ، لابد أن ندرس بتعمق أنماط اليهودية التي كانت منتشرة أنذاك في جنوب الجريرة العربية ، ومدى اختلاطها بعناصر وثنية من العبادات العربية المجاورة ، وهو أمر متوقع تماماً لسبين : أولهما أن يهودية الجزيرة العربية كانت منعزلة إلى حدٌّ كبير عن المراكز والحلقات التلمودية سواء في فلسطين أو بابل. كما أن الطبيعة الجبلية لليمن تضمن استمرار كثير من العبادات والعادات ذات الطابع البدائي الجيولوجي المتحجر (وهذه طبيعة المناطق الجبلية كما هو الحال في الشام وبلاد شبه جزيرة القوقاز). ويُلاحَظُ أن الفرس قد احتلوا اليمن لبعض الوقت ، والفكر الحلولي سمة أساسية في العبادات الفارسية . ولعلنا لو اكتشفنا قوة الطبقة الحلولية داخل اليهودية الموجودة في اليمن لأمكننا إلقاء مزيد من الضوء على الإسرائيليات وعلى تطور اليهودية نفسها .

والواقع أن التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية تشابه يثير التساؤل ويدعم نظريتنا القائلة بأن الغنوصية ليست مجرد حركة ظهرت في زمان ومكان معينين (الشرق الأدنى في القرن الأول المبلادي) وإنما هي رؤية كامنة في داخل الإنسان وتظهر في كثير من الحضادات وتعبّر عن فشل الإنسان في تجاوز الوثنية والحواس ، كما تعبّر عن الرغبة في الذوبان في السبولة الكونية الأولية للوصول إلى

عدالم الواحدية الكونية ، حيث لا حدود ولا هوية ، ولا أعبداه أخلاقية أو نفسية ، ولا أعبداه أخلاقية أو نفسية ، ولا مستولية من أي نوع و ولعل هذا الخطاب الغنوصي الكامن هو الذي يفسر النشابه بين حركة مثل السبية نشأت في القرن السادس الميلادي في المخزيرة العربية وانتشرت في ربوع العالم الإسلامي وحركة مثل البهائية نشأت في إيران في القرن النامن عشر وانتشرت منها في أنحه العالم المختلفة .

## كعب الاحبار (؟ -٦٤٧)

Kaab al-Ahbaar

اكعب الأحبارا هو أبو إسحق ، كعب من مانع الحميري ، وأصله من يهود البعن (حيث كانت اليهودية تتشر هناك في زمن معاصر للدعوة الإسلامية) ، وقد أدرك الجاهلية وأسلم في فترة الخلافة الراشدة . سمعي وكعب الأحبارا من باب النعظيم تقديراً لعلمه بكتب الأنبياء وأخبار الماضين

ويحتل كعب الأحبار مكانة مهمة بين الفسرين الأونل بصفته يهودياً. وقد كنان يرجع (بعد إسلام) إلى النوراة والتعاليم الإسرائيلية في دراسته للإسلام، الخلك فإن كثيراً من المسادر الدارسة للتفسير والعلوم الإسلامية تتشكك في مروياته ومقولاته التي جاءت متبعة بالإسرائيليات.

ويتهم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة فتل عصر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين، وصياغته لها في صورة نبوءة إسرائيلية. وترجع بعض الإسرائيليات، وخصوصاً في التفيير وفي مباحث النبوءات وذكر الأنبياء السابقين، إلى محاولة الفكرين الجاهلين الذين أسلمو التوقيق بين الرؤية الدينية التي كانت عندهم والتي كانت تنبأ ببعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وين العقائد الإسلامية الخاصة بهذا الموضوع.

# صمونیل بن عبساس (۱۱۲۵–۱۱۷۵)

Samuel Ibn Ahbas

ويُعرف أيضاً باسم البن يحيى المغربي، مؤلف عربي وعالم رياضيات وطبيعة وكد في بغداد وعاش في سوريا والعراق وإيران . حقق ذيوعاً كمؤلف يهودي وعالم طبيعة . وفي عام ١١٦٣ ، اعتنق الإسلام في أذربيجان وكتب كتيباً بعنوان إفحام اليهود . وفي عام ١١٦٧ ، أصدر نسخة موسعة من الكتيب وأضاف لها سيرة ذاتية حيث أعلن أن النبي صمويل والرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) جاءاه في المناه وأمراه أن يعتنق الإسلام . ولكنه أضاف أن

الرقية لم تكن السبب الوحيد في تحوكه إلى الإسلام ، فالسبب المقيقي هو مجموعة من المقدمات العفلاية والتناتج المنطقية توصل إليها عقل عالم رياضيات ، وأن الرؤية لم تكن سوى العنصر الحاسم الذي حدد زمن التحول إلى الإسلام . وقد حقق الكتيب والسيرة نيوعاً كبيراً واستخدمه المفكرون الإسلاميون في النقاش الدائر بين المسلمين واليهود .

ويذهب ابن عباس في كتابه إلى أن نسخة العهد القديم التي وصلت إلينا هي تشويه للوحي الأصلي (الذي نزل على موسى عليه السلام) ، فهي من وضع عزرا الذي كان من الكهان الهارونين (أتباع هارون) المعادين ليت داود الملكى . ويبين ابن عباس أن هناك قصصاً

كثيرة في العهد القديم تشوه سيرة الأنبياء وتسيء إليهم ، وإلى أن نن نزعة تشبيهية تنسب إلى الإله صفات إنسانية لا تلبق به ، كأن يُقال إن الإله يندم على أفعاله . كما بيَّن أن هناك من المقطوعات ما يدل على أن القانون الموسوي قد تم نسخه ، ومع ذلك يصر السهود على التمسك به وتطبيقه . ويُهاجم ابن عباس التلمود والشريعة الشفونة ككل ويعطي تاريخاً مبسطاً لظهور التلمود والصلوات في المعبد اليهودي وتفسيرات قانون الطعام المباح شرعاً . كما يُحدُّد ابن عباس عدة مقطوعات في العهد القديم يرى أنها تُبشر بمقدم الرسول معمد (عليه الصلاة والسلام) . وقد تُرجم كتيبه إلى اللاتينية وإلى عدد من اللغات الأوربية .



## ٣ اليهودية والمسيحية

تنصير اليهودية - ابن الإله - المسيح (عبسى بن مرم) - توليدوت يشُو - تهويد المسيحية - التراث اليهودي المسيحي - الارتداد (خصوصاً التنصر) - التنصر - دونين - ابنر - بابلو - دراش - حائز -الكسندر - التبشير باليهودية والتهود والتهويد - التهود والتهويد - بودو - سبايت - بوتوكي - جوردون

#### تنصيير اليهوديسية

Christianization of Judaism

"تنصير اليهودية" مصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً ، وهي ظاهرة رصدها بشكل جزئي متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين ولكنهم لم يعطوها المركزية التفسيرية التي تستحقها . وابتداءً ، لابد أن نقرر أن "المتنصير" المشار إليه عملية بنيوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الكامنة وليس من الخارج . ولذا ، فهي لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك ، وإنما تأخذ شكل أكثر جذرية . كما أن تنصير اليهودية لا يعني أن اليهودية أصبحت نصرانية ، إذ أن اليهودية فقدت كثيراً من سماتها الخاصة واستوعبت بعض السمات البنيوية للمسيحية . ولكن الثمرة النهائية لهذه العملية هو تَشوّه كلّ من اليهودية والسمات المسيحية التي استوعبتها .

وتعود ظاهرة تنصير البهودية إلى عدة عناصر :

١ - تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تَقبُّله سمات
 وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى .

٢- أصول المسيحية يهودية ، فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت يهودية ، والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة . وقد بدأت المسيحية باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساساً ، ثم إلى كل الناس بعد ذلك ، والمسيحية لم تَجُب اليهودية وإنما أكملتها (على حد قول السيد المسيح).

" تَبنّت المسبحية التوراة (كتاب البهود المفدّس) كتاباً مفدّساً ، حتى بعد أن سَمّته العهد القديم ، وأصبح الشعب ضمن أتباع الكنيسة ، وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمّى اإسرائيل الحقيقية ا (باللاتينية : السرائيل فيروس Israel verus) ، وأصبحت العودة إلى صهبون والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير

الأخروي المسيحي . وهناك بعض المفاهيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار .

٤ - منذ القرن الرابع عشر ، عاشت غالبية يهود العالم في العالم الغربي في تربة مسبحية . ولكن يهود المارانوهم أهم العناصر التي صاعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبالاه ، وحصوصاً القبالاه اللوريانية ، التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية للرجة أن أتباع المفكر القبالي أبو العافية تنصروا الاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية .

ويجب ألا نسى أن كثيراً من المارانو كانوا مسيحين صادقين في إيمانهم ، وقُرضت عليهم اليهودية فرضاً بسبب غباء محاكم التغتيش وعنصريتها . ولذا ، فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي . وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين احتفظوا بيهوديتهم سراً ، أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً . فهم ، على سبيل المثال ، كانوا يؤمنون بالقديسة اسانت إستيرا ، بل إن بعض شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأثرت رؤيتهم للماشيع برؤية المسيحين للمسيح.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل استمر التأثر بالمسيحية بين يهود المديشية ، وقد كانت مراكز اليهودية الحاخامية في المدن الكبرى، أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتلات يعبشون مع الفلاحين السلاف ، جنباً إلى جنب ، بعيداً عن قبضة المؤسسة الحاخامية ، فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة فلكلورية سلافية أرثوذكسة .

ولفهم عملية تنصير اليهودية ، لابد أن نتناول قضية معالجة كل من المسيحية والبهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس . فاللوجوس في المسيحية ، هو ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة زمينة محددة ويُصلَب ويقوم ويترك التاريخ ، ومن ثم ، فإن الحلول شخصي مؤقت ومتنه ، أما اللوجوس في اليهودية ، فهو الشعب اليهودي ، مركز التاريخ والطبيعة ، ولذا فالحلول جماعي ودائم ومتواصل ، وتجسد المطلق في التاريخ مسألة دائمة . وهذا الفارق

بين الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلاقي المطلق والنسبي) هو الذي يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية .

ويتبدئى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهودي في زعم الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوس ، تماماً كالمسيح عند المسيحين . ولعل تفسير واشي للاختيار بأنه سر من الأسرار هو أيضاً تأثر بالفاهيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلب باعتبارها سراً من الأسرار الإلهية التي يؤمن بيا الإنسان دون أن يتساءل عنها . لكن مثل هذه الأفكار يمكن أن تُولد داخل أي نسق ديني إيماني دون تأثر بأنساق دينية أخرى ، فتعين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنها أو عن سببها مسألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد وضمن ذلك العقائد العلمانية) . ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه عن قول الخاخامات إن المشناه هي لوجوس خُلق قبل الخلق (مع أنها تضاء اجتهادات بعض الحاخامات اليهود) .

وإذا كان هناك إبهام ما في حالة البهودية الحاخامية في بدايات العصور الوسطى ، فإن الأمر يختلف غاماً بعد هبمنة القبالاه . ويحتنا الآن أن نبين بعض نقط التلاقي بين القبالاه ويعض العقائد المسيحية . إن أهم مفاهيم القبالاه (التجليات النورانية العشرة) هو صدى نفكرة التليث المسيحية . وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان المسيحيون يؤمنون بعشرة ، وإذا كانت المسيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من هذا الجسد فإن القبالاه جعلت التجلي العاشر للإله اجمعاعة يسرائيل و نفسها أو اكنيست يسرائيل .

وفي هذه التجليات ، نجد أن التجلي الثالث هو الأب العلوي أو السماوي (والعلة الذكرية الأولى) . أما التجلي الثاني ، فهو الأم العلوية أو السماوية والعلة الأنشوية الأولى ، وهما يتزاوجان وينجبان السجلي السادس ، وهذا صدى لفكرة ابن الإله وابن الإنسان . والتحلي السادس هو الملك والعريس ، وتربطه علاقة بالتجلي العاشد (شخيناه) التعبير الأنشوي عن الإله والملكة والعروس.

وفي القبَّالاه اللوريانية ، نجد أن أبا وأما يكونان النمط الأعلى للزواج للقدَّس . ثم نجد بعد ذلك «زعير أنبن» ، أي فذا الوجه القصير» وانقيفاه زعير» ، أي «أنثى زعير» (وهي مقابل التجلي العاشر) .

وفي حادث تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) ونفي الشخيناه صدى لحادثة الصلب ، كما أن إصلاح الخلل الكوني (نيقون) فيه أيصاً صدى لبعث المسيح بعد الصلب . وهناك من يذهب إلى أن

الشخيناه هي أم الشعب اليهودي التي تشفع له عند الإله ، وأنها الوسيط بين الإله والكون ، فهي إذن تشبه العذراه مريم في اللاهور الكاثوليكي . كما أن الشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل وجزء من جمد الإله ، وهذا يشبه المفهوم المسيحي (الكاثوليكي) للكنيسة .

وقد انتشرت القبالاه بأفكار هاالغنوصية شبه المسيحية ، وجعلت التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جوهرها حركات حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حلَّ فيهم ، أو أنهم هم أنفسهم الإله ، كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك اللذان تألها ، وجعلا نفسيهما جزءاً من ثالوث إلهي خاص ابتدعاه .

ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثراً في الفكر الشبتاني بالتراث المسيحي ينبدِّي في مركزية فكرة الماشيِّح الفرد ، كما يتبدَّى في فكرة الخلاص الداخلي وفي الحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلى يتبدَّى أساساً في شخصية الماشيِّع . فالمسيح عيسى بن مريم ، حسب العقيدة المسيحية ، هو تجسد الإله في ابنه الذي يُصلَب ، وهي فكرة مبنية على فكرة التناقض (بارادوكسا) وتَقبُّلها ، فالإله يصبح بشراً وهذا البشرى يُصلب . والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيِّع عند الشب نانيين ، وهو أنّ الماشيَّح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو الإسلام أو يتظاهر بذلك ، وارتداده شكل من أشكال الصلب ، فكأن الماشيَّح المرتد المدنِّس هو المسيح المصلوب. ولكن ارتداده، مثل الصلب، مسألة غير حقيقية ، فالمؤمنون يرون أن هذا هو عالم الظاهر والحس ، كل ما فيه زائف ، ويظل الباطن (القيام والطهر) هو الحقيقة . والفارق بين الشبئانيين المعتدلين والشبئانيين المتطرفين يتمثل في موقفهم من هذه الفكرة ، فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان حتى يظهر الماشيَّع المرتد، أما المتطرفون فيهرون أن الإيمان لا يكفي وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً ، وبذلك ينزلون إلى عالم الدنس مسثل الماشيَّع المرتد المدنَّس . بل يرى بعض الدارسين أن الشبتانية تؤمن بثالوث هو: الإله الخفي (النور غير العاقل) ، وإله جماعة يسرائيل (النور العاقل) والشخيناه (جماعة يسرائيل) أو أيّ تنويع آخر ، كما يرون أن هذا التثليث صورة سوقية مشوهة للتثليث عند المسيحيين .

ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الله الكية :

١ - الأب الطيب (ويقابل الإين سوف في معقيدة القبَّالية) .

٢ ـ الأخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التفتيريت أو الابن) .

والثالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسبحي بعد تشه يهها تماماً . ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الحسيدية التي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية ، أو اليهودية الخالصة ، بينما مي في واقع الأمر متأثرة تماماً بالمسيحية الأرثوذكسية السلافية ، وخصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوحوبور (المتصارعين مع الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) . وتُعَدُّ الجماعة الاخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية ، فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح القدس تحل في قائد الجماعة (تساديك) ، ولذا فهو مسيح فادر على الإتبان بالمعجزات . وكان التساديك يشبه القديس المسيحي في مقدرته على الإتيان بالمعجزات ، كما كان نحمان البرتسلافي يستمع إلى اعترافات تابعيه ، ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على المغفرة . وكان بعض التساديك يقبلون من أتباعهم فدية أو خلاص النفس (بالعبرية: فيديون نيفيش) مقابل الخلاص الذي يعطونه لأتباعهم . ولذا ، فإن بعض الدارسين يُشبِّهون الفيديون نيفيش بصكوك الغفران . وكل تساديك أصبح مسيحاً ، مركزاً للحلول الإلهي ، له أرضه المقدَّسة التي لا ينافسه فيها أحد . وقد أخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البراتسلافي الذي أعلن أنه الماشيَّع الوحيد (ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه ، ولذا لم يَخلُفه أحد). بل إن مصطلحاً مثل االحمل بلا دنس، وهو مصطلح يتضمن مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية ، وجد طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليستي . فكان الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء فحملت ، وكذا الأمر معهم . وهذا ما فعله بعل شيم طوف ، فعندما ماتت زوجته وعُرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد وكد من خلال الكلمة (اللوجوس) . وتظهر الفكرة نفسها في علراء لادومير، وهي تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعها ، لكنهم انفضوا عنها بعد زواجها .

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسبحي (البروتستانتي) ومسألة تجسد الاله بشكل شخصي للمؤمن. ويظهر تنصر الخطاب الديني البهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني البرجماتي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية، وأن ذكرياتهم وأمالهم ومخاوفهم وعقائدهم ومواثيقهم تضفي على نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة خاصة. ويحول هذا البعد الصوفي المقدس «المادة الفظة» التي تتكون منها حياة اليهود اليومية تحويلاً كاملاً ، يوافق ما تفعله العقيدة المسبحية الخاصة

بالوجود الحق حين تحوّل العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى اجمد المبيع).

ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية شحوب الإله . أما في مرحلة وحدة الوجود وموت الإله (حلولية بدون إله) ، فإن التصير يأخذ شكلاً مختلفاً . وقد ظهر مؤخراً ما يُسمَّى الاهوت موت الإله؛ أو اما بعد أوشفينس؛ الذي بُصدرُ عن القول بأن حادثة الإبادة النازية للبهود حدث مطلق بتجاوز الفهم الإنساني ، ولذا فعلى المرء تَقبُّله دون تساؤل باعتباره سراً من الأسرار (بارادوكسا) ، من الواضح أن هذا اللاهوت تعيير عن تزايد معدلات العلمنة والإلحاد داخل العقيدة اليهودية . ولكن يكننا أن للاحظ أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي . فحادثة الصلب في الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجسداً في شكل ابنه فيُصلِّب فداءً للبشر، وهي حادثة تتجاوز الفهم الإنساني ، وعلى الإنسان تَقبُّلها بكل تناقضاتها دون تساؤل وهي التي تعطى مغزى للتاريخ . وسنجد أن ما حَدَث داخل عقل المفكرين الدينيين اليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدس الذي جاء إلى هذا العالم فاضطهده الأغيار إنى أن تمت حادثة الصلب على يد النازيين، فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة الأساسية في تاريخ اليهود الحديث ، بل في تاريخ اليهود بأسره . ويشكل هذا استمراراً للنمط التنصيري القديم نفسه ، وقد أخذ نقطة الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر عبر التاريخ . وفي هذه الحالة ، يكون ظهور الشعب اليهودي في التاريخ هو الترول ، وتكون الكوارث انتي لحقت به (ابتداءً بالخروج من مصر وانتهاءً بالإبادة) هي الصلب ، أما القيام فهو عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية .

وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن يهودية الفلاشاه ، فهي تحوي عناصر مسبحية كثيرة تجعل من الصعب على بعض الدارسين تسميتها فيهودية ، فالفلاشاه لا يعرفون التلمود أو العبرية ويتعبدون بالجعيزية لغة الكنيسة الإثيوبية المقدسة وتضم كتبهم المقدسة مقتطفات من العهد الجديد ، ولا يوجد عندهم حاخامات وإنما قساوسة ورهبان ، وهكذا . ولذا ، لا عجب أن مندوب الوكالة اليهودية نصحهم (عام ١٩٧٣) بأن يتنصروا حلاً لمشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الشمانينيات مع تزايد حاجتها للمادة البشرية ، كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم . يقابل مصطلح فتصير اليهودية ، مصطلح فتهويد المسبحية .

#### اس الإلى

San of God

وابن الإله؛ يقابلها وبن إلوهيم؛ في العبرية ، وهي عبارة تشير .

. على البشر باعتبار أن الإله هو أب لكل الناس (تثنية ٣/ ٦ ، المعاه ٤٦/٧ ) . أهماء ٤٦/٧ ) .

٣- أعضاء جماعة يسرائيل الذين يُشار إليهم في سفر الخروج باعتبارهم "إسرائيل ابني البكر" (٢٢/٤)، وفي سفر التثنية باعتبارهم "أولاد للرب إلهكم" (١/١٤)، وفي سفر هوشع باعتبارهم "أبناء الرب الحي" (١/١٤)، وفي سفر أسعياء (٦/٦٣)، فإنك أنت أبونا . . . أنت يا رب أبونا " .

٣\_ ملك اليهود (الماشيَّح) الذي يُشار إليه بأنه ابن الإله: "قال لي أنت ابني . . . أنا اليوم ولدتك (مزامير ٢/٧) وكذلك (أخبار أول / ١٣/١٧) . ولذا ، كان أحد ألقاب شبتاي تسفي "ابن الإله البكر" .

٤\_ الملائكة (تكوين ٦/٦ وأيوب ٦/١ ، ١/٢) .

د\_ الأتقياء والعادلين (في الترجمة السبعينية فقط) .

٦- الماشيّع ، في الترجوم ، وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية ،
 وفي النفسيرات .

٧\_ يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله .

٨- كان يُشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله .

4- كان يُشار إلى المشناه باعتبارها «اللوجوس» ، أي «الكلمة» التي
 هي «ابن الإله» في التراث المسيحي .

ومع هذا ، يجب التنبيه إلى أن هذه الفكرة رغم انتشارها هي مجرد طبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة داخل انسق الديني البهودي ، بل إن كثيراً من اليهود ، في العصور الوسطى ، فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الإله . وقد جاه في كثير من الردود الحاخامية على المسيحيين ، رفض لفكرة ابن الرب . ولذا جاه في مدراش (نفسير) كتبه أحد الحاخامات يقول : فالرب يقول : أنا الأول (أنسعباه ١٤٤٤) لانني لا أب لي ، وأنا الأخير ، لا أخ لي ولا إله غيري ، لأنني لا ابن لي ٤ . فالتوحيد واحد من أهم الطبقات الجيولوجية التي تراكمت داخل اليهودية والتي تكتسب مركزية في بعض المذاخل وفي كتابات بعض المفكرين واليهود . ولكن العكس صحيح أيضاً ، فإذا كانت فكرة ابن الإله اليهود أعن أكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير المتكرد في الناسيخ (دلك أن الإله يحل وبشكل مرقت في الزمان وفي إنسان وفي إنسان يعبه فيصلك ويقوم مرة أخرى) فإن الفكر القبالي يصل إلى درجة بعبه فيصلك ويقوم مرة أخرى) فإن الفكر القبالي يصل إلى درجة

أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا النيار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله ، وإنما هي الإل نفسه ، العجل الذهبي الجديد .

وقد جاً ، في سورة التوبة : " وقالت البهود عزير ابن الله قوالت النصارى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم يضاهتون قول الذين كفروا من قبل " (التوبة - ٣٠) ، والمعنى هنا أن بعض البهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله ، ونسب ذلك القول إلى البهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله ، ونسب ذلك القول إلى فيمقال فلان يركب الخيول وهو لا يركب إلا واحداً منها ، وفلان يتجالس السلاطين وهو لا يجالس إلا واحداً . ويقول الشهرستاني يجالس السلاطين وهو لا يجالس إلا واحداً . ويقول الشهرستاني سائر البهود . ولا ندري مدى صححة ذلك ، ولكننا نعرف أن الصدوقين أنكروا القيامة والبعث وخلود الروح . ويقول المقريزي : اليهود ذلك .

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يَعُد هناك أثر للإيمان بعقيدة ابن الإله ، وإن كان يُشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله» ، كما أن المشناه كان يُشار إليها باعتبارها «اللوجوس» ، أي «الكلمة» التي هي «ابن الرب» في التراث المسيحى .

#### المسيح (عيسى بن مريم)

Jesus

يُشار إلى المسيح (عيسى بن مرم) بكلمة "يشو" العبرية ، ويُشار إليه في التلمود بوصفه "ابن العاهرة" ، كما يُشار إلى أنَّ أباه جنديُّ روماني حملت منه مرم العذراء سفاحاً (أما كلمة "ماشيَّع" ، فإنها تشير إلى المسيح المخلص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . ويشبر التلمود إلى أنَّ صلب المسيح تمَّ بناءً على حكم محكمة حاخامية (السنهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية ، وعدم احترامه لسلطة الحاخامات ، وكلُّ المصادر الكلاسيكية اليهودية تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك ، ولا يُذكّر الرومان بتاتاً في تلك المصادر . وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر سوءاً من التلمود نفسه وتنهم المسيح بأنَّه ساحر .

واسم المسيح نفسه (يشو) اسم مقيت . ولكن يُفسَر على أنّه كلمة مركّبة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام النوطيرقون) لعبارة معناها اليفن اسمه ولتفن ذكراه» . وقد أصبحت الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة ، فيقال الناصر يشوا ، وهي تساوي اليفن اسم ناصر ، ولتفن ذكراه الإهكذا . ولا تساوي

اليهودية الحاخامية المسيحية بالإسلام ، فهي تعتبر أن المسبحية شرك ووثية ، ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك .

#### تولىدوت يشئو

#### Toledot Yeshu

ويلدوت يشوّ عبارة عبرية تعني احياة المسيح وهي عنوان كناب كان متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب . ويُقدُم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد وحياة المسيح . وقد تداخلت عدة عناصر لتكون هذه الصورة من بينها بعض أقسام التلمود (سوطه أو المرأة المشبوهة السنهدين) وبعض الفتاوى في عصر الفقهاء (جاؤون) ، وبعض العناصر الفلكلورية المنتشرة بين أعضاء الجماعات اليهودية . ويُقدِّم الكتاب أحياناً صورة إيجابية إلى حدَّما للعذراء مريم أم المسيح ، فهي من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود ، أما أبو المسيح فهو رجل شرير قام باغتصابها ثم هرب .

ونُبيِّن القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد وحكماءها . وهو يتمتع بقدرات عجائبية لأنه سرق أحد الأسماء السرية للإله من الهبكل ، ومع هذا ينجح أحد فقهاء اليهود في إبطال سره ، وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر بشاعة وقحاً .

ويهدف الكتاب إلى تفريغ قصة المسيح من أي معنى روحي ، كما أنها تحاول تفسير المعجزات التي تدور حول المسيح بطريقة تكشفها وتنزع عنها أي سحر أو جلال أو هالات دينية . وهذا الكتاب يُسبُّب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكتشف السلطات أمره . ولذا كان بعض الحاخامات يحرصون على تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص يحمل هذا الاسم عاش قرنين قبل الميلاد . وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو على نطاق واسع في إسرائيل .

#### تعويست المستحيسة

## Judaization of Christianty

"تهويد السيحية اصطلاح يشير إلى عمليات تحول بنيوية بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدّت في المسيحية البروتستانية . وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى الشعب .

وقد نتج عن ذلك زيادة الاحتسام بالعهد القديم وانتشار

الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبَّالاه المسيحية . (انظر أيضاً : «البروتستانية والإصلاح الدبنيء) .

#### التزاث اليصودي المسيحى

#### Judeo-Christian Tradition

"التراث اليهودي المسيحي، مصطلح ازداد شيوعاً في العالم الغربي في الآونة الانحيرة، وهو يعني أن ثمة تراثاً مشتركاً بين البعودية والمسيحية ، وأنهما يكونان كلاً واحداً . وهو ادعاء له ما يسانده داخل النسق الديني المسيحي وإن كان لا يعبر عن الصورة الكلية إذ أن مصطلح التراث اليهودي المسيحي، يتجاهل حقائق دينية أساسة :

احد هناك الاختلافات الأساسية الواضعة مثل الإيمان بالتثليث في المسيحية والإيمان بوحدائية الإله في اليهودية . والشيء نفسه ينطبق على موقف كلتا العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبشر، إذ أن العقيدة المسيحية تقبله (وهذا لابد أن نشير إلى طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي) . ولذا ، فيرغم تأكيد التوحيد وعدم التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات ، فإن ثمة سقوطاً في الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه إلى درجات منظرفة لا تعرفها المسيحية نفسها . كما أن موقف اليهودية والمسيحية نفسها . كما أن موقف تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب اخطيئة الأولى . أما اليهودية ، فلا تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب اخطيئة الأولى . أما اليهودية ، فلا تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب اخطيئة الأولى . أما اليهودية ، فلا والوامر والنواهي ، كافيان خلاص الإنسان .

٢. وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح ، فبينما ترى البهودية المسيح (أي الماشيع) باعتباره شخصية سيامية قومية سيقود شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة البهودية مرة أخرى ، فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية لا الشعب البهودي وحسب .

٣- تُعدُّ قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية . فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدَّعي أنها مدينة بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي ، أو الفعلي الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح بمنزلة الركيزة النهائية للنسق ولحظة التأسيس . وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة ، حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لنفسه أن يُصلَب ، وكان فعله هذا الفداء الأكبر . ولحظة الصلب هذه ليست لحظة زمنية ، وغم حدوثها في الزمان ، ولا ترتبط بفترة تاريخية معينة رغم وقوعها

في التاريخ ، فهي كونية ، وفي احتفالات الجمعة الحزينة يحاول المسيحي المؤمن أن يستعبد ألم المسيح ، هذه الواقعة الكونية التي لا يمكن أن تنافس واقعة أخرى . والبهود عنصر أساسي في حادثة الصلب ، فحاخاماتهم هم الذين حاكموا المسيح وهم الذين أصروا على صلبه ، فهم قتلة الرب ، الذين يقتلونه دائماً ، بإنكارهم إياه .

ورغم المحاولات العديدة ، المسيحية واليهودية ، لتغيير هذه البيغة الرمزية للوجدان المسيحي ، فإن مثل هذه المحاولات لا تكلّل بالنجاح نظراً لأن المجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من الثبات . ولذا فكثيراً ما تنف الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب . وقد تشب صراع حول أوشفيتس كان في جوهره صراعاً حول الرموز ومعناها . فحادثة الإبادة ، أصبحت في الوجدان اليهودي لا تختلف عن حادثة الصلاء في الوجدان المسيحي . ولذا حين أقامت بعض الراهبات الكرمليات ديراً في هذا المعتقل لإقامة الصلاة على الضحايا من أي عرق أو دين أو جنسية اعترض عثلو أعضاء الجماعات اليهودية ، على لحظة الصلب المسيحية ، على لحظة الصلب المهودية !

٤- شعة رأي داخل المسيحية بقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد القديم ، ولكنه مع هذا حل محله وتجاوزه . ومع أن الكنيسة لم تسبعد العهد القديم (وقد كان مارسيون وبعض الغنوصيين يجاهرون بأن إله العهد القديم إله غيور ، على حين أن إله العهد الجديد إله رحيم) ، فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) قد تعققت من خلال المسيح وتم تجاوزها ، وأن الرحمة الإلهية والإيمان بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي ، بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي أنهود . وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير اليموني دون إدراك المعنى الداخلي أو الباطن ، وأن الكنيسة هي الحرفي دون إدراك المعنى الداخلي أو الباطن ، وأن الكنيسة هي رائيل فيروس ، أي يسرائيل الحقيقية ، وأنها يسرائيل الروحية (حسب الروح) ، أما اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التي لا تدرك مغزى رسالتها . وبالتالي ، فقد اليهود دورهم ، وأصبحت تدرك مغزى رسالتها . وبالتالي ، فقد اليهود دورهم ، وأصبحت تدرك مغزى رسالتها . وبالتالي ، فقد اليهود دورهم ، وأصبحت اليهودية ديانة متدنية بالنسبة إلى المسيحيين ، ووصف اليهود بانه شعب يحمل كتبا ذكية ولكنه لا يفقه معنى ما يحمل .

در لكل هذا ، أعادت الكنيسة تفسير العهد القليم بعيث اكتسب معلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن معلوله عند البهود الذين استعروا في شرحه وتفسيره على طريقتهم ، وفهمه فهماً حرفياً وحلولياً وقومياً .

ومن ثم اختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني المسيحي .
ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالمياً ، باب الهداية فيه مفتوح للجميع (وهذا أمر متوقع بعد أن خففت المسيحية من حدة وتطرف الحلولية اليهودية بحصرها الحلول الإلهي في المسيح واعتبار الكنيسة جسد المسيح) ، على عكس اليهودية التي ظلت دينا حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع الحلول الإلهي . ثم تعمق الاختلاف بحيث أصبحت للمسيحيين رؤية النهودية .

- وقد تبدًّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي ، فقد رفض البهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه . ويلوم الآباء المسيحيون الأواثل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحين الأولين من اضطهاد ، وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد المسيحين ويلعنون المسيحين في المعابد اليهودية ، وأنهم هم المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح . وهم يرون أن هدم الهيكل وتشتيتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه من ذنوب (وتشكّل معاداة اليهود ، باعتبارهم قتلة الرب ، جزءاً أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى ورسم ومسرحيات) .

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على اليهودية ، وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية . واستمر من تَبقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبَّرون عن رأيهم ، في كتب مثل التلمود والقبَّالاه ، يتحدثون عن المسيح والمسبحيين بنبرة مليبة وعنصرية للغاية .

وقد تَحدَّد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب الشاهد، وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل إليهم، وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسراد . فاليهود في ضعفهم وذلتهم وتشردُهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة ، أي أن اليهود بعنادهم نحولوا إلى أداة لنشر المسيحة .

ومن ثم ، يكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسبحية علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد ، ولكن مصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يزداد مع هذا شيوعاً ، وخصوصاً في الأوساط البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة ، أما اليهود الأرثوذكس فبرفضونه . وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرق تعبيراً عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الدينية . ويكن العودة إلى مداخل «القبالا» على اليهودية اليه مداخل «القبالا» على اليهودية

استولى عليها نسق حلولي كموني ، عبَّر عن نفسه في بداية الأمر في مية انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية (إسبينوزا) ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخيرا على هبئة اليهودية الإصلاحية؛ والبهودية المحافظة، والبهودية التجديدية، (انظر أيضاً: ١٠ الحلولية والتوحيد والعلمنة: حالة اليهودية [أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر] ه). وبإمكان القارئ أن معه د إلى مدخل «البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر )» مدخل اعصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر) احيث نيُّن تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي . فبدلاً من المفهوم الكاثوليكي للحلول (حلول مؤقت في شخص واحد ومنته تر ثه الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث ينتقل الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو حلول دائم ، وهو في تصور نا شكل من أشكال تهويد المسيحية . وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبِّر أيضاً عن تزايد علمنة الدين في الغرب (وثمة ترابط بين تزايد معدلات الحلولية ومعدلات العلمنة) بحيث يمكن الوصول إلى صيغ توفيقية تُفقد العقائد كثيراً من أبعادها وخصوصيتها ، وهذا هو جوهر التسامح العلماني : أن يتخلى الجميع عن هويتهم ويلتقوا على مستوى علماني ويتوحدوا في هوية علمانية واحدة . وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير جديدعن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل بالوحى (مع إسقاط أهمية الشعائر بسبب خصوصيتها) . ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها ما يُطلَق عليه اعملية التهويد، (وقد استخدم ماركس كلمة اتهويد، بهذا المعنى حين تَحدَّث عن انتشار الرأسمالية في المجتمع باعتباره عملية (تهويد) ، فجعل كلمة (اليهودية) مرادف لكلمة «الرأسمالية»).

وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية وإسرائيل وتتباين ، وإن كانت كلها غيل الآن نحو قبول الدولة الصهيونية والاعتراف بها . وتوجد نزعة صهيونية / معادية لليهود تسري في عقائد بعض الكنانس البروتستانتية المتطرفة (انظر: ٥ شهود يهوه» - «المورمون» - «فرسان الهيكل»). وحتى عام ١٩٦٤ كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المسئولون عن دم عيسى · وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تتهم الفاتيكان بأنه وقف متفرجأ على مذابح اليهود وإبادتهم على أيدي هتلر . وبالتدريج احتلف موقف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية في ديسمبر

١٩٩٤ ، ومع هذا يؤكد المتحدثون باسم الفاتيكان بأن الاعتراف بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية .

## الارتـــــداد اخمـــومــــا التتمــــدا Apostasy (especially Conversion to Christianty)

الارتداد؛ بالعبرية امينوت؛ من كلمة امين؛ التي تعني اكُفّر؛ و ازندقة ا مصطلح يطلقه أتباع أي دين على من يترك هذا الدين . ولا يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدُّوا عن اليهودية (عبادة يسرائيل) ، وإنما يتحدث عن سقوط الشعب ، أو قطاعات كبيرة منه ، في الوثنية (حادثة العجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة في تاريخ الملوك العبرانيين) . وقد كان معظم جهد الأنبياء موجها للحرب ضد هذا الابتعاد عن التوحيد ، أي السقوط في الشرك والوثنية والارتداد عن عبادة يهوه .

ويُلاحُظ أن الارتفاد؛ هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة القومية باعتبار أن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل فيه . ولم يُطبُّق مصطلح االارتداد؛ في اليهودية إلا ابتداءً من العصر الهيليني ، فقبل ذلك الوقت لم تكن اليهودية قد تحددت معالمها عَاماً، ولم يكن الكتاب المقدَّس قدتم تدوينه بأكمنه . ومع هذا ، يجب أن نشير إلى عدة سمات في اليهودية تجعل لفظ امرتد؛ دالاً غير مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعباً:

١ ـ اليهودية ، كنسق ديني ، له طابع جيولوجي تراكمي تتعايش داخله طبقات متباينة . وقد كان الصدوقيون ينكرون البعث حتى أخر العصر الهيليني ، وهم القيادة الكهنوتية . وقد ظلت الأفكار اليهودية الأخروية غير مستقرة بصورة غير محدّدة .

٢\_ لم تُحدُد البهودية العقائد الأساسية الملزمة لليهودي . ولم تضم أصولاً للدين . ولعل أول محاونة جادة هي محاولة موسي بن ميمون في القرن الحادي عشر ، وهي محاولة تقبَّلتها اليهودية وحوكتها إلى طبقة جيولوجية أخرى تراكمت على ما قبلها من طبقات، دون أن تلغي ما قبلها ودون أن تمنع تكوُّن طبقات أخرى

٣- عرَّفت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه ١ من وكد لأم يهودية ١٠. وإن ارتد اليهودي عن دينه فإنه يظل يهودياً .

لذًا ، ظل اصطلاح امرندا غير مستقر . ومع هذا ، يُلاحُظ أن المصطلح بدأ يتواتر ابتداءً من العصر الهيليني. ولكنه ظل ذا بُعُد إثني ، يَعنى أن المرتد ليس من ترك دينه وإنما من ترك قسومـــه . وهذا أمر مفهوم في الإطار الحلولي ، حيث يحل الإله في الشعب تماماً ،

ويصبح الشعب موضع القدامة ومصدر المطلقية . ولذا ، فإننا نجد إشارة إلى البهود المتأخرقين في أيام أنطيو حوس الرابع (القرن الثاني قبل الميلاد) باعتبارهم امرتلين احرضوا على اضطهاد السلوقيين لليهود . وفي الواقع ، فإن العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه معنى الخيانة القومية (ولعل استخدام لفظ فيورديم، العبري بعنى والمرتدين، للإشارة للإمسر اثبليين الذين يهاجرون من أرض الميعاد هو بعث لهذا المعنى). ومن المعروف أن التمرد الحشموني بدأ حين قام الكاهن ماثياس بذبح المرتدة . وثمة إشارة أخرى إلى مريم (من بيت بيلجا) التي ارتدت وتزوجت أحد موظفي القصر الملكي ، وحينما دخل السلوقيون الهيكل دخلت معهم وخربت المذبح بيدها الأن الإله هجر شعبه ا . ومن الواضح أن موقف مريم من الإله موقف عملي وثني . ومن أشهر المرتدين تايريوس يوليوس ألكسندر أحد قادة جيش تبتوس حين قام بحصار القدس وهدم الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني أليشاه بن أبوياه ، الذي أصبح ، فيما بعد (في كتابات ليليبلوم وغيره من دعاة التنوير).

ومع ظهور كلِّ من المسيحية والإسلام ، اختلف الوضع تماماً ، إذ لم تُعُد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة توحيدية في محيط توحيدي يرى الحالق باعتباره القوة الكامنة وراء الطبيعة والتاريخ المتجاوزة لهما .

وقد أسلم عدد من يهود الجزيرة العربية ، مثل : عبد الله بن سلام ، وعبد الله بن سبأ ، وكعب الأحبار . ويبدو أن أعداداً كبيرة من اليهود ، وخصوصاً في العراق ، اعتنقت الإسلام ، ويُقال إن كثيراً من الإسرائبليات دخلت الإسلام من خلالهم . وقد حكم علاقة الإسلام باليهود مفهوم أهل الذمة الذي لا يُحرُّم الدعوة إلى الإسلام ينهم ، وإن كان يحرم فرض الإسلام عليهم عنوة . وتجب ملاحظة أن انتقال اليهودي من اليهودية إلى الإسلام لم يكن يشكل صعوبة بالغة في الماضي ، لأن العنصر التوحيدي في اليهودية كان لا يزال قوياً . ولذلك فإن الرموز الإسلامية لم تكن غريبة عليه ، على عكس الرموز المسيحية (الصليب والتثليث) ، وخصوصاً أن لحم الخنزير ، ومز الدنس عند اليهود ، مُحرَّم في الإسلام . ولا يساوي الشرع اليهودي بين اليهودي الذي يعتنق الإسلام واليهودي الذي يعتنق المسيحية ، إذ يضع الأول في منزلة أعلى باعتبار أنه لم يشرك ، أما المسيحية فقد وصفها بأنها شكل من أشكال الشرك . ورغم عدم وجود إحصاءات أو دراسات في الموضوع ، فإننا نميل إلى القول بأن عدم تزايد عدد يهود العالم الإسلامي يعود إلى أن الكثيرين منهم

اعتنقوا الإسلام . كما نعتقد أن الحركة القرآئية لعبت دوراً أساسياً في هذا الاتجاه ، إذ صبخت اليهودية ببعض السمات الإسلامية إلى حدُ ما ، وهو اتجاه تَعمَّق على المستوى الفكري في كتابات موسى بن ميمون حين طرح أصول اليهودية بشكل يجعلها لا تختلف ، في كثير من أساسياتها ، عن أصول الدين الإسلامي . وقد حاول ابنه من ، بعده (في القاهرة) أن يصبغ الشعائر اليهودية بالصبغة الإسلامية وأن يُعربُها من الشعائر الإسلامية . وفي تاريخ المسلمين ، هناك حالات فرض فيها الإسلام على اليهود عنوة . ولكن تيار التحول إلى فرض فيها الإسلام تم تراجع الدولة الإسلامية نفسها ومع انتقال مركز اليهودية إلى أوربا المسيحية .

أما علاقة اليهودية بالمسيحية ، فهي علاقة متوترة للغاية ، وثمة عناصر مشتركة كثيرة بين الديانتين أشرنا إليها في مدخل التصير اليهودية ، وقد ظهرت المسيحية في وقت كانت فيه أعداد كبيرة من المهودية ، وقد تأغرقت وبعُدت عن المركز الديني في القدس بهيكلها ، كما أن اليهود المتأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية التي تبنتها الكنيسة ككتاب مقدس . وقد أشارت الترجمة السبعينية إلى يهوه باعتباره رب العالمين ، أي أنها ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي . وكان التفكير الديني اليهودي قد بدأ يتخلص من كثير من حدوده الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طور مفهوم اللوجوس (الذي تبنته المسيحية فيما بعد وأصبح جزءاً من ثالوثها) .

ويبدو أن الحُمَّى المشيحانية آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليهود في فلسطين ، وهي الحُمَّى التي اندلعت على هيئة التمرد اليهودي الأول ضد روما وانتهى بتحطيم الهيكل عام ٧٠ ميلادية فكان بمثابة ضربة قاضية لليهودية . ولكل هذه الأسباب ، تنصَّر كثير من اليهود. لكن هذه الجماعات كانت جماعات مسيحية يهودية أو يهودية مسيحية ، بمعنى أنها كانت جماعات من اليهود تؤمن بالمسيح عيسى بن مريم ، مثل الأبيونيين ، كما كانت ترى أن المسبح نبي وليس الكريستوس أو الماشيَّع . وكان بعضهم يرى أنه الماشيِّع ، ولكنهم رفضوا الاعتراف بألوهيته وبنوته للرب كما أنكروا مفهوم التثليث وأن الشريعة اليهودية قدتم نسخها . وقد ظلت هذه الفرق قائمة إلى أن انفصلت تماماً عن اليهودية ، وخصوصاً بعد أن أدخل الحاخامات في الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه - وهي أهم أجزاء الصلاة اليهودية) الدعاء الثاني عشر الذي يشير إلى المينيم (الكفرة) ويلعنهم . وكان الهدف من إدخال هذا الدعاء منع المسيحيين اليهود من المشاركة في الصلاة . والواقع أنه لا يمكن تفسير نقصان عدد البهود في العالم من سبعة ملايين في القرن الأول الميلادي إلى أقل

من ملبون في بداية العصور الوسطى (في الغرب) إلا بتنصر أعداد هانلة منهم ·

وقد بلورت الكنيسة موقفها في مفهوم الشعب الشاهد الذي يقرر أن التنصر لابد أن يتم بكامل حرية اليهودي . ولذا ، فحينما . كانت تحدث مذابح تؤدي إلى تنصر بعض اليهود ، فإن السلطات كانت تسمح لهم بالعودة إلى دينهم . ومع هذا ، كانت هناك أعداد كم ة من اليهود تتنصر مع بدايات العصور الوسطى لأسباب عدة : روحية (مثل الإعجاب بالمسيحية) ، ومادية (مثل الرغبة في الثروة أو الحراك الاجتماعي أو الخوف من السلطة). ولا توجد إحصاءات عن عدد المتنصرين ، ولكن يبدو أن أعداد المتنصرين في إسبانيا المسيحية كانت عالية للغاية ، خصوصاً بين أعضاء النخبة . والواقع أن يهود إسبانيا تنصروا بكامل حريتهم ، نظراً لأنهم كانوا مندمجين أصلاً في المحبط الحضاري الإسباني الكاثوليكي ، ونظراً لتأكل اليهودية بين أعضاء النخبة . بل ذهب بعض الحاخامات إلى القول بأن طرد اليهود من إسبانيا هو عقاب لهم على تَرْكهم للدين وعلى ارتداد نخبتهم . وقد ظهرت العقيدة الاسترجاعية في عصر النهضة والإصلاح الديني . وهي عقيدة تذهب إلى أن الخلاص لن يتم إلا بجمع شمل البهود في فلسطين بعودتهم إليها ، ثم تنصيرهم . وأصبحت العودة والتنصير من علامات الساعة . وهذا يفسر إبهام الموقف البروتستانتي من اليهود حيث ينحو منحى صهبونياً ويتخذ موقفاً معادياً لليهود في آن واحد . وقد قام يهود المارانو بدور حاسم في عملية تنصير اليهودية ، فقد أشاعوا القبَّالاه (وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية) المتأثرة بالمسيحية لدرجة أن أتباع أبي العافية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية ، كما أن كثيراً منهم كانوا مسيحيين صادقين في إيمانهم، وفُرضت عليهم اليهودية فرضاً بسبب غباء محاكم التفتيش وعنصريتها . ولذا ، فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي. وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين احتفظوا بيهوديتهم سراً، أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم ، على سبيل المثال ، كانوا يؤمنون بالقديسة •سانت إستير، ، بل إن بعض شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية . وقد تأثر كثير من يهود اليديشية بالجو المسيحي السلافي الصوفي حولهم ، وبخاصة هؤلاء الذين كانوا يعيشون بعيداً عن مراكز الدراسات التلمودية في المدن الكبرى.

وكان كشير من المرتدين عن اليهودية يتحولون إلى أعداء شرسين للينهم ولبني جلائهم ، فكانوا يحرضون الكنيسة عليهم ويكشفون لهم مواطن التعصب في العقيدة اليهودية التي يحرص اليهود على إخفائها .

هكذا كنان وضع السهبودية حستى ظهوت الحركات الشبتانية ، وأهمها من منظور هذا المدخل الحركة الفرائكية التي كان لها ثالوثها الواضع وإيمانها بالتجسد . وقد انتهى الأمر بأعضاء هذه الحركة إلى أن تنصروا بشكل جسماعي ودخلوا الكنيسة الكاثوليكية .

ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير ، تغيُّو الموقف في أوربا ، فلم يَعُد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصروا ، ولكن ظهر نوع آخر من الضغط هو التسامح نحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قد دخلت مرحلة أزمتها وتكلست ، فلم نُعْد نزود اليهودي بالإجابات عن الأسئلة الكونية التي تواجهه ، كما لم يكن بوسعها أن تشفي غليله الديني . كما أن تأكيدها على الشعائر ، جعل من الصعب على كثير من اليهود أن يقيموا هذه الشعائر ويحتفظوا بإنسانيتهم في أن واحد . ومن ناحية أخرى ، فإن ثراه الحضارة الغربية ، قياساً إلى الفقر الحضاري الشديد داخل الجيئو ، جعل منها نقطة جذب قوية . وقد بدأت ، داخل اليهودية في ألمانيا . حركة إصلاح على غط حركة الإصلاح الديني البروتستانتي ، فعُدَّلت بعض الشعائر ، وألغى بعضها الآخر . ولكن ، حينما أنجزت هذه العملية ، لم ييق سوى هيكل جاف من العقائد العامة لا يختلف في كثير من أساسياته عن العقائد المسيحية الأساسية . ويمكن أن نضيف إلى كل هذا دافع الرغبة في الحراك الاجتماعي ، فالتنصر (على حد قول هايني) تذكرة الدخول إلى الحضارة الغربية . ولهذا ، فإن كثيراً من أعضاء النخبة والقيادات اليهودية كانوا قد اندمجوا في محيطهم الحضاري الغربي . ولكل هذا ، كان من المتوقع أن يتنصر اليهود بأعداد كبيرة . وهذا ما حدث بالفعل ، حيث يذكر جرايتز أن نصف يهود برلين قد تنصروا في أواخر القرن الثامن عشر . ونحن نعرف أن أعضاء أسرة موسى مندلسون تنصروا جميعاً ، وتنصر كثير من أعضاء أسرة فرايدلندر (الذي افترح تنصيراً جماعياً لليهود) . وقد بدأ هرنزل أحلامه الصهيونية ، في تخليص أوربا من يهودها ، باقتراح تنصيرهم كما تنصر معظم أولاده . ومن أهم اليهود الذين تنصروا : هايني ، ووالد كاول ماركس ، ووالد بنجامين دزرائيلي . كما تنصُّر كثير من يهود روسيا ، وخصوصاً هؤلاء الذين تم تجنيدهم في سن مبكرة . وكان من المتوقع أن يزيد عدد المتنصرين ، لكن ظهور النظريات العرُّقية أوقف هذه العملية لأن اليهودي الذي يتنصر يحنه أن يهرب من هويته ويغيرها حسب التعريف الديني ، أما النظريات العرقية فتجعل الانتماء مسألة ميراث عرقي ، وبالتالي تصبح الهوية مسألة بيولوجية ولا يُجدى فيها التنصر فتيلاً .

وفيما يلي ، إحصاء بعدد المتنصرين في القرن التناسع عشر والبائغ ٢٠٤,٥٤٢ :

| العظمى ١٠٨٠٠ روسيا<br>هولندا تركيا |
|------------------------------------|
|------------------------------------|

ويميل كثير من الدارسين إلى القول بأن هذا العدد أقل من العدد الخقيقي بسبب صعوبة جمع الإحصاءات الدقيقة بالنسبة لموضوع مثل هذا . فالمنتصر يفضل ألا يجاهر بموقفه لاعتبارات اجتماعية عديدة . ونعل أصدق مثل على هذا ما حدث للوزير الإسرائيلي موشيه أرينز حينما مات أخوه في ولاية كونتيكت في الولايات المتحدة . فقد ذهب ليحضر جنازته ، فإذا به يكتشف أنه كان تنصر . فامتنع أرينز عن حضور جنازته (هذا هو الموقف اليهودي التقليدي . وفي أحيان أخرى ، كانت تقام مراسم الدفن للمتهود فور تهوده) .

وابتداءً من القرن التاسع عشر ، كان كثير من اليهود المتصرين يدخلون في الدين الجديد ولا يشغلون بالهم بالعقيدة القديمة . ولكن البعض الآخر كان يتخذ موقفاً متحيزاً ، إما مع دينهم القديم أو ضده . ولكن يبدو أن النعط الأول كان هو الأغلب .

ومن غط المتحيزين ضد الدين القديم ، فلهلم مار الذي قام بسك مصطلح امعاداة السامية الغربي ، أي امعاداة اليهوده . ويقال إن كثيراً من أعداء اليهود ، ومنهم أيخمان وهنلر ، تجري في عروقهم دماء يهودية . لكن العداء لا يتخذ بالضرورة مثل هذا الشكل الشرس ، فالرواني الروسي بوريس باسترناك رفض اليهودية بسبب فكرة الشعب اليهودي ، ودعا اليهود إلى التنصر ليصبحوا أفراداً بدلاً من أن يظلوا شعباً . أما الأخ دانيال (أوزوالد روفايزين) اليهودي الذي تنصر وأصبح راهباً كاثوليكياً ، فقد أصر على انتمائه للمسعب اليهودي وطلب الجنسية بناء على قانون العودة (لكن طلبه للشعب اليهودي وطلب الجنسية بناء على قانون العودة (لكن طلبه للمشعب اليهودي الحال ، فإن المرتدين يثيرون قضية الهوية بكل حلق .

ومع هذا ، فإن اليهود المتصرين والمرتدين قد ينقلون معهم ، ويشكل ضير واع ، أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة محددة إطاراً معرفياً كامناً ، وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا

وكافكا وفرويد. بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته المشيحان (تماماً كما حدث في صدر الإسلام مع اليهود الذين أسلموا وأدخلوا الاسه انبلنات).

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي ، لم يعدم. الضروري اعتناق دين ما ، وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض يهوديت دون أن يعتنق ديناً آخر ، على طريقة إسبينوزا ، ومن هنا تأتي زيادة عدد اليهود الإثنين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهود المتنصرين. وحالياً يتنصر اليهود، في الغالب، بسبب الزواج المختلط . كما أن بعض اليهود ، ممن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون بأزمة المعنى ، يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية (كما حدث في حالة سكرتيرة هايدجر التي اعتنقت المسيحية واصبحت راهبة وأحرقها النازيون بسبب إيمانها الديني) . وقد طرحت الكنائس المسيحية إطاراً جديداً يُسهِّل على اليهود عملية التنصر، فأصبح بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيمان بألوهية المسيح (فيمكنهم اعتباره الماشيُّع) . ولعل هذا سر نجاح جماعة الموحداية (بالإنجليزية: يونيتريان Unitarian) ، وهي جماعة مسيحية ربوبية تؤمن بوجود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث ، ولا تهتم بالشعائر ولا بالوحي . وهناك جماعة تُدعَى اليهود من أجل المسيح» ، وهي من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهو د يهذه الطريقة .

ويبدو أن هناك بُعْداً مسيحياً قوياً في يهودية الفلاشاه ، فهم يتعبدون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا) ولديهم رهبان ، كما أن حاخاماتهم يسمون "قسيم" (صيغة جمع عبرية لكلمة "قسيس") ، وكذلك يضم كتابهم المقدّس أجزاءً من العهد الجديد . ولذا ، فقد نصحهم مندوب الوكالة اليهودية عام ١٩٧٣ بأن يحلوا مسألتهم اليهودية عن طريق التنصر ! وقد تنصرت أعداد كبيرة منهم منذ القرن التاسع عشر ، ويُسمّى المتنصرون "الفلاشاه موراه" .

وقد كان التنصر من أكثر أسباب موت الشعب اليهودي في الماضي ، وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب اليهودي في الوقت الحاضر ، لكن أهميته قد تناقصت بسبب نزايد معدلات العلمنة .

#### التنمـــــا

Conversion to Christianty

انظر: «التبشير باليهودية والتهود والتهويد»\_«الارتداد (خصوصاً التنصرُ)».

# نيكولاس دونسين (القرن الثالث عشر)

Niclolas Donin

عالم وفقيه فرنسي يهودي درس في إحدى الأكاديميات في باريس ، ولكن أستاذه طرده بسبب هرطقته القرآئية ورفضه الشريعة الشفوية . تنصر وانضم للرهبان الفرنسيسكان ثم كتب قائمة تضم تسعة وثلاثين اتهاماً ضد التلمود كان من أهمها أن التلموديين يذهبون إلى أن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة ، وإلى أن التلمود يخلع الصفات البشرية على الإله وإلى أنه مليء بالهجوم القبيح على المسيح ومريم (وكلها \* اتهامات \* حقيقية) . وفي عام ١٩٤٥ ، عقدت إحدى المناظرات الأساسية عن التلمود بإيعاز من دونين حضرها هو نفسه كما حضرها اثنان من أساتذته في الأكاديمية التي طرد منها ، وكانت نتيجة المناظرة أن صدر أمر بحرق التلمود .

ويبدو أن دونين كان عقلانياً غير عنصري في هجومه على البهودية . ولذا ، وانطلاقاً من رؤيته العقلانية هذه ، نشر عام ١٢٧٩ ، أي بعد تنصره ، كتيباً يوجه فيه النقد اللاذع للرهبان الفرنسكان .

## ابنــر من بورجوس (۱۲۷۰–۱۳۴۰)

Abner of Borgos

طبيب يهودي من مدينة بورجوس في إسبانيا . دبت الشكوك في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليهود ، وفي حالة المنفى التي يعيشون فيها . ولم يجد إجابة شافية على تساؤلاته لا في الكتب الدينية اليهودية و لا في كتب الفلاسفة المسلمين ، فانصرف إلى دراسة العهد الجديد وانتهى به الأمر إلى اعتناق المسيحية وهو في سن الخمسين . كتب عدة كتب يُقصح فيها عن آرائه الجديدة ، ويُبين رفضه للتفسيرات العقلانية المختلفة للعهد القديم التي سادت في عصره . وقد طرح أبنر ، بدلاً من كل هذا ، عقيدة التجسد المسيحية والثالوث . وهاجم أبنر التلمود بشراسة واتهم اليهود بأنهم يأخذون موقفاً معادياً من الأغيسار . وقد تُرجمت كتاباته إلى اللغة القطالة .

## بابلـو دي ســانتا ماريــا (١٣٥٠–١٤٣٥)

Pablo de Santa Maria

أسقف وعالم لاهوت مسيىحي . اسسمه الأصلي سولومون · وكلا لاسرة هاليفي اليهودية المعروفة التي جاء منها بعض كبار المعولين وملتزمي الضرائب في علكة قشطالة .

كان سولومون هاليفي واسع الإلمام بالفقه اليهودي وبالفلسفة الإسلامية وبأعمال الفلاسفة من أعضاه الجماعة اليهودية في شبه جزيرة أيسريا ، كما كان مطلعاً على كثير من الأعمال اللاهوتية المسجدة .

دبت الشكوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد التي كانت قد هيمنت على عقول كثير من المثقفين من أعضاه الجماعة اليهودية في عصره ، فاعتنق المسيحية وغير اسعه إلى بابلو دي سانتا ماريا . ولعل تنصره احتجاج على مادية الفلسفة الرشدية . وقد تنصر معه أبناؤه الأربعة وابنته وإخوته الثلاثة وزوجته . وقد كتب خطاباً يشرح فيه الأسباب التي أدّت إلى تنصره بين فيه أنه حينما يتعمق الإنسان في الشريعة الشفوية والعهد القديم سيجد علامات على أن عسى هو الماشيع .

سافر بابلو إلى باريس عام ١٣٩٤ حيث رُسَّم فسيساً ونال حظوة البابا بنديكت الثامن. ثم بدأ بعد ذلك حملته ضد البهود فحاول أن يقنع ملك أراجون بأن يصدر قوانين معادية لهم. وقد حقق صعوداً سريعاً في هرم النخبة الحاكمة حتى أصبح أسفف بوروجوس من عام ١٤١٥ حتى وفاته.

### بسول/لسوي/بسرنار دراش (۱۷۹۱–۱۸۵۳)

Paul-Louis-Bernard Drach

فقيه فرنسي يهودي وزوج ابنة حاخام فرنسا الأكبر. نشر علة كتب دينية يهودية ، ولكنه تنصر عام ١٨٢٣ في احتفال مهيب ، الأمر الذي سبب الكثير من الحزن لأعضاء اجساعة اليهودية في فرنسا. عمل أستاذاً للعبرية واشترك في ترجعة العهد القليم وكتب عدة قصائد عبرية في مدح البابا والكرادلة . كتب عدة كتب يحاول فيها تفير الأسباب التي أدّت إلى اعتناقه المسيحية . وقد نشأ أطفاله مسيحين بل أصبحوا من رجال اللين المسيحي .

## إدوارد جائز (۱۷۹۸-۱۸۲۹)

#### dward Gans

مؤرخ وعالم قانون ألماني يهودي . درس القانون في جامعتي برلين وهايدلبرج حيث تأثر بهيجل . عين محاضراً في جامعة برلين عام ١٨٢٠ حيث ذاع صيته كمحاضر . طالب بأن تتخلى اليهودية عن نزعتها الاعتزالية وتميزها وأن تندمج في الحضارة الأوربية المعاصرة . أسس عام ١٨١٩ بالاشتراك مع ليوبولد زونز جماعة الثقافة وعلم اليهودية التي كانت مهستها نشر مثل حركة الاستنارة بين

## سيولومون (لكسيندر (١٧٩٩-١٨٤٥)

Solomon Alexander

أول أسقف أنجليكاني في القسدس. وكد لعسائلة يهودية أرثوذكسية في ألمانيا، وهاجر إلى إنجلترا حيث عمل بعض الوقت كذابح شرعي (شوحيط) ومرتل (حزان). ولكنه بعد أن انصل بالإرساليات المسيحية، تنصر عام ١٨٢٥ ثم انخرط في سلك الكنيسة عام ١٨٢٧. قامت جمعية نشر المسيحية بين اليهود بإرساله إلى ألمانيا ثم عُيِّن أستاذاً للغة العبرية من عام ١٨٣٧ حتى عام ١٨٤١ في جامعة لندن.

وبعد القضاء على مشروع محمد علي النهضوي ، تقرَّر إقامة أسقفيتين في فلسطين : واحدة إنجليزية أنجليكانية والأخرى ألمانية لوثرية ، نظراً للأهمية الإستراتيجية لفلسطين . وقد عُيِّن ألكسندر أسقفاً للاسقفية الأنجليكانية في القدس حيث بدأ نشاطه التبشيري وتفرَّع منها إلى عدة بلاد من بينها سوريا ومصر (التي مات فيها أثناء إحدى زياراته لها) .

### التبشمير باليهوديمسة والتمسهود والتهمسويد

Proselytizing, Conversion to Judasim, and Judaizing

«التهود» هو اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسر ، أما «التهويد» فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية . و «التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد جوانبها ، فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جدداً ، نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي . ومع هذا ، هناك حالات كثيرة في العصور القديمة والحديثة تهودت فيها أعداد كبيرة من الناس نتيجة البشير باليهودية ، أو تم تهويدهم عنوة . والتهويه والتهود هما أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً .

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعده ، مرحلة بشيرية ، نتيجة جهود الفريسين الذين أعادوا صياغة اليهودية وحروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل . وقد تهودت أعداد كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط ، كما تهود أعضاء الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب الفرئية . وقد كان التهود أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين منهم فيها .

وقد قام هيركانوس وأريسطوبولوس ، وهم من ملوك الأسرة

انسباب اليهودي وإبعادهم عن التفكير التقليدي . وقد حكّت الجمعية عام ١٩٢٤ وتنصر جائز في العام التالي (وهو ما ألقى بظلال الشك على مثل الاستنارة وعلى علم البهودية) . عين أستاذاً في جامعة برئين عام ١٨٦٩ حيث طور الرزية الهيجلية الخاصة بالسيادة المطلقة للدولة وبمفهوم الحاكم كتجسيد لمفهوم الدولة .

ويذهب جائز إلى أن الحضارة الأوربية مزيج من أحسن العناصر الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما والمسجعة . ولجائز دراسات عديدة في القانون ، كما أنه حرَّر محاضرات هيجل عن القانون .

لكن تنصر مفكر ديني يهودي وعضو في النخبة الفكرية البهودية لم يكن حدثاً استئانياً في القرن الناسع عشر. فكل أولاد مندلسون على سبيل المثال تنصروا . وهذا يعود ولا شك ، في يعض جوانبه ، إلى الإغراءات المادية المختلفة ، من تحقيق حراك اجتماعي إلى الحصول على وظائف مقصورة على المسيحيين . ولكن الإغراءات كانت هناك دائماً عبر التاريخ ، ولذا فهي لا تصلح وحدها لتفسير الزيادة المذهلة لعدد المتنصرين بين أعضاء النخبة اليهودية المخاخامية قد لعبت دوراً أساسياً في ذلك ، كما أن هيمنة مثل حركة الاستنارة تنظر إلى الإنسان باعتباره «الإنسان على وجه فحرىة الاستنارة تنظر إلى الإنسان باعتباره «الإنسان على وجه ضورة تصغية كل الخصوصيات .

ومع هذا ، فقد صرح هايني بأن الطريق الحقيقي للتحور والانعتاق والدخول إلى الحضارة الغربية هو التنصر ، وقد كان هايني محقاً حين صرح بذلك ، لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية التي كان على اليهودي المتنصر أن يؤمن بها في القرن التاسع عشر كانت مسيحية وجدائية تمت علمتها من الداخل ، كما أن الإيمان بها كان لا يلني على المؤمن بها أية أعباء شعائرية ، ولذا ، مع نهاية القرن التاسع عشر ، تزايدت نسبة المتنصرين الراغبين في دخول الحضارة العربية ، ومع بداية القرن العشرين ، أصبحت عملية التنصر غير ذات موضوع ، ذلك باعتبار أن الحضارة الغربية نفسها تراجعت فيها الملحانية ، وأصبحت تأشيرة الدخول إليها هي التخلي عن أية هوية دينية أو إثنية ، فيكون اليهودي إنساناً على وجه العموم ، الشعرة الختيقية لعصر الاستنارة ولسنوات عمليات وجه العموم ، الشعرة إطار الطبيعة / المادة .

الحشمونية ، (في ١٠٣- ١٠٣ ق. م) بفرض اليهودية على الأدوميين وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المشقفين في روما وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المشقفين في روما حينما دخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي انتهت بغلهور المسيحية . وقد استمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى المسيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بمنعه عام المسيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بمنعه عام نهودوا ، من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وأخر في الجلترا . كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أنباعهم يُعدُّ دليلاً آخر .

وقد تهود بعض المارانو بعد خروجهم من إسبانيا ، لا لأنهم كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت نبدي تسامحاً مع اليهود ولا تُبدي مثله تجاه الكاثوليك ، الأمر الذي حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . وفي العصر الحديث ، يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانيين) في الغرب حين يصر أحد أطراف الزواج المختلط أن يتهود الطرف الآخر (وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المُختلط ، أي بتني دين أعضاء الأغلبية) .

وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه ، فإن أجاب بأن السبب هو الزواج ، يُرفَض طلبه لأن هذا لا يُعَدُّ سبباً كافياً . ثم يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي بعاني دائماً ، فإن أجاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مُصراً على التهود، فإنه يُقبَل في الجماعة الدينية اليهودية ويُختن إذا كان ذكراً. وعلى المتهودة أو المتهودة أخذ حمام طقوسي (مكفاه) أمام ثلاثة حاخامات ، وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتهودات ، حيث يتعين عليهن خلع ملابسهن لهذا الغرض . ثم يعلن المتهود أنه يقبل نير المتسفوت (الأوامر والنواهي) ، أي أن يعيش حسب شرائع التوراة . ويَطلُب بعض الحاخامات المتشددين من طالب التهود أن يصق على صليب أو كنيسة ، غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً من الشريعة وهي آخذة في الاختفاء . ولا يلتزم الحاخامات الإصلاحيون والمحافظون بهذه الخطوات إذ يكفى بالنسبة إليهم أن يستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له التاريخ اليهودي، على سبيل المشال ، كسا أن الخشيان ليس مسعندساً على الذكسود بحسب رؤيتهم . ولا يتَّبع المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهود بعض النصوص الدينية المهمة ويدرسها .

وفي محاولة تشجيع النهود يطلق على النهود الآن في الولايات المتحدة عبارة ايهودي باختياره (جو باي تشويس jew by choice) ويوجسد في الولايسات المتحسدة في الوقت الحاضر ١٨٥ ألف متهود .

ويحق للمتهود حسب الشريعة اليهودية - أن يتزوج من أية يهودية ، ولكن لا يباح لمشهودة أن تتزوج من كاهن مثلاً ، كما لا يكن تعيين المشهود في مناصب عامة مهمة أو أن يعين فاضياً في محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً ، وبحسب إحدى الصياغات الدينية المتطرفة تُعَدُّ أَهُم أَهُ المَّهُ وَالتَهودة وزوانه (أي عاهرة) حتى نهاية حياتها ، وهي صبغ متشددة لا تتمسك بها اليهودية الإصلاحية أو اليهودية المحافظة .

ويُلاحَظ التزايد النسبي لطانبي التهود بسبب الزواج المختلط. ولكن هؤلاء يتهودون في انغالب على يدحاخامات إصلاحيين أو محافظين لا يعترف الأرثوذكس بواقع أنهم حاخامات . ويالتالي لا يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم . وتتفجر هذه القضية حينما يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل، إذ تثير المؤسسة الدينية الأرثوذكسية قضية انتمائهم البهودي وتطالب المؤسسة الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي يحيث يصبح اليهودي من وكد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة ، أي على يد حاخام أرثوذكسي . ولكن تبنَّى ذلك التعريف يسقط انتماء ألاف من يهود الولايات المتحدة إلى العقيدة اليهودية ، كما أنه يجعل البهود الإصلاحيين والمحافظين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا) ، يهوداً من الدرجة الثانية . ومن هنا ، فقد اقترحت وزارة الداخلية الإسرائيلية ، الواقعة تحت نفوذ الأحزاب الدينية ، أن يُكتَب لفظ المتهودة؛ في بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بشوشانا ميللر وهي أمريكية متهودة على المذهب الإصلاحي . وقد رفضت المحكمة العليا الطلب ، فرضخت الوزارة في نهاية الأمر وقامت بتسجيلها يهودية . وطُلب من يهود الفلاشاه وبني إسرائيل وكوشين من الهند أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة . وحين احتجوا حُقُفت مراسم التهود بالنسبة إليهم . وقد عُرض التهود على بقايا يهود المارانو في البرتغال كشرط لهجرتهم إلى إسرائيل . وقد لوحظ أن كثيراً من المهاجرين السوفييت من مدَّعي اليهودية يقبلون النهود ، ومن ذلك الختان ، من أجل الحواك الاجتماعي الذي سيحققونه في إسرائيل إنتم اعتبارهم يهوداً.

## النميسود والتعويسي

Conversion to Judasim, and Judaizing

انظر : •التبشير باليهودية والتهود والتهويد.

### إليعسازر بسودو االقزن التاسع الميلادي

Eleazar Bodo

متهود فرنسي . وكان من كبار رجال الدين المسيحي ومن أسرة أرستقراطية . كان يعمل في قصر لويس التقي ، ويقال إنه كان القسيس الذي كان يعمر في الإمبراطور وأسقفاً في الكيسة الكاثوليكية . وترك بودو القصر عام ٨٣٨ بزعم أنه ذاهب إلى روما لنحج ، ونكنه بدلاً من ذلك فر إلى إسبانيا هو وابن أخيه وتهود وتنخز وأطلق عليه اسم إليعازر وتزوج فتاة يهودية في سرقسطة . ثم فعب بعد ذلك إلى قرطبة حيث حاول أن يقنع أميرها بأن يفرض على رعنياه إما الإسلام أو اليهودية . وقد تبادل بودو الرسائل مع باولو ألفارو - أحد كبار رجال الدين المسيحي في إسبانيا - ويبن في بعليات له أن المسيحية تحتوي على عقائد وعارسات وشعائر كثيرة التصارب ، على عكس وحدة العقيدة والشعائر التي تسم بها اليهودية ، كما أشار إلى جشع رجال الدين المسيحيين . وقد كتب اليهودية ، كما أشار إلى جشع رجال الدين المسيحيين . وقد كتب الكارولنجية طالين استدعاء هذا المرتد حتى يخففوا من حدة الضغط الكارولنجية طالين استدعاء هذا المرتد حتى يخففوا من حدة الضغط الذي يسبه وجوده بينهم .

#### يوهسان سنجايت (١٦٤٧ - ١٧٠١)

Joahann Spaeth

متهود آلماني وابن صانع أحذية كاثوليكي . وقع تحت تأثير الحركات البروتستانتية بعض الوقت ولكنه عاد مرة أخرى للكاثوليكية . وحيث إنه لم يجد الهدوه الروحي الذي ينشده ، بدأ يقرأ في مؤلفات الصوفي جيكوب بومه وكتابات بعض الجماعات المسجعة الني ترفض التليث (مثل السوسينيانز)، وقد لاحظ النطابق الملحش بين تعاليم بومه والقبالاه اللوريانية . وبعد فترة من التأمل والغوص في الذات ، قرر أن يتهود ويسمعي نفسه قموزيس جيرمانيكوس ، أي قموسي الألهاني ، وتختن في أمستردام عام برمانيكوس ، أي قموسي الألهاني ، وتختن في أمستردام عام ١٦٩٧

دافع سبايت عن تهوده في كتيب دبَّجه خصيصاً لهذا الغرض . وقد ذهب سبايت في كتاباته إلى أن البابوية أساس الفساد ، وإلى أن المؤسسة الكهنوتية ليست أصيلة في المسيحية بلتم اختلاقها في أيام

قسطنطين الأكبر ، وإلى أن الشهداء المسيحيين الأواتل كانوا في واقع الأمر يهوداً يدافعون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم من معلمي الشريعة (هالاخاه) . وقد أكد سبايت أن المسيحية ليست سوى شكل مشوه للمبادئ الإسكاتولوجية التي انتشرت في فترة الهيكل الشاني (في القرن الأول الميلادي) . وفي النهاية ، بين سبايت أن يسرائيل وليس عيسى ، هي خادم الإله المصلوب (الذي يعاني) .

#### فالنتايسن بوتوكسي (؟ - ١٧١٩)

Valentine Potocki

كونت بولندي من أسرة أرستقراطية عريقة اعتنق اليهودية . وقصة تهوده أقرب إلى الحكاية الشعبية منها إلى الحقيقة التاريخية . كان بوتوكى صديقاً لشاب أرستقراطي آخر يُسمَّى زاريمها . وبينما كان الشابان في حانة في باريس ، لاحظا أن صاحبها اليهودي العجوز يقرأ في التلمود بخشوع شديد . فطلبا منه أن يعلمهما مبادئ اليهودية ، وأقسما أنه لو أقنعهما باليهودية لتركا المسيحية . وقد نسي زاريبا القسم ، أما بوتوكي فقد قضى بعض الوقت في روما للدراسة ثم ذهب إلى أمستردام حيث تهود . وحينما سمع زاريبا بالخبر ، تَذكُّر هو الآخر قسمه فأخذ أسرته وتهود ثم استقر في فلسطين . وذات مرة ، زجر بوتوكي طفلاً أزعج المصلين من اليهود . فتضايق أبو الطفل وأخبر السلطات أن بوتوكي مرتد ، وهو ما أدَّى إلى القبض عليه ومحاكمته وحرقه في عيد الأسابيع عند قلعة فلنا ، وقد ظل يردد الشماع اليهودية وأن الإله واحد حتى لفظ آخر أنفاسه. وقام أحد اليهود بجمع رماده وقطعة من أصبعه ودفنها في المدافن البهودية فنبتت منها شجرة باسقة أصبحت مزاراً يهودياً. ولا توجد أية قرائن تاريخية على صدق هذه الرواية .

ويحتفل يهود فلنا بذكري موت بوتوكي بقراءة صلاة القاديش وزيارة قبره .

#### جورج جوردون (۱۷۵۱–۱۷۹۳)

George Gordon

نبيل إنحليزي بروتستانتي . وكلا في لندن وكان والده دوقاً . خدم في الجيش والبحرية البريطانية . وفي عام ١٧٧٤ ، دخل البرلمان وكان رئيساً لجماعة «العصبة البروتستانتية الموحَّدة» التي قادت الحملة التي كانت تطالب بإلغاء القانون الذي منح الأهلبة للكاثوليك ، كما كانت على رأس المظاهرات المناهضة للكاثوليك

التي اندلعت عام ١٧٨٠ والتي راح ضحيتها مشات من القتلى التي اندلعت عام ١٧٨٠ والتي راح ضحيتها مشات من القتلى والجرحى . وقد قُدُم جوردون للمحاكمة بتهمة الخيانة ، ولكن تحت ببرنته . واستمر جوردون بعد ذلك في مناصرته للقضايا البروتستانية وفي مناهضة الكاثوليك ، ولكنه اختلف مع الكنيسة البروتستانية في إنجلترا فحرمته من عضويتها عام ١٧٨٦ .

ورغم أن جوردون كان شديد التعصب للبروتستانتية ، إلا أنه بدأ يفكر عام ١٧٨٦ في اعتناق اليهودية ، وأقدم على ذلك بالفعل عام ١٧٨٧ فتم ختانه وأطال لحيته وارتدى ثياب اليهود الأرثوذكس واتخذاسم إسرائيل بار أبراهام . والواقع أنه مثلما كان متعصباً في بروتستانتيته ، كان كذلك متعصباً في يهوديته حيث كان شديد الحرص على محارسة الطقوس الدينية اليهودية ومراعاة القوانين

الخاصة بالمأكل والملبس والمظهر. كما وفض مخالطة أي يهودي غير ملتزم بقوانين دينه . وفي عام ١٧٨٨ ، حكم على جوردون بالسجس بتهمة القذف بعد أن هاجم كلاً من الحكومة البريطانية وملكة فرنسا التي انتقد سلوكها الأخلاقي والسياسي . وفي السجن ، استمر جوردون في التزامه الشديد بشرائع اليهودية ، وكان يشترك كل سبت (مع مجموعة من اليهود البولنديين) في إقامة الصلاة . وقد مجتد من بينهم بعض كبار القوم في عصره فكان يقيم لهم المآدب والحفلات داخل السجن . وقد تُوفي جوردون في السجن ورقضت الجماعة اليهودية في لندن دفئه في مقابرها ، فلفن في مقابر عائلته البودية في لندن دفئه في مقابرها ، فلفن في مقابر عائلته البودية في لندن دفئه في مقابرها ، فلفن في مقابر عائلته البودية اللهودية في لندن دفئه في مقابرها ، فلفن في مقابر عائلته البودية .



#### ٤ الحسيدية

حسيد الحسيدية: تاريخ - الحسيدية والحلولية - التساديك (الصديق) - بعل شبم طوف - دوف بير - السيلك الليجانسكي - مناحم البراتسلاني - جيكوب جوزيف تسفي هاكو هين - ليفي إسحق بن ماثير البيد دشيفي - عذواء لادومير - أسر وجماعات وحركات حسيدية - جيدا خوف (أسرة) - حبد (حركة) - زلمان شياءور - لوبافيتش - مناحم مندل اللوبافيتشي - شنيرسون (أسرة) - شنيرسون - حركة الموسار - المعارضون (متنجديم) - أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر - الحسيدية والصهيونية

#### حسيد

Hasio

وحيده كلمة وردت في العهد القديم وتشير إلى والرجل التقي الثابت على إخلاصه للإله وإيمانه به ، وقد استُخدمت هذه الكلمة بعد ذلك للإشارة إلى جماعات من مؤيدي التمرد الحشموني كانت تسم بالحماس الديني والتقوى (القرن الثاني قبل الميلاد) ، ثم استُخدمت للإشارة إلى إلحركة الصوفية التي نشأت في ألمانيا في القرن الثاني عشر ، ثم أصبحت الكلمة تشير إلى أتباع الحركة احسيدية التي نشأت في بولندا في القرن الثامن عشر ، وهذا هو الاستخدام الشائم في الوقت الحالى .

## الحسينية : تاريسخ

Hassidism: History

الحسيدية بالعبرية احسيدوت وهو مصطلع مشتق من الكلمة العبرية احسيده ، أي القي ا . ويُستخدم المصطلع للإشارة إلى عدة فرق دبنية في العصور القدية والوسطى ، ولكنه يُستخدم في العصر اخديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التي أسسها وتزعمها بعل شيم طوف . وبدأت الحركة في جنوب بولندا وفرى أوكرانيا في القرن الثامن عشر ، وخصوصاً في مقاطعة بودوليا الني ظهرت فيها الحركة الفرائكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية الني ظهرت فيها الحرق الفرائكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية المروسية (مثل الدوخوبور والخليستي والسكوبستي) . وقد كانت هذه المقتطعة تابعة لتركيا في نهاية القرن السابع عشر ، وانتشرت الخسيدية منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق الشرقية من الإمبراطورية النعساوية المجرية : جاليشيا ، وبوكوفينا، وترانسلغانيا ، وسلواقايا ، فالمجر ورومانيا . ولكن أقصى تركيز لها

كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها . وقد انتشرت الحسيدية في بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار والريفيين والوكلاء الزراعيين ، ثم انتشرت في المدن الكبيرة حتى المدن الكبيرة حتى المدن الكبيرة حتى المدن الكبيرة عن المدن الكبيرة عن اصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوربا بحلول عام مجانب أنها عقيدة أغلبية يهود اليديشية . ويُلاحظ أن الحركة الحسيدية لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود ، لأن لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود ، لأن الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً ، كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون إلا التوراة ، بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم . يدرسون إلا التوراة ، بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم . والتنالي ، وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة ، كما أن الأحزاب الاشتراكية والثورية نجحت في ضمهم إلى صفوفها .

ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة ، فالجماهير اليهودية كانت تميش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي ، إذ طرد كثير من يهود الأرندا ، وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة ، الأمر الذي زاد من عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين . ويُقال إن عُشر أرباب العائلات كانوا بلا عمل . وكانت قيادة الحركة الحسيدية - أساساً من يهود الأرندا السابقين ومستأجري الحائات وأصحاب المحال الصغيرة . وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات الصغيرة . وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات شعيلنكي ، وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق . كما كانت تشعر بالإحباط العميق ، بعد فشل دعوة شبتاي تسفي وتحوله إلى الإسلام . وهي مشاعر زادت من حدتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا آننذ ، هذه التحولات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمون النحولات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمون له، يقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية والنبلاء

البولنديين ، ولحساب موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون .. المناصب . وقد صاحب هذا الوضع تدنّي الحياة الثقافية والدينية داخل الجيتو والشنتل إلى درجة كبيرة ، وصار البهود يعيشون في . شبه عزلة عن العالم ، بل في عزلة عن المراكز التلمودية في الملان الكبري وعلى أية حال ، كانت البهودية الحاحامية قد تحولت إلى عفيدة شكلية ، تافهة وجافة ، خالية من المضمون الروحي -والعاطفي، تؤكد الأوامر والنواهي دون اهتمام بالمعنى الروحي لها . و للرحظ أن القبّالاه كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر الديني اليهودي بين جماهيس اليهود وحتى بين طلاب المدارس التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية . والفكر القبَّالي الحلولي قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة . ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية ، بعد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق أوربا لمنات السنين ، بعيداً عن المؤسسات الحاخامية في المدن الكبري والمدن الملكية ، تأثروا بفولكلور فلاحي شرق أوربا، وبمعتقداتهم الشعبية الدينية، وبوضعهم الحضاري المتدنى بشكل عام . ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديني المسيحي، وخصوصاً تراث جماعات المنشقين (بالروسية: راسكولنيكس Raskolniks من فعل الراسكول raskol بعني اينشق!) في روسيا وأوكرانيا . فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة ، مثل: الدوخوبور (المتصارعون مع الروح ، وكان بينهم مدام بلافاتسكي) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) والسترانيكي (الهائمون على وجوههم) (كان راسبوتين عضواً في هاتين الجماعتين) والسكوبتسي (المخصيون) ، والمولوكاني (شاربو اللبن) ، وغيرهم . وكان عدد اعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى درجة غير عادية حيث كان يصل إلى خمس عدد السكان حسب التقديرات الرسمية وإلى نحو نصفهم حسب التقديرات الأخرى . وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً حلولية متطرفة ، فالسكوبتسي (على سبيل المثال) طالبوا بالإحجام عن الجماع الجنسي ، ولكنهم كانوا يقومون في الوقت نفسه بتنظيم اجتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر . وقيادات هذه الجماعات كانوا يتسمُّون بأسماء غريبة مثل: المسيح، أو «النبي، أو أم الإله؛ ، فقد كانوا يؤمنون بأن القيادة هي تجسيد للإله ، تماماً مثل

وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية هي جماعات الخليستي . وقد ذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما صكب المسيح ، ظل جسده في القبر . أما البعث ، فهو هبوط الروح القدس بحيث

تحل في مسيح آخر هو قائد الجماعة . ولذا ، فإن قادتهم مسحاه قادرون على الانيان بالمعجزات ، يحل فيهم الإله . والواقع أن مفهوم النساديك في الحسيدية قريب جداً من هذا ، فاتساديك هو القائد الذي يحل فيه الإله ، وعادة ما يتم توارث الحلول . ولذا ، فإننا نجد أن قيادات الخليسني يكونون أسراً حاكمة يتبع كل واحدة منها مجموعة من الاتباع ، وهذا ما حدث بين الحسيدين أيضاً . بل إن التسمائل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مدهشة ، فكان الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء لحملت . وهذا هو موقف بعل شيم طوف ، برغم أن فكرة المحمل بلا دنس ابعد ما تكون عن اليهودية . فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى ، احتج ودفش وقال إنه لم يعاشر زوجت، قط ، وإن ابنه هرشل قد ولد من حلال الكلمة والله جوس) .

وكان دانيال الكوسترومي (١٦٠٠ ـ ١٧٠٠) من أهم زعماء الخليستي . وقد ولد ابنه (الروحي) بعد أن بلغت أمه من العمر ما ته عام . وكذلك بعل شيم طوف ، فقد ولد ، حسب الأساطير التي نسجت حوله ، بعد أن بلغت أمه من العمر ما تة عام . وكان الخليستي يرتدون ثباباً بيضاء في أعيادهم ، وكذلك الحسيديون . وقد كان الخليستي يُعدون أنفسهم ، من خلال الغناء والرقص ، لحلول روح المسبح فيهم ، وهذا قريب من تمازين الحسيديين أيضاً . والمضمون الفكري الاجتماعي نكلاً من الخليستي والحسيديين مضون شعبي يقف ضد التعيزات الطبقية بشكل عام .

وفي هذا المناخ ، ظهر الغراويش الذين يحسملون اسم وبعل شيمه ، أي وسيد الاسم ، وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصور أنهم قادرون على معرفة الأسراد الباطنية ، وإدادة الإله ، وطرد الأرواح الشويرة من أجساد المرضى ، كما أنهم كانوا يتسمّون بالتدفق العاطني الذي افتقدته الجماهير في الحاخامات ، وظهرت الحسيدية بحلولينها المتطرفة وبريقها انخاص وزموزها الشعبية الثرية التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها التخلف .

وقد تبدّت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين الحسدين والمؤسسة الحاخامية (متنجديم) ، وهو تصادم كان حتمياً ، باعتبار أن الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي استبعدت من جانب المؤسسة الحاخامية والقهال . وكانت الحسيدية تحاول أن تحقق لهم قسطاً ولو ضئيلاً من الحرية ومن المشاركة في السلطة . والحسيدية ، في جانب من أهم جوانبها ، محاولة لكسر احتكار المؤسسة التلمودية للسلطة اللابنية ، ومحاولة لحل مشكلة

المعنى . وقد انعكس هذا التصادم ، على المستوى الفكري ، حين قام الحسيديون بالتقليل من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة . فإذا كان الهدف من الحسياة ليس الدراسة وإنما السأمل في الإله والالتصاق به والتوحد معه وعبادته بكل الطرق ، فإن هذه العملية لابد أن تستغرق وقتاً طوبلاً ، وهو ما لا يشرك للإنسان أي وقت لمراسة التوراة على الطريقة الحاخامية القديمة . كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانية أمام اليهود العاديين ، ممن لا يتلقون تعليماً تلمودياً ، لأن يحققوا الوصول والالتصاق (ديفيقوت) . بل

وهدف النجربة الدينية هو الفرح والنشوة ، وهو إعادة تعريف للتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوانية) كوسيلة للوصول إلى الإله ، بدلاً من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانية) ، فالإله (حسب تصوَّر بعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نبعت من قلب فرح . ومن ثم ، يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم المقلي . وقد قلب الحسيديون الأمور رأساً على عقب ، إذ تبنوا المتكرة اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل ، وخصوصاً القادة النساديك . وقد ذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد ملك دون شعب . وبالتالي ، فإن ملك اليهود في حاجة إليهم ، ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي .

وقد نجحت الحبيدية في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحائمية ، فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر (ربما تحت تأثير القبالاه اللورياتية ذات الأصول السفاردية) ، كما أدخلوا بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم) . وأصبح للحسيديين معايدهم الخاصة وطريقة عبادتهم ، ولذلك تحولت الحركة من يهودية حسيدية إلى يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله) . وقد أصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر الحسيدي . وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخام (التقليص طفان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك بوسعهم . والتساديك مناهوان المؤسسة الخاخامية بحل مشكلة المعنى والانتماء لاتباعه متجاوزاً المؤسسات التلمودية .

وقد تحولت الحسيدية (النساديكية) إلى بيروقراطية دينية لها مصالحها الحاصة ، واستولت على القهال في كثير من الاحيان ، ولكنها لم تدخل أية إصلاحات اجتماعية . بل كان القهال أحياناً يزيد الضرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيدين عليه .

وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها.

ولذا، فقد انقسمت الحركة إلى فرق متعددة . فبعض هذه الفرق اتم اتجاهاً صوفياً عاطفياً محضاً ، في حين اتجه بعضها الآخر ، مثا حركة حبد ، اتجاهاً صوفياً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبَّالا. والتلمود . كما أن وجود هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة ، زاد من هذا الانقسام . وأثناء الحرب النابليونية ضد روسيا ، أيَّد بعض الحسيديين الروس روسيا ضد نابليون ، ولكن بعض الجماعات أمدته ضدروسيا ، بل تجسست لحسابه . وقد حاولت المؤسسة الحاخامة القضاء على الحسيدية ، فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يُقال لهم المتنجديم قراراً بطرد اليهود من حظيرة الدين ، وحرق كتاباتهم كلها ، وعدم التزاوج بهم . وكان من أهم الشخصيات الحاخامية التي قادت الحرب ضدهم الحاخام إلياهو (فقيه فلنا) . ومع هذا ، ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليهودية الحاخامية ، فقد وحدوا صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومُثُل الاستنارة والتنوير والنزعات الثورية بين اليهود . ولما كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي ، فإن الحسيدية استطاعت أن تحل محله كإطار تنظيمي جديد . ولذا ، فإن الحسيدية لم تنتشر جغرافياً وحسب ، بل انتشرت عير حدود الطبقات أيضاً.

ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير الزعماء التساديك للكتاب المقدّس ، وتعاليمهم وأقوالهم ، وقصص الأعمال العجائبية التي أتوابها . ومن أشهر القادة التساديك شيناءور زلمان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف) . وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة ، وكذلك عفائدها وقصصها . وكانت لهم شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال .

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق أوربا. وقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الو لايات المتحدة ، مع انتقال يهود اليديشية إليها ، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر ، لكن جماعات الحسيدين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة في التساديك . وقد هاجر بعض القادة التساديك بعد الحرب العالمية الأولى ، لكن الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وقد استقر الحسيديون في بروكلين في منطقة وليامزبرج . وأهم الجماعات الحسيدين تي : جماعة لوبافيتش (حبد) ، وجماعة الساتمار ، وبراتسدف وتشرنوبيل ، ولا تزال توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيونية . ويوجد مركزان أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضر : أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل .

#### المسدسية والحلوليسية

## Hassidism and Pantheism

الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله. وكثيراً ما كانت هذه الحلولية تتبدِّي في شكل حركات مشيحانية كان أخرها الحركة الشبتانية . ومع هذا ، فإن الحسيدية قد حددت هذه الأفكار وعمقتها بطريقتين : فقد أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية وأكسستها أبعاداً جديدة من خلال القبَّالاه اللوريانية التي تشكل الاطار النظرى الكامن للحسيدية . فالقبَّالاه اللوريانية لا تركز على حادثة تَهِيثُم الأوعية (شفيرات هكليم) وحسب ، وإنما تركز أيضاً على تَبعثُر الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت) ، أي وجود الإله في كل مكان . ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله ، أو الشرارات الإلهبة ، فعلاً في النبات والحيوانات ، وفي أي فعل إنساني ، بل في الخير والشر نفسيهما . ويرى الحسيديون أن العالم عِنزلة ثوب الإله ، صَدر عنه ولكنه جزء منه ، تمامأ مثل محارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون ، قشرته الخارجية جزء لا يتجزأ منه . والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وما عدا ذلك وهم وباطل ، أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا في تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة في المادة الدافعة لها ، إذ يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية االإله، ، أما دعاة وحدة الوجود المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة».

وقد استفادت الحركة الحسيدية كذلك من القباًلاه اللوريانية في نزعتها الكونية . ولكن إذا كانت القباًلاه اللوريانية تَحصرُ اهتمامها في الكون والاعتبارات الكونية ، فإن الحسيدية تربط بين الحقيقة النفسية والحقيقة الكونية ، كما أنها حولت التأملات الميتافيزيقية إلى تأملات نفسية ، وحولت القبالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم وطرق إصلاحه (تيقون) إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية . وفي ولذا ، فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته . وفي هذه الأعماق ، يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد سواه (الواحدية الكونية) . ولم تَعُد وسيلة الوصول إلى الإله هي التفكير العقلاني الجاف ، وإنما الفرح والرقص والنشوة وصفاء الروح والنبة الصادقة .

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية ، أو وحدة الوجود ، نتائج فكرية عديدة ، نجملها فيما يلي :

١- يرى الحسيديون أن الهدف من حباة الإنسان ليس فهم أو تغيير الكون وإنما الالشصاق بالإله والشوحد معه ويارادته المستقلة (ديفيقوت). وبتأكيد أن الإله هو كل شيء ، لا يصبح مناك مجال لمارسة الإرادة الإنسانية ولا مجال للحزن أو المأسأة. ولذا ، نجد أن الحسيديين يوفضون ثنائية الموقف الديني التقليدي (وهي مختلفة عن الشيئة) ويحلون محلها واحدية صوفية عمياء . والواقع أن رفضهم هذه الشائية إنكار ضمني لوجود الإله ، هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين مشعارضين ؛ الشاريخ والإله ، الإنسان والخالق ، والراض والسماه ، وهكذا .

٧- ويُلاحَظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن البهودي إحساسه بوطأة وجوده في المنفى . والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد أن وجود البهود في بلاد غير فلسطين هو عقاب لهم على ما اقترفوه من ذنوب . وقد كان هذا الإحساس بالذنب ثقيلاً ، فجاءت الحسيدية وأنكرت حقيقة الشر ، فالشر إن هو إلا اختفاء الخير وتشويهه ، بل إن الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخير ، ويمكن تعديل الشر ليصبح خيراً . وقد ولدت هذه الرؤية شكلاً من أشكال القبول لدى البهود لوضعهم البائس والرضاعته ، وخففت من حلة التطلعات المشيحانية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع والحكومات ، كما خففها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً من التغكير في الكون .

٣- نادى الحسيديون بأن عبادة الإنه يحب أن تتم بكل الطرق ، كما يجب أن تخدمه بكل شكل : بالجسد والروح معاً مادام أنه إله غير مغارق ، لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ ، كامن في كل شيء ، حتى في مذاق الطعام وتدخين النبغ وفي العلاقات الجنسية والتجارية . وقد قال أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء الملاية ، ومنها المرأة ، حتى يصل إلى فروة الروحانية . فالفرح الجسدي عند الحسيدين ، يؤدي إلى الفرح الروحي ، والحسيدية تؤمن بروحانية الملاة لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة . بل إن العبادة والخلاص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات الجنسية . ومثل هذا الموقف كامن في أية رؤية حلولية متطرفة ، حيث تلتقى وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية .

٤ - وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل ، يقابله كرء عميق للأغيار . ولذلك ، لم يكن مفر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغيار المنسة ، ليستفروا في الأرض الطاهرة المنسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد . ومما دعم .

هذا الشوق إلى صهيون ، تفاقم وضع يهود اليديشية بسبب عمليات التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوربا .

وتأثير الحركة النبنانية على الحسيدية واضع ، فقد نشأت الحركتان في الزبة نفسها وفي المنطقة نفسها . وتبدأى نقط النشابه في صدورهما عن القبالاه اللوريانية ، وفي الدعوة إلى المنعة الجسدية ، وفي الدعوة إلى المنعة الجسديوت ، أي الخلاص بالجسده ) ، وفي تسامحهما في تنفيذ الشريعة ، وفي مفهومهما المتساهل إزاء الشر ، ورؤيتهما لإمكانية إعلاء الشر ، بل في وجود عناصر من الخير داخل الأفكار الشريرة ، ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر . كما يأخذ الحسيديون بالرؤية اللوريانية للخلق والعالم . ولكنهم ، بدلاً من التركيز على حادثة نهشم الأوعية وسجن الشرارات ، يؤكدون وجود الإله في كل الوجود .

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت ، في نهاية الأمسر ، داخل إطار من الشسريعة يَسقبُل الأوامسر والنواهي . فالحسيديون قللوا ، على سبيل المثال ، من أهمية دراسة التوراة ، ولكنهم لم ينكروا تعاليمها ، وقد انسحبوا من المعابد اليهودية القائمة ، لكنهم أسسوا معابدهم الخاصة التي كانوا عارسون فيها صلوانهم ، وهاجموا الحاخام ، ورفضوا كتاب الصلوات الأشكنازي ، ولكنهم تبنوا بدلاً منه كتاب الصلوات السفاردي . ورفضوا طريقة الذبح الشرعي السائدة ، ولكنهم أحلوا محلها طريقة أخرى للذبع . والأهم من كل هذا أنهم رفضوا غاماً الفكرة الشبتانية القائلة بأن الماشيع قد وصل بالفعل (ومن هنا كان رفض الحسيدية للهجرة الشعلية) . كما أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود ، وأخدت شكل طقوس ورفصيات وشطحات ، أكثر من كونها .

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت الفكرة المشبحانية تدور حول شخص الماشيَّع الواحد: شبتاي تسفي أو فرانك . أما الحسيدية ، فقد أصبحت مشبحانية بلا ماشيَّع واحد، وأصبح هناك عدد من المشحاء الصغار ، يظهرون في شخصية التساديك ، وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي ، وهو ما قلل من توكيَّره وقلل بالتالي من تفجُّر الحسيدية . كما أن النزعة المشبحانية عبرت عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخبارجي . عبرت عن نفسها في النفس الإنسانية لا مسرح التاريخ . ولذا ، وجعلت النفس البشرية مجال المشبحانية لا مسرح التاريخ . ولذا ، كان على الحسيدي أن يغوص في فردوس الذات بدلاً من أن يحاول

نحقيق الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية المشيحانية التقليدية رؤية أبوكاليبسية تحدُّث بغتة عن طريق تَدخُّل الإله في التاريغ . فالمشيحانية الحسيدية تدرجية ، وقد حوَّلت المشيحانية إلى حرئ بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل ، بقيادة عدد كبير من التساديك ، ولا تتوقع أية تحولات فجائية (وقد تأثر الفكر الصهيوني بهذه الفكرة) .

#### التساديك (الصديق)

Tzaddik

وتُعتبر كلمة «ربي»، اسما آخر للتساديك ومعناها «السيد»، كما وتُعتبر كلمة «ربي»، اسما آخر للتساديك ومعناها «السيد»، كما كان يُدعى أحياناً «أدمور»، وهي اختصار للكلمات «أدونيز» و«مورينو» و«رابينو»، أي «سيدنا» و«أستاذنا» و«معلمنا». ويُعتبر هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على المؤسسة الدينية، وعلى القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير ومن المعروف أن منصب الحاخام، مع منتصف القرن النامن عشر، كان يُباع ويُشتَرى، وتتحكم فيه الأقلية الثرية. وقد تَحدَّت الحسيدية المؤسسة الحاخامية، وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة المؤسسة الحاخامية، وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله.

والتساديك ، حسب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبالاه اللوريانية ، تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية . فهو أولا شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة لا تتلو إلا منزلة الإله ، وهو أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) ، أي أنه جزء من الإله . بل هو أحد العُمُد التي تستند إليها الدنيا ، وهو أساس العالم (بسود) . وأكثر من ذلك ، فإن العالم خُلق من أجله . وكما هو الحال دائماً مع الحلولية ، ينتهي بها الأمر إلى تعادل بين الإله ومخلوقاته ، ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله ، فالتساديك شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلها تقترن بكلام الإله وتتوحد معه ، ولذا فقد كان الحسيديون يقولون دائماً : ٥ لقد تحدث التساديك توراة » ، أي أن كلامه في قداسة التوراة وقداسة الإله ، ولذا فإن من يعارضه يجدف في الإله .

ولكن الحسيديين يدينون بالمفهوم اللورياني للشرارات الإلهبة (نبتسوتسوت) وضرورة استعادتها بعد تَهشُّم الأوعية (شفيرات هكليم) . والواقع أن مهمة التساديك هي تحرير هذه الشرارات الإلهية المحبوسة ، أي تحرير الإله . ومن هنا كانت حاجته إلى

التساديك . بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آخر ، وهو الوصول إلى الناس ، فالتساديك هو الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض بالسماء. ومهمة التساديك هي أن يقوم بقيادة جماعته ، وأن يربط بينها وبين السماء ، فهو قادر على التأمل الصوفي الذي يقربه من الإله و بوحده معه ، وبذا فإنه يصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوقاته ، وهو إن لم يقم بهذه المهمة فبلا معنى لوجوده . ولكن إذا كبان التساديك حلقة الوصل ، فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه ، فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة ، ويحضر لها الحياة من السماء ، كما أنه يوصل روح الإله إليسها ، وهو قسادر على الالتسمساق بالإله (ديفيقوت) ، ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهير هي الأخرى من تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد تُعمَّق هذا المفهوم حتى أصبح الإيمان بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك العجانبية . ويُعَدُّ هذا تطوراً جديداً كل الجدة في السهودية التي ترفض الوساطة والكهانة ، على الأقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية التقليدية تدعو إلى احترام الحاخامات ، فاليهودية الحسيدية تدعو إلى تقديس التساديك ، فهو يشبه القديسين المسيحيين . وهنا يظهر أثر المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين ، وخصوصاً فرقة الخليستي التي كان يرأسها مشحاء ، تحل فيهم الروح القدس ، فليست تعاليم التساديك هي التي تهم وإغا أفعاله ، فكل فعل من أفعاله ، مهما كان تافها ، معباً بالمعنى .

لكل هذا ، يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة . وقد جاء في الأدب الحسيدي أنه كان يمكنه شفاء المرضى ، وله سلطة على الحياة والموت تضوق قدرة الإله نفسه ، إذ يمكنه أن يتدخل لديه ويجعله يرجئ قراره بشأن موت فرد ما . وقد ورد في أحد الكتب الحسيدية أن مجموعة من الحسيدين كانوا في طريقهم بحراً إلى فلسطين ، حين هبت عاصفة هددت السفينة . وحينئذ جمع التساديك كل رعاياه ، وأمسك مخطوط التوراة ، وقال للإله 'إذا كان قد تقرر في محكمة الأعالي أن نقضي نحبنا ، فإننا نعلم ، كان قد تقرر في محكمة الأعالي أن نقضي نحبنا ، فإننا نعلم ، باعتبارنا محكمة الجماعة المقدسة ، أننا لا نوافق على هذا القرار " . وقال الجميع "أمين" . فتوقفت العاصفة . وكان بعض القادة التساديك يلومون الإله على أي أذى يحل بهم ، ويتناقشون معه الحسوت عال . وتعود قدرات التساديك هذه ـ حسب التصور الحسيدي - إلى صفاء روحه وشفافيتها التي تمكنه من الوصول إلى تلك العوالم (سفيروت) التي لا توجد فيها أية قرارات أو حدود ، لان الرحمة وحدها هي التي تسود فيها .

ولكن لم يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه

الإعجازية التي لم تُمنَع لعظماء اليهود في الماضي ؟ ولم يتمتع وحده بهذه الشفافية وهذه المقدرات؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي بوجد الآن في المنفى . ولذلك ، يحل الإله في أي إنسان مشواضع شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي منزل مهما بلغ تواضعه . وعلى العكس من هذا ، فلو أن الملك كان في عاصمته ، فإنه لن ينزل إلا في قصره وحده . وفي الماضي ، كان الزعماه والأنبياه اليهودهم وحدهم القادرون على الوصول إلى الروح الإلهية ، ولكن الشخيناه الأن في المنفي ، ولذلك يحل الإله في أية روح خالية من اللفوب ، أي أن التساديك أصبح تجسيد الإله . ومن ثم وسيلة البهودي المنفي للوصول إلى الإله . إنها إذن الحلولية اليهودية في المنفى . ويدلأ من أن يحل الإله في أرض المبعاد ويتكون الشالوث الحلولي: الإله ، الأرض ، الشبعب ، يحل الإله في التساديك ، ويظل الثالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله\_ التساديك الشعب في المنفي). ويُلاحظ هذا التشابه القوي بين المسيحية والحسيدية في أن الحلول الإنهى يتتقل من الشعب إلى شخص واحدهو: المسيح في المنظومة المسيحية والتساديك في المنظومة الحسيدية .

ومهما بلغ التساديك من سمو روحي ، قلبس بإمكانه ، ما دام يقوم بأفعاله وحده ، تغير نظام العالم أو الإسراع بالخلاص ، فهو ، كما تقلم ، لم يكن منفصلاً عن جماعته ، ولذا فإن سموه الروحي عديم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثر عكسي ، فهو حينما يتسامى ولا يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي وصلها)، فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة ، ولذا شعبه إمكانية الانتصاق بالإنه من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى يتبعق عليه أن يتزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس ، ويقود أتباعه عليه أن يتزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس ، ويقود أتباعه في الوقت نفسه منتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بأن المفهوم في الوقت نفسه منتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بأن المفهوم الحسيدي المخاص فيريداه لتسورخ هعالياه ، أي «الهبوط من أجل السعود» أو «التسامي عن طريق الغوص في الرذبلة ، هو ترجمة حسيدية معندلة للتصور الشبئاني للماشيع الفاسد ظاهراً الطاهر المنا.

وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بها ، له بلاطه الذي يُعد مركز القداسة الخاص بها ، فهو مركز الحلول الإلهي أو اللوجوس الذي يوحد بينهم . وكان التساديك يعيش قريباً من الجماهير محبوباً منهم يتحدث لغتهم ، فكان يُدخل على قلبهم

الطمانيـَة التي افتقدوها في عالم نَعثُر التحديث والعلمانية والثورة ، على عكس الحاخام البعيد عنهم ، المنعلق على دراساته التلمودية ، ومهذا صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات. وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التساديك ليسمعوا مواعظه ، وليأتنسوا بمشورته ، وأحياناً لم يكونوا يزورنه إلا ثلاث مرات منوياً . وكان التساديك يعيش على معوناتهم . فمن فرط حبهم نه ، كانوا يساعدونه مالياً ، وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد عليهم مالياً ، أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي واتعاطفي ، فكان يقف المحصل أو الجابي (بالعبرية : الجَبَّاي) على بايه فيكتب اسم المريد ويدون احتياجاته الروحية والمالية ، ويقوم التماديك بإسداء النصح له ، ويعطبه السيجيلوت أو الصيغة الصوفية التي تضمن له انتجاح . وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لها لكل المناسبات والأمراض (وكما هو واضع ، فإن البحث عن الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم الحلولية). وبعد الزيارة ، يقوم المريد بإعطاء المحصل بعض المال (بالعبرية: فيديون) ، من أجل الخلاص الروحي وهي اختصار النفس . ويرى أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشب من بعض الوجوه صكوك الغفران المسيحية في العصر الوسيط . وكان التساديك يلبس الأبيض مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدوخوبور والخليستي وغيرهما . وكان يبدأ في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام ، ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة .

وبعد انتهاء طقس تناول وجبة الطعام ، يقوم المريدون بالرقص والغناه ، وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً . وحينما يموت انتساديك ، كان يُدفّن في ضريح فاخر يحج إليه المريدون . ويُقال إن بعض المريدين كانوا يقومون بالإدلاء باعترافاتهم أمامه على طريقة الكنائس المسيحية .

وكان بعض الفادة النساديك يتصف بالتقوى والزهد والتضحية بالنفس ، وكانوا يؤكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الأخلاقي والروحي ، ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراءً فاحشاً أدَّى إلى ظهور عوامل الانحلال ينهم في نهاية الأمر ، مثال ذلك حفيد بعل شيم طوف الذي كان بعيش مثل النبلاء البولندين ويمتلك مهرجاً داخل بلاطه ، وكان يطارد أي تساديك حسيدي أخر يدخل منطقته ، وكان بعض الفادة التساديك يتجولون في عربات نجرها عدة أحصنة مثل المنبلاء البولندين (ومثل جيكوب فرانك من قبلهم) ، وقد نحوا منصب التساديك إلى منصب يتوارثه أعضاء الاسرة ، وقد أصبح

هذا التوارث القاعدة فيما بعد ، الأمر الذي يعكس التأثر بالنظم الإقطاعية البولندية السائدة . وبهذا ، أصبحت القداسة ، مثل الكهنوت ، مسألة داخلية تُورَّث . ولكن الحسيديين يفسرون هذا الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخرى مع الماشيع) ، ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أسامية في الأنساق الحلولية .

### بعل شيم طوف (١٧٠٠-١٧٦٠)

Baal Shem Tov

وكان يُدعَى أيضاً وبشطه ، وهي الأحرف الأولى من اسمه ، و وبعل شيم عوف ابسطه ، وهي الأحرف الأولى من اسمه ، و وبعل شيم عبارة عبرية تعني «سيد الاسم» أو «الذي تملك ناصية الاسم» ، والاسم هنا هو اسم الإله (الغنوص) ، فمن امتلك ناصيته (أي نطق به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية ، والبعل شيم مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملك ناصية الاسم ، وبالتالي مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملك ناصية الاسم ، وبالتالي الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء ، ومعنى اسمه «ذو السمعة الطيبة» أو مصاحب السيرة العطرة» ، ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة الإتيان بالمعجزات فهو يعنى «الذي يعرف اسم الإله» .

ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف ، إذ أحاطته الروايات والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة ، ووُصفَت حياته بأنها سلسلة من الأحداث الخارقة والمعجزات . وكانت روحه تُعَدُّ شرارة الماشيُّح المخلِّص نفسه (الشرارات الإلهية) . وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد وفاته ، فإنه وُلد لأبوين فقيرين في جنوب بولندا ، وقد تيتم في طفولته ، وقضى أول مراحل شبابه يعمل في المدارس الدينية . وفي العشرينيات من عمره ، ذهب إلى الغابات ، واشتغل بالأعمال اليدوية ، وبدأ دراسة القبَّالاه . ويُلاحظ أنه لم يدرس التلمود دراسة كافية . وقد أمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفى المرضى ، شأنه في هذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم . ومع أنه لم يتلق التعليم الحاخامي اللازم ، فإنه كان يلقى المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ الشعبيين (مُجِّيديم) قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليهودية الحاحامية . وكان اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغبائه وفشله في إنجاز أي شيء عهد به إليه ، ولذا فقد فُصل من كل الوظائف الني الشحق بها . أما المريدون ، فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان

يتعد كثرة النوم لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي! وكان سلوكه الجنسي مثار النقاش ، فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللائي كن يصحبه . ولكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه ، من بعض الوجوه ، سلوك شبئاي تسفي الذي كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى ، فقد جاء على سبيل المثال في كتاب مدائح بعل شيم طوف أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنباً مدة أربعة عشر عاماً ، وأنها حملت ابنهما هرشل من خلال الكلمة بعل شيم طوف من خلال دعائه . وكل هذه القصص تبين أثر الفكر بعل شيم طوف من خلال دعائه . وكل هذه القصص تبين أثر الفكر الديني المسيحي ، وخصوصاً جماعة السكوبتسي (المخصيين) التي عزاه فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس .

ويبدو أنه تأثر ببيئته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية المهودية ، فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل ، كما كان يدخن الغلب ن طول الوقت (وقد كان أعداؤه يتهمونه بأنه كان يدخن شيئاً غير الطباق) . كما كان يتسم بخشونة الطبع ، شأنه في هذا شأن الفلاحين السلاف ، وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح. كما كان يرتدي ملابس تشبه أردية رجال الحركبات الدينية المسيحية المقدَّسين في تلك المنطقة . وقد استقر بعل شيم طوف سنة ١٧٤٠ في بلدة مودزيبوز حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة النفسية والجسدية . وقد كانت نظرياته مستقاة من مصادر بهودية ، وبخاصة القبَّالاه ، غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الديني المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية . وتتلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسبلة للالتحام والالتصاق بالإله (ديفيقوت) بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في كل شيء . أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والبُعد نهائياً عن الحزن والخوف اللذين يفسدان القلب ، وأن يصلى الإنسان بإخلاص وتفان ومرح ونشوة ، صلاة حقيقية تحمى الروح من قيود الجسد وتسمو بها إلى السماء . ويُلاحظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر والنواهي بدقة شديدة . وقد كان لتعاليم بعل شيم طوف هذه تأثير قوي، وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من اليهود . ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه ما عدا بضعة خطابات . ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً

من موته ، في تعانينات القرن الثامن عشو ، وظهرت القصص التي كانت تتداول عنه عام ١٨١٤ . ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله والقصص التي نسجت حوله كتاب ملائع بعل شيم طوق . والجدير بالذكر أن أقواله وتعاليمه فحد ساهمت في فصل يهود البديشية عن واقعهم التاريخي ، وهذا ما جعلهم أكثر نَقبلاً للأفكار الصهيونية . كما تأثر بافكاره كثير من المفكرين الصهاينة ، وخصوصاً الفيلسوف الوجودي الصهيوني مارتن بوبر .

## دوف بیسسر (واعظ مینجیزیک) (۱۷۰۶–۱۷۷۲)

Dov Ber (The Maggid) of Mezhirech

ويُعرف أيضاً باسم اهامجيدة ، أي الواعظ المتجول، ، وهو المؤسس الحقيقي للحركة الحسيدية وخليفة بعل شيم طوف ، تلقّي تعليماً دينياً تقليلياً في إحدى المدارس التنمودية العليا . ثم بدأ يعمل واعظاً متجولاً إلى أن وصل إلى مدينة ميجيريك في مقاطعة فولونيا التي أصبحت واحداً من أهم مراكز الحركة الحسيدية . ويُقال إنه أصبح من الزهاد الأمر الذي أثر في صحته ، وذهب يبحث عن دواه لدائه عند بعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية الذي ذاع صيته كأحد الموآسين . وقد قال دوف بير • إن بعل شيم طوف كشف له لغة الطير والأشجار ، وأسرار القديسين والتجمدات الربانية ، وأنه بيَّن له كتابات الملائكة وشرح له المغزى الكامن في حروف الأبجدية العبرية ٤ . وعندها مات بعل شيم طوف عام ١٧٦٠ ، أصبح دوف بير زعيم الحركة عام ١٧٦٦ رغم معارضة جيكوب جوزيف له، ورغم أنه كمان مريضاً قعيداً في القراش ، ورغم أنه لم يكن رجلاً شعبياً مثل بعل شيم طوف . ولعله تجح في أن يصبح زعيم الحركة لأن شخصيته كاريزمية إلى درجة أن أتباعه فاموا بتقديسه ، فكان بعضهم يزوره ليري كيف يلبس حذاءه ويربط رباطه ، فكأن كل فعل يقوم به ، مهما ضؤلت قيمته ، له معناه . وقد نقل دوف بير مركز الحسيدية من يودوليا إلى فولونيا ، الأمر الذي سهلِّ عملية انتشارها ، كما قام بحركة تبشيرية بين طبقات جديدة وفي مناطق جديدة في بولندا بأسرها ، ولذا يُعتبر نشاطه البداية الحقيقية للحسيدية كحركة وعقيدة . وتحت قيادته ، انتشرت الحسيدية في أوكرانيا ولينوانيا وبوزنان وتَجذَّرت في وسط بولندا ، ومن شم تحولت إلى أهم حركة شعبية بين يهود اليديشية ، ويُقال إن سلوكه الشخصي هو الذي أدَّى إلى ظهور مؤسسة التساديك بشكل عملي ، رغم أنه لم يكن له إسهامات نظرية في هذا المجال . وقد أصبح أنباعه زعماء الحركة الحسدية .

ولا شك في أن دراسته للتلمود ساعدته كثيراً على صياغة المقيدة الحسيدية بطريقة تشكل تحدياً للمؤسسة التلمودية . فقد جعل الحسيدين يتبنون الشعائر اللوريانية (السفاردية) ، وغير بعض تفاصيل الذبح الشرعي ، وبذلك جعل جماهيره غير خاضعة للقيادات الحاخامية التلمودية التقليدية التي تحكمت في الجماهير من خلال الشعائر ، وخصوصاً الذبح الشرعي . وقد شجع دوف بير الشباب على إهمال دراسة التوراة ليعيشوا تجربتهم الدينية بشكل عاطفي ومباشر ، مبتعدين بذلك عن الطقوس الجامدة الحالية من الروح التي تفرضها المؤسسة التلمودية . والعبادة عند أتباعه كانت تأخذ شكل رقص وشطحات . وقد انهمته المؤسسة الحاخامية بالكفر والحلونية ، فسصدر قرار بطرده من حظيرة الدين في فلنا قلعة الأرثوذكية .

ونسق دوف بيسر نسق حلولي غنوصي واحسدي وصل إلى مرحلة وحدة الوجود ، فالعالم هو الإله قولا يوجد مكان لا يشغله الإله، . فالتجليات الربانية التي تتبدَّى من خلال كل الكاثنات والتي تملأ الفراغات والثغرات تجعل الوصول إلى جذور الوجود من خلال التأمل الداخلي أمراً مكناً . والتساديك من ثم هو الإنسان الذي يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله . والهدف من وجود الإنسان هو أن يلغى الوجود المتعين للواقع الذي يكتسب تعيُّنه من خلال الحدود المفروضة عليه ويعود إلى حالة الآيين (العدم) وهي حالة اللا تحدد التي تسبق الخلق (االإنه خلق الوجود من العدم وهو يخلق العدم من الوجود)). فالعدم (وحالة السيولة الرحمية الكونية ـ الحالة الروحانية الثامة اللا إنسانية) هي نقطة البدء الأولى ونقطة العودة النهائية ، فرجود الإنسان في هذا الكون عملية عذاب وسقوط في الحثود (كما هو الحال دائماً في الأنساق الغنوصية) . بل إن الحالة الإنسانية نفسها هي حالة خلل ، إذ أنها حالة تُفرض فيها حدود على الإنسان . لكل هذا ، تُعتبَر مرحلة الوجود هذه مرحلة مؤقتة تسبق المرحلة النهائية ، ومرحلة العدم التي تنتفي فيها الحدود ، وهي الحالة التي يسعى إليها كل إنسان ، سقط في هذا الكون . وقد نزلت الروح من الأعالي حتى ترتفع بالوجود المادي المحدود من خلال تساميها الروحي الذي لا حدود له ، وهي بذلك تستعيد حالة الوحدة التامة (حالة وحدة الوجود) وانتفاء الحدود . عندنذ تصبح الصلاة ، بل كل الشعائر (زمز الحدود المفروضة على الإنسان ووسيلته لإظهار طاعته للإله) . تصبح (داخل الإطار الحلولي) الطريقة التي يفقد بها الإنسان فاتيته ويتجاوز حدوده فيلتصق بالإله ويصبح جزءاً منه . بل إن كلام مثل هذا الإنسان (الذي ينجع في تجاوز حدوده) يتمول من

كونه كلاماً عادياً إلى كلام إلهي مقدَّس . بل إن عملية العبادة بأسرها تفقد حدودها وهويتها ، فأي فعل يأتي به الإنسان هو شكل مز أشكال العبادة .

وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الفنوصية ، ليس هناك وجود حقيقي للشر ، فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة ، وما يبدو منها شرا ان هو إلا حلقة في السلسلة . ومن هنا ظهرت فكرة "عفودال بجاشيموت" ، أي "الخلاص بالجسد" كوسيلة لجمع الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت) ، وهي فكرة تعني أن أفعال الإنسان ، مهما نمنت و تدنيت و تدنيت و الميالة للالتصاق بالإله (ديفيقوت) وعوناله على استعادة وحدته . ولعل إحساس دوف بير بأن مثل هذه الأفكار قد تفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله يتراجع قليلاً ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسب ، وأن على البهودي أن يراعي الشعائر بدقة بالغة . وقد ذهب إلى أن القداسة من خلال الجسد (والدنس) أمر صعب على البشر العادين ، ولذا جعله مقصوراً على الرجال المتميزين (فهم وحدهم الذين يكنهم تجاوز مقولات الخير والشر كأبطال نيتشه) .

وقد أعاد دوف بير تفسير مفهوم الانكماش (تسيم تسوم) ، فتخلى عن المفهوم اللورياني الذي يذهب إلى أنه عملية انكماش في ذات الإله ، إذ يذهب بدلاً من ذلك إلى أن التسيم تسوم إنما هو في واقع الأمر زيادة في التجليات . ويختلف معنى التسيم تسوم حسب زاوية الرؤية والإدراك ، فزاوية المعطى غير زاوية المُتلقِّي ، فهي شكل من أشكال التجلي والمعرفة التي تفرض على الإله أن يتبدَّى حسب قوانين العقل . فانكماش الضوء يشبه تَبدِّي الفكر من خلال الصوت والكلام . وبذا ، ينجح دوف بير في أن يستعد عن فكرة الكارثة الكونية الموجودة في مركز المنظومة اللوريانية ، فلا يصبح حادث تَهشُّم الأوعية (شفيرات هكليم) كارثة داخل الذات الإلهبة وإنما واقعة تهدف إلى إشاعة النور ، تماماً مثل الترزي الذي يقطع ليحيك، ومن ثم بتم تقديم حادثة تَهشُّم الأوعية من خلال مصطلحات نفسية مثل االقلب الكليم، ، وهو أمر لا يحدث في الذات الإلهية وإنما في حياة الإنسان . وحيث إن الكارثة الكونية انتقلت من الإله والكون إلى الإنسان ، فإن النسق يتخلص بالتالي من أي نزوع نحو التفجر المشيحاني . فالحياة عملية خلاص روحية مستمرة ، ولم تعد حادثة تاريخية قومية واحدة . وعلى كل ، فإز. على هذا الانتقال ليس أمراً صعباً داخل الأنساق الحلولية التي تلغي كل الثنائيات والتعددية ، وفي القبَّالاه نجد أن الميكروكوزم (الإنسان) هو الماكروكوزم (الكون)، ولذا فالانتقال من الخارج إلى الداخل (والعكس) أمر

منبسر للغاية وأصبح الصراع بين الخير والشريتم في المجال الفردي منبسر للغاية وأصبح إصلاح الخلل الكوني عملية فردية ، وتيقون آدم قدمون (إصلاح آدم القديم أو الرمز الكامل للإنسان) مرتبط تماماً بالأدم نحنون (أي آدم السفلي أو التحتي) . ويعد هذا من أهم إسهامات الحسيدية التي استوعبت النزعة المشيحانية داخل النفس البهودية ومنعتها من التفجرات التي تؤدي إلى كوارث ، كما حدث في حالة شبناي تسفي وغيره من المشحّاء المخلصين الدجالين . ولكنها ، مع هذا ، ضعنت لها الاستمرار في حالة كمون ، إلى أن حانت اللحظة الناريخية ، فظهرت مرة أخرى في إطار الصهيونية .

ولم يترك دوف بير أي كتب ، ومع هذا فقد استُخلص نسقه الفكري والعقائدي من تفسيراته للعهد القديم والتلمود . وقد جُمعت بعض أقواله في كتاب بعنوان ليقوطي أماريم (مجموعة الانهال) ، و ماجيد دقاراف ليعقوف (الذي يخبر يعقوب أقواله) .

# إلىميليك الليجانسكي (١٧١٧-١٧٨٧)

Elimelech of Lyzhansk

تساديك حسيدي ، من تلاميذ دوف بير ، وأحد مؤسسي الحركة الحسيدية في جاليشيا . تجوّل هو وأخوه في جاليشيا وغيرها من الأماكن ، باعتبار أن تجوالهما هذا تعبير عن تجوال الشخيناه (التجلي الأنثوي للحضرة الإلهية) . وبعد موت دوف بير ، استقر السميلك في ليجانسك في جاليشيا التي أصبحت من ثم مركزاً للحسيدية وأسس بلاطه فيها .

وقد أكد إليميليك أهمية التساديكية في النسق الحسيدي ، فهو أهم من الملائكة ، بل هو قادر على التأثير في الأعالي ، وعلى حد قوله : «التساديك يشاء ، والإله ينفذه . فكل قول من أقوال النساديك يتحول إلى ملاك يؤثر في الأعالي . والتساديك يخوض حرباً تهدف إلى التصاقه هو والجماعة بالإله والصعود إلى المطلق . والتساديك يعيش في الأرض في الظاهر ولكنه في الواقع يعيش في الساء

ويذهب إلسميليك إلى أن ثمة نوعين من أنواع السفوط: السقوط من أجل السقوط من أجل السقوط من أجل السقوط من أجل الشيطان . والسقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني عملية طوعية . فالتساديك يعرف أن عليه أن يصلح من حال جماعته ، ولذا فعليه أن يهط إلى مستواها ليصعد بها . أما السقوط من أجل الشيطان ، فهو أم تلقائي وتعبير عن قوى داخل التساديك وداخل جماعته . ومهما كان الأمر ، فعلى التساديك أن يتوحد مع جماعته وبالتالي بتحول

المدنّس إلى مقدّس. وسقوط التساديك ومقدرته على ارتكاب الخطينة أمر أساسي لقيادته إذ سبعوقه فشله في السقوط عن السعو بنفسه وبجماعته. وسموه بعد سقوطه سيصل إلى مرتبة أعلى من تلك التي كان يشغلها من قبل، ومن ثم فالشر هو الذي يدعم المقدات . والتغلب على الشريكون بالاستسلام له ، كما أن هزيمة المادة تكون بتقبلها تماماً ، أي أن ثنائية الخير والشريقفشي عليها بأن يتحول الشر إلى خير ، وهو أمر سيعجل بمجيء الماشيخ ، وهي يتحول الشرالي خير ، وهو أمر سيعجل بمجيء الماشيخ ، وهي اللحظة الني سيعود فيها الجميع إلى الوحدة الأصلية .

وفكر إليمبليك فكر حلولي متطرف يظهر فيه التساديك باعتباره إلهاً في الأرض تتحول كلماته إلى ما يشبه التعويفة السحرية التي تؤثر في الإرادة الإلهية . كما أن أثر الشبتانية واضح للغاية في كتاباته وتأخذ شكل محاولة محو الثنائية الأخلاقية . ويقال إن حياته الشخصية كانت مليئة بالسقطات الأخلاقية التعددة . ولكن داخل الإطار الحلولي ، لا يمكن تسمية السقطات الأخلاقية هسقطاته ، فما هي إلا آلية من آلبات الصعود وجز ، لا يتجزأ من الخير النهائي . ومن أهم مؤلفاته تُوعم إليميليخ (بهجة إليميليك) ، و ليقوطي شوشاتيم (مقتطفات الزهور) .

# مناحسم البراتسسلافي ١٧٧٢-١٨١١

Menahem of Bratslav

تساديك حسيدي في بودوليا وأوكرانيا ومؤسس فرقة براتسلاف الحسيدية ، وهو حفيد بعل شيم طوف من ناحية الأم ، وحفيد أحد القادة الصوفيين (قبل ظهور الحسيدية) من ناحية الأب . وقد كانت أمه معروفة بأنها همن تملكتهم الروح المقدّسة ، تزوج مناحم في من مبكرة ونشأ في بيت حميه ، وكان من يهود الأرندا . ثم انتقل إلى مقاطعة كيف بعد أن تزوج حموه للعرة الثانية ، زاد فلسطين في بداية حياته وعاد عندما وصلت حملة نابليون على مصر إلى فلسطين . وقد اتهم منذ مطلع حياته بأن تعاليمه ذات طابع شبتاني فرانكي ، بل اتهمه بعض القادة الحسيديين بأن سلوكه إباحي داع ، واتهمهم هو بأنهم من أتباع الشيطان .

ما مناحم البراتسلافي بدعي أنه استمرار لسلسلة طويلة من كان مناحم البراتسلافي بدعي أنه استمرار لسلسلة طويلة من المفكرين اليهود المتصوفين تبدأ بشمعون بريوحاى وتنتهي ببعل شبم طوف مروراً باسحق لوريا . وهو محق تماماً فيما يقول وإن كان قله قام ببلورة بعض الأفكار الحلولية في أنساقهم الفكرية ودفعها إلى نتيجتها المتطقية ، وهذا ما أثار ذعر كثير من القيادات الحسيدية . ونسق مناحم حلولي متطرف فالإله هو الإين سوف (اللامتناهي)

الذي خلق العالم وحل فيه كله ، من ضمنه عالم الشر والمحارة (قلبوت) . ولذا ، حينما يغوص الإنسان في حماة الرذيلة ، فإنه حتما سبجد الإله . وهو يفسر مفهوم الانكماش (تسيم تسوم) تفسيراً يوحد بين الشر والخير ، فالانكماش يؤدي إلى انسحاب الإله من ذاته بل إلى اختفاته (شحوب الإله وموته) ، ومن ثم يؤدي إلى خلق ضراغ . ولكن الفراغ في الأعالي يعني ، في واقع الأمر ، الاسلاء الأرضى ، أي الحلول الإلهي في كل كاتنات الكون .

والانكماش يؤدي إلى ظهور الفراغ ، والفراغ قد يطرح على الإنسان بعفى الأسئلة النهائية ويولد الشك في نفسه . ولكن هناك سؤالا آخر ينبع من تحطّم الأوعبة (شفيرات هكليم) . وحسب هذه النظرية ، فإن الانكماش أدَّى إلى ظهور المحارة ، وهذه المحارة هي المدراسات العلمائية ، مصدر الشك والهرطقة . فالأسئلة الكبرى تأتي من الفراغ ، ثم من خلال الصمت . ولذا ، فإن الإجابة عنها لا تكون إلا فبالصمت المقدَّس فو الإيمان الأعمى ، الذي يتجاوز الشك قاماً ويصل إلى الجوهر الإلهي ، وهو أمر غير متاح للإنسان الإبان يعبد الإله بطريقة مباشرة ساذجة . ولذا ، عارض مناحم الإبان يعبد الإله بطريقة مباشرة ساذجة . ولذا ، عارض مناحم مستمرة بسبب ضعف الإيمان ، فالخلاص إن هو إلا حسم كل التناقضات والشكوك . ولكن السقوط في الشك ليس أمراً سيئاً مأ ، فالمقوط شرط من شروط الصعود .

وتشكل الأرض عنصراً أساسياً في نسق مناحم الذي يذهب إلى أن الإنسان الذي يعرف كيف ينكيف مع إيقاع الكون يحكه أن يفقد ذاته من خملال ، ومن ثم يكشف الإله له نفسه من خملال المراحل للختلفة في الطبيعة فيستطيع الإنسان الالتصاق به . وأرض إسرائيل تعطي الإنسان اليهودي الفرصة لهذا الالتصاق بالإله . وكان مناحم يدعي أنه أصبح أعظم القادة التساديك لأن جو أرض إسرائيل قد منحه الحكمة .

وحتى الآن ، لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية والنبالية المختلف ، ولكن تطرفه الشبتاني يظهر في مفهوم التساديك عنده ، وهو مفهوم متأثر بالأجواء المسيحية من حوله ، فقد أكد منحم البرتسلافي دور التساديك باعتباره الماشيع ، وكان يذهب (على حكس الحسيدين) إلى أنه لا يوجد سوى تساديك واحد وأنه هو ، بل كان يذهب إلى أنه هو الماشيع ابن داود والماشيع ابن يوسف الذي يجسد كل ما يحدث في الأرض والعوالم السماوية ، القادر على أن يهدي أنباعه وأن يحول صلواتهم وأدعيتهم حتى تصبع أداة

للخلاص ، ولذا لابد أن يسافر له أتباعه حتى يستمعوا إلى الكلنة من فمه . ومن المعروف أن أتباع أي تساديك حسيدي كانوا يزورون بشكل دائم خلال العام (كل يوم سبت عادةً) ، أما أتباع مناحم فكانوا لا يزورونه سوى ثلاث مرات كل عام (رأس السنة ، وعيد الندشين ، وعيد الأسابيع) ، وكانت أهم المناسبات هي رأس السنة ، وهر في هذا يشبه الإله الحال (الذي يراه أتباعه) والإله المفارق (فهم لا يرونه إلا ثلاث مرات) . وبالفعل ، كان مناحم يعلم أتباعه أن التساديك الماشيع (مناحم نفسه) يقلد الإله في أفعاله ، باعتباره تجسد الكلمة . بل إنه يعلم الإله كيف يتعامل مع شعبه ، فالتساديك الماشيع ليس واسطة بين الإله والشعب ، فكأنه هو (وليس الإله أو الشعب) مركز الكون ، ولذا فالتواصل معه يساعد على الإسراع بعملية إصلاح الحلل الكوني (تيةون) التي يقوم بيا الهود .

وكان أتباع مناحم يقومون بالاعتراف بين يديه (على عادة المسيحيين) وبهذا كانوا يطرحون عليه ذنوبهم باعتباره التساديك (الماشيَّع) الذي كان يصف الطرق المناسبة للندم ، أي أنه كما تقدم قادر على غفران الذنوب ، ولكن الخير والشر هنا جزء من منظومة حلولية سحرية تتجاوز الخير والشر .

والتساديك يرى أتباعه كما لو كان إلها ، وهو يصور لهم أنه سوف يعيش إلى الأبد ، سواء كان يعيش على الأرض أو في مقبرته . ولذا ، أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا خليفة له من بعده الأنني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيارتي وأنا في قبري ، ولانني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيارتي وأنا في قبري ، وهذه أقوال تشبه أقوال المسيح لحواريه . ولعل هذا الجانب من فكره هو الذي أفزع المؤسسة الحسيدية ، إذ أن التساديك قد تحول حرفياً إلى الإبلاء لله (بل تذهب بعض المراجع إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل) .

وقد كانت حياة مناحم مليئة بالماسي إذ مات ابنه (الذي كان يتصور أنه سبخلفه في المشيحانية) ثم ماتت زوجته ، وأصيب هو بالسل ، بل إن مدينة براتسلاف نفسها احترقت وفيها منزله ، فاضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى ومنزل آخر . وقد فسر فشله هذا بأن جبله غير ملاثم لتحقيق رؤيته المشيحانية .

ويمكن القول بأن مناحم هو النقطة التي تظهر فيها العلاقة البنيوية الوثيقة بين الشبتانية من جهة والحسيدية من جهة أخرى البنيوية الوثيقة بين الشبتانية من جهة والحسيدية من جهة أخرى الفها مجرد تجليين مختلفين لنفس الحلولية في مرحلة وحدة الوجود. وإن كان يمكن القول بأن فكر مناحم يبين أثر التربة المسيحية السلافية القوي إذ يتركز الحلول في شخص واحد ، ماشيع ينزل كاله للبشر ويأخذ خطاياهم ثم يقوم ، أي أنه حلول شخص مؤقت منته

على الطريقة المسيحية ، وليس حلولاً جماعياً مستمراً دائماً على الطريفة اليهودية .

وقد قام نبثان سترنهارتز ، تلميذ مناحم وسكرتيره وتلميذه ، بجمّع تعاليم مناحم والاقاصيص التي تُروَى عنه ، ومن بين هذه الكتب حيايي مسوران (١٨٢٦) (حياة موران ـ معلمنا الراب مناحم) . كما توجد عدة كتب خفية كتبها نحمان من بينها سيفر هانسراف (الكتاب المحروق) حيث طلب مناحم نفسه أن يُعرَق ، و سيفر هاجانوز (الكتاب المخفي) وهو كتاب لن يفسره إلا الماشيع ، وهناك كذلك مجيلات هايسترايم الذي يلعب فيه مناحم دور المسيح بن داود .

ولم يحقق اتجاه مناحم الحسيدي شيوعاً كبيراً إبان حياته ، فلم تكن حركته تضم سوى بعض الفقراء وصغار التجار . وبعد موته ، قام تلميذه نيشان بتنظيم الحركة ثم قام الحسيد مناحم (من تولكين) بقيادة الحركة بعد موت نيشان ، وبدأت الفرقة في الانتشار والشيوع واستمرت في الوجود إلى ما بعد اندلاع الثورة البلشفية . ويوجد الأن فرع للحركة في إسرائيل .

# جيكوب جوزيف تسفى هاكوهين ( ؟ -١٨١٠)

Jacob Joseph Zevi Hakohen

أحد قادة الحركة الحسيدية وأحد مُنظَّريها الأوائل ، وقع تحت ناثير بعل شيم طوف عام ١٧٤١ ، ولكنه لم يخلفه بعد موته . يُمَد مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب يوسف (كتاب تاريخ يعقوب يوسف) (١٧٤٠) الذي يحوي بعض مواعظ وأقوال بعل شيم طوف أول كتاب نظري عن الحسيدية : سواء في محاولته تعريف فلسفة الحسيدية أو في هجومه على المؤسسة الحاخامية وعمليها .

وتعاليم جيكوب جوزيف حلولية وصلت مرحلة وحدة الوجود ، فالإله موجود في كل شيء ، ولا يمكن تجاوز الشر إلا بالقول بأن الخير والشر ممتزجان تماماً ، وهدف الإنسان في الوجود الاتصاق بالإله وهو أمر لا يمكن أن يحققه إلا عن طريق الفرح . وصلاة المرء يجب أن نكون ممتزجة بالفرح ، ولكنها في حد ذاتها لا تجدي فتيالاً إذ أن التساديك هو وحده القادر على أن يغير الإرادة الإلهية .

والجماعة تشبه الكيان العضوي ، فهناك العامة من جهة وهناك العَله أو التساديك من جهة أخرى . فالعامة هم القدم أما التساديك فهو الرأس والعيون ، والعامة هم الجسيد أما التساديك فهو الحياة والروح . ولذا ، فإن عملية الالتصاق بالإله والتوحد معه لابد أن

تتم بشكل عضوي جماعي . ولكن التساديك هو المسئول عن أن يبذل جهده للسيطرة على الجسد ، وعليه أن ينزل من علبانه ليؤثر في العامة ، ولكن لا يمكنه التأثير فيهم وتوحيدهم كجماعة عضوية إلا بأن يصبح مثلهم فيرتكب الرفائل من أجل تنفيذ مهمنه . وحبث إن الإنسان البهودي العادي لا يمكنه قراءة التوراة بسبب جهله ، وهو لبس مسئولاً عن هذا الأمر ، فإن الإله سبغفر له ذنوبه شريطة أن يتحد والإله من خلال التساديك . قالتساديك وسيلته الوحيدة للخلاص ، وهو الذي يعرف التوراة الظاهرة (توراة الخلق) والتوراة الباطنة (توراة الغيض والتجليات) . ولذا ، فإن على البهودي أن الباطنة (توراة الغيض والتجليات) . ولذا ، فإن على البهودي أن يؤمن بالتساديك إيماناً أصمى ، دون تفكير أو شك في أسلوب التساديك في الحياة ، حتى لو كان فاصداً أو فاسقاً ، لأن كل أفعاله تتم من أجل السماء !

ورجل المادة (اليهودي العادي) عليه أن يعول التساديك مالياً حتى يتسنى له أن يكرس كل وقته لدراسة التوراة والصلاة . وقد هاجم جيكوب جوزيف الحاخامات الذين أكدوا أهمية دراسة التوراة وأهملوا الجوانب الأخرى من الحياة الدينية (مثل محاولة الالتصاق بالإله) ، فبين أنهم مرتزقة متعجرفون قصيرو النظر غارقون في الجدل المجدب ، بل صفهم بأنهم أ شياطين يهودية مساوية للشيطان، تتزع نحو الشر ، دراستهم للتوراة تهدف إلى تضخيم الذات وتعظيمها ،

ومن أعمال جيكوب جوزيف الأخرى بهن بووات يوسف (يوسف كرمة مشرة) (١٧٨١) وهو شرح فبَّالي لسفر التكوين . وله أيضاً تعليقات على سفر اللاويين والأعداد ، وقد نشر ابنه أعماله .

# ليفي إسسحق بن ماثير البيردشيفي (١٧٤٠-١٨٨٠)

Levi Isaac Ben Meir of Berdichev

تساديك حسيدي من أهم شخصيات الجيل الثالث من القيادات الحسيدية ، تَعرَّف إلى بعل شيم طوف وتتلمد على يد دوف بير وأصبح من أهم تلاميذه ، عمل حاخاماً بعض الوقت ثم أصبح بعد ذلك تساديك ، وقد أخذ موقفاً متشدداً للغاية من المتنجديم ، ولكنهم طاردوه من مكان لآخر فاضطر إلى أن يترك وظيفته كحاخام في زيلخوف ثم في منسك .

ريمعوت مم مي مست. وفكر ليسفي فكر حلولي مستطرف يدور داخل نطاق الدائرة الحلولية المغلقة الثلاثية (الإله - الشعب - الأرض) في مرحلة وحدة الوجدود . فالإله داخل هذا الإطار جزء لا يتجزأ من الشعب اليهودي، منفي معه ويتجول معه . والعالم باسره (الأرض والسماء)

# اســـــر وجماعــــات وحــركات حســـيدية

Hassidic Dynasties, Groups, and Movements

بعد أن مرت الحركة الحسيدية بمرحلتها الأولى الشعبوية (والتي كانت تتعبّر بوجود قيادات كاريزمية قوية) بدأت تتحول إلى مؤسسات روتينية . وبما أن القداسة في المنظومات الحلولية بتم توارثها ، فقدتم توارث القداسة المتركزة في التساديك باعتباره موضع الحلول والكمون من خلال أحد أبنائه ، وتكونّت الأسر الحاكمة المحسيدية . ومن أهم الأسر الحاكمة أسرة جيدا خوف وأسرة شيرسون . كما ظهرت جماعات حسيدية مختلفة هي أقرب إلى الأسر في ترابطها منها إلى شيء آخر ، وينتمي أعضاء الجماعة إلى مدينة أو منطقة واحدة وبين هذه الجماعات جماعة جور وسبنكا وفيشنيتس وروزين . أما الحركات الحسيدية فمن أهمها حركة حبد وحركة الموسار.

# جيدا خسوف (اسرة)

Zhidachov Dynasty

أسرة حسيدية مؤسسها تسفي هيرش أيختشتاين (١٧٨٥ - ١٨٣١) الذي درس القبالاه في شبابه وتأثر ببعض القادة التساديك الحسيدين ، كما حاول أن يعمق من التيار اللورياني في الحسيدية ذاهباً إلى أن الحسيدية لا يمكن فهمها دون دراسة القبالاه اللوريانية ، وقد اتسم تلاميذه بولائهم الكامل والواضح للقبالاه اللوريانية ، وكان بين أتباعه إيزاك أيزيك (١٨٠٤ - ١٨٧٢) الذي كتب بعض الأعمال الحسيدية التي تستند إلى أسس قبالية وتشكل حلقة وصل من القالاه والحسدية .

#### حبد (حركة)

Habad

«حبد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث: «حوضما» والبيناه» و«دعت» ، أي «الحكمة» و«الفهم» و«المعرفة» . وهي أعلى درجات التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . وحبد حركة حسيدية أسسها شنياءور زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش (ولذا يشار إليها أحياناً على أنها «حركة لوبافيتش» ويُشار إلى قائد الحركة على أنه «اللوبافيتشر ربي» أي «حاخام لوبافيتش» ) . ويكمن الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفيتها وحلوليتها ، فالتجليات العاطفية حامت بعد التجليات الفكرية . كما أنها تبتعد عن بعض المفاهيم

لم يخلقه الإله إلا من أجل هذا الشعب اليهودي. بل إن الإله يأخذ في الشبحوب وتحل صحله إرادة الإنسان (السهودي)، وخصوصاً التسحوب وتحل صحله إرادة الإنسان (السهودي)،

وداخل هذا الإطار ، اشتهر ليفي إسحق بأنه من أكثر المدافعين عن الشعب البهودي ضد الإله . فقد ورد عنه أنه قال : "اسمع يا إلهنا ، إن أصدرت يوماً ما قراراً قاسياً ضد البهود ، فنحن القادة الساديك لن ننقذ أوامرك ! " . وفي مرة أخرى ، قال موجهاً كلامه للإله : "إن الشعب يصلي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشكو من جماعة يسرائيل " . ومن أشهر القصص عنه أنه استدعى الإله مرة في محكمة دينية ليفسر هذا العذاب الذي يُلحقه بشعبه المختار ولماذا يطلب من شعبه الكثير دائماً .

وليفي إسحق دفع الأطروحات الحلولية إلى نهايتها المنطقية (الكوميدية) وهي تمولً التساديك إلى ما يشبه الإله ، وهو ما يبين الحذور الشتانية والفرانكية للحسيدية .

## عسنراء لادومسير (١٨١٥-١٩٠٥)

Virgin of Ludomir

اعذراء لادومير، هي فتاة تُدعى حنه بربر ماخر. كانت على إلمام كامل بالتراث التلمودي، كثيرة الصلاة، فانتشرت عنها الشائعات بأنها شخصية مقدسة، وأنها تساديك. وكانت مخطوبة نرجل تحيه، ولكنها بعد وفاة أمها، ألم بها المرض وقيل إن روحها صعدت إلى السماء، حيث تلقت روحاً جديدة أكثر سمواً. وبعد ذلك فسخت خطبتها، وبدأت تعيش حياة الرجال وتقيم الشعائر التي لا يُسمح إلا للذكور بإقامتها، ومنها ارتدا، شال الصلاة وتمامها. وبنت بيئاً للعبادة، وكانت تقدم المواعظ للناس من غرفة محبورة، وفاعت شهرتها، وبدأ يحج إليها الآلاف بسبب معجزاتها. وتحميد عو علوا مجموعة من الحسيدين، كانوا يُعرفون باسم وحسيديو علواء لادومير، وقد كانت علواء لادومير ترفض الزواج، ولكنها في نهاية الأمر تزوجت مرتين (اسعياً) ثم طلقت، فتغذت شعبتها وهاجرت إلى فلسطين.

ومن الواضع أن حادثة عذراه الادومير تعبر عن تغلغل الرموز المسيحية في اليهودية . ففكرة العذراء التي تقوم بدور قيادي ليست فكرة يهودية كما بلاحظ أثر جماعة الخليستي المسيحية الصوفية أثني كانت تؤمن بالحمل بلا دنس . ولكن الواقعة تعبر أبضاً عن ترايد معدلات العلمنة ، وأثر فكر الاستنارة وتحرير المرأة أو ربا التمرك حول الأنهى.

الحسيدية المتطرفة مثل "التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة". والنسق الفكري عند حبد نسق حلولي قبّالي.

، قد طور شنياءور زلمان فكرة الانكماش (تسيم تسوم) فذهب ال أن الإله لا ينكمش داخل نفسه ، وإنما يتواري وحسب ، حتى . . سدو العالم وكأنه منفصل عنه ، ولكن الأمر ليس كذلك . ومن يه التأمل لكل سلسلة المخلوقات ، كما وردت في القبّالاه ، ستعدد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف. ومن ثم، فهو يقوم بعملية التوحيد من أسفل، أي أنه ينجز الإصلاح الكوني من خلال عقله . فالذات الإلهية في تُوحُّدها ليم. لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية . ويُقال إن شيناءور زلمان قد قال وهو على فراش الموت إنه لم يَعُد يرى غرفة أو أثاثاً ، وإغا الطاقة الإلهية وحسب ، وهي الحقيقة الحقة . وقال أيضاً: 'من الإله ؟ إنه ما ندركه . وما الدنيا ؟ هي المكان الذي يتم فيه الإدراك . وما الروح؟ هي أداة الإدراك". ويتردد في كتابات حبد عبارة حسيدية هي ابيطول هاييش، أي النفي الوجود، ، وهي تعني أن العالم المادي ليس له وجود حقيقي ، وأن هذا العالم هو الإله ، وأن الحضور الإلهي يحل في مادته ، كما تعنى أيضاً أن على الإنسان أن يفني ذاته في الذات الإلهية تماماً . ولكن حبد تذهب أيضاً إلى أن كل يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف . ووفقاً لنسق حبد ، فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإلهية (نيفيش الوهيت)، والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية (نيفيش ها بيهيميت) . والإنسان هو ميكروكوزم ، أي غوذج مصغر للعالم ، وهو أيضاً حلبة صراع لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون (ولكن الشر هو السترا أحرا أو الجانب الآخر للإله ، حسبما جاء في القبَّالاه) . ويوجد طريق وسط يجمع بين الشيئين ، وهو المحارة التي التصقت بها الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبَّالية . وتنقسم أرواح البشر ، وفقاً لدرجة تجلَّى القوى الإلهية (سفيروت) فيها ، فالأرواح العليا تجسُّد القيم الثلاث العليا ، أي : الحكمة والفهم والمعرفة ، كما أنها تتصف بشدة القوى العاطفية . أما الأرواح البهيمية ، فتنبع الشهوات . واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات من جهة ، والقوى العقلية من جهة أخرى . وبمقدوره أن يسيطر على رغباته الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة ، وبإمكان الإنسان أن يصل إلى حشية الإل من حلال التأمل في صفاته ، الأمر الذي يقوده إلى حبه والالتصاق به والتوحد معه (ديفيفوت) . وقد ركزت حركة حبد على التوراة والتأمل العقلي ، ولهذا فإن أول مدرسة تُلمودية (يشيفا) حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة . وقد أكدت حبد

أهمية الأوامر والنواهي ، ولكنها عارضت التطرف في تطبقها .

وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى البهودي العادي ، فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى التساديك ، إذ أن الصراع داخل ذاته لا ينسم بهذه القوة ، ولهذا يكون بوسعه تجاوز الشهوات ويسرعة ، إلا أنه لا ينسم بصفات خارقة ، ولا يمنح البركة مثلما هو الحال في بفية المدارس الحسيدية ، فهو مُعلم في المقام الأول . وإذا كان مريدو، يريدون النجاح في الحياة الدنيا ، فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس الحسيدية الأخرى) أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك ، ولهذا، فقد أسقط أنباع مدرسة حيد استخدام كلمة ونساديك وعادوا إلى استخدام كلمة وحاحام» .

ويذهب شينا مور زلمان في كتاب هاتاتيا (دستور حركة حبد) إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطاتية تماماً وخالية من اخير وأن ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودي وغير اليهودي. ولهذا يختلف الجنين اليهودي عن الجنين غير اليهودي. ووجود الأغيار في العائم أمر عارض ، فقد خُلقوا من أجل خدمة اليهود، وهذا منسق تماماً مع القباً لاه التي جعلت اليهودي ركيزة للكون.

وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في الوقت الحالي الحاخام لوبافيتش في نيويورك (في كراون هايس في بروكلين). وجد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزانيها نحو مائة مليون دولار (ويقلرها البعض بشماغائة مليون دولار) ويبلغ أتباعها ١٣٠ ألف في أنحاء العالم). ويُقال إن عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين، وهو رقم مُبالغ في. وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات والوثائق اليهودية. كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها. وقد بدأت الحركة تمارس نشاطها مؤخراً في روسيا وأوكوانيا. ويتبعها آلاف الذين يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات

ولحبد فرع في إسرائيل ، ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية . ويُلاحظ انتشار أفكارها العنصرية في الأونة الأخيرة . وقد قالت شالوميت ألوني عضو الكنيست إن الجماعة صعدت دعايتها المنصرية قبل غزو لبنان ، وطلبت إلى الأطباء والممرضات ألا يعالجوا جرحى الأغبار ، أي العرب .

ومن أهم أتباع حبد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما زلمان شازار وأفرايم كانزير . كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة

جوش إيمونيم من أتباع حبد . ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل حبد ضد أعدائهم من المتنجديم اللبتوانيين (الليتفاك) اللذين يمثلهم حزب ديجيل هاتوراه . وقد سئل الحانحام إليعازر شاخ ، الأب انوحي لهذا الحزب ، عن أقرب عقيدة لليهودية ، فقال : «حبد» ، أي أنها لا تتمي إلى اليهودية أساساً من وجهة نظره ، وقال إن أتباع حبد قوم لا يختلفون عن أكلي لحم الحنزير . ويرى شاخ أن زعيم حبد (شير سون) عنده تطلعات مشيحانية مهرطقة .

وموقف حبد من الصهيونية هو موقف دُعاة الصهيونية الإثنية المدينية؟). وهو المدينية (انظر الباب المعنون اللصهيونية الإثنية الدينية؟). وهو موقف يتسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار أن الصهيونية هي تعجيل بالنهاية ، ورفض لمشيئة الإله . ثم تدريجياً بدأ يتغير الموقف بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديباجات دينية خاصة . وقد أصبحت حركة حبد من أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والعنصرية الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارتا) .

## زلمان شهنساءور (۱۷٤٧-۱۸۱۳)

#### Zalman Sheneur

مؤسس حركة حبد المتفرعة من الحسيدية وتلميذ دوف بير . انضم إلى الحركة الحسيدية ، وهو في سن العشرين ، وأصبح منظرها الأساسي ، واشترك في المناقشة المريرة مع المتنجديم . وقد قبضت عليه السلطات الروسية ، بعد أن اتهمه أعداؤه من اليهود الحاخاميين بأنه بتأمر ضد اللدولة ، ولكن أفرج عنه حينما ثبت أن التهم الموجهة ضده باطلة . وقد هرب زلمان شيناءور زلمان حينما محت القرات الفرنسية تحت قيادة نابليون بغزو روسيا . ومن أهم كتبه كتاب هاتانيا ، وهو كتاب حركة حبد الأساسي ، ويضم نفسيرات للقبالاه . وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى باسم ليقوطي إماريم (مقتطفات من الحكم) (1971) ، ولكن وصعت أرابة نعني المعلم ، وغرف الكلمة الأولى في النص ، وهي كلمة أرابة نعني المعلم ، وغرف الكتاب بهذا الاسم . وقد حاول شنياءور زلمان أن يخفف من حدة الحلولية اللوريانية بعض الشيء بإدخال عنصر زلمان أن يخفف من حدة الحلولية اللوريانية بعض الشيء بإدخال عنصر عقلي . ولكن رؤيته نظل ، مع هذا ، حلولية انعزالية متعالية .

#### الوبالبتسش

Lubavitch

قرية روسية بالقرب من موهيليف في روسيا ، وهي المركز السابق لحركة حبد . ولا يزال وئيس جماعة حبد ، الموجودالآن

في نيسويورك ، يُدعَى حاخمام لوبافيتش (باليديشية : لوبافيتشر ربي) .

# مناحستم منسسدل اللوبافيتشسسي (۱۷۸۹ - ۱۲۸۱)

Menahem Mendel of Lubavitch (Schneersohn Dynasty)

حاخام حسيدي ، وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل مؤسس الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبالاه في سن النالئة عشرة . خلف ابن شنياءور زلمان في رئاسة الحركة وأعلن أنه تلقَّى تعاليم زلمان في أحد أحلامه بعد موته ودونَّها هي وبعض أفكاره في كتاب يُسمَّى ليقُوطي توراة . وقد أصبحت أسرة شنيرسون الأسرة الحاكمة لحركة حد .

## شـــنيرسون (اســرة)

Schneersohn Family

أسرة حسيدية شهيرة ، ترأس أعضاؤها جماعة حبد ، وهم من نسل الحاخام مناحم مندل لوبافيتش الذي تزعَم الحركة بعد وفاة زلمان شنياءور ، مؤسس الحركة .

#### مناحهم مندل شنبرسسون (۱۹۰۲–۱۹۹۶)

Menahem Mendel Schneersohn

حاخام حسيدي ، وزعيم حركة حبد لوبافيتش ، وشخصية أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبَّالية ، وهو من نسل شنياءور زلمان مؤسس حركة حبد ، ومن أسرتها الحاكمة . درس الفرنسية والروسية والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقى تعليماً دينياً في مرحلة متأخرة من حياته ، ثم تزوج من ابنة يوسف إسحق شنيرسوا (زعيم حركة حبد) ، وصار من المعروف أنه سيخلف حماه في رئاسة الحركة . وبالفعل قام حموه بتعليمه وإعداده للاضطلاع بدوره القيادي وأطلعه على المخطوطات التي كتبها قواد حبد السابقون والتي لم تُكشُف لأتباع الحركة (كما جاء في الموسوعة اليهودية) . وقد درس شنيرسون الفلسفة في السوربون ، كما درس الهندسة الكهربائية ، وعُيِّن مهندساً في البحرية الأمريكية بعد هجرته إلى الولايات المتحدة . وفي عام ١٩٥٠ ، خلف مناحم شنيرسون حماه في قيادة الحركة ، وهو من موقعه هذا يتحكم في مثات المعاهد التربوية في أنحاء العالم ، كما يأتي لمكتبه المثات يبحثون عن حل إما لمشاكلهم الشخصية أو للمشاكل العامة التي تواجه الجماعات اليهودية في العالم أو في دولة إسرائيل .

وم قف شنبرسون من إسرائيل بتسم بالجذرية ، فهو يؤيد حة. إسرائيل في كل إرتس يسرائيل ويعارض أي تنازل عن الأرض ، . ولكنه يتوجه بالنقد لإسرائيل بسبب تزايد معدلات العلمنة فيها ، وخصوصاً في القطاع التعليمي ، بل إنه ليصنف دولة إسرائيل راء . راعبارها جزءاً من المنفى . كما أنه يثير قضية الهوية اليهودية من أونة . لاخرى ، ومن وجهة نظره أن اليهودي هو من تَهوَّد حسب الشريعة ، اى على يد حاحام أرثوذكسي . وتقوم حركة لوبافيتش تحت فيادته معملة منظمة لنشر فكر حركة حبد التي يتبعها أسطول يُسمّى . ومدرعات المتسفاه» أو «مدرعات الأوامر والنواهي» . ويوجد دعاة للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليهود وحسب ، لأنهم لا يقومون بالتبشير بين الأغيار ، فهذا مناف للعقيدة اليهودية كما رون . وتقوم الحركة بنشر عشرات الكتب والمؤلفات ، ولم يقم شنيرسون بزيارة أي مكان في العالم ، ومنه إسرائيل . وهو يرفض أي حوار مع الأديان الأخرى . وقد بدأ أتباعه يرون فيه أنه الماشيَّع . فقد اعطى إشارة البدء لبناء منزل له في كفر حباد (قرب تل أبيب) . وقدرأي الجميع في هذا أنه المخلِّص ، فهو قد صرح بأنه لن يذهب إلى إسرائيل إلا لحظة الخلاص . ولذا ، بدأ أتباعه يرددون : فنريد الماشيَّح الآن، ثم يضيفون كلمة الممش، العبرية والتي تعني اواقعياً، ولكنها تضم أيضاً الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنيرسون . كما بدأ بعض أتباعه في إعداد حفل تتويج له باعتباره الماشيَّح. وقد صرح الحاخام إليعازر شاخ ، الزعيم الروحي لحزب ديجيل هاتوراه (المناوئ للحسيديين) بأن شنيرسون مجنون وغير طبيعي وأنه المسيح الدجال ، وهدد بطرده من حظيرة الدين (حيىريم) . وقد مات شنيرسون دون أن يصل العصر المشيحاني .

لم يُخلِّف شنيرسون مؤلفات عديدة ، ومن أهم مؤلفاته تعليق على هجاداه (عيد الفصح) . ولكن كشيراً من خطبه باليديشية ترجمت إلى العبرية وظهرت في حوالي ٣٠ مجلداً ، كما نُشر ١٣ مجلداً من خطاباته .

# حركسة الموسسار

Musar Movement

احركة الموسار الحركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا الأرثوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي (موسار) ولتهذيب الذات . وقعد أسسها إسرائيل سالانتر . وتُعد الحركة جزءاً من البعث الرومانسي في الغرب ، فقد أكدت الجوانب الماطفية والروحية في الدينية (مقابل الدراسة العقلية) .

ونادى مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعسم الإنسان من الشرود ، ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموساد . وقد عُدلت مناهج المدارس التلمودية العليا (يشيفا) بحيث أصبحت تضم نصف صاعة مخصّصاً لقراءة أدب الموساد . ويجب ألا يفهم من هذا أن حركة الموساد كانت حركة تجديد وإصلاح بل هي بالاحرى حركة استعراد للترات الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر حيوية عليه . وكان إسرائيل سالانشر (مؤسس الحركة) من غلاة المحافظين .

# المعارضون (متنجديم)

Mitnaggedim

«متنجديم كلمة عبرية معناها المعارضون» ، أطلقها المعيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم . أما مؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم : أما مؤسسة الحاخامات ، فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب أهمها : 1 - وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدية ، ولذلك فقد رأي المتنجديم أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه أي تسام أو تجاوز .

٣- موقف الحسيدية من الشر، وقد قال الحسيديون إن الشرغير موجود، فالشر نفسه قد التصفت به الشرارات الإلهية، وهي رؤية حلولية تتنافى تماماً مع التعييز بين الخير والشر.

٣- ويرتبط بهذا اعتراض المتنجديم على دور التساديك في الشفاعة عند الإله وفي الوساطة بينه وبيز المخلوقات ، وفي تمتمه بقوى خارقة. ومثل هذه الأفكار متسقة مع الفكر الحلولي .

إلى وقد اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين أهملوا دراسة التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود ، وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطفي والنفسي للعبادة ، بل يهملون العبادة نفسها ، وأنهم يهملون مضمون الصلوات ويحولونها إلى تكأة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية . ويذهب المتنجديم إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون ، والرقصات التي يؤدونها ، أمر غير لائق تماماً .

م- اعترض المتنجديم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة التي كان الحسيديون بحاولون عن طريقها تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية . ومن هذه التعديلات تَبني فصل القبالاء السفاردي الذي كان يؤكد تَرقُب الماشيع ، والتعديل الذي أدخل على الذبح الشرعي . وبطبيعة الحال ، فقد وجد الحاخامات أن قبام المسيدين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل

الحركة الفرانكية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا للحسيدية . وفي الواقع ، فإن ربطهم بين الفرانكية والحسيدية أمر متطقي للغاية ، فكلتاهما تنبعان من القبالاه اللوريانية ، وكلتاهما تدوران حول الموضوعات المشيحانية نفسها .

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام ١٧٧٢ ، حينما أصدرت للحكمة الشرعبة الحاخامية التابعة لقهال فلنا ، وبموافقة الحاخام إلياهو زلمان (فقيه فلنا) ، قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة الدين (حيريم). وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية في بولندا وجاليشيا الشرقية ، طالبة من كل الحاخامات أن يتخذوا خطوات عائلة . ورداً على هذا ، قام أعضاء القيادة الحسيدية بالهجوم الشديد على علم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجافة ؟ ووصفوهم بأنهم حولوا التوراة إلى مجرد معول ، وأداة يحصلون عن طريقها على المكانة الاجتماعية والربح المادي ، وانعزلوا عن الجماهير وانشغلوا بالتفسيرات التي تتبع غط البيلبول الذي لا فائدة تُرجى من ورائه ، فنشر الحاخامات حظراً آخر يمنعون فيه أعضاء الجماعة اليهودية من النعامل مع الحسيديين ، أو الزواج من أبنائهم وبناتهم ، أو حتى دَفْن موتاهم . وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة . وحينما حاول زلمان شنياءور مقابلته ، قوبلت محاولته بالرفض . وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان هاتانيا (١٧٩٦) ، هاجمه الحاخام إنباهو باعتباره كتاباً يُصدُر عن رؤية حلولية . وحينما مات الحاخام إلياهو بعد ذلك بعام احتفل بعض الحسيديين سراً بالمناسبة ، فقررت قبادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم . وفي اجتماع سرى ، قرروا أن يدعوا الدولة الروسية ، التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوها ، للتدخل في معركتهم ، واتهموا شنياءور زلمان بالقيام بأعمال تخريبية وجمع الأموال لأهداف مشبوهة . فقبض عليه ، وأرسل مكبلاً بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن عدة أشهر ، ثم أفرج عنه بعد أن ثبتت براءته ، ولكنه وُضع تحت المراقبة . وقد قام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام واحد ، وأدَّت وشايتهم لدي الدولة إلى القبض على بعض القيادات الحاخامية . وقد جاء دور المتنجديم مرة أخرى عام ١٨٠٠ ، واتهموا الحسيديين بأنهم جماعة ا لا تخاف إلا الإله ولا تخاف الإنسان ، أي أنهم لا يخافون من السلطة الروسية، فأعيد القبض على شنباءور زلمان، وأحضر إلى العاصمة حيث سُجن مدة أخرى وأفرج عنه . ولم يتوقف الصراع المرير إلا بعد تَلخُّل الحَكومة القبصرية التي أعطت الحسيديين الحق (عام هُ ١٨٠) في أن يقوموا بنشاطهم دونَ تَدخُل من المؤسسة الحاخامية . وقد ساحد على فص الاشتباك تقسيم بولندا لأن المقاطعات الحسيدية

صُعَّت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قيادتها أساساً م<sub>ز</sub> المتنجديم .

ومع هذا ، فلا يزال الصراع دائراً حتى الآن ، وله أصداؤه في الكيان الصهيوني . ويبدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل المتنجدم والنخبة الليتوانية (الليتفاك) في مواجهة حبد والحسيدين الذين يمثلهم حزب أجودات إسرائيل . وقد سئل الحاخام شاخ ، الزعيم الروحي لديجيل هاتوراه ، عن أقرب الديانات إلى اليهودية ، فقال: حبد . وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيدين يهوداً .

# (ثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصــــر

Impact of Hassidism on the Contemporary Jewish Imagination

أثّرت الحسيدية (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيراً قوياً ، ففرويد العالم النفساني النمساوي اليهودي ، كان مهتماً بالحسيدية القبّالية ، ومن هنا كانت نظرياته في الجنس ، وفي علاقة الذات بالكون . كما أن أدب كافكا متأثر بالحسيدية أيضاً . ويظهر تأثيرها واضحاً تماماً في أعمال مارتن بوبر وفلسفته التي تُوصف بأنها هحسيدية جديدة » لأن الإله حسب هذه الفلسفة لا يحل في مخلوقاته ويؤثر فيها وحسب ، بل إن مخلوقاته تؤثر فيه بدورها ، ولذا يكتسب كلُّ فعل ، مهما تدنَّى ، دلالة كونية . كما أن بوبر كان يقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة ، أو شعباً عضوياً (فولك) ، فهذا هو نموذجه للشعب اليهودي . والتساديك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي .

ومع هذا ، يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا يتصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتأكل المنظومات الدينية المختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية والمادية والواحدية الكونية حيث تَمَّحي ثنائيات الخير والشر ويظهر التساديك الحسيدي أو سوبرمان نيتشه ؛ قبادات كاريزمية تجسد الإرادة الكونية ، وتقف وراء الخير والشر ، تعيش في بساطة وتلقائية ونشوة ، فكل ما تقوم به مقدس .

#### الحسيديسة والصميونيسة

Hassidism and Zionism

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشأوا في بيئة حسيدية ، أو تعرَّفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير واع ·

بل إن الصهيونية ضرب من و الحسيدية اللادينة و أو الحسيدية داخل إطار حلولية بدون إله ووحدة الوجبود المادية . والدارس المدقق يكتشف أن ثمة تشابها بين الحسيدية والصهيونية ، فالجماهير التي اتبعت كلا من الصهيونية والحسيدية كانت في وضع طبقي متشابه ؛ أي جماهير توجد خارج التشكيلات الرأسمالية القومية بسبب الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام الأرندا . لذلك ، نجد أن جماهير الحسيدية ، شأنها شأن جماهير الصهيونية ، تتفق على حب صهيون ؛ الأرض التي ستشكل الميراث الذي سيمارسون فيه شيئاً من السلطة . كما قامت الحسيدية بإضعاف انتماء يهود البديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم ، وهذه نتيجة طبيعية يهود البديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم ، وهذه نتيجة طبيعية الصهيونية . كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية العالم . وفي الحقيقة ، فقد كانت الهجرة الحسيدية التي تعبّر عن النزعة القومية الدينية فاتحة وتمهيداً للهجرة الصهيونية .

والصهيونية ، مثل الحسيدية ، حركة مشيحانية تهرب من حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفية ، تأخذ شكل أوهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنتظر اليهود . ويعتقد المفكر النيتشوي الصهيوني بوبر أنه لا يمكن بعث اليهودية دون الحماس الحسيدي ، بل يرى أن الرواد الصهاينة قد بعشوا هذا الحماس .

ولكن الحسيدية نظل ، في نهاية الأمر ، حركة صوفية حلولية واعية بأنها حركة صوفية ، ولذا فإن غيبيتها منطقبة داخل إطارها .

ولا تتجاوز أفعالها ، النابعة من المشيحانية الباطنية ، نطاق الفرد المؤمن بها وأفعاله الخاصة ، أما سلوكه العام فقد ظل خاضعاً إلى حد كبير لمقاييس المجتمع ، ولذا ، ظل حب صهبون بالسبة إلى هذه الجسماهير حباً لمكان مقدس لا يتطلب الهجيرة الفعلية ، أما الصهبونية ، فهي حركة علمائية ، ذات طابع عملي حرفي . كما أن الصهبونية ، فهي دركة علمائية ، ذات طابع عملي حرفي . كما أن الفكرة الصهبونية لا تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنما إلى سلوكه السياسي . ولكي تتحقق الصهبونية ، لابدأن تتجاوز حدودها الذاتية لنبتلع فلسطين ، وتطرد الفلسطينيين بحيث يتحول حب صهبون إلى استعمار استيطاني . وعما لا شك فيه أن الحبيدية قد ساهمت في إعداد بعض قطاعات جماهير شرق أوربا لتتقبل الأفكار الصهبونية العلمائية الغيية ، عن طريق عزلها عن الحضارات التي كانت تعيش فيها ، وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الموثنية التي لا تتطلب أي قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة ، ولكن الني لا تتطلب أي قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة ، ولكن هذا لا يعني أن الحسيدية مسئولة عن ظهور الصهبونية ، فكل ما هناك أنها خلقت مناخاً فكرياً ودينياً مواتياً لظهورها .

وعما يجلر ذكره أن بعض الحسيدين عارضوا فكرة الدولة الصهيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل . ولكن بعد إنشاء الدولة ، بل قبل ذلك ، أخذوا يسائدون النشاط الصهيوني ، وهم الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة والحدود التاريخية لارتس يسرائيل ، ولكن هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل بعداوة ، من بنها جماعة ساغار (ناطوري كارتا) . (انظر الباب المعنون الصهيونية الإثنية الدينية)) .



## ه اليهودية الإصلاحية

اليهودية الإصلاحية: تاريخ - اليهودية الإصلاحية: الفكر الديني - اليهودية التقدمية - اليهودية اللهودية اللهودية اللهودية اللهبرالية - الله تمرات الحماحات الأمريكيين - اتحاد اللهبرالية - النهودي للحانحاصات الأمريكية - كلية الاتحاد العبري/ المعهد اليهودي للدين - الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية - فرايد لاندر - جيكوبسون - زونز - حولدهايم - فورمستشر - أينهورن - جايجر - وايز - عبرش - كولر - مونتفيوري - بورويتز - شذل - اليهودية الإصلاحية والصهبونية

#### المعودية الإصلاحية : تاريخ

Reform Judaism : History

واليهودية الإصلاحية وقد دينية يهودية حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا ، وانتشرت منها إلى بقية أنحاء انعالم ، وخصوصاً الولابات المتحدة . وهي تُسمَّى أيضاً «اليهودية الليبرالية» و«اليهودية القدمية» . وهذه المصطلحات ليست مترادفة عاماً ، إذ يُستخدم آحياناً مصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث . كما استُخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود مونتغيوري في إنجلترا عام ١٩٠١ ، وكانت متطرفة في محاولاتها الإصلاحية . أما مصطلح «اليهودية التقدمية» فهو مصطلح عام يشير إلى انيارات الإصلاحية كافة .

وظهور الحركات الإصلاحية في البهودية يعود إلى أزمة البهودية المخاصية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع البهود في أوربا قبل الثورة الصناعية . فقد فشلت البهودية كنسق ديني في التكيف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتلاء من الثورة الصناعية وبعدها ، ثم واجهت أزمة حدة مع تصاعد معدلات العلمنة . وقد أدَّى سقوط الجيتو ، ثم حدة مع تصاعد معدلات العلمنة . وقد أدَّى سقوط الجيتو ، ثم الدولة القومية الحديثة الإعتاق السياسي على البهود شريطة أن يكون التماؤهم الكامل لها وحدها . وأن يندمجوا في المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافياً ولغرياً ، وهو ما كان يتعارض وبشكل حاد مع البهودية الحائمية التي عرفت الهوية البهودية تعريفاً دينياً إثنياً ، وأحياناً عرفياً ، وجعلت الانتماء البهودي ذا طابع قومي . وقد استجباب البهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة ، وظهرت بينهم حركة التنوير البهودية ، والدعوة الاندماج ، والبهودية الإصلاحية حركة التنوير البهودية ، والدعوة الاندماج ، والبهودية الإصلاحية حركة التنوير البهودية ، والدعوة للاندماج ، والبهودية الإصلاحية حركة التنوير البهودية ، والدعوة للاندماج ، والبهودية الإصلاحية حركة التنوير البهودية ، والدعوة للاندماج ، والبهودة الإصلاحية حركة التنوير البهودة ، والدعوة للاندماج ، والبهودة الإصلاحية حركة التنوير البهودية ، والدعوة للاندماج ، والبهودة الإصلاحية حركة التنوير المها و الدعوة المناحدة المناحدة المها و الدعوة المعاطقة و الدعوة المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة المعاطقة و الدعوة المناحدة المناحدة

جزء من هذه الاستجابة. وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر موسى مندلسون، ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي).

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة ، فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع الجمالي ، من بينها تحويل المعبد من مكان يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى والورع . وبدأت المواعظ الدينية تُلقى بلغة الوطن الأم ، وتغبّر موضوعها ، فبدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة ، أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي . واختزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من الابتهالات والأدعية ، واستُخدم الأرغُن والجوقة . وقد قام إسرائيل جيكوبسون بأول محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام ١٨١٠ ، ثم في بيته عام ١٨١٠ ، ثم افتتح أول معبد إصلاحي في هامبورج عام ١٨١٨ .

وقد كانت كل هذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية . ولذا ، لم تثر ددة فعل حادة عند التقليديين برغم اعتراضهم على كثير منها ، ولكن التغيرات بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة نفسها ، ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفعل ، وهو ما أدَّى في نهاية الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعددة لا يعترف الأرثوذكس فيها بيهودية الأخرين . وقد اكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن الماضي حين ظهر لفيف من الحياحامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليدياً ،

و تعليماً دنيوياً في الوقت نفسه . وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذ كانت مفررات الدراسة في المدارس التلمودية العليا ، حتى ذلك الوقت ، تقتصر على الدراسات الدينية فحسب . ولكن ، مع نهاية القرن الشامن عشر ، فتحت حكومات فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلطة دينية ودنيوية . وقد التف هؤلاء الشبان حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلام ، مثل: أبراهام جايجر، وصمويل هولدهايم وكاوفمان كولر، الذين يرجع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية . وتحولت مسألة تحديث الدين البهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط البهودية ، ثم تبلورت الأمور كثيراً حين دعت أبرشية . سلاو المفكر اليهودي الإصلاحي جايجر ليكون حاخاماً لها (١٨٣٩) . وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب صلوات اليهودية الإصلاحية عام ١٨٤١ ، رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار ، وخصوصاً أن جايجر كان من كبار دعاة مدرسة نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم البهودية . ورغم أن حركة النقد هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من صُنْع الإنسان ، فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية ظنأ منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي .

وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة مواقف بشأنها ، عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج زكريا فرانكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ النيار المحافظ) . وقد توقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا نفسها، ولكنها تحولت إلى تيار قوي ورئيسي بين اليهود في الولايات المتحدة حين تقبلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكي ، وكانوا يبحثون عن صيغة دينية جديدة تلاثم وضعهم الجديد . وقد وجد هولا، المهاجرون في اليهودية الإصلاحية ضالنهم . وتبعنهم أعداد منز إيدة من اليهود الأمريكين حتى صارت ، محلول عام ۱۸۸۸ ، كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة (والبالغ عددها ۱۲ ) إصلاحية ، باستناء ۱۲ معبداً .

ومن أهم مفكري البهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ديفيد أينهورن . ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام ١٨٧٣ ، وكلية الاتحاد العبري عام ١٨٧٥ ، والمؤتمر المركزي للحاحامات الأمريكيين عام ١٨٨٩ . ويُعَدُّمُوْتَمْر بتسبرج الإصلاحي ، الذي عُقد عام ١٨٨٥ ، أهم نقطة

في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قراراته الشهيرة التي عبرت عن الإجماع الإصلاحي ، وبلورت منطلقات الحركة . وقد انتقلت اليهودية الإصلاحية إلى المجر حبت يُطلق عليها مصطلح اليولوج. وتوجد معابد إصلاحية في حوالي ٢٩ دولة تابعة للاتحاد العالمي للبهودية التقدمية ، ويبلغ علد أتباع الحركة حوالي ١٠٢٥ مليون . لكن الولايات المتحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم معظم أعضناه هذه الفرقة . وتوجد ٨٤٨ إبراشية يهود إصلاحية في الولايات المتحدة ، ويشكل الإصلاحيون ٣٠٪ من كل يهود أمريكا المتسمين إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل ٣٣٪ محافظين و٩٪ و٢٦٪ لا علاقة بهم أي فرقة دينية أرثوذكس) ومع هذا تذكر أحد المراجع أن عدد اليهود الإصلاحيين مليون و٣٠٠ ألف. ويُلاحظ ارتفاع نسبة الزواج المُختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاه الفرق الأخرى ، وإن كانت النسبة بين اليهود غير المتمين ديسياً أعلى كثيراً . ويُعَدُّ اليهود الإصلاحيون أكثر قطاعات البهود تأمركاً . ويُلاحَظ أنه في الأونة الأخيرة ، مع ازدياد تشدد اليهودية الإصلاحية وازدياد التساهل من جانب اليهودية المحافظة ، تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج، وهذا الاندماج توافق عليه قيادات القريقين ولا تُمانع فيه . ويقابل هذا تُباعُد مستمر عن اليهودية الأرثوذكسية . وقد صرح الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى أحد في التزايد حتى أنه هو نفسه تحدَّث عن وجود يهوديتين مستقلتين .

ومن التنظيمات اليهودية الإصلاحية: المؤقر المركزي للحاخامات الأمريكين الذي يضم كل الحاخامات الإصلاحيين ، واتحاد الأبرشيات العبرانية الأمريكية الذي يضم المعابد الإصلاحية وكلية الاتحاد العبري (المعهد اليهودي للدين) وهو معهد إصلاحي لتخريج الحاخامات ، كما أن هناك اتحاداً عالماً لليهودية الإصلاحية هو الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية .

وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً يهودياً . وبالفعل ، توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في موسكو . ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صبغة مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب تماماً يهود روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء عن بودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلان عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل ، ولكنهم ، كباحين عن اللذة ، لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن طريق إرجاء المتعاقر ، واليههودية

المصلاحية تحقق لهم كل هذا، فهي تتكيف بسيرعة مع دوح العصر، وكل عصر.

# اليصودية الإصلاحية : الفسكر الديني

Reform Judaism : Religious Thought

تشترك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي وفي مؤسساته القومية . فمثل هذا الحلول يجعل منهم شعباً مقدَّساً ملتفاً حول نفسه ، يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه ، وهذا أمر مقبول داخيل إطار المجتمع التقليدي ، المبنى على الإرادة الذاتية للاقليات . وهو أمر مفهوم حينما كان اليهود يضطلعون بدور الخماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها المحايد. ولكن . مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها مطلقاً فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد . ولذا ، كان على أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو بأخر مع الحلولية البهودية التقليدية ، وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية يحنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صباغة ذاته ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالولاء . وقد حاولت البهودية الإصلاحبة والبهودية المحافظة حل إشكالية الشعب المفدَّس عن طريق تَبنّي الحل الغسريي للمشكلة وهو أن يكون الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ . بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير مشجاوزة لها . وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو انغيبيات العلمانية. ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيوي الذي يُسعَّى الروح؛ (جايست) في أدبيات القرن التاسع عشر في أوربا ( وروح المكان و أو دروح العصر ، أو الروح الشعب اأو الروح الأمة ) الذي حل محل الإله. وبينما أمن الإصلاحيون بروح العصر (بالألمانية: تسايت جابست Zeitgeist) . أمن المحافظون بروح الشعب العضوي (ناك)

وهذه العسباعة من الحلولية تلغي الإله كنقطة مسجاوزة ، معصد القداسة كامن في المادة . وبالنسبة لليهودية الإصلاحية ، فهي توسع نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطاراً يضم كلاً من اليهود والأغيار . وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر ، وتتخلص من آثار الحلولية الحادة والجاملة التي كانت تدور في فلكها

اليهودية الحماحامية والتي عمزلت البهودعن مجتمعاتهم وجعل معتقداتهم الدينية عبثاً ينوءون بحمله ، وجعلت تعايشهم م المطلق الحديد (الدولة العلمانية الحديثة) مستحيلاً. ويك القول بأن جوهر مشروع البهودية الإصلاحية هو محاولة زي القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار تاريخيي ، وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر من الزمان والمكان وبين ما همو نسبي ومرتبط بهما . وهي عملية نجم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدَّس وتوسيع نطاق النسبي حين يتمكن أعضاء الجماعات البهودية المشاركة في الإيمان بالمطلقان القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة . ولذا ، عدَّل الإصلاحيون فكرة التوراة ، - بالنسبة لهم - مجرد نصوص أوحى الإلبه بها للعبرانيين الأولين ، ولذا يجب احترامها كروي عميقة ، ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة . فثمة فرق بين الوحسى والإلهام ، إذ أن الإلهام ليس خالصاً أو صافياً ، فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية لكل هذا ، يجب على البهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي ، أو الإلهام من أونة إلى أخرى ، وأن يُنفِّذ منه ما هو ممكن في لحظته التاريخية . وبهذا ، يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحق، طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة . وعندما تنغيَّر الأوضاع ، يجب أن يُنسَغ القانون ، حتى وإن كان الإله صاحبه ومُشرَّعه ، أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية . وللعهد القديم ، على سبيل المثال ، جانبان : أحدهما مقدَّس والآخر دنيوي . وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل ، وسقط مع هذه العملية كل ما له علاقة بالهيكل أو الدولة ، وبقي الجزء المقدِّس أو المطلق وحده . وبطبيعة الحال ، لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية (التعبير المستمر عن الحلول الإلهي) . وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو القرباني ، فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل ، والتي لم تَعُد لها أية فعالية أو شرعبة . كما تم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي والني تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأم الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخانية ، التي تحاول تقييم التراث في ضوء المعطى التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية التقليدية ، السمة الأساسية للتبارات الليبرالية والثورية في الفكر الديني اليهودي) .

ومع هذا ، فإن اليهودية الإصلاحية ، في محاولتها تطوير

الهودية ، انتهى بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد و نزعت القداسة عن كل شيء ، أي أنها في محاولتها إدخال عنصر النسبية الإنسانية والتهرب من الحلولية ، سقطت في نسبية تاريخية كاملة بحيث اسقطت كل الشعائر وكل العقائد تفريباً ، أي إنها ه بن من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية . وقد شبُّه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفى ، ورون أنها الوريث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق ولكنه يعاني من بعض نقط القصور لأنه يفسِّر نقط التشابه ولا يُفسر نقط الاختلاف. ونحن نرى أن الحلولية ، حينما تصل إلى مرحلة , حدة الوجود الروحية ، تتحول عادةً إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية . ولعل شيئاً من هذا القبيل قد حدث داخل البهودية ، وحركة شبتاي تسفى هي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله في العالم (الإنسان والطبيعة) ويصبح لا وجود له خارجها ، ومع هذا يظل يحمل اسم الإله ، ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحكة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويُسمَّى بعد ذلك "قوانين الحركة" أو "روح العصر" وخلافه ، وهذه هي مرحلة موت الإله . ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في السنينيات ومرحلة وحدة الوجود المادية ، هذه المرحلة الانتقالية نسميها مرحلة شحوب الإله ، فهو موجود اسماً ولكنه يتبدَّى من خلال عدد كبير من المطلقات الدنبوية (مثل روح العصر) . ولذا ، نجد أن اليهودية الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي (الربوبية) ، فهي تؤمن بوجود قوة عظمي تعبر عن شيء باهت شاحب غير شخصي تطلق عليه كلمة االرب، ، كما أنها تنكر سلطة التلمود ، بل والتوراة نفسها ، وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة من المؤتمرات والبسيسانات التى تتم الموافقة عليسها بالتسعسويت والانتخابات بالطرق الديموقر اطية .

وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي ، يحكننا أن ننظر إلى التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية ، على العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الدينية ، ومن أهمهم أبراهام جايجر (زعيم الجناح المعتدل) الذي يُشار إليه عادةً بلفظة «التقدمي» وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح الثوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة «الليبرالي» ، وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي ، وجعلوا لغة الصلاة الألمانية (ثم الإنجليزية والولايات المتحدة) لا العبرية (ليتمشوا مع روح العصر والمكان) ، وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللاوين وبقية اليهود ، وأدخلوا الموسيقى

والأناشيد الجماعية ، كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصلوات ، ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام تماتم الصلاة (تفيلين) . ولقسد تأثروا في ذلك بالصلوات البسروتسستنانشيسة ، وقسام بعض الإصلاحيين ببناه بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم الهيكل، . وكانت تلك أول مرة يُستخدم فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يطلق إلا على الهيكل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن الإصلاحيين بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة ، كانوا يحاولون تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل الحلول الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادون هذه الأيام. وعلى المستوى الفكري ، أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس عقلى ، وأعادوا دراسة العهدالقديج على أُسُس علمية (فالعقل أو العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربوبية) ، ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثيرة لديهم) تستند إلى قبم أخلاقية نشبه قيم الأديان الأخرى . كما ركَّز الإصلاحيون على الجوهر الأخلاقي للتوراة ، وكذلك الجوهر الأخلاقي لبعض جوانب التلمود ، مهملين التحريات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودي ، وخصوصاً القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة ، وقد سمحوا (مؤخراً) بترسيم حاخامات إناث . وأنكروا فكرة البعث والجنة والنار ، وأحلوا محلها فكرة خلود الروح . وقد أسقطوا معظم شعائر السبت ، وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم السبت نفسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في الأسبوع للاجتماع . وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة قصم ة وقداءة بعض الفقرات من أي كتاب ، بل حل بعض الكلمات المتقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر . ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد الوطني لإسرائيل (هاتيكفاه) . وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرفاً ، ولذا نجدأن اليهودية الإصلاحية فبلت الشواذ جنسيا كيهودثم رسَّمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات ، وأسَّست للشواذ جنسياً معابد إصلاحية معترفاً بها من قبل المؤسسة الإصلاحية . ولعل هذا تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله ، وحلولية ما بعد الحداثة حيث تتساوي كل الأمور وتصبح نسبية. ونحن هنا لا نتحدث عن يهود أو أغيار وإنما نتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجياً بعد شحوب الإله ومونه .

يخفي تدريبي بعد حوب م مراور وقد عَدَّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة اليهودية ، فمشلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته وأخلاقه

وأديه . مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب المختار كلية . وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة ، مع إعطائها دلالة أخلاقية عالمية جديدة ، فجعلوا الشعب البهودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها . كما يؤكد الإصلاحيون أيضاً أن البهود شتتوا في أطراف الأرض ليحققوا رسالتهم بين البشر ، وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين وليس لعزلهم عنهم .

وأضغى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيّع طابعاً إنسانياً إذ رَفَضِ ممثلوهم ، في مؤتمر بنسبرج ، فكرة العودة الشخصية للماشيّع المخلّص ، وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحاني ، وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح العصر . فالعصر المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري ويتنشر العمران والإصلاح ويتم كل هذا من خلال المتدم العلمي والحضاري . فالفكرة المشيحانية هنا فُصلَت تماماً عن الشعب اليهودي وعن شخص الماشيّع وارتبطت بكل البشر وبالعلم الحديث .

#### المعودسة التقدمسة

#### Progressive Judaism

البهودية التقدمية مصطلع يُستخدَم للإشارة إلى كل الانجاهات البهودية الإصلاحية . وعادةً ما يُستخدَم مصطلح وتقلعي بديلاً لمصطلع وإصلاحي وخارج الولايات المتحدة .

#### اليهودية الليبرالية

#### Liberal Judaism

بدأت الحركة اليهودية اللببرالية في إنجلترا في السنوات الأولى من القرن العشرين نتيجة الجهود المشتركة لليلي مونتاجو (١٨٧٣ ـ ١٩٦٣) وكلود مونتيفيودي (١٨٥١ ـ ١٩٣٨) حين أسسا الاتحاد الليني اليهودي (١٩٥١ ـ ١٩٣٨ اليبرالية من أن اليهودية الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا الختيفية ، وأن اليهودية لابدأن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات حي لا تظل عبناً على اليهود.

ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان (واحتياجاته النسبة) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصورها اجتهاد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم الغمير الشخصي و الوعي المستنيره ، وجعلت من حق كل يهودي

أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية ، ثم يختار ما يحلو له منها ، إذ أن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بها ، ويحدد مكوناتها (ولابد أن الإله سيسدد خطاه بطريقة ما) ، أي أنها عملية علمنة من الداخل . ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن الأوامر والنواهي (متسفوت) مسألة اختيارية ، قد يحتاج لها بعض الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي ، ولكن الآخرين قد لا يحتاجون لها على الإطلاق . فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك ، أما من يودون تحقيق هذا الانضباط بطريقة أخرى ، فهم في حلً من أمرهم . وكلاهماله شرعته من وجهة النظر الليبرالية .

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية من يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوساً معينة فرضت نفسها على اتباع هذه الفرقة . فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات في المعابد الإصلاحية فيجلس الرجال والنساء سوياً ، ويجلس الرجال دون غطاء للرأس إن أرادوا . كما أبقى الليبراليون بعض الطقوس مثل النفخ في البوق (شوفار) في رأس السنة والصيام في يوم الغفران (يوم كيبور) وأكل خبز الماتساه غير المخمر في عبد الفصح . ويُلاحظ أن الشعائر التي اختارها اليهود الليبراليون ذات طابع احتفالي ، ولا تتطلب مشقة كبيرة ، كما يمكن تطويعها لتنفق مع إيقاع العصر . فبالنسبة لشعائر السبت لا يمننع اليهودي الليبرالي عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع يمكنه أن يوقدها بعد غروب الشمس ، وليس قبله كما تنص الشريعة ، إن ووقدها بعلا غروب الشمس ، وليس قبله كما تنص الشريعة ، إن

وقد أسقط الليبراليون صوم التاسع من آب وغيره من أيام الصوم وهم لا يعتبرون عيد الأسابيع (شفوعوت) عبداً حيث إنهم لا يؤمنون بأن التوراة قد نزلت على موسى في سيناء . وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي أو ربي تربية يهودية .

#### النيبولوج

Neologue

"نيولوج" هو الاسم العرفي (غير الرسمي) الذي كان يُطلَن على أعضاء الجماعة اليهودية في المجر والمنتمين إلى اليهودية الإصلاحية . وقد ظهرت الانجاهات الإصلاحية بين الجماعات اليهودية في المجر في أوائل القرن التاسع عشر والتي واجهت مساعبها وأنشطتها التنظيمية معارضة المؤسسة الأرثوذكسية . وبعه

إن منح يهود المجر حقوقهم المدنية كاملة عام ١٨٦٧ ، قدَّم زعما. طائفة النيولوج في مدينة بست ، التي كانت تُعَدُّ مركز أقوى تجمُّع نولوجي في المجر ، مذكرة إلى وزير التعليم والشئون الدينية المجرى شان الهيكل التنظيمي للجماعة اليهودية المجرية مقترحين عقدمؤتم لمثلي يهود المجر دون إشراك الحاحامات ، وذلك تفادياً لتَفجُّر الحدل حول المسائل العقائدية ، وكذلك منعاً لتَدخُلهم في الشئون التي تتعدى وظائفهم ومهامهم . وقد أصبح هذه الانجاه ، وهو انجاه عارضه الأرثوذكس وكذلك بعض النيولوجيين، إحدى الركاة الأساسية في تنظيم الطائفة النيولوجية وتجمعاتها . وقد سُمح للحاخامات فيما بعد بحضور المؤتمر . وفي الانتخابات التي جرت داخل الجماعة ، حقق النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا على ٥, ٥٥٪ مقابل ٥, ٤٢٪ للأرثوذكس. وفي نهاية عام ١٨٦٨. تم افتتاح المؤتمر اليهودي العام الذي كانت قضيته الأساسية مناقشة الهيكل التنظيمي للجماعة . وقد سادت المؤتمر خلافات حادة وجدل عنيف ، وخصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماهية الجماعة اليهودية في المجر ، إذ أن النيولوجيين قد اعتبروا الجماعة • جماعة تعمل على تلبية الاحتياجات الدينية " في حين أصر الأرثوذكس على اعتبارها \* جماعة من أتباع العقيدة الموسوية الحاخامية والأوامر التي تم وضعها وتصنيفها في الشولحان عاروخ . ومن القضايا الأحرى التي أثارت الخلاف ، المدرسة اللاهوتية للحاخامات التي كان من المزمع إقامتها بتمويل صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس جوزيف الثاني من أموال الغرامة التي فُرضت على يهود المجر في أعقاب ثورة ١٨٤٨ . وفي النهاية ، انسحب ثمانية وأربعون مندوباً أرثوذكسياً من المؤتمر ، وتم التصديق على قرارات المؤتمر . وقد نجح الأرثوذكس فيما بعد في تنظيم إطار خاص بهم ، وذلك بعد حصولهم على تصريح بذلك من الإمبراطور .

وقد سعى النبولوجيون إلى توحيد الطائفتين النبولوجية وقد سعى النبولوجيون إلى توحيد الطائفتين النبولوجية والأرثوذكسية ولكن دون جدوى . ومع ذلك ، كان لسعيهم في هذا الاتجاه أثر في عدم تطبيقهم أية إصلاحات راديكالية في الطقوس الدينية وتبنيهم توجها محافظاً . وإلى جانب ذلك ، ظل هناك خلاف داخل المعسكر النبولوجي نفسه ، فمنذ عام ١٨٤٨ سعى بعض أعضاء الطائفة إلى تأسيس معبد إصلاحي ، ولكن المخاوف داخل الطائفة من أن تتسبب هذه الخطرة في إحداث انشقاق نهائي بين الجماعة اليهودية ، أدَّت إلى حصولها على أمر من السلطات بتصفية هذه المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام ١٨٥٢ . وفي عام بصفية هذه المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام ١٨٥٢ . وفي عام

المكتب القومي للنيولوجيين قدخًل مرة أخرى لمنعهم. أما بعد الحرب العالمية الأولى ، فقد شكلت الطائفة النيولوجية نقطة جذب ليهود المجر الذين تباعدوا تماماً عن العقيدة اليهودية ولكنهم لم يجدوا قبو لأ بعد داخل المجتمع المجري المحبط ، وخلال الفترة التي عاش فيها يهود المجر في عزلة اجتماعية واقتصادية (١٩٤٨ - ١٩٤٤) ، نشطت الطائفة النيولوجية ، وخصوصاً في المجالات التعليمية والخبرية ، كما انضمت إليهم بعض العناصر الصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن هذا النطور لم يستمر حيث تم منع انشاط الصهيوني عام ١٩٤٩ ، وفي عام ١٩٥٠ ، تم توحيد الطائفتين النيولوجية والأرثوذكية بقرار من النظام الشيوعي .

#### المؤتمسزات الحاخاميسة

#### Rabbinical Conferences

المؤتمرات الحاخاصة هي مجموعة من المؤتمرات التي عُقدت في ألمانيا ، في منتصف القرن التاسع عشر ، لمحاولة التصدي للمشاكل الناجمة عن التحديث وزعتاق اليهود ونساقط الجينو وقصاعد معدلات العلمنة ، وكنها أمور أذت إلى تفاقم أزمة اليهودية . وقد عقد أبراهام جايجر مؤتمراً عام ١٨٣٧ في وايسبادن لناقشة آراته في الإصلاح الديني ، ولكنه لم يتوصل إلى أية نتائج عملية ، وعُقدت بعد ذلك المؤتمرات التي صاغت منطلقات اليهودية :

١- مؤتمر برونزويك (١٢- ١٩ يونيه عام ١٨٤٤). وقد حضره ٢٤ حائاماً معظمهم من الإصلاحين ، من بينهم جايجر وهولدهليم . وكان ضمن قراراته إلغاء صلاة كل النفور ، وتأكيد أن السهود يعتبرون البلاد التي يعيشون فيها أوطانهم وبلاد أبائهم . ووافق المؤتم على الزواج المختلط شريطة أن يكون النسل يهودياً .

٢- مؤتمر فرانكفورت (١٦- ٢٨ يوليه عام ١٨٤٥). وقد حضره المحاساء عثلون أفكاراً إصلاحية وسحافظة. وقد بدأت الاختلافات بين التقليدين والإصلاحيين تظهر ثم تتضع ، فتم الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة ، ولكن الغريقين اختلفا حول حجم الجزء العبري . وقد نجح الغريق الإصلاحي في فرض موقفه ، كما نجح في اتخاذ قرار بشأن إلغاء الأدعية الخاصة باستعادة العبادة القربائية ، الأمر الذي أدَّى إلى انسحاب زكريا فرائكا وأتباعه . وقد وافق المؤتمر على إدخال الأرغن في المعبد المهودى .

ميمري ٣- مؤتمر برسلاو (١٣- ٢٤ يوليه عام ١٨٤٦) . وقد حضره ٢٢

حاحاماً ، كلهم إصلاحيون تقريباً . وقد عدّل المؤتمر قوانين السبت وحقف من حدتها ، بالذات بالنسبة إلى الجنود والموظفين العمومين، وألمنى البوم الثاني في الأعياد . وحاول المؤتمر أن يُعدل طريقة المحتان بعيث تنفق وقواعد الصحة الحديثة ، وأبطلت بعض عادات عند البهود ، مثل تمزيق الملابس ، والجلوس على الأرض إعلاناً للمحداد ، وإطلاق اللحية . وقد زادت قرارات المؤتمر من حدة الحلاف ، إذ أن التقليدين اعتبرها قرارات متطرفة في حين اعتبرها الموسلاحيون الثوريون محافظة أكثر من الملازم . وقد توقفت المؤتمرة بعد ذلك في ألمانيا ، ولكنها استمرت في الولايات المتحدة .

3. مؤتمر فيلادلفيا (٣- ٦ نوفمبر عام ١٨٦٩). وقد حضره ١٢ حاضاماً إصلاحياً ، واتُخذت قرارات بضرورة إنهاء بقايا التفرقة بين الكهنة واليهود المعادين ، وتأكيد رسالة إسرائيل للعالم ، وقبول الشتات ، أي انتشار الجماعات اليهودية في العالم ، لا باعتباره عقاباً وإنا كوسيلة لإنجاز هذه الرسالة ، وإنكار فكرة البعث والإصرار على أن تكون الصلاة بلغة الوطن .

م مؤتمر بتسبرج (17 - ١٨ نوفمبر عام ١٨٨٥). وقد حضره ١٨ حاخاماً إصلاحياً. وهو المؤتمر الذي أصدر قرارات بتسبرج الشهيرة التي أصبحت تشكل إطار البهودية الإصلاحية . وقد رفضت القرارات الشعائر الاحتفالية التي لم يعد لها معنى أخلاقي ، وكذلك فكرة عودة اليهود إلى فلسطين واستمادة العبادة القربائية ، وأكدت القرارات الإيمان بخلود الروح (مقابل فكرة البعث) والدعوة إلى حل المقضايا الاجتماعية على أساس من العدل والتقوى . وقد أشارت انقرارات إلى أنه لا يوجد أي شيء في روح اليهودية أو قوانينها يمنع من أن تتم احتفالات نهاية الأسبوع يوم الأحد بدلاً من السبت (إذا رأت الجماعة ذلك) .

وقدتم تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور أربعة أعوام من مؤتمر بتسبرج ، وهو المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين ، والذي يعقد اجتماعاته سنوياً . كماتم تأسيس تنظيمات خاخامات الفرق الأخرى ، وهي تعقد اجتماعات سنوية تناقش كل ما قد يظهر من أسئلة وقضايا دينية .

# المؤتصر للزكسزي للحاشامات الامريكسيين

Central Conference of American Rabbis

منظمة تضم الحاخامات الإصلاحيين في الولايات المتحدة وكندا أسسمها إسحل ماير وايز عام ١٨٨٩ . وقد ساهمت هذه

المنظمة في إعداد كُتب صلوات للجماعات اليهودية التي تشبع البهودية الإصلاحية ، وهي كتب تشم باختفاء النزعة القومية والبُعد عن استخدام اللغة العبرية ، وكان المؤتمر في بادئ الأمر محايداً بل معادياً للصهيونية ، وفي الثلاثينيات ، بدأ المؤتمر يغير اتجاهه ، ويتغذ موقفاً أكثر تفهماً وتعاطفاً مع الحركة الصهيونية ، حتى أعلن برنامج كولومبوس عام ١٩٤٧ الذي أكد أن من واجب كل يهودي أن يساهم في تعمير فلسطين ، لا كملجاً للمحتاجين وحسب بل كمركز لليهودية في العالم ، وقد انعكس هذا الاتجاه الفكري الجديد على التعديلات القومية التي أدخلت على كتب الصلوات التي أصدرها المؤتم مؤخراً ، ولا يزال المؤتم يطالب بفصل الدين عن الدولة في الوايات المتحدة وإسرائيل ، والمؤتمر يعقد اجتماعاً سنوياً .

# اتحساد الأبرشيات العبرية الأمريكيسة

Union of American Hebrew Congregations

أسسه إسحق ماير وايز في مدينة سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية عام ١٨٧٣ ، وهو هيئة يهودية إصلاحية . وقد كان هذا الاتحاد يضم عند تأسيسه ٢٨ معبداً يهودياً . وفي عام ١٩٦٧ ، كان يضم ٢٥٠ فرعاً ، بعضوية تزيد على المليون عضو ، ووصل عددهم في ١٩٨٠ إلى نحو ٧٣٠ فرعاً . وقد انتقل المقر الرئيسي إلى نيوورك عام ١٩٥١ . وتم تأسيس كلية الاتحاد اليهودي عام ١٨٥٠ غت إشراف الاتحاد .

والأقسام الأساسية للاتحاد ، والتي تم تنظيمها بالاشتراك مع المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين ، هي : قسم التربية ، وقسم الموسئل السمعية والبصرية ، وقسم إدارة المعابد اليهودية ، وقسم الأبرشيات الجديدة ، وقسم الإعلان ، وقسم خدمات المعابد ، وقسم العلاقات مع الأديان الأخرى . وقد قسم الاتحاد إلى ١٦ منطقة لكل منها مدير وصجلس إقليمي . ويدير الاتحاد المجلس منطقة لكل منها مدير وصجلس إقليمي . ويدير الاتحاد المجلس قومي للأوصياء . والاتحاد جزء من الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية ، ويصدر الاتحاد منشورات من بينها مجلة اليهودية الأمريكية ومجلة المعلم اليهودي .

# كليسة الاتصاد العسبري - المعمسد اليم -دي للديسن

Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion

معهد ديني يهودي أسسه إسحق ماير وايز عام ١٨٧٥ في سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية في

ال لايات المتحدة ، ودفعها إلى الأمام . وقد أسس ستيفن وابز المعهد . البهودي للدين في نيويورك عام ١٩٢٢ لتحقيق الأهداف نفسها . واتحدت المدرستان عام ١٩٥٠ تحت اسم كلية الاتحاد العبري - المعهد الهودي للدين ، وكان من بين رؤسائها : ستيفن وايز ، وإسحق وايز ، وكولر كوفمان . ويتخرج في هذه المدرسة الموحدة نحو ٣٠ حاخاماً في السنة بعد خمس سنوات دراسية . وقد خرَّجت مدرسة سنسناتي ما يربو على ستمائة حاخام . وقد خرجت مدرسة نيويورك أكثر من مائتين وخمسين حاخاماً . وتغطي مدرسة سنسناتي مساحة تساوي ١٨ هكتاراً تقريباً ، وتحتوي مكتبتها على ١٤٠,٠٠٠ كتاب، و٣,٠٠٠ مخطوط، و٣,٠٠٠ مخطوط للموسيقي. وهي تنشر كتاباً سنوياً ودراسات في الببليوجرافيا وأخبار الكتب . وفي سنة ١٩٤٧ ، أسست المدرسة الأرشيف اليهودي الأمريكي ، الذي يهدف إلى تطوير دراسة تاريخ اليهود في الولايات المتحدة . ويتبع المعهد كذلك متحف لبعض المقتنيات المهمة من وجهة النظر اليهودية. وتشمل المدرسة التي مقرها نيويورك مدرسة الاتحاد اليهودي للتربية لإعداد مديري المدارس والمدرسين للعمل بالتعليم الديني اليهودي ، كما تضم مدرسة الاتحاد اليهودي للموسيقي الدينية التي تدرَّب المرتلين بعد أربع سنوات من الدراسة . وتضم مكتبتها ما يزيد على ٠٠٠, ٥٠ كتاب . ولكلية الاتحاد اليهودي مركز فرعي في القدس .

# الاتحساد العسالمي لليهوديسة التقدميسة

#### World Union for Progressive Judaism

منظمة أسست في لندن عام ١٩٢٦ للتنسيق بين مجموعات البهود الإصلاحيين ولتأسيس مراكز جديدة لليهودية الإصلاحية . ويعقد الاتحاد مؤتمراً عالمياً لمناقشة موضوع بعينه . وقد أسس الاتحاد في سنة ١٩٥٥ مركزاً عالمياً للدراسات الدينية والتدريب في باريس للحاخامات التقدمين الإصلاحيين . وتتبع الاتحاد مؤسسات في ١٨ بلداً ، كما يتبعه نحو مليوني عضو . ولقدتم الاعتراف بالاتحاد كمنظمة استشارية غير حكومية في الأم المتحدة واليونسكو .

# ديفيت فزايدلانسدر (١٧٥٠-١٨٣٤)

David Freidlander

ذعيم يهودي إصلاحي ، وكُل في ألمانيا حيث أسس مصنعاً للحرير . وهو أحد مؤسسي مدرسة برلين الحرة (عام ١٧٧٨) التي أصبحت غوذجاً للمدارس العلمانية اليهودية . حارب فرايدلاندر

لبحصل أعضاء الجماعات اليهودية على حقوقهم المدنية في بروسيا . وبعد موت صديقه الحصيم مندلسون ، تولى زعامة حركة التنوير البعد موت صديقة المحميم مندلسون ، تولى زعامة حركة التنوير وقد كان قرايد لاندريهدف إلى اندماج اليهود بشكل كامل في الأم التي يعبشون بين ظهرائيها ، ولذلك فإنه كان يظالب اليهود بالتخلي عن التلمود وبعض الشعائر اليهودية التي تعوق هذا الاندماج ، كما طالبهم باتخاذ الألمانية ، لا العبرية ولا اليديشية ، لغة لهم . بل إنه كان أحد المفكرين اليهود القلائل الذين نادوا بالتخلي عن عقيلة الماشيّح التي تسببت في عزل البهود عن العالم غير البهودي وكان فرايد لاندريري أن المسألة اليهودية في شرق أوربا لا يمكن حلها إلا فرايد لاندر في خطاب له عن استعداد عدد كبير من يهود برلين لأن يتقبلوا المسيحية إذا لم يُطلَب منهم الإيمان بعقائد تتنافى مع العقل يتقبلوا المسيحية إذا لم يُطلَب منهم الإيمان بعقائد تتنافى مع العقل (مثل عقيدة الابن).

#### إسرائيل جيكوبسون (١٧٦٨-١٨٢٨)

Israel Jacobson

رائد النهودية الإصلاحية . كان جيكوبسون رئيس المجلس اليهودي في عملكة وسغاليا النابليونية ، كما كان من كبار المعولين . عمل من أجل إصلاح التعليم اليهودي وطقوس المعبد اليهودي . أسس في زيزن (في مقاطعة برونزويك) مدرسة جيكوبسون للطلبة اليهود والمسيحين عام ١٨٥٠ . وفي عام ١٨٥٠ . هيأ يبته ليكون معبداً يهودياً إصلاحياً على غراو الكنائس البرونستانية ، فزوده بالأرغن . وكانت تُلقى فيه العظات بالألمانية ، وبنى أول معبد إصلاحي في هامورج عام ١٨٥٠ . كما نشر كتاباً جديداً للصلوات .

# ليسوبولد زونسز (١٧٩٤-١٨٨٦)

Leopold Zunz

عالم ألماني . مؤسس علم اليهودية ، وأول من استخدم المناهج الأدبية والتاريخية الحديثة في دراسة الكتابات اليهودية . وكان زونز يومن بأن إصلاح اليهودية يجب أن يحتفظ بما يُسمَّى "الهوية اليهودية التاريخية الأساسية ، وهي هوية لا تتخذ شكلاً جامداً ، وإنما هي قوة حيوية متطورة . وفي كتابه الحاديث اليهود الليئية ، حاول أن يسرهن على هذه النظرية ، فسبيَّ أن البهودية تواءمت دائماً مع متطلبات الزمان والمكان ، ولكن التغيير الذي كان بطراً عليها لم يغير جوهرها نفسه . والواقع أن موقفه لا يختلف في أساسياته عن موقف

. البهودية المحافظة . وبالفعل ، نجده يقف موقفاً وسطياً معتدلاً في المعركة الدائرة بين البهودية الإصلاحية والبهودية الأرثوذكسية .

# مسمويل هولدهايم (٥٠٦١–١٨٦٠)

Samuel Holdbern

زعيم اليهودية الإصلاحية . تلقّى تعليماً تقليدياً ، وترأس منذ عام ١٨٤٧ الجماعة الإصلاحية في برلين . ويُعدُ هولدهايم من أشد الإصلاحيين تطرفاً وثورية ، فقد كان يؤمن إيماناً عميقاً بفكرة التقدم ، وندا فقد طالب بأن تتكيف اليهودية مع الأوضاع الجديدة في للجمعات العربية الحديثة بإدحال تغييرات أساسية تنادي بالاحتفال بيوم السبت في يوم الأحد ، كما طالب بالسماح لبعض الفشات بالعمل فيه ، والغاء اليوم الشاني من الأعياد ، وعدم التمسك بالختان ، وذلك على اعتبار أن الجوانب الشعائرية انتهت بسقوط الهيكل والكومنولث اليهودي . ولذا ، ينبغي التخلي عن كل ما له علاقة بالهيكل أو بالدولة اليهودية القديمة .

# سبولومون فورمستشر ١٨٠٨١-١٨٨٩

Solomon Formstecher

حاحام ومفكر ديني ألماني يهودي ، وأحد قادة حركة اليهودية الإصلاحية . اشترك في المؤتمرات الحاحامية المختلفة التي تناولت قضية اليهودية في العصر الحديث ، وكتب عدة دراسات عن فلسفة النين . ويعد مؤلفاته التي يصف فيها اليهودية بانها ليست دبانة طبيعية (أي متمركزة حول الطبيعة) وإنما دبانة فكر عالمية ترى أن الإله يتجاوز الطبيعة ، وأنه الحقيقة المظلفة ومصدر القيم . ويقصد فورمستشر بالفكر التحقق التاريخي يكون له عالمه الحنات الدبانة عموماً هي طموح الإنسان لان يكون له عالمه الحناص من القيم ، وإلامة اليهودية هي التي تقوم بهذه المحملية ، فهي تجسيد للمطلق في الشاريخ . فهي التي يدات العملية ، فهي تجسيد للمطلق في الشاريخ . فهي التي بدات المعملية ، فهي التي بدات اليودية تستخدمهما للقضاء على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن اليهودية تستخدمهما للقضاء على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن اليهودية تستخدمهما للقضاء على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن الخالة لا كمبدأ مطلق متجاوز للطبيعة وإنما كسبدأ طبيعي .

ويلعب فورمستشر إلى أن التوحيد في الإسلام والمسيحية ليس كاملاً كما هو الحال مع اليهودية ، وإنما هو توحيد مختلط تمتزج فيه العناصر الوثنية بالعناصر التوحيدية ، وبذا تظل الأمة اليهودية التعبير الوحيد الصافي عن المطلق .

والمصطلح الذي يستخدمه فورمستشر هو الخطاب الالماني الرومانتيكي . وقد وظف للتعبير عن بعض الموضوعات الاساسية في التراث القبالي الحلولي الذي جعل الأمة اليهودية جزءاً من الإل يوجد في العالم ويتركز فيه الغرض الإلهي . ولذا ، فإن حديث فورمستشر عن التوحيد يتنافى تماماً ، لا مع التراث الديني اليهودي الذي تسري فيه الحلولية ، وإنما مع خطابه الحلولي المتطرف نفسه .

# ديفيــد آينھورن (١٨٠٩-١٨٧٩)

David Einhorn

حاخام يهودي إصلاحي من أصل ألماني . عُرف بآرائه الثورية , فطالب بإدخال اللغة الألمانية في الصلاة ، وأنكر أية سلطة مقدَّسة للتلمود . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٨٥٥ ، وهو العام الذي عقد فيه إسحق وايز مؤتمر الحاخامات في كليفلاند ، والذي اتخذ قرارات إصلاحية معتدلة تهدف إلى خلق نوع من الوحدة بين الاتجاهات الإصلاحية المختلفة . وقد اعتبر أينهورن هذا خيانة للاتجاه الإصلاحي ، فهاجم قرارات المؤتمر ، وبذا بدأت العداوة المريرة بينه وبين وايز . وقد شرح أينهورن أفكاره في مجلته التي كانت تصدر بالألمانية (١٨٥٦ ـ ١٨٦٢) ، وفي كتاب الصلوات الذي ألفه (وكان يُعدُّ كتاباً جديداً تماماً لا علاقة له بكتب الصلوات المعروفة) .

هاجم أينهورن مؤسسة العبودية في الولايات المتحدة ودعاة الحفاظ عليها ، فاضطر إلى الفرار عام ١٨٦١ من بلتيمور ، ومنها إلى نبويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشهير . وقد كان له تأثير واضح على مقررات مؤتمر فيلادلفيا الحاخامي عام ١٨٦٩ ، كما أن أفكاره تركت أثراً عميقاً في اليهودية الإصلاحية من خلال ذوج ابته كاوفمان كولر ، واضع مقررات مؤتمر بتسبرج . كما أن كتاب الصلوات الذي وضعه ترك أثراً واضحاً في كتاب الصلوات الذي تبنه الحركة الإصلاحية في الولايات المتحدة .

### أبراهام جايجسر (١٨١٠-١٨٧٤)

Abraham Geiger

عالم يهودي ألماني ، تُرعَّم الحركة اليهودية الإصلاحية في ألمانيا . حاول أن يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة أقل قبلية وأكثر عالمية من المفاهيم السائدة في عصره ، ودعا إلى عقد أول مؤنم للحاخامات الإصلاحيين عام ١٨٣٧ ، وأسس في برلين مدرسة لدراسة علم اليهودية ، واستمر في التدريس فيها حتى وفاته . وقد ذهب جايجر إلى أن اليهودية دين له رسالة عالمية شاملة

وليست مقصورة على شعب من الشعوب ، ولذلك ، فقد ركز مجومه على فكرة الختان ، وقوانين الطعام ، وعلى عقيدة الشعب المختار ، وعلى تصور أن اليهود يكونون شعباً عالمياً ، وعلى استخدام العبرية في المعبد اليهودي . كما هاجم كل المفاهيم ذات الزعة الدينية الخصوصية . ومع هذا ، كان جايجر يحاول قدر استطاعته ، على عكس هولدهايم ، أن تكون التغييرات إصلاحية وليست ثورية ، وأن تكون لها سوابق تاريخية ، وأن تكون ذات جذور في التراث (ومن هنا كان اهتمامه بالدراسة التاريخية النقدية البهودية) . وتظهر روحه الإصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره عام ١٨٥٤ حيث اختفت كل الإشارات إلى العودة لأرض المعاد وفكرة الاختبار . ومن أهم أعماله ، بعض الدراسات التاريخية الخاصة بتطور اليهودية والعهد القديم وترجماته ، كما كتب دراسة في أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي .

# إستحق مايسر واينز (١٨١٩-١٩٠٠)

Isaac Mayer Wise

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ، وأهم مؤسسيها . ولد في بوهيميا بتشيكوسلوفاكيا ، وتأثر بأفكار حركة الاستنارة الفرنسية . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٨٤٦ ، وعند وصوله أصبح حاخاماً في مدينة أولباني في ولاية نيويورك حيث أدخل كثيراً من الإصلاحات على الصلاة اليهودية ، مثل السماح بالاختلاط بين الجنسين ، كما أدخل أغاني الجوقة . ثم قبل وايز منصب حاخام في سنسناتي في ولاية أوهايو الأمريكية عام ١٨٥٤ وبقي فيها بقبة حياته . وبعد وصوله مباشرة ، بدأ في نشر مجلة الإسرائيلي التي عُرفت فيما بعد باسم الإسرائيلي الأمريكي ، وكانت تُصدر ملحقاً بالألمانية .

وفي عام ١٨٥٥ ، نجع في عقد مؤتمر لزعماء البهودبة الأمريكية ، ومن بينهم الأرثوذكس ، بهدف إقامة سلطة دينية ، أو مجلس ديني موحد . ولكن المحاولة فشلت لأن الأرثوذكس لم يثقوا في نواياه ، أما الإصلاحيون فهاجموه بسبب عدم وضوحه . وقد حاول وايز مرة أخرى أن يحتفظ بالوحدة في صفوف يهود أمريكا فنشر عام ١٨٥٦ كتاب صلاة بعنوان منهاج أمريكي ، ولكنه أرفض أيضاً من الطرفين . وأثناء الحرب الأهلية ، أخذ وايز موقفاً عالناً لدعاة الحفاظ على مؤسسة العبودية . وقد ساهم في إقامة مؤسسات اليهودية الإصلاحية ، وخصوصاً كلية الاتحاد العبري مؤسسات اليهودية الإصلاحية ، وخصوصاً كلية الاتحاد العبري مؤسسات اليهودية الإصلاحية ، وخصوصاً كلية الاتحاد العبري

ومع هذا ، يبدو أن جذور البهودية الإصلاحية في أمريكا تعود إلى عدوه أينهورن ، فمقررات مؤتمر بتسبرج كانت من صنع كاوفعان كولر زوج ابنة أينهورن ، كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي يستند إلى كتاب الصلوات الذي وضعه أينهورن لا إلى كتاب وايز .

# صمویل هیرش (۱۸۱۵–۱۸۸۹)

Samuel Hirsch

حاخام ومؤلف ألماني بهودي ، وأحد أعلام حركة اليهودية الإصلاحية . تُلقَّى تعليمه في ألمانيا حيث عمل فيها حاحاماً عام ١٨٤١ ، ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد عامين بسبب أفكاره الإصلاحية المتطرفة . وقد عينه ملك هولندا حاخاماً أكب لدوقمة لوكسمبورج ، فاستمر في عمله لمدة عشرين عاماً (وقد انتهز هيرش هذه الفرصة وكتب عدة دراسات علمية واشترك في عديد من المؤتمرات الحاخامية حيث دافع عن الإصلاح الديني). وفي عام ١٨٨٦ ، انتقل هيرش إلى الولايات المتحدة ليعمل حاخاماً لأبوشية اليهود الإصلاحيين في فلادلفيا وترأس المؤتمر الحاخامي الذي عُقد في هذه المدينة عسام ١٨٦٩ ، والذي وضع مسسادئ اليسهسودية الإصلاحية. كما أسس أول فرع لجماعة الأليانس في الولايات المتحدة . وكتابه فلسفة دين اليهود (حسما جاء في الموسوعة التقدية للفلسفة اليهودية) يظهر فيه بشكل ظاهر منهج هيجل وغايته من التفلسف حيث يقول إن قوام فلسفة الدين تحويل الوعي الديني إلى حقيقة فلسفية . لكن هبرش يختلف مع هيجل في تقديمه للحقيقة الدينة حيث يجعلها صنواً للحقيقة الفلسفية .

ويرى عبرش أن الإنسان لا يعي نفسه كذات إلا عندما يعي حريته ، وتظل هذه الحرية تصوراً لا يتحقق إلا في حالة الإيمان بالإله من خلال ديانة مترلة . فإذا عَقَد لواء السيادة لطبيعته وحواسه على تفكيره وقلبه ، فإنه يفقد حريته ويجعلها لاحقة وخاضعة لطبيعته . وهذا ما حدث في الديانات الوثنية التي جعلت الطبيعة المطلقة مبدأ ، بعكس الديانات المنزلة التي أضفت كرامة على الإنسان وجعلته مشؤلا ومن ثم حراً ، وليس الإله فيها إلا واهب ومريد هذه الحرية ، فهو يريد للإنسان أن يكون حراً لأنه يريده أن يكون مسؤلا . وكلما نزهمت الديانة الإله ، جعلت صورته أكثر كمالاً باعتباره واهب هذه الحرية وباعتباره مريداً لها . ولذلك ، كانت المسيحية ، حسب دأي هيرش ، ديانة متوسطة بين اليهودية والوثنية لان المسيحية والوثنية والوثنية ولا المريحة قول ذلك بدرجة أقل من الوثنية) . وقد كانت المسيحية تقول ذلك بدرجة أقل من الوثنية) . وقد كانت المسيحية في بداية ظهور المسيح نسخة من

الميهودية ، أو كانت البهودية نفسها . ولكن تعاليم بولس الرسول ، الميهودية ، أو كانت البهودية نفسها . ولكن تعاليم بولس الرسول على المدينة ، هي التي باعدت بين المدينة ، ومن ثم فلو استبعد ما أقحصه بولس الرسول على الميمية لعادت المسيحية ديانة توحيدية ورافداً من روافد البهودية . وقبس أدل على صدق البهودية من استمرار شعبها في الوجود حتى نفسه لشعب من خلال أنبيائه ومعجزاته بهم ولهم ، وهو الآن يُظهر نفسه من خلال معجزة واحدة هي مشيئته التي تحققت بأن جعل الشعب البهودي يستمر رغم كل شيء . ورغم أن ديرش أحد دعاة الإصلاح المديني والاندماج ، إلا أن مقو لاته التحليلية الاساسية المهية ) مقو لات صهيونية تماماً بل إنها مقولات حلولية أبعد ما تكون عن التوحيد . ولعل هذه المقولات الكامئة هي التي تفسر صهيئة اليهودية وإسرائيل .

#### كوفمسنان كولسر (١٨١٣-١٩٢٦)

#### Kaufmann Kohler

آحد زعماء البهودية الإصلاحية . ولد وتلقّى دراسته في ألمانيا، ثم استقر في الو لايات المتحدة عام ١٨٦٩ . وعمل حاخاماً للجماعة الإصلاحية في شبكاغو ونيويورك إلى أن عين رئيساً لكلية الاتحاد العبري عام ١٩٠٦ ، وظل في هذا المنصب ثمانية عشر عاماً . وكان كولر الشخصية الأساسية في مؤتم بتسبرج الإصلاحي حيث تم نيني قراراته الإصلاحية الشهيرة . كان كولر كاتباً كثير الإنتاج في حقلي الفلسفة واللاهوت ، وكان معارضاً قوياً للصهيونية . وقد أسهم في تطور اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ، وكان يُعل العالم الإصلاحي الأساسي . اشترك في تحرير الترجمة اليهودية الأمريكية للمهد القديم ، وفي الموسوعة اليهودية (القسدية التي صدرت في أوائل هذا القرن) . وله دراسة منهجية تاريخية للاهوت اليهودي تُعدَّ من أهم أعمانه .

#### كسلود موتتفيسوري (۱۸۵۸–۱۹۳۸)

#### Claude Montefiore

عالم دين يهودي وحفيد السير مونتفيوري وإسحق ليون جولد سميد . تلقى تعليمه في أكسفورد (حيث تأثر بتعاليم الفكر الليوالي المسيحي بنيامير جوديت) ، ثم في مدرسة علم اليهودية في

برلين ، حتى يصبح حاخاماً إصلاحياً . إلا أنه وجد نفسه غير متعاطف مع اليهودية الإصلاحية ، فلم يتقبل المنصب و تعرف إلى إسرائيل إبرامز وسولومون شختر وأسس مع الأول جويش كوارترلي ويفيد عام ١٨٨٨ . وقد ألقى مجموعة محاضرات عن عقيدة العبرانين القدامي ، ونُشرت هذه المحاضرات في العام نفسه تحت عنوان محاضرات عن أصل الدين وتطوره كما تتبدى في عقيدة إسرائيل القدية .

ويُعنبَر مونتفيوري مؤسس اليهودية الليبرالية (وهي الصياغة المتطرفة لليهودية الإصلاحية) ، وأسَّس مع ليلي مونتاجو الاتحاد الديني اليهودي (١٩٠٢) الذي تطور ليصبح الاتحاد الليبرالي البهودي . وكان مو نتفيوري رئيس المعبد اليهودي الليبرالي في لندن (١٩١١) ، وانتُخب رئيساً للاتحاد الدولي للبهودية التقدمية (١٩٢٦). وظل في هذا المنصب حتى وفاته . كما أسس مونتفيوري مع العَالم الكاثوليكي البارون فون هيوجل جماعة لندن لدراسة الدين ، وهي جماعة من العلماء كانوا يجتمعون بشكل دوري لمناقشة أبحاثهم في الدين . وقد توجُّه مونتفيوري للقضايا التي يثيرها نقد العهد القديم ، فذهب إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت عا لا يقبل الشك أن أسفار موسى الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي أنها ليست موحى بها ، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الشريعة وعن فكرة القانون لأن الإنسان يكتشف القانون داخله ، والوحى يكشف له ما بداخله ، أي أن الفرد بصبح المرجعية والمنطلق . وبالفعل نجد أن اليهودية الليبرالية تحاول تكييف العقيدة اليهودية وتطويعها لتناسب احتياجات اليهودي النفسية والأخلاقية . ولذا حاول مونتفيوري أن يطور البهودية حتى تظهر "يهودية جديدة تتخلص من عفائد الماضي ، ومع هذا تتمسك بالأخلاق النبيلة . وكمان مونتفيوري يرى أن البهودية الليبرالية تهدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى أن تقلل من أهمية العناصر العرقية والقومية في اليهودية . ويُصدُّر مونتفيوري عن إيمان بالإله الواحد ، ويرى أن المفهوم اليهودي للإله وعلاقته بالإنسان وعلاقة الدين بالأخلاق قريب للغاية من المفهوم المسيحي، قريب ولكنه ليس مترادفاً معه . ويتحدد تميُّز البهودية في أن الإله كامن في الطبيعة والتاريخ ومنزه عنهما في أن واحد. ومع هذا كان مونتفيوري يميل كثيراً إلى العقيدة المسيحية . وكانت دراساته في مجملها تهدف إلى تعميق فهم المسيحيين للتراث اليهودي وتعميق فهم اليهود لتعاليم المسيح . بل يبدو أنه كان يتطلع إلى البوم الذي تظهر فيه عقيدة جديدة تضم الجوانب الإيجابية في كل من المسبحبة واليهودية والديانات الأخرى . بل إن مونتفيوري كان يرى أن ثمة

جوانب إيجابية في الأخلاقيات المسيحية غير موجودة في الإناجيل لا الإخلاقيات اليهودية وأن ثمة عنصراً صوفياً يوجد في الأناجيل لا يوجد في المعهد القديم . وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن مقدّساً . ولذا ، عارض مونتفيوري أية محاولة لوضع العهد الجديد على قدم المساواة مع العهد القديم أو قراءة أجزاء من العهد الجديد في الصلوات اليهودية . وقد هاجمه آحاد هعام بعنف بسبب أفكاره هذه ، لأن الأخلاقيات اليهودية التي تصدر عن العدل (في رأي أحاد هعام) تناقض تماماً مع الأخلاقيات المسيحية المبنية على المحبة ، ومن المستحيل أن يعتنق الشخص الواحد الرأين ويؤمن بالنسقين .

أما فيما يتصل بموقفه من الصهيونية ، فإن كلود مونتفيوري مذهب إلى أن اليهودية هي أساساً انتماء ديني وليست انتماء قومياً ساسياً. فالدين ، في تصوره ، أمر في غاية الخطورة والأهمية . حيث إنه يملأ حياة المشتغلين به فلا يترك لهم أي وقت للاشتغال بأي شيء آخر ، سياسياً كان أو قومياً ، وبذا أصبح اليهود مملكة من الكهنة " . وهذا الاصطلاح الأخير له معنى روحي ديني وحسب ، فلولم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضاً لأقصى حد . وعلاوة على هذا ، يرى مونتفيوري أن رؤية اليهودية العالمبة الشاملة جعلت من الصعب عليها أن تظل عقيدة قومية يحتكرها عنصر "أو جنسٌ لنفسه ، ولذا فقدت الأمة التي تؤمن بها هويتها كأمة (بالمعني السياسي) وتحولت إلى جماعة دينية . وقد دعَّم هذا الاتجاه إيمان البهود بأن الإله واحد وأنه رب للعالمين لا يتحيز لشعب على حساب الآخر . لكل هذا ، عارض مونتفيوري بشدة كلاً من الصهيونية ووعد بلفور. ولمونتفيوري مؤلفات عدة من أهمها الخيطيوط الأساسية لليهودية الليبرالية (١٩٢٠) ، و العهدالقديم وما بعده (۱۹۲۳) ، و مختارات حاخامیة (۱۹۳۸) .

## ايوجسين بورويتيز (١٩٣٤- )

Eugene Borowitz

حاخام ومفكر ديني إصلاحي . ولد في نيويورك ، وكان ابناً لموظف في أحد مصانع الملابس . درس في جامعة أوهايو وكلية الاتحاد العبري ، وحصل على الدكتوراه في التربية من جامعة كولومبيا .

عمل بورويتز حاخاماً في عدد من المدن الأمريكية من بينها نيويورك ، كما عمل حاخاماً في البحرية الأمريكية . من أهم مؤلفاته لاهوت يهودي جديد يُولد (١٩٦٨) حيث يلخص المواقف اللاهوتية اليهودية الاساسية في العصر الحديث . أما كتابه القشاع

الذي يلبسه اليهود (١٩٧٣) ، فهو يتناول ما يتصور بورويتز أنه الاقتعة التي يرتديها يهود أمريكا . ويتناول الكتاب قضايا ، مثل : الانعماج ، وكره اليهودي لنفسه ، ومفهوم الشعب اليهودي . ويتكون وعلاقة يهود الولايات المتحدة بالتقاليد الدينة اليهودية . ويتكون كتابه اليهودية الإصلاحية اليوم (١٩٧٨) من ثلاثة أجزاء ، وهو يتناول الافكار والممارسات الاسامية لليهودية الإصلاحية ، ويؤيد بورويتز في هذا الكتباب الاتجاه المتصاعد في صفوف اليهودية الإصلاحية نحو نبني الصهيونية والعودة إلى عارسة بعض الشعائر اليهودية باعتبارها سيلاً لتقوية الهوية . ويقوم بورويتز بتحرير مجلة شعاع التي تعبر عن أفكار اليهودية الإصلاحية .

وينزع بورويتز نزوعاً حلولياً متطرفاً (داخل إطار الحلولية بدون إله). فهو يرى أن ثمة توحداً ما يين الإله والدولة الصهيونية. ومن هنا، فقد صرح بأن حرب عام ١٩٦٧ كانت حرباً لا تتهدد الدولة الصهيونية وحسب وإنما كانت تتهدد الإله نفسه.

#### الكسسندر شسندلسر (١٩٢٥- ١

Alexander Schindler

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . ولد في ميونغ ، وهاجر من ألمانيا عام ١٩٣٢ إلى الولايات المتحدة . خدم مع القوات الأمريكية في أورب أثناء الحرب العالمية الثانية ، واستمر في دراسته الجامعية بعدها ، ثم درس في كلية الاتحاد العبري ورُسم حاخاماً عام ١٩٥٣ . وقد عين حاخاماً لمعبد إيمانويل في نيويورك ، وشغل عدة مناصب قيادية في المؤسسات اليهودية والصهيونية . ويحاول شندل أن يسترجع لليهودية الإصلاحية بعض الشعائر ، وشيئاً من الحس الديني الذي استبعده مؤسسو الحركة بتأثير القلسفة المادين الديني الذي استبعده مؤسسو الحركة بتأثير القلسفة الدينة الذي استبعده مؤسسو الحركة بتأثير القلسفة الدينة الذي استبعده مؤسسو الحركة بتأثير القلسفة

أنتخب شندلر رئيساً لؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى عام ١٩٧٦. وهو بهذا، يُعتبر أول يهودي إصلاحي يشغل هذا المنصب وقد بقي شندلر في هذا المنصب حتى عام ١٩٧٨. وإبان فترة رئاسته ، تعاون مع بيجين وقدم له المشورة أثناء مباحثات كامب ديفيد . وموقف شندلر هو موقف الصهابنة الذين يؤيدون إسرائيل التوطينين ، ويضغطون من أجلها ، ولا يهاجرون إليها قط. وهو موقف يتسم أيضاً بالتأييد الكامل للدولة الصهيونية ، ورفض النقد العلني لها . ومع هذا ، فإن الصهابنة التوطينين يتوقعون من إسرائيل باستعراد أن تسلك سلوكاً لا يسبب لهم حرجاً يتوقعون من إسرائيل باستعراد أن تسلك سلوكاً لا يسبب لهم حرجاً في أوطانهم . ولذا ، فحينما انضح دور إسرائيل في مدابح صابرا

وشاتيلا ، حاول شندل أن يعبّر عن القلق المتزايد بين يهود أمريكا بسبب سلوكها . ولكن يبجين أخبره بأن اليهودي الحق يؤيد إسرائيل دون أي تردُّد أو تساؤل ، فيتخذ منها موقف المؤمن . ولعل هذا ما جعل شندلر يصرح بأن اليهود الأمريكين و أصبحوا ، إلى حدُّ كبير ، جماعة تسيط عليها قضية واحدة هي إسرائيل ، والدولة أصبحت معبدهم ، ورئيس وزرائها حانحامهم ، وأصبحت القضايا الداخلية والدولية تقاس بمقياس مدى نفعها أو ضررها لإسرائيل ، وقد انضم شندلر إلى حلقة دراسية تضم الحائمام جرشون كوهين (زعيم البهودية المحافظة) وترى أن يهود أمريكا ككل يمكنهم الاحتفاظ باعتصامهم بإسرائيل ، وأن يصوغوا في الوقت نفسه مصيرهم المستقل دود أن يتقبلوا بالضرورة مفهوم مركزية إسرائيل في حياة النياسيورا (الجماعات اليهودية خارج إسرائيل) . وبعد الانفاضة ، تشجع شندلر وعبّر عن حرج يهود الولايات المتحدة الشديد إزاه سلوك إسرائيل ، وطالبها بالتفاهم مع الفلسطينين .

# اليعودية الإصلاحية والصغيونية

Reform Judaism and Zionism

كان من المنطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعتها الاندماجية) الحركة الصهيونية (في نزعتها القومية المشيحانية ، وفي تمجيدها للجيشو والتلمود ، وفي حفاظها على النطاق الضيق للحلولية اليهودية التقليدية) . وقد عقد الإصلاحيون عدداً من المؤتمرات للتعبير عن رفضهم للصهيونية . كما أنهم رفضوا وعد بلغور وكل المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالع مستقلة عن مصلحة الوطن الذي يتمون إليه .

وقد ظلت هذه العداوة قاتمة زمناً طويلاً في الولايات المتحدة . ولكن البهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية والسباسية لبلادهم ، ومن محيطها التاريخي والحضاري ، وهذه البلاد في مجموعها تشجع المشروع الصهيوني . ولذا ، لم يكن من الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإصبريالي العربي الممالئ للصهيونية . وعلى كلُّ ، فإن البهودية الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية ، والأميريالية جزء أسامي من روح العصر في الغرب . ولكل هذا ، يخد أن البهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها اللببرالية ، واخنت في تعديل رؤيتها بشكل يتوادم مع الرؤية الصهيونية . وبالفعل ، بذأ الإصلاحيون في المودة إلى فكرة القومية اليهودية وبالفعل ، بذأ الإصلاحية بيالدودة إلى فكرة القومية اليهودية وبالفعل ، بذأ الإصلاحية وفي المودة إلى فكرة القومية اليهودية وبالفعل ، بذأ الإصلاحية في المودة إلى فكرة القومية اليهودية

الصهبونية ، وإلى فكرة الأرض المقدّسة ، فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس عام ١٩٣٧ أن فلسطين و أرض مقدّسة بذكرياتنا وآمالنا ، إلا أن مصدر قداستها ليس العهد بين الشعب والإله ، وإنما الشعب اللهودي نفسه (وفي هذا اقتراب كبير من اليهودية المحافظة) . وقد حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهودي فبينوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخلوا عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية ، ودون أن يجدوا أي تناقض بين الموقفين ، أي أن الإصلاحيين تقبلوا الموقفين : الانعزالي والعالمي دون تساؤل ، وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية ، ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في استخدامها مقياسين مختلفين : أحدهما يجعل اليهودية قومية وتراثاً روحياً بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيلين ، والآخر يجعلها ديناً وتراثاً روحياً بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب سعادتهم البالغة به !

وقد تزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية) عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام ١٩٦٨ ، وذلك عقب عدوان ١٩٦٧ وفي غمرة الحماس القومي الذي اكتسح يهود العالم نتيجة للانتصار الإسرائيلي. وقد تزايدت أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تُتلي الآن بعض الصلوات بالعبرية) ، كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق (شوفار) في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر التراثية على الصلوات الأخرى . وبدأت اليهودية الإصلاحية ، ابتداءً من منتصف السبعينيات ، تساهم بشكل واضح في الحركة الصهيونية ، حيث أصبحت عثلةً فيها من خلال جمعية أراز (جمعبة الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا) . وقد انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٧٦٠ وانضمت أرتسينو (الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين) باعتبارها حزباً صهيونياً إلى المنظمة . فأصبح لليهودية الإصلاحية كيبونسات ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها . وفي عام ١٩٧٦ ، عُقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة اليهودية في سان فرانسيسكو ، ويُلاحَظ في قراراته أنها تحث على استمراد الاتجاه نحو تعميق البُعد القومي . فالحقيقة الأساسبة في حياة اليهود ، حسب قرارات المؤتمر ، هي الإبادة النازية ، الأمر الذي يدل على الاتجاه نحو تَقبُّل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس . وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تتجه نحو محاولة

الالتزام ببعض الشعاتر البهودية بفدر الإمكان. ومع هذا أعيد تعريف البهودي بحيث يصبح " من ولد لأب يهودي أو أم يهودية"، وأبيح الزواج المختلط شرط أن يكون الأبناء يهوداً. وقد أدخلت كل هذه التعديلات بسبب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء). وقد صدر، في عام ١٩٧٥، كتاب إصلاحي جديد للصلوات يُسعى بوابات الصلاة، وهو كتاب تتبدّى فيه الانجاهات الصهيونية يُسعى بوابات العملاة، وهو كتاب تتبدّى فيه الانجاهات الصهيونية السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام ١٩٤١.

وفي عام ١٩٨٨ أصدرت أرتسينو بياناً يحدد موقفها من الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها أكدت أيضاً التعددية في حياة اليهود ، وهي تعددية لا تستبعد العلمانية ، ولذا فهي تؤيد كلاً من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية ، وطالب البيان حكومة إسرائيل بأن تبتعد عن القمع الديني والعنف السياسي ، ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي ، مبني على الضمانات والتنازلات المتبادلة .

وقد أسست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 1977 في حيفا و تل أبيب والقدس. وفي عام 1979 ، أسست مدرسة ليو بابك في حيفا ، وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في فلسطين (إسرائيل) . ويعد معبد ها إيل الذي أسس عام 190۸ في فلسطين (إسرائيل) . ويعد أمتعبد ها إيل الذي أسس عام 190۸ أقدم المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل . وفي عام 197۳ أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس . وقد تم توسيعها عام 19۸۷ ، ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية ، ويجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات إصلاحين ، وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة عام 1907 ، وكل حاخامات عام 1907 . وكل حاخامات الرائيل الإصلاحيين (التقدمين) أعضاء في مجلس الحاخامات

التقدميين. ولا يقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف البهودي الذي يقبل حاخامات الولايات المتحدة الإصلاحيون. ويوجد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل، وقد انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي للبهودية التقدمية إلى القدس عام ١٩٧٢ وفي عام ١٩٨٠، تم تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القدس ونتبعها عشرة فروع. وتتع الفرع الإسرائيلي حركة الكشافة الإسرائيلية. ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في إسرائيل عن عشرين ألف.

ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل بالبهودية الإصلاحية ، ولا بحاخاماتها ، ولا بالزيجات التي يعقدونها ، ولا بمراسم التهود التي يقومون بها ، فهم يجعلونها سهلة يسيرة على عكس طقوس التهود الأرثوذكسية . وتثار هذه القضية من أونة إلى أحرى ، حينما يطرح قاتون العودة للنقاش ، فهو القانون الذي يتنضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذتحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يستبعد اليهود الذين تهودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين. ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحية إلى أن تكون المساعدات التي تُخصُّص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل متناسبة مع حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين ، إذ أن معظم التبرعات يدفعها يهود غير أرثوذكس ، ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات الأرثوذكسيية . وقيد بدأ بعض زعسم، السهبودية الإصلاحية، مثل ألكسندر شندلر ، في محاولة الاحتماظ بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية ، وخصوصاً بعد حادثة بولارد وبعد الانتفاضة . وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات البهودية خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل ، كما يحاولون تغليب الجانب الديني على الجانب القومي.



# ٦ اليهودية الأرثوذكسية

السهودية الأرثوذكسبة: تاريخ - السهودية الأرثوذكسبة: الفكر الديني -الأرثوذكسية الجديدة - حريديم - اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا -المجلس الحاحامي في أمريكا - اتحاد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا -هيرش - هيلدشايم - ريفيل - صولوفايتشيك - اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية

# اليمودية الآرثوذكسية : تاريخ

Orthodox Judaism : History

اليهودية الأرثوذكسية ويشار إليها باعتبارها الأصولية اليهودية المرثوذكسية المحمولية واليهودية الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أواتل القرن التاسع عشر ، وجاءت كرد فعل للبارت التنويرية والإصلاحية بين اليهود . وتُعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحائمية التلمودية . ومصطلح أرثوذكس مصطلح مسبحي يعني «الاعتقاد الصحيح» . وقد استُخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام ١٧٩٥ ، للإشارة إلى اليهود المتسكين بالشريعة . وقد تزعم الحركة اليهودية الخاخام سمسون هيرش .

وثعة اختلاف بين الأرثوذكس في شرق أوربا ، والأرثوذكس في أناسيا وغرب أوربا ، إذ يعمارض الفريق الأول كل البيدع والتجديدات ، سواء في الزي أو في النظام التعليمي ، في حين تبتى الغريق الثاني سياسة الحفاظ على غط الحياة التقليدية ، ولكنه يقبل مع هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام ، ولذا يُشار إليهم بالأرثوذكس الجددا . ويُعَدُّ الحسيديون من اليهود الأرثوذكس المتلور . كما أن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور .

وقد هاجرت البهودية الأرثوذكسية مع المهاجرين من يهود البديشية من شرق أوربا (من شتلات روسيا وبولندا) الذين كانوا لا يتحدثون إلا البديشية ، والذين لم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة التنوير والاستارة .

وحبنما حضر هؤلاء إلى أمريكا، وجدوا أن اليهودية السائدة فيها هي اليهودية الإصلاحية نتاج حركة الاستنارة، والتي يسيطر عليها العنصر الألماني المندمج الثري الذي كان يكن الاحتقار ليهود اليديشية ، فأسس الأرثوذكس اتحاد الإبرشيات في أمريكا عام ١٨٩٨ ، وأهم مؤمساتها العلمية جامعة يشيفاه، وقد كانت تتبع

الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس، إذ أن السهودي الارثوذكسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الاخرى

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية ، فهناك اتحا للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد ، وهو اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا (١٩٠٢) . أما الحاخامات الذير درسوا في أمريكا ، فقد أسسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام ١٩٢٣ . ويحتفظ الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أذ أصبحوا من أهم أجنحة الأرثوذكسية ، بعد الحرب العالمية الثانية . وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا ، ويضم كل المعابد الأرثوذكسية .

ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرثوذكس ، ورغم عزلة أعداد كبيرة منهم داخل جينواتهم الاختيارية ، فإنهم يواجهون كثيرا من المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يُسمَّى الجنس العرضي أو السريع ، أي الذي لا يستند إلى حب ، ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدَّى في شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار والثبات ، فضلاً عن تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين .

ويُلاحَظ أن عدد السهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة ضغيل للغاية ، إذ لا يزيد على ٩٪ من يهود أمريكا (مقابل ٦٥٪ إصلاحبون ومحافظون وتجديديون ، و٢٦٪ لا علاقة لهم بأية فوقة يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام ١٩٩٢ . ومع هذا أوردت إحدى المراجع غير اليهودية أن عددهم هو مليون ، وهو رقم مُبالغ فيه . ويبلغ عدد الأبراشيات البهودية الأرثوذكسية ١٢٠٠ أبراشية .

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغبار . ولكن عددهم ، مع هذا ، لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسبب خصوبتهم المرتفعة ، وبسبب انخفاض معدلات الزواج المختلط بينهم وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة .

# المسودية الأرثوذكسية ؛ الفكر الديني

Orthodox Judaism :Religious Thought

ينطلق هيرش والأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع خارج نطاق الطبيعة ، وهي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل سيناء ، وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال فيها ، وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت يلغي أي معنى آخر يختلف عنها ، فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيته المتجاوزة .

والتوراة ، حسب تصور الأرثوذكس ، كلام الإله كتبها حرفاً خرفاً وأوحى بها إلى موسى ، وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيانه بأن المله خلق العالم من العدم ، والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم بي لا كيف كتب التوراة وأوحاها ، أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة . بو كيف كتب التوراة وأوحاها ، أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة . التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن التوراة منزلة من الإله ، ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة ، قيمها خالدة أزلية تنطبق على كل العصور . ولو لا التوراة لما تحقق وجود جماعة يسرائيل ، وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدس البي أن يأتي وحي جديد . وقد نادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو التبديل أو التطوير ، لأن عقل الإنسان ضعيف لا يكنه أن يعلو على ما أرسله الإله ، ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية .

ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة هي التي أوحي بها الإله مباشرة . وثمة إجماع على أن أسفار موسى الخمسة مرسلة من الإله ، وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتبا أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية .

وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً حرفياً ، ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم المادي ، ولكن هناك من يرى أن ما ورد في السوراة ليس حقائق تاريخية ، وإنما فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرثوذكس من يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم الحاخام مناحم شنيرسون) . ولكن هناك من لا يجد أية صعوبة في قبول الحقائق العلمية (الحاخام مناحم منديل كاشير) .

أما فيما يتصل بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة ، ولكن هناك فريق يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزلىاً.

ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالسوراة وحدها باعسب ارها مستودع الكشف الإلهي ، وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) الشفوية . وبكل كتب اليهودية الحاحامية ، مثل التلمود والشولحان عاروخ بل وكتب التبالاء ، أو على الأقل التفسيرات القبالية ، وهي التفسيرات التي همشت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد البشري (اخاخامي) أكثر أهمية والزاماً من النص الإلهي .

ويعتقد الأرثوذكس اعتقادأ حرفيا بصحة العقائد اليهودية الحلولية ، مثل : الإيمان بالعودة الشخصية للماشيُّح ، وبالعودة إلى فلسطين ، وبأن السهود هم الشعب المختبار الذي يجب أن يعيش منعزلاً عن الناس لتحفيق رسالته . ويسبب قداسة هذا الشعب . نجد أن الأرثوذكس يعارضون أية أنشطة تبشيرية ، فالاختيار هو نتيجة للحلول الإلهي، ومن ثم فهو أمر يُتوارث . ومن هنا ، تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من وُلد لأم يهودية أو تهوَّد حسب الشريعة أي على يدحاحام أرثوذكسي. وتعبّر الحلولية عن نفسها دائماً من خلال تَزايُد مفرط في الشعائر التي تفصل الشعب المقدِّس عن الأغيار ، والبهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والنواهي مُلزمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته يحيث تُجسِّد هذه الأوامر والنواهي ، وهي في إيمانها هذا لا تقبل أيَّ تمييز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر . ومن هنا التزامها الكامل في التمسك بالشعائر ، فبعض الأرثوذكس يطالبون بعدم تغييس الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصون شعرهم . ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تمامأ عندالزواج ويلبسن شعرأ مستعاراً بدلاً منه . وهناك من يستخدمون العبرية في صلواتهم ، ولا يسمحون باختلاط الجنسين في العبادات.

ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دبنية) الانفصال عن بقية الفرق اليهودية الأخرى حتى يكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية الحقيقي دون أن تشوبه شواتب. ولكن هذا الموقف يتفاوت فهناك من يبغض غير الأرثوذكس ولكن هناك من يطالب بحبهم والدفاع عنهم. ولكن ثمة نقاط التفاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية واليهودية المحافظة. فكلناهما تصفي هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم، وإن كانوا يختلفون في مصدر هذه القداسة، ويعود هذا إلى أن كلتيهما تصدران عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي، وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب. ومع هذا، يكن التعييز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من جهة واليهودية المراوعات من جهة أحرى، باعتبارهما تعبران

الروحية (الإله - الأرص - الشعب) بحيث بحد أن الإله يكون في افركر أحياناً وفي الهامش أحياناً أخرى ، بحد أن اليهودية الإصلاحية واليهودية للحافظة تعبَّران عن مرحلة بداية شحوب الإله ثم موته فغي إطار اليهودية للحافظة ، نجد أن الإله قد شحب أو تلاشى تماماً وأصح لا وجود له خارح التاريخ اليهودي ، أما اليهودية الإصلاحية فترى أن الإله قد ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم ومن هنا نجد أن الموقف مختلف من التوراة والشريعة الشفوية والشعائر ، ومع شحوب الإله واختفائه ، يصبح التمسك والشعائر ، ومع شحوب الإله واختفائه ، يصبح التمسك شكلة محضة .

# الارتونكسية الجديدة

Neo-Onhidosy

"الأرثوذكسية الجديدة مصطلح يُطلَق على الفرق اليهودية الأرثوذكسية المعتدنة ، والتي تقبل مقولات اليهودية الأرثوذكسية الدينية والأخلاقية ، ولكنها تأخذ موقفاً وسطاً في بعض المسائل التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة الذقن وقص السوالف .

#### حريستيم

Heredim

وحريدم، أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيل وهي عادة تعني ببساطة ايهودي أرثوذكسي، أو ايهودي مترمت دينيا، وكثيراً ما تُستخذم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية والغربية بهذا المعنى، ومع هذا تشير الكلمة (بمعناها المحدد) إلى اليهود المتدين من شرق أوربا الذين يرتدون أزياء يهود شرق أوربا (المعطف الطيب الأسود والقبعة السوداء ويضيفون له الطالبت) ويرسلون ذفورتهم إلى صدورهم وتشدلي على آذانهم خصلات من الشعر المتصوخ، وهم لا يتحدثون العبرية على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة مقتلسة) ويفصلون التحدث باليديشية، وتتميّز عائلات الحريديم بزيادة عددها لأنهم لا يحارسون تحديد النسل، ولذا فأعدادهم تنزايد بالنسبة للعلمائين الذين يحجمون عن الزواج والانجاب.

# اتصاد الحساخامات الآرثوذكسن في أمريكسا وكسندا

Union of Orthodox Rabbis of U.S.A. and Canada

منضة تضم معظم الحاخامات الأرثوذكس ، وتدافع عن قيم اليهودية الأرثوذكسية . أسست عام ١٩٠٢ ، ومقرها الأساسي

نيويورك . وهي تضم أساساً الحاخامات المغالبن في التقليدية ، ع<sub>ام</sub> عكس تنظيم المجلس الحاخامي في أمريكا .

## المجلس الصاخامي في (مزيك

Rabbinical Council of America

منظمة تأسست عام ١٩٣٣ ، تضم الحاخامات الأرثوذكر الذين تلقّوا تعليمهم في الولايات المتحدة . وبالتالي ، فإن أعضاءها يتسمون بأنهم أكثر تمرزاً من أعضاء اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في الولايات المتحدة وكندا .

# اتصاد الابرشيات اليهسودية الارثوذكسية في (مريك

Union of Orthodox Jewish Congregations of America

هيئة تضم كل المعابد اليهودية الأرثوذكسية ، تم تأسيسها عام ١٨٩٨ . وينشر الاتحاد عدة مجلات ونشرات ، ويتبعه قسم خاص لإصدار شهادات الكاشروت ، أي الطعام المباح شرعياً ، وهي شهادات للمطاعم ومحلات الطعام المختلفة التي تتبع الشريعة .

## سمسون هيرش (۱۸۰۸–۱۸۸۸)

Samson Hirsch

حاخام ألماني، وقائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية. تَلقَّى تعليماً دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده، وكان من أوائل الثائرين ضد اليهودية الإصلاحية. أصبح عام ١٨٥١ حاخام الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية، وإلى إفراغها من محتواها، وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة العلمانية».

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب ، ولكن قوميتهم مختلفة عن القوميات الأخرى ، فقوميتهم دينية ، وعليهم انتظار الماشيع الذي سيحولهم إلى شعب كامل . وفي انتظار مقدم الماشيع ، عليهم إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليها في التوراة ، وذلك حتى يعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العالم وتوحد الذات الإلهية ، حسما جاء في كتب القبالاه . وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة منفصلة ، وأن يرفضوا التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى ، أو الاختلاط بها ، إذا هي التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى ، أو الاختلاط بها ، إذا هي مناليه وعقائدهم . وقد ضمن هيرش كتابه تسعة عشر خطاباً عن اليهودية ضد عن اليهودية منطم أفكاره . والكتاب دفاع عن اليهودية ضد الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث . وحسب

تصور هبرش ، فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب حبانه نفسه على أنه خُلق ليخدم الإله ، وأنه لا يجد سعادته إلا في تحقيق ذلك الهدف . ومن هنا ، فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني اليهودي تتمثل في أن دعاته يقللون من واجبات اليهودية وأعبائها من أجل راحة اليهودي ، بدلاً من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية . فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية .

ويُلاحظ أن مقولات هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية . فإذا كان على اليهودي أن ينتظر في صبر وأناة مقدم الماشيع ، وألا يسقط في خطيئة التعجيل بالنهاية ، فإن هذا يعني أنه لا يملك أن يقرر العودة إلى أرض الميعاد متى شاء ذلك ، كما أنه إذا كان الإطار المرجعي هو اليهودية ، بأعبائها الأخلاقية ، وليس راحة اليهود أو سعادتهم ، فعلى اليهودي أن يقبل المنفى باعتباره تكليفاً إلهياً ، وعليه ألا يحاول تطبيع نفسه وتطبيع اليهودية ليحقق السعادة لنفسه ولمن حوله . وبالفعل ، يُلاحظ أن الفكر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً للصهيونية وبكل شراسة ، ولكن هذا الموقف أخذ في التراجع حتى انتهى الأمر إلى صهينة اليهودية بكل مدارسها ، ولم ييق سوى قلة أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا ، محتفظة بموقفها المعادي للصهيونية . وعلى كل ، فهذا أمر متوقع تماماً بسبب الإطار الحلولي الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية .

#### إستراثيل هيلاشايمر (١٨٢٠-١٨٩٩)

#### Israel Hildesheimer

عالم يهودي ألماني . عمل حاخاماً من ١٨٥١ حتى وفاته ، وكان من أشد معارضي اليهودية الإصلاحية . ولهذا السبب ، أسس عام ١٨٥٣ الكلية اللاهوتية الحاخامية في برلين التي قام بإدارتها . وهو يُعدُّ من مؤسسي اليهودية الأرثوذكسية في شكها المعتدل الذي يُطلق عليه والأرثوذكسية الجديدة » .

# برنسارد ريفيسل (١٨٨٥-١٩٤٠)

#### Bernard Revel

عالم يهودي وكد في ليتوانيا ودرس فيها ، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٩٠٦ حيث استكمل دراسته وأسس أول مدرسة ثانوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات التلمودية . وأسس كلية يشيفا التي كانت أيضاً أول كلية جامعية تجمع الدراستين، وكان أول رئيس لها . وقد اختير ريفيل رئيساً شرفياً لاتحاد الحاخامات الارثوذكس في الولايات المتحدة وكندا . وتناولت

دراساته الفرقة القرآئية ، ويوسيفوس ، وتطور الشريعة ، ويُعلُّ ريفيل من أهم مؤسسي المذهب الأرثوذكسي في الولايات المتحدة .

# جوزيف سولوفايتشيك (١٩٠٢-)

#### Joseph Soloveitchik

قائد اليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة ، وأهم مفكريها . وكل في بولندا ، وقضى طفولته في روسيا البيضاء مع أبيه ، ودرس التلمود والشريعة ، ثم دخل جامعة برلين ، حيث حصل منها على درجة اللاكتوراه عام ١٩٣١ ، وكتب رسالة عن نظريات هرمان كوهين في المعرفة والميتافيزيقا . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٩٣٢ ، وأصبح حاخاماً للإبرشية الأرثوذكسية في بوسطن ، ثم أصبح أستاذاً للفرسات التلمودية في جامعة بشيفاه ، ثم ترأس لجنة الشريعة التابعة للمجلس الحاخامي في أمريكا . وبسبب منصبه هذا ، أصبح سولو فابتشيك من أهم الشخصيات في وبسبب منصبه هذا ، أصبح سولو فابتشيك من أهم الشخصيات في يتنعي سولو فابتشيك إلى حركة المزراحي ، وكان رئيساً فخرياً لها عام ١٩٥٦ . وفي عام ١٩٥٩ ، عرضت عليه الدولة الصهيونية أن يشغل منصب الحاخام الإشكنازي الأثير ولكنه رفض العرض .

ويُعدُّ سولوفايتشيك قائد الجناح المعتدل داخل اليهودية الأرثوذكسية بلا منازع . وقد توك أثره العميق من خلال محاضراته . ويُقال إن المحاضرات السنوية التي كان يلقيها في جامعة يشيفاه كان يحضرها الآلاف ، وكانت تُعدُّ أهم المناسبات الأكاديمية بالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس .

وسولوفايتشيك مُقلَّ في النشر ، وأهم مؤلفاته هو المسشي هالاخماه (أي رجال الهالاخاه) ، الذي حدد فيه موقفه اللاهوتي ، وعبر فيه عن آراته الأرثوذكسية الحلولية التي تجمل الإنسان اليهودي موضع القداسة . فاليهودي حين يعيش حسب الشريعة ، يصبح سيد نفسه ، وسيد التيارات التي تسري في حياته ، وتصبح حباته مقدمة ، ويدخل الإله واليهودي في علاقة تعاقدية (ميثاقية) . هذه العلاقة تربط الإله بشكل وثيق (شخصي) يشبه علاقة شخص مند آنه

ومع هذا يُلاحظ أن سولوفايتشيك بحاول محاصرة الحلولية إلى حدَّ ما والتقليل من حدتها وهو ينطلق من المقولة الأرثوذكسية القائلة بأن التوراة موحى بها كلها من الإله ولذا فكل ما فيها له معنى. وهو يقارن بين التوراة وعالم المُثل والأفكار الأفلاطونية حيث أرسلت التوراة (المثالية) للناس كي يطبقوها على حياتهم ، برغم أنها متجاوزة لهذه الحياة . ويُسبَّه سولوفايتشيك الشريعة بالصيغ

## اليمودية الارثوذكسية والصفيونية

Orthodox Judaism and Zionism

يمكن تفسير الفكر البهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً غاماً للصهيونية . فالإعان بالعودة الشخصية للماشيّع يعني الانتظار في صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة . وعلى المؤمن الحق أن يقبل المنفى ، إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي ، وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) . وقد كانت الفرق الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمر . ولكن هذه الأرثوذكسية تمت صهينتها على بد بعض الحاخامات الأرثوذكس ، وخصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي) . وكانت متالية وخصوص في الماضى تأخذ الشكل التالي :

# نفي \_ انتظار \_ عودة الشعب

أما الآن ، فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي : نفي ـ عودة أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيع ـ عودة الماشيّع مع بقية الشعب .

ومن هنا ، تمت صهينة الأرثوذكسية ، ولم يبق سوى فريق الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل صهينتها . وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباً ، فالرؤية الحلولية ، في إحدى مراحلها ، تخلع القداسة على الشعب وإرادته . ولذا تبهت الإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق البهود أن يعجلوا بالنهاية . وعلى كل ، فإن المنظومة القبالية التي يؤمن بها الأرثوذكس تجعل توحُد الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشعائر!

وتستمل اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتها ، فهم الفريق الوحيد الممترف به في الدولة الصهيونية . ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية أجودات إسرائيل ، أو في حركة مزراحي . والأولى لا تؤيد الصهيونية وغير مُمثَّلة في المنظمة الصهيونية العالمية ، ومع هذا فلها أحزابها في إسرائيل ، وعثلوها في الكنيست . أما حركة المزراحي ، فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيوني . وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي ، وأنه دفع نفقات مؤتم المزراحي الأول من جيبه . ومن أهم الشخصيات اليهودية الأرثوذكسية ، سولوفايتشيك رئيس شرف حركة مزراحي ، وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية عميةة .

وتسبطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل ، فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية ، وعلى وزارة الشئون الرياضية، فكما أن العالم الرياضي يحاول أن يطور نظرية منماسكة لها منطقها الداخلي المتماسك ، يفسر من خلالها معطيات الواقع المادية المتناثرة ويربطها بعضها ببعض ، فإن 'رجل الشريعة' عنده هو التوراة التي تضغي القداسة على كل الحياة الإنسانية وتعطيها معنى واتحاها . وسولوفايت شيك لا يسقط تماماً في الحلولية التي تخلع القداسة على كل شيء . بل إنه يذهب إلى أن الشريعة لا ترى شيئاً القداسة . والواقع أن لفائف التوراة لبست مقدسة في حد ذاته ، فإيمان البهودي هو الذي يخلع على الأشباء القداسة . والواقع أن لفائف التوراة لبست مقدسة في حد ذاتها ، ملحقاته ، يظل خير مقدس إلى أن يكرسه البهود . ويضرب مونوفايت مثلاً أخر ، فيقول إن الإله نزل إلى موسى في سيناء ، ومع هذا فلا يوجد فيها أثر للقداسة ، في حين نجد أن ما يسمى وجبل ليكل وظل مقدساً إيراهيم يصعوده عليه للإله أصبح مقدساً واخير ليكون موقع الهيكل وظل مقدساً مدى الزمان .

وينهب سولوفايتشيك إلى أن الشريعة تشير إلى المثل الأعلى ومع هذا فهي تؤثر في كل أوجه الحياة . واستجابة الإنسان لتحدي الشريعة الإلهية لا تتمثل في إيمانه الأعمى وتقبّله للأوامر الإلهية وحسب وإنما في محاولته أن يُدخل مضموناً متجاوزاً في حياته ورؤاه، وهو مضمون يصله من خلال كلمة الإله الموحى بها . ونتيجة كل هذا ازدواجية لا يمكن أن تزول ، فالتجربة الدينية الحقة تتمثل في تقبّل مجموعة من المتناقضات لا يمكن التوفيق بينها : تأكيد الذات وإنكارها ، والوعي المتزامن بالزمني والأزلي ، والتصادم بين الجبر واخرية ، وحب الإله وخشيته في آن واحد ، والإيمان بتجاوزه وكمونه !

أما فيسما يشصل بالأفكار الاخروية والنشورية فسيذهب سولوفاينشيك إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يسبر غور الغيب أو يتخيل الآخرة أو البعث، ولكن يمكن أن نؤسس إيماننا بهسما انطلاقاً من إيماننا بأن الله عادل ورحيم، وأنه يشب ويعاقب ويشمل برحمته هؤلاء الذين يحتاجون لرحمته من الموتى.

وقد كتب سولوفايتشيك دراسات أخرى تناول فيها بعض المشاكل الناجمة عن ظهور دولة إسرائيل بالنسبة إلى السهود الأرثرذكس .

وقد عارض سولوفايت أيك الحوار الذي اقترحته الكنيسة الكاثوليكية للتقريب بين الأديان . وتقبّلت اليهودية الأرثوذكسية موقفه ، حتى أصبح موقفها الرسمي .

الدينية، وعلى الأحزاب الدينية، مثل: مزراحي، وعسمال مزراحي، وأجودات إسرائيل، وعسمال أجودات إسرائيل، وساش. وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامها الحقيقية، وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الائتلافات الوزارية التي

تمكُّ من البقاء في الحكم . وهو يقدم لها ، نظير ذلك، كثيراً من التنازلات التي تطالب بها . ومن أهم هذه التنازلات ، عدم اعتراف الدولة حتى الأن بالزيجات المختلطة ، أو الزيحات التي لم يشرف على عقدها حاخامات أرثوذكس .



# ∨ اليهودية المحافظة

اليهودية المحافظة : تاريخ - اليهودية المحافظة : الفكر الديني - اليهودية التاريخية - اتحاد اليهودية التقليدية - ماسورتي - معبد أمريكا الموحد - كلية اللاهوت اليهودية - الجمعية الأمريكية للحاخامات - رابوبورت -فرانكل - ليزر - موريه - كوهوت - شختر - أدلر - جنزبرج - فنكلشتاين - ليبرمان - هيشيل - أجوس -كوهين - اليهودية للحافظة والصهبونية - اليهودية التجديدية - كابلان - مجلس المعابد في أمريكا

# المسونية المحافظية : تساريخ

Conservative Judaism : History

االيهودية المحافظة؛ فرقة دينية يهودية حديثة نشأت في انو لايات المتحدة ، أواخر القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين، كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في العالم، وأهم مفكريها سولومون شختر . ولكن جذور الحركة تعود ، مع هذا ، إلى ما يُسمَّى اعلم اليهودية ؛ وأقطابها هم : نحمان كروكمال ، وزكريا فرانكل ، وهنريش جرايتس ، وسولومون رابوبورت ، وكلهم من المفكرين البهود الأوربيين في القرن التاسع عشر . واليهودية المحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربي، وخصوصاً الألماني . وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي يصم أبرشيات وحاخامات ، يسمون أنفسهم امحافظين، ، ويسميهم الأخرون كذلك . فالمفكرون المحافظون يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة الإله ، كما يختلفون بشأن الأمور الشعائرية ، ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محدَّد موحُّد. وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهودية الحاخامية ككل. وبالتالي فلابد أن تُنرِك الأمور لتنطور بشكل عضوي طبيعي. وفكرة التطور العنضوي من الداخل إحمدي الأفكار الرومانسية الأساسة .

ومع هذا ، فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي تشكّل ، على مستوى من المستويات ، رد فعل لليهودية الإصلاحية أكثر من كونها رد فعل لليهودية الإرثوذكسية . فقد اكتسحت اليهودية الإصلاحية يهود الولايات المتحدة ابتداءً من منتصف القرن التناسع حتى أنه ، مع حلول عام ١٩٨١ ، كانت كل المعابد اليهودية (البالغ عددها ماتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء الني عشر معبداً.

وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام ١٨٨٥ قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن فيها أن كشيراً من الطقوس، ومن ذلك الطقوس الخاصة بالطعام، مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها.

وكان هناك شخصيات كثيرة معارضة للاتجاه الإصلاحي، وخصوصاً في صيغته المتطرفة ، بينهم إسحق ليزر وألكسندر كوهوت. وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مؤتمر بتسبرج، وهاجم المفكر الإصلاحي كاوفمان كولر، وطالب بإنشاء مدرسة حاخامية لدراسة الممارسات التاريخية لليهودية . وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام ١٨٨٧) التي أصبحت المنبر الأساسي للفكر المحافظ ، ويُعَدُّ هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة ، خصوصاً وقد أعاد شختر تنظيمها عام ١٩٠٢ . ثمتم تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي المدرسة . وتشكّل هذه الجمعية ، مع معبد أمريكا الموحّد عام ١٩١٣ ، وكلية اللاهوت اليهودية ، أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهودية المحافظة . وقد أُضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس أنجلوس. ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتها ، فهي التي تحدُّد المعايير لأتباع اليهودية المحافظة وتفسّر لهم الشريعة ، وهي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة .

وترى البهودية المحافظة أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على استمرارية التراث اليهودي ، باعتباره الجوهر ، أما ما عدا ذلك من العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد . ومن هنا ، فقد ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة ، فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشكّل الدين جزءاً منها وحسب . ويبدو أن حاييم كابلان ، مؤسس المدرسة التجديدية ، عارس في الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة . ففي عام ١٩٤٨ ، أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي ، كما أعيد تحديد معايير المجلس

الحاخامي وبدأ تَبني معايير تختلف كثيراً عن معايير شختر مؤسس المهودية المحافظة ، حتى أنه يمكن القول بأن توجُّه اليهودية المحافظة في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ ب مدأت اليهودية المحافظة تتخذ كثيراً من المواقف التي لا تختلف كثيراً عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من المهودية التجديدية . ولكن احتجاجاً على هذه الانجاهات المنط فة ظهر ت فرقة جديدة تُسمَّى اتحاد اليهودية التقليدية (١٩٨٤) تحاول قَدْر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو المهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهونية الخاصة لتخريج الحاخامات عام ١٩٩٠ . وقد صدر عام ١٩٨٨ كناب بعنوان إيميت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد): مبادئ اليهودية المحافظة وهو كتاب من ٤٠ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية ، وهو مجرد قول ، لأن تطوُّر اليهودية المحافظة يبيِّن مدى محاولة تكيفها المستمر مع ما حولها وخضوعها المستمرله . كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية المراكز، أي أهمية الدياسبورا في ذاتها .

وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم ، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية . ولكنها ، مع هذا ، تظل أساساً حركة أمريكية، ويبلغ عددهم الآن ٣٣٪ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل ٣٠٪ إصلاحيون و٩٪ أرثو ذكس و٢٦٪ لا علاقة لهم بأية فرقة دينية) ومع هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو ٢ مليون ويبلغ عدد الأبراشيات المحافظة ٥٠٠ أبراشية . ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية أرثوذكسية ، ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة . وبهذا المعنى ، فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق الانتقال من اليهودية الأرثو ذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو حتى الإلحادية . وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني ٠ ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوربا . ويمكن القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنية الأوربية وأصبحوا أمريكيين، ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل لبعض الوقت . وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة . وحسب تعبيس أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية عشرة أعوام ، ثم تلحق الأولى بالثانية . وقد

أخذ الإصلاحيون ، في الأونة الاخيرة ، في التشدد بشأن بعض الشعاتر الدينية في حين أخذ المحافظون في التساهل في كثير منها ، فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام . ولذا ، فقد بدأت المسافة بين الفريقين في التناقص ، واندمج كثير من الابرشيات المحافظة والإصلاحية ، وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجوة ، بين الأرثوذكس من جهة وللحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى ، وأنها أخذة في التزايد حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهوديين مختلفين .

ومن أهم مفكري البهودية للحافظة في الولايات المتحدة : لويس جنزبرج ، ولويس فنكلششاين ، وشساؤول لايسرمان ، وجبكوب آجوس ، وجرسون كوهين .

# اليعوديسة المعافظسة : الفكسر الدينسي

Conservative Judaism:Religious Thought

رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية ، فإن ثمة عنصرا مشتركا أساسيا بينهما ، فهما يهدفان إلى حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية. والصيغة الحلولية التقليدية تجعل الشعب البهودي مقدَّساً ومطلقاً يشبر إلى ذاته، وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي جعل العلم موضع الإطلاق. وتحاول كلُّ من اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة أن تصل إلى صباغة حديثة للبهودية عن طريق تَبَنِّي مُطْلَق دنيوي يُسمَّى (الروح) (بالألمانية : جايست) فيضاف اسم لكلُّمة وروحه ، فيُقال في الفكر الأوربي الرومانسي مثلاً : وروح العصر؛ أو قروح المكان؛ أو قروح الشعب؛ أو قروح الأمة؛ والتاتج شيء يعبّر عن الإله أو يحل محله . وقد آمن الإصلاحيون بروح العصر (تسايت جايست) ، وأمن المحافظون بروح الشعب العضوي (فولك) ، وهي روح تجلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمع للاقلبات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبر ، مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها) . ولكن الاختيلاف الأنف الذكر ، بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة، يتبدَّى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية. فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماجي ، قام للحافظون بنحديث البهودية عن طريق تَبِّي النموذج الشعبي ، أي تقديس الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه (وهذا هو النَّموذج النَّازي) .

للحافظون إذن يودون إحمدات تغييس دون الإخمالال بروح الفولك اليهودي ، فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول الذي ينبغي الحفاظ عليه . وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة تسمان كل أفكارهم . فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم يأن الشعب اليهودي قد تطوَّر عبر تاريخه ، وبأن اليهودية لم تتجمد أبداً . وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح المعصور، ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما هي تراث آخذ في النطور التاريخي الدائم ، ومن هنا كان إطلاق اسم اليهودية التاريخية، على هذه المدرسة وخصوصاً في أوربا . ويرى المحافظون أن دراسة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) هو تطورُ إيجابي يساعد اليهود على فهم أنفسهم ، كما يساهم في جعل اليهوديَّة نسقاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي . ومع هذا ، فقد وقفت اليهودية المحافظة ضد التبار البهودي الإصلاحي ، فنادي زكريا فرانكل، شأته في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي وشأن الصهاينة ، بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نابعاً لا من خارج الروح البهودية وإنما من أعماقها . أي من روح الشعب العضوي (المطلق الجديد) . ورغم أن فرانكل وللحافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا مسحة من الشرعية على ما أقره الإجماع الشعبي ، ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني اليهودي ليس مرسلاً من الإله ، فإنهم لم يتخذوا موقفاً نقدياً من التوراة أو التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون ، لأنهما كلاهما تعبير عن الشعب اليهودي وعبقرينه . وقد اقترح المحافظون ، وبالذات الحاخام الصهيوني شختر عدم ترك الأمور في أيدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءوا ، ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي وينطقون باسم الجساعة . وتحاول هذه الجساعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل (بالعبرية : كلال يسرائيل) أن تكتشف اليهودية بنراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي.

وتطبيقاً نهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية والأرثوذكية ، يؤمن للحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون فكرة أثيرة لدى اليهودي لابد من المحافظة عليها . ومع هذا ، لا يتنافى هذا الأمل ، بأية حال ، مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليهودي . وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للماشيع ، ويطرحون بدلاً منها فكر العصر المشيحاني الذي سيتحقق بالتدريع . ويسمح تأسيس الدولة اليهودية ، داخل هذا الإطار ، خطوة أولى نحو تمقيق هذا العصر . ويرى المحافظون أن تكون الصلوات

اليهودية بالعبرية ، وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتلى باللغة المحلفان لزم الأمر . ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي ، وبالتال ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية ، فمُثُل اليهودية العلياييم تفسيرها من خلال الشريعة . كما أن اليهودية تدور حول الاوار والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهودر جهة ، وبينهم وبين الإله من جهة أخرى . ولكن ، مع هذا ، لامدار تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعدية الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث ، وعلى سد حاجة الإنسان اليهودي الحديث . ولذا ، لابد أن تتسم عملية تفي الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا عانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون بعض طقوس السبت) ، ولكنهم يسمحون باختلاط الجنين (وأصبحت النساء جزءاً من النصاب [منيان] المطلوب لإقامة صلاة الجماعة)، بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث حاخامات ومنشدات (حزان) . وقد أبقوا على الختان وقوانين الطعام ، وإن كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها . وهم يقيمون الصلوات بشال الصلاة (طاليت) وتمانم الصلاة (تفيلين) .

ورغم تماثُل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة ، فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضع وقوي . بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية ، فكلتاهما تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير البهود (كما فعلت اليهودية الإصلاحية) . ولذا ، نجد أن كلاً من اليهودية المحافظة واليهودية الأرثو ذكسية تؤمنان بالثالوث الحلولي: الإله (أو التسوراة) ، والشعب ، والأرض . وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحى والتوراة ، نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه ، أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث الحلولي على حساب عنصر أخر . ويضفى كلا الفريقين هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم ، وهي قداسة بُرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب (وكسلال يسسرائيل هي في الواقع الفولك التي يتحدث عنها الفكر الرومانسي الألماني) ، ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب اليهودي المعبِّر عن هويته الإثنية وسر بقائه ، كما أنه يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في الحفاظ على هذا الشعب المقدِّس. وقد عادت اليهودية المحافظة ، بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع للقداسة ، إلى واحدة من أهم الطبقات في التركيب الجيولوجي اليهودي ، وهي الطبقة الحلولية التي أدَّت إلى

# ماسورتي

Masorti

اماسورتي؛ كلمة عبرية تعني امحافظ؛ أو اتقليدي؛ (من كلمة الموسار؛ أي اتقاليدا) وتُستخدَم للإشارة إلى اليهود المعافظين. وخصوصاً داخل إسرائيل . وتُترجم الكلمة إلى العربية بكلمة اسحافظ؛ أو التقليدي؛ . ولذا ، فحين تردهذه الكلمة في أحد النصوص العربية ، يظن القارئ العربي أن هذا البهودي الذي يقال له القليدي، ينمسك بالشعائر وبأهداف دينه ، ولكنه في الواقع يهودي إثني يتمسك ببعض الشعائر لأنها جزء من ميرات الأجداد ولأنها تعبُّر عن الذات القومية وروح الشعب (فولك). وهو في هذا مختلف عن اليهود العلمانيين الذي يو فضون كل التفاليد ويرون أنها تعوقهم عن التقدم واللحاق بركاب الحضارة الحديثة . ولكنه رغم اختلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً من المنظور الديني ، فالشعاثر بالنسبة له ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن ، وإنما هي فلكلور يمتع به نفسه. ولهذا ، فرغم أن المعنى المعجمي للفظ «ماسورتي» هو «محافظ» أو اتقليدي، ، فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة امحافظ، أو اتقليدي، في أية لغة أخرى أو أي سياق حضاري أو دبني أخر .

#### معبسد أمريكسا المسوشد

United Synagogue of America

تنظيم يضم الأبرشيات اليهودية المحافظة ، أسب سولومون شختر عام ١٩١٣ ، ويتبعه نحو ٥٣٠ معبداً في كل من الولايات المتحدة وكندا . ويوجه التنظيم الأبرشيات التابعة له وفروعها . ولتحقيق هذا الغرض ، أقام المعهد قسماً للتربية اليهودية وقسماً لأنبطة الشباب ومعهداً قومياً للدراسات اليهودية للكبار ، كما أقام لجنة للعمل الاجتماعي وقسماً للموسيقي ولجنة للطعام الشرعي . ويرتبط هذا التنظيم بكل من جمعية الحاخامات وجمعية المرتين والجمعية المرتين والجمعية المرتين والجمعية المرتين والجمعية المواسيقي وعيرها من الروابط .

# كليسة اللاهسوت اليعوديسة

Jewish Theological Seminary

معهد ديني عال تم تأسيسه عام ١٨٨٦ في نيويورك لإعداد الحاخاسات . وقد ترأسه عام ١٩٠٢ سولومون شختر الذي بلور اتجاهه العقائدي بحيث أصبح العصب الإساسي لليهودية المحافظة ، واقع أن الإله لم يتمتع قط بالمركزية التي يتمتع بها داخل الأنساق الدينية التوحيدية ، فهو يمتزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما . و تميل الكفة داخل النسق الحلولي بالشدريج لصالح الشعب على حساب الإله حتى يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر الفداسة ، وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود ، ويظهر داخل البهودية لاهوت ما بعد أوشفيتس .

وقد عرَّفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل الكاثوليكية العالمية ، والإصرار على الخفاظ على استمرار التراث اليهودية . فهذا هو الجوهر ، أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد ، فإنه يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد .

# اليمودية التاريخيــة

Historical Judaism

«اليهودية التاريخية» مصطلح مرادف لمصطلح «اليهودية المحافظة» أدخله زكريا فرانكل حين دعا إلى ثوابت واليهودية التاريخية وقاصداً بذلك العناصر الثابتة التي ينبغي على الإصلاح الديني أن يقبلها ولا يحاول تعديلها لأنها تعبير عن جوهر الروح اليهودية ، وهو جوهر أزلي لا لأن الإله خلقه بل لأنه تجاوز الزمان من خلال عمارسات اليهود عبر التاريخ .

#### اتحساد اليهوديسة التقليديسة

Union of Traditional Judaism

فرقة يهودية جديدة خرجت على اليهودية المحافظة عام ١٩٨٤ بعد أن صرَّح للنساء بالانضمام لكلية اللاهوت اليهودية ، ومن شم أصبح من الممكن ترسيمهم حاخامات عند تَخرُجهن. وقد احتفظت الفرقة بانتمائها لليهودية المحافظة بعض الوقت وسمَّت نفسها اتحاد اليهودية المحافظة التقليدية ثم شكلت لجنة البحث في الشريعة التي تُعدُّ تحدياً مباشراً للجنة الشريعة والمعاير التابعة لليهودية المحافظة . وبعد قلبل ، استقلت الفرقة عن اليهودية المحافظة وأسست كلية خاصة بها لتخريج الحاخامات وسمَّت نفسها باسمها الحالي . وقد جاء هذا في أعقاب قبام اليهودية التجديدية بتأسيس كلية لتخريج الحاخامات التجديدية بتأسيس كلية لتخريج الحاخامات للمحافظة والمحافظة عن اليهودية المحافظة التحديدين . وهذا يعني أن هناك تساقطاً في صفوف اليهودية المحافظة للصالح كلَّ من اليسار (التجديدي) واليمين (التقليدي).

وهو لا يزال كذلك حتى الوقت الحالي. وبعد وفاة شختر تبعه في رئاسة الكلية كلُّ من سيروس أدار ولويس فنكلشتاين على التوالي. ويتبع الكلية معهد لتدريب المنشدين الدينيين ومركز طلابي في القدس. وتشرف الكلية على المتحف البهودي في نيويورك، ولها مكنة تحوى ٢٠٠ ألف كتاب وعشرة آلاف مخطوط.

# المعسة الآمريكيسة للحاخاسات

#### Rabbinical Assembly of America

تَجعُع يضم ما يربو على ٢٠٠ حاخام محافظ في الولايات المنحدة الأمريكية وكندا ٨٠/ منهم من خريجي كلية اللاهوت البهودية . وقد نُظمت الجمعية سنة ١٩٠٠ لتكون جمعية لخريجي هذه الكلية ، ولكن أعيد تنظيمها عام ١٩٤٠ باسم اجمعية اخاخامات . وفي سنة ١٩٤٦ ، نشرت الجمعية بالتعاون مع معبد أمريكا الموحَّد كتاب صلوات السبت والأعياد . وتنشر الجمعية مجلة ربع سنوية هي اليهودية للحافظة ، وكتاباً سنوياً يضم تفاصيل موقرها . أما اللجنة التابعة للجمعية ، والخاصة بالشريعة اليهودية والمعايير المدينية ، فقد أصدرت عدداً من الفتاوى .

# سولومون رابوبيورت (۱۷۹۰–۱۸۹۷)

#### Solomon Rapoport

أحد رواد علم اليهودية واليهودية المحافظة . وُلد في جاليشيا ودرس العلوم الدينية والدنبوية في عصره . وقد استفاد رابوبورت بمعرفته التقنيدية والدنبوية في دراساته التاريخية فتخصص في فترة النقهاء (جاءونيم) ، وكان صديقاً لنحمان كروكمال وحاييم لوتساتو وليوبولد زونز . عمل رابوبورت حاخاماً في جاليشيا وبراغ حيث هاجمه الحسيديون والأرثوذكس بسبب دراساته وموقفه النقدي من اليهودية .

وقد عارض رابوبورت البهودية الإصلاحية لتجاهلها التراث الميهودي متمشلاً في التلمود. كما عارض قرارات المؤتمرات المخاخامية الإصلاحية ، وكتب يبين أنها ستودي إلى انقسام المياخامية ، وأن أي إصلاح لابد أن يتم لا بيد الإنسان وإنما بمرور الزمن ، فهر وحده الذي اكتسح كثيراً من العادات البالية وسيفعل ذلك مرة أخرى . ووضع رابوبورت أن الحاخامات كانوا يُدخلون عبر التابعة تعليلات على قوانين الزواج والطلاق والطعام ، وأنهم كانوا يقومون بذلك لعلمهم التام بأن الشعب اليهودي بأسره سيأخذ بهذه التعديلات ، كما كانوا يعلمون أن وحدة اليهود لا يتهددها

الخطر من قريب أو بعيد بسبب هذه التعديلات. والواقع أن رابوبورت يشبه فرانكل في هذا المضمار، فكلاهما يضع الإجماع الشعبي (كلال يسرائيل أو روح الشعب) مقياساً للإصلاح الليني، ومقياساً لقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية. فالثوابت أو المطلقات، أي العناصر التي خلع عليها الشعب القداسة، لا يمكن تعديلها.

وقد بدأ رابوبورت في نشر صوسوعة عن التلمود ولكنه لم يكملها ، وترجم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية .

# زكريسا فرانكسل (١٨٠١-١٨٧٥)

#### Zacharias Frankel

عالم ديني يهودي . وقد كان أول حاخام من بوهيميا تلقًى تعليماً علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليماً دينياً صرفاً . أصبع حاخاماً أكبر في درسدن عام ١٨٣٦ ، ورئيس كلية لاهوتية في برسلاو عام ١٨٥٤ . حاول أن يزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية ، وأن يطور اليهودية دون إخلال بما تصور أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ . وقد انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر ، وكان السبب المباشر لانسحابه هو عدم موافقته على حذف الإشارات إلى صهيون ، وتغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش في كنفه (الألمانية في حالته) .

وقد انطلق فرانكل في قراره هذا بما أسماه "ثوابت اليهودية التاريخية". ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية وترعرعت، وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في المستقبل. ويعترف فرانكل بان العبرية ليست مكوناً أصلياً في المستقبل. ويعترف فرانكل بان العبرية ليست مكوناً أصلياً في يرى أن هذا الارتباط، برغم أنه تم في الزمان، فإنه قد تجاوزه بحيث أصبح مطلقاً لا زمانياً. وهكذا، فإن العبرية التي كانت مجرد أداة عبرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت جوهراً، أي واحداً من الثوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به والواقع أن الثوابت عند فرانكل هي المطلقات الدينية التي تستمله مطلقيتها وقداستها من محارسة اليهود التاريخية، ويصبح معيار تقبل أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية التي خلعها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة اليهودية . فالعبرية تكتسب قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد اليهودية . فالعبرية تكتسب قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد الثوابت من هذا المنظور. وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في الثوابت من هذا المغالية الحولية في

التركيب الجيولوجي اليهودي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول التي يكمن فيها الإله والتي تحل محل الإله كمصدر للقدامة. وتعود رؤية فرانكل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية البهودية، ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكين الألمان الذين خلعوا القداسة على الشعب العضوي (فولك)، ونظروا إلى حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي مقدس بعبر عن روح

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ، مثل سولومون شختر ولويس جنزبرج، بأفكار فرانكل. ومن أهم مؤلفاته طريق المشناه (١٨٥٩)، وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم، والترجمة السعينة، والتلمود.

الشعب ، وهذه هي المفاهيم التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد .

# إسحق ليــزر (١٨٠٦-١٨٦٨)

#### Isaac Leeser

حاخام محافظ من أصل ألماني ، تلقى تعليماً حاخاماً وتعليماً دنبوياً قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٨٢٤ . عمل منشداً (حزان) من عام ١٨٢٩ في فيلادلفيا ، وقام بترجمة العهد القديم إلى الإنجليزية ، وأعد كتب الصلوات . وهو يُعَدُّ الأب الروحي لليهودية المحافظة . وقد أسس أول جريدة تهتم بالشنون اليهودية عام ١٨٤٣ . كما أسس أول دار نشر للكتب اليهودية ، وكتب أول كتاب لتعليم العبرية للأطفال ، ألحق به نصوصاً ، كما أسس أول مدرسة ثانوية لتعليم العبرية عام ١٨٤٩ ، وأسس أيضاً أول منظمة دفاع يهودية تمثل اليهود (هيئة المندويين الإسرائيلين الأمريكين) ، وأول كلية لإعداد الحاخامات عام ١٨٤٧ (وقد تخرَّج فيها أول أربعة حاحامات أمريكين المتحدة) .

#### سباباتو موریسه (۱۸۲۳–۱۸۹۷)

# Sabato Morais

حاخام أمريكي . وُلد في إيطاليا وتعلَّم فيها ، ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى الولايات المتحدة (١٨٥١) حيث عمل منشداً (حزان) في فيلادلفيا محل إسحق ليزد .

ولا يتسم موريه بأي عمق أو أصالة في التفكير ، ولكن أهميته تصود إلى حشده القوات المحافظة بين يهدود أمريكا ضد الاتجاه الإصلاحي . وقد تعاون ساباتو مع الحاخام إسحق وايز ، ولكن قرارات مؤتمر بتسبرج عام ١٨٨٥ أفنعته بضرورة تأسيس تبار وسط بين الأرثوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معهد لتخريج

الحاخامات المحافظين ، فأسس كلية اللاهوت البهودية عام ١٨٨٧ ، وقد ظل رئيساً لهذه الكلية حتى موته . ويُعدُّ هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة .

#### الكسندر كوموت (١٨٤٢-١٨٩٤)

# Alexander Kohut

حاحام محافظ . ولذ في المجر ، ودرس في جامعة ليبزج ، وأصبح حاحاماً في ألمانيا عام ١٨٦٧ . كان سكرتيراً لمؤتمر الوجهاء السهود الذي عُقد في بودابست عام ١٨٦٨ ، وناقش القضايا المساسية التي كانت تواجه يهود اليديشية في شرق أوربا آنناك . وعُيِّن في البرلمان المجري ممثلاً لليهود في أوائل الشمانينيات ، ولكنه هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٨٨٥ حيث أصبح حاحاماً في نيويورك . وقد أصبح كوهوت من أكبر مهاجمي خركة اليهودية الإصلاحية ، وخصوصاً مقررات مؤتمر ينسبرج . ولعب كوهوت دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية . وأهم مؤلفاته أخلاق دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية . وأهم مؤلفاته أخلاق

#### سبولوميون شيختر (١٨١٧-١٩١٥)

#### Solomon Schechter

حانحام صهيوني من مفكري اليهودية المحافظة . ولا في رومانيا حيث تلقَّى العلوم اليهودية التقليدية ، وواصل دراسته في فيينا فتعمق في الدراسات اليهودية ، ثم انتقل إلى إنجلترا عام ١٨٩٠ ، حيث عُين محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كاميردج . وسافر إلى القاهرة عام ١٨٩٦ ورجع منها بعد عام حاملاً عديداً من المخطوطات اليهودية التي عشر عليها في جنيزاه المعبد اليهودية التي عشر عليها في جنيزاه المعبد اليهودية التي المشاطريكا ليرأس الكلية اللهودية اليهودية .

وبرغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معاً ، فإنه لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوره من علمانية قادة الحركة من أشباه اليهود ، على حد تعبيره . وكان تصوره للوطن القومي اليهودي أقرب إلى صيغة آحاد هعام منه إلى صيغة هرتزل ، وقد قابل آحاد هعام ، وأصبح صديقاً شخصياً له . ولكنه اضطر في النهاية (عام ١٩٠٥) إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج ، كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتنبه إليها الصهاية اللادينيون أنفسهم . ويعدد شختر مسؤلاً أكثر من أي

# سيروس ادار (۱۸٦٢–۱۹٤۰)

Cyrus Adier

مفكر يهودي أمريكي من أصل ألماني . نشأ في جو ديني ذي توجه تقليدي ، ثم تَخصَص في الدراسات السامية وأصبح استاذاً لهذه المادة في جامعة فيلادلفيا .

ساهم في تأسيس الجماعة اليهودية للنشر في أمريكا (١٨٩٨)، وأصبح كما أسس الجمعية التاريخية اليهودية الأمريكية (١٨٩٢)، وأصبح رئيساً لها مدة عشرين سنة . قام بتحرير الكتاب الستوي ليهود أمريكا (الأجزاء السبعة الأولى ـ من عام ١٨٩٩ حتى عام ١٩٠٥)، وكان أحد محرري الموسوعة اليهودية (القديمة) (١٩٠١ ـ ١٩٠٦). وقد لعب أدلر دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية تحت رئاسة شختر ، وأصبح رئيساً لها بعد موت شختر منذ عام ١٩٢٤. وكان أحد مؤسسي المعبد الأمريكي الموحد، ورئيساً له . كما كان أحد مؤسسي اللجنة اليهودية الأمريكية ، ثم رئيساً لها منذ عام ١٩٢٩. وبرغم معارضته للصهيونية ، فإنه اشترك في الوكالة اليهودية .

ويتضح توجَّهه اليهودي المحافظ في كل أنشطته التي ترى اليهودية تراثأ تاريخياً متطوراً ، وكذلك في علاقته بكلية اللاهوت اليهودية وفي معارضته الصهيونية وتعاونه معها في آن واحد .

# لویس جینزبرج (۱۸۷۳–۱۹۵۳)

Louis Ginzburg

عالم تلمودي ، وأحد قادة اليهودية المحافظة . ولد في ليتوانيا من أسرة فقيه فلنا الذي أثّر في تفكيره ، وأكمل دراسته الجامعية في ألمانيا والنمسا عام ١٨٩٨ . هاجر إلى الولايات المتحدة ليقوم بالتدريس في كلية الاتحاد العبري ، ثم انضم إلى هيئة محرري الموسوعة اليهودية (القديمة) . وتُعدَّ المقالات التي كتبها لهذه الموسوعة من أهم الدراسات في مجالها . انضم عام ١٩٠٣ إلى كلية اللاهوت اليهودية ، وظل في منصبه هذا حتى وفاته .

وتنطلق معظم دراسات جنزبرج من القول بأن التاريخ اليهودي والحضارة اليهودية لا يمكن فهمهما دون معرفة كاملة بالشريعة ، أي أنه يرى أن هناك تداخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليهودي ، وهذا هو الموضوع الأساسي في اليهودية المحافظة . من أهم دراساته أساطير اليهود (في سبعة أجزاء) حيث جمع كثيراً من الأساطير والقصص (أجاداه) وصاغ منها تاريخاً متواصلاً يستند إلى حياة الآباء وأبطال اليهود وأنبيائهم ، كما كتب دراسات عن مرحلة الفقهاء (جاءونيم) وعن التلمود البابلي .

شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهبونية على البهودية المحافظة في الولايات المتحدة. وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقبا ، وكان يرى أن أية دولة صهبونية خارج الأرض المقدسة لا معنى لها ، وقد ساهم في تأسيس معهد التخيون في حيفا . وبعد الحرب العالمية الأولى عبر عن أمله في أن يتتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على فلسطين ، لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا "الوطن الإنجيلي المفعم بالإيمان والروح العملية" ستفهم أماني الشعب اليهودي .

ومن الملاحظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوبر لهمما (وذلك رغم اختلاف مصطلحهما الديني والفلسفي). ويعود هذا ، في الواقع ، إلى الإطار الحلولي المشترك . فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما يقابل الأنت الأزلبة عند بوبر) قد عبَّر عن نفسه من خلال التراث ، وأن العهد القديم ليس كتاباً مقدساً فحسب بل هو كتاب تاريخ يهودي (أو هو صجل الحوار على حد قول بوبر) ، وهو ليس أكثر الأشياء أهمية في حباة اليهود وإنما هو واحد من تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية عن نفسها ، ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد التديم (كلمة الإله) نفسه إلى كبان حي آخر (تاريخ الشعب اليهودي) أو حتى الشعب اليهودي نفسه ، ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن نعشر على المادة الحام لأي لاهوت يهودي . وترجيح كفة المخلوق على كفة الحال في الغلسفات الحلولية .

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف بالبهودية التاريخية ، تُرجع كل شيء إلى الشعب البهودي نفسه مصدر القيم التي يحكم بها على نفسه . وفي هذا الإطار ، تنتفي فكرة الحكم على الذات ، ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها ، وهي عبادة بالمعنى الحرفي للكلمة ، لأن الروح المقدَّسة قد حلت في عبادة بالمعنى الحرفي للكلمة ، لأن الروح المقدَّسة قد حلت في الناويخ بحيث أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) مقدَّساً لا يقبل النقاش . وبذا ، يصبح حق البهود في أرض المبعاد حقاً مطلقاً وتصبح الاحكام الصهونية لا رجعة فيها .

وللحاخام شختر مؤلفات عدة ، من بينها كتاب بعض نواحي اللاهوت الحاخام ، ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات تُشرت بعنوان دراسات في اليهودية ، كما حقَّق شختر العديد من النصوص الدينية التي عشر عليها في الفسطاط وإليها ترجع شهرته وتُسمَّى المجموعة باسعه المجموعة مخطوطات شختر » .

# بوسس ننگلشتاین (۱۸۹۵-۱۹۹۱)

Louis Finkelstein

حاخام أمريكي ، وأحد قادة حركة اليهودية المحافظة . حصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام ١٩١٨ ، ورُسِّم حاخاماً في كلية اللاهوت البهودية عام ١٩١٩ ، ثم عُبِّن حاخاماً في إحدى الإبرشيات في نيويورك ، وكان في الوقت نفسه يُدرِّس التلمود . وفي عام ١٩٢٤ ، بدأ يدرس اللاهوت حتى أصبح أستاذاً لهذه المادة منذ عام ١٩٣٢ . وعُيِّن رئيساً لكلية اللاهوت منذ عام ١٩٣١ .

ويُعَدُّ فنكلشتاين عثلاً للتيار المحافظ داخل الهودية للحافظة . ومن أهم كتبه اليهود: تاريخهم وحضارتهم ودينهم (١٩٤٩) وهو في ثلاثة أجزاء ، وكتابه عن الفريسين (١٩٣٨) وهو من جزأين .

## شباؤول ليبرمان (۱۸۹۸-۱۹۸۳)

Saul Lieberman

عُالم تلمودي ، وأحد أقطاب اليهودية المحافظة . ولا في روسيا ، ودرس فيها قبل الثورة في معاهدها الدينية وفي جامعة كييف بعدها . استوطن فلسطين عام ١٩٤٨ ، ودرس التلمود في الجامعة العبرية وفي معاهد تعليمية أخرى ، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة ليُدرِّس في معهد الدراسات اللاهوتية . وله دراسات عديدة بالعبرية في التلمود ، كما أن له مؤلفين بالإنجليزية عن الحضارة اليونانية في فلسطين في العصر الهيليني .

## (۱۹۷۲-۱۹۰۷) أبراههام هيشيل

Abraham Heschel

فيلسوف ديني يهودي . ولد في بولندا لأسرة حسيدية ، وتلقّى تعليماً تقليدياً في التلمود والقبّالاه ، ثم انتقل إلى ألمانيا والتحق بجامعة برلين حيث حصل على الدكتوراه ، وتعرّف أثناء هذه الفترة إلى مارتن بوبر . قام النازيون بترحيله في أكتوبر ١٩٣٨ ، مع غيره من يهود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا إلى ألمانيا ، فقام بالتدريس بعض الوقت في بولندا ، ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث قام بالتدريس عام ١٩٤٠ في كلية اللاهوت اليهودية . وقد تأثر هيشيل بفلسفة هوسرل الظاهراتية ، فحاول في مؤلفاته أن يُقدِّم الاهوت أي مثولفاته أن يقدم الاهوت أي يتفقان ، فالليبرالية والفكر الديني الحق عن الأسئلة الحديثة . ويرى هيشيل أن اللببرالية والفكر الديني الحق الايتفقان ، فالليبرالية تأخضع كل شيء للنقد ، وترى أن الإنسان قادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى الخلاص (وهذه مقولات

كابلان والبهودية الإصلاحية إلى حدَّما). أما هيشيل ، فيرى ضرورة أن يعتمد الإنسان على قوة خارجية . فالعقل الإنساني يعجز عن الإحاطة بالتجربة الدينية تماماً ، والمقلَّس لا يمكن أن يُردَّ بشكل كامل إلى مقولات فكرية أو تحليلية إنسانية . ولكن كيف يشأتى للإنسان أن يصل إلى هذه القداسة ويدركها ؟ يرى هيشيل أن ثمة عناصر في الواقع الإنساني كامنة فيه ويمكنها أن تقود الإنسان إلى الإله من بينها الإحساس بالدهشة والسمو ، ولكنه يصر على أن الإله ليس مجرد حالة شعورية وإنما هو سر يتجاوز الواقع (وهو في هذا يعتلى حيث الحلولية اليهودية التي تسري في الفكر الديني اليهودي بشكل عام).

وانطلاقاً من تعاريف هذه ، يرى هيشيل أن الشريعة ملزمة لليهودي ، وأن الأعمال الخيرة مشاركة في القدامة الإلهية . ويظهر إصرار هيشيل على أن التجربة الدينية ذاتية وموضوعية في تعريفه نلأوامر والنواهي ، فهي بالنسبة إليه دعاه أو صلاة على شكل فعل . ويصر هيشيل على فكرة الاختيار ، ولكنه يرى أن الاختيار مسئولية ملقاة على عاتق اليهود ، وليست علامة من علامات التفوق . والاختيار لا يشير إلى خاصية موجودة في الشعب وإنما إلى نوع العلاقة مع الإله ، فالاختيار علاقة مع الخفيقة النهائية ، وعلى اليهود أن يساموا على أنفسهم دائماً كي يصبحوا جديرين بهذا الاختيار .

ومع هذا ، تبدت الطبقة اخلولية (داخل التركيب الجيولوجي اليهودي) في إصرار هيشيل على أن ثمة غيزاً خاصاً لليهودي ، فهو إنسان عليه أن يكون أكثر من إنسان ، وكي يصبح اليهود شعباً عليهم أن يصبحوا أكثر من شعب ، بل إنه يرى أن المهد بين الشعب والإله يتضمن استجابة متبادلة بينهما ومتوازية لأن الإله يحتاج إلى الإنسان كي يحقق أهدافه في هذا العالم . وهذه إحدى المقولات الأساسية للقبالاه التي درسها هيشيل . وقد وصفت فلسفته بأنها حسيدية جديدة . وقد كتب هيشيل عدة مؤلفات ، من أهمها الأنبيساء بلائلة (١٩٦١) ، و الإنسسان من هو ؟ (١٩٦٥) ، و إسرائيل : صلى الأولية (١٩٦٥) .

وقد كان لهيشيل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوق المفتية في السنبنيات ، أصبح خلاله بطلاً من أبطال اليسار البهودي الأمريكي . وهو رغم ارتباطه باليهودية المحافظة ، لا تشعل الدولة الصهيونية حيزاً من تفكيره الديني أو السياسي ، ولعل هذا يفسر عدم اشتراكه في النشاط الصهيوني ، وهو أمر يتسق على كل حال مع معظم أطروحاته ، وخصوصاً إصراره على الجانب الذاتي للتجربة الدينية ومحاولته في الوقت نف، ألا يسقط في الحلولية .

# **حسكوب اجوس** (۱۹۱۱-۱۹۸۸)

#### Jacob Agus

-اخام يهودي محافظ . وكد في بولندا وتَعلَّم فيها ، كما تعلَّم في كلَّ من إسرائيل والولايات المتحدة . وبعد أن عمل حاحاماً لبعض الوقت ، عُيِّن أيضاً استاذاً في جامعة تمبل والكلية التجديدية للماخامات . وهو يمثل النيار الليبرالي داخل اليهودية المحافظة . من أهم أحماله ، معنى التاريخ اليهودي (١٩٣٦) وهو من جزءين ، والحوار والموروث (١٩٣٦) .

## جرسون کوهین (۱۹۲۶–۱۹۹۱)

#### Gerson Cohen

أحد زعما، اليهودية المحافظة . وهو مؤرخ يهودي ولا في نيويورك وتخرَّج في كلية اللاهوت اليهودية ، حيث تَخصَص في التاريخ اليهودي . وعمل أميناً لمكتبة الكلية بعد تخرُّجه ، ودرس التاريخ والتلمود ، وأصبح أستاذاً لمادة التاريخ ، وترك المدرسة عام ١٩٦٧ ليخلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ اليهودي في جامعة كولومبيا ، ثم عاد إلى كلية اللاهوت بعد عامين . وفي عام ١٩٧٧ ، عُيِّن مديراً للكلية ، وقد صرح للنساء بالانفسمام للكلية ، وهو ما أدَّى إلى حدوث انقسام في صفوف اليهودية المحافظة . ومن بين أهم أعماله تحقيقه لكتاب ابن داود سيفر هقبًالاه (١٩٧٧) . وآخر أعماله هي دراسات في تنوع الكتافات الحاخامية (١٩٩٧) .

وقد بدأ جرسون ، في الآونة الأخيرة ، يشعر بأن الفكر الديني اليهودي يؤكد مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الجماعات الهودية في العالم) ويقلل من أهمية هذه الجماعات . ولذا ، فقد شكل حلقة دراسية هو والحاخام ألكسندر شندلر (زعيم البهودية الإصلاحية) تنطلق من الإيمان بأن يهود أمريكا ككل يمكنهم المحافظة على اهتمامهم بإسرائيل وصياغة مصيرهم المستقل في أن واحد دون أن ينحوا إسرائيل مركزية في حياتهم .

# اليعوديسة المحافظسة والصعيونيسة

Conservative Judaism and Ziomsm

لابد أن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية الارثوذكسية . ولكننا ، رغم ذلك ، نرى أن الفكر الصهيوني بشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة ، فكلاهما يننى مفرلات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنها كلّ منهما على طريقته . فبينما يؤكد الأرثوذكس الاصول المقدَّسة

الربانية للتراث اليهودي ، يرى المحافظون أنه تراث مقدَّس ، ولا يمنون كثيراً بمصدر القداسة . وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ الزمني كلية ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدَّس ، نجد أن المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ المقدَّس . وبينما يصر الأرثوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هو القدمية اليهودية وعلى أن القومية هي الدين ، يحاول المحافظون تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها بعض الشيء بالحديث عن الروح المقدَّسة للشعب ، وجعلها مصدر القداسة بدلاً من الإله ، وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية الإثنية ، وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر . ومكذا ، فإننا نجد أن اليهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية المقليدة ، بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي، وهذا هو جوهر الصهيونية أيضاً .

وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية ، ويكننا أن نعد الصهيونية الثقافية ، التي كان يدعو لها آحادهعام ، ضرباً من ضروب اليهودية المحافظة (وكذا تجديدية كابلان وحوارية بوبر) . وبالفعل ، تبنت اليهودية المحافظة رؤية آحاد هعام للجماعات اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها) ، وطالبت باحترامها واحترام تراثها التاريخي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب ، فهو تاريخ مقدس يتضمن عناصر دينية ، فهو موضع الحلول الإلهي ، كما أن الدين اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن تداخل المدس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني) .

ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية واضح تماماً في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون بما يُسمى واضح تماماً في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون بما يُسمى التراث اليهودية ، ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو التعبير ولذا ، يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو أرضي ، فمادام القانون يعبِّر عن هذا الإجماع الشعبي العام فبجب أن يبقى ساري المفعول . ويشبه هذا الموقف ، في كثير من الوجوه ، موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه بمنا اليهود أرض كنمان ، فبالنسبة لمن جوريون لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لا ، فالمهم هو أن تظل هذه الاسطورة مغروسة في الوجدان اليهودي ، ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر

إلهي ، وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطاً داخل الحركة الصهيونية ، وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مركاز (اختصار عبارة «موفمنت تو ري أفيرم كونسرفانيف زايونيزم Movement to Reaffirm Conservative Zionism ، أي «حركة إعادة تأكد الصهيونية المحافظة») .

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعامد البهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالية شكل حماعي، ويُلاحَظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً في إسرائيل في الوقت الحاضر ، وقد أسَّست أول أبرشية محافظة في . فلسطين عام ١٩٣٦ . ولكن حتى أوائل السبعينيات ، لم يكن في إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة ، ومركز للطلبة اليهود الأمريكيين ، نيفيه شختر ، وهو يُعَد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت اليهودية . ولكن ، بعد ذلك التاريخ ، بدأت محاولات جادة لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله. وباءت المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينيات ، حين ظهرت حركة ماسورتي (أي التقليدية) التي أسَّست عام ١٩٨٤ معاهدها الأساسية ومنها المعهد العالى للدراسات اليهودية الذي يُعد الدارسين الإسرائيليين ليعملوا حاخامات محافظين ، وحركة نوام الشبابية ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف وفرق نحال. ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة ويضم قيادات الأبرشيات ، ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم حوالي ١٠٠ حاخامي ماسورتي . ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف. ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة. كما نجحت الحركة في تأسيس مدارس تالي ، وهي مدارس تعكس أيديولوجيا الحركة . ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم اعتراف المؤسسة الأرثوذكسية بها .

وقد أصدرت حركة ماسورتي بياناً رسمياً عام ١٩٨٦ يحدد موقفها . وبعد عامين ، أصدر المجلس الحاحامي بياناً أكثر شعولاً يعكس اهتمامات الحركة في الولايات المتحدة . وقد لوحظ وجود اختلافات مهمة بين ما جاء في هذا البيان وموقف حركة الماسورتي ، وخصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم .

ولا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل بالحاخامات المحافظين ، كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو مراسم الطلاق التي يقيمونها . وعلاوة على ذلك ، تحال المؤسسة الأرثوذكسية أن تعدل قائون العودة فنضيف عبارة ٥ من تهود حسب الشريعة ، ، أي على يد حاخام أرثوذكسي ، وهو ما يعني استبعاد

الحاخامات المحافظين. وتوزع دار الحاحامية منشورات تحذر الساس من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتي محرم.

## اليمودية التجسينية

#### Reconstructionism

«اليهودية التجليدية» مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير من الوجوه اليهودية المحافظة ، أسمها الحاحام مردخاي كابلان عام ١٩٢٢ في الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية . وقد اكتسبت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديدا عام ١٩٣٤ ، حين نشر كابلان مجلة التجديدي التي التفت حولها مجموعة من المفكرين اليهود ، منهم : ملتون ستاينبرج ، وإيوجين كون ، وزوج ابنته إيرا إيزنشتاين . ورغم أن اليهودية التجديدية حاولت أن تظل ، من ناحية الأساس ، اتجاهاً دينياً وحسب ، فإنها تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية ، فنشر كابلان الهاجاداه الجديدة عام ١٩٤١ ، كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه . وقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام ١٩٥٩ ، كما أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام ١٩٦٨ . حينماتم تأسيس الكلية الحاخامية التجديدية في فبلادلفيا لتخريج حاخامات تابعين للحركة . ويوجد داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان: المؤسسة التجديدية نفسها، وتضم اليهود التجديديين، ثم هناك اتحاد الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة (حفروت) ، وهي كلمة عبرية معناها الحرفي (ارتباط؛ ، وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا بالضرورة تجديدين . ويجتمع أعضاه هذه الجماعات مرة كل أسبوع، أو مرة كل أسبوعين للتعبد ولتبادل الأفكار .

وتحاول البهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين البهودي تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعبشون داخل حضارة علمانية برجمانية ، وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي ، وتصدر البهودية التجديدية عن الإيمان بأن إعتاق البهود وضع فريد تماماً في تجربتهم التاريخية ، عليهم التكيف معه ، وعلى البهودية أن تُعدُل هويتها بشكل ينفق مع المعطيات الجديدة ، ولم تكن مهمة كابلان عسيرة كما قديبدو الأول وهلة ، ذلك الآن اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبقات المختلفة باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبقات المختلفة المنتلفة ، والمتعايشة جنباً إلى جنب ، ما يسبغ شرعية على أي اتجاه ديني مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفردُه ، والواقع أن

كابلان، شأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليهود، وخصوصاً مارتن بوبر وسولومون شختر، ينطلق من الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي، لذا فهو يؤمن بإله لا يسمو لا على المادة ولا على المادة على التاريسخ ولا على العلم الوضعي، وإنما هو كامن فيها

و مُلاحَظ أن الإله عادةً ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي ويتوحد معها ويذوب فيها ، فيشحب ثم يختفي تماماً إلا اسماً ، ويظهر الإنسان متمبُّراً إلى أن يحل محل الإله تماماً ، وهكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود المادية أو حلونية بدون إله ، وهي مرحلة العلمانية . وهذا هو ما يحدث في فلسفة كابلان ، فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها ، إذ أن الإنسان يتضمن من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده دون عون خارجي ، كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر ما يجعل هذه العملية محنة . والإله داخل هذا الإطار المنغلق على نفسه لِس كانناً أسمى خلق العالم وتَحكُّم فيه ، وإنما هو مجرد عملية كونية تقترن في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة الاجتماعية ، وهو القوة التي تدفع نحو الخلاص ، وهو التقدم العلمى . ولذا ، فرغم أن كابلان بحشفظ بفكرة الإله في صيغة شاحبة باهتة ، فإن ما يقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب . ولذا ، فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة الوحى الرباني وفكرة البعث والآخرة في صياغتهما اليهودية . والواقع أن فكرة الرب التي يطرحها كابلان لاندع مجالا لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله ومخلوقاته ، فهو بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو المعادلات الرياضية (ولا يختلف كثيراً لا عن إله إسبينوزا الذي يتوحد تماماً مع الطبيعة وقوانينها ، ولا عن إله الربوبيين الذي يذوب تماماً في العقل المادي وقوانين التطور) .

وشحوب فكرة الإله ثم اختفائها ، تظهر فكرة الشعب عنصراً أكثر أهمية من الإله في النسق الديني . وإذا كانت هذه الفكرة جنينة في فكر اليهودية المحافظة ، فهي هنا تصبح واضحة صريحة . فأكثر الأسياء قداسة في نسق كابلان هو اليهود وتراثهم وليس دينهم . فالدين اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي (فولك) ، يشبه في هذا المجال اللغة والفلكلور ، ولا يوجد فارق كير بين الترراة والكتب الأخرى للشعب ، فكلها منتجات حضارية بالتحم فيها الدين بالموروت الحضاري . واليهودية نفسها عبادة شعبية لوقومية ، أعيادها تشبه عبد الاستقلال عند الأمريكين أو الأعياد الشعية المختلفة . وهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من قبل ، الشعية المختلفة . وهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من قبل ،

وهكذا يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر واحد هو الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية .

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم . ولذا ، فإن اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق الديني الذي يتسم بشيء من الثبات) . واليهودية إنما وجدت من أجل اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية ، وهذا على خلاف اله إن الأرثو ذكسية التي ترى أن اليهودي قد اختير ليضطلع بوظيفة مقدَّسة تجعل وجوده الدنيوي أمراً ثانوياً . والقاسم المشترك الأعظم بن اليهود ليس عقائدهم ، ولا عارساتهم الدينية ، ولا حتى أهدافهم الخلقية ، وإنما حضارتهم الشعبية الدينية ، وهي حضارة يدفعها الإله بالتدريج نحو العُلا والسمو . ولكن العُلا والسمو هنا لا يكتسبان مفهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما اليهودي إلا الآن وهنا ، وهما يعبِّران عن نفسيهما في رغبة اليهودي في البقاء ، أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة أخلاقية أو إنسانية وإنما قيمة البقاء ، وهي قيمة طبيعية يشترك فيها الإنسان مع الحيوان (فكأن يهودية كابلان التجديدية كانت تحوى داخلها لاهوت موت الإله ولاهوت البقاء الذي ظهر في الستينيات). ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة أخلاقية وإنما هي صفة الاستمرار والبقاء ، وهذه مصطلحات تتواتر في اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء . من كل هذا ، يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية هو الشعب اليهودي ، ويصبح معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه العقيدة أو تلك ، أو ممارسة هذه الشعائر أو تلك ، وإنما مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه ، ويصبح من غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين ، أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام المبدئي بمجموعة من القيم ، وإنما هو إيمان ببقاء الشعب وتراثه القومي . وفي هذا الإطار ، عَرَّف كابلان الشعائر والطقوس بأنها ليست قانونا أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة وتطورُ الفرد ، فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من طقوس. ولكنه ، نظراً لإيمانه الشديد بروح الشعب وأهمية الفلكلور، أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من أنواع الاتزان.

وما يفعله كابلان هو أنه يستخدم الخطاب الديني ليعبَّر عن رؤية حلولية علمانية تنكر الحياة الآخرة وتمجِّد الذات الإثنية ، وتخلع على الأشياء اليهودية قداسة يخلعها الفكر التوحيدي على الإله وحده وعلى كلمته ، ويخلعها الفكر النازي (مثلاً) على الشعب الألماني وأرضه ، ويخلعها الفكر الماركسي على الطبقة العاملة أو الحتمية التاريخية أو القوانين المادية .

وتجديدية كابلان تشبه من جوانب عدة اليهودية المحافظة أو التاريخية في تأكيدها أهمية التراث اليهودي الديني ، وفي تقديسها له دون أن تشغل نفسها بمصدر القداسة سواء كان روحياً ربانياً أو كان روح الشعب . وعلى أية حال ، فإن كابلان ، مثل بوبر ومثل كثير من المفكرين الدينين اليهود ، يرى أن ثمة توازناً وتعادلاً وامتزاجاً وحواراً بين الإله والشعب ومن ثم لا يهم مصدر القداسة . ومع هذا، فإن اليهودية التجديدية صياغة متطرفة لليهودية المحافظة ، فهي قد تخلصت من كل الترسبات الدينية العالقة بالنسق الديني المحافظ، وغلبت العنصر الدنيوي تماماً ، بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلاً للإله ، بل أصبحت هي نفسها الإله !

وفكرة المطلق الدنيوي (الروح واسم مضاف لها) فكرة أساسية في اليهودية الإصلاحية التي تحاول أن تعكس وروح العصره، وفي اليهودية المحافظة التي تعكس وروح الشعب اليهودي، وهي كذلك في اليهودية التجديدية، إلا أن روح الشعب هنا يُلاحظ أنها تصبح روح الشعب اليهودي في الولايات المتحدة، أي روح الشعب اليهودي الأمريكي . ويبدو أن إله كابلان يعبر عن مشيئته ويفقد نفسه في المجتمع الأمريكي بالذات أكثر من أي مجتمع آخر . وليس من قبيل المصادفة بالطبع أن هذا المجتمع يضم أكبر تجمع يهودي في العالم . ولأن المجتمع الديوقراطي هو المجتمع المثالي ، فإن الميهودي الأمريكي يمكنه أن يرتبط بمجتمعه الديوقراطي الجديد اليهودي الأمريكي يمكنه أن يرتبط بمجتمعه الديوقراطي الجديد

ويمكن التعبير عن كل هذا بالقول بأن كابلان قد وسع نطاق المطلق ونقطة الحلول بحيث لم تعد مقصورة على الشعب اليهودي وتراثه وحسب وإنما اتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وتراثه الديموقراطي أيضاً، وبذا فإن قداسة الأمريكين اليهود جزء من قداسة الشعب الأمريكي بعامة . ولذا ، نجد أن كابلان بعتبر وثائق التاريخ الأمريكي كتباً دينية مقدسة ، نماماً كما أن العهد القديم كتاب تاريخ يهودي مقدس . وانطلاقاً من هذا الإيمان بقداسة الولايات التحدة ، يرفض كابلان فكرة الاحتبار التقليدية التي تُعير بين الشعب البهودي المقدس والشعوب الأخرى (كالشعب الأمريكي) التي يعيش بين ظهرانيها . ويمكن القول بأن اليهودية التجديدية هي النقطة التي نجد أن اليهودية تتحول فيها من عقيدة دينية شبه علمانية إلى عقيدة علمانية الى حقيدة علمانية الى التجديدية تشبه في كثير من النواحي العقيدة الموحدانية (المسجعة) .

ويرى كابلان أن العهد الذي وَحَد بين اليهود في الماضي يجب أن يُوحِّد في الوقت الحاضر بين إسرائيل ويهود العالم . كما يرى

كابلان أن اليهودية هي حضارة الشعب ولا يحكنها أن تستمر دون أن تكون لها دولة فيها أغلية يهودية تمثل المركز لكل الجماعات اليهودية في العالم ، ولذلك فقد نادي بتعمير أرض إسرائيل باعتبارها الوطن القومي للحضارة اليهودية . وهو يتفق في نهاية الأمر مع الصهاينة في إنكار أن الإله هو مصدر القداسة ، فمصدرها الحقيقي بالنسبة له هو التاريخ اليهودي والأمة اليهودية ، وهو ما يؤدي إلى تَداخُل وتَمَازُج الدنيوي والمقدَّس ، والقومي والليني . وإذا كان كابلان صهيونياً ، فهو صهيوني خارجي توطيني يقبل الصهيونية إطاراً ورؤية ولكنه يرفض الاستيطان في فلسطين هدفاً نهائياً لكل اليهود ، وإن كان لا يُمانع في المساهمة في توطين الآخرين وفي التحدث عن إسرائيل في حباة البهود . ويرى كابلان أهمية الجماعات (الدياسبورا) ومركزيتها وضرورة الحفاظ على استقلالها واستمرارها، أي أنه يفترض تقطتين للحلول أي مطلقين : إسرائيل والشعب اليهودي خارجها . ولأن أي نسق فلسفي لا يحنه أن يتعايش بسهولة مع مطلقين ومركزين ، فقد اقترح أن تُعبر الحياة اليهودية عن نفسها (خارج إسرائيل) من خلال حياة يهودية عضوية ، الوحدة الأساسية فيها مكونة من المؤسسات التعليمية والمعهد اليهودي ، والمنظمة الصهيونية ، وتنتخب كل جماعة صغيرة القيادة التي ستدير شئونها والتي تقوم بعملية ربط الجماعات اليهودية في العالم بالدولة الصهيونية . ولن يصبح المعبد اليهودي ، من هذا المنظور، معبداً للصلاة وحسب وإنما مركز اجتماعي يعبّر عن كل جوانب حياة اليهود . كما طالب كابلان الأم المتحدة بأن تعترف باليهود كشعب عالمي له وضع قانوني حاص .

ويضم كتاب كابلان اليهودية كمدئية (1978) الأفكار الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو ٧٥ ألف عضو في ١٥٦ أبرشية . لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم عمثلين عن كل الفرق الدينية الأخرى رفض السماح لليهودية انتجديدية بالانضمام إلى عضويت ، أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية . وهذا يعود إلى معارضة اليهود الأرثوذكس عن لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس . وقد صرح اخاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يتبعها معابد يهودية لها حاخامات ، ولكنها ليست ديناً على الإطلاق (وهذا هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين والإصلاحيين) .

ومع هذا ، تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية في الولايات المشحدة عسيق إلى أبعد حد ، ويُعَدُّ فكره من أهم المؤثرات في اليهودية المحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة الذين يعرفون انتماءهم تعريفاً دينياً . كما ترك كابلان أثراً عميقاً في

الفكر التربوي البهودي . وقد تحقفت رؤية كابلان إلى حدَّ بعبد ، فاليهودية آخذة في الاختفاء باعتبارها ديناً ، وبدأت تحل محلها الاثنية اليههودية ، أي أن البهود حلوا محل اليهودية . ويجأر حاحامات الولايات المتحدة بالشكوى من أن المعبد اليهودي قد نحوَّل إلى مركز اجتماعي ، وإلى فرع للمنظمة الصهبونية العالمية ، كما أنهم يرون أن اليهود يؤمنون بالدولة الصهبونية أولاً وقبل كل شيء ، أي أن اليهودية تحولت إلى عمارسة إثنية لا يربطها وابط بالعقائد الدينية .

وقد حدث تطور كبير في البهودية التجديدية بظهور كتاب رتيس كلية الخاخامات التجديديين الحاخام أرمز جرين فلتبحث عن وجمهي ، ولتتفوُّه باسمى (١٩٩٢) ويُعدُّ الكتاب محاولة لتجاوز العقلانية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية بعامة ويذهب الحاخام جرين إلى أن الأحداث التي وردت في العهد القديم صور مجازية للتعبير عن الحقيقة ، تضرب بجذورها بعيداً عن السطح وطالب برؤية غير ازدواجية (واحدية) تمحو التمييز التقليدي بين المادي والإلهي . فالإله والعالم صيغتان مختلفتان تعبُّران عن كاثن واحد . وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية للعالم أو أن الإله يعبِّر عن نفسه في التاريخ . فالإله شيء نشعر به نحن من خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة ، والوحى لا يأتي من عل ، وإنما هو يشبه الإلهام الفني الذي ينبع من الروح الإنسانية . ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا سلوكاً محدداً وأشكالاً محددة من العبادة . أما الماشيَّح فهو الذات الإنسانية المنفتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تمامأ وأصبحت الذات الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله .

ويبلغ عدد اليهود التجديديين ٢٪ من يهود أمريكا .

#### مرتخسای کابسلان ۱۸۸۱-۱۹۸۳)

Mordecai Kaplan

حاخام وفيلمسوف ديني ، وقائد صهيوني أمريكي . وُلد في ليشوانيا ، وتلتَّى تعليماً أرثوذكسياً في الولايات المتحدة ، ولكنه

انصرف عن الأرثوذكسية ، وانجذب نحو أفكار أكثر تحرراً . عنه سولومون شختر عميداً لمعهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية . فظل بُدرِّس فيها من عام ١٩٠٩ حتى عام ١٩٦٣ . وأسس كاللان عام ١٩٣٣ جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبر عن أفكار الفلسفية ، وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة التي تُعرَف باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية ، إ اليهودية التجديدية ، منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعية الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسيدية أو وجودية) . ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهودية التي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وحركياتها وقوانينها الأمر الذي يجعل من الممكن استخدام هذه القوانين في عملية التغيير بشكل أكثر نشاطأ ووعيا حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسها ، وذلك لتتلاءم مع قانون تطوّر اليهودية .

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته لبعض أعمال حاييم لوتساتو، ودراسته في فكر هرمان كوهين، وكتاب اليهودية كمدنية (١٩٣٤)، ومعنى الإله في الدين اليهودي الحديث، و المستقبل اليهودي الأمريكي . وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية المحافظة، وفي الفكر التربوي اليهودي بشكل عام .

## مجلس المعابيد في امريكيا

Synagogue Council of America

مجلس المعابد في أمريكا هيئة أسست عام ١٩٢٦ يُمثّل فيها مختلف الفرق اليسهودية في الولايات المتحدة (الأرثوذكر والمحافظين والإصلاحيين ولكنها تستبعد التجديديين) . وهي هئة تنظم التعاون بين الفرق الشلاث ، كما تحاول التصدي للانشطة التشيرة المسيحية بين اليهود والتحيز الديني ضدهم .



# ۸ تجدید الیهودیة وعلمنتها

# علمنة اليهودية - بايك - بوبر - روزنز فايج - لفيناس - تريجابو

#### علمنسسة اليهوديسسة

Secularization of Judaism

العلمنة البهودية المصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود العلمانين وشبه العلمانين ، حتى تتكيف اليهودية تماماً مع العلمانية (بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية) ، وتصبح كل منطلقات اليهودية الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني .

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية، لابد أن ندرس العلاقة بين الحلولية هي تداخل عناصر الشالوث الحلولي (الإله - الإنسان - الطبيعة)، إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحّد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم (مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم يسقط الاسم نفسه (مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية المادية الكونية وصوت الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها غاماً المساحة بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتَمتّعي كل الثنائيات والخصوصيات، وتصبح كل الأمور مقدّسة متساوية ومن ثم نسبة، ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته وتسقط المرجعة المنجاوزة.

وعلمنة العقيدة البهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها) ، عن وعي أو عن غير وعي ، على يد المفكرين الدينين البهود الذين أسقطوا كثيراً من المعتقدات الدينية البهودية المحورية الأساسبة التي تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية (الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة علمانية . ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أن يستخدم المفكرون الذين يقومون بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية نفسها التي يقومون بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية نفسها التي استخدمها المفكرون الدين و التقليديون .

ويمكن القول بأن اليهودية ، كنسق ديني ، كانت مرشحة للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها :

١ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد
 من التناقضات .

٢- الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب ، والتي كانت قد
 اكتسحت معظم يهود البديشية في العالم .

 ٣- اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية ، وأعضاء هذه الجماعات عادةً من حملة الفكر العلماني .

 أزمة اليهودية الحاخامية ابتداءً من القرن التاسع عشر وتَجملُها
 وتصلُّبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات الثورة العلمائية الشاملة .

وتاريخ الفكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي . ويمكن العودة للباب المعنون اإشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية اولباب اإشكالية الحلولية اليهودية . كما يمكن العودة للمداخل التالية :

 ١\_ • إسبينوزا ، باروخ • ، وهو الفيلسوف الذي تتحول على بديه الحلولية الدينية إلى الطبيعية المادية دون إسقاط الديناجات الدينية (الإله هو الطبيعة) .

 ٢\_ البهودية الإصلاحية، وهي الفرقة التي قامت بإعادة صباغة البهودية لتتفق مع روح العصر (باعتبار أن العصر الحديث موضع الحلول).

٣\_ اليهودية المحافظة ؛ وهي الفرقة الدينية التي ترى أن اليهودية تعبير عن روح الشعب اليهودي وعن تاريخه .

وستتناول بقية مداخل هذا القسم بعض المفكرين الدينين اليهود الذين ساهموا في عملية العلمنة وكلهم فلاسفة يؤكدون العلاقة الحوارية (الحلولية/ العضوية) بين الشعب اليهودي والخالق، أي حلول الإله في الشعب والأرض. وفي آخر هذا القسم ستناول اليهودية الليبرالية واليهودية التجديدية باعتبارهما حركتين تدعيان أنهما ودينيتان ولكنهما في واقع الأمر علمائيتان بشكل واضع فالديباجة الدينية شاحبة ، وفكرة الإله تتأرجع بين مرحلة شحوب الإله وموته الكلي بل اختفاء ظلاله الباقية في مرحلة ما بعد الحداثة). فكلاهما مرجعيته النهائية هي الدنيا أو التاريخ أو الطبيعة ، ولذا فهما يحاولان تكيف العقيدة لتتفق مع الدنيا (والدنيا في حالة اليهودية التجديدية هي الولايات المتحدة) ، ولذا فهي تقوم في حالة اليهودية التجديدية هي الولايات المتحدة) ، ولذا فهي تقوم

بإعادة صياغة اليهودية لتتفق مع عقبلة التقدم ، ومع وضع يهود أمريكا باعتبارهم جزءاً عضوياً من للجنمع الأمريكي .

وقد أدَّى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى أن الجو أصبح مهياً تماماً لاستبلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة النهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل ، حتى أصبحت الصهيونية مرادفة للبهودية وظهرت أشكال من البهودية مثل «البهودية المعلمانية» و«البهودية الإثنية» و«البهودية الإثنية» و«البهودية الإثنية» و«البهودية الإثنية» و«البهودية الإثنية» و«البهودية الإثنية» و«البهودية ديات ويتابعون منوت الإله» (انظر المداخل الخساصة بكل مضوع) ، وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات ودياجات دينية .

## نيسو بايسك (۱۸۷۲-۱۹۵۶)

Leo Baeck

مؤرخ وحاخام ليبرالي ألماني الأصل. درس في ألمانيا ، وونصبُ حاخاماً هناك ، وعمل حاخاماً في برلين منذعام ١٩١٢. وأنصبُ حاخاماً في الجيش واشتغل بالتدريس في المدارس الدينية ، كما عمل حاخاماً في الجيش الألماني أثناء اخرب العالمية الأولى . وانتُخب رئيساً للهيئة التي تمثل كل يهدود ألمانيا مع وصول النازي إلى الحكم . ورفض أن يغادر ألمانيا، فأودع أحد معكرات الاعتقال .

يرى بايك في كتابه جوهر اليهودية (١٩٠٥) أن اليهودية أسمى نعبير عن الأخلاق ، فهي ديانة من النمط الكلاسيكي تتَّسم بالواقعية والتفاؤل الخلفي والالتزام العميق بحرية الإنسان ، ولذا فهو يرى أنها ديانة العقل الكلاسيكية ، وذلك على خلاف المسيحية ، فهي ديانة العواطف الرومانتيكية التي تحوي داخلها ميلاً (بدءاً ببولس) نحو تأكيد عنصر الرحمة الإلهية ، والاتحاد الصوفي بالإله ، وكذلك تأكيد أهمية الإيمان على حساب الأفعال ، الأمر الذي أدِّي إلى عدم الاكتراث للكفاح ضد الشر (أي أنه يصنف المسيحية باعتبارها عقيدة مسوفية تدور في إطار حلولي) . ويذهب بايك ، أيضاً إلى أن اليهودية ديانة عالمية وشاملة في محتواها ودروسها الأخلاقية . ولم يقرن بايك اليهودية بالعنصر الأخلاقي وحسب ، وإنما ذهب إلى أن الواجب اللامتناهي لتحقيق الخير ينبع من السر الذي هو الإله. والإنسان، بودراكه السر الإلهي، يدرك أنه خُلل لهدف وغرض ولم يُوجَد صدفة ، وكل هذا يدل على أن بايك يحاول أن يفسر اليهودية بأنها ديانة توحيدية تعادي الحلولية . ولكنه ، مع هذا ، يضيف أن اليهودية رغم عالميتها ديانة خاصة ومرتبطة بأمة بعينها في تعبيرها التاريخي عن نفسها ، أي أنه تُراجُع عن العالمية الأخلاقية وسقط في

وفي آخر كتب هدا الشعب إسرائيل: صعني الوجود اليهودي ، ينتقل من تعريف جوهر اليهودية إلى محاولة تحديد المعنى الداخلي للدين اليهودي ، فيجد أنها عملية بعث مستمرة تقوم يسرائيل خلالها بإعادة صياغة وتطبيق أوامر الإله على حاضر دائم النغير .

ويظهر في كتابات بايك الكثير من الموضوعات الحلولية الصهيونية مثل: رسالة يسرائيل الخاصة ، ومركزية يسرائيل في عملية البعث التاريخي . ومع هذا ، فإن من غير المعروف عنه أنه اتخذ موقفاً صهيونياً صريحاً ، بل له مواقف تناقض العقيدة الصهيونية صراحة . والبُعد اليهودي في فكر بايك واضح تماماً ، فهو مفكر ديني كان يعمل حاخاماً . ومع هذا ، فشمة تشابه عميق بين فكره والفكر الألماني الرومانسي الذي يشكل الأرضية التي نبت فيها والإطار الذي يتحرك داخله .

### مسارتن بوبسر (۱۸۷۸–۱۹۶۵)

Martin Buber

مفكر ألماني يهودي حلولي ، متطرف في حلوليته وجودي النزعة ، كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة ، ولم يقرأ التلمود على الإطلاق . ومع هذا ، فإنه يُعدُ من أهم المفكرين الدينين اليهود في القرن العشرين . وهو من دعاة التصوف اليهودي . ويعتبر بوبر أحد كبار مفسري العهد القديم ، وأحد أهم مفكري الصهورية ذات الديباجات الثقافية .

ولد في فيينا ، وأمضى صباه في جاليشيا عند جده حيث اتصل بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني (الصوفي) والفلسفي والسياسي . وانتقل إلى فيينا عام ١٨٩٦ لمتابعة دراسته في جامعتها ، وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية من ميونيخ) . انضم بوبر إلى جماعة قديما الصهيونية في فيينا ، ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام ١٨٩٨ وعمل رئياً لتحرير جريدة هي فيلت الناطقة بلبان الحركة الصهوينة . وبعد فترة قصيرة من التعاون مع هرتزل ، اختلف الاثنان بسبب اختلاف منطلقاتهما الفلسفية . واشترك في تأسيس ما يُسعَى «العصبة منطلقاتهما الفلسفية . واشترك في تأسيس ما يُسعَى «العصبة

الديموقسراطية ، مع وايزسان الذي عارض هرتزل خد الم المؤتمر السهيوني الخامس (١٩٠١) . ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ، أسس بوبر اللجنة القومية اليهودية التي تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولندا ، وقامت بالدعاية بين يهود البديشية لضمهم للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه . وفي عام ١٩١٦ ، أسس مجلة اليهودي التي كانت تُعدُّ من أهم المجلات الفكرية اليهودية ، والتي شرح بوبر على صفحاتها فلسفة الحوار الحلولية الوجودية وموقفه السهيدوني . وقد اشترك بوبر مع الفيلسوف اليهودي فرانز ووزنز فايج في ترجمة التوراة إلى الألمانية في العشرينيات (ولكنه لم يَهمُ عنها إلا عام ١٩٦٤) وهي ترجمة ذات طابع وجودي . وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية .

شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في جامعة فرانكفورت في الفترة ٢٤ -١٩٣٣ ، وأسس معهد الدراسات اليهودية فيها . وقد صَدَر له عام ١٩٢٣ أهم كتبه أنا وأنت الذي يحوى جوهر فلسفته الحوارية . وفي عام ١٩٣٣ ، استولى النازيون على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي (فولك) ، ذلك المفهوم الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني ، وهو ما كان يعنى تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الألماني. وقد عُيَّن بوبر مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار. أما هجرته إلى فلسطين ، فقد كانت عام ١٩٣٨ حيث جرت محاولة لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية . ولكن المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك بشدة لأن بوبر ، حسب تعريفها ، لا يؤمن باليهودية ، ومن ثم تم تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل المنصب حتى عام ١٩٥١ . صدر أول كتب بوبر بالعبرية ، وهو العقيدة النبوية ، عام ١٩٤٢ ، وقد طرح بوبر في هذا الكتاب أن وجود الإرادة الإلهية حقيقي تماماً مثل وجود بسرائيل ، وهو ما يعني المساواة بين الخالق (الإله) والمخلوق (الشعب) . كما صدر له كتاب مسوسى عام ١٩٤١ . أما عام ١٩٤٩ ، فقد شهد نشر كتابه طسرق اليوتوبيا ، وهو كتاب عن تطوُّر الاشتراكية الطوباوية . وتبع ذلك نشر كتابيه نوعان من الإيمان (١٩٥١) ، و خوف الإله (١٩٥٣) ، ويقارن الكتاب الأول بين الإيمان البهودي والإيمان المسيحي . أما الثاني ، وهو آخر أعمال بوبر المهمة ، فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت أو أنه احتجب وحسب!

أسس بوبر كلية لتعليم الكيار لإعداد المعلمين من بين المهاجرين، وهي جزء من محاولة المستوطن الصهبوني دمج المهاجرين الجدد، وخصوصاً من البلاد الإسلامية، في نسبج

المستوطن الصهيوني . وكان بوبر أول رئيس لأكاديمية العلوم الطبيعية والإنسانية في إسرائيل .

وقد أسس بوبر مع يهودا ماجنيس جماعة إيحود التي كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية. لكنه تعرض الانتقاد شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله نسلم جانزة حوته من مدينة هامبورج والاستئناف علاقته باخياة الفكرية والثقافية الألماتية (مع العلم أن هذا الموقف لا بشاقض البشة مع منطلقاته الفكرية). وقد منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام عام ١٩٥٣ واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحداً من مفكري ألمانيا وفلامفتها العائدين إلى وطنهم!

ومصادر الفكر الديني والفلسفي السباسي عند بوبر ألمانية (مسيحية علمانية). فقد تأثر بالتصوفين المسيحين الألمان مايستر إيكهارت وجيكوب بيمه Boetme وعدة الوجود التي طرحاها وبإيمانهما الكامل بأن الإنسان يكنه أن يعود إلى التوازن من خلال الحدس والاستماع لصوت التجربة اللاخلية والتوحد بالخالق. وقد تأثر كذلك بالفكر الرومانسي الألماني، الجماعة المترابطة بشكل عضوي (جمايشافت) والجماعة المترابطة بشكل عضوي (جمايشافت) والجماعة المترابطة (فولك). ويُعدُّ يُتشه من أهم المفكرين الألمان الذين أثروا في بوبر بأنه في هذا شأن معظم المفكرين اليهود والصهاينة في ذلك الوقت، فأنه في هذا شأن معظم المفكرين اليهود والصهاينة في ذلك الوقت، والإيمان باهمية الفعل الغريزي المباشر مقابل التأمل والتديس والايمان باهمية الفعل الغريزي المباشر مقابل التأمل والتديس والغريزة في مواجهة القيم التقليدية والمثالبات للجرد، وتأكيد الحياة والغريزة في مواجهة القيم التقليدية والمثالبات للجردة التي تختق الحاة والغريزة الذي والغريزة الغياة والغريزة الذي والمدين والمحسوس على حساب المجرد، وتأكيد الحياة والغريزة الفي والمدين والمحسوس على حساب المجرد، وتأكيد الحياة والغريزة الفي الغرة الذي تختق الخياة والغريزة المي التعين والمحسوس على حساب المجرد، وتأكيد الحياة والغريزة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة المناب المتعين والمحسوس على حساب المجرد، وتأكيد الخياة والغريزة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة المناب المتعين والمحسوس على حساب المجرد، وتأكيد الخياة والغريزة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة المناب المتعين والمحسوس على حساب المجرد، وتأكيد الخيرة المؤيرة المناب المناب المناب المناب المعردة الذيرة المينة الفعل المناب المناب المناب المعردة الذيرة المناب المناب المعردة الذيرة المناب المناب المعردة الذيرة المناب المناب المناب المناب المعردة الذيرة الميرة المناب المناب المعردة الذيرة المناب المعردة النيرة المناب المعردة النيرة المناب المناب المعردة المناب المعردة النيرة المناب المعردة النيرة المناب المعردة النيرة المناب المعردة النيرة المعردة النيرة المعردة النيرة المعردة المعردة النيرة المعردة ا

وقد عمن جوستاف لانداور (١٩٦٩ - ١٩١٩) تأثير فخته وفكرة الشعب العضوي والجماعة العضوية وربطهما بالفكر الاشتراكي أو الجماعية بل بالاتجاهات الصوفية الحلولية ، وبهذا يكون لانداور قد ربط بين كل المكونات في النسق الفكري عند بوبر . وإلى جانب المصادر الألمانية ، تأثّر بوبر ، شأنه شأن كثير من المفكرين الغربين الوجوديين ، بدوستويفكي ، وخصوصاً في إحساسه بغربة الإنسان في عالم خال من المعنى . كما تأثّر بكير كجارد ، الأب الروحي للوجودية الحديثة ، الذي أكد أن العلاقة الحقة بين الإله والإنسان لابد أن تكون مباشرة ودون وسطاء ، وطالب الإنسان بأن يصبح شخصاً واحداً كلياً فريداً .

ويلاحظ أن المصادر الفكرية (الدينية والفلسفية) عند بوبر معظمها غير يهودية . لقد ظل بوبر ، طيلة حياته ، يجد الدراسات التلمودية جافة وعقيمة . وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها تجربة صوفية وتعبيراً عن الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية المسيحية الصوفية . وفكر بوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية ، فيصبح الإله والإنسان والطبيعة كلاً عضوياً واحداً . وتتجلى هذه الرؤية الخلولية في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة الشعب العضوي (فولك) التي تشمل أساس فكره الدينية في فكرة والاجتماعي ، ففكره السياسي هو نفسه فكره الديني ، وفكره النبني هو نفسه فكره الديني ، وفكره فكرية لا تغرق بين الإله والإنسان ، أو بين الإنسان والطبيعة ، أو بين التوريخ والوحي ، أو بين القومية والدين .

تصدر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوي فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلهية ، فالإله هنا ليس له وجود حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإنما هو قوة كامنة في الأشياه ودافعة لها (ومن هنا أهمية الحوار الشفوي ، وتفضيله على النص المكتوب. فالحوار الشفوي، مثل الشريعة الشفوية في اليهودية ، تفتح المجال على مصراعيه لعمليات التأويل الباطنية حيث يغرض المُفسُّر المعنى الذي يروق له . أما النص المكتوب فهو لا يعطي كُلْمَةُ وحسب وإنما يعطى سياقاً وكلاَّ دلالياً يحدد المعني) . والإنسان بدوره شريك للإله في عسملية خيلاص الكون . وحسب هذه الفنسفة، تأخذ العلاقة السوية بين الإنسان وأخبه الإنسان شكل حوار ، وهو حوار حقيقي إن كانت أطراف الحوار متساوية بحيث يجد كل طرف نفسه في الآخر ، وهذا الحوار حوار حقيقي إن كان بين الأنا والأنت أو بين ذاتين لهما أهمية واحدة . ولكن الحوار يصبح زائفاً حيدما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخر، فيحول محاوره إلى موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله ويحوسله لينفذ به أغراضه ، وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة بين الأنا والأنت والهو (أو بين الذات والموضوع) ، وهي علاقة قد تنمر معافة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكنها لبست كافية ولا تغنينا بأية حال عن علاقة أنا/ أنت الأساسية (ومع هذا يرى يوبر أن ثمة صلة جدلية بين العلاقتين أنا/ أنت وأنا/ هو) . وتُنسم علاقتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسها ، فالإله هو ما يسميه بوير الأنت الأزلي؛ ، وهو كيان لا يمكننا أن نصل إليه من

خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد (أنا/هو) ، وإغا من خلال علاقة حية نشبه علاقة أنا/أنت ، ولذا فيجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني ويجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني ويجب أن أصغي إلى الإله ، وأن أعرف ماذا يريد مني . وحيث إن كل حوار لابد أن يؤدي إلى فعل ، فالإله سيكشف لي أمره في لحظة الفعل ، وسيكشفه لي أنا وحدي . والأنت الأزلي الا يوجد خارج يكون لزاماً على الإنسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله ليحتفظ يكون لزاماً على الإنسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله ليحتفظ ليس شيئاً حدث في الزمان الغابر والماضي السحيق ، وإنجا هو شيء ليس شيئاً حدث في الزمان الغابر والماضي السحيق ، وإنجا هو شيء متكرر يحدث دائماً والآن العابر والماضي السحيق ، وإنجا هو شيء متكرر يحدث دائماً والآن العابر والماضية النسبية أحداثاً مقدّسة .

يستخدم بوبر في هذا الجزء من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق على الوضع الإنساني بأسره . ولكنه ، حين يتبجه إلى الموضوع اليهودي ، يُضيِّق نطاق الحلولية تماماً . فبرغم المساواة الحلولية المبدئية التي انطلق منها ، فإن القداسة لا تعبِّر عن نفسها في جميع الأحوال بدرجة واحدة . ولذا ، فقد يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين ، أما في حالة الشعب اليهودي فإن الحواريتم بين الشعب ككل والإله من الجهة الأخرى . كما أن الحوار الخاص الدائر بين إسرائيل والإله يأخذ شكل العهد ، فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من الأمة اليهودية (الأنا الأزلى) أن تصبح أمة مقدَّسة ؛ مملكة من الكهنة الإله هو ملكها الوحيد . والمجتمع الديني اليهودي ، حسب تصورُ بوبر ، لا يمكنه العيش بدون قومية ، ولكن القومية اليهودية ليست قومية عادية (على عكس القوميات الأخرى) ، ولذا فإنها لا تستطيع العيش بدون دين ، فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان ملتحمان (كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية) . وإذا كان هناك (بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحى المطلق (بمعني أن القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ الأغيار) ، فإن الوضع مختلف تماماً في حالة التاريخ اليهودي إذ يحل الإله فيه ، ومن ثم بصبح التداخل بين المطلق والنسبى والمقدَّس والمدنَّس والأزلى والزمني كاملاً . ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمنته، كما تمت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العضوية ، أي أن الدين يصبح فولكلود الشعب العضوي (فولك) ، ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقليات ينتمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضوياً مقدَّساً منفصلاً . وهنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته في أن النجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة

الدينية في الماضي ، فهي تجعل العنصر الإلهي يسري في الحياة اليومية .

وعند هذه النقطة التي يتحول فيها الدين إلى فلكلور، والحماعات البهودية إلى شعب مقدَّس ، يمكننا أن نتناول الفكر السياسي القومي عند بوبر ورؤيته الصهيونية . ويُلاحَظ أن المراجع الصهب نية الغربية عموماً تحرص على إخفاء هذا الجانب من منظ مته المع فية لأسباب مفهومة ، وإن أشارت لها فهي تعرض لها من خلال دساجات صوفية لا تكشف عن التضمينات الوثنية والنازية والعنصرية الكامنة في فكره . وقد لاحظنا أن القدامة تجل في الشعب وتاريخه . ولكن ، كما هو الحال مع المنظومات الحلولية ، لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى يتحقق الثالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه الهودية المقدِّسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً عضوباً . ولكن فكرة الإله تَضمُر وتتراجع بحيث يتحول الإله إلى الرابطة العضوية المقدَّسة بين الشعب (الدم) والأرض (التربة) . عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة الحديثة التي تدَّعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي وتقضى على الملايين . إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر ديني وإنما من مفهوم الشعب العضوي (الوثني) . وقد بيَّن بوبر في محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفترة ١٩٠٩ - ١٩١٨ ، والتي تركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أوربا، أن ثمة عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية ، أولهما الدم (أي العرق والخصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صنفه باعتباره أعمق مستويات الوجود الإنساني ، وثانيهما السنية أو الطبيعة أو التسربة ، وهو أهم عنصر في تشكيل الذات القومية ، وهما معاً يشكلان الوعي القومي اليهودي (ومن ثم الحس الديني) أو الإحساس الغريزي المباشر لدي اليهود، والذي يتجاوز العناصر الاجتماعية والسياسية كافة ، والذي لا علاقة له بأي إله

ويجب أن نتذكر أن هذا الخطاب العرقي النيتشوي كان الخطاب السائد في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية ، وخصوصاً في ألمانيا التي نشأ فيها بوبر وتَشَرَب ثقافتها ، فهو ابن عصره وبلده ، وقد كانت الدراسات الألمانية التي تصدر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم تَجذُّر اليهود في وطن قومي ، وأنهم بدو رُحَّل في صحراء جرداء ، ومن ثم فهم شعب مجدب على عكس الألمان المتجذرين في أرضهم

ومن ثم يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبّر شخصياتهم المبدعة عن الغابات الألمانية المورقة الخضراء التي يلفها الغموض.

لم يرفض بوبر هذه المفاهيم الوثنية الحلولية الحيوية أو العضوية بل دافع عن الشعب العضوي اليهودي انطلاقاً منها . ولذا ، فإنه يؤكد أن اليهود لم يكونوا دائماً بدواً رحلاً لا أرض لهم بل كانوا في المراحل الأولى من تاريخهم شعباً زراعياً ملتصفين بالطبيعة ومرتبطين بأرضمهم لا يختلفون عن الشبعب العضوي الألماني ، ولذا فيإن بوسعهم أن يصبحوا مرة أخرى في خصوبة وإبداع الشعب الألماني . ويعشرف بوبر بأن الشماسك الداخلي للروح اليهودية (أي الغريزة الطبيعية) قد ضعف بسبب البعد عن الأرض ، وهم يعيشون تحت سماه ليست سماءهم وعلى أرض ليست أرضهم . بل إن يوير يجعل مسألة الارتباط بالتربة النموذج التفسيري الأكير في نسقه الفكري وفي قراءته لتاريخ اليهودية . وعلى هذا ، فإن اليهود بسبب بعدهم عن أرضهم أجدبوا دينياً ، وبدلاً من الوحدة الصوفية العضوية (أي الحلولية) ، وبدلاً من التجذر في الأرض ، ضربوا بجذورهم في الشريعة والشعائر والعقائد ، ومن ثم تجمدت عقيدتهم الدينية أي أن البُعد عن الأرض (لا الشريعة) هو السبب في أزمة اليهودي، والتمسك بالشريعة هو تعيير عن هذه الأزمة . ولكن ، رغم هذا ، ظلت شخصية اليهود كما هي شخصية شرقية آسيوية برانية تفضل الفعل والحوكة على التوجه إلى داخل الذات والتأمل والاتشغال بالإدراك . بل إن النزعة المشيحانية إن هي إلا تعبير عن هذه العبقرية الآسيه بة وعن النزوع نحو الحركة . وشغف البهود بالموسيقي إن هو إلا تعبير عن الخصائص البيولوجية نفسها ، فالعنصر الأساسي في الموسيقي هو الزمن ، والزمن يفترض الحركة (على عكس المكان الذي يفترض الثبات وعدم التحول) .

ولتُلاحظ أن بوبر حوّل اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية ، فاليهود لا يؤمنون بعقيلة وإغاهم جسماعة يرتبطون برباط الدم . والواقع أن هذا التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية لليهود والتي تفترض ثبات شخصيتهم رغم تغير الزمان والمكان (كما أنه لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من وكد لام يهودية) . ومنلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبيق لفكره الغربي العرقي على يهود اليديشية ، فالشرق إن هو إلا تطبيق أوربا (وآسيا هي يولندا) ، ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند يهود البديشية كان الغناء والرقص .

ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوربا؟ عند هذه النقطة

نجد أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد اكتملت ، إذ يكتشف بوبر أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الألماني واليهودي . فالألمان هم الشعب العضوي الذي سيقود العالم وبسد الفجوة بين الشرق والغرب لأنه أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق (ولا يبن بوبر قط الأسباب التي قادته إلى استخلاص هذه النتيجة). إن الألمان عندهم مسهارات الغرب ولكنهم لم ينسوا قط حكمة الشيرق. كما أن الألمان أكثر الشعوب تأثيراً في اليهود (وبوبر نفسه شاهد على ذلك ، كما أن اللغة اليديشية لغة معظم يهود العالم آنذاك شاهد قوي آخر) . بل يذهب بوبر إلى أن الألمان أكثر الشعوب تأثراً ماليهودية من خلال العهد القديم (الذي ترجمه لوثر ترجمة عنازة وحوله إلى أهم عمل كلاسيكي في اللغة الألمانية) ومن خلال معجوعة من العبقريات اليهودية مثل إسبينوزا ولاسال وماركس .

وبعد تأكيد هذه العلاقة بين الألمان اليهود ، يتحول بوبر نحو اليهود ليكتشف الحسيدية باعتبارها أهم تجسيد للشخصية اليهودية المسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة (جماينشافت) التي تنظم حياتها ووجودها حول أسطورة مقدَّسة لا يشاركها فيها أحد . ومن ثم فإن الحسيدية ، حسب تصورُ بوبر ، استمرار لتقاليد الأورة في اليهودية : تقاليد الأسينين والأنبياء التي ترفض الالتزام بالقانون والشريعة وتُعلي من شأن الفعل المباشر والفريزي . والحسيدية حركة متصوفة لا تتعدع عن الدنيا ، وإغا تقترب منها ، ولذا فهي تصوف يترجم نفسه إلى فعل ، أي أنها ترجمة لتلاقي وحدة الوجود الروحية يوجدة الوجود المادية . وقد تَعني بوبر بالقائد المحرر والقائد الفنان الذي سبعلم الغولك ، ووجد ضالته في التساديك الحسيدي فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش ، تماماً مثلما كان الأنون بدينون للفوهرر ، قيادتهم الكاريزمية (ولنلاحظ أن الأنا والأنت التي كانت تستند إلى علاقة حب ، أصبحت هنا تستند إلى علاقة القوة ؛ العلاقة الوحيدة المحكنة في المنظومة البتشوية ) .

عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامع المجتمع الصهيوني قلد الكتملت: جماعة عضوية تجسد القداسة تعبش بطريقة جماعية ، ولكن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنما من التماسك العضوي الحلولي ، ويذهب بوبر إلى ضرورة عودة اليهود إلى صهيون ليؤسسوا مجتمعاً مثالياً مقدساً تشاخل فيه القومية والدين ، والذين والأزلية ، والأبن و القومية ، والأزلية والزمن ، والزمن والأزلية . وغذر الميني والقومي والمطلق والنسي هو أساس نقده لكل من هرترل والحسيدية ، فهرتزل كان ينوي تأسيس مجتمع صهيوني صيامي لحل المشافة اليهودية في وجهيها السياسي والاقتصادي دون

أن يتوجه إلى العناصر الأزلية في القومية اليهودية . أما الحسيدية ، فرغم رؤيتها الحلولية التي تؤكد قداسة اليهود إلا أن العنصر القومي لم يكن واضحاً في الفكر الحسيدين ، بل كانت علاقة الحسيدين بغلسطين علاقة عارضة ، ولم تعبّر عن نفسها في شكل رغبة في التحرر القومي ، كما لم تترجم نفسها إلى تَطلُع إلى أن يقرر الشعب اليهودي إرادته ومصيره في أرضه داخل جماعة مقدّسة وقومية . وقد كان الحسيديون من دعاة (الروحية ) ، وكان هرتزل من دعاة (المادية ) ، على حين أن الوحدة المثلى من منظور إسبينوزا هي وحدة وجود واحدة (روحية مادية) تتجسد في المجتمع الصهيوني

ويرى بوبر أن هذا المجتمع لو تحقق ، فسيصبح اليهود مرة أخرى أمة مقدَّسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة ، إذ سيلتحم الوحي المقدَّس بالتاريخ مرة أخرى . والواقع أن أمة الكهنة والقديسين (العضوية الحلولية) التي تعمل على هدي الرؤى المشيحانية تزداد أهمية في القرن العشرين لأن الحضارة اليهودية حضارة غربية/ شرقية . ولهذا، فإمكانها أن تكون بمنزلة الجسر بين الحضارات والشعوب كافة . وفي كل هذا ، يعود بوبر للرؤية اليهودية الحلولية القديمة الخاصة بمركزية عرقية أضفتها الشعوب الميهود في العالم والتاريخ (وهي مركزية عرقية أضفتها الشعوب والديانات القديمة على نفسها) .

ودعنا نُلاحظ هنا أن فكرة الشعب العضوي فكرة حوارية في جوهرها ، إذ أن الأنا اليهودي يتجاوز الأنت الإلهي ، أو يمتزجان معاً . وبدلاً من أن يطيع الإنسان الإله ويمثل لإرادته ، يمتزج الإنسان بالإله بحبث يُطوع أحدهما الآخر وتصبح أفعال الشعب اليهودي تعبيراً عن وحي دائم ، ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي الذي هو صوت الإله .

لكن هذه الحوارية الدائرية العضوية الحلولية هي في جوهرها منطق استبعادي ، فهي تعطي حقوقاً مطلقة لمن يوجد داخل دائرة القداسة وتهدر حقوق من يقع خارجها . وهي تستبعد ، على سبيل المثال ، الجماعات اليهودية خارج فلسطين حيث وصفهم بوبر ، على طريقة بنسكر والنازيين ، بأنهم مجموعة من الأشباح المشئومة الذين لا وطن لهم ، ولذا فلا مكان لهم داخل المجتمع العضوي الجديد (وهذا يعني أنهم ، باعتبارهم ألا بباحاً ، محكوم عليهم بالموت ، الأمر الذي تكفلت به النازية فيما بعد) . أما المجموعة الثانية التي تستبعدها القومية العضوية فهي العرب .

وهنا نجد أن الموقف متناقض أكثر من كونه مركباً . وعلى سبيل

المثال ، فإن بوبر يرى ، كما أسلفنا ، أن التجربة الدينية الحقة تأخذ شكل حوار بين طرفين متعادلين ، وهو تعادُل ممكن بسبب حلول الخالق في المخلوق ، واختلاط الوحي بالتاريخ ، وهو ما يعني خَلْم القداسة على أفعال اليهود التاريخية ، وخصوصاً أن تجربتهم الدينية جماعية (بينما نجد أن المستولية الأخلاقية هي ، في نهاية الأمر ، مسئولية فردية) . وإذا أضفنا إلى هذا تلك الأفكار النيتشوية الخاصة ماعله الإرادة ، والرابطة المطلقة بين الدم السهودي والسربة الفلسطينية، فإن مصير العرب قد أصبح واضحاً وهو الطرد أو الإبادة. وهذا هو منطق الرؤية الحلولية . ولكن ثمة تياراً آخر في فلسفة بوبر ، هو ما يمكن تسمينه بالتيار الأخلاقي ، لا ينبع من المنظومة الفكرية نفسها وإنما يضاف إليها بشكل آلى براني . ويحاول روبر أن يربط عضوياً بين هذا التيار الأخلاقي ومنظومته الفكرية فينتقد المحاولات الصهيونية الرامية إلى تحويل اليهود إلى أمة مثل الأم كافة تهدف إلى البقاء وحسب وتنسم بالأنانية والاعتداد الأجوف بالذات ، مقابل ما يسميه "الإنسانية العبرية": وهي التمسك بالقيم الأخلاقية اليهودية والإيمان بوحدة واحدة تغصل الصواب عن الخطأ والحقيقة عن الكذب فصلاً حاسماً ، أي بضرورة الحكم على الحياة والسلوك السياسي من منظور أخلاقي .

والواقع أن هذين التيارين المتناقضين (اللذين يسودان أيضاً في كتابات آحاد هعام) هما سر تَخبُّط بوبر في موقفه من العرب ، فهو يكتب إلى غاندي مدافعاً عن الاستيلاء الصهيوني على الأرض الفلسطينية مستخدماً أسلوبه الحلولي الصوفي ، إذ يبيِّن لغاندي أن حق العرب في الأرض ليس مطلقاً ، فالأرض هي للإله يعيرها للفاتح الذي أقام عليها ، ولكن الإله بانتظار ما سيفعل بها ، فإن لم يفلحها هذا الفاتح فإن هذا ولا شك سيفتح المجال أمام المستوطنين الصهاينة في القرن العشرين . ولكل هذا نادى بوبر بالدولة البهودية . ولكنه بعد عام ١٩٤٨ ، بعد طرَّد العرب وتشريدهم ، صرح بأنه لا يوجد أي شيء مشترك بينه وبين هؤلاء البهود الذين يدافعون عما سماه القومية اليهودية الأنانية، ، كما لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق العرب والمطالبة بإنشاء دولة مزدوجة القومية تسمح للعرب والإسرائيليين بتحقيق ذاتيهما القوميتين. ولعل التناقض العميق في موقف بوبر يتضح بكل جلاء في أنه كان يدافع طول حياته عن حقوق العرب ويعيش في الوقت نفسه في بيت عربي جميل في القدس رفض أن يعيده لأصحابه.

ولم تترك أفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يهود شرق أوربا ، كما لم تساهم في تحديد السياسات الصهيونية في الخارج أو في فلسطين فيل

أو بعد إعلان اللولة . وقد تركت كتاباته أثراً عميقاً في اللاهوت المسيحي البروتستانش .

# فيزانينز روزنز فايسج (١٨٨٦-١٩٢٩)

Franz Rosenzweig

فيلسوف ألماني يهودي وأند لأسرة يهودية مندمجة مُعلمنة ولم يثلق أي تعليم ديني . كان على وشك أن ينتصر عام ١٩١٣ . ولكنه غير رأيه في آخر لحظة ، ووجد أن بإمكانه النعبير عن تطلعاته الدينية من خلال اليهودية ، فبقي في برلين حيث نشأت علاقة حميمة بينه وبين هرمان كوهين .

قضى روزنز فايج معظم سنوات الحرب الأولى في الجيش الألماني حبث بدأ أهم أعماله التي تتناول الفكر الديني ، وهو كتاب فيحة الحلاص الذي نُشر عام ١٩٢١ . وقد ازداد اهتمام روزنز فايج بالتعليم اليهودي ، فأسس مدرسة في فرانكفورت تهدف إلى تعليم اليهود المندمجين الهامشين الباحثين عن جفورهم الدينية . وقد جذبت المدرسة مجموعة من الشبان الذين أصبحوا من كبار المفكرين اليهود فيما بعد ، مثل : جيرشوم شوليم ، وليو ستراوس ، وإديك فروم . وقد أصيب روزنز فايج بشلل في أواخر حياته ، ولكنه استمر مع هذا في التأليف ، فكتب مجموعة من المقالات المهمة وترجم قصائد يهودا اللاوي وعلى عليها ، وبدأ مع مارتن بوبر في إعماد ترجمة جديدة للكتاب المقتص بالألمانية .

وإذا كان هرمان كوهين يشبه موسى بن ميسون ، فإن روزنز فابع يشبه يهودا اللاوي . فكتابه نجمة الحلاص ليس مجرد كتاب في الفلسفة ، وإغا هو رحلة روحية من الفلسفة إلى اللاهوت . ويتوجه روزنز فابع بالنقد إلى الفلسفة لمحاونتها رد العالم إلى جوهر واحد مثل الوعي على وجه العموم ، فهذا يتنافى مع التجربة المتعينة مستقلة منفصلة : العالم والإنسان والخالق ، لكل طبيعته الخاصة . مستقلة منفصلة : العالم والإنسان والخالق ، لكل طبيعته الخاصة . وكل جوهر عقلاني يشكل جزءاً ومعطى لا يمكن رده إلى شيء خارجه . هذه الجواهر هي و ما قبل العالم » ، ولابد أن تنشأ علاقة فيما بينها استناداً إلى مفاهيم تستجلب من خارج عالم التأمل العقلاني . وهذا ما يقوم به اللاهوت الذي يكمل الفلسفة ، فهو المنقلان الوقائع المسجزة العجائيية الثلاث : الخلق ، والوحي ، خلال الوقائع المسجزة العجائيية الثلاث : الخلق ، والوحي ، خلال الوقائع المسجزة العجائيية الثلاث : الخلق ، والوحي ، وبين الإنسان والعالق والعالم والإنسان (الوحي) ، وبين الإنسان والعالم والإنسان والعالم والوسان والعالم والإنسان والعالم والوسان والعالم وبين الخالق والإنسان (الوحي) ، وبين الإنسان والعالم والوسان

(افخلاص) هي إمكانات موجودة دائماً. وأهم أبصاد الوجود أو عاصره هو الوحي ، فمن خلاله يخاطب الحالق الإنسان في لحظات الحب ، فيهدم الحواجز التي تسبب عزلة الإنسان ووحدته . وكل ما يعطيه الحالق للإنسان هو الحضور ، ولكن نجربة الحب الإلهي تأخذ شكل أمر بأن يحبه الإنسان في المقابل . والعنصر الشاني (الحلق) يعني اعتماد كل الكاتنات في هذا العالم على القوة الحبة للخالق . أما العنصر الثالث (الحلاص) فيعني أن يتوجه من يشعر بالوحي نحو الآخر ، ومن خلال الحلاص تبدد العزلة التي تفرق بين البشر ، فمن حب الحالق للإنسان يظهر حب الإنسان لأخيه الإنسان لأن الإنسان من خلق الإله . ومسار التاريخ تعبير عن أن الحلاص يتخلل العالم من خلال أفعال الحب حتى تشبع الروح في الدنيا ويتم توحيد العالم والإنسان والحالق .

ويُلاحظ أن روزنز فايج يقشرب هنا من القبالاه اللوريانية بحلوليتها التي من خلالها تصبح عملية الخلاص عملية كونية تشمل العالم والإنسان ، وهي هنا تأخذ شكل نجمة داود (نجمة الخلاص) .

وقد قيل عن رؤية روزنزفايج إنها رؤية وجودية ، الأنها تؤكد أهمية النجرية المتعبنة التي لا يمكن أن تُرد إلى أي شيء خارجها وترى أن الفلسفة لابد أن تبدأ في تجربة بشرية فردية محدَّدة ؛ في الوجود لا الماهية . ويؤكد روزنزفايج أيضاً أن النجربة متجدَّرة في موقف المفكر الفلسفية المجردة الفردي المتعبن ، وأن ما يهم الإنسان ليس الأفكار الفلسفية المجردة وإلغا انقتاعات التي لا يمكن البرهنة عليها إلا من خلال الحياة الحقيقية . وقد انعكس هذا الموقف الوجودي على رؤيته للشعائر اليهودية ، فيإذا كان أساس الوجي هو حب الإله للإنسان فيإن مصحونه هو الوصايا ، ولابد أن يبادل الإنسان الإله المحبة بأن يعمل بوصاباه . والوصايا ليست مجرد مبادئ فلسفية ، وقد عاشت الوصايا في ضعير الإنسان تجربة خاصة تُواصل من خلالها الإنسان والحالق . ومن هنا ، فقد أصر روزنزفايج على ضرورة أن يشعر الإنسان والخالق .

ووفقاً لروزنزفايج ، فإن اليهودية والمسيحية (كلتيهما) جماعتان دينيتان لكل أصالتها ، وهما تشكلان قناتين تصب من خلالهما الأزلية في مجرى الزمان . لكن اليهودية هي الحياة الأزلية والمسيحية هي الطريق الأزلي ، وفي التقويم اليهودي الديني ، وكذلك صلوات اليهود ، بُخفي بإيقاع الخلق - الوحي - الخلاص، وهر ما يؤدي إلى وضع اليهود خارج التاريخ ، فشمة قناة توصل بين اليهود والإله مباشرة ، ولقا فإن الوجود اليهودي بُسشر بخلاص

الجميع (وهنا نشعر مرة أخرى بأثر القبَّالاه اللوريانية) . كما إن الأرض اليهودية المقدَّسة ، واللغة البهودية المقدَّسة ، والتوراة المقدَّسة، منفصلة عن تتالي الزمان . وكذلك ، فإن اليهودي يدخر الميثاق مع الرب بالمولد ، ولذا فإن استمرار اليهودية لا يتوقف علم تَهوُّد الْآغيار ، فمهمة اليهود أن ا يكونوا يهوداً " لا أن يبشروا باليهودية . فكأن البهودية خاصية أنطولوجية لصيقة بالجوم اليهودي، وهذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي . أما المسيحة فتقف على طرف النقيض من ذلك ، فهي دائماً «في الطريق» المؤدى من مجيء المسيح في المرة الأولى إلى مجيئه مرة ثانية . وهي ذات طبيعة مختلفة ودور تاريخي مختلف . فكل مسبحي ينتقل من حالة الطبيعة والوثنية إلى المسيحية من خلال الإيمان الديني والتعميد (لا المولد) ، ومن ثم فإن التبشير مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية (وهي مسألة مستحيلة داخل الإطار الحلولي اليهودي) . وكما يُلاحظُ روزنز فايج أيضاً ، فإن المسيحي يحتاج إلى وسيط ليدخل في علاقة مع الإله أما اليهودي فلا يحتاج إلى مثل هذه الوساطة . وإذا أردنا تفسير هذه الفكرة باستخدام غوذج الحلولية ، فيمكننا أن نقول إن الشعب اليهودي جزء من الإله بسبب الحلول الإلهي فيه ، ولذا فهو شعب مقدَّس بطبيعته ، لا يحتاج إلى وسيط . أما المسيحي فهو من البشر العاديين ، خال من القداسة ويتطلع إليها ، ولذا فهو يحتاج إلى كهنوت تتركز فيه القداسة ليكون بمنزلة الطريق بين الخالق والمخلوق.

ومما يجدر ذكره ، أن روزنزف ايج يختلف هنا عن كثير من المفكرين الدينيين اليهود مثل: هرمان كوهين، وليوبايك اللذين كانا يعقدان المقارنة بين الديانتين ليبيُّنا مدى التقارب بينهما . أما روزنزفايج، فيعنى بإبراز أوجه الخلافات العقائدية والوجودية بينهما. وتأكيد تفرُّد اليهودي في علاقته مع الخالق ، ووجود اليهود خارج التاريخ ، وهي أبعاد أساسية في بنية الفكر الحلولي والصهيوني . ومع هذا ، رفض روزنزفايج الصهيونية لأنها تقوض دعاثم الطبيعة الروحية غير السياسية للشعب اليهودي ، أي أنها تقوض تفرُّده ، كما أنها تجعل الخلاص مسألة سياسية لا قضية أخروية . وعلى عكس الصهاينة ، يؤمن روزنزفايج بأن شتات اليهود أمر ضروري لتطور الشعب اليهودي في المستقبل. وقد وقف روزنزفايج موقف المعارض من كل من اليمهودية الأرثوذكسية واليهودية الإصلاحية ، فالأولى حَوَّلت العقيدة اليهودية إلى قشرة شعائرية خارجية خالية من المعنى ، أما الثانية فأسقطت كثيراً من الجوانب الأساسية في العقيدة اليهودية حتى تقربها من المسيحبة البروتستانتية ، ومن ثم أفقدت اليهودية ما يميُّزها .

# المسانويل لفسيناس (١٩٠٥-١٩٩٣)

Emanuelle Levinas

فيلسوف فرنسي يهودي . وُلد في ليتوانيا ودرس الروسية والعبرية في ليتوانيا ثم درس في جامعة ستراسبورج التي كان يُعلَّم فيها كل من هومسرل وصارتن هايدجر . درَّس في دار المعلمين اليهودية الشرقية في باريس ثم في جامعات فرنسية أخرى . ومصادر فكر لفيناس عديدة ، فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط وبرجسون .

وقد ترك الأدباء الروس مثل بوشكين وجوجول أثراً عميقاً فيه. ولكنه كان يرى أن أعمقهم أثراً فيه دوستويفسكي ، وخصوصاً رؤيته للمسئولية نحو الآخر . ولكن المصدر الأساسي لفكره أعمال هوسرل الفلسفية ، وقد كتب رسالته للدكتوراه عن نظريته في الحدس (صدرت في كتاب عام ١٩٣٠) ، وكان من أوائل المفكرين الذين عرَّفوا القُراء الفرنسيين بهايدجر . ولا شك في أن دراسته للتلمود ولاعمال بوبر وروزنز فايج ساهمت في صياغة وجدانه .

ينتمى لفيناس إلى هذا الجيل من الفلاسفة الذين يكن أن يُطلَق عليهم اسم الفلاسفة غير الفلسفيين، وهم مجموعة من الفلاسفة الذين يرفضون الميتافيزيقا بمعناها التقليدي ويثيرون الأسئلة التي يتصورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدتها . ويقف هؤلاء الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته «من طاليس لهيجل» ، وهو مشروع يهدف (حسب تصورهم) إلى معرفة كل شيء وإدخال كل الظواهر في حلقة المعرفة والسببية . وهذا المشروع يودي بالذات الإنسانية الفردية من خلال هيمنة الموضوع المادي المجرد (الأشباء والحقائق المادية والموضوعية) أو هيمنة الموضوع الروحي المجرد (حتمية التاريخ وعالم الماهيات والجواهر والروح المطلقة). ويصل هذا المشروع إلى ذروته في المنظومة الهيجلية بشموليتها الصارمة ، حيث يترادف الفكر مع الطبيعة مع التاريخ ، وحيث لا يفلت شيء من نطاقها . كما ترجم هذا المشروع نفسه إلى مدارس فلسفية مختلفة، مثل الوضعية والبنيوية ، تبدو كما لو كانت متناقضة ولكنها في واقع الأمر تتسم جميعاً بالنزوع نحو الكلية والشمول والرغبة في إدخال كل الظواهر داخل نطاق السببية . وقد هاجم لفيناس هذه الهيجلية في سياق هجومه على البنيوية التي وصفها بأنها النصار العقل النظري، ، ولذا فهي تتسم بعدم الاكتراث والحياد والهجوم على الذات الإنسانية .

ويمكن القسول بأن هذا هو الموضوع الأسساسي في فلسسفة لفيناس: كيف يمكن أن ندرك الجزء المتعيَّن (الموجود) وندرك الكل المجرد (الوجود) دون أن يُستوعَب الجزء في الكل ودون أن تذوب

الموجودات للختلفة في الوجود. ويرى لفيناس أن هذه هي المشكلة الاساسية عند هايدجر، فقد أعطى أولوية للوجود على الموجودات، وهو ما يعني أن الوجود أكثر جوهرية من الموجودات، بل يعني أيضاً أن الموجود لا تشحدد علاقت بالآخر إلا من خلال فكرة الوجود المجردة اللاشخصية. ونقلد الهيناس لهايدجر لا يختلف كثيراً عن قول الوجوديين بأن الوجود يسبق الماهية، وقالوجود في الخطاب الوجودي هو المرجود المتعبّر، والماهية هي الوجود المجرد.

وحتى نفهم فلسفة لفيناس ، قد يكون من انفيد أن نعرض لتعريفه لمصطلحي وأنطولوجيا و ومينافيزيقا ، فالانطولوجيا و التعريفه لمصطلحي وأنطولوجيا و ومينافيزيقا ، فالانطولوجيا في تصوره هيجلية بطبيعتها ، ترد الإنسان والموجودات المنعية والمتوعة لفيناس ، مقابل هذا ، المينافيزيقا (حسب تعريفه) وهي ما لا يمكن التفكير فيه من خلال الأنطولوجيا . وهو تعريف سلبي غامض ، ولكن لفيناس يوضحه حين يقول إن المينافيزيقا هي التطلع نحو اللانهائي الذي لا يمكن أن يُرد إلى ما هو غيره والذي لا يذوب في أية تريخية كانت أم إلهية . والرغبة المينافيزيقية الحقة والأصبلة هي رغبة في هذا الذي يفيض و لا يمكن أن يحيط به العقل ، والذي يفلت من نطاق المنطق لأنه خارج نطاق الفكر . والفكر هنا يعني ما يلي : التوازن والمتوازي بين الفكرة والشيء ، وبين العقل والوجود حما يمكن تغيله وإلقاء الضوء عليه حما يمكن معرفته .

إن المتافيزيةا في داخل هذا الإطار هي تَطلَّم نحو المطلق الحق ، هما ليس بوجود السعية نفيناس «أفر ذان بيينج cother than being الموافر وإن ذان بيينج (ما يستج المسبب لا «أفر والإ ذان بيينج بين السبب لا «افر والإ ذان بيينج بين السبب لا عكن استيعابه فيما هو غيره ، أي أنه وحدة نهائية لا يمكن أن تُردُ إلى المتنافر وحدة أخرى سواه أكانت أعلى أم أدنى مرتبة منها . وبين لفيناس أن المتنافرينية (الملوجود) والآخر (الفريد المتعين الموجود أيضاً) ، ولكن التعييز مرحلي ومؤفت لأن الأنا والآخر في الإطار التقليدي يتحلان التعييز مرحلي ومؤفت لأن الأنا والآخر في الإطار التقليدي يتحلان في نهاية الأمر في كيان واحد ، ومن ثم فإن التحدد أو الشعين الخارجي (بالإنجليزية : إكستيريوريتي ويتم استيعاب الأخر في الكل المجرد . ولذا نجد ، في الإطار التقليدي ، أن الأنطولوجيا تسبق للجرد . ولذا نجد ، في الإطار التقليدي ، أن الأنطولوجيا تسبق الميان المجرد المؤجودات .

إن المتنافيزيقي الحقيقي (اللانهائي-ما ليس بوجود) يتحقق لا في الذات ولا في الموضوع . وهنا نود أن نشير إلى أن كشيراً من

الغلفات الغربية بعد نبت (الذي نسف تماماً ثنائية الذات والموضوع وتأكيد الذات على حساب الموضوع) تحاول أن تجد الحل لا في الذاتي ولا في الموضوعي ، وإنما في نقطة تقع ببنه حا . هذه النقطة يمكن تسميتها بفلسفات البار الحباة وهو مصطلح مشتق من ديوقريطوس (الرادة القوة) عند نبت و وثبة الحباة اعند برجسون - اعالم الحياة اليبز فلت] عند هوسرل وهابرماس) . والعبارات كلها تعني العالم المغاش والواقع المرضوعي كما تجربه الذات . وهو عادة يشبر إلى المناط التي تلتقي فيها الذات بالموضوع أو تذوب فيها الذات في الموضوع ، ومن ثم فلا يوجد فيها لا ذات ولا موضوع ، فهي نقطة صيرورة كمونية كاملة تفلت من قبضة الكل الشامل .

تتنمي محاولة لفيناس لهذا التيار ، وإن كان يحاول قدر استطاعته ألا يسقط في لحظة الذوبان هذه ويحتفظ بقدر معقول من التماسك والصلابة . ويتصور لفيناس أنه وجد ضالته في مفهوم الآخر والعلاقة معه . فالإنسان كموجود متعين يمكنه أن يتجاوز الوجود الكلي للجرد من خلال علاقة فريدة تجعله يخرج من ذاتيته الضيقة دون أن يفقدها ويدرك ذاتية الآخر باعتبارها ذاتية وموجوداً متعيناً لا يمكن أن يُرد إلى الوجود المجرد ، فهي ذاتية موجودة فيما وراء الكل ، ولذا ليس بامكان الفكر (بالمعنى الذي حددناه من قبل) الإحاطة بها .

وآخرية الآخر تبدأى بشكل خاص في وجهه ، فالوجه هو التعبير عن التفرد وعن جوهر الآخر الإنساني الفردي ، الكامن المشبدي . ومن ثم يضع لفيناس الوجه [الأصيل] ضد الواجهة [الإنفة] ، كما يضع الوجه الخاص مقابل نور الاستنارة العام . إن الإنسان حينما يدخل في علاقة مينافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه ميكشف أن هذا الوجه هو اللامتناهي وأنه سر ، بل تجلّ إلهي ، لا يستطيع الكل ابتلاعه . والآخر بهذا المعنى ، يشبه الإله في كثير من صفاته . ويكن القول بأن لفيناس ، بمعنى من المعاني ، ينتمي إلى ما يُسمَّى الاهرت موت الإله الذي يتلخص في البحث عن منظومات معرفية وأخلاقية في عالم لا إله فيه ، وإن كان لفيناس يؤكد أن غياب الإله لا يعني بالضرورة أنه غير موجود .

ولأن الآخر هو اللامتناهي وهو الزمان اللامتعاقب الذي يقع خارج نطاق الوجود ، فإن العلاقة مع الآخر تصبح هي الإسكاتولوجي (آخر الأيام) الذي يشكل انقطاعاً كاملاً وتحطيماً لاية كلبات مجردة متجاوزة . ولكنه إسكاتولوجي لا علاقة له بالأديان السماوية ، فلاهوت هذه الديانات خاضع للانطولوجيا ، وهو إن لم يؤد إلى الشمولية الكلية التاريخية (على الطريقة الهيجلية) فإنه يؤدي إلى الكلية الإلهية .

والعلاقة مع الآخر ، والوصول إلى أخريته الحقة ، ليست التحاما عاطفيا وإغا علاقة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالنزام والمستولية ، أي أن لفيناس قد ولَّد من مفهوم الآخر باعتبار، اللامتناهي منظومة أخلاقية كاملة . والرغبة الميتافيزيقيــة الحقة نس الآخر هي رغبة لا تتشوق للعودة ، هذا يعني من منظور لفيناس إن هذه الرغبة الحقة تفترض أن على الإنسان أن يستبعد أن يكون معاصراً لإنجازاته ، فعليه أن يعمل دون أن يدخل بالضرورة «أرض المعاد، ، أي أن لفيناس ، بضربة واحدة ، يحل مشكلة الأخلاقيات في مجتمع علماني ، فبدلاً من الأنانية والدفاع عن المصلحة الشخصية والرؤية الهوبزية الداروينية حيث يصبح الإنسان ذئبأ لاخيه الإنسان ، يطرح لفيناس المواجهة مع الأخسر وإدراك بشكل ميتافيزيقي (غير أنطولوجي) باعتباره الحل الحقيقي للمشكلة الأخلاقية . فمن خلال مثل هذه المواجهة يمارس الإنسان إحساساً عميقاً بالمسئولية تجاه الآخر ، أي من خلال إدراكه له ككيان متعيِّن متفرد له وجه فريد (ولا ندري كيف يمكن القفز بهذه البساطة من المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأخلاقية ومن الإدراك إلى القيم). ولتوضيح وجهة نظره ، يقارن لفيناس بين إبراهيم ويوليسيس ، فإبراهيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض مجهولة ولا ينوى العودة ، أما يوليسيس فهو يتحرك دائماً نحو نقطة محددة . فإبراهيم مسافر دائم لا يهمه إن كان معاصراً لإنجازاته أم لا ، أما يوليسيس فهو عائد دائم يصر على إنجاز السعادة في حياته! (ولكن هل يمكن تَصور إبراهيم-المسافر الدائم هذا ـ بدون إله ؟ إن لم يكن هناك إله وأمر إلهي فالسفر الدائم حماقة دائمة وحركة بلا معنى في المكان). ويبدو أن المتنافيزيقا الحقة (حسب تعريف لفيناس) لا تولُّد أخلاقاً وحسب، وإنما هي نفسها الأخلاق . فلفيناس يُعرِّف الأخلاق بأنها سابقة على الأنطولوجيا (شأنها في هذا شأن المتافيزيقا) وبأنها ليست مجرد قواعد وإغاهي العلاقة مع الأصل ، بل هي نفسها الأصل الذي يسبق كل الأصول وهي القَبلي والأولى a priori ، هي «الميتا» في الميتافيزيقا ، فهي الماوراء الحقيقي .

وتُصنَّف الموسوعة اليهودية (الجودايكا) لفيناس باعتباره يهودياً بالمعنى الديني ، بل تذهب إلى أنه يهودي أرثوذكسي . وهو أمر يصعب تفسيره إلا داخل إطار حلولي كموني ، فالميتافيزيقا عند لفيناس تنبع من تأمل وجه الآخر اللانهائي الذي يتحدى الكل ، أي أن البشري يقوم مقام الإلهي في هذه المنظومة . وكما هو الحال دائماً مع المنظومات الحلولية ، تتساقط كل التمييزات وتضيق البانوراما لتتحول إلى وثنية شوفينية ، الأمر الذي يتضع في خطاب لفيناس

البهودي ، وهو خطاب يعطي لكل المصطلحات بُعداً يهودياً تماماً (شأنه في هذا شأن بوبر الذي يتكلم عن الأنا والأنت في الفلسفة الحواربة ، ثم نكتشف أن اليهودي والشعب اليهودي [الأنا الأزلية !] بوجد في المركز ويدخل الإله في علاقة خاصة مع البهود الذين يتحول تاريخهم إلى وحي ، ويصبح الوحي بالنسبة لهم عقيدة) .

يحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن يميُّز بين العنصر الهيليني (روليسيس) والعنصر اليهودي (العبري) (إبراهيم) . وهو يرى أن الخطاب الهيليني يميل دائماً نحو التجسد ، والإيمان داخل الإطار الهليني يأخذ شكل محاولة التواصل مع المتجسد (وهي محاولة جنونية في تصوره) . أما الخطاب اليهودي (العبري) ، فهو شكل مر أشكال الإيمان الناضج الذي يأخذ شكل علاقة بين أرواح من خلال وساطة الكتاب المقدِّس الذي يؤكد لنا وجود الإله بيننا دون تجــُد. فالروحي الحقيقي نشعر به لا من خلال تجسده وإنما من خلال غيابه . ويقتبس لفيناس عبارة وردت في التلمود وهي (أن يحب اليهودي التوراة (الشريعة - القانون) أكثر من الإله، ، وهي عبارة تصدم الآذان التي تدور في إطار توحيدي ولكنها مفهومة تماماً داخل إطار حلولي. ورغم رفض لفيناس للتجسد ، إلا أن الكتاب نفسه يكتسب أبعاداً تجسدية (تماماً كما أن العلاقة مع الآخر تكتسب كل أبعاد الإله) . وكما أن الآخر يحل محل الإله ، في سياق فلسفة لفيناس العامة ، فإن التوراة تحل محله في سياق فلسفته الدينية اليهودية .

ويذهب لفيناس إلى أن الكتاب المقدَّس هدية وليس رسالة ؟ هو دعوة للحوار وليس مجرد أطروحات . والهدية تتطلب من الأخر استجابة ، أما الرسالة فهي غير شخصية (تشبه فكرة الكل المجرد) . والتوراة ليست هدية وحسب وإغانص مفتوح يمكن تفسيره . وكما هو الحال في المنظومات الحلولية ، يتراجع النص ليظهر المفسر الذي يفرض المعنى عليه . ولفيناس ، بهذا ، متسق تمامَ مع تقاليد الشريعة الشفوية ، أي التفسير الذي يُفترض أنه أعطي لموسى عند سيناء مع الشريعة المكتوبة (التوراة) والذي توارثه الحائامات المفسرون عبر التاريخ حتى أصبح تفسيرهم (التلمود) أكثر أهمية من الإله . وهكذا ترجع كفة المحائات على كفة الإله من خلال فكرة النص المفتوح .

وماذا عن الشعب اليهودي ؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في التلمود عن شخص طلب المغفرة من آخر ولكن هذا الأخبر رفض طلبه لمدة ثلاثة عشر عاماً. يقول لفيناس في مجال شرح هذه الأمولة : بإمكان اليهود أن يعفوا عن بعض الألمان ولكن هناك ألماناً

من الصعب العفو عنهم (أي أن خطيئتهم مطلقة) . فمثلاً يصعب العفو عن هايدجر لأنه قبل أن يعمل في وظيفة في الجامعات الألمانية أثناء حكم النازي ولم يُقر بذنبه ، أي أن هناك أخرين : أخر يُقبَل وأخر يُوفِّض . وقد بيِّن لفيناس أن الإحساس بالأخر لابد أن يترجم نفسه إلى إحساس عميق بالمسئولية تجاهه . ولكنه ، مع هذا ، يتخظ على هذا بقوله إن الإنسان لابد أن يفضل الآخر القريب (الزوجة والابن) على الأخر الغريب . أي أن يفضل الأخر اليهودي على الآخر غير اليهودي (يتلاعب لفيناس بالكلمات العبرية : وأح، أي الْخَا وَالْحَرَا لِي الْخَرَا وَالْحَرِيوتَ؛ أَيِ اللَّمَنُولِيَّا - فَكَانَ الْآخِر هو الأخ الذي يشعر الإنسان نحوه بالأخرية أي بالمستولية) . وهذه طريقة مصفولة للغاية وحداثية (حيث إنها تنضمن لعب بالألفاظ وبعلاقة الدال بالمدلول) للتعبير عن ثنائية اليهود أو الشعب الختار مقابل الآخر الآخر ، أي الأغيار . وبالفعل ، نجد أن الشعب اليهودي له مكانة خاصة في الكون ، فهر شعب مختار ، واختياره قد يعني مزيداً من المستولية ، ولكنه يحمل أيضاً معنى الانفصال والتميز (وهذا لا يختلف كثيراً عن الرؤية اليهودية الحلولية القديمة). والواقع أن رؤية لفيناس حلولية ، رغم كل حديثه عن الآخر . فالمواجهة بين الإله والإنسان (حسب قوله) مسألة مسيحية ، أما بالنسبة لليهود فالمسألة لعب بين ثلاثة: أنا وأنت وطرف ثالث ، هذا الطرف النالث هو الإله المساوي للإنسان (اليهودي !) .

داخل هذا الإطار ، يبدأ نفيناس في اكتشاف خصوصية اليهودية وتمينزها ، فالإنسان الغربي يبحث عن الحرية حتى أصبح العصر الحديث عالماً لا قانون له ، معادياً للإنسان ، خالياً تماماً من المسئولية (أحربوت) . أما اليهودية ، فهي على النقيض من ذلك ، فالحرية فيها هي حرية صعبة المنال ، فاليهودي يكتسب حربته بأن يعبش تمت نير الشريعة الذي يتطلب منه الإحساس بالمسئولية الأخلاقية والاجتماعية . واليهودية حسب تصوره - نستند إلى استحالة رد الإنسان إلى ما هو دونه ونصر على تفوق الإنسان على الكون (فاليهودية بهذا المعنى ديانة لا أنطولوجية ، ديانة مبتافيزيفية أيلل الطبيعة ، ويصل إلى فكرة الوجود حينما يرى وجه الإنسان العاري . ومن ثم ، فإن اليهودية هي الإنسانية ، والحرية التي تنادي بها هي حرية تستند إلى الإحساس بالمسئولية .

به سي حريد المحدد من المحدد والمحدد المحدد عن عن إنسانية ومرة أخرى ، قد نتصور لوهلة أن الحديث هنا عن إنسانية رحبة ، هذه الأبديولوجيا المترادفة مع الإنسانية ، لا تعني إنسانية روحية عامة واغا هي إنسانية

محددة تأخذ شكل أمة ، واليهودية ليست أيديولوجيا مثالية تعيش بدون خطر وإغاهي مثالية تأخذ شكل دولة تجسد القيم الأخلاقية للأنبياء ، فهي قدر ومستولية الشعب اليهودي المختار ، الذي يتبدك في الدولة الصهيونية التي تستند إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي على الرادة اليهود وعلى رغبتهم في أن يُعرضوا أنفسهم للخطر وأن يضحوا بأنفسهم ليضطلعوا بمسئوليتهم ، أي أن الدولة الصهيونية يحسيد للحرية التي تستند إلى المسئولية ، والحلم الصهيوني يصدر عن نقطأع مؤمن متجذر ثابت غير محتمل يعود إلى مصادر الوحي نفسها، وهو صدى لأعلى التوقعات . وهكذا نعود للوثنية الحلولية القديمة ، حيث تصبح الدولة (التي نقتل الأطفال ولا تكترث بالآخر) موضع الحلول الإلهي ، بل تعسود جددورها إلى الوحي الإلهي !

وقد عرَّف لفيناس مهمته الفلسفية بأنها تعريف العصر الحديث بالتلمود ، وأن هذا أيضاً هو جوهر الصهيونية ، فهي الدولة التي تضطلع بهذه المهمة بشكل متعيَّن .

ومن أهم مؤلفات لفيناس من الوجود إلى الموجود (١٩٤٧)، والزمان والآخر (١٩٤٧) ، و في اكتشاف الوجود مع هوسرل وهايدجر (١٩٤٩) ، و الكلي واللامتناهي (١٩٦٦) ، و حرية صعبة (١٩٦٦) ، و الإنسانية والإنسان الآخر (١٩٦٧) ، و الإنسانية والإنسان الآخر (١٩٧٢) ، و ما وراء الآية (١٩٨٢) .

# شـمویل تریجانـــو (۱۹٤۸ - )

Shmouel Trigano

عالم اجتماع ومفكر فرنسي يهودي ، وكد في الجزائر . وهو يحاضر في علم الاجتماع في جامعة مونبيبه ورئيس مركز الدراسات اليهودية التابعة للأليانس ، ويقوم بتحرير مجلة بارديس . ويعد من أهم المفكرين الدينين اليهود الجدد في فرنسا ، وهو يسرى أن ثمة إمكانية للعثور على حلول لمشاكل الصهيونية والجماعات اليهودية بالعودة لروح اليهودية السفاردية ، وله دراسات عديدة من أهمها المسألة اليهودية الجديدة (١٩٧٩) و الجمهورية واليهود





# اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة

اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة -التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة -الهرطقة المهرطقة أو التفكيكية اليهودية -أليات الهرمنيوطيقا المهرطقة - الهرمنيوطيقا المهرطة وما بعد الحداثة وعلاقتها باليهودية وبأعضاء الهرمنيوطيقا المهردية -الدال المتجاوز والمدلول المتجاوز -الحضور -الثنائية -التمركز حول اللوجوس - القصص المصغري والقصة الكبري - الاخترجلاف - الأثر - تناثر المعنى -الهوة (أيوريا) - الكتابة/ الفراءة - الكنائة الكبري أو الأصلية - التمركز حول المنطوق - العمل والنص - شوليم - دريدا - يلوم - الصهورية وم بعد الحداثة

# اليمودية واعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة

Judaism, Members of Jewish Communities, and Post-Modernism

لوحظ أن كثيراً من دعاة ما بعد الحداثة إما يهود أو من أصل يهودي (جاك دريدا \_ إدمون جابيس \_ هارولد بلوم . . . إلخ) . وقد أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية ، وفي كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية .

وسنتناول في مداخل هذا الباب جذور ما بعد الحداثة في العقيدة البهودية ، وفي وضع اليهود في الحضارة الغربية ، وفكر بعض دعاة ما بعد الحداثة من اليهود . أما أثر ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية فسندرسه في القسم المعنون الاهوت مدت الالهه .

ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات النشاط الإنساني عن الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته وهذا ما يُسمّى "التحييد" الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات محايدة لا يربطها رابط فيتفكك وتختفي أية معيارية إنسانية عامة . وتتأكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة والحركة فيسقط في قبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل ، ثم تسقط فكرة الطبيعة نالمادية) في قبضة الصيرورة ، أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية ، فهي عملية أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية ، فهي عملية تفكيك كاملة . وهذا الانتفال من عالم متماسك فيه مرجعية أو ومعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم متماسك فيه مرجعية أو

معيارية ، هو الانتقال من عصر التحديث والحداثة (الصلب) إلى عصر ما بعد الحداثة (السائل) .

والعلمانية الشاملة شكل من أشكال اخلولية الكمونية . ونذهب إلى القول بأن المتالية التماذجية العلمانية تبدأ بحلول مركز الكون في الكون إلا أنه يظل مصدر الكون في الكون ويكن أن يتم التجاوز باسمه ، وفي هذا الإطار يحاول الإنسان أن يستمد معاريته من الطبيعة ، وهذه هي مرحلة التحديث البطولية والثنائية الصلبة . ولكن درجات الحلول تزداد تدريجيا ويتوزع المركز الكامن في أكثر من عنصر واحد حتى تصبح كل عناصر الواقع موضع الحلول والكمون فتصبح كل الأثباء مقدسة ، ويتساوى المقدس والمدتني المركز ويسماوى المقدس والمدتس ، ويختفي المركز وتصبح كل الأمور نسبية ، وهذه مرحلة وحدة الوجود المادية الكاملة وما بعد الحداثة .

ويمكننا أن نصف ما بعد الحداثة بأنها حالة من التعددية المفرطة التي تؤدي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة الصيرورة بحيث لا يبقى شيء متجاوز لقانون اخركة (المادية أو التاريخية)، فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية، بل ويختفي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعنباره معيارية أخيرة ونهائية). فتفك لد اللغة كأداة للتواصل بين البشر وينفصل المدال عن المدلول وتطغو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يُطلق عليه "رقص اللواله، وتختفي فكرة الكل تماماً. وما بعد الحداثة تعبير عن انتقال الفكر الغربي من موحلة الثنائية الصلبة إلى موحلة الحلولية الكونية الكاملة والسيولة حيث يختفي المركز تماماً.

# التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد المداعة

Elective Affinity between Judaism and Members of Jewish Communities and Post-Modernism

يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وفي وضع أعضاء الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بها ويساهمون في فكرها بشكل ملحوظ. وفي بقية هذا المدخل سنورد بعض أراثهم ونعبر عنها بمصطلحاتهم ، ولكننا نستخدم أحباناً مصطلحا لفك شفرة مصطلحاتهم ولتوضيح أبعادها الفلسفية الكامئة .

ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي :

١- نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العقائد غير المتجانسة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن ويهودي ملحدا داخل إطار العقيدة اليهودية). ولذا فنحن نستخدم عبارة الليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي النصف هذا الوضع . فالتركيب الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة ، ولذا تتجاور الطبقات وتنزامن وتتواجد مع بعضها البعض ، ولكنها لا تتصازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة الاخرى . وقد أشار الفيلسوف إسبينوزا ، حين طرد من حظيرة الدين اليهودي ، إلى أن مجلس السنهدرين ، أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو الذي قام بمحاكمته ، كان يسيطر عليه فريقان دينيان : الصدوقيون والفرسيون . وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم والنخر كان الفريق الثاني يؤمن بهما . ومع هذا تعايشا وتقاسما السلطة الدينية . فكأن البهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة محددة ، ولذا فسمن المكن أن يشبر الدال الواحد إلى مدلولين معناقضين .

٧- تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة هي الشريعة الوحيدة ، إذ يؤمن الشريعة المحتوبة ، إذ يؤمن اليهود بأن هناك ما يُسمَّى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من الشريعتين ، المكتوبة والشفهية ، لموسى في جبل سينا» . وقد ترايث كل اليهود الأولى ، أما الثانية فقد توارثها الحاخامات ، والتقسيرات الحاخامات ، والتقسيرات الحاخامية التي دُونت في التلمود هي هذه الشريعة والتشفوية . وتذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن الشريعتين متساويتان في الاهمية ، بل إن الشريعة الشفوية اكثر الشريعة الشفوية أكثر

أهمية من الشويعة المكتوبة وتجُبّها . كل هذا يعني أن الثابت هو المتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية ، كما تعني أن الدال الإلهي الوارد في العهد القديم لا يتحدد صدلوله إلا من خيلال تفسيران الحاخامات، وهي تفسيرات متغيرة .

٣\_ سيطرة النسق القبّالي الحلولي على الفكر الديني البهودي حنى وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية ، وهو مسا يعني أن كل الكلمات تصبح إما مقدّسة ومتأيقة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية ، فالتجربة الحلولية الكاملة تعير عن نفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط المعارية .

٤ ـ انتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات الجماعات اليهودية في الغرب ابتداءً من القرن الثامن عشر . والمارانو هم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكاثوليكية وأظهروها . وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيئاً وهو يعني عكمة تماماً . وعما له دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلهم يشمون للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي .

٥ ـ توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير
 المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري . وحيث إن المعنى
 الباطني في بطن المفسر ، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا
 نهاية لها ولا معبارية كاملة .

7 - توجد مدارس للتفسير ترى أن قهم التوراة يشبه الجماع مع أننى عاربة ، ولعل هذا يشبه من بعض الوجوه الحديث عن لذة النص وعن أن اللغة الحقيقية هي الصيحات الجنسية أو صيحات الألم ذات المقطع الواحد ، إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصبح الدال مدلولا . ٧ - ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالاه الصوفي الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات هكليم والتسيم تسوم والتيقون ، وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل عملية الخلق بعد . بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد ، وهو ما يعني أن العالم في حالة صيرورة دائمة .

٨- زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية ، وزادت من شم اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة ، وهي مذاهب علاقتها باليهودية الحاخامية واهية للغاية وتُسمِّي نفسها (مع هذا) يهودية . بل إن أتباع هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم ، الأمر الذي يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة .

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم

(أي في الحضارة الغربية) ، وهو الوضع الذي أدّى إلى زيادة وجود استعداد اختياري عندهم لتبني فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم فيه ، فقد أورد بعض مؤرخي ما بعد الحداثة بشأنه العناصر النالية :

١ ـ النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود ، والنفي هو نحربة اقتلاع ثم إحلال (بالإنجليزية : ديسبليسمنت displacement) . فقد أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب أخر محلهم ، كما تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم . واليهودي يعبش في بلاد الأغيار وكأنه مواطن فيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر ليس كذلك . فهو فيها وليس منها . فهو الغريب المتيم أو المفيم انغريب ؛ الحاضر الغائب . وهو كذلك المتجول الدائم يحلم دائماً بأرض الميعاد ، وعلى وشك العودة دائماً ، ولكنه لا يعود ، فهو يعبش في المنفى الدائم ولكن المنفى ليس بمنفى لأنه من اختيار الإنسان ، فهو عالدى ولد معيارية ، الدال المنفصل عن المدلول أو النال في حالة صيرورة ولا معيارية ، الدال المنفصل عن المدلول أو النال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط .

البهود في العالم المسيحي هم قتلة المسيع، ولذا فهم شعب منبوذ، ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على عظمة الكنيسة ولذا لابد من حمايته. وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه ولكنه يرفض التجسد فهو لا يزال في انتظار الماشيع رغم أن المسيح من وجهة نظر المسيحيين قدجاء وصلب ثم قام منبوذ. وهو شعب ينسب له الأغيار والمعادون للبهود فوى عجائية (الشرالسيحر) ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له. وكل هذا يجعل من الصعب على أعضاء هذا الشعب تبني مرجعية ثابتة أو معيارية واحدة. واليهود بهذا يصبحون دالاً بدون مدلول.

٣- يُشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة ، ولكنه في واقع الأمر مفتقد تماماً للهوية ، فهو يزداد اندماجاً في الحضارة الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها . ومن المفارقات أن إسرائيل قامت للدفاع عن الهوية البهودية ولكنها أصبحت الألبة الكبرى لطمس معالم هذه الهوية . ومن ثم ، فإن العودة التي كان المفترض فيسها أن تكون نقطة التحقق والحضور الكامل . أصبحت لحظة الغياب الكامل ، وهو ما يعني اختلاط المدلولات

 4 - وعازاد من زعزعة ما يُسمنى «الهوية اليهودية» تزايد تعريفات اليهودي، فهو يمكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاً أو تجديدياً وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي المتهود واليهودي بالاختيار. وقد عُرَّف اليهودي بأنه (من يصف الناس

بأنه كذلك؟ . وهنو في تعريف أخبر امن يتسعر في قبرارة تضه أنه كذلك؟ . ولعل سنوال امن السهودي؟ المطسروح بحيفة في الدولة البهودية ، هو تعبير عن هذا انفصل الحادبين المال والمدلول واستحالة التعريف بسبب سقوط الدال في فيضة الصيرورة .

# الهرمنيوطسيقا المعرطقسة أو التفكيكيسة اليضوئية

Heretical Hermeneunes or Jewish Deconstruction

الهرمنيوطيقا المهرطقة عكن أن تسميه اللغكيكية اليهودية او التفويضية اليهودية واللهرميوطيقا فرح من فروع اللاهوت يختص بتفسير المونية تصبيراً ومزياً متعمقاً يركز على الجانب الروحي وقد استعير المصطلح للعلوم الإنسانية وأصبح بعني علم تفسير النصوص وانظواهر الإنسانية الذي يركز عنى تميز الإنسانية الأمريكية أعمال حبائية ، وخصوصاً كتابت صوران هالملان (الكاتبة الأمريكية اليهودية المتحصصة في فكر أعضاء الجدعات اليهوطية اليهودية المتحصصة في فكر أعضاء الجدعات المهرطين (من المتفين اليهود) . وتستخدم العبارة الإشارة تحاولة بعض المهرطين (من المتفين اليهود) تقطيم النص المقدس وتفكيكه (لا تصيدة) ورغم أنها محاولة تقويضية إلا أنها تتلبس لباس الهرمنيوطيقا التقليدة وتستخدم أيانها .

وثفهم العبارة ، لابد أن عرف علاقة النص المقدى بالتفسير (اخاعامي) داخل إطار العفيدة اليهودية ، وهي علاقة تختلف في كثير من جوانبه، عن علاقة النص القدار بانتفسير في الديانات خامرة الهرمنيوطيقا المهرطقة فنبش أنهم يدهبون إلى أن الحصارة ظاهرة الهرمنيوطيقا المهرطقة فنبش أنهم يدهبون إلى أن الحصارة اليوانية حصارة مكانية ولذ فهي حضارة روية : الصورة أساسية فيه . ولذا ، فهي حضارة أعترم الإيقونات بكل ما تتسم به من أحطد وثبات ووضوح ، وهي حضارة أعلاطونية في جوهرها غترم التبات وتسمى له وتنظر للعائم في إطار ثنائية أساسية : عالم المثل (المجردة التابة المعلول والحسوس) وعداء هي ثالية المعلول والحسوس ،

والسيحية الغربية استمرار لفتقائيد اليونائية في الإدراك ورقية الكون والشائية . فهي حضارة متمركزة حول اللوجوس/ الكلمة التي تتجاوز عالم المادة للحسوس والتي تشكل نقطة تبات مطلقة في التاريخ النسبي المتغير . واللوجوس هو المدلول المنجاوز الذي يزود المنالم بالمركز وينقذه من السقوط في فبضة المبثية واللامعنى . فهو يعطي الصبرورة حلوداً واتجاعاً فيصمع للتاريخ معنى ، وتكسس

اللغة فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر. واللوجوس، دغم أنه متجاوز للتاريخ، إلا أنه يتجسد فيه للحظات فيصبح الدال مدلولاً، وهذه هي لحظة الحضور الكامل بلا غيباب. وحياة السيحي بأسرها، من هذا المنظور، هي بحث عن هذه اللحظة ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق. ولذا، تصبح الكلمات (التاريخية - النبية - الزمانية) شكلاً من أشكال النفي من الحضور الإلهي واغتراباً عن الجوهر الإلهي وعن الحضور المطلق، وتصبح التعددية اللغوية إحدى علامات السقوط. ولذا، فإن الكتاب المقدم يشعل مكانة ثانوية بالنبية للوجوس في المسيحية الكاثوليكية، بل إن المجاز نفسه (الذي يعني انفصال الدال عن المدلول نسبياً) يصبح شكلاً من أشكال النفي، وتصبح كل المصوص البشرية حديثاً عن هذا الغياب الذي يثير إلى الحضور بلا

نكل هذا ، تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معنى ثابت، فهناك التفسير الكاثوليكي وهو تفسير رمزي يتم من خلال وساتط رمزية ولكنه بحاول أن يصل إلى معنى محدد ثابت (يستند إلى خظة التجسيد) وراء الدوال . وقيد يبدو أن نظرية التفسير البروتستانية مختلفة ، فهي ترفض التفسير الرمزي وتطالب بالعودة إلى النص ؛ إلى كلمة الإله التي تتجاوز التفسير ؛ إلى الكلمة المطلقة بقدر الإمكان ، وذلك بهدف الوصول إلى المعنى المحدد الشابت الأصلي الذي يستند إلى لحظة التجسيد ! فالتفسيران يختلفان في الآلية ولكنهما يتفقان في النهاية . فكل الكلمات يتحدد معناها من خلال اللوجوس ، أي الدال/ المدلول المتجاوز الذي يوقف لعب الدوال ويعطي معنى واحداً نهائياً للنص . وثمة عودة ، في نهاية الأمر وفي التحليل الأحيد ، إلى المعنى الشابت . وهكذا ، رغم أهمية من أهمية من أحديد الذالي كل العقائد التوجيدية .

تقف اليهودية (من منظور آراء المفكرين اليهود وغير اليهود من دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا . فالحضارة العبرية ليست حضارة مكانبة وإغا حضارة زمانية ، فالارتباط بالمكان (الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي ، فالمكان ليس مكانه حيث يعيش في الزمان متجولاً . والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباً ، فالزمان ليس زمانه لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية . ومع هذا ، يظل يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية . ومع هذا ، يظل الزمن العنصر الأسامي والحاسم بالنسبة لليهودية . ولا تشغل المصورة حيزاً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهورة حيزاً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهورة حيزاً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهورة حيزاً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهارة حيزاً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهارة حيراً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهارة حيراً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهارة حيراً أسامياً في الوجدان اليهودي ولا تمثل المهارة على المهارة على المهارة المهارة على المهارة المهارة المهارة على المهارة المها

من الاحترام ، بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض للحظة التحسد والثبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية) . ولذا ، فإن اليهودي يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخانية المختلطة ، لا يحاول تجاوزها ويصبح هو حامل لوائها . ولأن النفي بالنسبة لليهودي ليس حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإنما حالة دائمة بل نهائية ، ولأن اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة ، أي دون حنين للمعنى والحقيقة والبنية المبتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان ، لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها . ولذا ، فهو يقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الثابنة لتجاوز اغترابه ، كما أنه لا يحاول تَجاوُز عالم الصيرورة ، أي أنه يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية والنهاية ، وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب ، وتصبح التعددية اللغوية أمرآ مقبولا تمامآ فتفسد اللغة وينطلق لعب الدوال خارج أية حدود أو قيود أو سدود . وكما قالت سوزان هاندلمان ، فإن تَقبُّل التعددية اللغوية هو محاولة لفرض الشرك (أي تعدُّد الآلهة) بدلاً من التوحيد .

## آليـــــات الهرمنيوطـــيقا المهرطقــــة

Mechanisms of Heretical Hermeneutics

يتحقق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين :

١ ـ رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدّس حدوده
 ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح من الممكن تحميله بأي معنى
 يشاء المفسر ، ومن ثم فهو يصبح نصاً مفتوحاً

 ٢ عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها المعنى الحقيقى .

١ \_ عملية فتح النص :

يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية :

أ) بالنسبة لليهودي ، لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل تجسد مباشر في لحظة ، فهو يوجد في نص مقدس موحى به من الإله. والنص ، اللوجوس ، وهو تَركُز القوة الإلهية ، يحتوي على كل شيء . ولذا ، جاء في التراث الديني اليهودي أن خلق التوراة يسبق خلق العالم ، بل إن الإله استخدمه في خلق العالم .

 ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبح ، بذلك ، نقطة النبات والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة الصيرورة واللامعنى إذ أن الصيرورة تبتلع النص المقدَّس نفسه ، فهو

ليس كتاباً نهائياً ، كما يتضع من و مصادره و المتعددة . وهناك كذلك مشكلة الأصول ، فالتراث اليهودي لم يحسم قط مسألة هل التوراة بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب ؟ وهل أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو ، أم أن الإله خطها بنفسه ، أم أعطاها لموسى في حضور الشعب ؟ لكل هذا ، نجد أن الحضور الإلهي في النص البهودي المقدس ليس حضوراً مطلقاً ثابتاً كاملاً وإنما مجرد أثر أو صدى .

ج) والتوراة ، علاوة على هذا ، كتاب مُشقَّر لا يكن فهمه بشكل مباشر . ولذا ، حينما أعطيت التوراة لموسى ، أعطيت له معها آليات التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي للنص المقدَّس ، كما هو الحال في التفسيرات المسيحية ، وإنما هو جزء مكمل للوحي الإلهي الأصلي وبالتالي يتداخل النص المقدَّس والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة .

 د) والعلاقة بين النص المقدَّس (الثابت) والتفسيرات (المتغيِّرة) علاقة كناية (بالإنجليزية: ميتونومي metonomy) وهي في اللغات الغربية صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلاً من شيء آخر منصل به اتصالاً معيَّناً ، كما تقول وجهزوا الأشرعة ٩ أي وجهزوا السفن؛ فتحل كلمة «الشراع» محل كلمة «السفينة» وهذا ما يحدث في اليهودية إذ نجد أن التفسير متصل بالنص المقدَّس ويحل محله . هـ) والتفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة ، فكل تفسير يشير إلى التفسير الذي يسبقه والذي يلبه إلى ما لانهاية (حالة الاخترجلاف) . فإن كان ثمة تناص بين النص المقدِّس والتفسير فهو حالة تناص بين كل التفسيرات . وهكذا ، يظهر التلمود كتاباً للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدَّساً يفوق في قداسته الكتاب المقدَّس، ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية ؛ فهو مطلق غير مطلق ، ثابت متغيّر ، إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب . و) وهكذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى في داخل اللوجوس نفسه . ولذا ، فإننا نجد جاك دريدا يسخر من المفسرين الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى على الإطلاق) ، فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي وغير قادرين على أن يعيشوا التوتر الناجم عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب. وقد شبَّه أحد دعاة ما بعد الحداثة من اليهود النفسير الحاخامي بأنه مثل الأنثى المعوجة اللينة التي تُغوي الحقيقة المستقيمة الصلبة الثابتة فتضيع الحقيقة (المجردة المعقولة) وتظهر الحقائق المتعددة المتغيرة المحسوسة.

() وتتعمق الصيرورة ، فغي داخل هذا الإطار يصبح المفسر (أي من يفك شفرة النص المقدس) أهم من النص نفسه ، ولذا فإن عبارة الا يوجد شيء خارج النصاء تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء خارج المفسر/ الحاخام ، هذا القارئ السويرمان ، وهو ما بعني موت الإله وموت النص ومولد الحاخام . ولكن الخاخام قد ينطق عن الهوى وقد يناقض نفسه ، كسا أنه لا يوجد حاخام واحد وإنما عدة حاخامات ، وهكذا تهيمن النعددية المفرطة .

والغبصة التباليبة الني وردت في التلمبود توضح كل النقباط السابقة . جاء في التلمود أن الحاخام اليعازر كان يتجادل مع بعض الخاخامات بشأن قضية فقهية ويحاول أن يبر لهم أن الشويعة المكتوبة تنفق مع رأيه ، بل أتى ببعض المعجزات ليبين أنه مؤيَّد من الإله ، فعلى سبيل المثال قال الحاخام أليعازر : •إن كانت الشريعة تتفق معي ، فليبرهن النهر على ذلك . وبالفعل ، جرى النهر في عكس اتجاهه . وبعد مجموعة من المعجزات ، سئم الحاخام ألبعازر من الجدل مع الحاخامات وقال اإن كانت الشريعة تتفق معي ، فليأت البرهان من السماء . وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء يقول: الماذا تحاجون الحاخام أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة تتفق معه في كل الأمور ؟٥ . فرد أحد الحاخامات اإنها [أي المعنى أو التفسير] ليست في السماء . وأكد الحاخام للإله أن التوراة قد أعطيت لموسى في سيناء وانتهى الأمر ، ومن ثم فإن الحاخامات لا يعيرون الصوت الإلهي أي انتباه . ثم اقتبس الحاحام من التوراة ما يؤيد قوله ، وهنا ضبحك الإله وقبال : القبد هزمني أبنائي ، لقبد هزمنی آبنانی؛ (بابا مینسا ۹ ۵ آ و ۹ ۵ ب) .

إن أساس الهرمنيوطيقا اليهودية (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيئاً في النص وإغا في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع .

٢\_ تحميل النص المقدَّس بالهرطقة:

ولكن ثمة خطوة أخرى أكشر عمقاً وراديكالية من الخطوة السابقة التي تحول الهرمنيوطيقا اليهودية إلى هرمنيوطيقا مهرطقة وهي إعطاء النص المقدَّس مضموناً مهرطقاً بعد فنحه . وهي عملية تتم أيضاً على عدة خطوات :

أ نم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدس بوضوح وبشكل مباشر كما يفعل المهرطقون عادة ، وإنما لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل الالتفاف . فأعلن أن النص المفدس مصدر الشرعية ؛ بل أعلن إيانه الكامل به وأنه يشحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية الهودية .

اكتب المنسر يذلك شرعية وقداسة ، أي باعتباره مفسر النص
 صاحب الشرعية والفداسة .

جا بدأ المقسر ياتي بتفسيرات حاخامية يفرضها على النص فرضاً.

 أخولت هذه التفسيرات تدريجباً إلى تفسيرات باطنية غنوصية فأللة مهرطة.

 عانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخدت تتحرك تدريجياً نحو للركن .

 و) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي المجوهر، أي أصبحت الهرطقة هي الشريعة، والكفرهو الإيمان،
 والغنوص هو التوحيد، واللامعنى هو المعنى.

وقد وردت هذه القصة في أحد أحمال كافكا موصحة جوهر الهرمنيوطيف المهرطقة ومتتاليتها . تدخل الفهود (المدنسة) المعبد وتشرب الماء المقتنس من الكنوس المقائسة . يحدث هذا مرة بعد أخرى . ولذا ، وبعد مروز فترة من الوقت ، يتوقع الناس وصول المعهود إلى أن تصبح الفهود (المدنسة) جرءاً لا يتجرأ من الطقوس (المقنسة) .

ترى سوران هاندنان أن هذا وصف دقيق لما قام به المشقفون البيود من دعاة الهرمنيوطيقا المهرطقة . فبعد تحطيم الهيكل ، حلت درسة التوراة ودراسة شعائر الهيكل محل تقديم القرابين . ولكن البيود ، بسبب غربتهم ونفيهم وشعائرهم ، يقومون بالهجوم على النص نفتحه فيقوم الفهود (اخاحامات) بدخول المعبد (النص) فيشربون أن منفس من الكتوس المقلسة (النصر) ، وبالتدويج يصبح فيقود (اخاحامات وأصحاب التفسيرات المهرطقة الدين كانوا مغتصبين لمهجد) جزءاً من شعائره ، أي أن التفسير المهرطق يصبح هو الشريعة ، ومكذا يتم الاستبلاء على الكتاب المقش بدعوى تفسيره .

ويرى الأدب الترسي اليهودي ما بعد الحداثي إدموند جابيس أم أحد مقعة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى الموصلية العبد المعتبر أن الشريعة علقة أموجودة ، ويرى جابيس أن الشريعة الشفوية ، أي التفييرات الحاخابية ، نشأت في الشقوق التي نجمت عن تحطيم الموصاب العشر كالاعتباب والطحالب التي تقتل النباتات لمؤووة التي تأيي بلاعم المعتبر عالمعتبر واجبها هو التفكيك ، أي تساؤل مستمر بلانهاية ، وأصبح واجبها هو التفكيك ، أي التجريز وطنة المهرطةة ؛ وأصبح اليهودي ، المشجول المنبوذ ، عثل

الأعشاب التي ظهرت في الشقوق ، هو عنصر الظلام والشفوق التحتية المظلمة . (وهل يختلف هذا الوصف كثيراً عن وصف أعدا، اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة ؟) .

# المرمنيوطييقا المعرطقية والمثقفيون اليهبود

Heretical Hermeneutics and Jewish Intellectuals

الهرمنيوطيقا المهرطقة (حسب تعسور دعاة ما بعد الحداثة من المصاء المجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود في الانتقام الانتقام الانفسهم بسب ما حاف بهم من كوارث تاريخية وبسبب حالة النغي والتبعثر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي فُرضت عليهم النهي المحاولة اليهودي الانتقام من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم أن العالم الذي يدوح حول اللوجوس وحول نقطة ثبات نهائية ، ولكن هذا العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وقرض عليهم النفي والتحول والصيرورة . ولذا ، فهم رداً على ذلك ، يفرضون على النص المقدس "التفسير "و"سوء القراءة المتعمد ، الذي هو في واقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه . ولكن التفسير المهرطق ، رغم هرطقته ، يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى المهرطق ، رغم هرطقته ، يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى التغسير ، وهي في واقع الأمر تقويض : إنها فرض اللامعنى باعتباره المعنى . وفرض الهرطقة باعتباره المعنى . وفرض الهرطقة باعتباره المعنى عملية قلب كامل للمعنى تتم بهدوء ومن خلال الخديعة .

ولكن الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب المقدس المسيحي/ اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمنيوطيقا المهرطقة إلى عالم الإغياد الدنيوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسها على الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما يبطن. وهذا ما يفعله اليهود، فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون بعملية تفسير للتراث الإنساني، لا أكثر ولا أقل ولكنهم في واقع الأمريقومون بعملية تقويض جذرية ، الهدف منها البقاء الفكري لليود وتحقيق شيء من الهيمنة.

والمثقفون اليهود المجدثون - حسب هذه الرؤية - ينتمون إلى تفاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة ، فهم يقعون خارج التراث الغربي (للتمركز حول اللوجوس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع - فرويد والذات البشرية - دريدا والفلسفة - بلوم والأدب) ، فهم أيضاً يغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر الهرطقة المكبوتة التي تتحدى المعيارية القائمة ، فيقومون باكتشافها وبلورتها ودفعها نحو المركز , وكما أن العالم قام بنغي البهود

من أعضاء الجماعات البهودية عن دفضوا هذه الواية التفكيكية العلمية مثل إديك فروم). وحكذا فإن تقاليد التفكيك التقويضي المهرطيّ ، هي تقاليد داسخة في الحصادة العلمانية الغربية.

يسقط دعاة ما بعد اخداقة من أعضاء الجماعات اليهودية كل هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمنيوطيقا الميرطقة ظاهرة يهودية ، وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن روية بروتوكولات حكماء صهيون التي تجعل اليهود قوة من قوى الظلاء والدمار . وما يجلر ذكره أن مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الهيليني والعقل العبراني هي أحد أسس التفكير العنصري الغربي . ولكن رغم عنصرية سوزان هائللان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين المفكرين ، فإنهم قد وضحوا إحدى السمات الأساسية للإنجازات المعكرية للمثقين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة .

## بعض مصطلحات ما بعت الحداثة وعلاقتها باليهبودية وبا عضاء الحماعات النهودية

Some Post-Modernist Terms and Their Relation to Judaism and Members of Jewish Communities

تتسم المصطلحات التي يستخدمها دعاة ما بعد اخداثة بالصعوبة البالغة ، ونكنها صعوبة ناجعة عن التضخيد الذي لا مبور له ، أي أنها حالة نورم لا تركيب . ويشضح صدى بساطة هذه المصطلحات حيما بدرك المرء أساسه الفلسفي . ومعرفة أصولها في العقيدة البهودية تساعم في عملية النبسيط والتوضيح هذه . وستناول في بقية عده المداخل بعض المصطلحات الأساسية التي يستخدمها دعاة ما بعد الحداثة . ومعظم هذه المصطلحات تدور حول فكرة النص والفراءة .

## السنال المتجساوز والمساول المتجساوز

Transcendental Signifier and Signified

«المدلول المتجاوز» هو الركيزة الاساسية لكل الدوال ويقف خارج لعب الدوال ، فهو «غير ملوث» بهذا اللعب ، وهو ليس جزءاً من اللغة التي تحاول أن تُوقف لعب الدوال والزلاقيسة ها وانقصالها عن الدلولات .

ويُشار إلى المدلول المتجاوز الحياناً بأنه الإله او دروح العالم ا والمادة و والحضور المطلق و واللوجوس ، ووجود مدلول متجاوز (مفارق) هو الطريقة الوحيدة لكي نخرج من عالم الحس والكمون والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى ما لا نهاية ، ونحرز الشجاوز وإحلال شعب آخر محلهم ، فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطة ممحل النص المقدنس ، وهم بذلك يحولون الخيارجي إلى داخلي والعكس بالعكس . فيقوم فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة في اللمات الإنسانية ، ويقوم دريدا ، سيد التفويضيين ، بتحطيم وكائز الفلسفة الغربية ، ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي يرتكز على المسيحية ويبين الحرب الأزلية الدائرة بين الشعراء . وما يضعله هؤلاء المهرطقون هو أنهم يقضون على النصوص الاصلية (المقدامة - الأبوية - السلطوية - الثابتة) ، ومن خلال تفسيرها ، يقومون بنفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من إسارها . وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلونها التقاليد الحقيقية ، ويسبح النصير المظلم هو الوحي ويصبح اللاوعي هو الوعي الحقيقية .

وترى سوزان هاندلمان أن تقاليد الهرمنيوطبقا المهرطقة لم تعد مقصورة على المثقفين اليهود ، فهناك في كل أنحاء العالم «مثقفون يهود» بالمعنى المجازي جعلوا همهم فنع النصوص المقدّسة عن طريق إعلان أن النص المقدّس صامت يمكن أن بحمل أيَّ معنى يساء المفسر ، ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود الظلام وتهيمن العدمية (ومما يجدر التنبيه إليه أن كلمات مثل الخوضى " واظلام " واانقطاع " واعدمية الاتحمل أيَّ معنى سلبي أو قدى في معجم سوزان هاندلمان) .

وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تُشيِّنهم تماماً وتجعلهم قوة فريدة من قوى الظلام . ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا ينتمون إلى تقاليد يهودية وإغا إلى تقالبد غربية علمانية . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية الحديثة هي في جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذه الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها ، لم يكن هناك بُد من نفسير الإنسان في إطار طبيعي/مادي ، فأصبح جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة يُردُّ في كليته إليها ، فيتحول من كائن إنساني مشجاوز للطبيعة/ المادة إلى كائن مادى يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية الأولية . وهذا هو ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن حو إلا ذتب لأخب الإنسان . وجاليلو ، ومن بعده نيسوتن ، كانا المسبحيين ١ ، وأنكر ا على الإنسان أية مركزية ، وجاء داروين غبر اليهودي ، قَبْل فرويد االيهودي؟ ، واكتشف الظلمات في الطبيعة وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من غير اليهود عن تبنوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ ، وقاموا لا بتطبيقها وحسب وإنما بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المثقفين

والثبات ونؤسس متظومات فلسفية ؛ معرفية وأخلاقية . وكل النظم المتمركزة حول اللوجوس لابد أن تتضمن مدلولاً متجاوزاً لعالم الدلالات : هو الإله في المنظومات الدينية ، وهو الكل المادي الثابت المتجاوز في المنظومات المادية ، ونشير إليه أيضاً بأنه «المطلق المعلماني» . وهو الذي يضمن علاقة الدال بالمدلول . وتسمم العقلانية المادية بوجود مركز فيها ، مركز مادي (الإنسان الطبيعي- الطبيعة المنات الكليمة النسق صلاية .

وقد بين نيشه المتافيزيقا الكامنة في فكرة المركز والكل والمعنى المتجاوز للصيرورة ، وبين أنه رغم موت الإله فإن ظلاله لا تزال جائمة ، وتبدّى في مثل هذه الأفكار . ولذا طالب بمحو ظلال الإله من خلال ضرب هذه الأفكار وتقويضها عن طريق ضرب الدال المتجاوز (المركز - الكل) بحيث لا يبقى سوى لعب الدوال بلا مركز كيات ولا معنى . وهذا ما ترمي ما بعد الحداثة إلى إنجازه ، فهي تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حتى يتحرر الدال تماماً من المدلول . وكما يقول دريدا فإن الدال هو المحسوس والمدلول هو منا للدلول . وكما يقول دريدا فإن الدال هو المحسوس والمدلول هو هنك عالم الدال المحسوس غائص في عالم الصيرورة ولكن يقف هنك عالم الدلول المعنول وغير محسوس ، عالم المدلول الذي يقوله إن المدلول المعقول يتجه بوجهه نحو الله ، أي إلى عالم الشبات والمتافيزيقة . وما بعد الحداثة تحاول أن توقف هذه السلسلة التي تبدأ بالثنائية وتنجى عند الله .

وقد حاول الحاخامات إنجاز شيء من هذا القبيل في اليهودية ، فالحاخام المفسر جزء من صيرورة التاريخ والزمان ولكن تفسيراته التي لم تفلت من قبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله (المدلول المتجاوز) . ثم تتجاوز كلمات الحاخامات النسبية المبعرة كلمة الإله الشابشة وتصبح بديلاً لها ، وبذلك يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ويصبح العالم بلا مدلول متجاوز ، وتتساوى كل الأمور وتعبح نسبة لا معني لها .

# التخسور

الخضور، من الكلمة الفرنسية "بريزانس spresence"، وهسو مصطلح استخدمه هابدجر وأشاعه دريدا . و هالحضور، هو ما لا يستند وجوده (حضوره) إلى شيء إلا نفسه . والحقيقة هي التمييز بين الحضور والغياب . ورغم جدة المصطلح ، فهو مرادف لكلمات

أخرى في الفلسفة الغربية مثل «اللوجوس» (اللوجوس في القبالام اسم الإله الأعظم - أكبر تركيز للحضور الإلهي) ، و«الأصل، و«الأساس النهائي» و«الركيزة النهائية» و«المبدأ الواحد، الكلر والنهائي، الروحي أو المادي» و«المركيز» و«الأسساس الفيئي، و«الأولي» و«الميتافيزيقا» و«المطلق» و«عالم المثل و «الكليات الثابت المتجاوزة» و«المدلول المتجاوز». وقد ذكر دريدا نفسه بعض المرادفات الأخرى ، مثل: «الجوهر» و«الحقيقة» و «الوجود» و «الغرض» ، وعرفه بأنه الأسساس الصلب الشابت لأي نسن فلسفى .

و"الحضور" مقولة أولية قبلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات مع الموضوع ، وهو مكتف بذاته ومصدر للوحدة والتناسق والمعنى في الظواهر ، وهو يتجاوز الإنسان وواقعه المحسوس ، ويتجاوز التفاصيل الحسية ويهرب من قبضة الصيرورة ، أي أن الحضور يؤدي المن ظهور ثنائية الحاضر/ الغائب أو ثنائية المتجاوز/ الكامن التي هي تعبير عن ثنائية أولية (ثنائية الحائلة/ المخلوق) . وتنتج عن هذه الثنائية ثنائيات أخرى ، مشل : الذكر/ الأنثى - الإنسان/ الطبيعة للقدم / المدنس - الثابت/ المتحول . ومن خلال "الحضور" ، يمكن تنظيم أجزاء الواقع بشكل هرمي والحكم عليها وتقرير ما هو كلي وجزني ، وما هو مركزي وهامشي .

ويرى دريدا أن النظام الدلالي مبني على الاختلاف والإرجاء (الاخترجلاف) الذي يؤدي إلى عدم تَحدُّد أي معنى وإلى لعب لا متناه للدوال والنصوص ، فالمعنى دائماً حاضر/ غاثب (تحت المحاة)، وهو ما ينجم عنه انفصال الدال عن المدلول. ولا يمكن أن يتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين البشر إلا من خلال وجود المدلول المتجاوز (الحضور) ، وهو النقطة المرجعية النهائية التي توجد خارج الأنساق الدلالية وعالم الصيرورة . وهي نقطة يدركها الوعي مباشرةً ، ذلك لأنه مُعطى مباشر للذات بلا وسيط دلالي . ولأنه أساس مطلق ، خارج النظام اللغوي والدلالي ، فهو لا يشكل جزءاً منه ولا يستند إلى سلسلة الدوال ، بل إن النسق اللغوي هو الذي يستند إليه ، أي أن وجوده يسبق وجود اللغة . وبهذا المعنى ، فإن أبة لغة إنسانية (من منظور دريدا) هي لغة أفلاطونية تفترض وجود عالم ثابت يسبق عالم الصيرورة (المدلول المتجاوز/ الإله) يضمن الثبات والمعنى . وهذا يعني أن النظام الدلالي ثانوي بالنسبة للمدلول (بسبب أسبقية المدلول المتجاوز على كل الظواهر) ويمكن الاستغناء عنه ، فهو يساعد على التذكر أو على التعبير الموجز عن الأفكار ، ولكنه في واقع الأمر يقف عائقاً بين الذات والموضوع .

والمشروع ما بعد الحداثي هو مشروع الحلولية والكمه نية الكاملة ومحاولة تأسيس وعي إنساني كامل دون أساس إلهي أو حتى إنساني أو مادي ؛ عالم من الصيرورة الكاملة لا حضور فيه ولا مطلقات ولا أي مدلول متجاوز . وهذا يعني ضرورة موت الإله والمطلقات حتى يصبح اللعب الحر للدوال ممكنأ وحتى تنتهي النزعة الدينية (مركزية الإنسان التي تستند إلى وجود الإله) والنزعة الإنسانية (مركزية الإنسان التي تستند إلى أسبقية الذات الإنسانية على الطبيعة). وبذاء نصل إلى النهاية الحقيقية لكل أنواع المتافيايقا سه اه أكانت مينافيزيقا دينية أم مينافيزيقا مادية ، ولأي نظام فلمفي يعتمد على أسياس أو مبدأ أول أو أرضية يؤسس عليها التراتب الهرمي . ومن ثم ، لابد من فك المبدأ الأول والأساس الشابت للوجود الإنساني ، ولابد من محو الأصول تماماً ، للوصول إلى نقطة بلا أصل ، نقطة حلولية ، أصولها كامنة فيها غاماً بحيث لا يفلت أيُّ شيء من قبضة الصيرورة، وهي نهاية يرى دريدا أنها لن توصل إلى العدم ولا إلى الغياب (عكس الحضور) ، فوجود الغياب شكل من أشكال الوجود يستدعى الحضور، ولذا لابد من الوصول إلى نقطة ليس فيها حضور أو غياب ، نقطة بينية مثل الاخترجلاف وهو لسرحضوراً ولا غياباً.

ونقطة اللاحضور واللاغياب (نقطة الصبرورة الكاملة) مفهوم أساسي في اليهودية . فالإله في اليهودية ليس بشراً ولكنه ذو سمات بشرية ، وهو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه نسبي لأنه مقصور على اليهود ، دائم التدخل في الطبيعة والتاريخ ، بل يحل في الشبعب اليهودي والتاريخ اليهودي . وفي القبالاه التراث الصوفي الحلولي اليهودي ، هو الأين سوف (الذي لا مشيل له) ولكنه هو أيضاً الآيين (اللاشيء) . والكلمتان ، كما بشبر القباليون ، مكونتان من الحروف والأصوات نفسها نقرياً ، فكأن الإله لا هو هذا ولا ذاك ولا هو بالغياب ولا هو بالحضور .

وقصة الخلق في القباً لاه قد ولدت منها كثير من مفاهيم ما بعد الحداثة وبخاصة مفهوم الحضور/ الغياب هذا . ويبدأ خلق العالم في القباً لاه وبخاصة مفهوم الحضور/ الغياب هذا . ويبدأ خلق العالم في القباً لاه بالتسبيم تسوم ، أي الانكماش ، وهي تعني أن الإله خَلَق العالم بأن انكمش في ذاته وانسحب من المادة الأصلية . وبعد ذلك بدأ يوزع الإله ذاته النورانية في أوعية ، ولكنها ناءت بحملها فتهشمت في حادثة يُطلق عليها تهشم الأوعبة (شفيرات مكليم) . وقد نتج عن هذا تبعشر الشرارات الإلهية واختلاطها بالمادة الكونية الرديثة . وقد شبهت هذه الحادثة بهدم هيكل القدس ونفي اليهود وتبعشرهم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخر محلهم . وبعد تهشم شعبه

الأوعية نأني عملية النيقون، أي الإصلاح الكوني إذ يبدأ الإله في جمع شنات ذاته إلى أن تكتمل، ولكنه لن يصل الإله إلى مرحلة الوحدة والتكامل هذه إلا بمساعدة السهود، فسالإله هنا حاضر/ عائب، ومطلق/نسي، وثابت/ متغير، ومتجاوز/حال، وكل غير تكامل.

والنعط نفسه يوجد في مفهوم الشريعة الشفوية ، أي التفسير الحاخامي ، ذلك أن قواعد النفسير يُفترض أنها أعطيت نوسى على جبل سبناء مع الشريعة المكتوبة . فالنابت ، أي الشريعة المكتوبة . لا يمكن أن يكتمل وجوده دون المتغير ، أي التفسير الحاخامي المستمر عبر التاريخ . ولذا ، فهي أيصاً حالة حضور وغياب . ويشير جاييس بالى حادثة تحطيم لوحي الوصايد العشر على يد موسى نتيجة غضبه من الشعب لعبادته العجل الذهبي . وما بين لحظة تحطيم الوصايا العشر وإعطاء موسى انسخة الشائية ، ثمة حالة من الحضور والغباب، فالشريعة غائبة/ حاضرة وحاضرة/ غائبة ، والوصايا العشر عدة نسخ كلها مختلقة ، فهي من ثم حاضرة/ غائبة أيضاً .

بل إن اليهودي نفسه تجسيد لهدا الخضور/ الغيب ، فهو منفي أزلي ولكنه منفي أزلي يرفض العبودة إلى الدولة اليهبودية ، وهو صاحب أصول راسخة ولكنه متجول لا حدود له ، وهو يبحث دائماً عن جدوره ويعلم مسبقاً أنه لن يجدها ، ويُقال إنه صاحب هوية ولكنه في واقع الأمر صاحب هويات لا هوية واحدة ، فهو أيضاً المطلق/ النبي ، الحاضر/ الغائب .

## الثنائيسة Dualism

يرى أنصار ما بعد الحداثة أن كل النظم المعرفية منية على أصل ثابت (الحضور) تتبع عنه ثنائيات متعارضة ، مثل : الفكر/ الواقع والمكتوب/ المنطوق والحقيقي/ الزائف والإنسان/ الطبيعة ، وتعطي أسبقية للعنصر الأول على الثاني . فالثنائيات المتعارضة هي الطريقة التي تقدم بها أية أبديولوجيا رؤيتها للواقع . فكل رؤية ترسم حدوداً وبين المدات والموضوع ، وبين الدات والموضوع ، وبين الداخل والخسارج ، وبين الصواب والحطا ، وبين المعنى واللامسعنى ، وبين العمل والجنون ، وبين المسطح والعمق ، وبين المحل والخائش ، وبين المتعلق والجنون ، وبين الموطوب وبين المال والمدائس ، وبين الأزلي والزمني وبين المدال والخداد . ويمكن أن يستمر النظام في العمل ما دامت هذه الثنائية قائمة ، ولا يمكن أن تقوم للثنائية قائمة بدون الحضور (اللوجوس -الأصل - لحظة الهده - المدلول

المتجاور) ، فهو لبس جزءاً من أية ثنائية داخل النظام ويتجاوزها ويشجاوزها ويشجاوزها ويشجاوزها ويشجاوز النظام تفسسه فنشوقف عنده سلسلة المعنى المنزلق ولعب المدول ، ويحكن فرض النرائب الهرمي على الواقع من خلاله (ونحن نرى أن النظم النوحيدية تؤدي إلى ظهور مثل هذه الثنائية ولكنها ثنائية فضفاضة تكاملية) .

ومن أهم الثنائيسات داخل أي نسق فلمسمغي ثناثيسة الإنسان/ الطبيعة التي تجعل الإنسان بلرك أنه مختلف عن الطبيعة متميز عنها وأنه ليس له ما تباثله في عالم الطبيعة ، فهي ثنائية راديكالية . ومن ثم ، فإن الإنسان يكتشف أن الحالة الإنسانية حالة متمردة على النظام الطبيعي/ المادي ، فيشعر الإنسان بكينونته وهويته وحدوده ومقدرته على التجاوز . فيبدأ بالتفكير في أصوله الربانية . وهدا التفكير ، إذ لم يواكب إيمان حقيقي بالإله ، يؤدي إلى العدمية، إذ أن ذكري الأصل الرباني تُعذب الإنسان. ومن هنا، يرى أنصار ما بعد الحداثة ضرورة إلغاء الثنائية ، فإلغاؤها إلغاء للاصل، وإن ألغى الأصل وألغيت الثنائيات تُساقط النظام تماساً وصادت الراحدية السائلة وتداخلت الحدود والهوبات والأشباء (أي تظهر الحالة الرحمية التي لاحدود لها) . ولذا ، يجعل النقد التفكيكي همه هَدُّم التناليات وتوضيح انفصالها الكامل أو التحامها الكامل، وذلك بهدف هذم الأساس والمبدأ الأول والثابت لتسود حالة الواحدية السائلة والرحمية . وإن ظلت هناك ثنائيات فهي تناثبات متداحلة بتساوى فيبها القطبان ولاغتم قط لعب الدوال

وما ذكرينا، عن الحضو والغياب بنطبق أيضاً على الثنائية ، فالتراث الديني البهودي ، بناكيد، حالة الحضور/ الغياب هذه ، يمحو الثنائيات تماماً وكل أنواع الحلولية تمحو أية ثنائيات حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود ، حيث لا يبقى إلا جوهر واحد .

## التعزكز حول اللوجوس

#### Logoceaman

«التسركة حول اللوجوس» توجمة لكلمة الوجوستتريك التسرية الكلمة الوجوستتريك المحيدة من كلمتي الوجوس الموجوس المحيد الكلمة أو المهدة التابت الواحداء وكلمة استر contre عنى المركزة.

ويدى دينا أن الفكر الغربي فكر متمركز حول اللوجوس (فغي البده كانت •الكلمة) ، فاللوجوس هي الأصل وكل شيء يستند إليها ، ولا يسنطبع أحد أن يخرج من نطاق اللوجوس .

واللغات الأوربية نفسها متمركزة حول اللوجوس، وبداية الإنسان الغربي متمركزة حول اللوجوس، والأنساق المتمركزة حول اللوجوس والأنساق المتمركزة حول اللوجوس تدعي أن نقطة مرجعينها موجودة خارجها، وأنها تستمد معقوليتها ومعباريتها من هذا الأصل الثابت، النقطة . كما أن مفهوم الغائية والعلية يستند إلى هذا الأصل الثابت، والمعرفية والأخلاقية والثنائيات الأنطولوجية والمعرفية والأخلاقية (معقول/غير معقول - خير/ شرير) كلها تستند إليه . ولكن ، بمعنى من المعائي ، يرى أنصار ما بعد الحداثة إن الفكر الإنساني كله متمركز حول لوجوس ما (بمعنى العقل والمركز والمبدأ الأساسي الثابت) ، فلا يوجد فكر إنساني بدون أساس ثابت خارج عنه ، ولذلك فإن كل الفكر الإنساني (ربانياً كمان أم إلحاديا) مبتافيزيقي (ملوث بالمبتافيزيقا) لا يتعامل مع الصيرورة الحسية الماشة .

ويهاجم أنصار ما بعد الحداثة التمركز حول اللوجوس، فيطرح دريدا مفهوم الاخترجلاف والتناص والكتابة الأصلية والأثر والهوة (أبوريا) ورقص الدوال والتمركز حول المنطوق والنص المفتوح، وكلها تحاول مهاجمة فكرة الأصل الثابت من خلال محو الثنائيات والحدود حيث يسقط كل شيء في الصيرورة وتسود الانزلاقية.

والتمركز حول اللوجوس ، في التراث اليهودي ، حالة متحيلة توجد في الماضي السحيق حينما كان يهوه يحل في الشعب ويقوده في البادية ويدخل معه في علاقة حوارية مباشرة . كما يوجد التمركز حول اللوجوس في نهاية التاريخ في اللحظة المشيحانية حين يجمع الإله شعبه المبعثر ويحل فيه ويقوده مرة أخرى إلى أرض المبعاد ليسود العالم . أما ما بين اللحظين ، وهو التاريخ بأسره ، فإن الإله غائب واللوجوس غير موجود لا يمكن التمركز حوله (على عكس ما يتصوره المسيحيون) ، فهي حالة تبعثر وتشتت وصيرورة عكس ما يتصوره المسيحيون) ، فهي حالة تبعثر وتشتت وصيرورة عشرة اللاهوت اليهودي تدريجياً ليصبح لاهرتاً بلا مركز ولا لوجوس ، وهو ما يُسمَّى "لاهوت موت الإله» .

# القصيص الصغيرى والقصية الكبيرى

Small Narratives and Grand Narrative

«القصص الصغرى» و القصة الكبرى» مصطلحان من فلسفة ما بعد الحداثة . وهي ، كالمعتاد ، لا نقول شيئاً جديداً وإنما تقول القضايا القديمة بطريقة متضخمة متورعة تخبئ أكثر مما تكشف ، وما

بعد الحداثة ليست معادية للمنظومات الدبنية وحسب وإنما معادية للمنظومات الإنسانية الإلحادية أيضاً. ويتضع هذا في استخدامهم كلمة "قصة"، فكلمة "قصة" بديل لكلمة "رؤية" أو "نظرية" أو "غرذج"، وعلاقة الخاص "غرذج"، وعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى هي علاقة الخاص بالعام والحالة بالنظرية والفرد بالمجتمع . . . إلغ .

ودعاة ما بعد الحداثة يعادون القصص الكبرى (النظريات الكبرى والرؤى العامة والنماذج) ويرون أنه ، منذ عصر النهضة والاستنارة ، تحاول المنظومة المعرفية الغربية الحديثة التوصل إلى نظرية (قصة عظمى) تضم كل النظريات (القصص) الصغرى وتتجاوزها . ووصفهم هذا وصف للفلسفات المادية التي تطرح رؤية مادية للكون ترتكز إلى مطلق كامن في المادة (العقل - الروح المطلقة البوليتاريا) وتفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل والجنزء ، وهو وصف جيد لفلسفة التاريخ المادية بكل حتمياتها وإيمانها بأنها تفسر كل شيء وتُردُّ كل الأبنية الفرقية إلى بناء تحتي واحدير بردوره إلى عنصر مادي واحد ، فتسقط في الواحدية السبية .

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا ، فقد وصفت ما بعد الحداثة بطريقة متورمة بأنها فلسفة ضد القصص ذات التزعة الكلية الترانسندنتالية (المتجاوزة) المتمركزة حول اللوجوس (بالإنجليزية: أجينست لوجوسنتريك توتاليزنج ترانسندتال مبتاناراتيفز against أجينست لوجوسنتريك التعاليزنج ترانسندتال مبتاناراتيفز Uogocentric totalising transcendental metanarratives فلسفة معادية للقصص الكلية التي تستند إلى لوجوس (مركز) متجاوز للصيرورة المادية ، أي أنها بساطة شديدة ضد أية نظرية كلية تشير إلى عالم متجاوز لعالم الجزئيات المحسوسة المباشرة .

ويستخدم دعاة ما بعد الحداثة كلمة "قصة" بدلاً من كلمة "وؤية" أو "نظرية" لأن الرؤية والنظرية إذا كانت مجرد قصة ، فهي إذن نسبية ولا نشير إلى ما هو خارجها (تماماً مثل النظام اللغوي) . ولا شك في أن محاولة تأسيس نظرية (عامة) على أساس القصة (الخاصة) هو من قبيل العبث ، إذ لا يمكن التعميم من الخاص . فكل النظريات قصص ، ومن ثم فالحقيقة الدينية بل الإنسانية غير محكتة ، والمعرفة أمر غير وارد ، ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عام ، ولا توجد نظرية للكون ، ولا توجد حدود إنسانية شاملة ومشتركة ؛ ولكن توجد جزر من الحتمية والحرية ، والمعرفة كلها مرتبطة بمواقع محلية مختلفة داخل إطار لغوي وتفسيري خاص ، ولا يبقى أمامنا سوى القصص الصغرى التي لا تتجاوز شرعبتها ذاتها . فعي موي النظم اللغوي) مغلقة على نفسها قاماً وقتح صاحبها يقيناً خاصاً (كالنظام اللغوي) مغلقة على نفسها قاماً وقتح صاحبها يقيناً خاصاً

عالياً ولكنها لا تجيب عن أية أسئلة كبرى نهائية أو كلية . وهي قصة لا تتطلب أية شوعية من قصة كبرى فمطلقها (موكؤها) كامن فيها . مرتبط بالآن الخاص والهنا الخاصة ، مرتبط بالموقف المادي الميناشو (الزماني المكاني) الذي لا علاقة له بالتاريخ الأكبر أو المطلقات العالمية أو الإنسانية المشركة . وتفترض القصة العظمي وجود الكليات المنجاوزة للسياق الحسى المباشر مثل الإنسانية المشتركة ووحدة الحق ووحدة الحقيقة ولا تتغير بتغير السياق . أما القصة الصغرى ، فهي مرتبطة تمام الارتباط بسياقها ، فتفترض الطلق الخاص الذي يذكُّونا بالحلوليات الكمونية الوثنية والوثنيات القديمة ، التي لم تكن تؤمن برؤية عالمبة ولا أخلاقبات عالمية ولا إنسانية مشتركة ، والتي تذكُّرنا كذلك بالقوميات العضوية ، وبالحركة النازية والصهيونية وجوش إيونيم ، فهي جميعاً تدور في إطار قصص صغري يؤمن بها أصحابها ويستمدون قداستهم منها ، ويستبعدون الآخر بالضرورة إذ لا توجد قصة إنسانية عظمي تضم الجميع ويمكن الاحتكام لها . ومن ثم ، يمكن القول بأن القصة الصغرى قصة علمانية تماماً ، فهي تنكر أي نجاوز أو أي ثبات أو أية كليات توجد وراه التجربة الحسية الماشرة أو تقف خلف دواعة الصيرورة .

والقصة الصغرى قصة النعب المختار الذي يؤمن بأن الإله غير مفارق له ، يسكن في وسطه ، ويتحد به ، وهم بعاملونه معاملة الند لنبد ، فيدخلون معه في علاقة حوارية ، ويعصون أوامره ببساطة شديدة وفي نهاية الأمر يتحدث الحاحامات بدلاً منه ، ولكنهم لا يأتون بقصة كبرى ، وإنما بقصص حاحامية متعددة مختلفة ، إلى أن نصل إلى اليهودية المحافظة التي تُعلي الذات اليهودية وتجعلها المركز الحقيقي للمنظومة اليهودية ، ثم تجعلها عصدر المعارية ، وفي نهاية الأمر ظهرت اليهودية الإنسانية فاليهودية الإلحادية فلاهوت موت

## الاخترجلات

La Differance

الاخترجلاف كلمة قما بنحتها من كلمني اختلاف ا والرجاء ، على غرار كلمة الا ديفيرانس اله اله التي نحتها دريدا من الكلمة الفرنسية different بعنى الخَره أو الرجاه و difference عنى الخلاف ا

ويُلاحظ أن الفرق بين الديفرانس la differance (الكلمة التي نحتها دريدا) وكلمة المdifference بمنى الاختلاف لبس في النطق وإغا في الكتابة ، ففارق النطق بن الاصادا و ance ضعيف للغاية

ويكاد لايبين للسمع . وتحتوي الكلمة على معنى الاختلاف (في المكان) ومعنى الإرجاء (في الزمان) .

ويرى التفكيكيون أن المعنى يتولُّد من خلال اختلاف دال عن آخر ، فكل دال متميّز عن الدوال الآخرى . ومع هذا ، فثمة ترابط واتصال بين الدوال ، فكل دال بنحدد معناه داخل شبكة العلاقات مع الدوال الأخرى ، لكن معنى كل دال لا يوجد بشكل كامل في أية لحظة (فهو دائماً غائب رغم حضوره) إذ أن كل دال مرتبط بمعنى الدال الذي جاء قبله والذي جاء بعده ، ووجوده نفسه يستند إلى اختلافه . ويضرب دعاة ما بعد الحداثة مثلاً بالبحث عن معنى كلمة في القاموس فإن أردت أن تعرف معنى كلمة «قطة» فسيتحدد معناها من خلال اختلافها مع كلمتي انطة؛ وابطة، . كما أن القاموس سيخيرنا أن االقطة حيوان، فسنذهب لكلمة احيوان، لنعرف معناها، وهناك سنعرف أنه اكائن ذو أربعة أرجل افسننظر لمعنى كلمتي اكائنا و الرجل؛ إلى ما لا نهاية ، أي أن دائرة الهرمنيوطيقا هنا دائرة مفرغة لا تؤدي إلى نهاية أو معنى فكل تفسير يؤدي إلى تفسير أخر . وهذا يعني أن مدلول أي دال مُعلِّق ومؤجل إلى ما لا نهاية ، وهو ما يؤدي إلى لعب الدوال اللامتناهي (ولا يمكن أن يوقف هذه العملية سوى المدلول المتجاوز ، أي الإله الذي يقف خارج شبكة لعب الدوال) .

والاخترجلاف ليس هوية أو أساساً أو جوهراً أو أصلاً وإنما هو فوة كامنة وحالة في اللغة نفسها يحركها من داخلها فيفصل الدال عن المدلول ، ولذا يصبح عالم الدوال مستقلاً عن عالم المدلولات ويخلق الهوة (أبوريا) ، ومن ثم تصبح اللغة قوة لا يمكن التحكم فيها . ولاذ الاخترجلاف كامن في اللغة ، فليس بإمكان أي شيء أن يهرب منه ، فهو ممثل الصيرورة داخل النسق اللغوي ، وسيلة الإنسان الوحيدة للتعامل مع الواقع والتواصل مع بقية البشر .

والاخترجلاف يحل محل مفهوم البنية عند البنيويين ، ولكنها البنية بعد أن وقعت في دوامة الصيرورة ، فالاخترجلاف لا يعرف التنانية ولا المتانية ولا المتانية ، فهو مجرد منها جميعاً . فالحضور الوحيد بالنسبة له هو عملية لا متناهية في الزمان والمكان ولا يعرف الزمان أو المكان . والاخترجلاف - كما أسلفنا - يتم على أساس الاختلاف في المكان والإرجاء في الزمان ، فهو لا يستقر فيهما أبداً ولا يمكن أن يصبح هو هو . والاخترجلاف ، على خلاف البنية ، لا يعرف أي مركز ، ومن ثم لا يوجد أي تراتب هرمي من أي نوع .

والاخترجلاف لا يشاكل العقل الإنساني بل يتجاوزه ويستوعه . وهو على عكس البنية ليس مفهوماً ، فهو شيء لا يفكر فيه المره وإنما بحدث له ، أو يحدث للنص (ولذا فإن النص يكشف

لنا شيئاً عن طبيعة المعنى/ اللامعنى التي لا يمكن صياغتها على ه*ين* أطروحة) .

الاخترجلاف ، إذن ، عكس الحضور والغياب ، بل يسبقهما (ولذا سمي أنطولوجيا الحضور والغياب الذي لا يمكن معرفت) ، وهو لا وعي اللغة والأصل الذي لا يمكن معرفته أو إدراك كنهه ، وهو آلية تقويض المعنى والحقيقة والأصل الثابت المتجاوز للغة والإنسان ، وهو تأكيد أولوية اللغة على الإنسان .

الاخترجلاف ، إذن ، هو استيعاب المطلق في الصيرورة ، فهو المطلق/ النسبي . وهو المبدأ المادي الواحد الذي يسري في الكون ، وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه والتي تتخلل ثناياه وتضبط وجوده وتوحده ، وهو النظام الضروري والكلي للأشياء ، نظام ليس فقط فوق الطبيعة ولكنه نظام فوق الإنسان أيضاً ، إنه مطلق علماني جديد في عصر المادية الجديدة أو اللاعقلانية المادية حيث تغوص كل

ومفهوم الاخترجلاف فيه آثار كثيرة من المفاهيم القبالية مثل "إين سوف"، أي "الذي لا نظير له"، ومفهوم "شفيرات هكليم"، أي "تهشمُ الأوعية"، وعملية "تيقون"، أي "إصلاح"، وكلها عمليات مستمرة بلا نهاية في عالمنا هذا ولا تتوقف إلا في نهاية التاريخ. وثمة صدى من مفهوم الشريعة الشفوية التي تفرض نفسها على الشريعة المكتوبة الموحى بها من الإله، والشريعة الشفوية عملية اختر جلافية لا تنتهي، ولذا يسخر دريدا من المفسرين الذين عملية اختر جلافية لا تنتهي، ولذا يسخر دريدا من المفسرين الذين يودون الوصول إلى معنى نهائي (فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي) غير قادرين على أن يعيشوا في التوتر الناجم عن الغياب داخل المخصور وعن الحضور داخل الغياب. ويرى أن اليهودية والقراءة هما شيء واحد، هما الانتظار الإرجاء نفسه ؛ الاختر جلاف نفسه ؛ التحقو نفسه والأمل نفسه الذي لا يتحقق أبداً.

# الاتسر

Trace

"الأثر" ترجمة لكلمة "تريس "rrace" الإنجليزية ، وهو من المفاهيم الأساسية في فكر دريدا والمرتبط تمام الارتباط بحفهوم المخترجلاف . والاخترجلاف ، والاخترجلاف ، ويبين دريدا أن معنى الكلمة (دلالتها) ليس كامناً فيسها ، فسهي لا جوهر لها ، وإنما يتحدد من خلال الاخترجلاف . أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من خلال غياب الاخترجلاف . أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من خلال غياب الملولات الاخرى ، فحضور الدال وارتباطه بمدلوله هو غياب

الده ال والمدلولات الأخرى . ولكن ، رغم غياب الدوال الآخري . فان الدال الحاضر يستدعيها عن غير وعي . ولذا ، فإنني حينما أفكر ف الدال الماثل أمامي وأدكز عليه ، أفكر عن غيير وعي في الدوال الأخرى . وكل دال يحتوي على أثر من الدوال التي يختلف عنها سواء وردت قبله أم وردت بعده . ومعنى الدال غانب عنه دائماً ولمر له حضور كامل قط ، فهو جزء من شبكة العلاقات الدلالية (غائب/حاضر) . ومن خلال عملية الاخترجلاف عبر السنين ، محدث تراكم للآثار ، ويسدو هذا التسراكم وكأنه المعنى السابت والمستقر للكلمات ، ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك ، فهو مجد د وهم أثر . وتعنى عبيارة وسيو راتيير esous rature الفرنسية (بالإنجليزية: أندر إريشر under erasure) اتحت المحاة، أن الكلمة التي نظن أنها مُحيت وزالت تشرك وراءها أثراً لا يزول ويمارس وظيفته أو آثاراً من وظيفته .

والنتيجة أن اللغة ليست طاهرة تماماً ، ذلك لأن كل كلمة تحتوى أثراً من الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات اللاحقة ، ولذا يفيض المعنى عن إرادة الكاتب وعن حدود النص، وبذا يحل الأثر محل الحضور ويَّحي الأصل تماماً إذ لا يبقى من الأصل سوى الأثر ، فالأثر هو الأصل الذي لم يبدأ شيئاً ، فهو أصل بلا أصل ، ومن ثم فإن الإنسان يجد نفسه بلا أصل رباني أو إنساني ولا يبقى أمامه سوى الصيرورة الثابتة (التي تشبه النفي الأزلي لليهودي). ولذا ، فإن القارئ لن يجد أساساً قوياً يستند إليه وينزلن لذلك في دوامة الصيرورة . وإذا كانت الحقيقة هي المقدرة على التعييز بين الحضور والغياب ، فإن الحقيقة (بذلك) تغيب ، والأثر يلقي بظلاله على كل شيء ، وهذا يعني استحالة الوصول إلى الحضور الكامل والمدلول المتجاوز الذي يقع خارج نطاق الحسبة المباشرة والنص. كما يعني استحالة الوصول إلى أي معنى ، فالمعنى متناقض غير محدد ولا يمكن التوصل إليه . وهذا لا يختلف كثيراً عن مفهوم الشريعة الشفوية حيث حل التفسير محل الأصل والنص المقدِّس ولم يبق منه سوى أثر . كيما أن التفسيرات نفسها تتلاحق بحيث يجُبُ بعضها البعض ولا يبقى سوى صدى ، أثر لعملية التفسير نفسها والتي أعطيت آلياتها لموسى مع الشريعة المكتوبة (التوراة) ، أي أن التوراة من البداية جاءت ومعها التفسير الذي لا يقل عنها قدامة . وبرغم كل هذا ، فنحن لا غلك سوى تكرار استخدام الكلمات . ولذا ، فإن التكرار هو الذي يعطيها هويتها (الأثار المتراكمة) وهو الذي يهدمها . والتكرار من ثم هو فقدان دائم للبراءة والطهر . ولكن ليس أمامنا سوى التكرار ، ولا يوجد أمامنا سوى أن نعني

(تقول) شيئاً (بالفعل دائماً - كذلك) مختلفاً عما تود أن توصله (نعنيه-نقوله) ونفهم ثبيعاً ثالثاً ، وما نصل إليه من معنى هو نتاج لعب لامتناه للدوال . ولأن الكلمات ليست برينة ، ولأن المعني وقع في قبضة لعب الدوال ورقص القيم ، قرُر دريدًا (مقتفياً أثر هايدجر) أنه لابد أن يخلق لنته الخاصة ، زاعماً أنه كلما محت كلمات جليلة فإن المتافيزيقا تستوعبها ويصبح لها معي ثابت

# تنانسر المعنسي

#### Dissemination

عبيارة اتناثر المعني، هي ترجيمتنا لكلمة الايسمينيشين dissemination التي يستخدمها دريدا في مقام كلمة ادلالة، والكلمة من فعل الديسمينيت Hanseminate بمعنى ايبت، أو اينشر الحيوب؛ . والمعروف أن أحد مقاطم الكلمة اسيمين semen تعنى ابِلُوا أو اسائل المني . وللعني الباشر للكلمة عند دريدا هو ايشر المعنى الرمع هذا ، فإن للكلمة عدة مستويات :

١ ـ معنى النص منتشر ومبعثر فيه كبذور تُشْر في كل الاتجاهات ، ومن ثم لا يمكن الإمساك به ؛ تشتيت المعنى ؛ نعب حرَّ لامتناه لأكبر عدد مكن من المعانى .

٧\_ تأخذ الكلمة معنى فوكان لها دلالة دون أن تكون لها دلالة ١٠ أى أنها تُحدث أثر الدلالة وحسب .

## ٣۔ نفی المعنی

وهذا المفهوم لا يختلف عن المصاهيم الأختري مثل االأثر؟ و النسخة ، و ١١ لاحترج لاف ، وكله محاولات تهدف إلى أن يغلوص كل شميء في دوامة الصيرورة ، حتى يعقد كل شيء هويته وحدوده . وتناثر المعنى مفهوم يشبه تَهشُّم الأوعية (شعيرات هكليم) في التراث انقبَّاني . وهو مرتبط بمفهوم الشعب اليهودي المشنت في عالم بدون مركز ، فتناثر المعي هو تشتيته في كل النص بلا مركز ، فكأن المعنى المتناثر هو انشعب المنفي . وأجتماع الشعب مرة أخرى من خلال عملية الإصلاح (تيقون) هو عملية الخضور (الإلهي) الكامل والعودة لحالة البيروما (حالة الامتلاه الأولى) .

## الموة البورياا

#### Aporia

وأبوريا؛ كلمة يونانية تعني «الهوة التي لا قرار لها» . والهوة (أبوريا) عكس الحضور الكامل أو الأساس الذي نطمتن إليه ، أو على وجه الدقة هي ما يتجاوز ثنائية الحضور والغياب. وإذا كان

الحضور هو الحقيقة والثبات والتجاوز والعلاقة بين الدال والمدلول والتحامهما ، فالهوة هي الصيرورة الكاملة التي لا يفلت من قبضتها شيء ، فهي دليل على أن الواقع متغير بشكل دائم . ولا هرب من التغير ، فحتى التغير نفسه (شكله ـ طريقته ـ نمطه) متغير . والهوة دليل على أن اللغة قوة لا يمكن التحكم فيها .

إن الهوة هي أحد أسماء المطلق/ النسبي ما بعد الحداثي . وقد وصفها دريدا بأنها المحدد غير المحدد ، والتناهي غير المتناهي ، والخضور/ كغياب وفي لغة أكثر صوفية وإشراقية وبلاهة ، وصفها في كتابه علم الكتابة (الجراماتولوجي) بأنها 'طريقة التفكير في عالم المستقبل الذي لا مفر منه ، والذي يعلن عن نفسه في الوقت الحاضر متجاوزاً انغلاق المعرفة . . . إلها هي التي ستفصم الوعي تماماً عن المعيارية السائدة . . . ولا يمكن الإعلان عنها وتقديها إلا باعتبارها شكلاً من أشكال الوحشية ' . أما في الكتابة والاختلاف فإنه يشير إليها باعتبارها 'الشيء الذي لا يمكن تسميته ، النوع الذي لا نوع له . . . . . . . . . . . . . . . وهذا الحضاء الإله (شيم هامفوراش - إبن سوف - أبين) والمفاهيم التبالية (شخيناه السوداء) .

والميوة (أبوريا) مرتبطة غاماً بالنزعة الرحمية وفقدان الحدود والمسئولية والهوية ، فهي تشبر إلى عالم لا يوجد فيه أي ثبات ولا يوجد فيه أي ثبات . ولن تكون هناك عودة للمستافيزيقا يوجد فيه أي توق لئبات . ولن تكون هناك عودة للمستافيزيقا (مبتا ميتافيزيقا) . فهو دائماً بقاء في براءة الصيرورة ، في عالم من الإنسارات بلا خطأ ، ولا يحتبى أن تخطئ لانها لا تشيير إلى أية حقيقة . فالإنسارات بلا أصل (وهذا يعني في الخطاب ما بعد الحداثي ، أن أصلها مادي في عالم الصيرورة ، وأن الإنسان إنسان طبيعي/مادي) ، فهو عالم "تصاحبه ضحكة ما" و"رقصة ما" من تأكيد فرح للعب العالم ونسبان نشيط للوجود (نيتشه في أصل المخدلة) ، فهو لعب بلا أمن ، لعبة الصدقة المطلقة حيث يستسلم الإنسان إلى اللامحدود ، فالمستقبل غير مغلق وهو خطر كامل .

والهوة هي النقطة الني تنفصل فيها سلسلة الدلالات عن سلسلة المدلولات . ويبدأ از لاق الدوال وتبدأ عملية الاخترجلاف وتناثر المعنى . والدلالات هي التي تبين الهوة ولكنها هي أيضاً التي تخبئها . وسبب الاخترجلاف هو الهوة (أبوريا) ، فوجودها يمنع أن يتطابق الدال وأي مدلول ويظل المعنى مختلفاً ومرجئاً دائماً . وكل المصوص تحوي داخلها هذه الهوة أو نقطة الفراغ أو تحوي عنصراً هير منطقي لا يستطيع النص أن يستوعبه ، فهو تناقض داخل النص

غير متسق معه . ومهمة الناقد التفكيكي هي أن يبحث عن هذه الهوة ويسك بها ، وقد شبهها أحد الدارسين بأنها مثل الخيط الذي إن اسسك به الناقد وجذبه انهدم البناء تماماً أو هي حجر الاساس داخل جدار ما (حجر مُفكَّك) إن جذبه الناقد نهدَّم البناء بأسره ويلاحظ أن المالة ليست «تفكيكاً» (ديكُنستر اكشن deconstruction) كما يدُّعون وإغا هو «تقويض» (ديستو اكشن destraction) . ومع هذا ، يقول التفكيكيون إنهم لم يهدموا البناء وإنما يبينون أنه مفكك وحسب ، وأن البنية المتماسكة التي تظهر لعيوننا ليست سوى وهم إذ أنها لا أساس لها . فالتفكيكيون لا يفككون لأن كل شيء مُفكَلك متفكك عن تلقاء نفسه ، أو على الأقل عنده قابلية كامنة للنفكك !

# الكتابة/ القسراءة

Writing/ Reading

«الكتابة/القراءة هي إحدى الثنائيات المتعارضة التي روج لها البنيويون. وقد تطور المفهوم على يد أنصار ما بعد الحداثة (أنصار ما بعد البنيوية). والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي على معنى ثابت و لا يدعو لمشاركة القارئ في عملية إنتاج المعنى، فهو متمركز حول فكرة (صدى للوجوس، أي الكلمة المطلقة، فالقراءة صدى للتمركز حول اللوجوس)، أي أن النص هنا قد أفلت من قبضة الصيرورة. هذا على عكس الكتابة، فهي منظومة من القراء من منفتحة دائماً على التفسير، فهي حمَّالة لمعان لا تكف عن التولد، وعلى نحو يؤكد إسهام القارئ في إنتاج الدلالة، فالنص المكتوب نص يدخل عالم التناص والصيرورة.

وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل الكلمة والكتابة مثل البهودي ، فكلاهما يحلم حلماً منفصلاً عن الواقع ، حلم العودة إلى صهبون وحلم كتابة أجمل قصيدة ، فالحلم المنفصل عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خارجها عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خارجها وكل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في أي موقف ثابت أو أرض محددة أو وطن دائم ، فهم دائماً ليسوا هنا وإنحا هناك ، على وشك التحقق ولا يتحققون . ووطن الشاعر واليهودي ليس الأرض وإنحا الكلمة (ديوان الشاعر وكتاب البهودي المقدس) لكن النصوص التي ينتجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة ، النصوص التي ينتجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة ، شكل من أشكال الكلام المنفي ، كلام ليس له مسعني نهاني ، فالقصيدة تقع في قبضة الاختر جلاف الدائم والنص المقدس يفع في قبضة الاختر جلاف الدائم والنص المقدس يفع في قبضة التفسيرات التي لا تنتهي ، وكما أن الشاعر يخلق وطنه م

خلال الكتابة ، فإن اليهودي يفعل الشيء نفسه ، فهو يفرض على خلال الكتابة ، فإن اليهودي يفعل الشيء نفسه ، فهو يفرض على التص المفدس نفسيرات مستمرة هي وطنه . والكلمات هي التي تختار الشاعر ولكنه هو الذي يلدها ، والإله هو الذي اختار اليهود . ولكنه لا يكتمل ولا يجمع شتات ذاته إلا من خلال اليهود . فصعوبة أن يكون الإنسان يهودياً هي نفسها صعوبة الكتابة (على حد قول دريدا) .

# الكتاسة الكبيري أو الأصليسة

Archi-Ecriture; Proto-Writing

«الكتابة الكبرى» أو «الكتابة الأصلية» أو «الكتابة بشكل عام، ر جمة لمصطلح ابتكره دريدا ، وهو «أرشى إكرتيير rarchi-ecriture ، وهي كلمة فرنسية مركبة تُرجمت إلى الإنجليزية بلفظة ابروتو رايتنج proto writing" بمعنى «الكتابة الأصلية أو الأولية» ، و أوريجينال تكسبت original text بعنى «النص الأصلى». كسا أن كلمة ecriture» الفرنسية تعنى أحياناً اسكريبتشر scripture أي النص المُقدَّس، وكل هذا الإسهال اللفظي مرتبط بإحدى الثنانيات التي يود دريدا محوها ، وهي ثنائية المنطوق المكتوب وأسبقية الأول على الثاني، أي أسبقية الفكر على اللغة ومن ثم إفلاته من قبضة الصيرورة والاخترجلاف. ولكن لابد من أن تُقلِّب الأمور رأساً على عقب حتى يمكن ٩ إثبات ٩ أسبقية اللغة على العكر ، وحتى يقع كل شيء في قبضة الاخترجلاف والصيرورة والحركة الدائمة . ولَّذا، يقرُّر دريدا أن الكلام المنطوق إن هو إلا صدى لنص أصلي أو أولي يوجد في عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى دال ومدلول ويشجاوز القسمة المبتذلة إلى كلام وكتابة . وبذا ، فإذ الكلمة المنطوفة التي يشفوه بها الإنسان هي في واقع الأمر صدى لنص مكتوب أولى في عقله .

ولا يوجد أي دليل أو سند تاريخي لإثبات هذه النظرية ، ولكن هناك رغبة أيديولوجية عند دريدا لإثباتها . وهذا يعود إلى أنه يحاول أن بزيح المشكلم الذي ينطق بالكلام ، فهو عنصر إنساني واضع متعين لد بنة وقصد ووعي ، وهو يشير إلى واقع موضوعي يتحدث عنه . فالمتحدث كيان يصعب تفكيكه ، فهو ذات تشير إلى موضوع ، توجد فكرة في عقله ومن ثم فإن وجوده تأكيد للحضود والتمركز حول اللوجوس . أما مفهوم الكتابة الأصلية الموجودة في عقل الجميع ، فهو يزيح المتحدث تماماً ومن ثم ينهي وهم المخضور الخضي

ولا شك في أن أسطورة الكتابة الكبرى أو الأصلية هي محاولة

من قبل دريدا لأن يرفض الوابة التوحيدية للخلق ، أي أن الله خلق آدم وعلمه الأسماء كلها (المعرفة - العقل - اللوجوس) ، ويت النوو في صدره ، نوراً معقولاً وليس محسوساً ، وانطلاقاً من هذا نطق آدم وسمّى الحيوانات والنباتات ، فهي روية متعركزة حول اللوجوس . أما دريا فيرى ضرورة أن يدفع بكل شيء في دوامة الصيرورة ، فكل نصر بحبلك إلى نصر آخر وكل النصوص صدى لهفا النص الأصلي الذي لم ولن يقرأه أحد أيذكرنا بتوراة الفيض الإشراقية المتحوية بحبر أيض لا يراه أحد سوى أصحاب الغنوص والعرفان).

# التعركز حول المنطوق

Phonocentra

التسركز حول المطوق ترجمة لكلمة المونوستريك المسموك واستريك بعنى المسوت واستريك والمحمود بعنى المسوت واستر المحمد والمحمد والمحمد المحمد المحم

ويرى دريدا أن الخضارة الغرية (بل الفكر الإنساسي) متمركزة حول اللوجوس (مطلق ما متجاوز للتفاصيل الحسية المباشرة يقع خارج شبكة لعب الدوال) يمكن ترتيب الواقع في إطاره . يأخذ هذا الترتيب شكلاً هرمياً داخلة ثنائبات متعارضة . وداخل الثائبة نفسها نمة أسبقية أو أفصلية لاحد طرفيه . ويرى دريدا أن ترات الحضارة الغربية الفكري يقوه على ثنائبة المنطوق/ المكتوب ، وأن للنطوق له أولوية وأسبقية على المكتوب ، أي أن اللغة المطوقة في مرتبة أعلى من اللغة المكتوبة نابعة للغة المنطوقة في مرتبة أعلى من اللغة المكتوبة نابعة للغة المنطوقة المنطوقة والمنطوقة والمنطوقة والمنطوقة والمنطوقة والمنطقة المنطوقة والمنطوقة والمنطقة المنطوقة والمنطوقة والمنطقة المنطوقة والمنطقة المنطوقة والمنطقة والمنطقة المنطوقة والمنطقة المنطوقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وا

من اللغة المحوية بحيث يعن مسبر ما المحادة وقد تبدو هذه الإشكائية وكأنها إشكائية أكاديمية خاصة بعلماء وقد تبدو هذه الإشكائية وكأنها إشكائية أكاديمية خاصة بعلماء يكون عن ذلك ، فهو مرتبط تمام الارتباط برغبة دريدا في إنكار أية أصول متجاوزة وأي ثبات وأية كلبات وذلك حتى تسود الصيرورة الكاملة والحسية والجرئية . فالكلام المنطوق يصدر عن جسد حي وعقل مفكر بشكل مباشر وذات مستقلة حرة وشخص عملك بدلالة الكلمات بتحدث إليك مباشرة ، فإن لم نفهم ما يقوله فأنت تطلب منه إيضاحاً فيجبيك ، ويوسعه أن يُعدل ما يقول أو يتحفظ عليه ، فيناك معنى داخله لم يتم الإفصاح عنه . والكلام المنطوق يغترض أن فعدى الكلمات موجود بشكل مباشر في وعي الناطق ، وهو ما فحدى الكلمات موجود بشكل مباشر في وعي الناطق ، وهو ما

يعني أن كلماته (دواله) تربطها علاقة مباشرة وذات مغزى بالمدلول. هذا يعني أن المعنى له أسبغية على الكلام ، وأنه منفصل عن النظام الدلالي ، وأنه قد هرب من الصيرورة المتمثلة في رقص الدوال ، واللغة إن هي إلا أداة (المعنى في بطن الشاعر قبل أن يتحول إلى قصيدة) . والشخص الحي الناطق بالكلمات هنا هو الوسيط بين المعنى الذي في عقله واللغة التي ينطقها .

إن الكلام المنطوق تنطق به ذات إنسانية متماسكة تتحدث عن أفكار مستقرة وموضوعاً أفكار مستقرة وموضوعاً مستقرة وموضوعاً مستقراً. والمنطوق ، بذلك ، يشسير إلى الأصل (الحسفور واللوجوس) بشكل مباشر وبدون وساطة ، فهو أقرب إليه وهو أكثر قرباً من نقطة الحضور من المكتوب وأكثر شفافية .

هذا على عكس الكلام المكتوب، فكاتبه غائب بعيد لا يتفاعل مع المتلقين بشكل مباشر، والنص المكتوب يُفترض فيه أنه تعبير غير مباشر يصل إلى المتلقي من خلال القلم والمطبعة والأوراق. فإذا لم يفهم المتلقي ما جاء فيه، فلا يمكنه الاستفسار عن معناه من الكاتب، فالمص المكتوب منفصل عن كاتبه، كُتب على الورق وأصبح نصاً يمن تداوله وإعادة طبعه وتفسيره، ويمكن استخدامه بطرق لا يمكن أن نظراً للإنسان الذي كتبه على بال. وبهذا، فإن المكتوب لا يشير إلى الحضور وإنحا يعبر عنه وحسب، فهو منفصل عنه. الكتابة، بهذا، تسرق من الإنسان وجوده، فهي طريقة ثانوية للاتصال أكثر بعداً عن اللوجوس، ولذا فإن التراث الغربي (وأي نظام متمركز حول اللوجوس) يفضل المنطوق على المكتوب. وأي تفضيل للمنطوق على المكتوب هو تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن المنافيزيقا المتعالية المرتبطة بذلك.

وليس هناك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريدا عن تمركز الحضارة الغرية حول المنطوق، فهي شأنها شأن معظم الحضارات الاخرى نعطي مكانة أعلى لما يسمّى في علم الانتروبولوجيا «التراث السامي» أو «التراث الإعلى» (بالإنجليزية: هاي تراديشان (الترني» أو «التراث المكتوب للارستفراطية، مقابل «التراث الأدنى» أو «السراث الشعبي» (بالإنجليسزية: لوتراديشن Iow الاذنى» أو «السراث الشعبي الشفهي . كما أن معظم الحضارات الكبرى تدور حول نصوص مقدسة مكتوبة ، يحاول البشر توليد معان منها يكنهم من خلالها ضبط عمارساتهم اليومية وتقبيمها . وجه خاص ، حول العهدين القديم والجديد (الكتاب المقدش) . فهم وجه خاص ، حول العهدين القديم والجديد (الكتاب المقدش) . فهم أمل كتاب (حسب التعبير الإسلامي) .

ولذا ، فيجب أن نرى هجوم دريدا على المنطوق وتأكيد أسبقية المكتوب باعتباره جزءاً من نرص هجوم دريدا على المنطوق وتأكيد أسبقية المكتوب باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره مركزاً ومصدراً للمعقولية والمعيارية والثبات ، هو هجوم على ما يسميه «المدلول المتجاوز» (الإله - الكل المتحاوز) الذي يمكن أن يوقف لعب الدوال والذي يدركه الإنسان مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية المباشرة .

إن المنطوق هو صدى كلمة الإله المعقولة التي يدركها ويعقلها المره مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية المباشرة ، واستناداً لإنسانته المشتركة مع الآخرين ، وهي ليست تجربة مادية محسوسة . والمنطوق من ثم هو صدى الحضور الإلهي أو الكلي في فؤاد الإنسان ، فهو يشير إلى أصول الإنسان الربانية . وما يحل محل المنطوق ليس المكتوب ، كما يدُّعي دريدا ، فنحن نعرف أن المكتوب والمدوَّن أكثر ثباتاً وتركيباً من المنطوق . والحضارات المركبة - كما أسلفنا - تعتمد دائماً على نص مقدَّس مكتوب يتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة حياتهم الفردية المتغيرة . وما يحل محل المنطوق هو ما يسميه دريدا النص، ، والنص هو نص مكتوب فَقَد علاقته بكاتبه . ولذا فإنه ، رغم ثباته ، مجرد كلمات مثبتة على ورق (حبر على ورق) ومؤلفه قد ا مات ، وانفصل عن النص وأصبح مجرد علامات محسوسة على الصفحة يمكن أن يفعل بها الناقد ما يريد لأنها دخلت شبكة الدوال والصيرورة ، فكل كلمة تشير إلى كلمة أخرى ، وكل نص يشير إلى نص آخر ، وهي عملية تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يوقفها مدلول متجاوز . والهجوم هنا هو هجوم على عالم ما قبل اللغة ، عالم الإيمان الذي يحتوي على المفاهيم الكلية ، وهو هجوم على أي نص (مكتوباً كان أم منطوقاً) ما دام متمركزاً حول اللوجوس والأصل والمبدأ ، وعلى ما يقترن به من مفهوم الغائية والعلم . ويمكن هنا ، أن نتحدث عن موت النص أو تقسيمه أو فقدانه حدوده وهويته . وهنا يصبح الثابت متحولاً والكل جزئياً والمطلق نسبياً -وبدلاً من المؤلف يظهر صاحب الإرادة ، وبدلاً من النص الذي ينقل للقارئ معنى كامناً في عقل المؤلف يظهر المفسر الذي يستولي على النص ليولد منه ما يشاء من معان .

وهذا ، في واقع الأمر ، صدى لثنائية الشريعة المكتوبة والشريعة المكتوبة والشريعة المكتوبة في التورأة الشريعة المكتوبة هي التورأة التي أرسلها الإله ، كلامها واضح وبإمكان من يود أن يفهمها أن يفعل ، وأن يفسرها دون أن يخل بمعناها ، ويمكن الاحتكام لها ومن هنا ، طور الحاحامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادها أنه حينما أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فوق سيناه ، أعطاه أيضاً الشريعة أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فوق سيناه ، أعطاه أيضاً الشريعة

الشفهية (المنطوقة) التي يتوارثها الحاخامات ، وتفسيرات الحاخامات هي هذه الشريعة الشفهية ، وهي تفسيرات لا تنتهي عبر الأجيال ، فهي حالة صيرورة تستبعد الإله وتميت النص فيفرض الحاخام/ المفسر إرادته على النص ، حتى أن التفسير (التلمود) أصبح يجبُّ الأصل (التوراة) وحلت إرادة المفسر (الحاخام) محل إرادة المؤلف (الإله) . وقد تدهور الأمر مع التراث القبالي (الذي تأثر به كثير من أنصار ما المتداولة غير التوراة المباطنية التي لا يراها إلا المفسر القبالي ، ومن هنا يكون الفرق بين توارة الحلق وتوراة الغيف . ورغم أن التفسيرات يكون الفرق بين توارة الحلق وتوراة الفيف . ورغم أن التفسيرات الحاخامية يُطلق عليها تعبير فشريعة شفهية ، إلا أنها تعادل في واقع عالم الصيرورة ولعب الدوال وانفصل عن مؤلفه وتعدَّى حدوده وأصبح خاضعاً لإرادة الحاخام/ المفسر . أما التوراة المكتوبة فهي المنطوق المتمركز حول اللوجوس ، وهي ما يُشار إليه بكلمة العمل، الذي له حدود واضحة .

القضية ، إذن ، ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب ، بل هي قضية المرجعية واللامرجعية ، والمكتوب هنا تعني ما لا حدود ولا مرجعية له ! كما تعني تأكيد أن الإشارة تسبق المعنى وأن اللغة تسبق الواقع (وأن المادة تسبق الوعي وأن القوة تسبق الحقيقة وأن الحاخام والشعب اليهودي يسبقان الإله ، وأن المسألة مسألة إرادة القوة والمفسر/ الحاخام) وأن كل شيء في قبضة صيرورة عمياء .

## العنمل والنبص

Work and Text

يطلق أنصار ما بعد الحداثة على النص الذي له حدود ومعنى ومركز كلمة "عمل (بالإنجليزية: ويرك work) ، مقابل النص الذي لا حدود له ولا مركز. والعمل ، في تصورُهم ، يتسم بأنه متماسك ويشير إلى صانعه الأول وينطوي على معنى الغانية ، وهو بهذا قد أفلت من قبضة الصيرورة وحقَّق ثباتاً وتماسكاً ومن ثم نجوزاً.

وقد تصاعدت النسبية المعرفية ، فازداد إحساس الفنان بتفرده وغربته وبعدم اكتراث المتلقين وبدّن جهوداً غير عادية لكي يخلق مسافة بين العمل الفني والواقع المتشيئ ، ولذا يبدأ النص في الاستقلال عن الواقع ويزداد الكاتب إحساساً بذاتيته ، ولذا ، نجد أن معاني النصوص تختلط بل يرسل كل نص أكثر من رسالة ، كما أن كل نص يحاول أن يرسل رسالة فريدة فيتخذ أشكالاً فريدة ويتزايد

التجريب . ورغم كل هذا ، فإن ثمة محاولة مأساوية ملهاوية عشة لإرسال رسالة ذات معنى .

والناقد ، هو الآخر ، يزداد انفلاقاً على نفسه فينظر إلى النص مباشرة ويعزله عن الواقع وعن المؤلف ويلتهمه ، ولفا فإنه لا تهمه الخلفية التاريخية أو النفسية ولا يهمه قصد المؤلف أو وعيه . ومع هفا ، تستمر محاولة الناقد في التفسير والاجتهاد والوصول إلى الأبعاد الإنسانية الكامنة في العمل الفني التي قد تساعد الإنسان على تجاوز واقعه رغم استحالة التجاوز .

وفي عصر ما بعد الحداثة (وما بعد البنيوية) تنغير الصورة تماماً إذ تُستُط الكليات والثوابت ، وكل شيء ، وصعن ذلك النص ، في عالم الصيرورة الذي لا مركز له ، والنص نفسه يشبه دوامة الصيرورة . فالنص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه يستحيل الاتعاق على معنى أو معيار متجاوز . ولفا ، فإن هناك معاني بعدد القراء ، فهي مجرد مجال عشوائي للعب الدوال ورقصها والشفرات المتداخلة ، فهي معان لا يربطها مركز واحد وليست مستقرة ، إلى أن يتبدد المعنى ويصبح البحث عنه نوعاً من العبث النقدي . ويؤدي هذا إلى حالة من السيولة وإلى اختفاء اخفيقة وتعدد المعنى .

وتذهب سوزان هاندان إلى أن التعددية عند دريدا هي محاولة لئقل الشرك إلى عالم الكتابة ، وإنكار إمكانية التجاوز . بحبت يحل تعدد المعنى محل تعدد الآنهة ، وتصبح تعددية المعنى إنكاراً للمعنى وإنكاراً للتواصل بين البشر ، أي أن تعددية المعنى هي في واقع الأمر إنكار نقدرة الإنسان على التجاوز وإنكار لظاهرة الإنسان نقسها .

وكلما ازدادت تعددية النص ، تعدَّر بل استحال الوصول إلى «أصل » ، سواه أكان صوت المؤلف أم مضموناً يحاكي الواقع أم حقيقة فلسفية . وإن كانت هناك حقيقة ما ، فهي في داخل النص وليست خارجه ، ولا يوجد شيء خارج النص . ولكن ، إذا كان لا يوجد خارج للنص فلا داخل له أيضاً ، فليس هاك مضمون محدد (وهذا تعبير عن محاولة أنصار ما بعد الحداثة لإلغاء الثنائية : ثنائية الداخل والحارج) . والنص ، في هذا ، مثل المجتمع الاستهلاكي ، فنحن نتج لنستهلك ونستهلك لنتج ، ولا يوجد شيء خارج حلقة الإنساج والاستهلاك ولا يوجد شيء داخلها أيضاً ، فهي لا تودي إلى تحقق إمكانيات الإنسان وإنما تؤدي إلى مسزيد من تودي إلى تحقق إمكانيات الإنسان وإنما تؤدي إلى مسزيد من

لا يوجد شيء أكيد في النص سوى الحيز والفراغات بين الحروف المكتوبة بالحبر ، فالنص أسود على أبيض (بالإنجليزية : بلاك أون بلانك (black on blank) ؛ مجرد حبر على ورق ؛ شيء

وعبارة الحبر على ورقاء تحمل كل تضمينات السطحية كما هو في العبارة العربية ، مع فارق أن ما بعد الحداثي يقبل هذا كحقيقة إيجابية إديري فيها حرية وأيما حرية .

والاخترجلاف هو العنصر الأساسي داخل النص ، أما التناص فهو العنصر الأساسي خارجه ، فالمعنى داخل النص يسقط في شبكة الصيرورة من خلال الاخترجلاف ، ويسقط النص ككل في الصيرورة من خلال التناص . فالتناص هو الاخترجلاف على مستوى النصوص . فكل نص يقف بين نصين ، واحد قبله وواحد بعند ، وهو يصقد حدوده في ما قبله وفي ما بعده ، وفي كل النصوص التي تركت أثارها على النصوص التي تسبقها النصوص التي تأتي بعدها ، فكل نص هو أثر أو صدى لكل النصوص الأخرى التي تعقد النص هويته ويصبح مجرد وقع . وعلى النصوص الأحرى حتى يفقد النص هويته ويصبح مجرد وقع . وائص يغيض ويلتحم بالنصوص الأخرى (غاماً كما تغيض اللغة داخل النص بقائض في المعنى لا يستوعب داخل حدود النص نضسه ، غاماً مثل الذات التي تفقد غاسكها فتلتحم بالذوات نفسه ، غاماً مثل الذات التي تفقد غاسكها فتلتحم بالذوات من خلال أثاره التي يتركها ولكنه لا يوجد في كل النصوص الأخرى من خلال أثاره التي يتركها ولكنه لا يوجد بشكل كامل في أي مكان . فهو حاضر غائب دائماً ، إن حالة التناص هذه حالة سبولة .

والتذه يعني نضاؤل قيمة النص المعرفية أو الأخلاقية . وإذا كان المجاز لا يشبر إلى الحقيقة وإغا يخبنها ، وإذا كانت الصورة للمجازية لا تسب بالشفافية مثلما أن اللغة ليست وسيلة أو شكلاً وإنا عابة ومضمون ، فهذا يعني أن الصور المجازية تصبح مفاهيم والمفاهيم تصبح صوراً مجازية وتصبح النصوص مجموعة من الحيل البلاغية ، وبذا تتحول كل النصوص (فلسفية أو إخبارية) إلى نصوص أدبية ، أي أن التناص لا يؤدي إلى تداخل كل التصوص الأدية وحسب وإغا إلى تداخل كل النصوص من كل الاتوع

ومع اختفاء حدود النص وتعددينه ، ومع تزايد انفتاحه ، رادت إمكانية النفسيرات . وقد عرف النص ما بعد الحداثي باله «آلة نفوليد التفسيرات أي «تكاة» أو «مناسبة» أو احيز ، عارس فيه الناقد إرادته ، والناقد هو الفارئ القوي الذي يعيد إنتاج النص ويعمل على تخليقه حسب المواصفات التي يراها .

والقراءة هي أحد الجيوب الأخيرة التي لم تحتلها الحضان الاستهلاكية بعد . ومن هنا الإصرار على الحرية الكاملة في القراء: وعلى لذة القراءة باعتبارها لذة جنسية ؛ ممارسة كاملة للصيرورة دون وسائط ودون قيود ، وإحساساً كاملاً بالإرادة (فالناقد هو سوبر مان نيتشه). فهو الذي يفرض المعنى ، ولذا فهو حرتماماً ، حتى في إن ينحت لغة خاصة به . وما يسيطر هنا هو نموذج صراعي ، فاللغة تصارع ضد من يستخدمها وتهزمه ، وبدلاً من أن تكون أداة للتعم تصبح عائقاً . والناقد يضطر إلى قتل الأديب والنص ليفرض معناه . والناقد هنا يشبه تماماً الحاخام المفسر في المنظومة القبَّالية الذي يفرض أى معنى يشاء على التوراة ، وذلك من خلال الجماتريا وأشكال التفسير الأخرى . وإرادة الحاخام هي أثر يجري فرضه على التوراة ، والتفسير الذي يطرحه هو قراءة تُجبُّ النص الإلهي وتحل محله . ومن ثم حلَّ التلمود (وهو كتاب تفسير التوراة) محل التوراة نفسها . والنص ، كما أسلفنا ، مجرد فراغ تلعب داخله الدلالات ، ويمكن للناقد أن ينزلق فيه كما يشاء ، ويمارس أقصى حرية يمكن أن يتمتع بها الإنسان في عصر ما بعد الحداثة ، وهي لذة التفكيك التي يبيِّن من حلالها أن النص يقول ما لا يعني ، ويعني ما لا يقول ، حتى نصل إلى الهوة (أبوريا): الطريق المسدود والتناقضات التي لا يمكن أن تُحسَم . والأبوريا هي الحقيقة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها . ولكن إذا كانت الحقيقة الوحيدة هي الهاوية ، فإن مهمة الناقد هي أن يفتح النص المنغلق على الهوة ، وهو انغلاقي وهمي على أبة حال ، وهي هوة للمعاني المختلفة المرجأة التي تقودنا إلى نقطة تليها تحنوي على معاذ أخرى مختلفة مرجأة أيضاً ، وهكذا نظن أننا سنصل إليها ولكننا لا نصل إليها أبدأ .

ولذا فهو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نفسه ، ذلك لأن الكلمات لا تقول ما يعنيه هو وإنما ما تعنيه هي ، فكلماته واقعة في شبكة الصيرورة ولعب الدلالات ، ولذا فكل قراءة هي إساءة قراءة (بلا نجليزية : ميس ريدنج misreading) . وهذه هي القراءة الوحيدة الممكنة . فاللغة لا توصل ، وكلنا واقعون في شبكة الصيرورة ، لا غلك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء التفسير وأفضل النصوص هي النصوص المكتوبة (لا المنطوقة) ، فالنص المكتوب ينفصل عن مبدعه ولذا لا يمكن إغلاقه ، ويستطيع الناقد أن يتلقاه ويفرض إرادته عليه ويقوم بربط بعض اجزائه التي لم يتم المؤلف نفسه بالربط بينها (أي أن الفارئ يصبح هو الكاتب) ، وهو يرى علامات غير مقصودة وأصداء وأثاراً للنصوص الاخرى ،

ولكن حتى الناقد نفسه أسير النص اللغوي وشبكة الدلالات،

فالقراءة تعكس ذات القارئ وتستبعد ذات الكاتب (مرة أخرى ، الصراع بين الإله/ الكاتب والحاخام/ القارئ المفسر) . ومن هنا الصراع بين الإله/ الكاتب والحاخام/ القارئ المفسر فات الخصائص الكتابية (الحركية المنفتحة التي ترقص فيها الدوال والتي لا مركز لها ولا أساس) على النصوص ذات الخصائص القراتية (الساكنة الجامدة ذات الهيكل الثابت من القيم التي تخطاها الزمن ، أي التي أفلتت من قيضة الصرورة والتي يرتبط فيها الدال بالمدلول) .

كل هذا يعني ، في واقع الأمسر ، مسوت المؤلف ثم مسوت القارئ، وأخيراً موت النص ليقع جثة هامدة أو حيواناً أعجم أو المرأة لعوباً في يد الناقد ، وكل هذا يعني أن هذه المرأة اللعوب ستقود الناقد (آخر عمثلي الوعي الإنساني واحتمال التفسير) في هوة الصيرورة!

ولقد أعطانا دريدا مثلاً للنص ما بعد الحداثي المثالي . وهو عبارة كتبها ليتشه مكوَّلة من كلمتين السيت مظلتي ١٠ . هذا نص منفتح تماماً ، فليس له سياق تاريخي ، فقد فُقد مثل هذا السياق للأبد ولا نعرف قصد المؤلف ، ولا يمكن تحديد استجابة القارئ له . ولأن المؤلف نفسه قد مات ، فإنه لن يشرح لنا المناسبة و لا القصد ، ولذا فإن النص متحرِّر من القصد ومن الكلام الشفوي ، فهو نص مكتوب. ويرفض دريدا كذلك أن تُقرآ العبارة قراءة فرويدية (فالمظلة وهي مغلقة يمكن أن تكون القضيب وإن فتحت يمكن أن تكون عضو التأنيث ، والنسيان هو عملية الإخصاء ، وفتح المظلة هو عملية الاقتحام الجنسي . . . إلخ) . ولكن دريدا يرفض التفسير الفرويدي لا لأنه تَعسُف وتأويل مُبتسر ، بل لأن هذا يعني فرض معنى ما على النص؛ فهذا النص بالنسبة له نص بريء تماماً لا حدود له ؛ إشارة بلا شيء يُشار إليه ؛ دال بلا مدلول ؛ كلمات بلا قصد ؛ جُمَل بلا وعي ؛ ظاهر أو باطن بلا أصل (رباني) . هذا هو لعب الدلالات الحقيقي فهي دلالات تستعصى على كل تفسير ، ولذا متظل بلا معنى تستفز المفسر وتثير أعصابه .

وقد يمكن أن نقول إن العبارة لا يزيد معناها ولا ينقص عن أية جملة أخرى ، ولكن العبارة لا يمكن أن تشركنا وشائنا ، فلعب اللوال سيغوينا لنقوم بعملية التفسير ، ونحن لا غلك أي تفسير ، أي أثنا نحن أنفسنا نسقط في الهوة ، وهي المنطقة بين الذات والموضوع التي لا هي بالذات ولا بالموضوع ولا هي بالحقيقي ولا بالزائف ؛ عالم صيرورة حيث لا حدود ولا هوية وإنما سيولة نصوصية مربحة تشبه الرحم قبل الميلاد والنضج وتشبه آدم وهو بعد طين لم ينضخ الله فيه من روحه ولم يعلمه الاسماء كلها

وثمة نباذل اختياري بين اليهودية الخاخامية ووضع اليهود من جهة وفكرة النص ما بعد اخدائي من جهة أخرى . فاليهودية الحاخامية نفرض تفسيراً على النص المقدّس فينناص النص المقدّس مع النصوص النفسيرية ، ثم نشاص النفسيرات نمسها ولا تشهي هذه العملية . واليهودي المتحول المغنرب ليس له مضمون محدد ، فهناك اليهودي الأرودكسي واليهودي الملحد . وقد عرف اليهودي بأنه من يراء الآخرون كذلك ، كما عرف بأنه «من يشمر في قرارة نفسه بذلك ، فتعديه التعريفات تعني أنه لا يوجد يهودي . فاليهودي مثل النص ما بعد اخدائي ، ولذا يسال في الدولة اليهودية : من اليهودي ؟ هو كل شيء ولا شيء ، بسبب التعدية القوطة .

ويرى جابس أن أهد نقصة في اليهودية عي النقطة التي حظم فيها موسى الوصايا العشر ولديكن قد نفق السخة اجديدة بعد . هذه المحظة أهم اللحظات ، فهي لحظة حضور/غباس ، شريعة غائبة موجودة ، ويرى جابس أن النص اليهودي (التفسيرات الحاجامية) نشأ في الشقوق التي تنجت عن تحظيم الوصايا العشر ، فهو كالأعشاب والطحالب التي تقع البادت .

### جيرشــوم شـوليم (١٨٩٧ - ١٩٨٢

Jershom Scholem

مؤرخ يهودي صهيوني من أصر أسني ، تخصص في دراسة القبّلاء وقلك رموزها حتى ارتبط السمه به غامنًا . وألد شوليه في المثانيا الأسرة يهودية سدمجة وقد تمرّه على عده الثقافة الاندماجية وأته نحو حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتن بوبر . ولكنه المتنف معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوبر أبّه الحرب ولكن شوليم تبنى موقف جماعة داعية للسلام رافصة للعرب برئاسة جوست ف لانداور . ولكن موقف شوليه كان لا ينبع من أي حسلام أو أي عداء المحرب وإعامن موقف انعرالي يرى أن البهوم أمة عضوية لا علاقة أي بأوربا أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى فل طبن لتأسيس دولة صهيونية ، أي أن اخلاف بينه وين بوبر لم يكن جوهري] إذ أن بوبر كنان هو الأنحر من دعاة التومية اليهودية للمحبوبية (أي المحهوبة (أي المحهوبة) .

وقد درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر. ولكنه قرَّد أن يتخصص في القبَّالاه فتَعلَّم قراءة النصوص العبرية وكتب رسالة عن كتاب الباهير نال عنها درجة الدكتوراء من جامعة ميونيخ عام ١٩٢٢. وفي العام التالي، هاجر شوليم إلى فلسطين حيث

عين في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاً وظل فيها إلى أن تقاعد عام ١٩٦٥ بعد أن جعل القبالاء موضوعاً أساسياً للدراسة ومكوناً أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (مثل وولتر بنجاميز وهارولد بلوم).

كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات البهودية ، انطلاقاً من مثل عصر الاستنارة ، يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية تزود الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لها بالعواطف المشبوبة أو الشطحات الصوفية . ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم (فهو من دعاة العداء للاستارة) إذ دهب إلى أن الغنوصية هي الجوهر الحقيقي لبهودية وأن الصوفية (القبالاه) هي القوة الحيوية الحقيقية في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية وتبست الشربعة .

وينهب شوليم (متبعة الإيقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل الأديان تم بثلاث مراحل تاريخية: المرحلة الأسطورية حيث يكون الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية في مصطلحنا)، ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء الوحي إطاراً مؤسسة دينياً ويتم تفسير النص المقدس وأداء الشعائر من حلال المؤسسات الدينية. ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث يحاول الإسال المؤمن أن يستعبد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة الخانق بالمخلوق في المرحلة الأولى، بعد أن تجمدت وتيست نتيجة المرحلة الثانية.

ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة ، هيو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها (أي أن تاريخ الدين هو تاريخ الحلولية الواحدية الكونية ومحاولة العودة إليها).

وينعب جيرشوم شوليم إلى أن القبالاه إن هي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية ، وأن المتصوفة البهود توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباساً توحيدياً ، وأن هذا الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل إلى جوب فونسا (عبر إيطاليا وألمانيا) حيث ظهرت بشكل مبدئي في كتاب الباهير ثم بدأت الموضوعات الغنوصية في التبلور وعبرت عن نفسها في القبالاه والحركات الشبتانية ثم هيمنت تماماً على الهودة .

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز فئك ؟ يرى شوليم أن الشبخانية كانت هناك دائماً داخل المنظومة احاحامية ، لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من

الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدس ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له) ، فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وفقع النص هو فقع الباب على مصراعيه لمنسبية والعدمية . وبدأت الهرطقات تدخل عالم التفسير ، كما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية . وبالتدريج ، نزايدت الهرطقات وأخذت شكل القبالاه . ولكن القبالاه لم تكن غريبة تماماً عن التراث ، فالقبالاه تعني التقاليد (رغم أنها تقاليد مضادة) . وهكذا هيمنت القبالاه على اليهودية وأصبحت الهرطقة هي المعيار وأصبح العنوص هو التوحيد !

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية الحاخامية من جذورها وأنها بذلك هي الحدود الفارقة بين العصور الوسطى والعصانية . ولم بكن فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل التقاليد اليهودية الدينية ولم يكن مجرد نتيجة لقوى خارجية .

ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالاه هي القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارثة مثل الحركات الشبتانية إن فشلت في تحييد القوى العدمية . وفي محاولته وضع موقفه موضع التنفيذ ، انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاجم شبتانية جماعة جوش إيمونيم ، فكأن شوليم يُظهر حماسه للشبتانية في الماضي كقوة بعث وحباة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع التاريخي المعاصر .

ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشأوا في بيئة الدماجية وفقدوا الإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على البهودية وموزها ، فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي وتحن له في الوقت نفسه فتظهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية التي ليس لها مضمون ديني توحيدي . وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص اليهودي ، فقد بين أن الغنوص (التاريخ النادا المظلم) هو التاريخ العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تنحول الهرطقة إلى الشريعة .

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها. فالصهاينة يودون الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قومية عضوية (على الطريقة الغربية الألمانية) فنظروا للتاريخ البهودي وقرروا عدم قبوله في كليسه ، وبدلاً من ذلك عادوا للمرحلة المبرانية ، أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا يزالون عبرانين وشعباً وثنياً لم تُضعف القيم الاخلاقية التوحيدية إرادته بعد . ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي وأن وثنية مرحلة ما قبل الانبياء هي اليهودية الحقيقية ، وأسست الحركة الصهيونية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد . وهكذا تتحول الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة تزعم أنها ليست دولة بعض اليهود وإنما دولة بهودية !

من أهم مؤلفات شوليم الاتجاهات الأساسية في التصوف اليهودي (١٩٦١) حيث يبين أن كتاب الزوهار لم يُكتب في العصور القدية (كما كان هو نفسه يظن) وإنما كتب في القون الثالث عشر. ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشيحانية في اليهودية ومقالات أخرى (١٩٧١). كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى القدس (١٩٧١).

### جاك دريدا (١٩٣٠- )

Jacques Derrida

فيلسوف فرنسي ، يهودي من أصل سفاردي ، تُعَدُّ منظومته الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السيولة الشاملة والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية . وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما بعد الحداثة . وكد باسم جاكي في بلدة البيار (قرب الجزائر العاصمة) ، وترك الجزائر عام ١٩٤٩ لأداء الخدمة العسكرية ولم يَعُدلها قط بعد ذلك (وهو يدَّعي في تصريحاته الصحفية أنه ترك الجزائر لأنه كان قد سئم الحياة في الجيب الاستيطاني) . كان دريدا قد عقد العزم أن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم ، لكنه لم يكمل مشروعه هذا . وكتب شيئاً من الشعر في صباه . ومع أنه فشل في امتحان البكالوريا في صيف ١٩٤٧ ، إلا أنه أكمل دراسته الجامعية في السوربون وهارفارد . وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام ١٩٦٧ ضد ديجول . وصدر كتابه الأول أصل الهندسة (عام ١٩٦٢) وهو عن هوسرل ، ولكن أول كتبه المهمة هو الكتسابة والاختلاف (١٩٦٧) . ويُقسِّم دريدا وقته بين باريس حيث بُدرس في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية (E. H. E. S. S.) والولايات المتحدة حيث يُدرِّس في جامعة ييل.

خرج دريدا من تحت عباءة نيتشه (الذي مات بمرض سري) ، وتأثر في الخسسينيات بوجودية سارتر وهايدجر (وتفكيكيته) ، وببنيوية ليفي شتراوس في الستينيات . كما تأثر بهيجلية جان

هبسبوليت ، وبفرويدية جاك لاكنان ، وبالمفكر الديني اليهبودي الفرنسي إيمانويل ليفيناس

تعرف دريدا إلى مستوطن فرنسي أخر في اخرائر هو لويس ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكسر الاتوفي دريدا. والتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن الطهر المنظومة الماركسية من أية أثار إنسانية غير مادية لنصبح علما كاملاً يسقط المات الإنسانية وكل بقايا المبتافيزيقا (وقد قت ألتوسير زوجته عام ١٩٨٠ بأن منتهي ووضع في مستشفى للاحراض العقلية للمجانين الخطرين). كما تعرف دريدا كذلك إلى مبشيل فوكوه ، أهم استمرار الفلسفة التوة تعرف دريدا كذلك إلى مبشيل فوكوه ، أهم استمرار الفلسفة التوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما بعد الحداثة (وفوكوه شاذ جنسياً ، سادي مازوكي ، حاول الانتحار علة مرات ومات بالأيدز عام ١٩٨١).

قامت أخت دريدا (حسب روايته) بحسب وهو صبي في صندوق خشي كبير على سطح المتول حيث مكث هناك (حسب قول) اللحور كله . وأثناه ذلك ، تصور أنه مات وذهب إلى عالم أخر . ثم أحس بأنه تم خصبه وأنه الإله أوزوريس الذي كان يُقنَل ويُمرَق إرباً ثم يُعاد جَمع أعضاء من جسمه (باستناء قضيمه) (النبعر والتشت ومفردات الحلولية الواحدية اليهودية).

ومن الواضح أن دريدا مسهتم ، منذ أن بدأ ينشر أعساله . عشاكل الأصل والبنة والننائيات وكيف تُحنم الأعمال وعلاقة كل هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعنى . وكان المتمامه الأكبر هو نفي المينافيريق باعتبارها شكلاً من أشكال الثبت لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى معهوم الطبيعة البشرية ، وهذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله الإلهي) الأمر الذي يؤدي إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً الطلق (لوجوس) . وكان دريدا يرى أن الحل الوجيد لهذا الوضع هو أن يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ، بحيث لا يبغى أي أثر لأي بسات أو تجاوز أو معنى وبهنز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس بالعدم نفسه .

ألقى دريدا بحثاً في مؤتمر عُقد في جامعة جونز هوبكنز عام ١٩٦٦ لتوضيح الفلسفة البنبوية للجمهور الأمريكي . والمؤتمر هو نقطة ميلاد التفكيكية وما بعد الحداثة (وقد ظهر في العام نقسه كتاب سوران سونتاج ضد التفسير ، أي أن التفكيك قد بدأ يتحول إلى ظاهرة عامة في الفكر الفلسفي الغربي) . وقد بين دريدا أن البنيوية إن هي إلا حلقة في سلسلة طويلة من بنيويات مختلفة مستعدة لأن تردذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز أو أصل ثابت ، لكن هدف

هذا المركز ليس تحديد اتجاه البنية أو توازنها أو تنظيمها وإغا الهدف منه وضع حدود لنعب البنية . فعركز البنية ويسمح بلعب عناصرها الأساسية . ولكن داخل انشكل الكلي الثابت الذي له مركز وله سعني ، فهو لعب يصل إلى نقطة مهائبة عند مدلول متجاوزا. ويقول تريدا . اوحتى اليوم ، يُلاحظ أن مفهوم بنية ليس لها أي مركز (أو أصل) هو أمر لا يمكن حتى التفكير فيه . ودريدا كعادته لا يقول الصدق ، فما يفعله هو أنه يأخذ جزءاً من الحقيقة ثم يضخمه ويجعل من هذا الجزء الحنيفة كلها . والحقيقة أن عالم السفسطانيين (الذين سبقوا دريدا بأكثر من ألفي سنة) هو عالم بلا مركز ، عالم من الصيرورة الكامنة وعدم الشواصل ، وكذلك عالم القبَّالاه اللوريانية . وكثير من الحركات المثيحانية الشيوعية الحلولية فهي الأخرى تدور حميعاً في إطار عالم سائل تماماً لا مركز له . كما أن الإنجار الفنسعي الأساسي لنيتشه هو أنه ننه الإنسان الغربي إلى أن اختماء الركز حتمية فلسفية بعد موت الإله (أي في إطار الفلسفة المادية) . ومع هذا ، يمكن القبول بأن دريدا أول من جعل برنامجه الفنسفي يدور حول هذه الفكرة بشكل منهجي صارم.

يرى دربدا أن ثمة بحثاً دانباً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليها خارج لعب الدوال الذي لا يكن أن يتوقف إلا من خيلال المدنول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضاً اميشافينزيقا الحضورا واالنوجوس؛ واالاصرا). وتاريخ الفلسفة الغربية هو البحث عن الأصل . سواء أكان دبيباً أو مادياً ، لنصل إلى قصة كيرى متمركزة حول اللوجوس وحول المنطوق ، أي أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً مه الواقع من خلال نسق مغلق . بل إنه يرى أنه ، في أكثر الفلسفات الغربية مادية وسبية ، يظل هناك إيمان ما بالكل المادي المتجاوز ذي المعيي (الحضور) ، واستناداً إلى هذا الحضور يتم تأسيس منظومات معرفية وأخلاقية وجمانية تتسم بشيء من الثبات وتفلت من قبضة نعسبرورة . أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتافيزيقا ما دام بصر على السحث عن المعنى وعن الشبات. وقيد قيرَّد دريدا أن الفكر في الأمر الدي لا يمكن الشفكيسر فسيمة وهو أن ينطلق، تخيلسوف، من الإيمان يعنم وجود أصل من أي نوع، ومن ثم بسقط كل شيء بشكل كامل في هوة الصيرورة (أبوريا) وتتم التسوية ين كل الأشب، من خبلال منفياهيم مشل الاختسرجيلاف (الاختلاف/الإرجام).

وسيلاحظ القارئ أن دريدا (ودعاة ما بعد الحداثة) يستخدمون مصطلحات كثيرة تبدو جديدة . فهناك مصطلح مثل القصية الكيرى (أي النظرية العامة) واالقصص الصغرى و والتعركز حول

اللوجوس و «التمركز حول المنطوق» و «الأبوريا» و «الاخترجادف» وهي مصطلحات تدعي أنها جديدة وهي أبعد ما تكون عن الجدة ، فهي تعبّر عن أفكار ومفاهيم عدمية ، فقد يكون المنطوق نفس جديداً ، ولكن المفهوم وراء المصطلح قديم قدم الفلسفة اليونانية القديمة والكتب العدمية مثل سفر الجامعة في العهد القديم (انظر المخاصة بكل مصطلح في هذا القسم) .

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي هو محاولة هدم الأنطولوجيا الغربية اللاهوتية (بالإنجليزية : أونطوثيولوجي ontotheology) بأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عدير الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز ، ولذا فهو عالم بلا أصل رباني ، بل بلا أصل على الإطلاق ، ولذا لا توجد في ثنائيات من أي نوع ؟ الدوال ملتحمة فيه تماماً بالمدلول ، ولذا لا توجد لغة ، وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الجسد يجسد المعنى فلا ينفصل الدال عن المدلول . والنصوص تتداخل بعضها مع بعض ، ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في مقابل الواقع ، كذلك لا يمكن الحديث عن نص مقابل معنى النص ، إذ لا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء ، فكل نص يحيل إلى أخر إلى ما لا نهاية ، وبذا يكون قدتم إنهاء المتافيزيقا . وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية حينما تصبح منهجاً لقراءة النصوص . ولإنجاز هدفه العدمي ، يتجه دريدا نحو أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي ، أي علاقة الدال بالمدلول ، ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخر ، أو أن العلاقة بينهما واهبة للغاية . وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا من خلال ما يُسمَّى «المدلول المتجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلسفي) · فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتسجاوز وعن المركز في النصوص، وتوضيح أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يمكن حَسْمه . وأن تماسُك النص واتساقه أمر زائف فهو عادةً تعبير عن إرادة القوة لدي صاحب النص ، وليس له أي أساس عقلاني عام . ومع هذا ، يرى دريدا أن التناقض يظل قائماً فعالاً ، ولذا فعادةً ما يؤدي بالمؤلف إلى إضافة عناصر هي عكس المعني المقصود تماماً ، وهو ما يجعل النص (أدبياً كان أم فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها لنفسه والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه الثغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي لا يكن حسمه .

وبهذه الطريقة ، يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغرببة

من أفلاطون إلى هينجل ، كسما يحلل بعض النصوص الفلسفية المعاصرة من ليفي شتر اوس إلى لاكان ويقوم بتفكيكها ، وهو بهذا محاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها .

والمشروع الفلسفي عند دريدا مُوجَّه ضد الإنسانية وضد علاقة الدال بالمدلول ، ولذا فهو يبحث عن لغة بلا أصل وبلا حدود نظامها الإشاري لا يشير إلى شيء ، لغة متأيقة تماماً لا يوجد فيها أثر للإله أو اية مرجعية ، وقد وجد ضالته فيما أسماه أنطوان أرتو أموات لا دلالة لها إلا أن تركيباتها النبرية نصنع حالات شعرية أو أصوات لا دلالة لها إلا أن تركيباتها النبرية نصنع حالات شعرية أو هأويدانا/ ناكوميف/ تاوديدانا/ تاوكوميف ناسيدانو/ ناكوميف/ تاوديدانا/ تاوكوميف ناسيدانو/ ناكوميف/ تارمن الفسلم الدلالة أن أنطوان أرتو قد أومن مصحة عقلية في مقتبل حياته) .

وأسلوب دريدا أمر جديد كل الجدة في الخطاب الفلسفي الغربي ، يتسم بكونه طنيناً وجعجة بلا طحن ، وإن أخرج طنيناً فهو تقليد مألوف لا يختلف عما قاله السوفسطانيون من قديم الأزل ولا بخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن العدمية . وحتى نعطى القارئ فكرة عن هذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريدا عن شعر أرتو اللفظى . ينوه دريدا بهذا «الشعر الرائع» لأنه «لا يمثل لغة محاكاتية ولا خلق أسماء . بل يقودنا إلى حواف اللحظة التي لم تُولَد فيها الكلمة بعد والتي لم يَعُد فيها التمفصل [الكلامي] هـو الصرخة ، ولا يشكل الخطاب بعد ، اللحظة التي يكون فيها التكرار أو الترديد ، ومعه اللغة بعامة ، مستحيلاً تقريباً : انفصال الفهوم والصوت ، المدلول والدال ، النقش والكتاب ، حرية الترجعة والذات ، حركة التأويل ، اختلاف الروح والجسد ، السيد والعبد ، الإله والإنسان ، المؤلف والممثل . إنه العشية السابقة لأصل اللغات». وكل هذا الصخب يعني أنها لغة أدم قبل أن يتعلم الأسماء كلها ، أي لغة أدم قبل أن ينفخ فيه الإله من روحه ، أي لغة أدم حين كان كائناً طبيعياً بلا أصل إلهي غير قادر على الحديث (فوعبه لم يظهر بعد) ولكنه قادر على الصراخ كالحيوان وإصدار أصوات أخرى مرتبطة بالاستجابات الحسية المختلفة.

ويكن أن نشير مرة أخرى إلى أنطوان أرتو ولكن باعتبارا مؤسس امسرح القسوة ، وقد كتب دريدا دراسة عنه في الكتابة والاختلاف ، كما حرَّر بالاشتراك (مع أخر) كتاباً عن رسوم أرتو (١٩٨٦) وكتب مقدمته ، ومسرح القسوة هو مسرح بحاول أن يقلد

المسرح البداني ، سواه في الروية التي ينع منها أو في شكله الفي ، ويرى أوتو أن المسرح الحديث بتوجه إلى عفل الإنسان وإلى سعمه وبعصره وحسب ، وأنه بوجيد فاصل حده بين الفي والواقع وبين الممثلين والجمهور ويأخذ انص المسرحي شكل نص محلدته مؤلف محلد . بدلاً من ذلك ، يرى أوتو ضرورة قيام مسرح يمكن أن سعيه (تبعأ فصطلحا) ممثانين ، وهو مسرح يتوجه إلى كيان الإنسان كله . ولذا ، لا توجيد فيه فواصل بين المال والمدنول والمسرح والواقع ، وبإمكان الجمهور أن يشارك في أسرحية التي تتكون من ملابس ووقص وموسيقي ولا تشعل أكلمات فيه إلا حيناً معدوداً، ويقوره الروية على محدوداً، ويقور او مثلاً على ذلك بمسرح جزيرة بالي .

بجد دريدا أن هذا سباق مناسب نيعبر عن إشكائية الأصول والمدلول المتجاور فيقرر أن : المسرح القسوة يطرد الإله من المسرح فالمشهد المسرحي يظل الاهوئية ما دام أنه هيمن عبيه الكلام أو إرادة الكلام وما دام أنه هيمن عليه مخطط (لوجوس) لا يقيم في الموضع المسرحي إلا أنه يوجهه ويحكمه من بعيد . يظل المسرح لاهوئيا ما بقيت بنيته نحمل ، بقتضى التراث ناسوه ، العناصر التائية : مؤلف خالق عائب بعيد مسلح بنص بيراقب ويوحد ويقبود زمن العرض (أو معناء) تارك إياء يمنه عبر ما يدعى محتوى أفكاره ومقاصله ، يمثله عن طريق نواب ، محرجي وعشين مفردين مستبعدين عتلون شخصيات هي نفسها لا تقوم سوى بنمثيل فكوة مستبعدين عتلون شخصيات هي نفسها لا تقوم سوى بنمثيل فكوة ولذا ، كي يشحرر المسرح ، عليه أن ينعصل عن النص وعن الكلام الخالص وعن الأدب ، ويتحرّره من النص ومن الإنه المؤلف ، يُعاد الإخراج المسرحي إلى حربته اخلافة والمؤسنة ا

وما يفعله دريدا هنا هو أنه يغمر القارئ غيض من الكلمات ليخلق حالة من السيولة . عمر معه بعض الافتراضات التي لا يمكن قبولها إلا إذا كان القارئ في حالة غيوبة نابعة من السيولة والتدفق . فلريدا يقول مثلاً : •إن المسرح يهيمن عليه الكلام، وهذا طبعاً غير دقيق ، فسأي خالب يلارس فن المسرح يعرف أن النص المسرحي المكتوب غير الأداء الذي ينضمن عناصر آحرى غير النص المكتوب عصا أن المؤلف قند يكون مجازياً في علاقته بالنص مثل الإله في علاقته بالنص مثل الإله في علاقته بالنام ، ولكن الصورة المجازية نها حدود لأن المثلين حينما عبداً يؤدون مخططات «السيد» الإلهية . وإن تحرّد المسرح من عبداً يؤدون مخططات «السيد» الإلهية . وإن تحرّد المسرح من النص غاماً ، فلن تعود للإخراج المسرحي حركته ، إذ أنه (كما يقول دريدا) لن تكون هناك حاجة إلى إخراج مسرحي ، أي أن مشروع

أرتو يؤدي إلى نفي المسرح (وبالفعل ، عَبْر هو عن نفسه عدة مرات عن كراهيته للمسرح وللتمثيل) ، فكأن ما يسمى إليه هو إسقاط -الحدود ، أي حدود ، وهو يعلم تماماً أن إسقاط الحدود ، هو ذوبان الهوية وهو السيولة الرحمية . وفي الواقع ، إذا كان هناك إله/ مؤلف في نصَّ ما ، فهو نص مسرحية جزر بالي هذه ، فالمسرح هناك جزء من الشعائر الدينية التي تُؤدِّي ، ولذا لا توجد مسرحيات وإنما مسرحية/صلاة ، وهي إن كانت لا تحتاج إلى مخرج فلأن الجميع يعرف دوره في هذه المسرحية الدينية . إن كل ما يفعله دريدا هو أن يحول أرتو إلى تكأة بُصدَّر من خلالها مادينه السائلة الجديدة . يقول دريداً : ﴿ الْجَسِدُ بِالنَّسِيةُ لَارْتُو قَدْ سُرْقَ مَنْهُ ﴿ سَرَقَهُ الْآخِرِ : النَّصَ الواحدالعظيم التسمل ، واسمه االإله، ، مكانه هو فتحة صغيرة. فتحة اليلاد والنبرز ـ وهي الفتحة التي تشير إليها كل الفتحات الإخرى ، وكأنها تشير إلى أصلها. وفي لغة غنوصية واضحة يغول : • إن تاريخ الإله الصانع هو تاريخ الجسد الذي طارد جسدي الذي وُلد وأسقط نفسه على جسدي ووُلد من خلال تمزيق جسدي واحتفظ بقطعة منه حتى يتظاهر أنه أنا . فالإله هو ، إذن ، عَلَم على ما يحرمنا من طبيعتنا ، من ميلادنا ، ولذا فهو (دائماً) يكون قد تحدَّث قبلنا بحك ١٠.

وعلى أية حال ، فإن الإله الصانع لا يخلق ، فهو ليس الحياة وإغا هو صانع الأعمال (بالفرسية : أوفر (oeuvre) والمساورات (بالفرسية : مان أوفر (manouvre) ، فهو اللص المحتال المزيف الرائف المغتصب بخلاف الفنان المبدع ، وهو الكائن الصانع ، وهو كيان الصانع ، الشيطان ، وأنا الإله والإله هو الشيطان » . . ويربط دريدا الكينونة بالبراز (كما فعل نيشه من قبل) لأنه يجب أن يكون للإنسان عقل كي يتبرز ، فالجسد المحض لا يمكن أن يتبرز ، وقد شبة نفسه بإنبراز ، كما شبه كتابته بأنها براز على الصفحة .

ثمة شيء طنولي سخيف في كتابات وفكر دريدا لخصه هو نفسه في واحدة من أسخف عباراته وأكثرها طفولية قما ليس بالتفكيكية ؟ لا شيء بطبيعة الحال . ما التفكيكية ؟ لا شيء بطبيعة الحال . ما التفكيكية ؟ لا شيء بطبيعة "What deconstruction is not ? Everything of course ' What of course is deconstruction? Nothing of course is deconstruction? Nothing of course is deconstruction? Nothing of course is action in the late of the property is deconstruction? Nothing of course is deconstruction? Nothing of course is deconstructed in the late of the late

مختلف . وسخافة دريدا تظهر بوضوح في تعليقه على اسمه إذ يقرا إنه وكد باسم جاكي وغيره إلى جاك ، أي أنه غيره دون أن يتخلص منه تماماً ، فاسمه الثاني الجديد يحمل " أثر " اسمه الأول ، فالإول هو الثاني ، تماماً كما أن الثاني هو الأول ، وكيف كان ذلك ؟ يجيب دريدا على ذلك بقوله : "الاسم أشبه بعلامة الختان ، إشارة متأتية من الآخرين ننصاع لها بسلبية كاملة ، ولا يمكنها أن تفارق الجسده ولكن الاسم قد يكون مثل الختان في بعض الأوجه ، ولكنه ليس مثله في كل الأوجه ، ولذا فإن المجاز لا يمكن أن يُدفع إلى نهايته المنطقية في كل الأوجه ، ولكنه ليس المنطقية .

ودريدا ، المولع بالسيولة ، مولع باللعب بالألفاظ بلا هوادة ودائماً . فبطبيعة الحال ، يوجد اصطلاح "الاخترجلاف، (بالفرنسية: لاديفرانس la differance)، وهو من كلمستي االاختلاف، واالإرجاء، ، وهناك كلمة أخرى هي اسيركومفشر circumfession وهي من كلمتي اسيركموسيشن circumcision أي الختان، و«كونفشن confession» أي «الاعتراف» ، ونترجمها بكلمة «الخنانعراف» . وهو يتلاعب بكلمات مثل «ايمين hymen» بمعنى «بكارة/ جماع» والهيمن hymne» بعنى انشيده . وكلمة المارج marge بعنى اهامش تتداخل مع كلمة المسارك marque أي اعلامة؛ ، وتنداخل كلتاهما مع كلمة «مارش marche» أي «سيرا . ومن هذا يستنتج أو يخبرنا أن الهامش علامة فهو يساهم في مسبرة النص . ويتلاعب باسم الفيلسوف هيجل ، فهو اإيجيلا بالفرنسية، ولكن الكلمة «إيجل» تعنى «نسر»، وقد وجد اللاعب الأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول: "إن هيجل يستمد قوته الإمبراطورية والتاريخية من اسمه" . والمعرفة المطلقة (بالفرنسية : سافوار أبسولو savoir absolu) تصبح «سا sa» التي توحي بأنها الإيــــد id وهي كـذلك الكلمـة الألمانية الشـتـورم أبتـايلونجين Sturmabteilungen» أي "قوات العاصفة النازية" . ولا شك في أن هذا جزء من لعب الدوال الذي يتحدث عنه دريدا ، ولكن إذا كان هيجل إمبراطورياً ، فهو على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤها ، أما دريدا فهو ينصب شباكه حولنا لننزلق ، أو هكذا يظن ، إذ أن هناك دائماً من يبحث عن المعنى ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض الوقت ولكنها لا يمكن أن تحل محل الحقيقة ، ولذا فهي ليست مقبولة طيلة الوقت ، ونحن نضحك على النكتة ما دامت في الهامش وليست أساساً للرؤية ، وخصوصاً إن كانت النكتة ثقيلة الظل مثل کلمات دریدا.

وبُصنّف دريدا نفسه أحياناً كيهودي ، بل يوفّع بعض مقالات

مكلمة قرب ريدا Reb Rida أي الحاخام رضاه ، أو ارب دريسا . «Reb Durissa» أي «الحاخام دريسا». وهو يرى أن وظيفته كبهودي في الحضارة الغربية المسيحية أن يفكك الأنوطوثيولوجي (الاهوت عي الأنطولوجيا) أي الأنطولوجيا التي تستند إلى الأصل الإلهي ، فهم رى أن ثنائية الإنسان والطبيعة (وأية ثنائيات أخرى) تفترض وجود عالم منواتب هرمياً يستند إلى لوجوس/ مركز يشير إلى إله متجاوز. وري دريدا أنه ، بكونه يهودياً ، مرشح أكثر من غيره لأن يقوم بهذه المهمة العدمية التفكيكية فتجربة الشتات البهودي والرحيل الدائم نحم مكان آخر دون حلم بالعودة (أي دون حنين للمعنى والحقيقة) مر رفض عميق للشبات والميتافية زيقا ولأى شكل من أشكال الطمأنية. ولكي ينجز هدفه ، قرَّر دريدا أن يهاجم الكتابة المتمركزة حول اللوجوس التي ورثتها الحضارة الغربية المسيحية من الآباء المسيحيين ، وقد قرَّر أن يواجه هذا بمفهوم آخر للكتابة يتفق مع المفهوم البهودي للكتابة الذي يتلخص في أن الكتاب المقدَّس ليس هو الحيز الذي تحل فيه الكلمة . وهو يشير إلى فيلسوف يهودي آخر، معلمه إيمانويل ليفناس الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر التي تسبب عدم الاتساق في الميتافيزيقا الغربية . ويذهب دريدا إلى أن المتافيزيقا الغربية تعتمد على تهديد خارجي لتحتفظ بتماسكها ، وهذا التهديد هو البهودي ، ولذا فإن القضاء على معاداة اليهود يتطلب القضاء على الميتافيزيقا الغربية . وفي كتابه جرس الموت Glas الذي كُتب على هيئة عمودين: العمود الأول في اليسار عن هيجل والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منهما الآخر ؛ فبينما يؤكد هيجل أهمية الأسرة باعتبارها وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية السوية بين ذكر وأنثى ، يؤكد جينيه الشذوذ الجنسي . أما المؤلف (أي دريدا نفسه) ، فهو اليهودي الذي يقف بين شكلين من أشكال معاداة اليهود (الألماني والفرنسي) . وهو ، في كتاباته الأخرى ، يتحدث عن الهولوكوست وعن كتاب إستير وعن العلاقة بين اللغة والدياسبورا ويعطى محاضرات عن إسبينوزا وهرمان كوهين.

وفي مقال له عن إدمون جابيس ، يتحدث دريدا عن صعوبة أن تكون يهوديا ، تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة \* فاليهودية والكتابة هما الشيء نفسه ، الانتظار نفسه ، الأمل نفسه ، عملية إفراغ الشخصية نفسه (بالإنجليزية : ديبليش (depletion) . ولكن المبودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية ؟ للإجابة عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة . إن دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة المستوطنين الفرنسيين البيض الذين كانوا مرتبطن عضو في المبارئاً بالوطن الأمرا

فرنسا ، والجماعة اليهودية في الجزائر كانت جزءاً لا يتجزأ من الجعاعة الاستيطانية الغرنسية ، وقد مُنح يهود الجزائر جعيعاً الجنسية الفرنسية عام ١٨٣٠ ؛ وبهذا يكون اليهودي الجزائوي الذي أصبح جزءاً من الجماعة الاستيطالية شخصاً يمارس الاقتلاع والهامشية مرتين ؛ مرة لكونه مستوطئاً فرنسياً اغتصب الأرض من أصحابها ويعبش عليها في وسط عربي ، ومرة أحرى باعتباره يهودياً نشأ في بلد عربي . ولكنه . ومع هذا . حوَّل ولاءه إلى مغتصبي البلدالذي وُلد ونشأ فيه . ولا شك في أن سفارديته ساهمت في عملية تهميشه، فاليهود السفارد كانوا يتمتعون بركزية ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية ، وكانوا أرستقر اطيتها الثقافية ، ولكن عملية الطرد والنفسي والتشتيت (بالإنجلينزية : ديسبرشن dispersion) والتناثر والتبعثر التي تُذكِّرنا بتناثر المعنى وبعثرته في النص آثرت فيهم بشكل عميق . وكانت لهذا آثاره في القبُّالاء اللوريانية (الني وضع أسسها يهودي سفاردي أخرهو إسحق لوريا) . كما يُلاحَظ أن التجرية الأساسية في تاريخ البهود السفاردهي تجربة المارانو (من كلمة امراني ١ . وهم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية) الذين تأكلت بهوديتهم المستبضة واختفت. ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً تمام في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك فيه ، فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا يعرف اليهودية (يهودي غيريهودي على حدقوله) ، وهو لا يعرف لاالخشان ولاالاعشراف وإي يعرف شيشا التاصيا المسلى الختانعراف، فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يُعَقد الكاثوليكية حدودها وهويتها ويُققد اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها . إن هامشية دريدا جعلته مرشحًا لأن يكون فيلسوف التفكيك الأول. فهو نفسه إنسان مفكك تماماً : فهو فرنسي ولكنه من أصل جزائري . وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة استيطانية قرنسية ، وهو يهودي سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي لليهودية ، وهو لا يؤمن بهذه اليهودية ولا يكن لها الاحترام ولكنه مع هذا يشير إليها دائماً . وإن كان هماك دال بدون مدلول ، فإن جاك دريدا انفيلسوف الفرنسي . الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه الخالة ، فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولا يهودياً ولا سفاردياً ، كما أن مشروعه القلسفي هو إنهاء

اعسمه . وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية . ولا يمكن فهم فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية . ورغم وجود أفكار تفكيكية وما بعد حداثية في مدارس التفسير اليهودية (التي اطلع عليها دريدا وتأثر بها فهو تلميذ ليفناس) . إلا أنه يظل مفكراً غربياً

بالدرجة الأولى ، ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد تفكيكت . ولدريدا المعديد من المؤلفات والكنب ، أهمها : العسور والمظواهر (١٩٧٠) ، و تشائر المعنى (١٩٧١) ، و في علم الكتابة (جراماتولوجي) (١٩٧٢) ، و هوامش الفلسقة (١٩٧٢) ، و جرس للموت معانى (١٩٧٢) ، و عن النبرة والرؤية (الأبوكاليسية) التي تم تبنيها في الفلسفة (١٩٨٧) ، و جرامافون أوليس (١٩٨٧) . وقد صدر نه مزخراً كتاب أطياف ماركس (١٩٩٥) .

### هارولت بليوم ١٩٣٠١ - )

Harold Bloom

ناقد أدبي أمريكي يهودي وكد في نيويورك . يُدرَّس الأدب المخيري في جامعة ييل منذعاء ١٩٥٥ . وهو حلولي ذو رؤية غنوصية قبَّلية واعية تماماً بغنوصيتها وعدميتها . نشر في الستينيات ثلاث دراسات تدور حول الشعر الرومانتيكي الإنجليزي ، هي شيالي وصياخة الأسطورة (١٩٥٩) ، و الجماعة الرؤساوية شارا) . و (1931) .

وقد استخدم بلوم في هذه الدراسات مقولات تحليلية مستقاة إما من القبَّالاه أو من فلسفة بوبر (الحلولية الحسيدية الجديدة). ويذهب بلوم إلى أن الشعراء الرومانسيين الإنجليز كانوا يرمون إلى تحييل الطبيعة من موضوع إلى ذات من خلال رؤية أسطورية للواقع فيدخلون في علاقة حب مع الطبيعة ، وهي ليست علاقة آلية (الأنا مع انهو) وإنما علاقة متعبُّنة مباشرة (الأنا مع الأنت) حيث يصبح الآخر (أي الطبيعة) كياناً حياً مفعماً بالحياة ، تماماً مثل الإنسان ، فهي لذلك علاقة حوارية يتساوي فبها الإنسان مع الطبيعة ويظهر الإنسان الطبيعي (أو الإنسان/ الطبيعة) وتتضخم الأنا الإنسانية لتسم الطبيعة بمسمها ، ولكنها في الوقت نفسه تذوب في الطبيعة حيث يصبح هناك كيان واحد تسري فبه الروح المفلَّسة ، ومعنى دلك أن الثالوث اخلولي يكتمل تماماً في شعر كبار الشعراء الرومانتيكيين . وأهم الشعراء على الإطلاق هو شيللي ، فصوته ـ في تصور بلوم ـ مثل صوت أنبياء العهد القديم بعد أن يتخلوا عن الرؤية التوحيدية التي تفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة ، وتفترض وجود مساحة بين الحالق والمخلوق ، ليصبحوا أنبياه حلوليين لا يتلقون الكلمة الإنهية لإبلاغها وإنما يشوحفون بها ثم يصبحون تجسيداً لها : صينهم هر صوت الإنه (والطبيعة). وقد قدُّم بلوم تحليلاً كاملاً السق بليك باعتباره نسقا غنوصياً . وفي السبعينيات ، صدر لبلوم حدة درلسات ، هي پيشس (١٩٧٠) ، و قبلق السائر (١٩٧٣) ،

وخريطة إمساءة القسراءة (١٩٧٥) ، و القبّالاء والنقسد (١٩٧٥<u>) .</u> ولشعر والكبت (١٩٧٦) . كما نشر رواية بعنوان هـرب لوسيفر : فانتازيا غنوصية (١٩٧٩) .

ولفهم نقد بلوم ، لابدأن نفهم منظومته الغنوصية الصراعية التي تضرب بجذورها في كل من الغنوص اليهودي القديم والغنوص العلماني الحديث. وتعود هذه الرؤية الصراعية إلى عاله الجسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من الإنسان والطبيعة وحيث يصبح الإنسان ذنباً لأخيه الإنسان . ولكن هذه الرؤية تعبُّر عن نفسها . في ديباجات غنوصية مثل أصحاب الغنوص الروحانيين (النيوما) الذين يعيشون مغتربين عن أصلهم النوراني ، وحتى يتغلب الغنوصي على غربته ، فإنه يؤكد اتصاله بالجوهر الإلهي . بل إنه يبيِّن أحياناً أنه هو نفسه الإله ، فهو خالق وليس مخلوقاً . وهذا هو ما يفعله بلوم الذي يشير إلى قول نبتشه : "إن كان هناك إله ، فماذا أكون أنا إذن؟ ٩ فالإنسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس خالقاً ، أنه إنسان وليس إلها ، أنه لم يخلق نفسه بنفسه وأن له أصلاً ربانياً فإنه يشعر بالاغتراب ، وخصوصاً أنه قُذف به في عالم ليس من صنعه . ولذا ، لابد أن يثور الإنسان فينكر أصله الرباني ويمحوه تماماً ليصبح هو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد والمعبود والمعبد، وليس أمامه سوى أن يعيد خلق العالم في صورته . وبذلك يصبح العالم المخلوق من خلقه هو ، ويصبح الإنسان خالقاً لنفسه ولعالمه . وإحدى الحيل الأساسية في هذا المضمار هي تأكيد أن العالم صيرورة كاملة ونسبية كاملة بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والنتيجة والخالق والمخلوق وكل ثنائية تدل على وجود أصل يسبق النسخة، فالصبرورة هنا هي الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يمكن الإهابة بها ولذا لا يبقى إلا الصراع اللانهائي في إطار الصيرورة

هذه المنظومة الغنوصية تكتسب أبعاداً يهودية في كتابات بلوم ، فتجربة اليهود الأساسية هي كارثة المنفى حين ينفصل اليهود عن أصلهم النوراني فيتم نفيهم من صهيون ويُقذَف بهم في عالم الأغيار، وكارثة النفي هي كارثة "إحلال" (بالإنجليزية : ديسبليس displace ، من كلمة «ديسبليس displace الإنجليزية التي تعني "يُشرده و «يزيح" و «محل محل») إذتم تشريه اليجود وإزاحتهم من مكانهم وإحلال شباخر محلهم ، ولم يتن أمام اليهود سوى البكاء أمام حائط المبتنى ، واليهود ، هؤلاء المنفيون الأزليون ، هم رمز التجوال الأزلي والصيرورة الأزلية (على عكس المسيحين الذين أصبحوا إسرائيل الحقيقية الثابتة المستقرة المؤسسة

التي فسرت العهد القديم تفسيراً رمزياً مستقراً) . وفي مقابل الكنيسة بايفوناتها المفعمة بالدلالة ، يوجد حائط المبكى (بقية الهبكل) ، أي أنه مجرد شظايا ؛ بقايا معنى ؛ دال دون مدلول ، أو دال ابتعد مدلوله حتى أمحي .

وقد تعمق انفصال الدال عن المدلول عند الشعب اليهودي ؛ فهذا الشعب المختار أصبح الشعب المنبوذ ، وهذا الشعب صاحب الهوية اصبح بلا هوية ، وهذا الشعب الذي كان يحلم بسيادة العالم أصبح مسلوب الإرادة والسلطة . وبدلاً من أرض الميعاد النهائية ، توجد أرض المنفى والشجوال الأزلية ؛ وبدلاً من دال له مدلول واضح ، أصبحت هناك رموز شظايا ليس لها معنى (على عكس التجسد المسيحي حيث يلتصق الدال بالمدلول ويصبح الدال مدلولاً ويصبح الدال مدلولاً

والتغويض في العالم ، وقد لجأوا لاستراتيجية الهرمنيوطيقا المهرطقة والتغويض في العالم ، وقد لجأوا لاستراتيجية الهرمنيوطيقا المهرطقة التراث التي نتلخص ببساطة في أن الهرطقات الإلحادية دخلت التراث الديني من خلال التفسيرات الحاخامية الغنوصية التي اكتسبت مركزية في حالة القبالاه . ثم تدريجياً أصبحت التفسيرات الغنوصية مي نفسها التراث وحلت محل الكتاب المقدش وتداخل المقدس والمدنس تماماً . إن الهرمنيوطيقا المهرطقة تعبير عن الصراع الماكر بين البهود والقوى التي نفتهم وشردتهم وأحلت شعباً محلهم ، وتعبير عن انتقامهم من عدوهم الهيليني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجوس ، ولذا فقد جعلوا همهم ضرب اللوجوس عن طرق تبيني اللامعنى والنعير وانفصال الدال عن المدلول .

وعلى هذا فإن الناقدة الأمريكية اليهودية سوزان هاندلمان شبَّهت هارولد بلوم بيهوذا الإسقريوطي حواري المسيح الذي باعه للرومان بحفنة فضة (ومع هذا لم تهدأ روحه فرفضه الرومان). كما شبيًّته بيهودا الحشموني (المكابي) الذي دخل معبد النقد الأدبي ليطهر، من المسيحة ومن رغبتها المحمومة في الاتحاد بالخالق وفي الثبات.

تقارن هاندلمان بين بلوم ونقاد (مسيحين) مثل إلبوت وفراي يؤمنون بالتجسد حيث يظهر المسيح في التاريخ فينهي التاريخ التاريخ ويؤمن التاريخ ويؤمن التاريخ المودي ولكن تجسد المسيح هو لا تاريخ ، هو ثبات وتوقف ، هو اللوجوس الذي أدَّى إلى ظهور الفكر الغربي الأونطوثيولوجي ، وهو الحضور في التاريخ ونقطة الثبات التي تغلت من قبضة الصيورة ، وانطلاقاً من أرضيتهما المسيحية ، يرى إليوت وفراي أن الهرب من الذات (النسبية - المتغيرة - الضيقة) يتم عن طريقه فهم التقاليد والانتماء إليها أو عن طريق ما سماه فراي والنمط الأولي "

. (وهو شكل من أشكال التجسد) . أما بالنسبة لليهودي بلوم ، فإن الهرب من الذات يتم عن طريق فتح النص .

كشب بلوم دراسة بعنوان أجون (المصراع) وهي محاولة من جانبه لمراجعة النظرية النقدية الغربية . ويذهب بلوم في هده الدراسة إلى أن النص الأدبي حلبة صراع بين الشعراء فيما يسهم ، وبين الشعراء والنقاد ، وبين النص والمُفسر ، حيث يحلول كل متصارع أن يؤكد إرادته ويمليها على الآخر (يمحو الآخر) . والقراءة النقلية شكل من أشكال الصواع المستمر (تماماً مثل فوانين الحركة المادية ، فالعالم صيرورة مطلقة وكل شيء يسقط فيها). أما النص نفسه فليس له معني محدد ، فهو صامت (كما يقول الباطنيون) ومن ثم لا توجد قراءة دقيقة وقراءة غبر دقيقة . فالقراءة أمر مستحيل لأن القراءة تفسير ، والتفسير يفترض وجود مركز ومعنى محدد ومعيارية لم تسقط في قبضة الصيرورة ونص ثابت مستقر وأصل ثابت للنص. ولكن ، في واقع الأمر ، لا يوجد نص في ذاته ولا توجد قصيدة في ذاتها ، ولا يوجد سوى نصوص متداخلة (بالإنجليزية : إنترنكست intertext) ، ولا يوجد ما هو داخل النص وما هو خارجه ، ولا يوجد سوى مفسر تفسيره هو رؤيته للنص، وللَّا فإنَّ ما يوجد هو عبارة عن سوء قراءة ليس إلا . ومعنى القصيدة لا يوجد في بطن القصيدة ولا في بطن الشاعر وإنما في بطن الناقد أو في إرادته إن أردنا توخِّي الدقة ، والفعل النقدي فعل نيتشوي صراعي يتضمن فرض الإرادة . ومعنى القصيدة ، بهدا المعنى ، هو قصيدة أخرى ، فلا مفر من الذاتية الكاملة ولا مفر من إساءة القراءة . ولهذا ، ركَّز بلوم على الناقد صاحب الإرادة النيتشوية (الذي يشبه الخاحام عمثل الشريعة الشفوية التي تحل محل الشبريعة المُكتوبة) . وما يوجد هو ، إذن ، إساءة قراءة ، قد تكون قوية أو ضعيفة ، ولكنها قوية كانت أم ضعيفة إساءة قراءة ليس إلا.

و تحتد الرؤية الصراعية التنجاوز الصراع بين الناقد والنص لتصبح صراعاً بين الشاعر والشاعر . فكل نص قديم يشكل أصلاً يتوك أثر: فيما بعده ، فهو حاضر/ عاتب ، ومهمة الشاعر المدع أن يتوك أثر: فيما بعده ، فهو حاضر/ عاتب ، وتتحدد درجة الإبداع بعدى الإفلات من أثر الأسلاف بل من أي أثر لأي أصول ، أي أن الإبلاع هو إنكار الأصول الربائية أو الإنسائية ، هو عملية تأله ، فالإله وحده هو الذي لا أصل له . وثمة صور صراعية عديدة في كتابات بلوم فهو يشير إلى واقعة صراع بعقوب مع الإله (في صورة ملاك) فصرع يعقوب الإله/ الملاك ، ولذا فإنه سمي السرائيل وهي كلمة معناها ويصارع الإله اق وصرح الإله) .

كما يمجد بلوم شيطان جون ملتون (في ملحمة الفسردوس المقتود) لأن الشيطان في حالة غيرة من الإله (الأصول) بسبب مقدرة الآله على الخلق وعجزه هو . فالشيطان هو الغنوصي الحقيقي الذي يصر على أنه قديم وليس مخلوفاً ، نماماً مثل الإله نفسه وقادر على الحلق مثله . والشيطان يرفض تجسد المسيح (لحظة التجسد تشكل لحظة ثبات في الصيرورة التاريخية) . ولأن الشيطان يود تأكيد لمقدرته على الحلق ، فإنه يتزوج من الرذيلة متحدياً الإله فتلد له المرفيلة ابناً يُسعى الملوت، ، هو القصيدة الوجيدة التي يسمح له الإله بنظمها . فالشيطان هو مثال الشاعر القوي الذي يصارع الإله ويأتي بوحي بديل لوحي الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله نماماً .

ونشبه هاندلان اليهودي بشيطان الشاعر جون ملتون في ملحمته الفردوس المفقود، فهو أيضاً برفض التجسد. وعلاقة القبالا به بالقبالا و بالقبالا في عجو المعنى الإلهي وتأتي بالمعنى الفنوصي البديل. وكسما يرفض الشيطان اللوجوس (رمز الثبات ومصدر اليقين)، يرفض اليهودي المسيح اللوجوس)، فهدو يعيش في المنفى الدائم في حالة الإرجاء والاختلاف (الاخترجلاف) وفي حالة تفسير مستمرة لا تتهي للنص للقلس وبذلك يصبح اليهودي عدو التجسد وعدو أي يقين معرفي. والتنسير المستمر للنص هو إستراتيجية اليهودي للتغلب على غربته وهي إستراتيجيته التقويضية لينتقم من الأغيار فيأخذ نصوصهم المقتلسة أو المركزية ويحل محل معناها الأصلي معنى غنوصياً مظلماً فكأنه انقم عاحل به من إحلال.

والصراع مع الأصل يأخذ شكل الصراع مع الأب ، فالأب هو الذي يجنحن اخياة ، فإن قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا إلى عالم بلا أصل ولا ثبات ، بلا مركز ولا مطلقات .

وهنا يشير بلوم إلى أسطورة أودبب (في المصطلح الفرويدي) حيث يلخل الشاعر في صراع مع من سبقه من شعراء (آبانه) فإما أن يصرعهم وإما أن يصرعه، ويؤكد بلوم دائماً (مثله مثل كثير من دعاة ما بعد اخدائة) أن الرغبة تسبق الفعل أو أن الرغبة هي المحرك، فالرغبة تتجاوز الحدود وتتجاوز التاريخ والزمان والمكان، هي المنائية الكاملة والنسبة والصيرورة. لكل هذا، نجد أن الموضوعات الخائية الكاملة والنسبة والصيرورة. لكل هذا، نجد أن الموضوعات والتفسيرات التفكيكية والإحلال، ويرى بلوم أن أليات الدفاع عن النات هي أشكال بلاغبة سماها في البداية بأسماء يونائية، فهناك: كنيامن حي أشكال بلاغبة سماها في البداية بأسماء يونائية، فهناك: كنيامن والمناقض و كنيامن Tesera ، أي الاكتمال والتناقض و وكنيوسيس Kenoxis ، أي الانتطاع عن

الشاعر السابق ، والديمنة Daemonization (من "ديمون ademon ، أي هال هال الشيطان") ، وهي الشبطنة ، ولكنه في دراسة لاحقة أسقط هذر المصطلحات وأحل محلها مصطلحات من القباً لاه مثل تهشم الاوعية (شفيرات هكليم) والانكماش (تسيم تسوم) والإصلاح (تيقون) .

ويثير مفهوم التسيم تسوم على وجه الخصوص اهتمام بلوم . فالحلق ، حسب الأسطورة اللوريانية ، تم من خلال عملية انكماش أي غياب ، ولكن هذا الغياب الإلهي ضروري للحضور الإلهي ، فكأن الغياب والحضور يتداخلان ، والحضور الإلهي لبس كاملاً فهو عملية مستمرة عبر التاريخ ، هو نقطة غياب وحضور ، وبهذا ، يكون التسيم تسوم تعبيراً عن المفارقة (أيروني irony) . كما يربط بلوم بين حادثة تهشم الأوعية ونفي اليهود فتهشم الأوعية أدَّى إلى تنائر الأشعة الإلهية واختلاطها بمادة الكون الرديثة . وهذا هو نفسه نفي اليهود وتناثرهم في بقاع الأرض واختلاطهم بالأغيار ، كما أن الهود بعد نفيهم تم إحلال شعب آخر محلهم ، ثم يربط بلوم بين هذا كله والكناية حيث يحل الكل محل الجزء .

وبجسارة غير عادية ، ورغم عدم معرفته اللغات القدية ، كتب بلوم مقالاً عن المصدر اليهوي للعهد القديم بين فيه أن يهوه الذي يُشار إليه في هذا المصدر ليس له أدنى علاقة بإله العهد القديم ككل ، وأن مؤلف هذا النص ليس رجلاً بل امرأة وأنها امرأة متقدمة في السن تنظر إلى يهوه باعتبارها أما تنظر إلى ابنها الذي بدأ يشب عن الطوق ويزداد قوة ولكنه ابن سريع الغضب بشكل شاذ . ومن الواضح أن بلوم هنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى التي تحاول أن ترد كل شيء إلى الأنثى وتبين أن أصول الإنسان ليست إلهية وإنما أنثوية ، فهو حلول آنثوي .

ولا يركز نقد بلوم الأدبي على النص وإنما يركز على أهم قارئ للنص وهو قدارئ يتسم بالقوة: أي الناقد، فكأن النص يوت وكانب النص يوت وكانب النص يوت الناقد الذي يفرض إرادته النتشوية على الكلمات التي أمامه، ومن ثم يذوب النص المكتوب في صوت الناقد (الذي يصبح اللوجوس في العملية الأدبية). ولذا، يصبح النقد الادبي مناسبة أو تكأة للناقد لأن يطلق صوته وكأنه كاهن حلولي يتصور أن الإله قد تلبَّسه وأن اللوجوس حل فيه فأصبح هو نفسه اللوجوس. ويُلاحَظُ أن السيولة الحلولية هنا تؤدي إلى انشبال المصطلحات وتُغيِّرها من عمل إلى عمل، فالمصطلحات البوبرية التي استُخدمت في المرحلة الأولى أسقطت في المرحلة الثانية حيث حلت محلها مصطلحات من القبيًا لاه اللوريانية ثم من الفكر الغنوصي وأخيراً من فكر التمركز حول الأنثى، ولكن الثابت في كل

مذا هو الصبوورة . وعلى كل ، فإن هذه صفة أساسية في النقد الأدبي الحديث لعصر ما بعد الحداثة في الغرب حيث يتسم كل شيء بالسيولة بعد غياب البقين المعرفي والاخلاقي . ومن ثم ، فلا يمكن الحديث عن بلوم باعتباره ناقداً يهودياً ، فهو ناقد علماني غربي من نفاد عصر ما بعد الحداثة وقد أصبحت القبالاه نفسها جزءاً من التراث الفكري الغربي بحيث لا يوجد فارق كبير بين القبالاه المسيحية والقبالاه اليهودية .

وقد صدر لبلوم مؤخراً كتاب العقيدة الأمريكية: ظهور الأمة ما بعد المسيحية (١٩٩٢) يذهب فيه إلى أن الأمريكين يؤمنون بعقيدة واحدة ذات بنية غنوصية تؤله الذات الأمريكية وترى أنها قديمة وليست مخلوقة. والحرية في هذا الإطار هي الخلاص الغنوصي، أي الاتصال الأبدي بالخالق والعودة إلى حالة الامتلاء الأولى (بليروما). ويرى بلوم أن المسيحية الأمريكية لم تَعُد مسيحية رغم المتخدامها المصطلحات المسيحية . وأهم تجليات هذه العقيدة شبه المسيحية عي المورمونية وشهود يهوه . ويرى بلوم أن الطوائف المسيحية كلها وجميع الطوائف الدينية الأخرى تتبع هذا الإطار الغنوصي الأمريكي .

### الصميونيسة وما بعند الحداثنة

Zionism and Post-Modernism

حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد الحداثة من جهة ، واليهودية واليهود من جهة أخرى ، من خلال محاولة الوصول إلى البُعد المعرفي للظاهرة «المعرفي» («الكلي والنهائي») ومن ثم طورنا مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز ، والصيرورة مقابل الثبات ، والتبعثر مقابل الكلية والتكامل .

ويحكن أن نطبق المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها وريثة بعض جوانب التراث اليهودي الحاخامي) وما بعد الحداثة .

والصهيونية ، في جوهرها ، حركة فكرية وسياسية غربية ، أي أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل ، ولذا فشمة علاقة بنبوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة ، شأنها في هذا شأن معظم الحركات الفكرية السايسية الغربية . بل إنه يمكننا القول بأن كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة ، كحركة فلسفية متبلورة ، كانت قد تبدت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة ، ويمكن أن نوجز هذه المقولات فعا بل

أ- نقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي ، فكلاهما لا يشمتع بأية مطلقية ، وكلاهما ليس له قيمة تذكر في حد ذاته :

فاليهودي ، شأنه شأن العربي ، شخص لا جفور له ، ومن ثم يمكن نقله ببساطة من مكان لآخر ، ويمكن أن تُعرض عليه هوية جديدة ، فيصبح اليهودي المستوطن الصهبوني ويصبح العربي اللاجئ الفلسطيني ، وتصبح فلسطير إسرائيل بل ويصبح الوطن العربي السوق الشرق أوسطية ! فكان علاقة الدال بالمدلول في الخطاب الصهبوني مسألة هنة عرضية ، قابلة للتغير ، أي أن المدلول هنا مسقط تماماً في قبضة الصبرورة ، وينطق الشيء نقسه على المشروع بهودي ولكنه يهدف إلى مخو الصهيدي ، فهو يدعي أنه مشروع يهودي ولكنه يهدف إلى مخو يهودية المنفى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار ، فهو دال دون مدنول أو دال مدلولة عكسه . ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى انتظيف ، مدلولة التي أسستها الصهبونية عي دولة تزعم أنها يهودية ولكن ، مع هذا ، ليس لها مضمون يهودي ، وهي تُعدَّ من أكثر الدول علمة في العالم وتتهدد الهويات اليهودية الدينة والإثنية .

ل الصهيونية ، مثل ما بعد اخداتة ، نسبية غاماً تؤمن بالصيرورة الكاملة . وانطلاقاً من هذه الصيرورة ، وإنكار الكليات والحق والحقيقة ، يستخذم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب السلاح القوى .

٣- يتبدًى هذا الإيمان بالصيرورة في برجمانية الصهيوبة (وم بعد الخدائة). فالصهيدونية تملك مشدرة هائلة على التحرك دون مطلقات. وقد أسست دونة وظيفية في العالم العربي نغير دورها من مرحلة لأخرى حتى ينسنى نها خدمة المصالح الغربية بكفاءة عالية.
 ٤- انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة ، نذهب ما بعد الحداثة إلى أنه لا توجد نظرية (قصة) كبرى تنبع من إنسانيتنا المشتركة ، ولذا لا يبقى سوى قصص صغرى نيس برمكان البشر جعيعاً أن يشاركوا فيها بكما أن الصهيدونية هي أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن بقصة إنسانية كبرى ، فالصهيدوي يؤسس نظريته في الحقوق البهودية في فلسطين انطلاقاً من «شعوره الأزلي بالنفي وحنبه إلى صهيون» في فلسطين انطلاقاً من «شعوره الأزلي بالنفي وحنبه إلى صهيون» بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة ، فلا شرعية بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة ، فلا شرعية بفلسطين و في دلية المناس و في المشرعة .

لها بل لا وجود .

٥ \_ يُلاحظ أن كلاً من الصهبونية وما بعد الحداثة بتسمان بالشائيات المتعارضة المتعلم فقا التي تؤدي إلى العدمية . فعا بعد الحداثة تطرح تصوراً للحقيقة باعتبارها حضوراً كاملاً مطلقاً . وحيث إن مثل هذا الحضور مستحيل ، فهي تعلن أنه لا توجد حقيقة على الإطلاق . الحضور مستحيل ، فهي تعلن أنه لا توجد حقيقة على الإطلاق . وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهايئة نفكرة اليهودي الخالص

نكتشف أن الدولة اليهودية الخالصة ستُعيد صباغة اليهودي ليصبع مثل الأغيار وتسود الواحدية ، أي أنه تم الانتقال من التعارض الكامل إلى التعاثل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية .

(الطائقة) كمعيار وحيد للهوية اليهودية . وحيث إن مثل هذا اليهودي غير موجود في عالم المنفى ، فإن عالم المنفى والأغيار يُرفَض بأسره حتى يتم تأسيس المدولة اليهودية الحالصة . ثم تزول الثنائية تماماً حين



# ١٠ اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير

اليهودية في عصر ما بعد الحداثة - لاهوت موت الإله - لاهوت ما بعد اوشفيتس - لاهوت البقاء - هلسوم -جرينبرج - روبنشتاين - فاكنهايم - بركوفيتس - كوهين - لاهوت النحرير - واسكو - العاندون (بعلي تشوياه)

# اليهوديــة في عصـــر مـــا بعــد الحداثـــة

Judaism in the Age of Post- Modernism

بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون "الحلولية والعلمانية، لبجد تعريفنا للحداثة، أي باعتبارها إنكاراً لأي يقين معرفي أو اخلاقي وتعبيراً عن تصاعد معدلات العلمنة بل عن اكتمال المنظومة العلمانية التحديثية التنويرية، والاهوت موت الإله هو لاهوت يهودية عصر ما بعد الحداثة.

### لاهبوت مببوت الإلبه

Death of God Theology

كلمة الاهوت اتشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية . وعلى هذا ، فبان الحديث عن الاهوت صوت الإله ا ينطوي على النافض أساسي . ومع هذا ، شاعت العسارة في الخطاب الديني الغربي ، وخصوصاً في عقد الستينيات . وعبارة الموت الإله ا في حد ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نبنشه ، ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عقيدة تصدر عن الزاض أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه .

والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي ، فالله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . وفي المسبحبة (ورغم حادثة الصلب) فإن الإله موجود من الأزل إلى الأبد . والشيء نفسه يُقال عن الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي . ولكن ، في إطار حلولي ، يصبح الحديث عن مون الإله أمراً منطقياً ، فالحلول الإلهي يأخذ درجات منتهاها وحدة الوجود حبث يشجسد (بحل) الإله تماماً في الطبيعة وفي أحداث التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيهما . التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيهما غير متجاوز للمادة ، ويتوحد الجوهر الربائي مع الجوه المادي ويصبح هناك جوهر واحد ، ومن ثم يفقد الإله سمته الأساسبة (يُطبعة والتاريخ وتنزهه عنهما) ويشحب ثم يموت، ويصبح

لا وجود له خارج الجوهر المادي . ولاهوت موت الإله هو فكر ديتي مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العالم الغربي ، وما يهمنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله .

ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلولية كمونية مادية . حلولية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) وتحل مطلقات دنبوية أخرى كامنة في الهادة والتاريخ محله . وينطلق لاهوت موت الإله عند البهود من فكرة قداسة التاريخ اليهودي النابعة من قداسة الشعب اليهودي ومن مركزيته الكونية ، وهي قداسة تشمل ما يقوم به هذا الشعب من أفعال ، وما يقع له من أحداث . وأهم الأحداث التي وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والخروج منها . والسبي البابلي والعودة منه ، ثم سقوط الهبكل والشنات . ولكن أهم ما وقع لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية ليهود أوربا . وهذه الإبادة ليست فعلا ارتكبته الحضارة الغربية ضد ملايين البشر (من يهود وبولندين وغجر ومعوفين وعجائز) ، وإنماهي جريمة ارتكبت ضد البهود وحسب . وهكذا يُنظر إلى الإبادة باعتبارها حادثة تاريخية تجسد الشر المطلق. وهي رهبية لدرجة أنها تنفي وجود الخير والعقل والبقين والأمل. وهي أخبراً تنفي وجود الإله . وحتى إن كان الإنه موجوداً فيجب ألا نثق فيه لأنه تخلَّى عن الشعب اليهودي . بل إن هذه اخادثة تكاد تكون حدثاً يقف خارج التاريخ ، قهي عدم تام . وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال ؛ فهو مرجعية ذاته ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إليه خارج أي سياق . ويمكن القول بأن كلمة اهولوكوست، أصبحت دالاً ومذلولاً في أن واحد ، فهي تشبه الأيقونة . ولذا، فالفهم غير محن ولا يحكن سوى

ثناتية صلبة تأخذ شكل حركة دانرية منكررة (ويتسم التفكير الحلولي بالدائرية إذ يختني الناريح ويتداخل القومي والديني والإنسان والإنه) . ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي وثنية بدون إله ، إذ تحل الذات القومية محل الإله تماماً ، أي أن الشعب اليهودي استوعب في داته كل المطلقية والقداسة الممكنة وأصبح مركز الكون والكلمة المقدسة (لوجوس) والغرض الإلهي (تيلوس) معاً وفي أن واحد . ولذا ، تُعَدُّ مقاومة الشعب اليهودي للإبادة بمنزلة تتفيذ الأوامر والنواهي (متسفوت) في التراث القبَّالي؛ فهذه المقاومة هي التي تقوم بعملية إصلاح الحلل الكوني (تيقون). وهي عملية يقوم الإنه من خلالها باستعادة وحدته التي فقدها أثناء عملية تَهشُّم الاوعية (شفيرات مكيليم) . وكلما قاوم اليهودي ، زادت عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله لوحدته . ومن ثم ، فإن الشعب اليهودي يوجد خارج التاريخ ككيان لا يخضع لقوانينه العبثية ، ويؤكد المعنى من خلال مقاومته ، أو هو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتماريخ (على حمد قمول أرثر كموهين). وكل هذا يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة وهي أن الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما يتجلى ويحل ويذوب فيه

وإذا كانت الجريمة الكبري هي الفناء ، فالفضيلة الكبري هي المقاومة والبقاء ، وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل كدولة ذات سيادة تعبر عن إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء ، وتثبت أن الشعب اليهودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاهد كما ترى المسحية ، ولا أن يكون شعباً شهيداً كما تنصور اليهودية الحاخامية التي ترى أن اليهودتم اختيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين والنبياء والكهنة لاسبادة له ، عاجز لا يشارك في السلطة (وهو الدور الذي يرى دعساة لاهوت مسوت الإله أنه أدَّى باليسهسود إلى الاستسلاء للإدهاب النازي ، وعبَّر عن نفسه في اشتراك القيادات اليهودية في المجالس اليهودية التي أسمسها النازيون والتي قامت بنسليم البهود إلى قاتليهم) . لكن الدولة الصهبونية تقف على الطرف النقيض من هذا كله ، فهي تحل مشكلة العجز اليهودي الناجم عن انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة ، فإسرائيل دولة فات سيادة ولها سلطة وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن الإراحة اليهودية المستقلة ، وإسرائيل هي الشيء الإيجابي الذي ظهر ص رماد أوشفيتس ، وهي (باعتبارها رمز بقاء الشعب) تشكل هزيمة للعلم وله علر (ولذا ، يُشار إلى لاهوت موت الإله بأنه الاهوت البقامة و الاهوت ما بعد أوشفينس ) . بل إن إسرائيل هي حفاً

الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكوني (تيقون). فمن خلال هذه الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويستعاد الحضور الإلهي داخل التاريخ (على حد قول الحاخام إليعازر بركوفتس). فبقاء الشعب والدولة هو استمرار الإله، ولذا، فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله، ومن يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول أرثر روبنشتاين). وقد صرَّح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لاهوت موت الإله بأن الدولة الصهيونية إبان حرب ١٩٦٧ لم تكن وحدها المهددة بالخطر، بإلى كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه.

ويكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم الشعائر والأخلاق. فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب السهودي ، وهذا البقاء هو نهاية في ذاته ، والحفاظ على الدولة وبقائها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع البهود عن أنفسهم دفاعاً عن الإله؟) ، ومن ثم نجد أن لاهوت موت الإله يؤدي إلى ظهور أخلاقيات داروينية ، أي أخلاقيات هي في جوهرها لا أخلاقيات ، إذ أنها لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية ، وإنما تبرر كل أفعالها وتقبلها تماماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب البهودي تبرر كل أفعالها وتقبلها تماماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب البهودي سيادتها وصون بقاء الشعب البهودي ، بأية طريقة ودون الالتزام بأية حيدة ودون الالتزام بأية على المناخل اللشعب البهودي ، بأية طريقة ودون الالتزام بأية على المناخل المناخل المناخل المناخلة وما المناخلة على المناخلة على المناخلة وما المناخلة على المناخلة على المناخلة على المناخلة وما الشعب البهودي ، بأية طريقة ودون الالتزام بأية على المناخلة على المناخلة على المناخلة على المناخلة على المناخلة على المناخلة على الشعب البهودي ، بأية طريقة ودون الالتزام بأية على المناخلة على المناخلة على المناخلة وما المناخلة على المناخلة على المناخلة على الشعب البهودي ، بأية طريقة ودون الالتزام بأنة على المناخلة على ا

أما الشعائر، فهي تكتسب أبعاداً جديدة تماماً. فإن كان تَذكُر الذات (اليهودية) واجباً أخلاقياً ، فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدَّسة ، ويُعنبر متحف مثل متحف بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا في إسرائيل) مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدَّسة ، والأوامر والنواهي تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع الديني على الدولة والمؤسسات تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع الديني على الدولة والمؤسسات وجيش إسرائيل ، وقد نجح اليهود ، في حوارهم مع المسبحيين ، في أن يجعلوا من الإيجان بالدولة الصهيونية أحد المطلقات التي لا يجوز في شأنها حوار ، كما لا يكن مناقشة أفعالها .

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوربا للإبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متأثر بحادثة الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه) ، فالمسيح هو اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصلَب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي) . أما في اليهودية ، فالشعب هو اللوجوس الذي يعيش بين الأم ويتعرض للشتات والعذاب

وأخيراً الصلب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادثة الصلب لابد أن نُشبل كما هي في الوجدان المسيحي ، فيان لاهوت موت الإله اليهودي يتطلب من اليهود والأغبار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سراً من الاسوار . وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب ، فإن الشعب يبتى بعد الإبادة ثم يقوم على هيشة الدولة الصهيونية ! أي أن الحلول المسيحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر .

ولاشك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين ، سواء أكان الإسلام أم المسيحية أم حتى اليهودية الحاخامية . وهو بالفعل يصدم السماع كثير من الحاخامات الذين قاموا بتكفير أصحابه . ولكن التركيب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق لمثل هذه الإفكار أمراً محكناً . ففكرة الإصلاح (تيقون) في القبالاه اللوريانية تمنح اليهود مركزية كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً بوجودهم . والقبالاه لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها .

ويكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله (وحدة الوجود المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي تماماً ، إذ يختفي الإله تماماً ويموت وتموت معه شعائره وكتبه المقدَّسة ليحل محله إله جديد هو الدولة الصهيونية ، وتظهر شعائر جديدة هي الدفاع عن الدولة وتذكُّر الشعب اليهودي ، أما الكتب المقدَّسة فهي سجلات هذه الذاكرة .

وكثير من الحركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير من هذا النوع ، ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم . ويُلاحظ كذلك أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها كذلك أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن نهاية التاريخ . ومع هذا ، فإنها تتحرك داخل التاريخ لاغتبال الأطفال والاستيلاء على الأرض . هذا ما فعله النازيون ، وهذا ما يضعله الصهاينة . ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاً ، لكنه يحتوي داخله على تناقض أساسي ، فهو يصر على أن يخلع المطلقية على البهود ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في معناها ، والدولة الصهيونية لا يمكن نقدها أو الحوار بشأنها ، وهكذا) ، ولكنه في الوقت نفسه ير فض دور الشاهد على التاريخ وهكذا) ، ولكنه في السلطة ، مع أن من يتصف بالمطلقية يقف خارج التاريخ ، أما من يشارك في السلطة ويستخدمها فهو يقف داخله . ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج الحلولية داخله . ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج الحلولية الكمونية حينما تتحول إلى نظام حكم .

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق الديني البهودي ، فهو شكل حاد من حالات تُوثُن الذات القومية

التي تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق أخو: الدولة. وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والمبتافيزيقا دون أن تُحمل من يؤمن بها أية أعباء أخلاقية ، بل تعطيه العديد من المرايا ، والترامه الوحيد هو البقاء ، ولكن البقاء بأي شرط ليس عبناً وإنما هو حالة تتسم بها كل المخلوقات البيولوجية ، لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان الأعجم والنبات الذي لا يتحرك ، فهذه هي أخلاقيات النظام المادي الواحدي الذي يتنظم كلاً من الإنسان والمادة، وهذا هو ميراث عصر الاستنارة .

ولعل إدراكنا منطلقات الاهوت موت الإله بمطلقت وتاريخته، وكذلك إدراكنا لتناتجه المعرفية والأخلاقية ، يفسر لنا شيئاً من الموقف الصهيبوني والإسرائيلي تجاه العرب ، فإذا كنائت الذات القومية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهو يقع خارج الدائرة المقداسة . وعكننا أن نقول إن الاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء الخطاب السيامي الإسرائيلي بكل علمانيته ويرقه وعنه وقوته .

إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية ، أي نسق ما بعد الحفالة (التي يشار إليها أيضاً بالتفكيكة أو ما بعد البنيوية) وهو شكل من أشكال العدمية الكاملة انتي لا تنكر وجود الإله وحسب ، وإنما تنكر أية مركزية للإنسان ، بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها ، وهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب ورغا الحقيقة في أساسها ، ولا تتمرد على فكرة القيمة الذبنية أو الاخلاقية ، وإنما على فكرة القيمة نفسها ، أي أنها تنكر قيمة الغيمة .

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جوينبوج وريتشارد روينشتاين وإميل لودفيج فاكنهايم .

### لاهبوت ما بعد (وشفیتس

Post-Auschwitz Theology

عبارة الاهوت ما بعد أوشفيتس التحديم للإشارة إلى التفكير اللديني اليهودي الذي ظهر منذ أوائل الستبنات ، والذي يتوقف عند حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا ويضفي عليها المركزية ، وعادة ما يتم الربط بين ظهور دولة إسرائيل وحادثة الإبادة حيث تظهر الإبادة باعتبارها العنصر السلبي على حين أن إعلان استفلال إسرائيل هو العنصر الإيجابي في هذه الدراما الكونية ، ولاهوت ما بعد أوشفيتس هو مسمى آخر للاهوت موت الإله ، (انظر : الاهوت موت الإله ) .

### لاهسجت البسقاء

Survial Theology

ولاهوت البقاء ؛ عبارة تُطلَق على لاهوت موت الإله والذي سُــةُ أَيضاً الاهوت ما بعد أوشفيتس ! ·

# إتسى هلسبوم (١٩١٤–١٩٤٣)

Etry Hillesum

مفكرة دينة هونندية يهودية . حصلت على الدكتوراه في الفانون من جامعة أستردام ، وبدأت في دراسة اللغات السلافية حتى غزا النازيون هولندا . ولمدت إتي لاسرة يهودية مندمجة مع أن أمها كانت من يهود البديشية . نشطت لفترة في القضايا السياسية ، ولكنها تركتها وركزت على العمل الأدبي . وقد تأثرت هلسوم بأعمال دوستويفكي وريلكه والكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الحديد) . وقد عملت بعض الوقت في أحد المجالس اليهودية التي أسها النازيون لإدارة شنون الجماعات اليهودية ولترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال والإبادة . وقد نُقلت هلسوم إلى أحد المعسكرات حيث كان يتم فرز البهود لتقرير من سيرحل إلى معسكرات الاعتقال ، وقد رفضت أن تتخلى عن عملها حتى حينها منحت نها الفرصة . وقد رُحلت إلى أوشفيتس حيث فُتلت عام

ينطلق فكر هلسوم من حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا وغياب الإله أو مونه وعجزه ، بل إنها تسأل : إذا كان الإله عاجزاً ولا يستضع مساعدة شعبه اليهودي . هل يستطيع هذا الشعب مساعدته؟ وهذا هو بانضبط مفهوم الإصلاح الكوني (تيُّقون) القبَّالي . والواقع أن يومياتها ملبئة بالإشارات إلى ضرورة أن يضحي الإنسان بنفسه دون انتظار أبة عبدالة ودون أن يكن أي كبره لقباتله ، وقبد وصف فكرها المبنى بأنه مسيحي متأثر لابحادثة الخروج اليهودية وإنما بحادثة الصنب المسيحية . وبالفعل ، نجد أن كتاباتها ملينة بإشارات إلى العهد الجديد . بل يبدو أن رؤيتها لأوشفيتس هي رؤية مسيحية ، فالشعب اليهودي هو الذي يتم صلبه وكأنه حمل الإله الوديع ودمه النازف شبهادة على وجود الإله أو دعوة للشعوب ألا تنغمس في العنف مرة أخرى . ولذا ، فإننا نجد أنها لا تهتم كثيراً بإشكالية عجز الشعب اليهودي بسبب عدم مشاركته في السلطة ، وهي الإشكالية التي يهشم بها دعاة لاهوت موت الإله و بقاء الشعب اليهودي . وبقاء الشعب ليس المطلق أو حجر الزاوية المقدَّسة بالنسبة إليها ، فالموضوع الأسنسي في كناباتها هو اليه ودكشاهد وليس اليهود كشعب له

سيادة . وقد ظهرت طبعة لأعمالها الكاملة بالهولندية عام ١٩٨٦ . والواقع أن كتابات شيستوف وأعمال شاجال ، تثير قضية الهوية البهودية ، فإذا كانت النقطة المرجمية لهلسوم هي المسيحية ، وإذا كان خطابها الديني مسيحياً ، فباي معنى من المعانى يمكن الحديث عن يهوديتها .

### ارضنج جسرينبرج (١٩٣٢- )

Irving Greenberg

حاخام أمريكي يوصف بأنه أرثوذكسي وبأنه مفكر تربوي أمريكي يهودي . وُلد في بروكلين ، وعمل في جامعة برانديز كمدير لجماعة هليل الطلابية وكمحاضر ، ثم عمل أستاذاً للتاريخ في جامعة يشيفا .

وينطلق فكر جرينبرج من نقد جذري عميق لكل من الدين والحداثة من خلال واقعة الإبادة . فاليهودية والمسيحية في رأبه مسئولتان عن الإبادة لأنهما أدتا إلى عجز اليهود : المسيحية بقيامها بتجريد اليهود من السلطة وتحويلهم إلى شعب شاهد وبتوليدها كُرهاً عميقاً تجاه اليهود لدى المسبحين ، واليهودية الحاحامية بتقبلها العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة واعتباره حالة نهانية لن تنتهي إلا بعتدم الماشيح . فاليهود ، حسب تصور اليهودية الحاحامية ، شعب مختار من الكهنة والأنبياء والشهداء .

ولكن الحل لا يكمن في الاتجاه إلى العلم ، فالحضارة الحديثة التي نقلت الولاء من إله التاريخ والوحي إلى إله العلم والإنسان لم تؤد إلى سعادة الإنسان وإنما إلى الإبادة ، والمجتمع الحديث بكل آلياته وإمكاناته هو الذي جعل الإبادة أمراً عكنا . بل إن كلاً من المؤسسات الدينية والحديثة مرت على الإبادة مروراً عابراً وتقاعست عن واجب تحديها بالخروج عن الصمت ، أي أن جربنبرج يرفض أن ينسب أية مطلقية للعقيدة الدينية أو للمجتمع العلماني .

وحلاً لهذه المشكلة ، يقترح جرينبرج أمراً جديداً تماماً فبدلاً من المحديث عن الإيمان والإلحاد ، علينا أن نتحدث عن لحظات من الإيمان وللإلحاد ، وعلينا أن نتجل كلاً من لحظات الإيمان ولحظات الإيمان الإلحاد ، وبذا نتخلص من الثنائية التقليدية التي تضع الإيمان مقابل الإلحاد ، وفي هذا تقبُّل للتعددية الحقة حيث لا يوجد مركز دائم وإنما هناك مراكز متعددة متنقلة متغيرة تماماً كعلاقة الدال بالمدلول في الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة (فهي علاقة مؤقتا غير نهائية) . وحياة الشعب اليهودي بأسره جدل مستمر بين لحظات الإلحاد ، وهو ما يسميه جرينبرج «جدلية القدس» أو

هجدلية أوشفيتس • . فالقدس ترمز إلى لحظة الإيمان بالإله والشعب وتبعث على الأمل ، أما أوشفيتس فترمز إلى الاغتواب عن الإله والناس وتبعث على القنوط . ورغم إصرار جرينبرج على عدم تفضيل الإيمان على الإلحاد ، ورغم سعيه إلى نفي فكرة المركز ، إلا أنه يرى أن المؤمن هو من يمارس عسدداً من لحظات الإيمان والأمل يفوق عدد لحظات الإلحاد واليأس .

ويقدم جرينبرج تاريخاً لليهودية هو تطبيق لنظرية اختفاء المركز هذه ، فتاريخ اليهودية يعبَّر عن ظاهرة اختفاء الإله تدريجياً . ولإثبات نظريته هذه ، يُقسَّم تاريخ اليهودية إلى ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى ، مرحلة العهد القديم : وهي المرحلة التي بدأت بالحديث المباشر بين الإله وموسى ثم حديث الإله للشعب من خلال الكهنة والأنبياء . والشعب في هذه المرحلة كل لا يتجزأ ، وتأخذ الشعائر شكل العبادة القربانية في الهيكل التي كان يشرف عليها الكهنة . والخطايا في هذه المرحلة جماعية ، كما أن التوبة والندم جماعيان .

المرحلة الشانية ، مرحلة التلمود واليهودية الحاخامية أو التلمودية : وهي المرحلة التي لا يتحدث فيها الإله مباشرة للشعب ، وإغايتم الحوار من خلال الحاخامات الذين يدرسون كتاب الإله من خلال التفسيرات التي وضعها المفسرون الأوائل ، أي يدرسون التلمود . وتأخذ الشعائر هنا شكل التعبد في المعبد اليهودي تحت قيادة الحاخام ، وتصبح الخطيئة فردية ، وكذلك التوبة . ويُلاحظ في هذه المرحلة بداية التراجم النسبي للإله (قياساً إلى المرحلة السابقة) .

المرحلة الشالثة ، مرحلة الإبادة وأوشفيتس ودولة إسرائيل : وهي المرحلة التي يختفي فيها الإله تماماً وتصبح الدولة الصهيونية هي المطلق ، إذ كان الإله في المعسكرات يقول للبشر أوقفوا المذبحة ولكنها لم تتوقف ، ولم يستجب أحد . ومع هذا جاءت الاستجابة في شكل دولة إسرائيل . فكأن الإله قد حلَّ تماماً في الشاريخ واصعده مع الشعب إلى إسرائيل ، ومن ثم فإن هذه المرحلة تتسم بغياب الإله وحضور إسرائيل .

والتحول الذي حَدَث هو تحولُ من العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة إلى تأكيد السيادة والاستيلاء على السلطة ، وهو أمر لا بتم بالنسبة للمستوطنين في إسرائيل وحدهم ، وإنما يحدث لجميع الهود العالم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة في اللوبي الصهيوني والمؤسسات الصهيونية الاخرى ، فكأن حالة النفي تنتهي فعلياً يمادياً بالنسبة إلى المستوطنين وتنتهي نفسياً بالنسبة إلى يهود العالم ، كما أن بقاء الشعب اليهودى متمثلاً في الدولة الصهيونية في فلسطين

والجماعات اليهودية في العالم ، وتأكيد سيادة اليهود سواه في إسرائيل أو في خارجها ، أمر مطلق لا يجوز الحوار بشأنه . فمن يغف ضد تعبير إسرائيل عن سيادتها يكون مثل من ينكر واقعة الخروج من مصر ، ومن ثم فيأنه يكون كمن ارتكب خطيئة دينية في اطعة تؤدى إلى الطرد من حظيرة الدين . ولا يكن الحكم على إسرائيل بالمقايس العادية ، فيقاؤها مطلق ، وهو ما يعطيها الحق في أن تستخدم أحياناً أساليب غير أخلاقية لضمان البقاء . وعلى سبيل المثال ، يمكن الحديث عن حق العرب في تقرير المصير شريطة ألا يؤدي هذا إلى تهديد وجود إسرائيل وبقائها . فكأن جريبرج يدعو إلى تُمحورُ حلولي وثني حول الذات .

والشيء نفسه ينطبق على الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة التي يجب أن تتحول هي الأخرى إلى جماعة عضوية متماسكة (التمحور الوثني حول الذات مرة أخرى) ذات إرادة مستقلة ، تطهر رويتها تماماً من كلَّ من الليرالية والعالمة ، بحيث يركز اليهود لا على الأصدقاء الدائمين وإنما على المصانح الدائمة ، ويصبحون ملمين تماماً بموازين القوى وكيفية توظيفها نصالح اليهود وحدهم ولصالح الدولة الصهيونية أيضاً . ويدلاً من أن يضغط اليهود على أمريكا لخفض أسلحتها أو للانسحاب من مناطق مثل فيتنام مثلاً ، انطلاقاً من قيم أخلاقية مطلقة ، لابد أن يدرك اليهود أن قوة إسرائيل تستند إلى قوة الولايات المتحدة ، كما أن إدراك العرب واليهود لهذا الوضع يشكل مفتاح السلام في الشرق الأوسط .

ولكن إذا كان العهد القديم كتاب المرحلة الأولي وإذا كان التلمود كتاب المرحلة الله وإذا كان التصوص التي تُذكّر الشعب البهودي بالإبدة وبضرورة البقاء (ومن النصوص التي تُذكّر الشعب البهودي بالإبدة وبضرورة البقاء (ومن كتابات إيلي فيزيل ، على سبيل المثال ، كتابات مقدّسة إذ يدور معظمها حول الإبادة) . وإذا كان الهيكل هو المؤسسة الأساسية في المرحلة الأولى ، والمعبد البهودي مؤسسة المرحلة الثانية ، فما مؤسسات المرحلة الثائثة ؟ المؤسسات المجديدة : ليست الهيكل أو المعبد ، وإنما هي المؤسسات الصهيدونية : الكنبست، وجيش الدفاع الإسرائيلي ، والكيبوتس ، والجماعات الإسرائيلي (ياد فاشبم) ، بل إن بيت هاتيفوتسوت (متحف الإسرائيلي (ياد فاشبم) ، بل إن بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا) في إسرائيل ليس مجرد متحف وإنما هو تكرار طقوسي المظاهر، ديني خفي في الباطن ، فهو مخزون الذاكرة . كما أن إيباك الظاهر، ديني خفي في الباطن ، فهو مخزون الذاكرة . كما أن إيباك (اللوبي الصهيدوني) ، وجماعات الجباية ، تصبير عن تأكيد أن

الدباسبورا تقف إلى جانب الظاهرة المقدَّسة (إسرائيل) بدعمها سياسياً ومالياً.

وإذا كان الكاهن هو الذي يشرف على إقامة شعائر المرحلة الأولى ، والحاخام هو الذي يشرف في المرحلة الشائية ، فلابد أن تكون النخبة الصهبونية القائدة (السياسية والعسكرية) هي المشرف على إقامة شعائر المرحلة الشائلة . وبالفعل ، لاحظ جرسون كوهين أن كثيراً من البهود يعتقدون أن إسرائيل هي معبدهم البهودي ، وأن رئيس وزرائها هو الخاخام الأكبر أو الكاهن الأعظم .

ويضيف جريتبرج أشباه كثيرة عن القيم الأخلاقية ، فيصرح بأن الإبادة بنبغي ألا تصبح مبرراً لليهود لأن ينسبوا للآخرين كل الشرور وأن يشجاهلوا عمليات الإبادة التي لحقت بالآخرين . ولكن ، رغم هذه الديباجات الأخلاقية ، فإن موقف جرينبرج يظل برجماتياً عملياً ، فهو لا يتحدث عن التزام الدولة الصهيونية بالقيم المطلقة وإغا يتحدث عن تحالفاتها العملية لتأكيد السيادة البهودية . ويلاحظ أن فكر جرينبرج ينبع من غط ما بعد الحداثة ، فشمة إنكار لأية مطلقات أو مركز ، وإيمان باستحالة تجاوز حدود التاريخ وتصور لنظور التاريخ باعتباره تعييراً عن الاختفاء التدريجي للإله المتجاوز حتى يصبح التاريخ مسطحاً تماماً ، دالاً بلا مدلول أو إجراءات بلا معنى ، أو معنى بلا إجراءات ، صيرورة كاملة يفرض جرينبرج معنى ، أو معنى بلا إجراءات ، صيرورة كاملة يفرض جرينبرج في دال بلا مدلول أو دال يتجاوز كل الدوال .

## ریتشارد روبنشتاین (۱۹۲۱- )

Richard Rubinstien

أحد مفكري لاهوت موت الإله . كان يدرس في كلية الاتحاد العبراني ليتسبح حاخاماً إصلاحياً ، ولكنه حينما سمع عن الإبادة النازية ضد يهود أوربا وجد أن موقف البهودية الإصلاحية المعادي للصهبونية موقف خاطئ تماماً ، فرُسم حاخاماً محافظاً عام ١٩٥٢ في كلية اللاهوت البهودية . وحصل روبنشتاين على الدكتوراه عام في كلية اللاهوت البهودية . وحصل الديني تحليلاً نفسياً للأجاداه يوضح فيها مخاوف حاخامات البهود من إشكالية العجز البهودي بسبب انعمام السلطة والسيادة بعد هدم الهيكل .

صاغ روينشتاين مساهمته في لاهوت موت الإله في كتابه أوشفيت (١٩٦٦) الذي يطرح فيه السؤال التالي: إذا كان إله التاريخ موجوداً، فكيف يستطيع المرء إذن أن يفسر إبادة ستة ملايين من شعبه للحتار؟ ويرفض روبشتاين الفكرة التي يذهب إليها بعض

اليهود الأرثوذكس القائلة بأن الشعب هو أداة الإله ، ومن ثم فإن إبادته ذات مغزى إلهي ، كما أنها قد تكون عقاباً للشعب على ( انحرافه عن الشريعة والوصايا والنواهي .

ولتفسير واقعة الإبادة ، يستخدم روبنشتاين غوذجين تفسيريين: أحدهما يَغلب عليه الطابع الديني الحلولي ، والآخر علمي تاريخي بوجه عام . ولنبدأ بالنموذج الديني الحلولي . يري روبنشتاين أن الإله أوهم الشعب اليهودي أنه شعب مختار ، وهو ما ساهم في استسلام اليهود للأحداث من حولهم ، وولَّد في نفوسهم اليقين بأن الإله سيحفظهم وسط الدمار . بل إن العذاب والشتات ، حسب هذا التصور ، هي علامات الاختيار ، الأمر الذي زاد سلبية اليهود فنسوا المقاومة . إذ كانت آخر مرة قاوم فيها اليهود هي فترة التمرد الحشموني . وقد هُزم اليهود وأصبح الفريسيون (الذير اختارهم الرومان) قادة اليهود رغم أنهم من دعاة الاستسلام، وأصبح العجز وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية لليهودية الحاخامية . لقد بدأت حالة الدياسبورا (أي وجود اليهود في المنفي) بالهزيمة العسكرية واستمرت لأن اليهود طوروا ثقافة الاستسلام والخضوع واستوعبوها وعاشوا داخل نطاقها ، أي أن سر استمرارهم يكمن في خضوعهم وخنوعهم . وظهرت شخصية الوسيط (شتدلان) الذي يقوم بالتوسط لدى الحاكم باسم اليهود ويقدم له الالتماسات ويطلب منه استخدام الشفقة مع اليهود ويعطيه الرشاوي نيابة عن اليهود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه . واستمرت هذه التقاليد حتى العصر الحديث في المجالس اليهودية في أوربا التي كانت تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والسلطات النازية إبان الحرب العالمية الثانية . وقد تعاونت هذه المجالس مع النازيين ونفذت أوامرهم وتولت قيادة الجماعات اليهودية بما يكفل تعاونها مع الحلادين ، ومن ذلك إخلاء اليهود وترحيلهم إلى معمكرات الاعتقال . وكان تنظيم اليهود عنصراً أساسياً في مَنْع المقاومة المسلحة، وكل ما فعله النازيون هو استخدام القيادة الموجودة بالفعل. وكان خضوع اليهود رد فعل آلياً ، فيما عدا حوادث مقاومة متفرقة أهمها انتفاضة جيتو وارسو عام ١٩٤٣ ، ولكن هذه الحوادث تمثل الاستثناء ، إذ لم يقاوم معظم اليهود الذين اعتادوا الخضوع .

هذا هو التفسير الديني عند روبنشتا، . أما التفسير التاريخي الزمني ، فيدهب إلي أن الإله خلق آدم نيحكم الطبيعة ، ولكن الترابخ الإنساني الذي بدأ بأدم تزايد فيه الترشيد البيروقراطي ، وهو اتجاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولوجيا النازية التي تنزع السحة عن الطبيعة ، ومع هيمنة البيروقراطية النازية التي تحيد العواطف

الإنسانية ، أي أن الطبيعة والإنسان يصبحان مادة محضة وهو ما يعني موت الإله الذي يحرك الطبيعة والتاريخ يمنحهما المعنى . ويتم هذا في وقت توجد فيه قطاعات كبيرة من السكان لا فائدة من وجودها . ومن ثم ، فإن النازية تُعدُّ مَعْلَما أساسياً في الحضارة الغربية ، إذ يصبح بمقدور الدولة إبادة الملايين بشكل منظم . ومن هذا العرض لفكر روبنشتاين ، نجد أن ما سقط ليس الفكر الديني وحسب وإنما الفكر العلماني أيضاً ، ولذا لا يوجد سوى فراخ وعدم، وعالم لا دلالة له ولا معنى ولا مركز ، كله غياب بلا حضور، كله طعر بلا تجاوز أو مثل .

ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه العدم المقدّس ؛ الأم آكلة لحم البشر التي تلد البشر لتلتهمهم . والتاريخ الإنساني دورات متكررة ، لا بعث فيه ولا آخرة ، فالحياة تقع بين قوسي النسيان ، وما الماشيَّح سوى الموت ، وذروة التاريخ الإنساني العبثي هي انتصار التكنولوجيا والبيروقراطية النازية .

وفي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روبنشتاين للعقيدة الإلهية ، لا باعتبارها عقيدة دينية وإنما باعتبارها الطريقة الخاصة التي يواجه بها اليهود الأسئلة النهائية للحياة بكل أزماتها . فاليهودية هنا ليست نسقاً دينياً ، وإنما هي تركيبة فكرية (أسطورية) ذات فاعلية نفسية تُمكِّن اليهود من عملية المواجهة هذه .

وتشكل اليهودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات الكونية للوجود الطبيعي . ولذا يدعو روبنشتاين اليهودي أن يعود إلى أولويات الطبيعة . ومن ثم يصبح معنى المشيحانية الحقيقي هو المحلان نهاية التاريخ والعودة للطبيعة ولدورات الطبيعة المتكررة . وإنما غزو والحلاص النهائي لا يكون بغزو الطبيعة من خلال التاريخ وإنما غزو التاريخ من خلال التاريخ وعلى الرنسان أن يُعيد اكتشاف قداسة حياته الجسدية ويرفض تماماً محاولة تجاوزها : فيبجب عليه أن يستسلم لجسمانيته ويتصتع بها . والصهيونية والعودة للتربة هي بشائر عودة اليهودي الذي فصله اللاهوت اليهودي عن الأرض والطبيعة . والصهيونية بهنا المعنى تشير إلى تحرير اليهودي نهائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية تشير إلى تحرير اليهودي نهائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية التحدد الذاتي من خلال الطبيعة .

ي من تم ، فيجب التأكيد على ما يُسمَّى طقوس الانتقال (من مرحلة عمرية إلى مرحلة اخرى) ، ويجب الاحتفال بها مع الاحتفاظ بأصالتها الطبيعية والكونية وقدمها . ويجب أن تتناقل الأجيال التراث اليهودي دون تغيير أو تبديل ، بل يجب تأكيد الجوانب القربانية في اليهودية على حساب الجوانب العقيدية (يسميها

روبنشتاين البنيوية) لأن القرابين (حتى لو كانت شكلية أو اسعية أو لفظية) تُوجه عدوانية الشعب وتقلل من إحساسه باللنب. وهذه عودة كاملة للحلولية الوثنية القدية . ويُعدُ هذا أهم تعبير عن الحلولية بدون إله حيث يقوم الإنسان بكل الشعائر بهدف العلاج النفسي (ثيرايي (المدين المعالج النفسي إلى كاهن عادة جديدة يحل فيها محل الإله الذي تُوحد بالإنسان ومات . وإذا كان الأمر كذلك ، فليس من الغريب أن تكون الصهيونية أتقى تعبير عن العقيدة اليهودية ، داخل هذه المنظومة ، ومن ثم فإن تأييدها هو جوهر الحل الذي يقدمه روبنشناين .

نجح روبنشتاين في أن يقرن الصهبونية بالعقيدة اليهودية ، بل وفي أن يعود باليهودية إلى العبادة القربانية للركزية الوثنية . كما جعل الشعباز الدينية وسيلة للتفريغ النفسي بدلاً من أن تكون حركات جسمانية يقوم بها المرء طاعة للإله وأملاً في أن يُدخل على حياته قدراً من القداسة بساعده على كبح جماحها وتنظيم نفسه . ورغم تطرُف أطروحة روينشتاين ، فإنها تعبر عن شيء جوهرى في النسق اليهودي ، خصوصاً اليهودية المحافظة التي ترى اليهودية تعبيراً عن الشعب العضوى اليهودي .

ونشر روبنشتاين كتاباً آخر عام ١٩٧٥ بعنوان مكر الشاويغ بدأ ينظر فيه إلى الإبادة باعتبارها مجرد برامج تدار بطريقة بير وقراطية ترشيدية تصدف إلى الشخلص من الفائض السكاني الناجم عن الانفجار السكاني في العالم ، ويرى روبنششاين أن يهود العالم محكوم عليهم بالاختفاء شاءوا أم أبوا .

### إمسيل فاكنهسايم (١٩١٦-)

#### Emil Fackenheim

مفكر ديني يهودي من كندا ، وأحد دعاة لاهوت موت الإله . وكد في ألمانيا ، وتم ترسيمه حاخاماً فيها عام ١٩٣٩ ، ثم هاجر إلى كندا حيث درس الفلسفة في جامعة تودنتو وحصل على درجة الدكتوراه عام ١٩٤٥ ، وعمل أسناذاً فيها ، ثم هاجر إلى إسرائيل عام ١٩٨٣ حيث يعمل أسناذاً للفلسفة في الجامعة العبرية .

بدأ فاكنهام حباته الفكرية الدينية بالتركيز على الوجود الإنسان باعتباره النقطة التي تؤدي إلى الإله ، حيث ينظر الإنسان في ذاته وينتظر الكشف الإلهي (وهذه صيغة حلولية مخففة ، فرغم أن الإله داخل الإنسان إلا أنه متجاوز له ) . ويميز فاكنهام بين الفلسفة العلمانية والعقيدة الدينية ، فالفلسفة العلمانية تتعامل مع ما هو واضح ومحدد وقابل للتفسير ، أما العقيدة الدينية فتنعامل مع

النهائي ، ومع ما لا يمكن الإفصاح عنه : الإله . وقد يتصور المرء ، انطلاقاً من هذه الأطروحات ، أن فلسفة فاكنهايم اكتسبت مركزاً متجاوزاً للحركة التاريخية والمادة الطبيعية ، ولكننا نجد أن النزعة الحلولية عميقة متجذرة ، ولهذا لا يتجاوز الإله الإنسان وإنما يحل فيه قاماً وتصبح العلاقة بين الخالق والمخلوق حوارية . وفي النهاية ، فإن علاقة الإله بالبشر .

والتاريخ اليهودي الذي يجسد الهوية البهودية هو المجال المنيوي الزمني الذي يفصح فيه الخالق عن نفسه . فالتاريخ اليهودي تجسيد لكل من الإرادة (الهوية) اليهودية والإرادة الإلهية ، وهذا الترادف كامن في الخطاب الحلولي .

ولهذا، نجد أن الهوية البهودية هي حجر الزاوية في الفكر الديني عند فاكنهام ، فهو ينطلق من رفض ميراث عصر الاستنارة والإعتاق ، وكذلك من رفض فلسفة إسبينوزا ، فهذه الفلسفات طلبت من البهودي أن يصبح إنساناً بشكل عام ، وأن يطرح عن كاهله يهوديته ويكتسب هرية جديدة تنفق مع معايير الحضارة الغربية الحديثة . ولكن هذه الحضارة وفلسفتها العلمائية أثبتت فشلها ، فغي أحضانها نشأت النازية وتمت الإبادة ، وقد وقف البهود عاجزين تماما بسبب عدم المشاركة في السلطة وانعدام السيادة ، ولهذا فقدت الخضارة الغربية العلمائية مشروعيتها ولم يَعد بوسعها أن تطلب من البهود شيئاً . ومن هنا يرفض فاكنهايم البهودية الإصلاحية أيضاً التي تعد صاغة البهودية باينق مع فكر الاستنارة .

وقد يتصور المرء أن فاكنهايم على استعداد لتقبُّل الفكر الصوفي الحنولي اليهودي الذي يدافع عن تقرُّد الهوية اليهودية باعتبارها شيئاً مقدماً . ولكنا سنكتشف أنه يرفض مفكراً مثل روزنز فايج الذي دعا اليهود إلى أن يصبحوا كياناً فريداً موجوداً خارج التاريخ لا علاقة له بحقائق السلطة والقوة السياسية . وهو يرفض هذا للسبب نفسه الذي من أجله رفض البديل الغربي ، ذلك أنه يؤدي إلى العجز بسب عدم المشاركة في السلطة .

وانطلاقاً من هذه الأطروحات الحلولية الأساسية يقدم فاكنهايم فلسقته اللينية. فالإله يعبر عن نفسه في التاريخ اليهودي من خلال أحداث مهمة ودالة ، مثل: انخروج من مصر ونزول التوراة في سيناه ، وسقوط الهيكل ، وهذه الأحداث هي ، في الواقع ، أحداث فريلة تبدأ عصوراً جديدة وتغير مسار التاريخ الذي لا ينهم منذ وقدع هذه الأحداث ، إلا من خلالها ، وهي تلقي على عاتق اليهود والبشر جميعاً واجبات جديدة ، وهذه الحوادث هي التي تميز بين الفترات الأصيلة التي تعبر عن الجوهر البهودي والهوية اليهودية بين الفترات الأصيلة التي تعبر عن الجوهر البهودي والهوية اليهودية بين الفترات الأصيلة التي تعبر عن الجوهر البهودي والهوية اليهودية

وبين الفترات غير الأصيلة التي ينحرف فيها اليهودي عن جوهره . ويرى فاكنهايم أن الإبادة النازية من أهم هذه الأحداث ، فهي تحطيم للاستمرار ولأية علاقة بالماضي ، وهي النقطة التي انقطعت فيها العلاقة بين الإله والبشر وثبت فيها عجز البهود الكامل .

إن شكل استجابة البهود للأحداث يجعل منهم إما يهوداً حقيقين أو يهوداً زائفين . فالبهودي الأصيل الحقيقي هو الذي يدرك مغزى الحدث ، فإذا كانت الأيديولوجيا النازية هي حيز العدم حيث يُعرض على الضحية أن ينظر في هوة فارغة تماماً من المعنى ومجردة من أي أمل ، وإذا كانت الإبادة هي فناء الشعب اليهودي ، فإن الاستجابة الحقة هي إدراك هذه الحقيقة ، وهي التي تلقي على عانق المدرك الوعي بما يسميه فاكنهايم «الأمر الإلهي الجديد» ؛ الأمر أو الوصية (متسفاه) رقم ٦١٤ ، وهي «عام يسرائيل حي (باق)» . ويوسع اليهودي الحقيقي أن يتجاهل الأوامر والنواهي السابقة كافة ، ولكن لا يكنه تجاهل هذه الوصية على وجه التحديد ، فبعد الإبادة تغير كل شيء .

ولكن كيف يحقق اليهود البقاء ؟ يكتشف اليهود حيزاً داخلباً يكنهم التقهقر إليه ، حيث يمكنهم أن يدركوا معنى النازية باعتبارها محاولة القضاء على الحياة والهوية اليهودية والعقل الإنساني (ولنُلاحظ هنا الترادف بين "اليهودي، و"الإنساني») . وهم ، هناك في هذا الحيز ، يشعرون بمقدرة على المقاومة ، وهي مقدرة من الإله : إله التاريخ اليهودي . ومقدرة اليهود على المقاومة تعني أن التاريخ اليهودي يستمر ، حتى أثناء الإبادة ، من خلال أفعال المقاومة التي تقوم مقام المتسفاه ، أي تنفيذ الأوامر والنواهي الكبرى التي كانت تُقرِّب المسافة بين اليهودي والإله حتى يتم التوحد الكامل بينهما وينصلح الخلل الكوني (تيقون) . وانطلاقاً من هذا ، يصبح واجب اليهود الديني الأساسي هو المقاومة والبقاء ، وإلا أصبح النصر من نصيب هتل . وهذا ما يُطلق عليه أيضاً "لاهوت البقاء ، فالقاء هو التيقون .

ولكن هل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني ؟ تتضع الإجابة على هذا السوال في تعريف فاكنهايم لأهم آليات إصلاح الخلل الكوني أو الدولة الصهيونية التي هاجر إليها مانة ألف بمن بقوا بعد الإبادة . فإنشاء الدولة الصهيونية لا يقل أهمية عن حادثة الإبادة ، والإيمان بالدولة الصهيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرقة بين اليهودي الخقيقي واليهودي الزائف ، فإسرائيل مطلق جديد ، وهي أيضاً المكان الوحيد الذي يستطيع اليهود فيه أن يعبروا عن هويتهم البهودية . وهي تحل مشكلة العجز اليهودي الذي سبّ هذا الانقطاع

بين الإله والجنس البشري ، وتسمح لليهود بالمشاركة مرة أخرى في المعملية التاريخية وبأن يصبحوا أصحاب سلطة وسيادة . وحينما يهاجم المصريون تل أبيب بعد إعلان استفلال إسرائيل ، فإن سكان كيبوتس ياد موردخاي هم الذين يقومون بالدفاع عنها ، وهو كيبوتس يتصب فيه تمثال لأحد قادة ثوار جيئو وارسو . ويقول فاكنهايم إنه رأي صورة لأحد يهود أوربا يلبس شال الصلاة (طالبت) وهو ينحني أمام سنكي جندي نازي وبجوارها صورة لجندي إسرائيلي يرتدي الطالبت أمام حائط المبكى . وهذا هو الإصلاح (تيقون) بعينه ، الذي سيستمر ما دام أحد الباقين أحباء بعد أوشفيتس يستيقظ يومياً في الفجر ليصلي عند حائط المبكى ثم يعود للكيبوتس ليؤدي عمله . والصلوات التي تقيمها دار الحاخامية الكبرى في إسرائيل هي التي ستضع الدولة الصهيونية على بداية فجر الخلاص .

أما خارج إسرائيل ، فيتلخص التيقون فيما يلي :

 ١ ـ الإصرار على احتكار اليهود، واليهود وحدهم، للإبادة النازية، فهم وحدهم الضحية.

٢ ـ تأييد دولة إسرائيل بلا شروط ، والصعود للدولة هو ضرب من
 ضروب الندم ، والإقامة فيها مشاركة في عملية إصلاح الخلل الكونى .

ولا يوجد جديد البتة في فكر فاكنهايم ، فهو مجرد تحديث لكل أفكار الحلولية اليهودية ، وخصوصاً القبالاء اللوريانية التي تصل إلى درجة من الحلولية تجعل الشعب اليهودي امتداداً للخالق في التاريخ ، وتجعل القيم الأخلاقية غير ذات موضوع . ومن ثم يصبح المطلق الديني الأوحد هو بقاء اليهود واستمرار دولة إسرائيل ، والفعل الأخلاقي السليم الوحيد هو تأييدها دون تساؤل ، حتى لو أتت بكل الأفعال الإرهابية الممكنة .

ومن أهم أعسمال فاكنهايم: البُعد الديني في فكر هيسجل (١٩٦٨)، و وجود الإله في التاريخ (١٩٧٠)، و العودة اليهودية إلى التساريخ (١٩٧٨)، و الكتاب المقدَّس اليهودي بعد الإبادة (١٩٩١).

### إليعازر بركونيتس (١٩٠٨–١٩٩٢)

Eliezer Berkovits

حاخام ومفكر ديني يهودي . وكد في ترانسلفانها ، وعمل حاخاماً في برلين ، ثم في ليدز (إنجلترا) . وبعد ذلك ، سافر إلى أستراليا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث استقر فيها وقام بالتدريس في كلية لاهوتية يهودية في شبكاغو .

تناولت دراسته الأولى نحو يهودية تاريخية (١٩٤٣) النوتر بين الصهيونية والثقاليد اليهودية الدينية ، ثم كتب بعد ذلك عدة دراسات من بينها الإله والإنسان والتاريخ (١٩٥٥) ، و تقد يهودي لفلسفة مارتن بوير (١٩٦٥) واليهودية : حفرية أم خميرة (١٩٦٥) ، وهذا الكتاب الأخير رد على المؤرخ أرنولد توبني .

وقد تناولت أعماله الآخيرة الدلالة الدينة للإبادة النازية ليهود الغرب ، ومن ثم فهو يستمي إلى ما يُسمى ولاهوت الإبادة ، ويرى بركوفيتس أن استجابة اليهود للإبادة لابد أن تشبه استجابة أيوب لم لحق به من محن ، فيجب أن يؤمن اليهود بالإله لأن أيوب آمن به فالإله كان مختباً في أوشفيتس ، ولكنه كان موجوداً رغم اختبائه ؛ وهو إله مختبئ يرسل الخلاص للناس ، وفي هوة العدم يظل مخلصاً لإسوائيل .

ونظهر أفكاره هذه في كتاباته الأخيرة : الإيمان بعسد الإبادة النازية (١٩٧٦) . و مع الإله في جهتم (١٩٧٩) .

### آرئسر کومین (۱۹۲۸-۱۹۸۷)

Arthur Cohen

روائي أمريكي وناشر ومؤرخ للفنون وعالم لاهوت يهودي . وُلِد في نيويورك ، وتَلقُّى دراسته العليا في مدرسة اللاهوت العليا في نيويورك ، وقد أسس نونداي برس عام ١٩٥١ وميريديان بوكس عام ١٩٥٦ . كما أسس عام ١٩٦٠ دار نشر اكس ليبريس وعمل فيها محرراً حتى عام ١٩٧٤ . وكلها من دورالنشر المهمة في الولايات المتحدة . وكتب كوهين العديد من المقالات عن موضوعات يهودية شتى ، كما كتب عدة روايات في موضوعات يهودية وغير بهودية . وأهم دراساته هي اليهودي الطبيعي واليهودي غير الطبيعي الخرافي (عام ١٩٦٢) ويذهب فيها إلى أن الفكر والوجدان اليهودي (منذ عصر التنوير) ينظران لليهودي باعتباره ظاهرة إنسانية طبيعية عادية مرتبطة تماماً باهتماماته الاجتماعية والسياسية المباشرة ، وقد أدَّى هذا الموقف إلى إهمال ما يسميه كوهين «اليهودي الخرافي» ، أي يهودي الميثاق الواعي بمسنوليته عن ضرورة تأكيد تجاوز الطبيعة والمادة. ومهمة اللاهوت اليهودي هي تأكيد اليهودي الخزافي ، أي اليهودي الذي يتجاوز الطبيعة والتاريخ ، وكأنه لا علاقة له يهذه الدنيا أو هذا الزمان . ويرى كوهين أن اليهودية مهددة بالفناء إن لم تتم هذه العملية . والأمر الذي زاد من الحاجة إلى ذلك الإبادة النازية لليهود حيث قوصت كثيراً من دعائم الإيمان لدى اليهود، وهذا الموضوع

يعد صداء في روايات كومين . وتجب ملاحظة أن العنصر المتجاوز للطبيعة والتاريخ ليس الإله بمفرده وإنما الإله واليهودي الخرافي ، أي أن نسق كوهين نسق حلولي متطرف يضع البهود وحدهم داخل دائرة القداسة . بل إن كوهين يجعل اليهودي مركز الحلول الإلهي ، وهو ما يشي بأثر اللاهوت المسيحي ، مع الفارق ، فبينما حصر اللاهوت المسيحي الحلول في المسيح الذي يُصلَب ويقوم (ومن ثم فهو حلول مؤقت ومحدد) فإن كوهين يجعل اليهودي (ومن ثم كل اليهود) موضع الحلول

ويطالب كوهين بإعادة تأسيس اليهودية وهي مهمة صعبة بسبب الإبادة النازية ولكن عدم القيام بهذه المهمة يعني ترك اليهودية تسقط في قبضة الإتيال الأعمى والمشاعر البدائية . ويبيَّن كوهين في كتابه الشيء الرهيب: تفسير لاهوتي للهولوكوست أن الاحتماء بيهودية بدائية يجعل من المستحيل استعادة اليهودية كدين متجاوز للطيعة .

ونيس هناك جديد في آراء كوهبن ، فهي إعادة إنتاج لكثير من أقكار القبالاه اللوريانية ، ولكن خطورتها تنبع من أنها ، بتأكيدها حرافية البهود وعجالببتهم ، تنكر إنسانيتهم ، إذ أن الاتجاه نحو تقديس البهود يعني إنكار أنهم بشر ، وهذا ما يضعله المعادون للبهود . وهذا مثل آخر لتلاقي الفكر النازي والفكر الصهيوني ، فكلاهما فكر مشيحاني علماني .

وتوجد أصداء لهذه الموضوعات في روايات كوهين: مشوات النجار (١٩٧٧)، و بعل في النجار (١٩٧٧)، و بطل في ليام سيمون ستيرن (١٩٧٣)، و بطل في ليامه (١٩٧٦). و امرأة عظيمة (١٩٨٣). وحررً أوثر كوهين مع بول منديس فور كتاباً بعنوان الفكر الديني الهودي المعاصر (١٩٨٧).

#### لاهبسوت التسبحرير

Liberation Theology

الاهوت التحريد وحركة دينية في العالم الغربي المسيحي ظهرت في صنوف المسيحين الكاثوليك والبروتستانت ابنداءً من أوائل السنينيات ، لكن أطروحاتها تحدَّدت وتبلورت في منتصف السبعينات ، وتعدّد الخركة عن الإنمان بأن العقيدة الدينية هي في جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإنمان الديني لا يعبر عن نفسه من خلال إفامة الشعائر المبنية وحسب ، وإنما أيضاً من خلال الدفاع عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين ضد الاحتكارات العالمية وقوى الرجعية والطغيان العالمي ، أي أنه

موقف ديني يؤدي إلى تُبتَّي ما يُسمَّى اقيم التحرير ، (ومن هنا التسمية) . ودعاة لاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسسان الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسان الحاكمة ، سواء المحلية الرجعية أو العالمية الإمبريالية ، ولهذ أصبحت هذه المؤسسات ، من منظور دعاة لاهوت التحرير ، امتداداً للسلطة توظف الدين والشعائر الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم .

وصف الدين والمسلم المديد عي المناس المسلم المسلم المسلم المعلم المسلم و الحال دائماً ، تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهون التحرير المسيحي . وكما أدَّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور البهودية الإصلاحية ، وكما أدَّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة ، وكما أدَّى ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية عمائلة في اليهودية ، فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحين كان له صداه في صفوف أحضاء الجماعات اليهودية . ولكن ، كما هو الحال دائماً ، نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدى ، وأن لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينات .

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من وضعه الخاص . فلاهوت التحرير البهودي هو تُمرُّد على لاهوت موت الإله في صيغته اليهودية . ولاهوت موت الإله - كما أسلفنا -هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية) ، وعودة إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ القومي . لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب ؟ تاريخ يستبعد الآخرين ، أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني اليسرائيلي . ويدور تاريخ اليهود المقدَّس حول الأحداث التي تقع للبهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها . ويرى دعاة لاهوت موت الإله أن أهم حدث هو الإبادة النازية وأن أهم فعل هو ظهور دولة إسرائيل. والإبادة \_ حسب لاهوت موت الإله \_ حدث مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيابه ، ولكن هذا الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرته على التخلص من عجزه . ومن ثم ، فإن إسرائيل تصبح - بالنسبة لدعاة لاهوت موت الإله \_ القيمة المطلقة التي يصبح بقاؤها بأي ثمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي .

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم. فالإبادة النازية حَدَث تاريخي مهم ولا شك، ولكنها ليست البداية والنهاية في حياة اليهود، كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في



العالم، فقد حدثت تحولات جوهرية للبهود، ومن ثم فلابد من التعبيز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها. فيهود الدياسبورا يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدة، وهي بلد لا تمرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمييزاً ضدهم، وقد حقق البهود فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج، والمنفى لم يعد منفى. غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت التحرير) يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد: دور الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه، ولذا فإن لاهوت المتحرير لا يذكّر اليهود بأوضاعهم المتميزة في الوقت الحالي والتي تجعل الإبادة حديثاً علاً معاداً لا علاقة له بالواقع، وإنما يذكّر هم أيضاً بضحايا الإبادة الأخسرين، بل ويذكّر هم بضحاياهم، أي الفلسطينين (فتاريخ اليهود).

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل ، فهي جماعة يهودية مهمة ، ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة) ، ولا هي م كز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة . وهي ليست مضطهدة مهددة بالإبادة ، وإنما هي دولة مسلحة تحرك جيوشها لتضرب جيرانها وبعض سكانها ، أي أن وضع الدولة ، مثله مثل وضع يهود العالم ، قد تغيُّر . ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ، بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا براءتهما مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية ، ومع اندلاع الانتفاضة التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت اليهودي . فلم تُعُد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من عجزهم وفي تأكيد إرادتهم ، وإنما أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش والعنف . بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفاً على موت الأطفال الفلسطينيين ، أي إبادتهم! وإذا كان لاهوت موت الإله يُصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير محكنة إلا في حضور الأطفال اليهود المذبوحين ، فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود بالسؤال نفسه: إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقسوتها، فماذا عن عذاب الفلسطينين ؟ لكل هذا لا يكن الحديث عن مستقبل البهود أو عن الهوية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول التاريخي. وقد عَرَّفت الإبادة اليهود بأنهم امن دبحهم هتلرا ، لكن الانتفاضة تطرح أسئلة جديدة : إذا كان اليهود يَعرفون من كانوا بعد أن حُفرت الإبادة في وجدانهم ، فهل يَعُرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكَسَّرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال ؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربلينكا ، ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتيلا .

هذا على مستوى قراءة الشاريخ ، وعلى مستوى تعريف الهوية، أما على المستوى الاخلاقي ، فإن الدولة لم تَعْد مطلقاً بعد قك المطلقات الحلولية الوثنية . فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً وليست مطلقاً ، فما المطلق إذن؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو القيم الأخـلاقيـة التي وردت في التراث الديني اليهـودي (الذي يعرفونه تعريفاً إنسانياً عالمياً). ولذا ، فإن بقاء الدولة لبس أمراً كافياً، والنخلص من العجز لا يَجُبُّ النساؤلات الاخلاقية ، فمن بحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمها في الحير أو البطش. وبالمثل، فإن السيادة ليست ميزة خالصة وإنما لها مخاطرها . ومن ينجز معجزة البقاء يمكن أن يكون خيّراً أو شريراً ، ومن يُكلُّف بالرسالة (الاختيار) بمكنه أن يخونها . ولذا . يقرر لاهوت التحرير أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم . ولذا فعليهم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدها ، وإذا نحركوا فعليهم أن يتحركوا لا لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقاتها ، وإنما لتأكيد القيم الأخلاقية المطلقة . ولن يتم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) من خلال الدولة وإنما من خلال الأفعال الأخلاقية الخيرة . ويجب على اليهود أن يقفوا لاضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإنما ضد ذبح أى أطفال ، وضمنهم الأطفال الفلسطينيون . ويجب على اليهود أن يلجأوا لكل شيء، وضمن ذلك العصيان المدنى ، لوضع القيم الأخلاقية المطلقة موصع التنفيذ .

ويلاحظ أن الإيقاع العام للفكر الديني اليهودي لا يزال كما كان منذ بدايته ، فقد كان هناك دائماً دعاة الوثية أو القرمية أو الحلولية (الكهنة أو الملولية) الذين يُصلُرون عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي ، وكان هناك دعاة الأخلاق العالمية والشاملة (الأنبياء وبعض الحاخاصات) الذين يدورون في نطاق الإطار التوحيدي . كما أن انسوتر بين لاهوت صوت الإله ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر حسم مثل هذا الصراع أمر صعب للغاية بسبب التركيب الجيولوجي لليهودية الذي يوفر لكل المتحاورين إمكانية أن يجدوا سوابق وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية .

وقد تصاعدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد حدة الانتفاضة ، فبالانتفاضة هي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدَّماً وأن أرض فلسطين ليست سوى أرض

مأهولة بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجاهدون). و ويُلاحظ في الحوار البهودي المسيحي، أن المحاورين اليهود كانوا يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً دينياً، ثم أخذوا يتنازلون عن هذا المطلب. ومن أهم مفكري لاهوت التحرير آرثر واسكو ومارك إليس.

# آرنسر واستكو (۱۹۳۳- )

#### Arthur Waskow

مفكر ديني أمريكي يهودي . ولد في بلتيمور ، وعمل بعض الوقت كمساعد لأحد أعضاء الكونجرس الأمريكي ، ثم انخرط في الستبنيات في حركة الحقوق المدنية وحركة السلام المعادية لحرب فيتنام . مر بتجربة دينية عميقة جعلته يرفض الأساس العلماني لاتجاهه انسياسي ويتبنى اليهودية كعقيدة ورؤية للكون ، ولذا فهو يْعَدُّمن أهم العائدين (بعلى تشويفاه) إلى العقيدة اليهودية . ولكنه بدلاً من الانغلاق عليها ، والسقوط في الحلولية الوثنية ، نادي بأن اليهودية الحاخامية دعوة لاكتشاف الذات ، وإلى المساهمة في بناء العالم حتى يصبح العالم مكانأ صالحأ لا لليهود وحسب وإنما لغير اليهود كذلك . وهو يرى أن الإبادة النازية وإسرائيل ليست حقائق نهائية ، وإنما هي حقائق تاريخية في مسيرة العقيدة اليهودية ، ومن ثم فإنه لا يُضفى على أيُّ منها قيمة مطلقة ولا يجعل أياً منها المرجعية النهائية والوحيدة لفكره . أي أنه يرفض لاهوت موت الإله . ولذا ، فإنه ، حتى بعد أن أصبح من العائدين لدينهم ، لم يتخل عن مواقفه السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة العنصرية والحرب ، بل استمر فيها . وحاول واسكو إكتشاف عناصر داخل العقيدة اليهودية تدعم موقفه ، فاقترح إعادة بعث شعائر سنة اليوبيل (وهي السنة التي يتم قيها إعشاق العبيد وتوزيع الأراضي الزراعية) بعد أن تُعطى هذه الشعائر مضموناً عصرياً ، فعلى سبيل المثال ، يمكن أن يُعطى الفقراء قروضاً دون فوائد .

وواسكو عضو في كثير من الجمعيات اليهودية التي تأخذ موقفاً غير صهيبوني من إسرائيل • ضلاترى أن إسرائيل مركز اليهود

واليهودية ، وتعارض مفهوم تصفية الجماعات اليهودية ، وتطالب الدولة الصهيونية بالالتزام بالقيم الأخلاقية اليهودية . ومن هذه الجمعيات جماعة بريرا ، وجماعة الاجندة اليهودية الجديدة . ويمكن اعتبار واسكو من أهم دعاة لاهوت التحرر داخل العقيدة اليهودية . وله عدة مولفات من أهمها وهذه الشراوات الإلهية (١٩٨٣) ، ويساهم واسكو في تحرير مجلات يهودية مثل مجلة تيقون .

### العائدون (بعلى تشوباه)

#### Baalei Teshuva

العائدون هو الترجمة العربية للمصطلح العبري ابعلي تشوبًاه ه. والعائدون اصطلاح يُطلق على اليهود العلمانين الذين تركوا تراثهم الديني وقيمه الأخلاقية بعض الوقت ولكنهم يعودون في نهاية الأمر إلى حظيرة الدين ، ومعظمهم من يهود الولابات المتحدة من سكان الضواحي أعضاء الطبقة الوسطى الذين رفضوا القيم البورجوازية لمجتمعهم وانضموا إلى الحركات الداعية لوقف الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة الحقوق المدنية . وهم من المؤمنين بأن الحضارة الحديثة حضارة خالية من المعنى ، وأن الرفاهية التي تأتي بها لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة . والطريق بالنسبة إلى هؤاعادة اليسودية وإعادة اكتشافها . وكثيرون منهم يرفضون الصهيونية باعتبارها حركة علمانية ، وهم في هذا بحذون حذو نيشان بيرنباوم المفكر الديني الأرثوذكسى .

وينضم بعض هؤلاء إلى معاهد دينية ، ويُعيدون صياغة حياتهم حسما تتطلب الشريعة اليهودية ، ويتبنون القيم الأخلاقية التي يحض عليها دينهم . والواقع أن هذه الظاهرة نفسها توجد في إسرائيل كذلك، وهي ظاهرة تعبر عن أزمة العلمانية في العالم . والمفكر اليهودي الأمريكي آرثر واسكو ، شأنه شأن كثير من الشباب اليهودي الذي اشترك في حركات التمرد اليسارية في الستبنيات ، انخرط في صفوف الجماعات الداعية للاهوت التحرر وأصبح من العائدين .



### ۱۱ العبادات الجديدة

العبادات الجديدة في العالم الغربي – الماسونية: تاريخ وعفائد – الماسونية واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية - هرشفيلد - البهائية - الموحدانية - جماعة الحضارة الأخلاقية - أولر - اليهودية المتعركزة حول الأثنى - فريسان - شاليه - يونج – الشسذوذ الجنسي - يهسودية الطعسام - ألعساب الشسوراة (توراه إيروبكس)

# العبادات الجديدة في العالم الغربي

New Cults in the Western World

«العبادات الجديدة» حركات شبه دينية ، لها شعاد مركبة وتنظيم مغلق ، يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة عليهم. وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيلة ثابتة بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة ، حيث يتطلب الانتماء إلى هذه العقيدة الولاء الكامل. ومن أكثر الظواهر التي تتهدد اليهودية المعاصرة ، إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه العبادات الجديدة ، وخصوصاً بعد أن تخلِّي أتباع هذه العبادات عن شعائرها الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن أسلوب حياة الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في كنفها . ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال على ٣٪ من سكان الولايات المتحدة ، فإن من الملاحظ أن حوالي ٢٠ - ٥٠٪ من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود ، كما أن كثيراً من قياداتها منهم . ولا يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه في الولايات المتحدة . ومن أهم هذه الجماعات في الولايات المتحدة الجماعة البوذية من طراز الزن (٥٠٪ من مجموع أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة هاري كريشنا الهندوكية (١٥٪ من جملة أتباع الجماعة في الولايات المتحدة من اليهود) ، وهناك أيضاً كنيسة التوحيد (يونيفيكشان تشيرش Unification Church) وجماعات الإمكانية الإنسانية مثل إست EST وينبسوع الحياة . ويمكن أن نعتبر الماسونية والبهانية من هذه العبادات الجديدة . وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كثير من أعضاء الجماعة اليهودية . كما تشطت جماعات تبشيرية مسيحية ذات ديباجات يهودية (جماعات «المسيحيون العبرانيون») تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة . ومن أهم هذه الجماعات ، جماعة اليهود من أجل المسيح التي

ترى أن بوسع اليهود أن يصبحوا مسبحين ويهوداً في أن واحد ، بل المسبحيت ويهوداً في أن واحد ، بل المسبحيت ويهوداً على أن واحد ، بل يجدون استخدام الرموز اليهودية ، مثل : اختر غير المخسر ، واللغة العبرية ، ونجعة داود ، وشععدان المينوراء ، وهم يشيرون إلى المسبح ومريم بأسمائهم العبرية (ديهوشاوه ، وامريامه) ، ويسمون المسبح الماشيح ، كما يحاولون أن يضعوا صضموناً مسيحياً للرموز الميهودية ، ففي عبد الفصح ، على سبيل المثال ، نجد أرغفة خبز الفطير الثلاثة (متسوت) هي الثالوث المسبحي ، أما نصف الرغيف (أفيكومان) وعظمة الحمل فيرمزان للمسبح بلصلوب ، والنبيذ هو دمه . وقد أضافوا إلى كل ذلك تأييد دولة إسرائيز تأييداً أعمى ، ولكنهم يضعون هذا التأييد في سباق مسبحي . ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من جنب الشباب اليهودي على هذه الجماعات ، بل يقال إن عدد الذين تنصورا من خلال هذه الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي .

وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل ذاتها ، فعبارة فتي الم Transcendental المتحددة وتي «Meditation أي الشأمل المتسامي) قد جذبت آلاف الإسرائيلين ، ولها مستوطنة تُسمَّى "ميجداليم". كما أن جماعة هاري كرشنا تنوى تشيد كيوتس .

ويبدو أن إقبار البهود والإسرائيلين على العبادات الحديدة هو تعيير على العبادات الحديدة هو تعيير على ضعف العقيدة اليهودية وعن تزايد الإحسس بالاغتراب نتيجة لتزايد المحديدة تمل محد المعقيدة والأسرة كمؤسسة وسيطة و العبادات الجديدة تمل محل المعقيدة والأسرة في الوقت نفسه ، وتقوم بعملية الوساطة المغائدية والقعلية بين الفرد والمجتمع . كما يمميل كثير من الشباب اليهودي على العبادات الجديدة ، لتأكيدها الزهد ، تعبيراً عن احتجاجهم على النجاح المادي المذي حققة أهاليهم باندماجهم في الحفارة البورجوازية الغربية ، فهو في تصورهم نجاح خال من المعنى والمضمون الجلقي، ويؤدي إلى الاستغراق في الحياة الحسية والاستهلاك اللامتناهي ،

ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من أهم أسباب إنبال الشباب اليهودي على العبادات الحديدة ، فاليهودية تحوي طبقات مختلفة متناقضة متجاورة متعايشة لاتفاعُل بينها في حين تسم العبادات الحديدة بأنها قاطعة محددة والانتماء إليها يعني اكتساب هوية واضحة . كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة حديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (فعبادة الشيطان لِيست أمراً بعيداً عن التضحية لعزازيل) . ومعظم هذه العبادات تعبُّر عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدون إله ، أي الحلولية التي يتوحد فيها الخالق تماماً مع الوجود المادي ، فيصبح المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان . واليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولَّد لدى أعضاء الجماعات اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه العبادات الجديدة . ومن أهم الأمور الأخرى التي ساعدت على انضمام اليهود إلى هذه الجماعات، بخاصة جماعات المبحين العبرانيين ، أنها لا تطلب من البهودي أن بتخلى عن انتمانه أو هويته الدينية الإثنية ، الأمر الذي يجعل الأمر سهلاً على الكثير من اليهود . ومن الحقائق الإحصائية التي قد تكون لها علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في الجمعيات السرية في العالم هو نحو ٣٠٪.

ونحن نضع الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية المتمركزة حول الأنثى (بل واليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي اطلعنا عليها لا تُعسَّفها مثل هذا التصنيف).

### الماسونيسة : تاريسخ وعفائست

Freemasonery :History and Doctrines

كلمة الماسونية عن الكلمة الإنجليزية الميسون المسود المتي تحتب في العربية خطأ الماسون الكن الخطأ شاع ، ولا مقر لنا من المتحدد ومسايرته . وهي تعني اللبنّاء المراه ثم تضاف كلمة الغري تعريف المبنى البنّاء الحراء . وقد اختلف المفسرون في تعريف أصل كلمة الحراء . وقد اختلف المفسرون في تعريف أصل كلمة الحراء . وقد اختلف المفسرون في تعريف كالمتحجد السلساء . وقد ورد في مخطوطات العصور الوسطى الاتينية عبارة المكالمتور لابيلوم ليبيروروم Sculptor Lapidum ، أي اناحت الأحجار الحرقاء ، ولكن بعض التفسيرات نفعب إلى أن كلمة وحراء نميء لتمييز الدوري ميسون الأولاء المحالم الموردة وميسون المراه ، أي البناء المحالم عبيرا المدرب ورميسون الشائل الموردة وميسون المناه والمناه الماسون المناه الماسون المناه والمناه الماسون المناه الماسون المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه عبد المناه عبد المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عبد المناه المناه

افري ميسون ، عضو في نقابة البنائين ، ولذا فهو احر ، أي أن من حقه عارسة مهنته في البلدية التي يتبعها بعد أن يكون قد تَلقَّى التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة "فري ، إغا تشير إلى أن كلمة "فري ، إغا تشير إلى أن البنائين لم يكونوا مُلزَمين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها والارتباط بها ، وإغا كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى أخر داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صدَق هذا التفسير ، فهذا يعني أن البنائين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا يعدوراً عكنه الانتقال من بلد إلى آخر ، وقد كان هذا حقاً مقصوراً على الفرسان ورجال الدين .

وتُعرَّف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم ، والتي تضم البنائين الأحرار والبنَّائين المقبولين أو المنتسبين ، أي الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء .

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع ، فإننا سنكتشف في التو أنه تعريف غير كاف البتة ، إذ أن الماسونية ، مثل اليهودية ، تركيب تراكمي جيولوجي مر بجراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو ممتزامنة داخل الإطار نفسه . ومن ثم ، فرغم أنه توجد كلمة واحدة أو دال واحد هو "الماسونية" يشير إلى ظاهرة واحدة ، فإن الماسونية في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تماماً لا تنتظمها وحدة . ومشكلة التعريف ، أي تعريف ، أنه يستخدم صبغة المفرد ، ومن ثم يغترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس ، ويفترض وجد مدلول واحد للدال .

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر عبّرها . أول هذه العناصر هو وجود مراتب ثلاث أساسية يُقال لها درجات ، وهي :

أ) التلميذ أو الصبي (الملتحق أو المتدرب) .

ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) .

ج) البنَّاء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة) .

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية هي «القوس المقدِّس الأعظم»، ثم هناك ما يقرب من ثلاث وثلاثين درجة أخرى في بعض المحافل (كما هو الحال في الطقس الاسكتلندي القديم)، ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى بضعة آلاف.

وما دمنا نتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن

من رموز الماسونية : المثلث ، والفرجار ، والمسطرة ، والمقص ، والرافعة ، والنجمة الخماسية ، والأرقام ٣ و٥ و٧ (وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور) . والوحدة الأساسية في وطقوس تساعد على اكتشاف النور) . والوحدة الأساسية في النظيمات الماسونية هي المحفل أو الورشة . ويحق لكل سبعة عضواً . وتعقد المحافل احتماعاً دورياً كل خمسة عشريوما ، يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون . أما ذوو الرتب الأعلى في جتمعون على حدة ، في ورشات التجويده . ويُفترض في في جتمعون غي الاجتماع أن يقبلوا لباساً معيناً : فهم يضعون في المديمة عفرازات بيضاء ، ويزينون صدورهم بشريط عريض ، ويربطون على خصورهم مأزر صغيرة ، وقد يرتدون ثوباً أسود ويربطون على خصورهم مأزر صغيرة ، وقد يرتدون ثوباً أسود معظهم ، وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع .

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى. ففي فرنسا ، على سبيل المثال ، خمسة محافل أساسية كبرى ، وهي : محفل الشرق الكبير ، ومحفل فرنسا الكبير ، والمحفل الوطني الفرنسي الكبير ، والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية ، ومحفل فرنسا الكبير للنساء . وتعقد المحافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم خطط العمل للمستقبل . وبعد عَرض هذه الأشكال التنظيمية والطفوس والرموز ، يكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس تصنيفي للماسونية .

أما العنصر الثاني الذي يُقال إنه يميز الماسونية عن غيرها من الحركات، فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية. ولكن كثيراً من المحافل اتخذت مواقف عنصرية، فالمحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليها، والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. كما لم تنجع المحافل الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة. فأثناء الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين عن أصل ألماني أو غساوي أو مجري أو تركي.

أما العنصر الثالث ، وهو العنصر الربوبي ، أي الإيمان بالخالق بلون حاجة إلى وحي ، فإن محفل الشرق الأعظم في فرنسا رفض هذا الحد الأدنى تماماً عام ١٨٧٧ ، وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه القضية ، وتم تأكيد «التقوى الطبيعية» بدلاً من «الإيمان الحق» ، أي أن الماسونية الفرنسية ثبنت صبغة علمانية كاملة مؤسسة على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني .

وحنى نصل إلى تعريف دقيق مركب ، فبلابد أن ناخيذ في الاعتبار هذه المخاصية التراكعية الجيولوجية ، فندرس الطبقات الجيولوجية في تراكعها الواحدة فوق الاخرى ، والتي أدت في نهاية الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة ، ويجب أن نؤكد ابشداء أننا يجب أن نلزم الحذر في تحديد مستوى التعميم والتخصيص ، فرغم أن الماسونية حركة بدأت في أوربا (في العالم الغربي) إلا أنها انتشرت في العالم بأسره ، ورغم اتشارها هذا إلا أنها لم تصبح حركة عالمية ، إذ لا يوجد غط واحد للتطور ، فالماسونية في الغرب مختلفة عنها في العالم الثائث ، وهي في إيطالي مختلفة عنها في أمريكا اللاتينية . وكما سنين أن اخركات الماسونية البيطانية بعدمة المحتلفة خدمت دولها ولذا قامت الحركات الماسونية البيطانية بعدمة الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية البيطانية بعدمة الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية المينسية بحدمة الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية المينسية بحدمة الاستعمار البريطاني وولذا نشب صراع بين اخركين)

تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في العصور الوسطى الإقطاعية في الغرب، وهي جماعات كانت منظمة تنظيماً صارماً شبه ديني ، فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورمورها الخفية وقسمها السري وأسرار المهنة التي تحاول كل جماعة الخفاظ عليها . وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية إذ أنه ، مع غياب المؤسسات التعليمية ، كان يتم توريث المعلومات . والخبرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمع ، من حلال نقابات الحرفيين . ويدون هذه العملية ، لم يكن المجتمع لبحقق أي استمرار . وكانت جماعات النَّانين من أقوى الجماعات الحرفية . ذلك أن العصور الوسطى كانت العصر الذهبي لبناء الكاتدراتيات والأديرة والمقابر . وكان البناءون يعيشون على أجرهم وحده ، على عكس الحرفيين الآخرين ، مثل النساجين واخدادين الذين كانوا يتقاضون من زيالنهم مقابلاً عينياً من خلال نظام المقايضة . أي أن البنائين (مثل أعضاء الجماعات اليهودية) كانوا جزءاً من اقتصاد نقدي في مجتمع زراعي . كما أن البنائين كانوا أحراراً تماماً في حركتهم . فقد كان الحداد ، مثلاً ، يقوم بعمله في مكان ثابت ويقوم على خدمة جماعة بعينها ، أما البناء فكان عليه الانتقال من مكان إلى أخر بحثاً عن عمل . ولذا ، يمكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القطاعات حركية في المجتمع الوسيط في الغرب . وكان على البنائين أن يجدوا إطاراً تنظيمياً يتلاءم مع حركيتهم ، فالنقابات الحرفية بتنظيمها المَالُوف كانت ملائمة للحرفيين الثابتين ، أما بالنسبة للبَّائين ، فكان لابد من ابتـداع إطار حركي خـاص بهـم . ومن هـنا كـانـت فكـرة البنَّأَء الذي يُقال له بالإنجليزية : "الودج ladge" أي اللحفل". والمحفل هو

عبارة عن كوخ يُبنى من الطين أو مادة بناء أخرى تَسهُل إزالتها بعد الانتهاه من عملية البناء . وكان المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البناءون حيث يتبادلون المعلومات ، ويعبّرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العمل ، ويتبادلون الأخبار بل المشروبات . كما كان بوسعهم النوم في المحفل وقت الظهيرة . وكان العضو الجديد من جماعة البناتين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته ، ومن هنا ظهرت فكرة السبرية والرسزية ، إذ كمان لابد أن يسوصل هؤلاء البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم ولا يستطيع صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها . وقد أخذت انشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معيَّنة في المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البنّاء من التفرقة بين أبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا التدريب اللازم وينتمون إلى نقابة الحرفيين ويين الدخلاء على الحرفة. وقد التزم البنَّاءون بمجموعة من الواجبات ضمها ما يُسمَّى اكتب الواجبات، أو كتب التعليمات أو الدساتير ، ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام ١٣٩٠ . وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعيَّن عليه مساعدة زملائه وعدم دمهم ، وعليه تعليم المبتدئين منهم ، كما أن عليه عدم إيواء الدخلاء . وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو الأسطورية لحرفة البناه التي يُرجعونها إلى مصر وإلى بناء هيكل سليمان . وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة التوَّجين، . وهم أربعة بنائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا شهداء ، ومن ثم فقد كان هؤلاء قديسي البنائين .

وقد ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب هي القرن السادس عشر ، وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني ، حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المباني الدينية الكتولكية . ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التي قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة مركزية ، ومن تم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات البنائين في الاحتزاز ، شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات جماعات تحيرية أو المؤقطاعية الأخرى ويدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو وسيشاً من الأمن الاقتصادي . ومع تناقص العضوية ، بدأت النقابات تقبل في صفوفها أعضاء شوفيين ليحافظوا على الأحداد ، المنازية ، ومن هنا بدأ التمبيز بين البنائين العاملين أو الأحرار ، أي الدين يعملون بالحرفة فعلاً ، والبنائين المقسولين أو الرمزين . وظهرت الماسونية الرمزية أو النظرية أو النطرية أو النطرية التي

حلت محل الماسونية الفعلية ، بحبث تمول البناء وأدواته من وظينة إلى رمنز . ولكن البناء (وأدواته) لم يكن المصدر الوحيد للرموز الماسونية ، فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله ، وهو يعتبر البناء الأول ، وهيكله رمز الكمال الذي يطمح كل البنائين أو الماسون أن يصلوا إليه . ويبدو أن بعض رموز الملكية المقدّسة في الدولة العبرانية وجدت طريقها إلى الشعائر والرموز الملكية المقدّسة في الدولة العبرانية مسيحية كثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات الفرسان التي انتشرت في أوربا في العصور الوسطى ، والتي يعود أصل معظمها إلى حروب الفرنجة والاستعمار الاستيطاني للفرنجة في فلسطين ، مثل جماعة فرسان الهيكل (الداوية) وجماعة فرسان الإسعاف (الإسبتارية) وغيرهما . كما يحتل يوحنا المعمدان ويوحنا الرسول مكاناً خاصاً لديهم ، وقد أسلفنا الإشارة إلى الأربعة المتوجين .

وقد يكون من المفيد (أو لعله من الطريف) أن نتوقف قليلاً عند أحد الأصول المفترضة للحركة الماسونية وفكرها حسب بعض مؤرخيها ، ونعني بذلك نسبتها إلى بعض الجماعات الإسلامية (أو شبه الإسلامية) ، مثل : الدروز ، والطائفة الإسماعيلية ، وجماعة الحشاشين. ويرى هؤلاء المؤرخون أن الحركة الماسونية استمدت بعض أفكارها ورموزها وطريقة تنظيمها من هذه الجماعات. فشيخ الجبل ، رئيس جماعة الحشاشين ، الذي يمسك كل الخيوط بيديه لا يختلف كشيراً عن رئيس المحفل ، وطريقة العمل السرية وتجنيد الأعضاء الجدد وفكرة الدرجات التي تتبعها الحركة الماسونية لا تختلف كثيراً عن طريقة العمل والتجنيد في هذه الجماعات . بل تذهب بعض المراجع إلى أن جماعة فرسان الهيكل التي اتخذت الحركة الماسونية كثيراً من رموزها رموزاً لها هي في الواقع الأصل الحقيقي للحركة الماسونية ، وأن فرسان الهيكل هؤلاء بدأوا نشاطهم في فلسطين إبّان حروب الفرنجة ، ثم انتقل نشاطهم إلى أودبا واستمر بعد سقوط كل جيوب الفرنجة في فلسطين ، هؤلاء الفرسان هم في واقع الأمر مسلمون أو متأثرون بالفكر الديني الإسلامي ، كانوا يحاولون من خلال تنظيمهم السري/ العلني أن يسيطروا على العالم المسيحي . ومن المعروف أن جماعة فرسان الهيكل كانت تكوُّن شبكة ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعها مجموعة من المحاربين/ الرهبان (الذين تأثروا بفكرة الجهاد الإسلامية) ومجموعة من المؤسسات المالية الضخمة ذات النفوذ القوي . وقدتم ضرب فرسان الهيكل في فرنسا وفي كل أنحاء أوربا وقُدُّموا لمحاكم التفتيش. وكانت إحدى التهم الموجهة إليهم هي رفضهم القول بألوهية المسيح وتأثرهم العميق بالفكر الديني الإسلامي وتبشيرهم

به، وقد اعترف بعض الفرسان بالتهم الموجهة إليهم . ويبدو أن فرسان الهيكل تأثروا بالفكر الإسلامي أو المثل الإسلامية إبّان وجودهم في الشرق الأوسط الإسلامي ، كما أنهم تعاونوا بالفعل مع جماعة الحشاشين ودبروا معهم بعض المؤامرات . مهما كان الأمر فإن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن بعض فرسان الهيكل قدموا إلى استلندا حيث أسسوا الحركة الماسونية للسيطرة على أوربا بعد أن تم ضربهم . وقد استطردنا في الحديث عند فرسان الهيكل والإسلام لنبين مدى تشابك أصول الماسونية وتركيبيتها .

وقد اختلطت فلسفة البنائين بالفلسفة الهرمسية السائدة في عصر النهضة في إنجلترا ، وهي فلسفة غنوصية ذات طابع أفلاطوني حديث ارتبطت بهرميس تريسميجيستوس ، وهو شخصية رمزية أساسية في الفكر الغنوصي حيث كان يُعَدُّ نبياً قبل المسيحية ، وكان يُعَدُّ رسول الآلهة للبشر ويحمل المعرفة الخفية الباطنية (الغنوص) . كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة الروزيكروشيانية (بالإنجليزية : روزيكر وشيان Rosicrusian نسبة إلى روز rose بمعنى وردة وكروس cross أي صليب) التي ورد أول ذكر لها في القرن السابع عشر ، وهي جماعة غنوصية تدَّعي أنها تمتلك الحكمة الخفية عند القدماء . وقد أدًى تداخُل رموز البنائين وأسرارهم مع الفلسفة الهرمسية والروزيكرو شيانية ، إلى أن سقطت تماماً القيمة الوظيفية لحرفة البناء، كما سقطت أدواتها (الفرجار والذراع والبوصلة والمثلث والمنزر والمزولة) واكتسبت قيمة رمزية ، فتحوَّل ميزان البنائين (على سبيل المثال) إلى رمز العدالة ، وتحوَّل الفادن (وهو خيط رفيع في طرفه قطعة من الرصاص تُمتَحن به استقامة الجدار) إلى رمز استقامة الحياة وأفعال الإنسان .

وهكذا تشكلت الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية التي ضمت رموزاً من الديانات المصرية القديمة ، كما ضمت كلمات عبرية بتأثير من القبالاه التي دخل الماسونية كثير من أفكارها . والواقع أن اختلاط فكر البنائين بالفلسفة الهرمسية والروزيكروشيانية يصلح مؤشراً على اتجاه الماسونية . فهذه الفلسفات ، برغم شكلها الصوفي ، كانت جزءاً من الثورة العلمانية الشاملة الكبرى التي تفجرت في الغرب في القرن السادس عشر ، والتي كانت تهدف إلى لزاحة الخالق من الكون أو وضعه في مكان هامشي ووضع الإنسان في المركز بدلاً منه ، على أن يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون عن طريق اكتشاف قوانين الطبيعة الهندسية والآلية . وهي ، بهذا ، عنوصية جديدة تهدف إلى التحكم في الكون ، لا من خلال المعرفة غنوصية جديدة تهدف إلى التحكم في الكون ، لا من خلال المعرفة الخفية وإغا من خلال الصيغ العلمية . وعلى كل ، كانت المعرفة الخفية وإغا من خلال الصيغ العلمية . وعلى كل ، كانت المعرفة

الخفية تأخذ، في كثير من الأحيان، شكل صيغ رقعبة أقرب إلى المعادلات الجيرية.

وفي العصور الوسطى ، كان الوجلان الشعبي يرى أن مثال الغنوصية هو الدكتور فاوستوس الذي باع روحه للشيطان في سبيل المعرفة الكاملة . وفاوستوس هو بطل التفكير العنمي ، إليه تُسنب النزعة الفاوسنية التي تسم الفكر العلمي والثوري . وربحا تكون مركزية رموز ألات البناء تعبيراً عن النسق الهندسي والآني الكامن في الماسونية ، وعن رغبة التحكم في كلَّ من الذات الإنسانية والكون من خلال صبغ رياضية (ولعل المقارنة هنا مع فلسفة إسبينوزا وطموحه نحو لغة رياضية هندسية دقيقة مقارمة ذات دلالة عميقة).

لا يمكن ، إذن ، فهم الماسونية إلا يوضعها في هذا السياق الفكري . وكما يعرف دارسو تاريخ أوربا ، فإنه بعد ظهور فكر عصر النهضة وُلد فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي . والعلمانية (الشاملة) هي نزع القدامة عن العالم (الإنسان والطبعة) والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية والإنسانية كافة وإنكار أي غيب ، وإلا لما أمكن التحكم في الكون (الإنسان والطبيعة) وتوظيف واستخدامه وتحويله إلى مادة استعمالية . وقد انعكس هذا في فكرة الإنسان انطبيعي (العقلاني) أو الأمي ، وهو إنسان عام لا يتميَّز عن أي إنسان آخر ، صغانه الأساسية عامة أما صفاته الخاصة فلا أهمية لها ، وعو إنسان عقلاني إن أعمل عقله بالقلر الكافي لتوصَّل إلى الحقائق نفسها التي يتوصَّل ا إليها الآخرون بغض النظر عن الزمال والكان. ومن ثم ، فبإمكان هذا الإنسان أن يصل إلى فكرة الخالق بعقله بدون حاجة إلى وحي إلهي أو معجزات ، أي دون الحاجة إلى دين مُرسَل ، أي أن الإنسان الطبيعي العقلاني العالمي (الأعمي) يمكنه أن يتوصل بعقله إلى الإيمان بدين طبيعي عقلاني عالمي .

من سي و يكن القول بأن الدين الطبيعي ، أو «الربوبية» كما كانت تُدعَى ، هو تعبير عن معدل منخفض من العلمة أو تعبير عن علمائية جنبية ، فهي تستجبب خاجة أونتك الذين فقدوا إيجانهم بالدين التقليدي ولكنهم لا يزالون غير قادرين على تُقبَّل عالم اختفى منه الحالق قاماً ، أي أنهم بشر جردوا العالم من الدين والقداسة واليقين المعرفي والاخلاقي ولكنهم احتفظوا يفكرة الخالق في صيغة باهتة لا شخصية ، حتى لا يصبح العالم فراغاً كاملاً .

صحصيه ، حتى م يسمى المسال من يؤمن به بأن يتنكر لدينه ، إذ أن والفكر الربوبي لا يطالب من يؤمن به بأن يتنكر لدينه ، إذ أن المطلوب هو أن يعيد تأسيس عقيدته ، لا على الوحي وإنما على قيم عقلبة مجردة منفصلة عن الأنساق

العينية المألوفة للتفكير . فالربوبية ، في واقع الأمر ، فلسفة علمائية تستخدم خطاباً دينياً ، أو ديباجات دينية ، للدفاع عن العقل المادي للحض ، وعن الرؤية التجريبية المادية . ومن ثم ، فهي وسيلة من وسائل علمنة العقل الإنساني .

من هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني ، وكدت الماسونية . وقد تم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلترا في القرن السابع عشر، جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام ١٧١٧ مع بدايات عصر المقل وحركة الاستنارة . ويُعد هذا الشاريخ هو تاريخ بدء الحركة المنسونية ، وقد سُمح لليهود بالالتحاق بها عام ١٧٣٢ . ودخلت اخركة الماسونية فرنسا عام ١٧٣٧ . ولا المواليا وألمانيا عام ١٧٣٣ .

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي نقابلها ، ولنسمها الماسونية العقلانية أو الماسونية الربوبية ، لقلنا إنها تنادي بتوحيد كل البشر من خلال العقل ، كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ بالخالق خشية الفوضي الفلسفية الشاملة .

ولذا ، فقد جاء في تعريف الماسوني أنه اذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يواقق عليه جميع البشر٤. وهذا هو الإيمان بالخالق أو الكائن الأسمى (مهندس الكون الأعظم) ، أو الإيمان بالجسوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه . وبوسع العضو أن يحتفظ لنف بأية آراء دينية خاصة أخرى ، على أن يعلن تسامحه مع الأديان وإيمانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلود الروح . وقد جاء في الدستور الماسوني لعام ١٧٣٣ الصادر في إنجلترا أن الماسوني الأ يمكن أن يكون كافراً غبياً أو فاسقاً غير متدين، وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولايشترك في الحركات السياسية . ومن أهداف الماسونية الأساسية ما يُسمَّى االيَّقظة الأخلاقية عن طريق العلم، وهي عبارة قد تمدو بريئة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية . وتدعو الماسونية إلى مجموعة من الصفات العامة التي لا تغير كثيراً من هذه البنية الفكرية التحتية ، فيي تدعو إلى وحدة البشر على أساس الإخاء والمحبة والمساواة ، والعون المشترك وخدمة الغير وحُسن معاملتهم ، وحب الجماعة وتباذلُ المصالح والتحلي بالفضائل المدنية ، أي الفضائل التي يتسم بها المواطن الذي ينتمي إلى الدولة القومية (مقابل الفضائل الدينية لدى الإنك المتدين الذي ينتمي إلى الكنيسة ويؤمن بعقيدة مُنزَّلة). كما تُغَمُّس الماسونية الملكية الخاصة . وليس للماسونية هدف نهائي محدد، وإن كان ثمة هلف فهو عام غير محدد، وهو أن يكون العالم في النهاية في اتحاد أخوي وإلهي (ولعلنا تُلاحظ هنا النموذج الحلولي الواحدي الكامن).

ويمكننا أن نقــول إن الماســونيــة الربـوبيــة هي مــاســونيــة الفكر المركنتالي والدولة المطلقة ، وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمها وتوظفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صوطان الحكم والقيادة . وقد اكتشف الإنسان الغربي (منذ عصر نهضته . بعد ظهور ماكيافيللي وهوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف الإطار المسيحي التقليدي وانكماش سلطة الكنيسة الدنيوية) أن المطلن الوحيد في الإطار العلماني الشامل هو الدولة وأن مصلحتها العلما هي المطلق الأخلاقي الأسمى. وهذه الفلسفة علمانية شاملة تضع الخالق والغيب في موضع هامشي، وهذا ما تنجزه الماسونية الربولة وتعلمن الإنسان وتجعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حتى يخضع لإرادة الدولة بدلاً من إرادة الخالق . داخل إطار عقادي يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه . والدولة المطلقة إطار يضم كل الطبقات تحت قيادة هذه الملكية المطلقة أو تلك ، أو أية ملكية أخرى في مواجهة الكنيسة التي كانت لا تزال تحاول الحفاظ على سلطانها الدنيوي . ومن ثم ، نجد أن أعضاء الأرستقراطية انضموا إلى الحركات الماسونية ، فقد انضم إليها ملكا بروسيا فريدريك الثاني وفريدريك الثالث ، وملوك شبه جزيرة إسكندنافيا ، وملك النمسا جوزيف الثاني ، ونابليون وأفراد عائلته ، وأعضاء الطبقة الوسطى الذين يطمحون إلى شيء من الحراك الاجتماعي . ويمكن تفسير انضمام أعضاء الأسرة المالكة الإنجليزية وأعضاء الأرستقراطية إلى الجماعات الماسونية من المنظور نفسه . وكان كثير ممن يُطلَق عليهم «مثقفو الطبقة الوسطى الصاعدة» من الماسونيين . كما يمكن أن نذكر من أعضائها فولتير ومونتسكيو والأنسيكلوبيديين (الموسوعيين) ، وفخته وجوته وهردر ولسنج وموتسارت ، وأعضاء الجمعية الملكية في إنجلترا ، وجورج واشنطن، وماتزيني وغاريبالدي .

وعشية الثورة الفرنسية ، كان يوجد في فرنسا نحو خمسمانة محفل ماسوني . كما يُقال إن أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية في فرنسا ، عشية الثورة ، كانوا من الماسونين . ولكن يجب ملاحظة أن معظم الماسونين في فرنسا في تلك المرحلة لم يكونوا من غلاة الثورين (الجمهورين) بل كانوا من دعاة الإصلاح بلا ثورة . ولذلك ، فقد هاجر كثير منهم من فرنسا بعد تصاعد حمى الشورة ، أو سقطت رؤوس بعضهم ضحايا المد الشوري (ويمكن أن نخص بالذكر مارا ودانتون ميرابو ولافاييت باعتبارهم من قادة الثورنية من الماسونين) .

ويمكن القول بأن الماسونيين كانوا من أعضاء طبقات أو فئات

هامشية تود أن تحقق شيئاً من الحراك والمركزية ، أو كانوا أعضاء هامشين أو فنات هامشية في طبقات مركزية ويودون أن يحققوا قدراً م: الحراك من خلال الانضمام إلى تَجمع أكبر ، أو كانوا من أعضاء الأرستقراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة الماسونية وأن يوظفه ها لصالحهم الشخصي أو لصالح الدولة المطلقة . وربما يعود شبوع الماسونية في القرن الشامن عشر إلى سببين أساسيين: أولهما ، شيوع الفلسفات العقلانية المعادية للكنيسة والطبقات الإقطاعية . ولكن هذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو إلحادية ، فقد كانت تعبُّر عن مصالح الطبقة الوسطى الصاعدة وعن رؤيتها التجارية المادية العلمانية الشاملة للكون ، بدون أن تعلن صراحة عن ماديتها أو علمانيتها إذ كانت أضعف من أن تفعل ذلك . أما السبب الثاني، فه عدم تجانس رموز الحركة الماسونية ، الأمر الذي لعب دوراً حبوباً في زيادة مقدرتها التعبوية على مستوى كل الطبقات. وقد كانت الماسونية ديموقراطية تقوم بتجنيد أعضائها من الطبقات كافة ، ولكنها كانت في الوقت نفسه أرستقراطية يترأسها الملك وأعضاء النخبة ، وتأخذ شكلاً هرمياً جامداً . وكانت ليبرالية تدعو إلى الأخوة والمساواة ، ولكنها كانت في الوقت نفسه محافظة تدعو إلى عدم التعرض للسلطات الحكومية أو الخوض في الأمور السياسية . وكانت الماسونية في تلك المرحلة حركة إيمانية ربوبية ، ولكنها كانت تحوي داخلها كل معالم التفكير الإلحادي الذي يُسقط الإله تماماً. وكانت عقلانية ذات رموز صوفية ، وتضم أفكاراً عالمية ومحلية . وربما جعلتها هذه الصيغة الإسفنجية تحقق هذا النجاح الباهر وتجعلها واحدة من أهم مؤسسات العلمنة في العالم ، فيهي تستخدم دياجات دينية ضبابية لتحقيق أهداف علمانية .

ولكن الماسونية هي بنت محيطها الحضاري التاريخي والجغرافي (فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونين في كل زمان ومكان) ، فقد كانت ألمانية في ألمانيا ، وإنجليزية في إنجلتوا ، وفرنسية في فرنسا . ولذا ، فقد تغيّرت هي نفسها مع تغيّر أوربا . كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات العلمانية والإلحاد قد انعكس على الفكر الماسوني وتنظيماته ، فاكتسب كثير من المحافل الماسونية مضموناً ثورياً ، وخصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكية ، وأصبحت الأداة الكبرى في الحرب ضد الكنيسة ، وفي المطالبة بفصل الدين عن الدولة . هذا على عكس المحافل الماسونية في البلاد البرونستانتية الدولة . هذا على عكس المحافل الماسونية في البلاد البرونستانتية حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي .

وفي هذا الإطار الجديد ، ظهرت الماسونية الثانية التي تتخذ

موقفاً إلحادياً أكثر صراحة ، وبدلاً من العقلانية الربوبية شبه المادية التي تستخدم ديباجات أخلاقية وروحية ، نسقط الماسونية تدريجياً كل هذه الديباجات وتدور تماماً في إطار العقلانية المادية الكاملة ، فقرر محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام ١٨٧٧ استبعاد أية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني ، وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل النورانيين (إليوميناتي) في بافاريا ، وقبلها المارتينست في فرنسا ، وكانت المحافل الماسونية في روسيا القبصرية (الأرثوذكسية) خلايا ثورية ، وكان معظم أعضاء ثورة الديسعبريين من الماسونين .

ويُلاحَظُ أن الماسونية الثانية ، وهي ثورية إلحادية ، تششر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية ، أي البلاد التي توجد فيها كنيسة قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية والثورية العمالية . كما يُلاحَظ أن المحافل الماسونية في هذه البلاد . كما هو الحال في أمريكا اللاتينية ، تتسم بتوريتها وعدائها للكيسة والكهنوت ، كما تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل العلم الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق . فالتقدم الأخلاقي يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي ، والمنفعة الإنسانية ككل هي نهضة علمية (ولهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسونية) . كما أن الكنيسة ، بدورها ، تناصب الحركة الماسونية العداء . وبمرور الزمن ، أصبحت المحافل الماسونية تضم ، من ناحية الأساس ، عناصر البورجوازية والطبقة الوسطى ، ولم يَعُدينهم إليها أي مفكرين ، كما اختفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية . ويرغم كل هذا ، فإن عضوية المحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأساس) مقصورة على العناصر اليورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول في أية مغاموات سياسية ، والتي تود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد مواجهة التائج الغلسفية الناجمة عن ذلك ، وربما يفسر هذا سر تصدي البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياها ، وتُصدِّي هتلر وموسوليني أيضاً لها وتجريمهما الجمعيات الماسونية . فالبلاشفة والقاشيون والنازيون راديكاليون ، وإذا كنان البلاشفة راديكاليين عقلانيين مادين فالفاشيون والنازيون راديكاليون لاعقلانيون ماديون، ويطمحون إلى التحكم الكامل في الدولة وجماهيرها . ولذا فالاعتدال أو التراخي الماسوني يُشكُّل تحدياً لسلطتهم . كما أن الجيب الماسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية ، فهو يمثل جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسها ، والدول العلمانية الشمولية المطلقة لا تتحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها .

وقد انتشرت الماسونية في البلاد البرونستانتية لأن البرونستانتية

شكل من أشكال علمنة المسيحية الكاثوليكية ، كما أن معدلات العلمانية مرتفعة فيها . فقد انتشرت بسرعة في الجزر البريطانية سبب عدم وجود كنيسة مسيطرة على جوانب الحياة ، ويسبب انخراط الطبقة الحاكمة في صفوف الماسونية . وقد انتشرت الماسونية مع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية ، فانتقلت إلى الولايات المتحدة وأسترانيا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو للحيات . وقد احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهادن داخل التشكيل البروتستانتي .

ولكن الماسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي انتشرت في المستعمرات ، إذ أن الصراع الإمبريالي على العالم العكس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية ، فكان كل محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويمثله ، تماماً كما حدث صراع بين المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يمثلون مصالح بلادهم . ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع ، وخصوصاً أن أعضاء هذه المحافل كانوا من الأجانب ذوى الحقوق والامتيازات الخاصة المتصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخرطون في هذه المحافل بغية توظيفها في خدمة أهدافهم ، وحتى يتمتعوا بالمزايا الممنوحة لهم. وكنان من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري. ولعل هذه الشخصيات الدبنية والوطنية حذت حذو ماتزيني وغاريبالدي وغيرهما ممر حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة . ولنا أن نلاحظ أن الأفغاني قد اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكر ، وتُوصُّل إلى الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني ، ومن ثم ناهض حند الأفكار في كتابه الردعلي المعريين . أما عبد القادر الجزائري فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية ، وإن كان قد حاول إيجاد أخر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات الماسونية . وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد على باشا وكانت له مطالب في عرش مصر ، وقد كان أستاذاً أعظم لمحفل الشرق الأعظم المصري ، وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأمسرة المالكة . كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرى ، مثل سعد زعنول ويوسف وحيى . ولكن ارتباط أمثالهما بالحركة الماسونية كان واهيأ للغاية ولا يعدو قبولهم ذكر أسمانهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور اجتمعاع يعقد على شرفهم دون أي إدراك من جانبهم للتخسمينات الفلسفية وراء الفكر الماسوني . كما أن الحركة الماسونية ظلت في مصر وغيرها ضعيفة تضم في صفوفها الأجانب أساساً .

ويكننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما: نفوذ الماسونية السياسي والاقتصادي ، وسرية تنظيماتهما ، وهما عنصران مترابطان عمام الترابط . فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية ، وتخضع فيها الحركات السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة ، وإلا لما أمكنها تسيير دفة الحكم. ولا يمكن في الحقيقة تصور وجود حركات ضخمة لها قوة فعالة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة ، فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل ' هذه المعرفة . والمحافل الماسونية تخضع لهذا القانون العام ، ولم يكن من المكن أن تُشكِّل استثناء منه . لكن هذا لا عنع ، بطبيعة الحال ، من تَسلُّل بعض العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بشهَا أو بأخر ، من خلال شبكة اتصالاتها ، في الاحتيال أو الأعمد الإجرامية . وهذا هو بالضبط ما تفعله ، على سبيل المثال ، عصاب المافيا (الجريمة المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة ، تستأجر كبار المحامين وتشتري القضاة وتجند ضباط الشرطة ، أي تقوم بتوظيف الجهاز الذي أسس لمكافحتها والقضاء عليها لتنفيد أهدافها الإجرامية . وكل هذا لا يعني وجود مؤامرة مافياوية للاستبلاء على العالم . وكذلك الجماعات الماسونية ، فهي إذا ما تحولت إلى قوة ضغط (لوبي) ، فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داخل النظام السياسي والاقتصادي . وإن أخذ نشاطها شكلاً تأمرياً أو إجرامياً في بلد ما ، فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائه وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره .

وقد وصفت الولايات المتحدة بأنها ديموقراطية جماعات الضغط. ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات التي تعمل داخل النظام، فهذا هو المتوقع منها، وهذا هو "قانون اللعبة". ولا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو علنية. ومن الناحية النظرية، يمكن أن نقول إن المحافل الماسونية بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظراً لضعف جهاز الدولة المركزي. ولكن، بحسب ما هو متوافر لدينا من معلومات، لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في يد اللوبي معلومات، لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في يد اللوبي الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول، وقد بدأوا في السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير الشرعي وراء ستار. كما أن الماسونية تلعب دوراً تأمرياً ملحوظاً في بلد مثل تركيا، حيث يمارس بقايا يهود الدوغه نشاطهم من خلال محافلها، وهي جزء لا يتجزأ من المؤسسة العلمانية هناك، بل

\_\_\_\_\_\_ تشكّل عمودها الفقري . ويُقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميّز في بلد مثل المملكة الأردنية الهاشمية .

ويُلاحظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثير ممن بعملون في المؤسسات الامنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة أعضاء في المحافل الماسونية . وقد طلبت الحكومة البريطانية من أعضاء جهاز الشرطة ممن يتتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنوا ذلك ، لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يُوظَفون الشوانين والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم .

و لا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم ، بل خقلف تركيب الحركة من بلد إلى آخر ، فلا توجد على سبيل المثال الهذه مركزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الفيدرالي في ين الدولتين انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية ، على السالوخة في إنجلترا وفرنسا ، حيث توجد حكومة مركزية قوية في الم محفل مركزي قوي .

أما بالنسبة إلى سرية المحافل ، فهذا أمر مركب أيضاً ، فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات الأخرى فيها سرية ، ومن ينضم إلى الحركة يُقسم على ألا يكشفها (وهذا ميراث العصور الوسطى) . ولا تسمح الحركة الماسونية لأي شخص بالانضمام إليها ، وإنما يتم تجنيد الأعـضاء عن طريق توصية إجد الأعضاء العاملين . والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن تثير من النوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات . كما أن المحافل خفي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من رلائهم. وما عدا ذلك ، فلا يوجد أي شيء سري ، إذ يتم تأسيس المحافل الماسونية بموافقة السلطات ، وكل اجتماعاتها معروفة سلفاً لدي هذه السلطات ، كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى الحكومة . والمحافل الماسونية لا تخفي وجودها أو أهدافها أو عملها . وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في إنجلترا عام ١٧٩٨ ، استُنيَت المحافل الماسونية من ذلك . وبإمكان أي باحث أن يطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا . كما أن كثيراً من المحافل الماسونية تُقدُّم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية .

ولكن ، مع هذا ، تضطر بعض المحافل الماسونية إلى إخفاء أسماء أعضائها حوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب فيها هذه المحافل دوراً انقلابياً . ولابد أن نضيف هنا أن المحافل الماسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وذارة الشتون الاجتماعية نظراً لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سربة وكنمان فيما يتصل بالطقوس . ورغم أن هذا هو رأينا ، إلا أننا

نود أن نتبه إلى أن غوذجنا النفسيري بترك قدراً لا يستهال به من المحووف أن الحوادث والوقائع دون تفسيره . فعلى سبيل المثال ، من المعروف أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة (ومنهم جورج واشنطن) كانوا من الماسونيين . كما لوحظ أن عدداً كبيراً من قادة الثورة الفرنسية - كما أسلفنا - كانوا أيضاً من الماسونيين . والواقع أن الشورة الفرنسية وي كثير من الحكومات الغربية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا الرأسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا أعضاء في المحافل الماسونية ، ولكن عضريته نظل طي الكنمان . كما أن بعض الجرائم تشبير إلى وجود شبكة ماسونية ، ولكن الوصول إلى الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الذكي والموضوعي (ويكن أن نقون الشيء نفست عن نوادي الروتاري والليونز ، التي يُشار حولها لغط شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي ، دون أن تكون هناك شواهد منعينة ، تشكل أساساً طلل هذا اللغط) .

والآن يبلغ عدد الخاسونيين في العالم نحو 90 مليونا ، منهم أربعة ملايين في الولابات استحدة ومنيون في إنجلترا . فإذا أضفنا عدد الماسوبين في كل من كناه وأستراليا ونيوزيلدا وجنوب أفريقيا فإننا نجد أن الماسونية متشرة أساساً في البلاد البروتستنتية ، وخصوصاً الاستيطانية ، وهذا أمر متوقع إذ أنها نشأت أساساً في المحيط البروتستانتي ، شأنها شأن كثير من الحركات السياسية والفكرية المعاصرة ، كالصهيونية والعنمانية والنازية . وقد لوحظ مؤخراً ثناقص عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ (ولذا ، فقد تكون الأرقام التي أنيا بها غير دقيقة . وقد ورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا يتجاوز ثلالة ملايين) .

والماسونية جرء من النشكيل احضاري الغربي بدأت مع بدايات المظاهرة العلمانية الكبرى وهي نعد تعبيراً عنها. والماسونية الأولى الماسونية عصر الملكيات المطلقة) تعبير عن المواحل الأولى للعلمانية الحامل كما أن الماسونية الثانية تعبير عن تصاعد معدلات العلمنة . ويمكنا أن نقول كذنك بأن الماسونية فقدت دورها الثوري بوصفها إحدى مؤسسات العلمنة مع تحقيق أهداف الثورة العلمانية في معظم بلاد العالم الغربي وهيمتها واكتببت مضمونا أحر . وانفعل وبدأت المحسافل الماسونية تتحول إلى ما يشبه النوادي التي تضم أعضاء لهم مصلحة مشتركة وتشكل إطاراً ينبادل داخله الأعفاء الخدمات و شأتها في هذا شأن كثير من مؤسسات المجتمعات الغربية التي يقال لها متفدمة . شأن كثير من مؤسسات المجتمعات الغربية التي يقال لها متفدمة . ويكن أن تطلق على هذا الضرب من الماسونية النالثة ويكن أن تطلق على هذا الضرب من الماسونية النالثة ويكن أن تطلق على هذا الضرب من الماسونية النالثة .

اجتمعاعي ترفيهي ، وهي معافل لبس لها وضع مُقنن داخل التنظيمات المسونية ، وإن كان كثير من أعضائها من الماسونين . ومن هذه للحافل الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم الصوفي ، ويُقال لهم والحرميون ، و والطريقة الصوفية لأنبياء المملكة المسحورة للشين . ويدات بعض هذه المحافل تسمح للنساء بالانضمام إليها ، كما أمست محافل الماسونية البريطانية أعضامها من الالتحاق باي من محافل الترفيه هذه ، إذ نُعدُ نُوعاً من الإبتذال . وهذا النوع من الماسونية السوفية أو الماسونية المتأمركة أو مامونية عصر الاستهلاك وما بعد اخدائة هي والماسونية الرابعة » .

### المستونية واليهبودية وأعضاء الجماعسات اليهودية

Freemasonery and Judaism and Jewish Communities

قديكون من المهم جداً ، حين نحاول تحديد علاقة الماسونية باليهود واليهودية ، أن تؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات اليهودية الخاضعين لحركيات الحضارات المختلفة التي ينتمون إليها واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي . وقد يقول قائل إن للاسونية حركة لاعبلاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة باعتبارها حركة أخلاقية أخوبة وحسب . فالدين علاقة بالخالق تأخذ شكل الإنماذ به وعبادته ، أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق، ومن ثم فالماسونية تتعامل مع رفعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين. ولكن كلاً من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصر ، فالدين هو إيمان الإنسان بالإله (المطلق-الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى ملوك وإلى علاقة بين الإنسان والإنسان . ولكن الدين ليس فقط عبادات وإنما معاملات أيضاً . والأخلاق بدورها ليست مجرد مجموعة من القواعد الخارجية التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه الإنسان، وإنما هي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتمه على رؤية للكون ، ومن هنا التداخل بين الدين والأخلاق ، وكملك التداخل بين الماسونية والدين .

وقد بينا أن الحاسونية بدأت كدعوة ربوبية ، فهي نسق فكري ديني متكامل بستند إلى العقل (المادي) وحسب ، لا إلى العقل والخيب معا ، يحلد علاقة الإنسان بالخالق وبالطبيعة وبطرق المعرفة . وهي نطح أمام تابعيها طرق الخلاص وتتكفل بتعليم مريعها السلوك الأسمى ، وتزودهم بأساس فلسفي للاخلاق التي يؤمنون بها ، فعلاً هن أن اجتماعاتها تبدأ وتشهي بصلاة . ولذا ، كان لايد أن تصطدم الماسونية بالأدبار جميعاً : المسبحية

الكاثوليكية ، والبروتستانية ، واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية الحاخامية . وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عدامً للماسونية ، فقد أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام ١٧٣٨ ان الماسونية كنيسة (أي ديانة) وثنية غير مقلّسة (وهو في تصورنا وصف دقيق لها) ، ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها . أما الكنائس البروتستاننية ، فبعضها فقط ناصبها العداء . أما البهودية الأرثوذكسية ، فبهي تحرم على اليهود الانضمام إلى المحافل الماسونية ، وتعتبر من ينضم إليها خارجاً على الدين ، هذا على خلاف الصيغ اليهودية المخففة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنين فيما بعد .

و يمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات اليهودية . وسوف نكون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً . وكما أشرنا ، تُشكّل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى العقل ، وهي تطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة ، ولكنها لا تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته الأصلية ، ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس ككتب مقدسة) .

وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية الحاخامية قد بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية الأمر. فالفكر القبالي كان قد حل محل التلموة وقوض اليهودية من الداخل. كما أن شبتاي تسفي من جهة ، وإسبينوزا من جهة أخرى ، كانا قد شنَّا ناشيني الشمين واليسار. وكان يهود البلاط والعنصر السفاردي قد ما محل القيادة الحاخامية التقليدية . كل هذا ، جعل الثورة العلمانية تترك أعمق الأثر في بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا قد بدأوا يضيقون ذرعاً باليهودية وأخذوا يبحثون عن مخرج لهم منها ، فظهرت بينهم حركة التنوير واليهودية الإصلاحية . وقد حل بعضهم أزمته بأن تنصر . ولكن الانتقال إلى المعسكر المسبحي أمر صعب من الناحية المضمونية والتعبيرية ، فعقيدة مثل التثليث ، أمور من الصعب على كثير من اليهود تقبلها أو رمز مثل الصليب ، أمور من الصعب على كثير من اليهود تقبلها .

وقد حلت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن يهوديتهم ، والذين اذدادت معدلات العلمنة بينهم ، والذين كانوا يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر . وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار قد بدأ يفتح ذراعيه لهم، وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية والفعلية التي يحكن أن يلتقي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات

محتمع الأغلبية. وقد كانت هذه الأرضية تتسم بفسط معقول من الحياد، فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي، ومع أن الفكر الماسوني احتفظ ببعض الأفكار المسيحية ، فقد كانت هناك رموز ذات مضمون عَمْلاني عام (رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايدة . وماذا يمكن أن يى ن أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء؟ بل كانت هناك رموز يهودية أيضاً: سليمان والهيكل وكلمات عبرية. كما كانت هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الحماعات السهودية فيها . ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اعتناق دين جديد أو رفض دينهم القديم ، فكل ما كان مطلوباً منهم هم إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا الغيب. ولذا ، انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية . و بُلاحَظ أن أول الماسونيين بين البهود كانوا من السفارد ، إذ أن معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي. ثم بدأت تنخرط في سلك المحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها معدلات العلمنة ، مثل : أتباع اليهودية الإصلاحية ، وبقايا العناصر الشبتانية ، واليهود الذي تأثروا بالقبَّالاه. ولذا ، يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم ، وإنما بالرغم منها . بل إن انخراطهم في المحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس بالحرج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق.

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية ، وخصوصاً في إنجانرا حيث التحقوا بالحركة عام ١٧٣٢ ، وأسس أول محفل ماسوني يهودي عام ١٧٩٣ . أما في فرنسا ، فقد أصبح السياسي الفرسي اليهودي أدولف كريمييه (١٨٦٩) البنّاء الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة الاسكتلندية . وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل المسونية الكاثوليكية . ولكن الصورة لم تكن واحدة في كل البلاد ، ففي شبه الكاثوليكية . ولكن الصورة لم تكن واحدة في كل البلاد ، ففي شبه جزيرة إسكندنافيا ، وكذلك في ألمانيا ، ظلت مشاركة اليهود في المحافل بقبل المحركة المسونية مسألة خلافية ، وقد سسمح (حتى عام ١٨٨٠) لعدد صغير جداً من اليهود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي . فمحفل المحافل بقبل اليهود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي . فمحفل الإخوة الآسيويين ، الذي أسس في فيينا خلال عامي ١٧٨٠ وكما هو و١٨٧١ ، كان ضمن طقوسه أكل لحم الحنزير باللبن . وكما هو معووف ، فإن لحم الخنزير محرم على اليهود ، وكذلك فإن خلط المحم باللبن محرم عليهم أيضاً .

وقد تزايد إقبال اليهود على الانخراط في المحافل الماسونية في ألمانيا ، وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول اليهود كأعضاه في الحركة . لكن هذه الدعوة لم تنل تأييد رعامة الحركة ، وقد تحوَّل بعض يهود ألمانيا إلى الماسونية أنناء رحلاتهم في إنجلتوا وهولندا ، وخصوصاً في فرنسا ما بعد النورة . وقد تأسست في ألمانيا نفسها محافل فرنسية ومحافل بمبادرة فرنسية ، وأسس يهود فوالكفورت عام ١٨٠٨ محفل الفجر الوليد، بتصريح من منظمة الشرق الأعظم . ولا شك في أن مثل هذه المحافل الفرنسية اليهودية زادت من عداء الماسويين الألمان لليهود ومن ثم ، ظهرت دساتير ماسونية تستبعد اليهود بشكل خاص . ولكن بعض المتقفين الماسونيين الألمان قاموا في ثلاثينيات القرل بالاحتجاج على استبعاد اليهود، وانضم إليهم في احتجاجهم هذا ماسوبيو إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة . وقد اكتسحت ثورة ١٨٤٨ بعض الففرات التي تستبعد اليهود، واعترفت المحافل المسيحية في فرانكفورت بالمحافل البهودية . وقد كانت محافل بروسيا هي لاستثناء الوحيد حيث استمرت في استبعاد اليهود ، ولكنها بدأت مع السبعينيات تسمح بدخول اليهود زواراً ثم أعضاء .

ولكن الموجة العنصرية التي صنحبت الهجمة الإمبريالية على الشرق ، اكتسحت أوربه بأسرها وأخدت أشكالاً عديدة من يبه معاداة اليهود ، وتقوم بعض أديبات معاداة اليهود بالربط بين أيهود والماسويين وتذهب إلى أن ثمة تعاولاً سرياً بين الفريقين المسيطرة على العالم ، والمتخرب المجتمعات ، وقد ترددت هذه المكرة إبنا محاكمة تريفوس كما أن هذا الموضوع نفسه يتردد أيصاً في البروتوكولات ، وقد كان الربط بين اليهود والماسولين أحد أحجار نزاوية في الدعابة المارية المشادة للهود ، حيث كان الماريون يشيرون دائما إلى كربيبه باعتباره المنافة مورسس جمعية الأليانس البهودية .

وغني عن القول أن مثل هذه العلاقة التأمرية المباشرة لا وجود له . وحسب ما توافر للدينا من وثائق ، ليست هناك هيشة مركزية عالمية تضم كل المحافل الماسونية . كما أن هناك يهوداً معادين للماسونية وماسونين معادين لليهود واليهودية . ولكن شمة علاقة بنيوية وفعلية بين الماسونين وأعصاء الجماعات اليهودية تضر انخراط اليهود بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية يكن إيجازها في النقاط التلاث التالك :

١ ـ من المعروف أن الماسوسين معادون للكتيسة والكهنوت . وهذه
نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات البهودية الذين فقدوا إيمانهم
الديني \_ وهم الآن أغلبية بهود العالم . ويتصور هؤ لاء أن المجتمعات

العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم ، ومن ثم ينخرطون بأعداد كيرة في المحافل الماسونية . وهذه الظاهرة يمكن رصدها في أمريكا اللاتينية بيما يَصعب رصدها في فرنسا وإنجلترا ، على سبيل المثال ، لأن الكاثوليكية في أسريكا اللاتينية لا تزال الإطار المرجعي للمجتمع ، ومن ثم تأخذ محاولات العلمة شكلاً تنظيمياً محدداً مثل المحافل الماسونية . أما في إنجلترا وفرنسا ، فإن العلمانية أصبحت الدين الرسمي للدولة ، ومن ثم تفقد المحافل الماسونية . قصيها الوظيمة والرمزية .

٣- تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية والمهنية . كما أن التركيب الوظيفي والمهني ليهود العالم يجعل أغلبتهم الساحقة من هذه القطاعات ، إذ لا يوجد بينهم عمال أو فلاحون ، ومن ثم تزداد نسبتهم في المحافل الماسونية .

٣ الحركة الماسونية حركة أعية تنجاوز الولاءات القومية (كما أن إنسان عصر الاستنارة هو إنسان أممي). وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تقلل من الولاء للوطن وتجعل الولاء للجماعة الوظيفية أو المصالح المالية . كما أن فترة ظهور الماسونية هي أيضاً الفترة التي بدأ فيها يهود اليديشية في الهجرة بأعداد هائلة إلى كل أطراف العالم . والعناصر المهاجرة ليس لها ولاء قومي قوي . لكل هذا ، نجحت المحافل الماسونية في اجتذاب بعض أعضاء الجماعات اليهودية فترايدت معدلات العلمنة وضعف الانتماء القومي . ولعل في تَركُز البهود في القطاعات المالية والتجارية ما يفسر وجودهم بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية . وحينما يربط المعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسونية ، فإنهم محقون في ذلك تماماً إذ أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية عادةً ما تكون أعلى كثيراً من نسبتهم إلى عدد السكان ولكن الخلل يبدأ حبنما يطرحون تصور وجود مؤامرة خفية ، والأمركله لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية . فالخلل ليس في الوصف وإنما في التفسير.

وقد اشترك بعض أعصاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة الماسونية في الولايات المتحدة ، وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يوجد أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام ١٧٣٤ في الولايات المتحدة (سافانا في ولاية جورجيا) ، ولقد البُعت الطقوس الماسونية في وضع حجر أساس المعبد البهودي في تشاولستون (ساوث كارونينا) عام ١٧٩٣ ، واستمر وجود البهود البارز في المحافل المنسونية في القرن التاسع عشر ، وقد كتب محفل نيويورك إلى محفل برين الاساسي بشكو من رفض المحافل الالمانية أن تقبل

أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن الماسونية الأمريكية ، مثل كل المؤسسات الأمريكية ، تتسم بانها لم تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء ، وقد تبنت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس الماسونية السرية ، ولكنها أسقطتها بعد فترة .

أما في فلسطين ، فقد تأسست محافل ماسونية بين العرب (المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء الدولة الصهيونية ، بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلاً سنة ١٩٧٠ ، تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليهود والمسيحين والمسلمين .

وقد قامت بعض المحافل الماسونية العربية بنقد الصهيونية واشترك بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان الصهيوني . وعكس ذلك صحيح أيضا ، إذ رفضت بعض المحافل الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي .

## إفرايــم هــيرشفيك (١٧٥٥-١٨٢٠)

Ephraim Hirshfeld

ألماني يهودي وماسوني وُلد باسم جوزيف هرشيل دار مستاد . درس الطب في ستراسبورج ، كما تلقى تعليماً تقليدياً . عمل من ١٧٧٩ حتى ١٧٨١ معلماً في منزل ديفيد فرايدلاندر ، وكان يتردد على منزل موسى مندلسون ويدور في أوساط المستثمرين الألمان . التقى عام ١٧٨٢ بمؤسس إحدى الحركات الماسونية ذات الانجاه الثيوصوفي والتي كانت تضم في صفوفها رهباناً مسيحيين وبعض أعضاء الأرستقراطية . وكان دوبروشكا (أحد قيادات الحركة الفرانكية) من مؤسسي هذا المحفل ، وقد أدخل في الأدبيات الماسونية بعض المقتطفات من الأدب الشبتاني . وكان المموِّل الألماني اليهودي هانز إيكر فون إيكهوفن من ضمن مؤسسي هذا المحفل . وقد فتح أبوابه أمام الممولين اليهود الآخرين الذين كانوا يودون الاندماج في المجتمع المسيحي . وعاله دلالته أن هذه الخطوة كانت تُعَدَّ ثورية ، فقد كان كثير من الماسونيين حتى ذلك الوقت يعترضون على السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إلى محافلهم · وقام بعضهم بشن الهجوم العنيف على هـ. سُفيلد . ولكنه نجح في نهاية الأمر في الانضمام بل أصبح سكرنيراً لإيكهوفن واتخذ اسم ماركوس بن بيناه . وبعد ذهاب دوبروشكا ، احتل هيرشفيلد دوراً قيادياً في المحفل ، ثم عاش في فيينا حتى عام ١٧٨٦ (حيث اتخذ اسم هيرشفيلد) ثم انتقل إلى شليسنج عام ١٧٩١ بعد أن أصبحت

مفر التنظيم الماسوني الذي كان ينتمي إليه ، وقد طُرد هيرشفيلا من التنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبين إيكهوفن وقُبض عليه لعدة شهود ولكنه أفرج عنه ، عكف هيرشفيلا على ترجسة الاعسال الصوفية لهذا التنظيم حتى بدا أنها من أصل عبري أو آرامي .

وبعد أن عاش فترة قصيرة في ستراسبورج مع صديقه دوبروشكا ، قضى بقية حياته متنقلاً بين فرانكفورت ودافينباخ ، واحتفظ بعلاقات وثيقة بأعضاء الحركة الفرانكية . وقد حاول هيرشفيلد أن يزاوج بين المسيحية واليهودية داخل إطار صوفي حلولي قبًالي (وهو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إنجازه) . وقد نشر هو وأخوه تفسيراً ثيوصوفياً قبًالياً للفقرات الأولى من سفر التكوين . وكان ينوي إصدار سلسلة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعهد القديم .

وتشير حياة هيرشفيلد إلى مدى الترابط والتداخل بين حركات مثل الفرانكية والماسونية والاستنارة . ولا يمكن إدراك هذه الوحدة إلا من خلال نموذج الحلولية حين يحل الخالق في المخلوق فتسقط الحدود ويصبح عقل الإنسان (أو رغباته أو أحلامه أو رؤاه) المعيار الوحيد .

وتُبين سيرته الفكرية أيضاً أن الحلولية الكمونية هي الإطار الذي تلتقي فيه المسيحية باليهودية ويتحللان ليصبحا نسقاً واحداً يُسمَّى الآن االتراث اليهودي المسيحي، وهو في واقع الأمر ليس يهودياً ولا مسيحياً.

## البمائية

#### Bahaism

«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري ( ١٨٩٧ - ١٨٩٧) الذي كان يُلقَّب به ( ١٩٩٠ - ١٨٩٧) الذي كان يُلقَّب به ( ١٩٤٩ على يد ميرزا على محمد العقيدة إلى البابية التي أسَّست عام ١٩٤٤ على يد ميرزا على محمد الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب ( الطريق إلى الله ) . وذهبت البابية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً سيرسله الله . وكانت البهائية في بداية أمر ها شكلاً متطرفاً من أشكال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية ، ومن عقيدة الإمام الخفي الذي سيظهر ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين .

وقد انتشرت البابية رغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام الم وقتل ما يزيد على عشرين ألفاً من أنباعه . وقد قام البابيون بمحاولة اغتيال الشاه ، فنعى قائدهم آنذاك ميرزا حسبن علي إلى بغداد عام ١٨٥٣ . وفي عام ١٨٦٣ ، أعلن ميرزا أنه رسول الله الذي تنبأ به الباب ، وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل من : إبران وتركيا وروسيا وبروسيا والنمسا وإنجلترا . واعترف

به أغلبية البابين الذي أصبحوا يُسمُون البهائين، ونُفي ميرزا حين أبل عكا في فلسطين ، ونُوي عام ١٨٩٢ حيث تموَّل قبره في بهجي (أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائين، وقد خلفه في قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس أفندي الذي سمي عبد البهاء (١٨٤٤ - ١٩٢١) والذي أصبح كذلك الفسر المعتمل لتعاليمه . وقد سافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لينسر تعاليم الدين الجديد من عام ١٩١٠ إلى عام ١٩١٣ . وعبن أكبر أحفاده شوجي أفندي ربائي (١٩٩٦ - ١٩٥٧) خليفة له ومفسراً لتعاليمه . وقد انشرت تعاليم البهائية في أتحاء العالم .

وكتب البهائية المقلسة هي كتابات بهاء الله التي تُتبت بالعربية والفارسية ، مضافاً إليها التغسيرات التي وضعها عبد البهاء وشوجي أفندي . وتتضمن هذه الكتبابات التي تزيد على المائة منها الكتسلب الاقسلس الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته ، و كتباب الإيقسان ، وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح المباركة ، و كتباب الإسراقات والبشاوات ، و كتباب الإسلس الأعظم، وله قصيدة أسماها ورقائية .

وجوهر البهائية هو الإيمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي توحد الخالق مع مخلوقاته . فالخالق جوهر واحدليس له أسماء ولا صفات يمكن أن تصفه ولا أفعال ، ولا يمكن الوصول إليه (ولا توجد أدلة على وجوده أو غيابه مثل الإله الخفي في الفكر القبَّالي أو الباطني الغنوصي) ، وهو إلى حدُّ ما يشبه القوانين الطبيعية غير الشخصية التي لا علاقة لها بالأنساق الأخلاقية (كما هو الحال مع مفهوم الإله عند إسبينوزا) . والخالق واحد ليس له شريك في القوة والقدرة وهو الذي خلق الكون . ولكن هذا الكون ليس شيئاً آخر سوى تجلِّ للخالق ، بل إنه هو ذاته الخالق (أي أن الخالق ومخلوقاته القول البهائي الذي يُنسَب إلى الخالق: (الحق با مخلوقاتي أنكم أناه . والبهائية ، في هذا ، لا تختلف كشيراً عن غلاة المتصوفة والباطنية ، ولا عن الفكر القبَّالي أو الغنوصي ، حيث لا توجد أية مسافة أو تغرة بين الخالق والمخلوق ، بل ثمة اتحاد وحلول واحدية (على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من عباده ولكنه ليس كمثله شيء ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدركه الأبصار) .

ولكنه لا يجري على المرافقة والمنافقة الدينية تصبح ولكن ، إذا كان الخالق هو مخلوقاته ، فالحقيقة الدينية تصبح حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفحها لفحة من القداسة ، والحقيقة تعبر عن نفسها من خلال الزمان

وداخله، ولا يختلف نجلُّي الرب في أي شيء عن تجليه في أي شيء آخر. قتصبح كل الأمور مقلَّسة ، ومن ثم تصبح كل الأمود متساوية . وفي نهاية الأمر ، تصبح كل الأمور نسبية ، أي أن المطلق المتجاوز يختفي في لحظة النحام الخالق بالمخلوق . وقد شاء الخالق (وإن كان يصعب في هذا السياق أن نتحدث عن امشيئة الخالق! فهو لا يتجاوز مخلوقاته) أن يتجلى من خلال رسله ، مثل : براهما ، ويوذا ، وزرادشت ، وكنونفوشنينوس ، وإبراهيم ، ومسوسى وعيسي، ومحمد (عليه الصلاة والسلام) ، وتضم القائمة الباب ثم بهاء الله الذي تظهر من خلاله صفات الخالق بشكل أوضح وأجلى م كانت عليه . بل إنه داحل الإطار الحلولي يكون بهاء الله هو ذاته الخالق. ومن ثم وجَّه البهائيون سهام نقدهم إلى الفكرة الإسلامية الخاصة بأن محمداً (صلى الله عليه وسلم) خاتم المرسلين ، ففي رأيهم أن كل عصر يحتاج إلى تجلُّ إلهي . وثمة تُشابُه عميق هنا بين بنية البهانية وبنية اليهودية الحاخامية ، فكلتاهما تؤكد استمرار الوحي الإلهي في المساريخ الإنساني أو استسمرار الحلول الإلهي (في احاجامات حسب السق اليهودي ، وفي بهاء الله حسب النسق البهائي) . وهو تشابه سنلاحظه في جوانب أخبري من النسقين الدينيين . كما يُلاحظ أن هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية وانقبُّالاه. ومن المنظور البهائي ، فإن جوهر كل الأديان واحد . ومع هذا ، فإذ كل دين له سسانه الخاصة التي تجيب حاجة كل زمان ومكاذ وتتفل مع المستوى الحضاري السائد . وحيث إن الخالق يكشف عن نفسه بشكن تدريجي ، فإن كل دين سيحل محله دين أخر ، ومن ذلك العقيمة البهائية الفسها ، ولكن ذلك لن يتم قبل ألف عام .

ونكن مهمة الأديان في هذا السياق هي خلق وحلة شاملة بين البسر ترداد تسعا مع مرور الزمن . فإبراهيم قام بتوحيد قبيلة ، وموسى قام بتوحيد شعب ، ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام بتوحيد أمة ، أما المسيع فكان هدفه تطهير الأرواح وتحقيق قداسة الفرد ، وقد تحققت بالفعل مهمة كل نجل إلهي . ولكن هذا لا يكفي إذ أن اختصارة في هذا النصور - وصلت إلى مرحلة أصبحت معها وحلة الإنسان (وبالنالي وحلة الأديان) مسألة ضرورية . وهذه مهمة بهاه الله الذي مستنحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة البشرية بأجمعها . وخالق العالم قد خلق الإنسان من خلال حبه له ولا أسان أبل احتلاقات جميعاً خلقه الإله ليعرفه ويعبده . وهذا أمر يحميع فيهمه في إطار حلولي ، فالخالق هو المخلوق . ومن ثم ، ليا عبد المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة نخية لا يمكن الوجول إليها نشبه قوانين الطبعة ، ومنة تلبذب حاد ومتطرف هنا ،

بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة ، يسم كل الأنساق الحلولية ، ففي اليهودية نجد أن الشعب يتوحد تماماً مع الخالق ، ومن ثم تصبح إدادة الشعب من إدادة الخالق ، بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب لتكامله ، ولكن هذا الشعب لا إدادة له لانه أداة في يد الخالق .

والبائية ، والبشرية ، وكلها أرواح زائلة فائية (ولذا يذهب بعض والبنائية ، والبشرية ، وكلها أرواح زائلة فائية (ولذا يذهب بعض دارسي البهائية إلى القول بأنها لا تؤمن بخلود الروح) ، وروح الإيمان (وهي وحدها التي تمنح الروح البشرية الخلود) ، ثم أخيراً الروح القدس (وهي منطقة الحلول الكامل ووحدة الوجود حيث يصبح الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقاً) ، والواقع أن هذه الهرمية لا تختلف كثيراً عن هرمية المنظومتين الغنوصية والقبَّالية . ويبدو أن الروح البشرية ، كالحالق ، ليست لها حدود واضحة ، إذ أن هذه الروح بعد أن تنفصل عن الجسد قد تحل في شخص آخر وتأخذ شكلاً أخر من الوجود . وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف الانساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية ، تماماً كما هو الحال في القبالاه .

ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار ، فهما مجرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلا ، فالقرب من الخالق هو الجنة والبُعد عنه هو النار الني تؤدي إلى الفناء الكامل للروح . لكن الإيمان في تصورهم هو الذي يضمن (كما أسلفنا) الخلود ، والخلود يعني استمرار الرحلة نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به . وفي داخل هذا النسق الحلولي، لا يمكن أن يكون هناك مجال للثواب أو العقاب أو البعث . ولا يوجد في البهائية كهنة أو قرابين ، فهم يشكلون ما يمكن تسميته بالثيوقراطبة الديموقراطية التي تتمثل في هيئتين حاكمتين: إحداهما إدارية والأخرى تعليمية . أما الهيئة الإدارية ، فتتكون من المجالس الروحية القومية ، وأما المجالس المحلية فتتكون من تسعة أشخاص (التي يمكن تأسيسها أينما وجد تسعة بهائين) ، وبيت العدل العمومي (وهو الهيئة العلبا ولها سلطة تغيير كل القوانين حينما ندعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية ، فيمكنها أن تلغى القوانين التي وردت في الكتاب الأقدس وأن تصوغ قوانين جديدة لم ترد فيه) ، ثم هناك الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مُكوَّنة من بناء هرمي من المجالس والقادة) . ويتم انتخاب أعضاء المجالس الإدارية عن طريق الأعضاء. ويُعتبر الانتخاب شكلاً من أشكال العبادة ، وما الناخب سوى أداة الخالق ، ومن ثم لا يكون العضو المنتخب مستولاً أمام ناخبيه .

ويصلي البهاتيون يومياً (قبلتهم القدس). وبرغم أنه يُعَرض عدم وجود أماكن عامة للعبادة، فإن الكتساب الأقبلس قد أوصى

بنيبيد معابد تُسعَى امشرق الأذكار ، وهو بناء من تسعة جوانب بنيبيد معابد تُسعَى امشرق الأذكار ، وهو بناء من تسعة جوانب عليه قبة مُكونة من تسعة أقسام وهي مفتوحة لكل أعضاء الديانات الانحرى . ويصوم البهائيون شهراً بهائياً (١٩ يوماً) كصبام المسلمين (ينهي بعيد النيروز) ولا يشربون المشروبات الروحية ويجتمعون في بدابة كل شهر بهائي . ولهم قوانين خاصة بالميراث ، فالمعلم يرث جزءاً من ثروة البهائي ويتساوى الرجل بالمرأة في كل شيء . وقد جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا . والتقويم البهائي يتكون من تسعة عشر شهراً ، ويبدأ العام البهائي يشبه التقويم المارس أول أيام الربيع . ومن ناحية أخرى ، فإن التقويم البهائي يشبه التقويم الفارسي .

ويحتل الرقم 19 مكانة خاصة في الفكر البهاني . والبهائية ، في هذا ، تشبه تراث القبالاه والجماتريا الذي ركّز على القيمة المددية للحروف ، فتُحسَب القيمة الرقمية للكلمات وتُستخلص منها النتائج التي يريد أن يصل إليها المفسر (وهذه سمة متكررة أيضاً في الأنساق الحلولية التي تدرك الكون من خلال نسق هندسي حتمي) . فيقول البهائيون إن عدد حروف البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) 19 ، وأن كلمة (واحد) قيمتها العددية 19 (و = 7 ، الألف = 1 ، ح = ٨ ، د = ٤) . ويستخرج البهائيون من الرقم 19 براهين ودلائل على أشياء عديدة .

ويصعب حساب عدد البهائيين في العالم ، ويُقال إنه يتراوح بين مليون ونصف ومليونين ، وكان يوجد عام ١٩٨٥ نحو١٤٣ مجلساً روحياً قومياً يتبعها ٢٧,٨٨٦ مجلساً محلباً في ٣٤٠ بلدة مختلفة . وترجمت تعاليم البهائية إلى أكثر من ٧٠٠ لغة . وفي هذه الأيام ، تحقق العقيدة البهاثية انتشاراً سريعاً في أفريقيا والهند وفيتنام حبث يصل عدد البهائيين إلى مثات الألوف. ويتحول عدد كبير من الهنود وسكان أمريكا اللاتينية الأصلين إلى البهانية . ففي بيرو وبوليفيا ، على سبيل المثال ، توجد قرى بأكملها بهائية ، وقد اعتنق ملك سموا Samoa العقيدة البهائية . ويمكن تفسير انتشار البهائية باعتباره تعبيراً عن ضعف كثير من الأطر الدينية التقليدية ، وتعبيراً عن تزايد معدلات العلمانية ، إذ تؤدي هذه العملية إلى أن قطاعات كبيرة من المجتمع تفقد الإيمان بعقيدتها التقليدية ، ولكنها لا يمكنها التخلي عن الدين تماماً أو عن فكرة الخالق. والواقع أن رغبتهم العامة في الإيمان تُشبعها هذه العقيدة التي تستخدم الخطاب الديني دون إشارة إلى عقيدة محددة أو طقوس محددة ، وهو عادةً خطاب حلولي واحدي يمحو كل الثنانيات وأشكال التنوع إذ يتم اختزال الواقع إلى مستوى واحد ويتم رده إلى مبدأ واحد ، وهو الإله الحال

الذي لا يختلف عن قوانين المادة الكامنة فيها ، ومن ثم فهو خطاب ديني اسماً ولكنه مادي فعلا إذ أن الخالق يصبح مخلوفاته أو يصبح قوة عامة مجردة غير شخصية مثل قوانين انطبيعة وفكرة النقدم والبهائية ، في هذا ، تشبه الربوبية والماسوئية واليهودية التجديدية وعند نشوب المؤورة الإسلامية في إيران ، كان يوجد ٢٠٠ ألف بهائي في إيران بشكلون جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والمال والأمن ، واستفاد نظام الشاء من وجودهم ، وقد تعاون البهائيون مع الإسرائيليين ، وكانوا بليرون مؤسسة الأمن في إيران ، كما كانت لهم المسرائيليين ، وقد حرم نشاطه، بعد قيام شورة الإسلامية في إيران .

وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات البهودية ، فقد بينا أن ثمة تماثلاً بنبوياً بين البهائية واليهودية في جانبها الخلولي . ولعل هذا هو السر في أن البهائية تحتذب كثيراً من ليهود الذين يعتقون العقيدة البهائية . ففي إيران ، مهد العقيدة ، تبنى كثير من أعضاء الجماعة اليهودية البهائية ، وهو ما جعل الخاخامات يحاربون ضدها بشراسة . ولا يزال هذا موفف اليهودية الأرثودكسية صها . ويلاحظ أن يهود الولايات المتحدة في الوقت اخالي يتجهون أيضا إلى الماسونية والعبادات الجديدة والعقائد العتوصة بأعداد كبيرة ، وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة . ومع هذا ، فمن المعروف أن البهائية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كالبفورنيا المعروفة بوجود كثافة يهودية عالية فيها .

والأمر ليس مؤامرة بهائية ضد اليهودية ، وإن عو تشابك بين نسقين عقيدين يستجيبان للاحتياجات نفسها ويجيبان عن الأسئلة نفسها بالطريقة السهلة نفسها . وعما يسهل عملية اعتناق اليهود للبهائية أن ثمة تعاطفاً يسري في العقيدة البهائية نحو اليهودية والدولة الصهيونية . فقد كان عباس أفندي يرى أن الحلاص مرتبط بعودة اليهود إلى أرض المبعاد ، ولكنه كان يرى أن الحلاص مرتبط بعودة البهود في فلسطين يحققونه في عهله دليل على عظمة بهاء الله وعلى عظمة دورته الإلهية ، وفي كتاب المقاوضات ورد ما يلي : "أنت تلاحظ وترى أن طوائف اليهود يأتون إلى الأرض المفلسة من أطراف العالم ، ويتلكون القرى والأراضي ويسكنون ويزدادون يوما بعد يوم حتى تصبح جميع أراضي فلسطين سكناً لهؤلاء ' . وهو بذلك قد أخذ العقيدة الألفية البرونسانية وأعطاها بعداً بهائياً .

ود احد العديد المسيد المركز و المديد أن و النابي المركز و النابي المركز و و و النابي المركز و و و و النابي المركز و و و النابي المركز و و و النابي و و و و النابية الله وله الجديدة مشيراً إلى أهمية تبجيع البهود في المهد المبارية هو اليت العدل الذي عقيدتهم المعروف أن مركز البهائية هو اليت العدل الذي

ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية وإسرائيل . فالجماعات البهائية تلين بالعقيدة نفسها ، ولكن المهائتها السياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية . وما ينطبق على البهائية ينطبق على كل الأديان ، فيوجد مثلاً مسيحيون صهيونيون في أوربا يؤيدون إسرائيل ، وترى بعض الفرق المسجعية الصهيونية في أمريكا أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى صهيون . ويجدر بنا أن نذكر هنا أن البهائيين العرب يؤكدون أنهم يدينون بالولاء إلى وطنهم العربي وحسب ، وقد يكون في هذا بعض الصدق ، أو لعله من باب التقية (أي الإيان بشيء وإظهار شيء آخر) . والباب مازال مفتوحاً لاجتهاد المجتهدين .

### الموحدانسية

#### Unitarianism

«الوحدانية عقيدة مسيحية تنكر عقيدة التثليث والاهوت المسيح (أي كونه إلها أو ابن الإله) ، وهي نتاج حركة الاستنارة والعقلانية . ويكن القول بأنها شكل من أشكال الربوبية ، أي صيغة شبه علمانية للمسيحية ، ولذا فإن أتباع هذه العقيدة لا يعتبرونها عقيدة وإغا مجرد أسلوب في الحياة !

وعقيدة الموحدانية تتاج بعض التيارات داخل المسيحية نفسها . وأولى هذه العقائد الإيمان بأن سقوط الإنسان لم يكن كاملاً وأنه يحوي داخله عناصر من الخير ، ومن ثم فهو قادر على العمل من أجلا اخلاص والوصول إليه من خلال جهده وأعماله الخيرة . وقل حرب القديس أوغسطين ضد يبلاجيوس ، الراهب البريطاني (المتوفي عام ٢٥٠) الذي ركز اهتمامه على إمكانيات الخير الكامنة داخل النفس السشرية وفي إمكانية خلاص القرد المسيحي . أما العنصر الثاني فهو رفض التثليث ، كما فعل الراهب الإسباني سيرفيتوس الذي لم يرفض عقائد التثليث وحسب بل رفض مقولة احتصل بلا دنس ، وأكد أن عقيدة التثليث لا أساس لها في الكتاب المتعلق وأن الآباء الأواتل لا يعرفون هذه التمييزات وأن مصدرها هو السفائيون اليونان . ومثل هذه الأفكار شجعهتا حركة الاستنارة النبي هاجم مفكروها فكرة التثليث وأكدوا أن الإنسان (الأنه كائن طيعي) لا يحوي داخلة شرآ ، فهو خير بطبيعته .

وقد كانت عقيدة الموحدانية في بدايتها حركة دبنية عقلانية جافة ، ويمكن تلخيص مبادئها الأساسية فيما يلي :

1 \_ يؤكد الموحدانيون أبَّوة الإله بدلاً من مقدرته ، فالإله أب لكل البشر . وهو بكاد يكون مبدأ عاماً مجرداً كامناً في الطبيعة والإنسان غير مفارق لهما ، أي أن الموحدانية تدور في إطار الواحدية الكونية . ٢ \_ ينكر الموحدانيون النشليث ولاهوت (الوهية) المسيح (مقابل الناسوت) ، فالمسيح ليس ابن الإله وإنما هو بشر ، مجرد قائد عظيم، وصبية هو الثمن الذي يدفعه أي قائد عظيم دفاعاً عن مثله .

٣- الكتاب المقدّس كتاب كتبه بشر ومن ثم فهو ليس كتاباً معصوماً
 ولا يُقرأ باعتباره كتاباً مقدّساً وإنما باعتباره كتاب موعظة .

3 - خَلَق الإله الإنسان في صورته ، ولذا فإن الإنسان يشارك في الحير الإلهي . ولا توجد خطيئة أولى ، بل إن الخطيئة هي خطأ أخلاقي ضد البشر وليست خطيئة أولى ، بل ولا يوجد شر مطلق أو خلاص مطلق وإنما يوجد بشر يتطورون يحققون الخلاص بالتدريج من خلال أعمالهم وشخصياتهم ، يبدأ تطورهم مع مسيلاهم ولا يتوقف بعد موتهم . وفكرة التطور اللانهائي لكل البشر فكرة أساسية في عقيدة الموحدانين . وقد أمن الموحدانيون بأخوة كل البشر ومساواتهم الكاملة .

٥ ـ القوة الأخلاقية العظمى في العالم هي المثل الذي يضربه عظماء الرجال: المسيح مثلاً . ولذا ، لا توجد حاجة إلى كنيسة تحتكر طرق الخلاص . فالكنيسة إن هي إلا مجموعة من المؤسسات الاجتماعية لا توجد وراءها كنيسة روحية ، كما يدَّعي اللاهوت المسيحي في إحدى صوره . كما لا توجد حاجة إلى الشعائر التي تربط هذا العالم بالعالم الآخر . ولذا ، فإن شعائر التعميد وعشاء الإله هي مجرد طقوس تُذكِّر الإنسان بما حدث في حياة المسيح دون تحولات أو أسرار . ولذا ، قامت بعض الكنائس المواحدانية بإلغاء كل هذه الشعائر لأنها تُذكر المرء بالمفاهيم اللاهوتية .

وقد صنَّف الكالفنيون عقيدة الموحدانين باعتبارها ليست مسيحية ، وهم محقُّون غاماً في ذلك إذ أنها عقيدة أنكرت كثيراً من العقائد المسيحية الأساسية ، بل يمكن القول بأنها عقيدة شبه علمانية أو نكاد تفترب من العبادات الجديدة ، إذ لا توجد فيها فكرة الإله المفارق المتجاوز للإنسان والطبيعة . فالإله قد حل في مخلوقاته وتوحَّد معها وشحبُ غاماً وتحوَّل إلى ما يشبه مبادئ الطبيعة والضرورة التي لا شخصية ولا وعي لها ، وأصبحت كل الأمود متساوية ونسبية (وقد لخص أحد المفكرين المسيحيين موقف الموحدانين من الإله بقوله إنهم يؤمنون وبأنه يوجد إله واحد على

الإكثرة ، وأنهم «يصلون لمن يهمه الأمر») . ويمكن القول بأن فكرة الإله الواحد المتجاوز يمكن أن تختفي عن طريقين : أن يزداد الإله (المبدأ الواحد) في حلوله واقترابه حتى يتحول الحلول والكمون إلى وحدة وجود روحية ثم مادية ، حيث يتعرف المخلوق إلى الخالق في مغلوقاته وحسب ، وهذا هو النمط الأكثر شيوعاً . ولكن هناك غطأ أخر وهو أن الإله (المبدأ الواحد) هذه القوة اللامتعينة الدافعة للمادة ، الكامنة فيها التي تضبط جوهرها ، تزداد تجريداً ومفارقة للمعخلوقات . وهنا يظهر في البداية إله كالفن الذي لا يُسبر له غور ، والذي يُختار دون منطق واضح . وتزداد درجة التجريد والمفارقة إلى أن تصل حد التعطيل ويصبح الإله مفارقاً تماماً لا علاقة لنا به (إله الغرصين مشلا) ، أي أن الكالفينية نفسها إن هي إلا حلقة أولى تؤدي إلى الموحدانية (هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث يؤدي إلى الموحدانية (هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث يوجد الإله القريب البعيد : ليس كمثله شيء وهو أقرب إلينا من حبال الوريد) .

وقد اعتنق هذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات الوسطى ، وخصوصاً العناصر المحافظة والثرية ، وأصبحت معظم كنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة الموحدانية هذه . فقد أعفتهم الكنيسة من القيام بأية شعائر وأنهت عملية البحث المضنية داخل الذات الأثمة والمحاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخلاص وهما عملية ومحاولة انسمت بهما العقيدة الكالفنية التي سادت بين المستوطنين البيض الذين سمنوا «البيوريتان» ، أي المتطهرين ، إذ أكدت الموحدانية للذات الإنسانية أن الخلاص متيسر وأن النعمة حلت . كما أن الإيمان بالتطور المستمر قد أعطى إحساساً إمبريالياً عميقاً لتجار بوسطن ، إذ كان هذا يعني أن بوسعهم التحرك بصورة دائمة وغزو العالم بشكل مستمر وأن بوسعهم أيضاً أن يراكموا الشروة أبداً ويقدموا الشكر لله على النعمة الإلهبة والاختيار .

والكنيسة الموحدانية ، كما أسلفنا ، تعبير عن حلولية مرحلة وحدة الوجود ، ولكنها كانت ذات طابع عقلاني جاد وجاف (وكادت العبادة تكوين مثل البحث العلمي والبحث الصارم عن البراهين) . ولذا ، قام وليام أليري تشانينج بإدخال عنصر من العاطفة فانتقل بالعبادة من النموذج الآلي العقلاني الجاف إلى النموذج العضوي العاطفي ، إذ قرر أن الإله محب للبشر يملك العالم بأسره ، كما قرر أن وجود (حلول) هذا الإله في كل البشر والطبيعة يجعلهم مقدسين وأن العبادة الحقيقية للإله تكمن في إظهار حسن النية للبشر ، أي أن الإله قد شحب نماما ثم

وحركة الحضارة الاخلاقية تشبه الموحدانية اليهودية التجديدية في كثير من النواحي ، ويلاحَظ أن كثيراً من اليهود ، وخصوصاً من أعضاء الشرائح العلبا من الطبقة الوسطى الذين يودون تحقيق الانتماء الكامل للمجتمع الأمريكي ، ينضعون لهذه الكنيسة (تماماً مثلما تنضم أعداد أخرى من اليهود للحركة الماسونية والعبادات الحديدة). وقد أصبح هذا أمرأ ميسوراً بشكل أكبر بعد أن «تطورت؛ الكنائس الموحدانية وتحولت شعائرها إلى أي شيء يقوره أعضاه الكنيسة ، فيمكنهم لإقامة الشعائر الموحدانية أذيحضروا قصائد شعرية يقرأونها ، وبوسعهم أن يلعبوا أية لعبة نحلو لهم (ومن ذلك حل الكلمات المتقاطعة) تعبيراً عن إيمانهم الديني! وقد أوردت الصحف الأمريكية مؤخراً أن إحدى العاملات في مقهى لبلي أرادت أن تؤدي صلاتها الموحدانية بالطريقة التي تروق لها وتعبّر عن ذاتها الحقيقية . فوجدت أن الطريقة المثلى هي خَلْع ملابسها أمام المصلين كما تفعل في محل عملها بحكم وظيفتها . وقد قبل راعي الكنيسة ذلك وإن كان قد علَّق على هذا الحدث بأن صلاتها كانت غير تقليدية بعض الشيء، ولكنه حضر الصلاة الراقصة من أولها إلى أخرها. ويبلغ عدد المواحدانيين حوالي ٢٠٠,٠٠٠ ويبدو أن كثيراً من أعضاء النخية الحاكمة في الولايات المتحدة من الموحدانيين .

## جماعة الحضارة الاخلاقية

Society for Ethical Culure

جماعة أسسها فليكس أدلر عام ١٩٧٦ اجتذبت عدداً لا بأس به من المشقفين الأمريكين (وخصوصاً السهرد) الذير كانوا قد بدأوا يرفضون كثيراً من الشعائر والعقائد الدينية البهودية ولكن لم يكن بوسعهم بعد التخلي عن العقيدة الدينية تماماً ، ولذا كانت الجمعية بزعتها الربوبية مناسبة تماماً لهم، وتنطلق اجمعية من الإيمان بوجود إنسانية عامة وبضرورة دراسة ما سعته الخن وتطوره في كل مجالات السلوك . وقد اعتمت الجمعية بالجانب التربوي ، فاسست حضانة للاطفال استخدمت وسائل تقدمية في التربية ، كما أن الجمعية ركزت نشاطها على الجهود الاجتماعية مثل الكفاح ضد الفساد في الحكومة ومحاولة إصلاح المساكن

ومعاورة بحصر وسي سي من والله الله الله والله الله والله المتجاوز إلى عقيدة يتوارى فيها الإله تدريجياً والله والله المتجاوز إلى عقيدة يتوارى فيها الإله تدريجياً والله ودون مطلقات ودون إله ودون مطلقات ودون

أخلاق (الصهبوئية) إلى عقيدة عدمية مدمرة (لاهبوت موت الإله). وبطيعة الحال ، يمكن اعتبار أدار يهودياً ويمكن تصنيف فكره وجماعة الحضارة الأخلاقية على أنه من العبادات الجديدة .

# فنيكس ادار (١٨٥١-١٩٩٣) Felix Adler

فيلسوف يهودي أمريكي وتربوي ومؤسس حركة الحضارة الأخلافية وكذفي ألمانيا وهاجر إلى نيريورك وهو بعد في السادسة حينما عين أبوه، أحدرواد اليهودية الإصلاحية . حاخاماً لمعبد إيمانو - ريل الإصلاحي .

درس أدار في جامعة كولومبيا وفي جامعات برلين وهايدلبرج وفي مدرسة علم اليهودية (في ألمانيا) حيث درس الأدب المكتوب بالمسرية والفلسفة الكانطية وتقد العهد القديم . وقد بدأت بعض الانجاهات الإصلاحية تأخذ شكلاً متطرفاً في فكره ، فقد بدأ يؤكد الحانب العقلي في الدين وإمكانبة معرفة الخالق عن طريق العقل وحسب . وبدأ يرفض الجوانب الجمالية والشعائرية في اليهودية ، وأية اتجاهات ذات طابع بهودي خاص ، أي أنه اتجه اتجاهاً عقلياً أحلاقاً ربوبياً . حتى أنه كان يلقي مواعظ في المعابد لا ترد فيها كلمة والإله ه .

ويشبه أدار في هذا الفيلسوف الأمريكي إمرسون الذي رفض العقيدة الموحدالية وأصبح ترانسدنتالياً ، أي يؤمن بقوة ما متجاوزة نظميعة (كان يسميها إمرسون الروح الكلية «أوفرسول حاجة للالا») وبمقدرة الإنسان على معرفة الخير والحق بنفسه دون حاجة لوحي إلهي أو ميتافيزيقا . وقد تأثر أدار بإمرسون ولانجه وكانط والأخلاقيات (دون العقائد) المسبحية (أي أنه أصبح نسخة يهودية مراح سون) .

وقد رفض أدار فكرة الإله الشخصي الذي يرعى البشر وبدلاً منه طرح فكرة العنصر الاخلاقي الركب الذي يتكون من ذواتنا الداخلية في أعلى نقفر يؤمن بأن كال إنسان يحوي داخله وطبيعة نبيلة سامة تمود أن تتحقق ، ولكل إنسان فرديته ، ولكن العلاقة الإنسانية الخفة هي التي تساعد هذه الطبيعة النبسلة الكامنة فينا على التحقق في الحالم الخراجي ، وكان أدار يؤمن بأن إدراك هذه الطبيعة التبيئة سيتزيد كلما ازدادت علاقة الناس بعضهم ببعض ، وهذا الاجراك المتزيد سيتحقق في للجنمع الديوقراطي والعلمي الحديث ، ومن ثم فالإنسان لا يحتاج إلى تعديض في الآخرة ولا يحتاج إلى مينافينيقا ، ولا يحتاج إلى أبه مؤسسات أو عقائد أو شعائر دينية .

-وقد استفاد أدلر بما سماه "رسالة الأنبياء الاخلاقية" ولكنه رفض المنظومة العقائدية اليهودية ، فهو يُصر على العام والعقلي ، ويرفض الخصوصية .

ولا يوجد شيء جديد أو أصيل في فكر أدلر فهو تطبيق لفكر حركة الاستنارة في عالم الدين والأخلاق الذي يترجم نفسه إلى منظومة ربوبية يوجد داخلها إله شاحب أو مطلق أخلاقي غير متجاوز .

وقد كتب أدلر عدة مؤلفات أهمها العقيدة والفعل (١٨٧٧). وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أخلاقية للحياة (١٩١٨)، وإعادة تجمليد المثار الأعلى الروحي (١٩٣٤).

## اليهودية المتمركزة حول الاتثى

Feminist Judaism

كلمة "فيمنست feminist" الإنجليزية في تَصورُّرنا مختلفة تماماً عن عبيارة «ويمنز ليبريشياون موفمنت Women's Liberation Movement . فالعبارة الأخيرة ، يمكن التعبير عنها بعبارة "حركة تحرير المرأة الما الأولى فنحن نؤثر التعبير عنها بعبارة الحركة التمركز حول الأنثى، (لأسباب سوف نوردها فيما بعد) . ومن هنا قولنا «اليهودية المتمركزة حول الأنثى» (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال). وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة في المجشمع. ويمكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأة ، وحركات التمركز حول الأنثى . والحركات الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى الحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما يقدم من عمل ٠ وعادةً ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية (حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة) ، أو الاجتماعية (حق المرأة في الطلاق وفي حضانة الأطفال) ، أو الاقتصادية (مساواة المرأة بالرجل في الأجور). وبرغم أن حركات تحرير المرأة تُصدر عن مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً مستقلاً بذاتها لا باعتبارها أماً وعنضواً في أسرة) ، فإن حركات تحرير المرأة تدور في إطار بعض القيم الاجتماعية المستقرَّة ، وتَقَبل المفهوم التقليدي لدور المرأة في المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية

أما حركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذا ، فهي تُصدُّر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا

بهجير المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت مجموعة من المعارك حدثت في مبدر البنمعات كلها مجتمعات أمومية تسبطر عليها الأنثى أو الأمهات. سبب وكانت الآلهة إناثاً ، وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة ، اى بالرقة والونام والاستدارة (التي تشب نهود الإناث وعضَو النانب). ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراء رياليار (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغزو (الذي يشبه اقتحام ر الذكر للانشي). وانطلاقاً من هذه الرؤية للتساريخ ، يطرح دعماة التمركز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صباغة كل شيء ؛ التاريخ واللغة والرموز ، بل الطبيعة البشرية نفسها . . فالتاريخ في تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية ، ولابد أن بعاد السرد من وجهة نظر أنثوية ، والرموز التي فرضها الذكور لابدأن تضاف إلبها رموز أنثوية . واللغات ، التي عادةً ما تفضل صيغة النذكير على صيغة التأنيث ، لابد أن يعاد بناؤها بحيث نستخدم صيغاً محايدة أو صيغاً ذكورية أنثوية . وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشرى نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات ناريخية وأعمال فنية ، فهذا التحقق وهذا التجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه!

إن ما تُنادي به حركة التمركز حول الأنثى يختلف تماماً عما تنادي به حركة تحرير المرأة . فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير المرأة ، ويمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير المرأة ولضمان الماتحول الاختلافات بين الجنسين تحقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا تتحول الاختلافات بين الجنسين المن أساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينهما (وكأن المرأة تعادل الرجل الأسود في المنظومة العنصرية الغربية البيضاء) . ويمكن أن يتبنى المجتمع الإنساني بذكوره وإناثه برنامجاً للإصلاح في مغذا الاتجاه ، ومن الممكن أن يؤيد الرجال والنساء ذلك . أما حركة التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال ، فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن بشعر بمشاعر المرأة ، كما أنه مُذنب يحمل وزر هذا الشاريخ الذكوري ، وغم أنه ليس من صنعه . ولا يوجد برنامج للإصلاح وإنما يوجد برنامج للبضلاح وإنما يوجد برنامج البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات .

وفي تَصوُّرنا أنّ الرؤية الكامنة وراء حركة النمركز حول الأنثى رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدية كونية إذتحاول اختزال الكون بأسره إلى مستوى واحد ، فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماماً تتساوى فيه

الأطراف والمركز ، عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يميز ويسار (ولا ذكر وأنش) ، وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكانتات الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتَمْحي فيها كل الثناتيات بل إن تحقُّق هذا النمط يتم عند نقطة الصفر حين تصبح كل الكائنات شيئاً واحلاً. ويبنما تعتوف حركة تحرير المرأة بالاحتلاقات بين الرجل والمرأة ، وتحاول ألا يكون هناك تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا الاختلاف، فإن حركة التموكز حول الأنثى لا ترفض الضاوت وحسب وإنما ترفض الاختلاف نفسه . ويبنما تعترف حركة تحرير المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار وتأمل ألا ينجم عن هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي . فإن حركة التمركز حول الأنثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور أباء وأسهات ، وأن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمهات . بل إن الأمر يمند ليشمل الأحاسيس تفسها . فالمرأة يجب أن تشعر مثل الرجل ، والرجل بجب أن يشعر مثل المرأة . ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله . فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور حول مركز ، وهذا المركز هو الرجل ؛ عضو التذكير ، السلطة ، الإله الذكر . ويجب أن يحل محل هذا شيء محابد بحيث ينظر للإله باعتبار: ذكراً وأنشى ، أو ذكراً ثم أنثى ، أو ذكراً في أنثى ، أو لا ذكر ولا أنثى (وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة حين تسقط كل الحدود ويضعُر المركز ثم يختفي) .

والمفارقة الكبري تكمن في أن حالة السيولة الحلولية الكونية يتتُج عنها حالة نفيُّت ذري وازدواجية صلية . ونظهر الازدواجية الصلبة في تأكيد حركة التعسركز حول الأنثى أن ما تحس به الأنثى لا يمكن أن يحس به الذكر ، ومن ثم فالتسجيرية التاريخية للأنثى مغايرة تماماً للتجربة الناريخية للذكر. أما التفتت الذري فبظهر في مطالبة مساواة الذكر بالأنش بشكل مطلق. وحيسَما نصل إلى هذه المرحلة ، فبإننا لا نشجدت عن برنامج للإصلاح وإنما عن برنامج تفكيكي تخشفي فسيه كل المقولات الشنائية التقليدية ، مثل: إنسان/طبيعة ، إنسان/حبوان ، ذكـر/ أنشى ، ويختفي المركـز تماماً ، ويصبح التمييز مستحبلاً . ولذا ، تلتحم حركة التمركز حول الأنثى بحركات حلولية عائلة كالدفاع عن السحاق ، وعبادة الأرض ، فهي جميعاً حركات تفترض أن ما هو مطلق لا يتجاوز المادة وإنما يكمن ويحل فيها ، فهو الأرض بالنسبة لعبدة الطبيعة ، وهو الأنشى بالنسبة لحركمات التمسركز حول الأنثى ، وهو الطبقة العاملة بالنسبة للفكر الشيوعي ، والمنفعة واللذة الفردية بالنسبة لليبرالية . وهذا المطلق

الحال هو الذي يحرك التاريخ ويساوي بين كل الكائنات ويسويها الواحدة بالأخرى

ويبدو أن المرأة اليهودية كانت مرشحة أكثر من غيرها لأن تنخرط في صغوف حركات تحرير المرأة ثم حركات التمركز حول الأثنى في الغرب لأسباب عديدة ، من بينها :

 1 - ارتفاع معدلات العلمنة بين الإناث اليهوديات في الغرب بنسبة تغوق مثيلتها لا بين أعضاء المجتمع وحسب وإنما بين الذكور اليهود أنفسهم (ولعل هذا بعود إلى أن الأنثى اليهودية كانت لا تتلقى تعليماً دينياً، كما أنها كانت غير ملزمة بأداء كثير من الشعائر الدينية العددة).

٢ - لابد أن الفكر الحلولي السهودي ولد لدى الإناث السهوديات قابلية عالية للغاية لتقبّل نزعة التمركز حول الأنثى والدعوة إليها . ويُلاحظُ أن مقولة يهود/ أغيار تقابل تماماً مقولة أنثى/ ذكر . كما أن التمركز حول الأنثى بشبه التمركز حول الهوية اليهودية . ورؤية تاريخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطهاد (لليهود وللإناث) ، هو الأخر ، عنصر مشترك . ويشترك الفريقان في البرنامج التفكيكي العدمي .

ويعود تاريخ حركة تحرير المرأة بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب إلى عصر التنوير في ألمانيا ، حيث عبرَّت عن نفسها في ظاهرة صالونات النساء الألمانيات البهبوديات ، مثل راحيل قارنهاجن، وفي ظهور أديبات يهوديات مثل إما لازاروس ، ونساء يهوديات في الحباة العامة مثل روزا لوكسمبرج (في الحركة الشيوعية) وهنريتيا سيزولد (في الحركة الصهيونية) . ويمكن القول بأن الحديث عن حركة مستقلة لتحرير المرأة اليهودية أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً ، إذ أن حركة تحرير المرأة هي مسألة متعلقة بحقوق المرأة في المجتمع ، وهو أمريقع داخل رقعة الحياة المدنية العامة (وكفاح المرأة اليهودية للحصول على حقوقها لا يختلف في الواقع عن كفاح النساء غير اليهوديات ، بل هو جزء عضوي منه) . وقد تركت حركة تحرير المرأة أثرها في المؤسسات الدينية اليهودية التي بدأت تفتح أبوابها للنساء . وبدأت اليهودية الإصلاحية والمحافظة تحث النساء اليهوديات على المشاركة في الصلوات التي تُقام في المعابد اليهودية التي لا يُفصَل فيها الجنسان . كما أصبح هناك احتفال ببلوغ البنات سن التكليف الديني (بَتْ متسفاه) على غرار احتفال البرمتسفاه ، أي بلوغ الصبيان هذا السن .

أما حركة التمركز حول الأنهى، فهي أمر مختلف تماماً. فهذه الحركة ، كما أسلفنا ، ليست مسألة حفوق، وإنما هي قراءة

للتاريخ، وموقف من اللغة والرموز والجسد، ومن ثم يمكن الحديث عن حركة يهودية للتمركز حول الأنثى تركت أثراً جذرياً في الجماعات اليهودية وفي العقيدة اليهودية ، ولَّدَت يهودية متمركزة حول الأنثى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديدة تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء اليهودية بطريقة تُرضى الإناث وتفي بحاجاتهن الأنشوية الخاصة . وهذه العناصر مجموعة من الأساطير الشعبية والأفكار الوثنية التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي (مثل أسطورة ليليت) ، وهر تركيب جعل دعاة اليهودية المتمركزة حول الأنثى قادرين على توليد نسقهم من داخل النسق الديني نفسه ، ذلك لأن هذا التركيب يحوى كل شيء تقريباً ، كما أنه يولِّد قابلية عالية لليهودية للتغير حسب الأوضاع والملابسات التاريخية . وقد وصفت جوديت بلاسكو ، إحدى مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة بأنها تسعى إلى توسيع نطاق التوراة ، ومن ثم فهي تثير الشكوك بشأن نهائية النص التوراتي ومطلقيته ، فهي يهودية معادية للمطلق الديني المتجاوز للطبيعة والإنسان ، وتطرح بدلاً منه نسقاً يتغيُّر بتغيُّر الملابسات التاريخية والرغبات البشرية ، الجماعية والفردية . وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن لاهوت موت الإله ، حين يموت الإله ويصبح المطلق الوحيد هو حادث الإبادة النازية ليهود أوربا وإنشاء الدولة الصهيونية . وقد صرحت إحدى مفكرات الحركة بأن إعادة النظر في وضع المرأة في سياق العقيدة اليهودية أمر جوهري يُشبه إعادة دراسة المسألة اليهودية في سياق التاريخ العام .

وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمركز حول الأنثى اليهودية إذ رُسمت سالي برايساند حاخاماً في يونيه 19۷۲ . وفي عام ۱۹۷۳ ، وافقت اليهودية المحافظة على أن تحسب النساء ضمن النصاب (منيان) اللازم الإقامة الصلاة في المعبد ، كما سمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبد ، وهذه أمور كانت مقصورة على الذكور البالغين . ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم الإناث كحاخامات محافظات في ۱۹۸۵ ، وكمنشدات (حزان) عام ١٩٨٧ ، وقد اتسم النطاق بطبعة الحال ليشمل كل الشعائر .

وقد أسست بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات عن التمركز حول الأنثى جماعة «نساء الحائط» التي تطالب بحن تلاوة التوراة أمام حائط المبكى ، وارتداء شال الصلاة (طالبت) وهو حق مقصور على الرجال . كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية المتمركزة حول الأنثى بارتداء شيلان صلاة (طالبت) حريبة ذات لون وددي وطاقيات للصلاة موشاة بعناصر حريبة مثل الدانتلا ، وتماتم

صلاة (تيفلين) مزينة بالشرائط (وإن كان بعضهن يرفضن الشيلان والطاقيات والتصائم لأنها ذكورية أكشر من اللازم وتُذكّر هن بأباثهن ا). ومنذ عام ١٩٨٣ ، بدأت بعض المعابد اليهودية غير الأرثوذكسية بشعديل الصلوات حتى تتم الإشارة إلى الآباه (باتربارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتربارك).

وتحاول بعض المعابد تغيير صيغة الإشارة إلى الإله باعتباره ذكراً ، فيُشار إليه باعتبار أنه ذكر وأنثى في أن واحد ، حتى تتحقق المساواة التامة بين الجنسين ! فيقال على سبيل المثال \* إن الحالق هو الذي/ هي التي ، وضع/ وضعت . . . إلخ " ، بل يُشار إليه أحياناً بالمؤنث وحسب ، فهو «ملكة الدنيا» ، و•سبدة الكون» و•الشخيناه» كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الانثى يستخدمن كلمات لا جنس لها (بالإنجليزية : أن جندرد (uungendered) مثل : «فريند جنس لها (بالإنجليزية : أن جندرد وcompanion) مثل : «فريند بخدور الحديق) و•كومبانيون (مفيق) و•كو كريتور الجذور الحلولية لليهودية المتمركزة حول الأنثى . فالتراث القبالي يرى أن الإنسان شريك للإله في عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح يكن أن تتم إلا من خلال أداء اليهود للأوامر والنواهي .

كما تحاول الحركة اليهودية المتمركزة حول الأنتى تطهير الخطاب الديني تماماً من أية صور مجازية قد ينهم منها الانقسام إلى ذكر وأنثى مثل صورتي الزواج والزفاف المجازيتين المتواترتين في المهد القليم. ولعل من أهم التغييرات في عالم الرموز ظهور ليلبت المسبة إلى الليل والظلمة) بديلاً لحواء، وهي حسب الاساطبر التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواء، وقد تمردت على وضعها كأنثى (فرفضت مسألة أنها تنام تحت الرجل لا فوقه ا) كما تمردت على الإله. وأصبحت تنتقم من الرجال والنساء المتزوجات بأن تقتل عكس الأنوثة والأمومة والحالة البشرية نفسها، فهي شخصية تفكيكية من الطراز الأول تنتمي إلى عالم ما بعد الحداثة الذي لا يوجد فيه مركز ولا معنى (وقد صدرت عام ١٩٧٦ مجلة ليليت لتعبر عن فكر حركة النمركز حول الأنثى أسستها سوزان وابدمان شنايدر إحدى أهم مفكرات الحركة).

ومن التعديلات الأخرى التي أدخلت على العبادة اليهودية ، الاحتقال بعيد وروش هجوديش 8 ، أي وعيد القمر الجديد و باعتباره عيداً أنثوياً . وتشير بعض مفكرات الحركة اليهودية للتعركز حول الأنش إلى علاقة القمر بالعادة الشهرية ، وإلى أن في التلمود عبارة

نقول إن القمر سبعبع يوماً ما مساوياً للشمس ، ويفسر كل هذا على أنه إنسارات إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى واختفادا أي اختلاف ينهمنا . ويقيم دعاة حركة التمركز حول الأنثى احتفالات خاصة بالعادة الشهرية والإجهاص والولادة . وقد وصفت إحداهن الاحتفال بللخاض وإنجاب الطفل وقالت إنها عثرت عليه في كتاب يسمئي مبيفر هاتشي (وقد ذكره أحد الحاحامات ليحفر أعضاء الجماعة اليهودية من الانفساس في الخرافات الشعبية الوثنية) . ويأخذ الطفس الشكل التالي :

قُرسَم دائرة بالفحم الأسود على حواتط الغرفة التي تحلس فيها الأنثى التي ستنجب ، ثم تكتب على احائط عبارة: أده وحواه بدون ليلت ، ثم تكتب على الباب أسساء ثلاثة سلائكة هم: سناموي وساتسوني وسامنجالوف (وأسماؤهم هي أيضاً سائفي وسانسافي وسامن جاليف)، ثم تحضر صديقات الأثنى التي ستلذ ويجلسن في دائرة حولها وهكذا.

وقد أعددعاة حركة تتمركز حون الأنثى هاجاداه لعيد الغصم خاصة بالنساء (وكتبتها الأمريكية إستير بروند والإسراتينية نعومي نبمرود) . ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض وقد فرشن أمامهن مفرشاً وتوجُّه الأسئلة لأربع بنات ، بدلاً من لربعة أولاد ، أما كأس النبي إلياهو فيصبح كأس الكاهنة مريم ، وقد كُتبت كتب مدراش خاصة متمركزة حول الأشي. وقد أدخلت الخركة أيضا تعديلات عديدة دات طابع سطحى بعضها يكاد يكون كوميدياً. فعثلاً هذاك احتفال يُسعَى ابريت دوت بسرائيل ابدلاً من ابريت ميلاه (الحنان) تُعلى فيه صلاة خاصة نؤكد أهمية الأمهات : أولاهن بطبيعة الخال لبلبت ثم حواه وزوجة بوح وسارة ورفقه وليتة وراحيل. ويُعَام احتفال التشليخ (بعد عيد رأس السنة) حيث تقوم النساء بإنقياء حطاياهن في الماء وتأكل النساء طعامياً مستبديراً (فطائر) علامة الخصوبة والأثوثة ، ويشعلن شموعاً يوم السبت على أن تُوضَع الشموع في طبق ملي، بالماه حتى تشبه القمر ، وتجمع النساء الصدقة فيعا بينهن ولا ينفقنها إلاعلى حركة التمركز حول الأشي . وكما أسلفنا ، رُسُمت نساه حاخامات كما توجد الآن معابد يهودية إصلاحية ومحافظة للسحاقيات، وقدرُسُمت لها (حاحامات) من النساء السحافيات أيضاً ، وتوجد الأن مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً والسحافيات.

سبوب سير بريد المستقد المستوب البهودية المتسركزة حول وقد يكون من الأفضل تصنيف البهودية المتسركزة حول الأنثى على أنها من بين العبادات الجديدة ، أكشر من أن تكون استعراداً للبهودية الحاحامية ، وهي من ثم محاولة أنسيرة

لملإنسان العلماني اليهودي في الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية التاجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات التي يُقال لها ومتقدمة ع

وحركة التسركز حول الأنثى تشبه تماماً في بنيتها الحركة المسهيونية التي تذهب إلى أن الاغبار لا يكنهم أن يشعروا بشعور اليهود ، وهم يحملون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلاً بعد حيل، والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهلف إلى تحسي أحوال اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنما هو برنامج تفكيكي يطالب بسحب اليهود من مجتمعات الأغبار (مثلما تُسحَب المرأة في المظومة المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال).

ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فسما يحدث في حالة اليهودية المتمركزة حول الأنثى ليس إصلاحاً دينياً يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح إنساناً عصرياً ، وإغاه وعملية تفكيك للدين تُغيِّر هويته وملامحه وتوجَّه حتى يصبح من العسير تسميته ديناً على الإطلاق؟ فإذا كان النص المقدَّس نصاً زمنياً تاريخباً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية اتفاقية ، وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا ، فما الفرق بين النص المقدَّس ومجلة نيوزويك مثلاً ؟

لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة: وهو عالم حلوني وثني دائري عبثي (مثل اصمت الحملان) عالم يحكمه إله مجنون وبعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيسمية، فهم خليط من الذتاب والأفاعي والأميبا، ومن أهم مفكرات حركة التمركر حول الأنثى: بتي فريدان، وإريكا يونج (وكلناهما أمريكية يهودية).

# بتسي فزيسدان (١٩٢١- )

Betty Friedan

كانبة أمريكية ، وإحدى زعيمات حركة التمركز حول الأنثى في الدلايات المتسحدة . ولدت عام ١٩٢١ في ولاية إلينوي باسم نعومي جوللشناين ، ودرست علم النفس بكلية سميث بولاية ماساشوستس (وهي كلية للنساء فقط) . وتخرجت عام ١٩٤٢ لنستكمل معلما دراستها العليا في جامعة بيركلي بكاليفورنيا ثم عملت لعنة سنوات محللة نفسة وباحثة .

تفرغت بعد زواجها عام ١٩٤٧ لتربية أبنانها الثلاثة . وفي عام ١٩٦٢ ، نشرت كتابها الشهير السر الأنثوي الذي يُعدُّ أبرز أدبيات حركة التمركز حول الأنثى في الولايات المتحدة في الستينيات الني

تُعَد بتى فريدان أبرز رائداتها . والكتاب يركز على قضية المساواة ويهاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة ويدعو إلى تحقيق المرأة لذاتها مر حلال التعليم والعمل . وفي الواقع ، فإن هذا الكتاب كان بمن لة المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التصركز حول الأنثى لفته -طويلة ، إلا أن بتى فريدان نفسها عادت (عام ١٩٨١) فنشرت كتاب الطور الشاني الذي غيرت فيه كثيراً من أراثها وهاجمت فيه كثيراً من أفكار التمركز حول الأنثى وانتقدت مفهوم المساواة المطلقة بين الرجل والموأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من خصوصيتها كامرأة ، وأكدت أهمية دعم دور المرأة كأم وزوجة وتأكيد حقها في الحرية والاختيار في إطار الحفاظ على مؤسسة الأسرة ، كما دعت إلى حق الإجهاض كواحد من الحقوق الإنسانية للمرأة لا كدعوة للانحلال الأخلاقي . كما دعت بتي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة الاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنسية وعلى حرية الشذوذ الجنسي ، وهو ما استثار ضدها التيارات الراديكالية في الحركة الأمريكية المتمركزة حول الأنثى التي اتهمتها بالمحافظة بل أحياناً بمعاداة التمركز حول الأنثى .

وعلى المستوى الحركي تُعدُّ بني فريدان من أنشط العناصر النسائية الأمريكية في عقدي الستينيات والسبعينيات ، حيث أسست المنظمة القومية للنساء (ناو MOW) عام ١٩٦٦ ورأستها حتى عام ١٩٧٠ ، وهو العام نفسه الذي قادت فيه مظاهرة تضم ٥٠ ألف امرأة للمطالبة بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات مع الرجل ، كما شاركت في تأسيس المرتقم السياسي النسائي القومي عام ١٩٧١ ، وفي تأسيس بنك النساء ١٩٧٣ ، والمجلس العالي للمرأة ١٩٧٣ . وكذلك ، فإنها تُعدُّ من أبرز الشخصيات التي دافعت عن مشروع قانون المساواة الكاملة بين الجنسين الذي طرح في عهد الرئيس ريجان والمعروف باسم إيرا ERA .

وتُعدُّبتي فريدان غوذجاً متكرراً بين قيادات حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة ، إذ يُلاحظ أن عدداً كبيراً منهن إما يهوديات ، أو ذوي أصول يهودية . ويمكن القول بأن هذا يعود لمركب من الأسباب منها ما يلى :

ا ـ يُلاحَظ تصاعد معدلات العلمنة بين يهود الولايات المتحدة لكونهم عناصر مهاجرة جديدة لا تحمل أعباء تاريخية أو دينة وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية وجدت أن بإمكانها أن تحقق الحراك الاجتماعي من خلال الاندماج في المجتمع الأمريكي العلماني ومن خلال الفيم المسيحية الأخلاقية المطلقة .

٢- لعل الخلفية الحلولية (التبالية) لكثير من هذه القيادات

قد ساهم في دفعهم نحو تَبني مواقف جذرية متطرفة ، فالحلولية باحاديتها المتطرفة لا تعترف بأية حدود أو تقسيمات أو اختلافات أو ثنانيات .

بي يلاحظ أن الأسرة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعييز بقدر عال من التماسك حتى أوائل الستبنيات ، ولكنها أخذت في التأكل والتراجع باعتبارها إطاراً للتضامن ، وقد أدى هذا إلى غربة عدد كبير من النساء اليهوديات وإلى إحساسهن بالاضطهاد داخل الأسرة . ولا شك في أن الدور المتميز الذي كانت تلعبه الأم الليهودية في شرق أوربا ثم في الجيلين الأول والثاني من المهاجرين وتأكل هذا الدور وتحوله إلى عبء على الأم وعلى أبنائها ، بسبب ظهور المؤسسات الحكومية التي تضطلع بوظائف الأم التقليدية ، لاشك في أن هذا عمق هذه الغربة وبالتالي زاد من تطرف الثورة .

وقد شاركت بتي فريدان في بعض الأنشطة اليهودية ، فشاركت عضواً في المجلة الدولية للشئون اليهودية ، كما شاركت في الحملة الصهيونية المعادية للأم المتحدة والتي تتهم المنظمة الدولية بأنها معادية لليهودية .

### كاتسرين شسالييه (١٩٤٠- )

### Catherine Chalier

مؤلفة فرنسية ، وإحدى مفكرات حركة التمركز حول الأنثى . تلقت تعليماً كلاسيكياً وأجادت العبرية تماماً وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس . وقد تأثرت تأثراً عميقاً بفكر المفكر الفرنسي اليهودي عمانويل لفيناس ، وطبقت بعض أفكاره في تفسيرها للنصوص المقدَّسة اليهودية ، ورفضت التمييز التقليدي بين العقل والإيمان ، وحاولت أن تبيَّن أن الكتاب المقدَّس اليهودي يجكنه أن يحرك ويعيد تجديد البحث الفلسفي الغربي ، وهي بذلك تحطم الحواجز التي تفصل بين الفلسفة والدين .

وتذهب كاترين شالييه إلى أن الهدف من الخطاب الإنساني ليس مجرد التعبير عن الفكر العقلاني وإنما الإجابة على كلمة الإله حسب تعاليم التوراة . ولذا ، فإنها ترفض في كتابها استعراد الشو (١٩٨٧) الفصل بين الوجود وسبب الوجود ، كما ترفض في كتابها الإيحاء مع الطبيعة (١٩٨٩) فكرة أن ثمة انقساماً بين اليهودية والطبيعة . فرغم أن النظام الكوني لا يمكنه أن يشكل مصدراً للقواعد الإخلاقية للسلوك ومعايير الإخلاق ، إلا أن الطبيعة مع هذا لها دور تلعبه ، فالطبيعة منا الإنسان تتحوك نحو الخلاص (وفي

المنظومة الحلولية التي توحدين الإلسه والإنسان والطبيعة ، يصبح الخلاص مسألة ليست بالضرورة تاريخية إنسانية ، وإنما مسألة كونية ، حيث لا ضارق في نهاية الأمر - بين الإنسان والطبيعة)

وكما هو الحال في كثير من المنظومات الحلولية ، تصبح الأرض والأنثى هما المصدر والمركز ، وتبين شالميبه الدور الأساسي الذي تلعبه الأسهات (ماتريارك) سارة ورفقه وراحيل وليشة . والدور الأساسي الذي لعبنه في تأسيس اليهودية . وهي في تفسيرها للكتب المقدأسة تستخدم الأقوال القبالية والشعر الخديث والأساليب التلمودية لتبرهن على وجهة نظرها التصلة بالأمهات .

وإلى جانب الكتابين السابقين ألَّفت شاليب الكنب النالية: اليهودية والآخر (١٩٨٦) وينضح فيه أثر نفيناس، وهيبة الأثى (١٩٨٢)، و الأمهات: سارة ورفقه وراحيل ولية (١٩٨٥).

## إربكا يونج (١٩٤٣-)

### Erica Jong

روانية وشاعرة أمريكية . وكدت ناسم إيريكا مان في نيويورك ودرست في كلية برنارد التابعة خامعة كولومبيا ، وتخرجت عام ١٩٦٣ ثم التحقت بالجامعة نفسها للحصول على الماجستير ، ثم انتقلت مع زوجها الذي كان يعمل في الحيش الأمريكي إلى ألمانيا وأقامت بهابدليرج في الفترة من ١٩٦٦ حتى ١٩٦٩ ، وقد انتهت تجربتها هنك في سيرة ذاتية بعنو ن الحقوف من الطيران (١٩٧٧) ، عربتها هنك في سيرة ذاتية بعنو ن الحقوف من الطيران (١٩٧٧) ، وبدأت في كنه إلى المدي أخذ يحمل ملامع الوعي بالذات ويدأت في كنه الشعر الذي أخذ يحمل ملامع الوعي بالذات الأثنوية المفصلة . وفي عام ١٩٥١ ، نشرت ديوانها الشعري الأول عت عنوان قواكه وخضراوات الذي عكس موقف المرأة كفنانة . واستمرت في ديوانها الثاني نصف حياة (١٩٧٣) في تكريس النظرة المتمركة حول الأثني لقضايا عديدة .

وقد بدأت شهرتها كروانية بعد أن نشرت رواية الخسوف من الطيسوان الني تصف فيها نجربتها في البحث عن الذات وتحلل المشكلات النفسية والجنسية لبطلة الرواية ييزادورا ونج التي تشبه في جوانب كشيرة منها الخلفية الفكرية والتربية اليهودية الإربكا يونج

كذلك ضعَّت الكتاب فصلاً عن حياتها في ألمانيا وأثر ذلك في وعيها اليهودي . وقد أدّت الصراحة الجنسية للرواية إلى إثارة الكثير من الحدل . وفي عام ١٩٧٧ ، نشرت روايتها الثانية كيف تثقلين

حياتك ، وهي تُعَد تكملة للرواية السابقة ، وتعرض لتجربة إيزادورا مع الشهرة والطلاق والعلاقات الجديدة .

مه صدر لها عام ۱۹۸۰ فاني: التاريخ الحقيقي لمغامرات فاني هكابوت جونز وقد وصف بأنها رواية مغامرات من القرن الثامن عشر وتصف المغامرات الجنسية لامرأة في القرن الثامن عشر. وقد نشرت إربكا يونج أيضاً ديواني شعر جلود الحي (۱۹۷۵)، وعلى حافة الجسد (۱۹۷۵). ونشرت رواية مغامرات وقبل (۱۹۷۵)، وصبرتيسيسا: رواية من البندقية (۱۹۷۷)، وهما تتسمان بالانفتاحة الجنسية نفسها. ولا تتمتع يونج بمكانة أدبية عالية، فهي من كتّاب الدرجة المثانية، أو الكتّاب الشعبين، وتعود شهرتها إلى البشوية المختوبة المختوبة والهوية البهودية المفصلة حيث ترى أن البهودي (الواعي بذاته) والأنثى (الواعية بذاتها) هما الشيء نفسه تقريباً، ومن ثم فإن تجربتها كأنثى يهودية في ألمانيا تجربة ذات دلالة خاصة.

## الشناوة الجنسي Homosexuality

يُحرِّم العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين الذكور ، وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام . أما التلمود ، فهو يُحرِّم العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث . ولا يوجد وصف تفصيلي خوادث جنسمثلية في العهد القديم إلا في حادثة لوط (تكوين ۱۹/٥) ، وفي قصة بنو بليعال من بنيامين (قضاة

ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي . ولذا ، فبإننا نجد أن النصوحان يسمع بالإحجام عن الشذوذ الجنسي . ولذا ، فبإننا نجد أن التلمود لا يشغل باله كشيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة ، بل إن الشوخان عاروخ ، وهو تلخيص للقوانين التلمودية ، يهمل ذكرها باعبار أنها أمر مفروغ منه . وعما يجدر ذكره أن المواجهة بين اليهودية والهيئينية في القرون الاخيرة قبل الميلاد ، التي تزامنت مع تأغرق أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية في مصر وفلسطين ، ورغم التبول الواضح في التراث الهيليني للشذوذ الجنسي ، فإن أعضاء المجمدات اليهودية لم ينغمسوا في مثل هذه الممارسة . ويبدو أن بعض الأدباء السفارد ، متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتغزل بالمعلمان ، كتبوا عن حب أفراد من الجنس نفسه . بل يبدو أن الممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة بين السفارد قبل وبعد الطرد من إسبانيا حتى أن كلمتي "بهودي" و"شاذ جنسياً كانتا مترادفتين من إسبانيا حتى أن كلمتي "بهودي" و"شاذ جنسياً كانتا مترادفتين

في شبه جزيرة أيبريا . كما أن التراث القبَّالي يرى أن كلاً من الإله والإنسان (قبل تَبعثُر الشرادات) مكونَّان من عناصر ذكورة وأنون مختلطة ، وفي هذا تعبير عن الواحدية الكونية الحلولية ورفض للثنائيات .

وقد تغير الوضع تماماً في العصر الحديث مع تصاعد معدلان العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية ، فرئيس أول جماعة عالمية للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجنوس هيرشفيلد (١٨٦٨ م ١٩٣٥)، وكلاهما كان المائياً يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاحام هليل). وكان هيلر هو أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية حقوقها . ويلاحظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ الجنسي . ومن المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسة أو جنسمثلية كامنة .

ولكن حتى لا تُفسَّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً يبسط الأمور تبسيطاً مخلاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسي، لابدأن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة ، كما أنه نتيجة حتمية لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم أية معيارية . وإذا كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ الجنسي ، فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في الهامش) ، وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتباد أفاق جديدة سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك . ومهما يكن الأمر ، فإن حركة الشذوذ الجنسي في العالم الغربي حقَّقت تقدماً ملحوظاً حتى أن قوانين معظم بلاد أوربا قد تغيَّرت ، فهي تسمح بالعلاقات الجنسية الشاذة الخاصة بين بالغين يدركون ما يفعلونه ويقبلونه ، وبدأت تَصدُر تشريعات تعترف بعلاقة الشواذ جنسباً كزواج شرعي يعطى لطرفيه حقوق المتزوجين كافة من معاش حكومي إلى علاوات إضافية بل وحق تبنَّى الأطفال ! كما أن كثيراً من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل وتُؤسَّس الآن كنانس للشواذ جنسياً ، ويُرسَّم الشواذ جنسياً قساوسة ووعاظاً . وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب · فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرُّمان الآن الشذوذ الجنسي · وقد أسَّست أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسياً ، ورُسم حاخامات شواذ جنسياً من الجنسين . وهذا دليل آخر على أن الجساعات

السهودية هي ، في نهاية الأصر ، ثمرة التغيرات الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها ، ومن السخف بمكان التحدث هنا عن "تاريخ يهودي مستقل او عن مسئولية اليهود عن الشر .

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل السرع منها بين المسبحيين ، وهذا يعود إلى تركيب اليهودية المجيولوجي التراكمي التي تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة . كما أن تطور البهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء ، بدلا من القيدة الدينية ، يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى مع القيم الاخلاقية أو الدينية ، فالهوية الإثنية لا تفرض على صاحبها أي أعباء أخلاقية . وكما جاء في إحدى الدراسات ، فإن المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف التحريات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التي السجد عمن الحياة الدينية للجماعة .

والقانون العشماني الذي طبقته حكومة الانتداب ، ومن بعدها الدولة الصهيونية ، يُحرِّم العلاقات الجنسية الشاذة . ومع هذا ، كانت السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من التسامح ، ولذا لم يُقدُّم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية الشاذة . وفي عام ١٩٨٨ ، أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي يُجرُّم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس). ولا يُعفِّي الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية ، ويُكتفِّي بنقلهم إلى مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية . وتوجد في إسرائيل جماعة تُسمَّى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أسست عام ١٩٧٥ . وبعد عام ١٩٨٨ ، ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية . وفي يونيه ١٩٩١ ، عُقد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمخنثين (أي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة) . وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ جنسياً . وقد صرحت ياثيل ديان ، ابنة موشيه ديان ، بأن العلاقة بين الملك داود ويوناثان هي علاقة شاذة جنسياً ، كما عُرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة داود الملك بالطريقة نفسها وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تتعامل مع هذا الموضوع .

## يعبودية الطعبام Culinary Judaism

ويهودية الطعام؛ عبارة نستخلعها في هذه الموسوعة لنشير إلى ما يُسمَّى بالإنجليزية اكبولبناري جودايزم Iculinary Judaism وترجعتها الحرفية (اليهودية الطهوية) أو ايهودية الطبيخ) . والواقع أن ايهودية الطعام ا هي شكل من أشكال البهودية الإثنية أو الإثنية اليهودية ، إذ أن بعض أعضاه الجماعة البهودية في الولايات الشحدة تنحصر يهودينهم (كعقيدة وانتماء) في نوع الطعام الذي بأكلونه وفي طريقة طهوه . وما يُطلقون عليه اصطلاح اطعام يهودي؛ هو في العادة من أصل شرق أوربي يديشي (مثل البيجل والجيلت ، والسمك الملح) . كما قد يُراعى بعض قوانين الطعام الشرعي (لا كلها) في بعض المناسبات وحسب (وليس طوال العام) . واليهودي الأمريكي ، وهو عادةً من اليهود الجدد ، يحرص على تناول مثل هذا الطعام وعلى اتّباع مثل هذه القواعد ويتصور أنه يؤكد انتماءه اليهودي بهذا الشكل، وأنه قد تُوحَّد مع الشعب اليهودي والأسلاف والأجداد . وهذا شيء مضحك تماماً ، فتناول أنواع من الأطعمة لا يعدو أن يكون مجرد تناول لأنواع من الأطعمة ، وهو أمر لا علاقة له بأي نسق ديني أو أخلاقي ولا علاقة له بالهوية الإثنية إنتم تعريفها بشكل مركب وشامل.

ويهودية الطعام تعبير آخر عن علمنة النسق الديني اليهودي وعن تحوُّل اليهودية من عقيدة يلتزم بها اليهودي ويخضع لقواعدها إلى مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحقيق الهوية وإشباع الذات وتحقق المنعة!

### العباب التبوراة (توراه إيروبكس

Tora Aerobics

وتوراه إيروبيكس وعبارة إنجليزية تعني عارسة التموينات الرياضيية المعروفة بالإبروبيكس بمصاحبة التوراة . ولذا أطلقنا عليها مصطلح وألعاب التوراة وألعاب التوراة إحدى البدع الجديدة التي ظهرت في الولايات المتحدة ، وصاحبها حاخام إصلاحي في لونج أيلاند ، قرر أن يقوم بدراسة نصوص التوراة وتلاوتها وذلك بمصاحبة التموينات الرياضية المعروفة بالإبروبيكس ضمن الاحتفالات التقليدية المصاحبة لعيد النصيب ، وفي الواقع ، فإن عدم احتجاج أي من المؤسسات الدينة اليهودية الإصلاحية المسئولة على هذه البدعة الجديدة تبين أن اليهودية نقسها بدأت تتحول من الداخل إلى إحدى العبادات الجديدة التي فقدت الصلة تماماً باليهودية الماضية ، وخصوصاً بعد السماح للشواذ جنباً بالانضمام إلى

الإرشيات الإصلاحية المختلفة ، بل وبعد السماح لهم بأن يُرسَّم مَهم حاخامات أيضاً وهذا أمر مُتوقَّع تماماً في مرحلة الحلولية بدون إله ، إذ يصبح الجسد (بالسبة إلي يهود الولايات المتحدة المعين عن الأرض المقدَّسة) الكبان المقلَّس الأساسي الذي يشكل انعابد والمعبود والمعبد . وألعاب التوراة مثل جيد على علمنة السق الليني من الداخل ، بحيث لا يبقى فيه من الحارج سوى الفشرة والمحارة ، فألعاب التوراة تعبير عن أخلاقيات اللذة والمتعة حيث

يصبح الهدف من الحياة تحقيق الذات وإمناعها والتعبير عن مبدأ اللذة خارج أية حدود أو قيود . وغني عن القول أن مثل هذه الاخلاقيات يقف على طرف النقيين يصدرُ عن الموقف الديني الذي يصدرُ عن الاعتراف بأن الإنسان له حدود وبأن الهدف من وجود الإنسان في الأرض ليس إمتاع الذات وإنما تحقيق مثاليات أخلاقية تستنذ إلى أمر إلهي .

والله أعلم .

